# لتانالعرب

للإِمَامِ لَهِ لَهِ أَبِي الفِضل حَبال لدِّين مِحبَّد بْن مِكْرِم ابْر مِن ظورالا فریقی المِضری

الجلمالتابع

دار صادر



#### حرف الصاد المهلة

الصاد المهملة حرف من الحروف العشرة المهموسة ، والزايُ والسينُ والصادُ في حَيِّز واحد ، وهذه الثلاثة أحرُّف هي الأسليّة لأن مبناها من أسَلَـّة اللّسان ، وهم مُستدَّق طرف اللّسان، ولا تأتلف الصاد مع الزاي في شيء من كلام العرب .

#### فصل الألف

أيس : رجل أبيص وأبوص : نشيط، وكذلك الفرس؛ قال أو دواد :

> ولقد شهدات تَعَاوْراً ، يومَ اللَّقَاء ، على أَبُوص

وقد أَبَصَ يَأْبِصُ أَبْصاً ، فهو آبِصُ وأَبُوصُ . الفراء : أَبِصَ يَأْبَصُ وهَبِصَ يَهْبَصَ إِذَا أَرِنَ ونَشِطَ .

أَجِص : الإِجَّاصُ والإِنْجَاصُ : من الفاكمة معروف، قال أميّة بن أبي عائد الهذلي يصف بقرة :

يَتَرَ قَبُ الحَطَبُ السَّواهِمَ كَانَّهَا ، يِلْوَاقِعِ كَحُوالِكُ الإِجْسَاسِ

ويروى: الإنجاص. قال الجوهري: الإجّاصُ كخيل لأن الجيم والصاد لا يجتمعان في كلمة واحدة من كلام العرب، والواحدة إجّاصة. قال يعقوب: ولا تقل إنجاص؛ قال ان بري: وقد حكى محمد ان جعفر القز"از إجّاصة وإنجاصة وقال: هما لغتان.

أَص : الأَصُّ والإِصُّ والأُصُّ : الأَصلُ ؛ وأنشد ابن بري للقُلاخ :

ومثل سوال رددناه إلى ادرون الله الله الله الله الله الله على المراقة الحكم مدالة الله الحكم المدالة الله

وقيل: الأص" الأصل الكريم، قال: والجسع آصاص"؛ أنشد ان دريد:

> قِلالُ تَجُدُّ فَرَعَتْ آصَاصًا ، وَعِزَانًا فَعَسَاءَ لَنْ تُنَاصًا

وكذلك العص ، وسيأتي ذكره . وبيناء أصيص :

'مُحَكَمَ كَرَّصِيصِ. وناقة أَصُوصُ : شديدة 'مُوكَّقة ''، وقَقة ''، وقيل كريمة . تقول العرب في المستكل : ناقة أَصُوصُ ' عليها بخيل ، وقيل : هي الحائل ' التي قد 'حيل عليها فلم تَلْقَحُ ' ، وجعمُها أَصُصُ ' ، وقيل أَصُّوصُ ' الناقة ' الحائل ' وقيل : الأَصُوصُ الناقة ' الحائل ' السّبينة ' ؛ قال امرؤ القيس :

فهل السلين المم عنك شيلة " ، أموص ? أموص ?

أداد صم عظامها . وقد أصت تؤص أصيصاً إذا استد للمها وتلاحكت ألواحها . ويقال : جيء استد للمن إصك أي من حيث كان . وإنه لأصيص كصيص أي تحر لك والتواء من الجهد . والأصيص : الراعدة أو والمات والأصيص أي رعدة ، بقال : 'دعر" والتياض". والأصيص أي رعدة ، بقال : 'دعر" والتياض". والأصيص أي رعدة ، بقال : 'دعر" والتياض". والأصيص أي رعدة ، بقال : 'دعر" والتياض".

لنا أصيص كبيرم الحوض ، هدامة وطاقة الغزال ، لكائمة الزاق مغسول

وقال خالد بن يزيد : الأَصِيصُ أَسْفُلُ الدَّنَّ كَانَ بُوضَعُ لِيُبَالَ فيه ؛ وقال عدي بن زيد:

یا لبت شعری ، وأنا دو غِنَی ، می أرَی شر باً حَوالَی أَصِيص ?

يعني به أصل الدّن ، وقيل: أراد بالأصيص الباطية تشبيها بأصل الدّن ، ويقال: هو كيشة الجر له عُمر وتان 'محمل فيه الطين . وفي الصحاح: الأصيص ما تكسّر من الآنية وهو نصف الجر أو الحابية ثرْرَع فه الرياحين .

أمس : الآميص' : الحامييز' ، وهو ضر'ب' من الطعام ، وهو العاميص' أيضاً ؛ فارسي حكاه صاحب العين .

التهدّيب: الآمِصُ إعرابُ الحَامِيزَ ، والحَامِيزُ : اللّهمُ نُشِمَرُ ورَعَا بُلِنْفِعَ لَـفَعَةُ اللّهمُ أَيْسُرُ ورَعَا بُلِنْفِعَ لَـفَعَةُ اللّه .

أَيْسٍ : جيء به من أَيْصِك أي من حيث كان .

فصل الباء الموحدة مِخْصُ : البَخْصُ : مصدر بَخَصَ عِينَه يَبْخُصُهَا بَخِنْصاً أغارها ؛ قال اللحياني : هذا كلام العرب، والسين لغة. والبَخَصُ : سُقُوطُ الطن الحَجَاجِ عَلَى العين. والبَخَصة: سُحْمَةُ العَيْنِ مِن أُعلَى وأَسْفَلَ . التَهْذَيْبِ:والبَّخُصُ في العَين لحم عند الجفن الأسفل كاللُّخَصِ عند الجَفن الأُعْلَى . وفي حديث القُرَّطَيِّ في قوله عز وجل : قل هو الله أحد الله الصد ، لو سُكِتَ عنها لتَبَخُص لها وجال فقالوا: ما صَمَد ? البَخُص ، بتحريك الحياء : لحم تحت الجفن الأسفل يظهر عند تحديق الناظر إذا أنكر شيئاً وتعجَّب منه، يعني لولا أن البيان اقْتُمَرَنَ فِي السُّورة بِهِـذَا الاسم لتَكَخَيَّرُوا فَيه حتى تَنْقَلُبُ أَبِصَادُهُمْ . غيره : البَّخَصُ ۗ لَحُمْ نَاتَى ۗ فُوقَ العَينين أو تحتمها كهيئة النَّفْخة ، تقول منه : بخص الرجلُ ، بالكسر ، فهو أَبْخُصُ إِذَا نَتَأَ ذَلَكُ منه . وبَخَصْتُ عَيْنَهُ أَبْخَصُهُمَا بَخْصاً ۚ إِذَا قَلَمَعْتُهَا مَعَ

الأصعي : بخص عَيْنَهُ وبَخْزَهَا وبَخْسَهَا ، كَله بعني فَقَأَها . والبَخْصُ ، بالتعريك : لحم القدم ولحم فر سن البعدير ولحم أصول الأصابع بما يلي الراحة ، الواحدة مخصة ". قال أبو زيد : الوجمى في عظم السافين وبخص الفراسين ؛ والوجمى قيل الحقا . وفي صفته ، على الله عليه وسلم : أنه كان

سُحْمَتُهَا . قَالَ يَعْقُوبُ : وَلَا تَقُلُ تَخَسَّتُ . وَرُوى

مَبْخُوصَ الْعَقِبَيْنَ أَي قَلَيلَ لَحْبِهِما. قَالَ الْمُرْوِي: وإن روي بالنون والحاء والضاد ، قهو من النَّحْضِ

اللحم. يقال : تَحَضَّتُ العظمَ إذا أَخَذَتَ عنه لحمهُ. ابن سيده : والبَّحْصَةُ لَحْمُ الكفِّ وَالقَدْمِ ، وقيل : هي لحم باطن القدم، وقيل: هي ما وَلِيَّ الأَرْضُ من تحت أصابع الرجلين وتحت مناسم البعير والنَّعام، والجمع بَخَصَات وبَخَصُ ؛ قال : وربما أصابَ النَّاقَةَ داءٌ في تَجْصَمِها ، فهي مَبْخُوصة تَطْلُعُ مَن ذلك . والبَّخَصُ : لحمُ الدَّواعِينِ , وناقة مَنْخُوصَة : تَتَشَّتَكِي تَخْصَتُهَا. وبَخُصُ اليد: لحمُ أُصُولُ الأَصَابِعِ مَا بِلَي الراحة. والبَّخَصة ': لجم أسفل ِ خُفَّ البعير، والأظُّلُّ: مَا تَحْتُ المناسم. المبوَّد: البِّخَصُ اللَّحَمِ الذي يَوْ كُبُّ القدم ، قال : وهو قول الأصمعي، وقال غيره : هو لحر مُن عَيِالطُّهُ بِياضٌ مِن فَسَادُ كَجُلُّ فِيهُ ؟ قَالَ : ومَا يدل على أنه اللحم خالَطَهُ الفسادُ قولُ أبي شُراعةً من بني قيس بن ثعلبة :

> يا قد مَي"، ما أَرَى لِي تَحْلُصَا ممّا أرّاه، أو تعنُّودا كِخَصّا

مجلص : تَجَنَّلُتُص وبَلِيْخَص : غليظ كثير اللحم ، وقد تَبَخْلُصَ وتَبَلَّخُصَ .

بوص : البَرَصُ : داءُ معروف ، نسأل الله العافية منه ومن كل داء، وهو أبياض يقع في الجمد ، برص بَوَصاً ، والأنثى بَرْصاء ؛ قال :

> كَنْ مُبُلِّعٌ فِتْيَانَ مُرَّةً أَنَّهُ هَجانا ابن بر صاء العجان سُبيب

ورجل أَبْرَصُ ، وحيَّة بَرْصَاءُ : في جلاها الْمُعَمُّ بياض ، وجمع الأبرص بُوص . وأبرَص الرجلُ إ إذا جاء بولك أبرص ، ويُصغَّر أبر ص فيقال : بُرَيْصٌ ، ويجمع بُوصاناً ، وأَبْرَصَهُ اللهُ .

وسام أَبْرَصَ ، مضاف غير مركب ولا مصروف :

الوَّزُغَةُ '، وقيل : هو من كيبار الوزَّغ، وهو مُغَرِّرةً إلا أنه تعريف حِنْس ، وهما اسمان جُعلا اسما واحداً ، إن شنت أغرَبْتَ الأول وأضَفْتُه إلى الثاني، وإن شَيِّنْتُ بَنَيْتُ الأُولَ على الفتح وأَعْرَبُت الثاني بإعراب ما لا ينصرف ، واعلم أن كلُّ أسبن مُجمِلًا واحدًا فهو على ضربين : أحدهما أن يُبْنَيُّ جبيعاً عـلى الفتح نحو خبسة عَشَرَ ، ولقيتُه كَفَّة كَفَّةً ﴾ وهو جاري بَلْتَ بَلْت ، وهذا الشيءُ بَيْنَ بينَ أي بين الجيَّد والرديء ، وهمزة " بين " بين ` أي بين الممزة وحرف اللـين ؛ وتَفَرَّقُ القومُ أَخُوَّلُ

أَخُولَ وَشَغَرَ بَغَرَ وَشَكَدَرَ مَكْدَرٌ وَالْضَرِبُ ٱلنَّافِي أِن يُبِنِّي آخَر ُ الاسم الأول على الفتح ويعرب الثاني بإعراب ما لا ينصرف ويجعل الاسمان اسباً وأحدا لشيء بعثيثية غوحض مكات وبعلتبك ووامهرا مؤ وْمَاوَ شَرَاجِينَ وَسَامً أَيْرَضَ ﴾ وإن شئت أَخَفُتْ الأول إلى الثاني فقلت : هذا تحضَّرَ مَوْتٍ ، أَعْرَ بَتْ تحضَّراً وخفضت مَوْثاً، وفي مُعْدي كُرِّب ثلاث لغات دُكِرَت في حرف الباء؛ قال اللبت : والجمع

تَذَكُرُ أَبْرُصَ ، وإن شنت قلت هؤلاء البيرَصة والأباريحة' والأباريص' ولا تَذَكُّ كُنَّ سَامٌ ، وسُوامًا أَبْرَصَ لا يُثَنَّىٰ أَبْرَصَ وَلَا يُجْبَعَ لأَنَّهُ مَضَافَ إِلَىٰ اسم معروف ، وكذلك بنات آوكى وأمَّهات أجبَّة وأشتباهها ؛ ومن النباس من يجمع سام أيركس البيرَ صَمَّ ؟ ابن سيده : وقد قالوا الأبارِص على إدَّاها النسب وإن لم تثبت الماء كما قالوا المهالب ؛ قال الشاعر:

ستوام أثرَص ، وإن شئت قلت هؤلاء السوام ولا

واللهِ لو كُنْتُ لِمَدَا خَالِصًا ، لكنت عبداً آكل الأبار صا

وأنشده ابن جني: آكيلَ الأبارِ صا أراد آكلًا الأبارص

فحذف التنوين لالتقاء الساكنين ، وقد كان الوَجهُ تحريكه لأنه ضارع 'حروف اللهين بما فيه من القورة والفئية ، فكما نحذف حروف اللهين لالتقاء الساكنين نحو رَمَى القومُ وقاضي البلد كذلك 'حذف التنوينُ لالتقاء الساكنين هنا ، وهو مراد يد'لتك على إرادته أنهم لم يَجُرُوا ما يَعْده بالإضافة إليه . الأصعي : المم أبرَرَص ، بتشديد الميم ، قال : ولا أدري لم أسمي بهذا ، قال : وتقول في التثنية هذان سوامًا أبرَرَص ؟ ابن سيده : وأبو 'بريض كنية' الوزغة . أبرَرَص ؟ ابن سيده : وأبو 'بريض كنية' الوزغة . والبريض أ ، والبريض ذ فتتق في الفيم 'يرى منه شيئاً لم يَبْواْ ، والبريض : فتتق في الفيم 'يرى منه أديم' السهاء .

وبر يص": آنهر" في دمَشق، وفي المحكم: والبَر يصُ نهر" بدمشق\"،" قال ابن دريد: وليس بالعربي الصحيح وقد تكلمت به العرب ؛ قال حسان بن ثابت :

> يَسْقُونَ مَنْ وَرَدَ البَرِيصَ عليهمُ بَرَدى يُصَفَّقُ بالرحيقِ السَّلْسَلَ

> > وقال وعلة الجرُّميُّ أيضاً :

فيا لحمُ الغُرابِ لنا يُؤادٍ ، ولا سَرَطان أَنْهارِ البَريصِ

ابن شيل: البُرْصة البُلثُوقة ، وجمعها بِراص ، وهي أمكنة من الرَّمْل بيض ولا 'تنبيت شيئاً ، ويقال: هي مَنازِل الجِين . وبَنْو الأَبْرَصِ : بَنُو يَرْبُوع بن حَنْظلة.

ا قوله « والبريس نهر بدمثق » قال في ياقوت بعد ذكر ذلك والبتين المذكورين ما نصه : وهذان الشعران يدلان على أن البريس المرات المنوطة بأجمعها، ألا تراه نسب الأنهار إلى البريس? وكذلك حسان فانه يقول : يسقون ماه بردى ، وهو نهر دمشق من ورد البريس .

بعص : بَص القوم بُرَصِيصاً : صَوَّتَ . والبَّصِيصُ : البَريقُ . وبَص الشيءُ يَبِس بَصاً وبَصَيْصاً : بَرَقَ وتلأَلاً ولَـمَع ؛ قال :

> كبيصُ منها لِيطنها الدُّلامِسُ، كدُرُرَّةِ البَحْرِ رَهاها الغائيصُ

وفي حديث كعب: 'تمسك' الناد' يوم القيامة حتى تسك" كأنها مَدَّن إهالة أي تَبْرق ويتَكَلَّالاً ضَوْ أها. والبَصَّاحة : العَين في بعض اللهات ، صفة غالبة.

وبَصَّصَ الشَّرُ : تَفَتَّحَ للإيراق ، يقال : أَبَصَّتُ الأَرْضُ إِبْصَاصاً وأَوْ بَصَتَ إِبِاصاً أَوَّلَ مَا يَظْهِرُ اللَّرِفُ إِبْصَانَ أَبِياصاً أَوَّلَ مَا يَظْهِرُ اللَّهِ الْمَالِقِ . وبَصَّتَ البَراعِيمُ إِذَا تَفَتَّعَتُ الْمِيْقُ : لَوَّعَ . وبَصَّ الشَّيَّةُ الرَيْضِ . وبَصَّيْصَ السَّيْفِ : لَوَّعَ . وبَصَّ الشَّيَّةُ الرَيْضِ بَصَا وبَصِيصاً : أَضَاء . وبَصَّصَ الْفَقُ . الشَّيَّةُ بَيْسِ بَصَّا وبَصِيصاً : أَضَاء . وبَصَّيْصَ الْفَقُ . اللَّهِ الْمِيْسِ الْفَقِ . القالى قال : الذي وحكى ابن بري عن أبي علي علي القالى قال : الذي يَرُويه البصريون يَصَّصَ ، بالياء المثناة ، لأن الياء قد تبدل منها الحجم لقربها في المغرج ولا يمتنع أن يكون بيصَّ من البصيص وهو البَريق لأنه إذا فَتَع عنيه فَعَل ذلك ، والبَصِيصُ : لَمَعانُ عَبُ الرَّمَانَة ، وأَفْلَتَ وله بَصِيصٌ : وهي الرَّعْدَةُ والالتواء من الجَهْد .

وبَصْبَصَ الكلبُ وتَبَصْبَصَ : حَرَّكَ ذَنْبَه . والبَصْبَصَ الكلبِ ذَنْبه طبَعاً أو خوافاً ، والبَصْبَصَة أو خوافاً ، والإبيل تقعل ذلك إذا تحدي بها ؟ قال رؤبة يصف الوحش :

بَصْبَصْن بالأَذْنَابِ مِنْ لَـوَّح وَبَقَ وَالدَّبَصَبُصُ : النبلسَّ ؛ وأنشد ان بري لأبي دواد: ولقد خَمَرْتُ بَنَات عَمَّ المُرْشَفَات لها بَصَابِصْ وفي حديث دانيال، عليه السلام، حين ألتقي في الجنب: وألقي عليه السباع فجعكن كلحسنه ويبصبصن إليه ؛ يقال : بَصبص الكلب بذتيبه إذا حراكه وإغا يفعل ذلك من طبع أو خوف . ابن سيده : وبصبص الكلب بذتيبه ضرب به ، وقيل : حراكه ؛ وقول الشاعر :

> ویکدُل خینفی، فی الظائلام، علی القیری، اشراق ناری ، وار تیساح کر کلابی

> حَى إذا أَبْصَرَّنَه وعَلَمِنَهُ ، حَيِّنِنَهُ ، حَيِّنِنَهُ وَيَبِينِهُ وَيَلِمِنِهُ الْأَذْنَابِ

يجوز أن يكون جمع بصبصة كأن كل كلب منها له بصبصة وهو كذلك ؟ قال : ويجوز أن يكون جمع مسبصة من مسبصة ويجوز أن يكون جمع مسبصيص ، وكذلك الإبل إذا تحدي بها . والبصبصة : تحريك الطلباء أذ نابها . الأصعي : من أمنالهم في فرار الجبان وخضوعه : بصبصن إذ عجد بن بالأذ ناب ؟ قال : ومنله قولهم : كرد دب بصبص الله عضة الثقاف أي ذك وضضع . وقرب بصباص : شديد لا اضطراب فيه ولا فيتور ، وفي التهذيب : إذا كان السير منعياً . وقد بصبصت الإبل : قربها إذا سارت فأسرعت ؟ قال الشاع :

وبتصبّصن بين أداني الفضا ،
وبين 'غدانة شأوا بطينا
أي مران سيراً مربعاً ؛ وأنشد ابن الأعرابي :
أرى كُلُّ ربح سوف تَسْكُن مُرَّةً ،
وكلَّ ساء ذات دَرَّ سَتُقْلِعُ ،
فإنك والأضياف في بُرْدة معاً ،
إذا ما تبيص الشمس ساعة تنذرع معاً ،

لِحَانِي طَافُ الصَّيْفُ ، والبَّبَتُ بِيتُهُ ، ولَمِ يَنْ بُلُهُ فِي عَنْهُ عَزَالٌ مُقَنَّعُ الْمُ الْمُقَنِّعُ الْمُحَدِّتُ مِنَ القِرى ، وتَعْلَمُ نَفْسَى أَنَّهُ سُوفَ يَهْجَعَ

أي يَشْبَعَ فَيَنَامُ . وتنزع أي تجسري إلى المعرب . وسير" بَصْباص" كذلك؛ وقول أمية بن أبي عائد الهذلي:

إدلاج ليل قامس بوطيسة ، ووصال يوم واصب بصاص

أراد : شديد مجراه ودو مانه . وخيس بصباص : بعيد جاد متعب لا فتور في سيره . والبصباص من الطريفة : الذي يبقى على محود كأن أذ الب اليرابيع . وماء بصباص أي قليل ؟ قال أبو النجم:
للس يسبل الجدول البصباص

يعي : البعض والتبعض : الاضطراب وتبعضضت الحية : ضربت فلوت دنبها . والبعضوض والبعضوض : الضيل الجسم . والبعضوض : نخافة البدن ودقته ، وأصله دودة يقال لها البعضوضة : دوية من بياضها . قال دوية من بياضها . قال وسب الحوادي : يا بعضوضة كفي ويا وجه الكنع . ويقال السي الصغير والصبة الصغيرة : بعضوضة لصغر تخلقه وضعفه . والبعضوض من الإنبان : العظم الصغير الذي بين ألبيه ، قال المعتوب : يقال المعتقب إذا فتبلت فتكوت : فه تبعضض وهي تبعضض ؛ قال المعاج يصف

كأن تعني حيّة تسعّصُ

قال ابن الأعرابي: يقال للجُوَيْرِية الضاويةِ البُعْصُوصَا والعِنْفِصُ والبَطِيطة والحَطيطة ُ .

١ عذا البت والذي بعده رُويًا لعروة بن الورد .

صغير، وجمعه البكنشي ، على غير قياس، والصحيح أنه الم للجمع ورعا أستي به النحيف الجسم ؛ قال الجوهري: قال سيبويه : النون زائدة لأنك تقول الواحد البككووس . قال الحليل بن أحمد : قلت لأعرابي : ما اسم هذا الطائر ؟ قال: البككووس ، قال : قال : قلل أو ما جمعه ؟ قال : البكنشي ، قال : فقال الحليل أو المارة المناس

# كالبككوس يتنبع البكنكي

التهذيب في الرباعي : البيلسُنْصَاءُ بقلة ويقال طائر ، والجمع البكسُنْصَي.

فر . بلخص : بغلكص وبكنغص : غليظ كثير اللحم ،

بلاص: كَالَّاصَ الرجلُ وغيرُه مَنِتِي بَالْأَصَةُ ، بالْمَمَوْ :

وقد تَبَخْلُصُ وَتَبَكَّخُصُ .

بَلَهِم : بَلَهُمَ كَبُلاً صَ أَي فَر وَعَدَا مَن فَرَعٍ وَ وَاللَّهُ مِن فَرَعٍ وَأَسْرِع ؛ أَنشد ان الأعرابي :

ولو دَأَى فَاكِرِشْ لَـبَكُمْهُمَا

وقد يجوز أن يكون هاؤه بدلاً من هبزة بَلاَّصَ. قال محمد بن المكرم: وقد رأيت هذا الشعر في نسخة من نسخ التهذيب:

ولو دأى فاكرش لبتهلكما

وفاكرش أي مكاناً ضَيَّفاً يَسْتَخْفي فيه. وتَبَلَّهُصَ من ثيابه: خرج عنها

تَقُولُ : تَبَهُلُصَ وتَبَلُّهُصَ مِن ثِيابِهُ ؛ ومنه قول

بنفس: بَنْقُص : اسم .

بعض : بنفض : اسم . بهلس : أبو عمرو: التَّبَّهَالُصُ خروجُ الرجل من ثيابه.

بلص : البيلتُص والبَكَصُوص : طائر ، وقيل : طائر اللهود العجلي :

لقيت أبا ليلى ، فلما أخذ ثه ، تَبَهَلَكُ من أوابِه ثم جَبَبًا يُقال: جَنَّ إذا هَرَب.

بوص: البَوْسُ : الفَوْتُ والسَّبْق والتقدم . باصَه يَبُوصُه بَوْصاً فاسْتَباصَ : سَبَقَه وفاتَه ؛ وأنشد ابن الأعرابي :

> فلا تَعْجَلُ عَلَيُّ؛ ولا تَبُصْنِي، فإنَّكَ إنْ تَبُصْنِي أَسْتَبِيص

هكذا أنشده : فإنك ، ورواه بعضهم : ف إني إن تبصى ، وهو أَبْيَنْ ؛ وأنشد ان بري لذي الرُّمّة :

> على رَعْلَـةٍ صُهْبِ الذَّفَارَى ، كَأَنَهَا قَـطاً باصَ أَسْرَابَ القَطا المُتَوَاتِرِ

والبَوْصُ أيضاً : الاستعجالُ ؛ وأنشد الليث : فلا تعجل على ، ولا تبصني ،

ولا تَرْمَي بِيَ الغَرَضَ البَّعِيدِا ابن الأعرابي : بَوَّصَ إِذَا سَبَقَ فِي الْحَكَابَةِ ، وبوَّص

ابن الاعرابي : بوض إذا سبق في الحسبه ، وبوض إذا صفاً لونه ، وبَوَّسَ إذا عَظْهُم بَوْصُهُ . وبُصْتُهُ: السَّعجلة . قال الليث : البَوْصُ أَن تستعجل إنساناً في تَحْسلِكَه أمراً لا تدَّعُه بِشَمَهُلُ فيه ؛ وأنشد : فلا تعجل على " ولا تبصني ، فلا تعجل على " ولا تبصني ،

ودالكُنْيِي ، فَالِيَ 'دُو دَلالِ وبُصْتُه : استمجلته. وسارُوا خِنْساً بالِْصاً أَيَّ مَعْجَلًا صريعاً مُلحًا ؛ أنشد ثعلب :

أَسُوقُ بِالْأَعْلَاجِ سَوْقًا بِالْبِصَا

وباصه بَوْصاً : فاقه . التهذيب : النَّوْصُ التَّاخِرُ في كلام العرب ، والبَوْصُ التقدم، والبُوصُ والبَوْصُ العَجَرُرُ ، وقيل : لِينُ سَحْمَتِه . وامرأة بَوْصا :

عظيمة العَجْز ، ولا يقال ذلك للرجل . الصحاح : البُّوصُ والبُّوصُ العَجيزَةُ ؛ قال الأعشى :

عَلَّ يِضَةً أُوصِ إِذَا أَدْبَرَ تَ ﴾ مضيم الحشا شخنة المعتضن

والبَوْصُ والبُوصُ : اللَّوْنُ ) وقيل : مُحسَّنُهُ ، وذكره الجوهري أيضاً بالوجهين ؛ قبال ابن بري : حكاه الجوهري عن ابن السكيت بضم الباء ، وذكره السيراني بنتج الباء لا غير . وأبواصُ الغنم وغيرها من الدواب: ألوائها، الواحدُ أبوصٌ. أبو عبيد: البَوْصُ اللُّونَ مُ بِفتِعِ الباءَ. يقال: حالَ بَوْصُهُ أَي تَغَيَّرُ لُونُهُ.

وقال يعقوب: ما أحسن بُوصَه أي سَحْنَتَه ولونَّه. والبُوصيُّ: ضرُّبُ من السُّفُنِّ؛ فارسي معرب؛ وقال:

كسُكتان بُوصي بِدَجُلْةَ مُصْعِدا

وعبر أبو عبيد عنه بالزُّورَقِ ، قال ابن سيِّده : وهو خَطَأً . وَالبُوصِيُّ : المَكَلُّحُ ؛ وَهُو أَحَدُ القُولَينَ فِي قول الأعشى :

> مثل الفراتي ، إذا ما طما ، يَقْذُونُ بِالْبُوصِيِّ والمَـاهِرِ

وقال أبو عمرو: البُوصِيُّ زُوْرَقٌ وليس بالملاَّح ، وهو بالفارسية 'بوزي' ؛ وقول امرىء القيس :

أمِن إذ كر ليلي، إذ نا تنك ، تنوس، فتَقَصُّر عنها خَطَوْهً وتَبُوصُ ?

أَى تَحْمَلُ عَلَى نَفْسَكُ المُشَقَّةَ فَتَمْضَى. قَالَ ابْ بُرِي: البيت الذي في شعر أمرى القيس فتَقَصُّر، بفتح التاء.

يَقَالَ : قَـصَر خَطَئُوهِ إِذَا قَصَّر فِي مُشْيَهِ ﴾ وأَقَنْصَرَ كَفُّ ﴾ يقول : تَقْصُر عنها خَطْوةً فلا تُدُّرِكُها وتَيُوصَ أَي تَسْبُقُكُ وتتقدُّمُكُ . وفي الحديث :

هذا البيت من معلقة طرفة وصدوه :
 وأثلغ نهاش ، إذا صَعِدت به ؛

يصف فيه عنق نافته .

أنه كان جالساً في 'حجرة قد كاد يَنْباص' عنه الظَّلُّ أ أي ينتقص عنه ويسبقُهُ ويفُونه . ومنه حديث عمر ؟ رضى الله عنه أنه أرادأن يستعمل سعيد بن العاص فَسَاصَ منه أي هوب واستتر وفاته . وفي حديث ابن

الزبير : أنه ضرَبَ أَذَبُ حتى باصَ. وسَفَرُ وأَنْصُ : شَدَيْدُ . والبَّوْصُ : البُعْدُ . والبارْصُ : البَّعْيِيدُ . يقال : طريق بائيص بمعنى بَعِيد وشاق ۖ لأن الذي

> حتى وركان لتم خيس بالص مُجِدًا تَعَاوَرَهُ الرِّياحُ وبيلا

يَسْبِـقَكُ ويفُونُكُ شَاقٌ وُصُولُكُ إِلَيْهِ } قَالَ الرَّاعِينَ.

وقال الطرماح:

كَلَّا بَانْصاً ثُم اعْتَرَتْهُ حَبِّيَّة على نـَشْجِهِ من ذائد غير وامِن

وانتباص الشيء : انتقبَض . وفي الحديث : تَنْسَاصُ عنه الظُّلُّ .

والبَوْصاء: لُعْبَة بَلْعَبِ بِمَا الصِيانُ يَأْخِذُونَ عُوداً في وأسه نار" فيُديرُونه على وؤوسيهم .

وبُومان : بطن من بني أسد .

بيس : بقال: وقَعُوا في حَيْصَ بَيْصَ وحِيصَ بِيصَ وحيص بيض وحيش بيش مبني على الكسر، أي شدّة، وقبل: أي في اختلاط من أمر ولا محرج لهم

ولا تحييص منه. وإنك لتَحْسَب عَلَى ٌ الأَرْضُ حَيْصًا تَبِيْصاً أَي ضَيِّقة ". إن الأعرابي: البينس الضيِّق والشيَّة ".

وجعلتُهُ عليه الأرضَ حَيْصَ بَيْصَ أَي ضَيَّقُتُم عليه. والسَّنصة : قُنُف ٢ غلظ أبيض بإقبال العاد ض في دار قَسْيَر إِلْبَنِي الْبَيْنِي وَبِي قُلُرةً مِنْ قُلْشَيرٍ

وتلثقاءها دار ' نُـمبر .

 ا قوله « وحيص بيص مبنى » اي بكسر الاول منوناً والثان بنير تنوين والعكس كما في القاموس .

y قوله α والبيصة قف الخ » في شرح القاموس بعد نقله ما هنا ما نصه : قلت والصواب أنه بالضاد المعجمة .

#### فصل الجيم

جبلس: التهديب في الرباعي: جَابِلَــَـق وجابِلَـَـس مُدينتان إحدامها بالمشرق والأخرى بالمغرب ليس وواعما شيء ، ووي عن الحسن بن عـلي ، وضي الله عنهها ، حديث ذكر فيه هاتين المك بنتَـيْن .

جوص : الجُرَّ اصِية : العظيمُ من الرَّجال ؛ قبال الشاعر :

مِثْلُ الْمُجِينُ الْأَحِيرُ الجُنْرَ اصِيَّهُ

جمع : الجِسُ والجَسُ : معروف الذي يُطلَى به ، وهو مغرب ، قال ابن دريد : هو الجِسُ ولم يُقَـل الجَسَ ، وليس الجسّ بعربي وهو من كلام العجم ، ولغة أهل الحجاز في الجَسّ : القَسّ ، ورجل جَصّاص " : صانع للجِسّ ، والجَصّاصة أن الموضع الذي يُمل به الجيس .

وجَصَّصَ الحَائِطَ وَعَيْرِهُ : طلاه بالحِصَ . ومكان جُصَاحِصُ : أبيضُ مستو . وجَصَّصَ الحِرْوُ وَ وَقَعَمَ إِذَا فَتَحَ عِينِهِ . وجَصَّصَ العُنْقُودُ : هَمَّ بالحَروج . وجَصَّصَ على القوم : حَمَلَ . وجَصَّصَ عليه بالسيف : حَمَلَ أيضاً ، وقد قيل بالضاد ، وسند كره لأن الصاد والضاد في هذا لغتان . الفراء : حَصَّصَ فلانُ إِنَاءَهُ إِذَا مَلَاهُ .

جلبص : أبو عبرو : الجَلْبَصَة ُ الفِرَّارُ ، وصوابِهِ خَلْبَصَة ، بالحَاء .

جمع : الجَمْسُ : ضربُ من النبت ، وليس بثبَت . جنس : جنّص : وُعِبَ رُعْباً شديداً . وجَنّص إذا هرَبَ من الفرَع . وجَنّص بِسَلْمَهِ : خرج بعضُه من الفرَق ولم يَخْرج بعضُه . أبو مالك : ضرَبه حتى

#### فصل التاء المثناة فوقها

تخوص: الشخريص: لغة في الدّخريص. ورصة عنوس: الشريص : المحكم ، ترص الشيء تراحة ، فهو منثر ص وتريص مثل ماء مُسخن وسخين وسخين وحبل مُبْرم وبَريم أي مُحْكم شديد ؛ قال :

وشُدُ بِدَيْكُ بِالْعَقْدِ التَّربِصِ

وأثرَّ صَه هو وترَّ صه وترَّ صه : أَحْكُمه وَمَوَّ مَه ؛ قَال ذُو الإصبع العَدُّ واني بصف نَبْلًا :

تَرَّصَ أَفْوَاقَهَا وَقَوَّمَهَا أَنْدَلُ عَدُوانَ كُلُتُهَا صَنَعًا

أَنْسُلُهَا ؛ أَعْمَلُهُا بِالنَّبُلِ ، وقبل : أَحْدَقُهُا ؛ قال ابن بري : وشاهد أَتَنْرَصَه قول الأَعشى :

> وهل تُنتَكَرُ الشَّمسُ في ضَوْلَيْها ، أو القَمَرُ الباهرِ المُنتُرَصُ ?

وميزان تريض أي مُقَوَّم . وفي الحديث : لو وُرِن رَجَاءُ المؤمن وخَوْفُه بميزان تريض ما زاد أَحَدُهما على الآخر أي بميزان مُسْتُو ، والتَّريض بالصاد المهلة : المُحْكَم المُقَوَّم ، ويقال : أَتْرِض مِيزانك فإنه شائل أي سَوَّه وأحْكِمه . وفرس تارض : شديد وَثِيق ؟ أنشد ثعلب :

قد أَغْنَدي بِالْأَعْوَجِيِّ التَّادِصِ

تعص : تَعِصَ تَعَصَّا : اشْتَكَى عَصَبَهُ مِن شَدَّةُ الْمَشْي. والتَّعَصُ : شبيه بالمَعَصِ ، قال : وليس بثبَت .

تلم : تَلَّصَ الشيء : أَحْكَبه مثل تَرَّصَه . ويقال : تَلَّصَه ودَلَّصَه إذا ملسَّم وليَّنْهُ .

جَنَّصَ إِسَلَحِهِ إِذَا رَمَى بِهِ . وَجَنَّصَ بَصِرَهِ : حدده ؟ عن ابن الأعرابي . وجنَّصَ : فتَحَ عَيْنيه

ورجل أجنيص": فَدَمْ عَيِي لا يَضُرُ ولا ينفع ؟ قال مُهاصر النهشلي :

> بات على مُرْ تَبَا مَشْخِيصِ ، ليس بنو"ام الضّحي إجْنيصِ

وقيل : وجل إجنيب ص سَبْعان ؛ عن كراع . أبو مالك واللحاني وابن الأعرابي : بَجَنَّصَ الرجـلُ إذا مات . أبو عمرو : الجنيصُ الميَّتُ .

جيم : جاص : لغة في حاض ؟ عن يعقوب وسيأتي ذكره .

#### فصل الحاء المهملة

حبص : حَبِّص حَبُّصاً : عدا عَدْ وأ شديداً .

حبوقس: الحَبَرَ قَصَة : المرأة الصغيرة الحَكَانِ ...
والحَبَرَ قَصَ : الجَملُ الصغير وهو الحَبَرَ أَيضاً .
وجَملُ حَبرُ قَصَ : قَسِ : زَرِي . والحَبَرَ قَصَ :
صغار الإبل ؛ عن ثعلب. وناقة حَبَرَ قَصَة " : كريمة "
على أهلها . والحَبَرَ قيص : القصير الرديء ، والسين
في كل ذلك لغة .

حوص: الحرّص : شدّة الإرادة والشّرة إلى المطلوب. وقال الجوهري: الحرّص الجَشَع ، وقد حَرَصَ عليه تجرّص ويتعرّض حرّصاً وحَرْصاً وحَرْصاً وحَرِصَ حَرَصاً ؛ وقول أبي ذرّيب :

ولقد حَرَّصَت بَأَن أَدافع عَنهمُ ، فإذا المَّنيَّةُ أَقْبَلَتَ لا تُلْاقَعُ عداه بالباء لأنه في معنى هَمَنْتُ، والمِعروف حَرَّصَتُ عليه . الأَزهري : قول العرب حَريصٌ عليك معناه

حَريص على نَفْعِك ، قال : واللغة العالمية حَرَّصَ عَمْر صُّ عَمْر صُّ فَلغة وديثة ، قال :

والقراء مجميعون على: ولو حَرَّصْت بمُرْمَيْن ، وَوَجَلَّ حَرِيصٌ مِنْ قُومَ حُرَّصًا، وَحِرَّاصٍ وَامْرَأَهُ حَرَيْصَةً \* مِن نَسُوهُ حِرَّاصٍ وَحَرَائِصَ .

والحَرَّصُ : الشَّقُ . وحَرَّصَ الشَّوبَ كَيْرُ صُهُ حَرَّصاً : خَرَّقَهُ ، وقيل : هو أَن يَدُفَّةُ حَقَ يَجِعل فيه تُنْقَباً وشُنُقُوقاً ، والحَرَّصةُ من الشَّباج : التي حَرَّصَت من وراء الحِلند ولم تَخَرَّقه ، وقد الحَدَث ؛ قال الراجز :

وحرصة يغفيلها المأموم

والحارِّمة' والحَرْيَّمَةُ : أُولُ ُ الشَّجَاجِ ، وَهَيُّ التِي

تَحْرُصُ الجلد أي تشته قليلاً ؛ ومنه قيل ؛ حَوَّصَ القَصَّارُ الثوبَ كَيْرُصُ شقّه وخرقه بالدَّقِ وحَكَى الأَوْرِ أَنِي ؛ الحَرَّضَةُ والشَّقْفَة والرَّعَلَةُ والسَّلْعَةُ الشَّاتِةُ والحَرْضِةُ والحَارِضَةُ السَّالِةُ التِي تَحْرُصُ وَجه الأَرضَ بقَشْرَه وتَوْثَرُ وَنَه بمطرها من شدة وقيمًا ؛ قال الحُريدة :

ظلم البطاح، له انهبلال حريصة، فضفا النظاف له بعيد المُقلَّع

يعني مَطرَت في غير وقت مَطرَها فلذلك خَطلَم أَ قَالَ الْأَرْهِرِي : أَصُلُ الْحَرْصِ التَّشْرُ ، وبه سبت الشَّجَة حارِصة ، وقد ورد في الحديث كما فسرنام، وقيل للشَّرِه حَريص لأنه يَقشر ُ بِحرْصِه 'وجُوهُ الناس .

والحراصيان: فعليان من الحراص وهو القشر، وعلى مثاله حداريان وصلتيان قال ابن الأعرابي: يقال لباطن جلن الفيل حراصيان، وقبل في قوله تعالى: في خلاسات ثلاث ؛ هي الحراصيان والغواس

والسَطَن ، قال : والحِرصِيان باطن ُ جلند البطن ، والحِرصِيان باطن ُ جلند البطن ، والخِرصَاح : والغِرسُ ما يكون فيه الولد؛ وقال في قول الطنومات حتى انطوى ' ذو شكلانيها ، وقد 'ضرت حتى انطوى ' ذو شكلانيها ، المناسِن الله أَبْهُوَكِي \* دَرْمَاءَ شَعْبِ السَّنَاسِنِ

قال: 'دُو ثلاثها أُراد الحرصيان والغرس والبطن. وقال أَن السكيت: الحرصيان جلدة محمرا أَن بن الجلد الأعلى واللحم تُقشَر بعد السلخ. قال ابن سيده: والحرصيان قشرة رقيقة بين الجلد واللحم يقشرها القصاب بعد السلخ، وجمعها حرصيانات ولا يُحسر، وقيل في قوله ذو ثلاثهنا في بيت الطرماح: عني به بطنها ، والثلاث : الحرصيان والراحم والسابياة.

وأرض مجروصة " : كمر عيّة أمد عثرة . ابن سيده . والحَرَّصة كالعراصة ، زاد الأزهري : إلا أن الحَرَّصة الدار ؛ الحَرَّصة الدار ؛ وقال الأزهري : لم أسبع حراصة بمنى العراصة لمهر اللث ؛ وأما الصَّرْحة فيعروفة .

حويص : حر بص الأرض : أرسل فيها الماء . ويقال : ما عليه حر بصيحة ولا خر بصيحة ، بالحاء والحاء ، أي شيء من الحلي ؟ قال أبو عبيد : والذي سمعناه خر بصيحة ، بالحاء ؛ عن أبي زيد والأصعي ، ولم يعرف أبو الميثم بالحاء .

حوقص: الحُرْ قُدُوسُ: هُنَيُّ مثل الحصاة صغير أُسَيِّدًا أَر يُقِط مجمرة وصفرة ولونه الغالب عليه السواد، مجتمع ويعتشهم ويعتشهم ويعتشهم وينتلج تحت الأناسي وفي أر فاغهم ويعتشهم وينتلت ويُشتَقَى الأُسقية . التهذيب: الحَراقيصُ دُويَبْتات صفار تَنقُب الأُساقيَ وتَقرضُها وتَدَّخل في فُروج النساء وهي من جنس الجُعُلان إلا أنها أصغر منها النساء وهي من جنس الجُعُلان إلا أنها أصغر منها المُود كُستِيود.

وهي سُود مُنقَطة بِبياض ؛ قالت أعرابية :

ما لَتَقِي البيضُ منالحُر قُوصِ،

من مار د لِص من اللَّصوصِ،

بد خُل تحنالغَلَق المَر صُوصِ،

بع مَهْر لا غال ولا رَخيصٍ

أرادت بلا مهر ، قال الأزهري : ولا تُحمَّةً لها إذا عَضَّت ولَكَنَ عَضَّتُهَا تَوْلُمُ أَلِماً لا سَرِّ فيه كَسَمِّ الزَّنَابِيرِ . قال ابن بري : معنى الرجز أن الحُرْقوصَ يدخل في فرج الجارية السِكْر ، قال : ولهذا يسمى عاشق الأبكار ، فهذا معنى قولها :

> يدخل تحت الغلق المرصوص، بمهر لا غال ولا رخيص

وقيل: هي 'دورَيْبَة صغيرة مثل القُراد؛ قال الشاعر: رَكْبَة' عَبَّارٍ بَنُو عَبَّارٍ، مِثْلُ الحَرَاقِيصَ على الحِبَارِ

> وقيل : هو النائبُر' ، ومن الأول قول الشاعر : ويُحَكَ يَا 'حَرْقُدُوص' ! مَهْلًا مَهْلا ،

أَإِسِلًا أَعْطِيْنَ فِي أَم كَفْسُلا ؟ أَمْ أَنْت شيءٌ لا تُبالِي جَهْلا ؟

الصحاح : الحكر في وص دويبة كالبر غوث ، ورجا نبت له جناحان فطار . غيره : الحكر قوص دويبة كيراً عنه الحكر قوص دويبة أطراف السياط . ويقال لمن ضرب بالسياط : أخد تنه الحراقيص لذلك ، وقيل أ الحير قوص دويبة سوداء مثل البرغوث أو فوقه ، وقال يعقوب : هي دويبة أصغر من الجمعل .

وحَرَ قَصْ : دويبة . ابن سيده : الخُرْ قُصَّاءُ دويبة

لم تُحَلُّ ﴿ . قَالَ : وَالْحَرُّ قَسَمَهُ النَّاقَةُ الْكُوعِةِ . حَصَصُ : الْحَـصُ والحُـصَاصُ : شَدَّةُ العَدُّو في سرعة، وقد حَصَّ محمُصُ حَصًّا . والخُصاصُ أيضاً: الضُّراطُ . وفي جديث أبي هريرة : إن الشيطان إذا سيم الأذان والى وله تحصاص ؛ دوى هذا الحديث حماد بن سلمة عن عاصم بن أبي النَّحُود ، قال حماد : فقلت لعاصم : ما الخيصاص ? قال : أما وأيت الحمار إذا صر" بأذنيه ومصَّعَ بذنب وعُداجُ فَذِلَكَ الْخُنْصَاصُ } قَالَ ٱلأَزْهِرِي : وهذا هُو الصوابْ. وحَصَّ الجُلَيْدُ النَّبْتَ كَيُصُّهُ : أَحْرَاقَتُهُ ، لَعْهُ في كميَّة. والحَكُمُّ : كَعَلَّقُ الشَّعَرِ ، كَعَمَّةً تَحَكُّمُهُ كَحَمَّا فَحَصٌّ تَحصَصاً وانتُحصَّ والحَصُّ أيضاً: ذهابُ الشعر سَحْماً كَا تَحْصُ السَّحَةُ وأسَّ صاحبًا، والفعل كالفعل. والحاصّةُ : الدَّاءُ الذي يَتَنَاثَيَرُ مُنَّهُ الشِّعرِ ؟ وفي حديث ابن عمر: أن امرأة أتته فقالت إن ابْنتي عريّسٌ وقد تمعظ شعرُها وأمَرُوني أن أَرَحَلُهَا بالحَمْر ، فقال: إن فعلت ذاك ألثقى الله في رأسها الحاصة ؟ الحاصة : هي العِلَّة التي تحصُ الشعـر وتُذُّهبه . وقال أبو عبيد : الحاصّة ُ ما تَحْيُص ّ شعرها تَحْبُلُقه كُلُّه فتناهب به ، وقد حَصَّت السَّيْضَةُ وأَسِّهُ ؟ قال أَبُو قيس بن الأسلت :

> قد حصَّت البيضة وأسي ، فيا أذ وق نوماً غير تمجاع

وحَصَّ شَعَرُهُ وَانْحَصَّ : انْجُرَدَ وَتَنَاثَـرَ . وانْحَصُّ ورَقُ الشَّجرِ وَانْحَتَّ إِذَا تِنَاثُر . ورجل أَحَصُّ : مُنْحَصُ الشَّعرِ . وذَنَبُ أَحَصُ : لا تَشْعَرَ عليه ؟ أنشد :

وذنت أحص كالمسواط

١ قوله ﴿ لَمْ عَلَى ﴾ أي لم يحل ممناها ابن سيده .

قال أبو عبيد : ومن أمنالهم في إفنالات الجبان من الهلاك بعد الإشنفاء عليه : أفنالت وانحص الدنتب ، قال : ويُر وى المثل عن معاوية أنه كان أرسل رسولاً من عسان إلى مملك الروم وجعل له ثلاث ديات على أن يبادر بالأذان إذا دخل محلسه ، فغفل الغساني ذلك وعند الملك بطارقته ، فو تشبُوا ليقتلوه فنها مم الملك وقال : إمّا أراد معاوية أن أقشل مدا عد راً ، وهو رسول ، فيقمل مثل ذلك مع كل مستأمن منا ؛ فلم يقتله وجهزه ورده ، فلما وآه معاوية قال : أفلت والحص الذنب أي انقطع ، فقال : أفلت والحص الذنب أي انقطع ، فقال : كلا إنه له ليها أي بشعره ، ثم حد ثه الحديث ، فقال : كلا إنه له ليها أي بشعره ، ثم حد ثه الحديث ، فقال : كلا إنه له ليها أي بشعره ، ثم حد ثه الحديث ،

جاؤوا من المضرين باللصوص ، كل يَدِيم ذي فَعَا تَحْصُوصِ وبقال : طائر أَحْصُ الجناحِ ؛ قال تأبّط شراً:

فقال مُعاوية : لِقَدْ أَصَابُ مَا أَرَدُتُ ۚ ﴾ يُضَّرُبُ مِثْلُا

لمن أَسْنَعَى على الهلاك ثم نجا ؛ وأنشد الكسائي :

كأنَّا كَشْمَنُوا نَحْمًا قَوَادِمُهُ ، أو بِذِي مُ خَشْفِ أَشَتْ وَطُبَّاقِ ا

اليزيدي : إذا ذهب الشعركله قيل : وجل أحص والمرأة حصاء وفي الحديث : فعاءت سنة حصت كل شيء أي أذ هبت أن الشعر عن الرأس مجلئتي أو مرض . وسنة حصاء إذا كانت حد بة قليلة النبات، وقيل : هي التي لا نبات فيها ؟ قال الحطئة :

جاءت به من بلاد الطئور تخدُرُه حصّاء، لم تَشَرِكُ دُونَ العَمَا شَدْبًا وهو شبیه بذلك . الجوهري: سنة حصّاه أي جَرُداة

١ قوله: أو بذي الغ : هكذا في الأصلوهو عنل الوزن، وفي تحريف.

لا تخسر فيها ؛ قال جرير :

يَأْوِي إِلَيْكُمْ بِلا مَن ۗ ولا جَمَد مَنْ سَاقَهُ السَنةُ الحَصَّاءُ والذَّبِّ

كأنه أراد أن يقول: والضّبُع وهي السنة المُحدية فوضع الدّب موضعة لأجل القافية. وتحصّص الحِمار والبعير سقط شعره ، والحصيص اسم ذلك الشعر، والحصيصة ما بُحيت ما بُحلق أو انتف وهي أيضاً شعر الأذن وو بَر ها، كان تحلوقاً أو غير تحلوق، وقيل: هو الشعر والوبر عامة ، والأول أعر ف الوس :

فصبّحه عِشْد الشّروق ، غدّبّة ، كلابُ ابنِ سِنْبِسِ كلابُ ابنِ مُرّ أوكلابُ ابنِ سِنْبِسِ مغرّثة " نحصاً كأن" عيونتها ، من الزجر والإنجاء، نوّاد عضرس

مُحصًا أي قد انتحص شعر ها . وان مُر وان سنيس: صائدان معروفان . وناقة حصّاء إذا لم يكن عليها وبَرَ عَلَمُ السّاعر :

> ُعَلَّوا على سائف صَعْبِ مواكِبُها حَصَّاءً ﴾ ليس لهـا مُعلَّبُ ولا وبَرُ

عُلُوا وعُولُوا: واحد من عَلَاه وعالاه. وتَحَصَّحُصَ الوَّبَرُ والزَّنْسِرُ : انْجَرَدَ ؛ عن ابن الأعرابي ، وأنشد :

لما وأى العبد مُمَراً مُترَّا ؟
ومسداً أَجْرِدَ قد تحصّحَصا ،
يسكاد لولا سيّر وأن نجلتَا ،
حد به الكصيص ثم كصّكَصا ،
ولو رَأَى فَاكْرِشِ لبَهْلَاما
والم رَأَى فَاكْرِشِ لبَهْلَاما

بالحافس لقلة ذاك الشعر .

وَقُرِسُ ۗ أَحَصُ وَحَصِيصٌ : قَلَيْـلُ ﴿ شَعْرِ الثُّنَّةِ والذِّنَبُ ،وهو عَيْبِ ،، والاسم الحَيْصَصُ . والأحَصُ : الزمن الذي لا يَطُول شعره، والاسم الحَصَصُ أَمضاً. والحَصَصُ في اللحية: أن يَتَكَسَّرَ شِعْرُهُا ويَقْصُرُ، وقد انْحُصَّت . ورجل أَحَصُ اللَّحْسِة ، ولحْية " حَصَّاهُ : مُنْحَصَّة . ورجل أَحَصَّ بَيِّنُ الحَصَص أي قليل شعر الرأس. والأحص من الرجال: الذي لا شعر في صدره . ورجل أحصُّ : قاطع للرَّحم ؟ وقد حَصَّ رَحمه تَحِصُّها حَصًّا . ورحم حَصًّا : مقطوعة ؟ قال : ومنه يقال كَيْنَ بَنِّي فلان رَحمُ حاصّة أي قد قطعوها وحَصوها لا يُتُواصَّلُون عليها. والأحَصُّ أَبِضاً : النُّكُدُ المَشْؤُومِ . ويوم أَحَصُّ : شديد البرد لا سحاب فيه ؟ وقيل لرجل من العرب : أَيُّ الْأَيَّامِ أَبْرَ دُ ? فقال : الأَحَصُّ الأَزَبِّ ، يعني بالأحَصُّ الذي تُصْفُو تَشَالُهُ ويَحْمَرُ فيه الأَفْقَ وتَطُّلُتُ مَ سُمسُهُ ولا يوجِدُ لِمَا مُسَ مِن البَّرُ ﴿ ٢ وهو الذي لا سعاب فيه ولا يَنْكُسُرُ خَصَرُهُ ، والأذب يوم تهبشه التكباء وتسوق الجهام والصُّرَّاد ولا تطلع له شبس ولا يكون فيه مَطـَر ۗ ؛ قوله تَمْنُبُّهُ أَي تَمُبُ فيه . وديح حَصَّاءُ : صافية لا عُبِار فيها ؟ قال أبو الدُّقيش :

> كأن أطراف وليّاتِها في سُنْأَل كِمَّاءَ زَعْزُاعٍ

والأحَصَّانِ : العَبْدُ والعَيْرُ لأَنْهَا كَاشِيانَ أَثْنَهَانَهُمَا حَى يَهْرُمَا وَالْمُعَانِهُمَا حَى يَهْرُمُا وَالْمُعَانِهُمَا وَيَمُونَا .

والحصة : النصب من الطعام والشراب والأوض وغير ذلك، والجمع الحصص . وتتحاص القوم تتحاصاً: المستموا حصصه منحاصة وحصاصاً: فاسته فأخذ كل واحد منها حصته . ويقال : حاصصته

الشيء أي قاسَمْتُهُ فِحَصَّنِي منه كذا وكذا بحُصُّني إذا صار ذلك حصّتي. وأحَصَّ القومَ: أعطام حصَصَهم، وأحَصَّه المَسَكَانَ : أَنْزلَه؛ ومنه قول بعض الحطباء: وتُحِصُ من نَظرِ • بَسُطة حال الكفالة والكفاية أي تُنْزل ؛ وفي شعر أبي طالب :

بميزان فيسط لا تجص سعيرة

أي لا يَنْقُص شعيرةً .

والحُصُّ : الوَدُسُ ؛ وجبعه أحْصاصُ وحُصوصُ ، وهو يُصْبَغ به ؛ قال عبرو بن كلثوم :

> مُشَعِّشُعَة كَأَنَّ الحُيْصِ فيها ، . إذا ما الماة خالطتها ستخيينا

قال الأزهري: الحُصُ بمني الوكر س معروف صحيح، ويقال هو الزَّعْفران، قال: وقال بعضهم الحُصُّ اللَّوْكُوْ، قال: ولست أَحُقُهُ ولا أَعْرِفه؛ وقالِ النَّوْكُوْ، قال : ولست أَحُقُهُ ولا أَعْرِفه؛ وقالِ النَّوْمُهُ :

وو کلی عُمَیْر وهو کاب کانه پُطکلی مجُص ااو پُفشی بعظلم

ولم يذكر سببويه تكسير أفعل من المضاعف على فعول ، إنا كسره على فعال كخفاف وعشاش. ويشاش ويخصفوص : يَنَتَبَع كَفَائِقَ الْأُمُور فَيَعْلَمها ويُعْصَبِها .

وكان حَصِيصُ القومِ وبَصِيصُهُم كذا أي عَدَدُهُ. والأحَصُ : ما معروف ؛ قال :

> تُوْلُوا شُبَيْنُاً والأَحْصُ وأَصْبَحُوا، كُوْلَتُ مَنَاذِلَهِم بَنُو نُوبْيَانِ

قال الأزهري : والأحصُّ ماء كان نزل به كُلْسَب

ابن وائل فاستَأْثَر به دُونَ بَكْر بن وائل ، فَقَيْل له : اسقِنا ؛ فقال : ليس من فَضْل عنه، فلما طَعْمَنه جَسّاس اسْتَسْقام الماء ، فقال له جَسّاس: تَجَاوَرُنْتِ الأَحَصُ أي ذَهَبَ سُلْطانْك على الأَحَصُ ؛ وفيه يقول الجعدي :

وقال لِجَسّاس : أغنني بشر به لا تدارك بها كولاً عَلَي وأنعم وأنعم فقال : تَجاوَزْتَ الأحص وماء ، وبَطّن سُنبيت وهو دو مُسَرَمَم

الأصمي : هزى و به في هذا . وبَنُو حَصِيصٍ : بطُنُنُ من العرب . والحَصَّاء : فرسُ حَزَنْ بن مِن دوالم مرداس . والحَصَّعَصُ : الذهابُ في الأرض ، وقد حَصْعَصُ ؟ قال :

لتا رآني بالبراد حصيصا

والحَصْعَصَةُ : الحَرَكَةُ فِي شَيْءَ حَتَى يَسْتَقَرِّ فَيْهُ ويَسْتَمَكَنَ مَنْهُ ويثبت ، وقيل : تَخْرِيكُ الشَيْء في الشيء حتى يستمكن ويستقر فيه ، وكذلك البعيرُ إذا أَنْبُت رُكْبَيه النَّهُوض بالنَّقُل ؛ قال حبيد بن

وحَصْعَصَ في صُمَّ الحَصِي ثَـَفِنَاتِهِ ﴾ ووامَ القيامَ ساعةً ثمَ صَـّاً!

و في حديث على: لأن أحصحص في يدي جَمْر تَيْنَ ا أَحَبُ إلي من أن أَحَصْعُصَ كَعْبَيْنِ ، هـ من ذلك ، وقيل : الحصعصة التعريك والتقليب الشيء والترديد . وفي حديث سيرة بن جندب : أنه أتي

دوحصص النه هكذا في الاصل؛ وأشده الصعاح هكذا:
 وحصص في مم الصفا ثفتاته وناء بسلمي نوأة ثم صعدا

الحصعص أي التراب .

والحَصَحَصة أن الإسراع في السير وقَرَب حَصَحَاص ":

بَعِيد " . وقَرَب " حَصَحَاص " مثل حَثْمَات : وهـ و
الذّي لا وتيرة فيه ، وقيل : سير " حَصَحَاص أي
سريع ليس فيه فتور . والحَصَحَاص : موضع " .
وذو الحَصَحَاص : موضع " ؛ وأنشد أبو الغمر الكلابي لرجل من أهل الحجاز يعني نساء :

أَلَا لَيْتَ شِعْرِي ، هَلَ تَغَيَّرُ بَعْدَنَا ظِبَاءُ بِذِي الحَصْحَاصِ ، نَجْلُ عُيُونُهَا ?

حنص : حَفَصَ الشيءَ بَعْفِصُهُ حَفْصاً : جَمَعَهُ . قال ابن بري : وحَفَضْتُ الشيء ، بالضاد المعجمة ، إذا ألثقيتُهُ من يَدكُ . والحُفَاصة : امم ما حُفِص . وحَفَص الشيء : ألثقاه ، قال ابن سيده : والضاد أعلى ، وسيأتي ذكره .

والحَفْصُ : زَبيلُ من جُلُود ، وقيل : هو زَبيلُ صغيرُ من أَدَم ، وجمعُه أَحْفَاصُ وحُفُوصُ ، وهي المحفّصة أيضاً . والحَفْصُ : البيتُ الصغيرُ . والحَفْصُ : البيتُ الصغيرُ . فال الأزهري : ولكرُ الأسد يُسبَّى حَفْصاً ، وقال ابن الأعرابي : هـو السبعُ أيضاً ، وقال ابن بوي : قال صاحب العين الأسدُ يُكنَّى أبا حَفْصِ ويُسبَّى شِبْلُه حَفْصاً ، وقال أبو زيد : الأسد سيّدُ السباع ولم تُعرف له كنية ولي الحرث ، واللَّبُوةُ أم الحرث .

وحَفْصة ُ وَأُم مُ حَفْصة َ ، جبيعاً ؛ الرَّحْمة ُ . والحَفْصة ُ : من أسماء الضُبُع ِ ؛ حكاه ابن دريد قال : ولا أدري ما صحتها . وأُم حَفْصة َ : الدَّجاجة ُ . وحَفْصة ُ : الم امرأة . وحَفْصة ُ : الم رجل .

حقس: الأزهري خاصة : قال أبو العبيثل : يقال حَقَص ومَحَصَ إذا مر مَوَا سريعاً ، وأَقِمْحَصْته وَقَمَّصْتِه برجل عنين فكتب فيه إلى معاونة ، فكتب إليه أن اشْتَر له جارية من بيت المال وأدْخِلْها عليه ليلة ثم سكنها عنه ، ففعل سمرة فلما أصبح قال له : ما صنعت ? فقال : فعلت من حصيص فيها ، قال : فسأَل الجارية فقالت: لم يَصْنَعُ شيئاً ، فقال الرجل: خُلِّ سبيلتها يا 'محصَّحص' ؛ قوله : حصَّحَص فيها أي حَرَّ كُنُّهُ حَتَّى مَكُنَّ واستقرَّ ، قال الأزهرَي : أواد الرجل أن "ذَكَّرَه انشَّامَ فيها وبالنَّعَ حتى قَرَّ في مُهْمِيلُها . ويقالُ : حَصْحَصْتُ الترابُ وغيره إذا حَرَّكُتُهُ وَفَحَصْتُهُ بِمِناً وَشَبَالًا ۚ وَيَقَالُ : تَحَصَّحُصَ وتحزحز أي لـُـز ق بالأرض واسْتَـوي . وحَصْحُصَ فلان ودَهْمُجَ إذا مُشَى مُشَى المُقَيَّد . وقال ابن سُمِيلُ : مَا تَعْتَصْحُصَ فَلَانُ إِلَّا حَوْلُ هَذَا الدرهِمَ لِلْأَخُذَةُ أَنَّ قَالَ : وَالْحَيْصُحَصَةُ ۖ لِنُووَقُهُ بِكَ وَإِنْسَانُهُ والحاصة عليك . والخصيصة : بيان الحبق بعد كَتْمَانِهِ ، وقد حَصْحَصَ . ولا يقال : خَصْحَصَ. وقوله عز وجل : الآن حَصْحُصَ الحقُّ ؛ لما دَعَا النِّسْنُوةَ فَبَرَّأْنَ بِوسُفَ ، قالتِ : لم يَسْقَ إلا أَن يُقْسِلُنُنَ عَلَى بِالتَّقْرِيرِ فَأَقْرَرْتِ وَذَلِكُ قُولُهَا : الآنَ حَصْحُصَ الحقُّ. تقول: صاف الكذب وتبسَّن الحقُّ، وهذا من قول امرأة العزيز ؛ وقبل : حَصْحُصَ الحَقُّ أي طَهُرَ وَبُورُزُ . وقال أبو العباس : الحُصَحَصَةُ ُ المبالغة '. يقال: حُصْحُصَ الرجل إذا بالنغ في أمره، وقيل: اشتقاقتُه من اللغة من الحصّة أي بانت حصّة الحق من حصة الباطل . والحصف ، بالكسر: الحجارة'، وقيل : الترابُ وهو أيضاً الحَجر . وحكى اللحياني: الحصُّعصَ لفُلان أي الترابَ له ؛ قال : نُصبُ كأنه 'دعاء ، يذهب إلى أنهم شبّهوه

بالمصدر وإن كان اسماً كما قالوا الترابُ لك فنصَّمُوا .

والحصمص والكثكث ، كلاهما : الحجارة . يفه

إذا أَبِعُدُّتِه عَنِ الشِيءِ . وقَالِ أَبُو سَعِيد : يقالَ فَحَصَّ بُرِجُلهِ وَقَحَصَ إذا رَكَضَ بُرجِله . قالَ أَنِّ الفرج : سَعْت مُدُّرِكًا الجَعْفِرِيُّ يَقُولُ : سَبَقَىٰ

فلان قَــُـصًا وحَقَصًا وشَــَدًا بمنى وأحد .

حكم : الأزهري خاصة : الحكيس المرامي ا

فلن تَراني أبداً حَكيما ، مع المُريبين ، ولن ألُوما

قال الأزهري : لا أعرفُ الحَكِيسُ ولم أسمعه لغير السم

الليث .

حمع : حَمَّصَ القَذَاةَ : رَفَقَ بِإِخْرَاجِهَا مِسْحاً مَسْحاً . قال اللبث : إذا وقَعَت قذاة في العين فرَقَقْت بإخراجها مَسْحاً رُورَيْداً قلت : حَمَّصْتُها بيدي . وحَمَّصَ الفُلامُ حَمْضاً : تَرَجَّح من غير أن يُضَمَّ الفرسُ فيجُعْلَ أن يُرَجَّع . والحَمَّصُ : أن يُضمَّ الفرسُ فيجُعْلَ إلى المكان الكنين وتُلْقَى عليه الأَجِلَة وعي يَعْرَقَ إلى المكان الكنين وتُلْقَى عليه الأَجِلَة وعي يَعْرَقَ اللهِ المُحَلِينِ وتُلْقَى عليه الأَجِلَة وعي يَعْرَقَ

لِيَجْرِيَّ . وحَمَّصَ الجُنْرُحُ : سَكَنَ وَرَمُهُ . وَحَمَّصُ الجُنْرُحُ : سَكَنَ وَرَمُهُ . وحَمَّصُ الجُنْرُحُ كَمِّمُصُ خُمُوصًا، وهو حَمِيصُ ، وانتَّحْمَصَ النَّحِمَاصُ كلاهبا :سَكن ورمه.وحَمَّصَهُ الدواء ، وقيصَهُ . وفي الدواء وحَمَّصَهُ . وفي

حديث ذي النَّديَّةِ المقتول بالنَّهْرَوان: أَنه كانت له ثُندَيَّة مثل ثَندُي المرأة إذا مُدَّت امْتَدَّت وإذا

ثُر كُن تُحَمِّصَت ؛ قال الأَزْهَرِي : تَحَمِّصَت أَي تَقَبَّضَت وَاجْتَمَعَت أَي تَقَبَّضَت واجْتَمَعت ؛ ومنه قبل للورَّمِ إذا انْفَشَّ: قد حَمَّصَ الدواء .

والحِمْسُ والحِمْسُ : حَبُّ القدرَ ، قال أبو حنيفة : وهو من القَطَانِيُّ ، واحدَثُهُ حِمَّصَةُ وحِمَّصَةً ، ولم يعرف ابنُ الأعرابي كَسُرَ المَّم في الحِمْسُ ولا حكى

١ قوله : حب القدر ؛ مكذا في الأصل .

سبويه فيه إلا الكسر فهما مختلفان ؛ وقال أبو حنيفة: الحييصُ عربي وما أقل ما في الكلام على بنائه من الأسماء. الفراء : لم يأت على فعل ، بفتح العين وكسر الفاء ،

العراء ؛ م بات على فيعل ، بقع العين و تسر العاد . إلا قِنْفُ وقِلْتُكُ ، وهو الطين المتشقق إذا نَـضَبَ عنه الماء،وحبـ شَص وقِنتُ ، ورجل خِنت وخِنتاب:

عنه الماء،وحميّص وقبّب ، ورجل خبّب وخبّاب: طويل ؛ وقال المبرد : جاء على فيمّل جلّت وحيّت و وحليّز ، وهو القصير ، قال : وأهل البصرة اختاروا حمّصاً ، وأهل الكوفة اختاروا حمّصاً ، وقال

الجوهري : الاختيار فتح الميم ، وقال المبرد بكسرها .

والحسَصيصُ : بَقَلَة " دون الحُسُّاضِ في الحُسُوضة طيّبة الطعم تنبُت في وَمَل عالج وهي من أَحْراد البُقول ، واحدته حسَصيصة ". وقال أبو حنيفة : بقلة الحسَصيص حامضة " تُجْعَلُ في الأَقِطِ تَأْكُلُهُ الناسُ والإبل والغم ؛ وأنشد :

> في رَبْرَبِ خِماصٍ ، يأكُلُننَ مِنْ قَدُّاصٍ ، وحَسَصِيصٍ واص

قال الأزهري: وأيت الحَمَصيص في جبال الدَّهْناء وما يَلِيها وهي بَقْلة جَعْدة الورَّق حامضة ، ولها عُمْرة كثيرة كثيرة الحُمَّاض وطعمها كطعميه وسبعتهم يُشَدَّدون الميم من الحَمَصيص ، وكنَّا نأكله إذا أَجَمْنا النّبر وحلاوته نَسَحَمَّض به ونَسْتَطيبه.

قال الأزهري: وقرأت في كتب الأطباء حب محمد من يريد به المقلد ؛ قال الأزهري: كأنه مأخوذ من الحميض ، بالفتح ، وهو الترجيح . وقال الليث : الحميض أن يترجيح الغلام على الأرجوحة من غير أن يُرجع أحد . يقال : حميض حميضاً ، قال : ولم أسمع هذا الحرف لغير الليث .

والأحبَصُ : اللّصُ الذي يَسْرِقُ الحَمالِس ، والمَحبَصُ : اللّصَ الذي يَسْرِقُ الحَمالِس ، واحدَتُها حميصة ، وهي الشاة المسروقة وهي المحموصة والحربسة . الفراء: تحمّص الرجل إذا اصطاد الظباء نصف النهاد . والمحماص من النساء: اللّصّة الحاذقة . وحمَصَت الأو جُوحة : سكنت ، فَوْرَاتُها .

وحِمْصُ : كُورة من كُورَ الشَّامِ أَهَلُهُمَا يَمَانُونَ ، قَالَ سَيْوِيهِ : هِي أَعْجَمِيةً ، ولذلك لم تَنْصَرِف، قالَ الجوهري : حِمْص يذكر ويؤنث .

حنص : هذه ترجمة انفرد بها الأزهري وقبال : قال الليث الحِنْصَأْوة من الرجال الضعيف . يقال : وأيت رجلًا حِنْصَأُوة أي ضعيفاً ، وقال شهر نحوه ؛ وأنشد :

حَى تَرَى الْحِنْصَأُوةَ الفَرُوقَـا مُتَّكِنًا يَقْتَسِعُ السَّوِيقا

حنبع : الفراء : الحَنْسُصَةُ الرَّوْعَانُ في الحَرَّبِ. ابن الأَعرابي : أبو الحِنْسِص كنية الثعلب واسَّه السَّمَّ . قال ابن بري : بقال الثعلب أبو الحِنْسِيص وأبو الحَمْسَنِ .

حنفض : الحِنْفِصُ : الصَّغَيرُ الجُّسُم .

عوص: حاص الثوب تجنوصه حواصاً وحياصة : خاطه . وفي حديث علي " كرم الله وجهه : أنه استرى قسيصاً فقطع ما فضل من الكهابن عن يده ثم قال للخياط : محصه أي خط كفافه ، ومنه قبل للعين الضافة : حواصاء ، كأنما خيط بجانب منها ؛ وفي حديثه الآخر : كلما حيصت من حانب تهاكت من آخر . وحاص عن صفره تجوصها حوصاة : خاطها، وحاص شفوقاً في وجله

كذلك، وقيل: الحَوْضُ الحَياطةُ بغير رُقَّعة ، ولا يكون ذلك إلا في جلد أو 'خفّ بَعِيرٍ .

يكون دلك إلا في جلد أو حص بعيري .
والحَوَّصُ : ضِيقُ في مُوْخُر العين حتى كأنها ضيق في إحدى العينين دون الأخرى . وقد خوص ضيق في إحدى العينين دون الأخرى . وقد خوص كيون صاء مواصاء وقبل : هو أحواص وهي حواصاء وقبل الحواص خواء من الأعين التي ضاق مشتقها ، غائرة "كانت أو جاحِظة" ، قال الأزهري : الحوص عند جبيعهم ضيق في العينين معاً . رجل أحوص ، باذا والناء ، الصغار العيون وهم الحيوس أوا الأزهري : الحوص ، والحوص ، من قال حوصاً أراد أنهم ذو و حوص ، والحوص ، والحوص ، بالحاء : ضيق في مقد من الأخرى . الجوهري : الحوص الحياطة والتضيق بين الشينين . قال ابن الحوص الحياطة والتضيق ، بين الشينين . قال ابن بري : الحوص الحياطة المناعدة .

وقولهم: الأطنّعَنَ في حوصهم أي الأخرقن الما خاطئوا وأفسدن ما أصلحوا ؛ قال أبو زيد: الأطنعتن في حوصك أي الأكيدنك والمجهدن في علاكك. وقال النضر: من أمثال العرب: طعن فلان في حوص ليس منه في شيء إذا أمارس ما الا معنيه وقال ابن بري: ما طعنت في حوصه أي ما أصبت في قصدك.

والحائيص : الناقة التي لا يَجُوزُ فيها قضي الفَحْلُ كأن بها رَتَقاً؛ وقال الفراء: الحائيص مثل الرَّتْقاء في النساء. ابن شميل: ناقة مُحْنَاصة وهي التي احْناصَت رحمها دون الفحل فلا يَقْدُرُ عليها الفحل ،

كَخْرُ زِزُه به فأدخل فيه تحودين وسُكَّ الوَهْمي بهما.

وهو أن تَمْقِدَ حِلْقاً على رَحِمها فلا يَقْدُو الفحلُ أَن يُجِيرُ عليها. يقال : قد احتاصت الناقة واحتاصت رحمها سواء ، وناقة "حائيص" ومُحتاحة " ، ولا يقال حاصت الناقة أ . ابن الأعرابي : الحكوصاء الضيَّقة المَكلاقي . وبارَّ الحَيَاء ، قال : والمحمَّياص الضَّيَّقة المَكلاقي . وبارَّ حواصاء : صَيَّقة " .

ويقال : هو 'مجاوص' فلاناً أي ينظر إليه بمُؤخر عينه ويُخْفَي ذلك .

وَالْأَحْوَصَانَ : مَن بِنِي جَعَفَر بَن كَلَابِ وَيَقَالَ لَا لَهُمَ الْحُوهِ يَ : الْجُوهِ يَ : الْجُوهِ يَ : الْأَحْوَصَ الْأَحْوَصَ لِلْآخُوصَ بَن جَعَفَر بَن كَلَابِ وَاسْمَه دَبِيعَة وَكَانَ صَغِيرَ الْعَيْنَيْنَ ، وعَمَر و بَنُ الْأَحْوَصِ وقد وَأَسَ ؟ وقول الأَعْشَى :

أَتَانِي ، وَعِيدُ الحُوْسِ مِن آلِ جَعْفَرٍ ، فَيَا عَبْدَ عَمْرٍ و ، لَو نَهَيْتَ الأَحَاوِصَا ا

يعني عبد بن عبرو بن شريح بن الأحوص ، وعنى بالأحاوص من ولد الأحوس ، منهم عوف الأحوس من ولد الأحوس وشريح بن الأحوس وشريح بن الأحوس وشريح بن الأحوس ، وكان علقه أن الأحوس ناقر عامر بن الطفيل ابن مالك بن جعفر ، فهجا الأعشى علقه ومدح عامرا فأوعد وه بالقيل بوقال ابن سيده في معنى بيت الأعشى القول فيه عندي أنه جعل الأول على قدول من قال العباس والحرث ؛ وعلى هذا ما أنشده الأصعى :

أحوكى من العُوج وقيّاح الحافِر

قال : وهذا بما يَدُلُّكُ من مذاهبهم على صحة قول الخليل في العباس والحرث إنهم قالوه مجرف التعريف

لأنهم جعلوه للشيء بعينية ، ألا ترى أنه لو لم يكن كذلك لم يكسّر و تكسير و قال: فأما الآخر فل الم يحدث لم يحدث على قول من قال عباس وحرث ، ويكون على النسب مثل الأحامرة والمبالبة ، كأنه جَعَل كل واحد حُوصتاً .

الحاء والمد ، هو موضع بين وادي القُرى وتَجُوكُ تَوَكَه سَيِّدُنَا رَسُولُ الله ، صلى الله عليه وسلم ، حبث سارَ إلى تَبُوك ، وقبال ابن إسحق : هو بالضباد

حيس: الحيش : الحيد عن الشيء ، حاص عنه تحيض : كيس حيض : ويقال : ما عنه تحيض أي تحيد ومهر ك و كذلك المتعاص ، والانجاص ، والانجاص مثله . بقال للأو لياء : حاصوا عن العدو و للأعداء: انهز موا. وحاص الفرس تحيض حيض وحيوما وحيصانا وحيضوصة ومعاما ومعيض وحايم و وحايم عنه ، كله : عدل وحاد . وحاص عن الشر : حاد عنه فسلم منه ، وهو تحايم فقل و و حديث مط قل في : أنه خرو من الطاعون فقل

وفي حديث مُطرّف : أنه خرج من الطاعُون فقيل له في ذلك فقال : هو المَوْتُ 'غايبِصُه ولا بد منه ، قال أبو عبيد : معناه تروغ عنه ؛ ومنه المُحايصة مُ مُفاعلة من الحَيْص العُدُولِ والهرَبِ من الشيء، وليس بين العبد والموت مفاعلة بوافا المعنى أن الرجل في فر ط حرصه على الفرار من الموت كأنه يباريد ويُغالِبُه فَأَخْرَجَه على المُفاعلة لكونها موضوع لإفادة المُباراة والمُفالَة بالفعل ، كونها موضوعا

إلى قُولك تَحْرُ صَ عَلَى الفَرِارِ مِنْهُ . وقولهُ عَزْ وَجِلْ وما لَهُمْ مَنْ تَحِيضَ . وفي حَدَيثِ يَرُوبِهِ ابْنُ عَمْ

ُيُخادعُونَ اللهِ وهو خادعُهم ، فيؤول معنى 'نجابِطُ

اَن بري في ترجمة حوص قال الوزير: الأَحْيَصُ الذي الحَدِي المُحْيَصُ الذي الحَدِي المُحْدِي المُحْدِي

اناص وناص .

ووقع القوم في حيّص بَيْصَ وحيص بيص ووقع القوم في حيّص وسدّة ، وحميش بيص وحاص باص أي في ضيّق وسدّة ، والأصل فيه بطن الضّب يُبْعَج فينْخُرج مَكْنُهُ وما كان فيه ثم 'محاص' ، وقيل : أي في اختلاط من أمر لا مخرج لهم منه ؛ وأنشد الأصمعي لأمية بن أبي عائد المذلي :

قد كنت ُ خَرَّاجاً ولُوجاً صَبْرَفاً ﴾ لم تكنتحضي حَبْص بَيْصَ لحَاصِ

ونصب حيض بيض على كل حال ، وإذا أفر دُوه أجْر وه وربا تركوا إجْر الله. قال الجوهري: وحيض بيض اسمان جُعلا واحدا وبنيا على الفتح مثل جاري بيّث بيّث ، وقيل : إنها اسمان من حيص وبوص جُعلا واحدا وأخرج البوّض على لفظ الحيّض ليز دو حا. والحيّض : الرّواغ والتخلف والبوّض السّتق والفرار ، ومعناه كل أمر يتخلف عنه وبفر" . وفي حديث أبي موسى : إن هذه الفيّنة حيّضة من حيّصات الفيّن أي روعة منها عدكت إلينا. وحيّص حيّصات الفيّن أي روعة منها عدكت إلينا. وحيّص

بَنْصَ : 'جَعْرُ الفَّأَر . وإنك لتحسب عليَّ الأرض حَيْصاً بَنْصاً أَى ضَيِّقةً .

والحائصُ من النساء : الضّيّقةُ ، ومن الإبل : التي لا يجوزُ فيها قضيبُ الفحل كأن بها رَتَفاً .

وحكى أبو عمر و: إنك لتحسب علي الأرض حَــُـصاً بَــُصاً ، ويقال : حــُـص بِــُـص ؛ قال الشاعر :

صارت عليه الأرض حيث بين ، حتى عيم ، عيم ،

وفي حديث سعيد بن جبير ، وسئيل عن المكاتب يشترط عليه أهله أن لا يخرج من بلده فقال: أثنقائم ظهر و وحملتم الأرض عليه حيص بيص أي ضيئة الأرض عليه حتى لا مضرب له فيها ولا منهم أف المكسب ، قال : وفيها لنفات عدة لا تنفرد إحدى اللَّفظتين عن الأخرى ، وحيص من حاص إذا حاد، وبيص من باص إذا تقدم ، وأصلها الواو وإغا قلبت ياه للمنزاوجة بجيص ، وهما منيتان بناه خمسة عشر ؛ وروى الليث بيت الأصمعي :

لقد نال حَيْصاً من عُفَيْرة حائبِصا

قال : يووى بالحاء والحاء . قال أبو منصور : والرواة رَوَوْه بالحاء ، قال : وهو الصحيح ؛ وسيأتي ذكره إن شاء الله تمالى .

#### فصل الخاء المعجمة

خبص: الخبيص فعلنك الخبيص في الطناجير، وقد خبيص خبص خبيص خبيص كنبوص كنبوص كنبوص ويقال: اختبص فلان إذا الخد لنفسه خبيصاً.

والحبيصُ: العَلَواءُ المَخْبُوصَةِ معروف، والحبيصة أ

أَخْصُ منه . وخَبَصَ العلواء يَنْفَيْصُهَا خَبْصاً وخَبُّصُها : خَلَطها وعَبِلَها. والمَخْبُصَةُ: التي يُقلَّب فيها الحيصُ ، وقيل : المِخْبُصَةُ كَالْمِلْعُقَة يُعْمَل بها الخَبِيصُ .

وحَمَّصَ خَمُصاً : مات . وخَمَّصَ الشيءَ بالشيء : خَلَطَه .

خوص : خرَصَ يَخُرُ صُ ، بالضم ، خَرَصاً وتخرّصَ أَي كَذَّابِ . ويَ الْتَنْ يَلَ : كَذَّابِ . وفي النازيل : تُقبِل الحرّاصُون ؛ قال الزجاج : الكذَّابُون . وتَخَرَّصَ فَلان على الباطل واخترَصَه أي افتعَله ، قال : ويجوز أن يكون الحرّاصُون الذين إنما ينظنتون قال : ويجوز أن يكون الحرّاصُون الذين إنما ينظنتون الشيء ولا يحقونه فيعلون عا لا يعلمون . وقال الفراء : معناه لُعنَ الكذَّابُون الذين قالوا محمد شاعر ، وأشباه ذلك خَرَصُوا عا لا علم لهم به .

وأصل الخَرْضِ التَّظَّنِّي فيما لا تَسْتَنْقُنُّه ، ومنه خَرْصُ النخل والكرُّم إذا حَزَرُت التمو لأن الحَزْرُ إِمَّا هُو تقديرٌ بَطَّـن ِّ لا إِحَاطَة ، والاسم الحرص، بالكسر، ثمقيل للكذب خرص لما يدخله من الظُّنُونَ الكَاذَبَةُ عَيْرِهُ : الحَرْصُ حَزُّورُ مَا عَلَى النَّحْلَ من الرُّطُّتُ عَرامٌ . وقد خَرَصْتُ النَّخلُ والكرُّمُ أُخْرُ صُهُ خَرْصاً إِذَا تَحْرَرُ مَا عَلَيْهَا مِنِ الرُّطْبِ غَراً ، ومن العنب زبيباً ﴾ وهو من الظنُّ لأن الحَزُّورَ إِمَا هو تقدير" بطكن" . وخركن العددة كغراصه ويتخرُّ خرُّ صاً وخرُّ صاً : حزَّ رَهُ ، وقيل : الحَرُّصُ المصدرُ والحرُّصُ ، بالكسر ، الاسمُ . يقال : كم خروص أرضك وكم خروص نكفلك ؟ بكسر الحاء ، وقاعل ذلك الحاريص . وكان النبي ، صلى الله عليه وسلم ، يبعَث الخُرَّاصَ على نخيل تَحْسِير عند إدراك غَمَر ها فيتحز رُونه رُطَّباً كذا وتمُّراً كذا ، ثم بأخذهم بمكيلة ذلك من التمر الذي يجيب

له وللمساكين، وإنما فعل ذلك ، صلى الله عليه وسلم ، لما فيه من الرّفت لأصحاب الثار فيما يأكلونه منه مع الاحتياط للفقراء في العُشْر ونصف العُشْر ولأَهْلِ الفَيْء في نصيبهم . وجاء في الحديث عن النبي ، صلى

الله عليه وسلم: أنه أمر بالخروس في النخل والكرام خاصة أدون الزّر ع القائم ، وذلك أن ثمار ها ظاهرة أن والحروض أيطيف بها فيرك ما ظهر من الثار وذلك ليس كالحب في أكمامه . ابن شبيل : الحروض ، يكسر الحاء ، الحرور مثل عليمت عليماً ؛ قال الأزهري : هذا جائز لأن الاسم يوضع موضع المصدر وأما ما ورد في الحديث من قولهم ؛ إنه كان يأكل

العِنْبَ خَرْصاً فهو أَن يَضَمَّ فِي فَهِ وَيُخْرِجُ مُ عُرْجُونَهُ عَارِياً مِنهُ ؟ هَكَذَا جَاء فِي رَوَايَةً ﴾ والمروي خُرطاً ، بالطاء . والحراص والحرص والحرص والحرص والحرص : سنان ا

والحراص والحرّض والحرّص والحرّص : سِنانَ الرَّمْح ، وقبل : هو ما على الجُبَّة من السّنان ، وقبل : هو الرُّمْح نفسه ؛ قال حميد بن ثور :

يَعَضُ منها الطُّلِفُ الدُّنيَّا ، عَضَّ الثَّقَافَ الخُرُصِ الحُطِّيًّا

وهو مثل عُسْر وعُسُر ، وجمعه خِرْصَان. قال اب بري : هو حميد الأرقط ، قال : والذي في رَجِزْه الدَّئِيَّا وهي جمع كَأْيَة ؟ وشاهدُ الحِرْص بِكَسِر الحَاء قولُ بِشْر :

> وأوْجَرْنَا تُعْتَكِيْهَ ذَاتَ خِرْصٍ ، كَأَنَّ بِنَحْرِهِ مَنْهَا عَبِيرًا وقال آخر :

أُوْجِرْتُ بُخِفْرَتَهُ خِرْصاً فِمالَ به ،

وقيل : هو رُمْح قصير يُنتَّخذ من خشب منحوت وهو الحَرْيِص' ؛ عن ابن جني ، وأنشد لأبي دواد :

# وتشاجَرَتُ أَبطالُهُ ، بالمَشْرَنيِّ وبالحَريص

قال ابن بري: هذا البيت أيروى أبطالنا وأبطاله وأبطاله وأبطالها ، فبن روى أبطالها فالهاء عائدة على الحروب وإن لم يتقدم لها ذكر لدلالة الكلام عليها ، ومن روى أبطاله فالهاء عائدة على المتشهد في بيت قبله:

## هلاً سَأَلَنْت بِبَشْهُدي يوماً يَنِع ُ بذي الفَريصِ

ومن روى أَبْطالُنا فيعناه مفهوم . وقيل : الخَريِّسُ السَّنانُ والحِرْصانُ أَصلُها التُضْبَانُ ؟ قال قيسَ بن الحَطَمَ :

## تَرى قِصْدَ المُرّانِ تُلْقَى ، كَأَنَّهُ تَذَرَّوْعُ خِرْصانِ بَأَيْدِي الشَّواطِبِ

جعل الحر ص رُمْحاً وإنما هو نِصْفُ السَّنَانَ الأَعْلَى
إلى موضع الجُنِّة ، وأورد الجوهري هذا البيت شاهداً
على قوله الحُر ص . والحَر ص : الجريد من النخل .
الباهلي : الحَد ص العُصْنُ والحَد ص القناة والحَد ص السَّنان ، ضم الحاء في جميعها .

والمتخارص : الأسينة ؛ قال بشر :

يَنْوي 'محاولة القيام ، وقد مَضَتْ فيه تَعَارِصُ كُلِّ لَدُنْ لَهُذَم

ابن سيده : الخُرْصُ كُلُّ قضيب من شَجَرة . والحَرْصُ والحُرْصُ والحَرْصُ ؛ الأَخيرة عن أبي عبيدة : كُلُّ قضيب وَطنب أو يابس كالحُوطِ .

والخُرْصُ أَيضاً : الجَر يدة ، والجمع من كل ذلك أخراص وخر صان . والحُرْصُ والحِرْصُ : العُودُ يُشارُ به العسل ، والجمع أخراص ؟ قال ساعدة بن مُجَوِّيَة الهذلي يصف مُشَّتاد العسل :

معه سِقاء لا 'يفَرِّطُ' حَمَّلُـهُ 'صَفَّنْ'' ، وأخراص' بَلْحُنْ ومِسْأَب

والمتخارص : مَشَاوِر العسل . والمتخارِص أيضاً : الحَنَاجِر ؟ قالت تُخوَيلة الرياضيّة تَر ثَقي أَقَاربَها :

َطَرَقَتْهُمُ أُمُّ الدُّهُمَ فَأَصْبَحُوا أَكُلًا لِهَا بَمَخَارِصٍ وقَـُواضِبِ

والحُرْص والحِرْص: القُرْط بحَبّة واحدة ، وقبل: هي الحلاقة من الذهب والفضة ، والجمع ُ خِرَصة ، والحُدِث : أن الذي ، صلى الله عليه وسلم ، وعظ النساة وحشه ن على الصدقة فجعلت المرأة ثلقي الحُرْص والحاتم . قال شر : الحُرْص الحلاقة الصغيرة من الحَلْي كهيئة القُرْط وغيرها ، والجمع الحُرْصان ؛ قال الشاعر :

عليهن لمس من ظباء تُبالة ، مُذَبُذَبة الحُرْصَانِ بادٍ مُخُورُها

وفي الحديث : أينما امرأة تجملت في أذ نها نحر ما من ذهب نجعيل في أذ نها مثله نحر ما من ذهب نجعيل في أذ نها مثله نحر ما من النار ؛ الحرص والحيرص ، بالضم والكسر : حلثة صغيرة من الحكثي وهي من حلتي الأذن ، قبل : كان هذا قبل النسخ فإنه قد ثبت إباحة الذهب للنساء، وقيل هو خاص بمن لم تؤد وكاة تحليها . والحرص الذي في الأذن . الأزهري : ويقال للدووع نخر صان وجر صان ؟

وأنشد :

مَمُّ الصَّاحِ بَخْرُ صَانِ مُسَوَّمَةٍ ، وَالْمُسْرَفِيَّةَ الْهُدِينَا اللَّمْسُرَ فَيِيَّةً اللَّهِ يَنَا

قال بعضهم : أَرَاد بَالْحُرْصَانَ الدُّرُوعَ ، وتَسَوِّيهُهَا جَعْلُ وَلَتَ فَيْهُا ، ورواه بعضهم : ْ بَخُرْصَانَ مُقَوَّمَة جعلها رِمَاحاً . وفي حديث سعد بن مُعاذ : أَن بُجرْحه قد بَرأ فلم يبتى منه إلا كالحُرْص أي في قللة أنْر ما بَقى من الجُرْح .

والحَريصُ : سِنْهُ خَوْضِ واسع يَنْبَيْقِ فيه المَاءُ من النهر ثم يعود إليه والحَريصُ 'مُتْكِيء ؛ قال عدى بن زيد :

> والمُشْرِفُ المُصَفُّولُ يُسْفَى به أَخْضَرَ مَطْمُونًا عِلمَ الحَرْيِصُ

أي ملموساً أو بمزوجاً ؛ وهو في شعر عَدِي : والمشرف المَشْمُول يسقى به

قال : والمنشرف إناء كانوا يشربون به وكان فيه كاء الحريص وهي السحاب ، ورواه ابن الأعرابي : كاء الحريص ، قال : وهو البارد في روايته ، ويقال المستشول ، قال : والمستشول الطبيب . ويقال للرجل إذا كان كرياً :إنه لمستسول . والمطموث: المسسوس . وماء خريص مثل خصر أي بارد ، والمال الراجز :

مُدامة" رَصَرْف" بماء خَر بِص

قال ابن بري : صواب إنشاده : مدامة صرفاً ، بالنصب ، لأن صدره :

والمشرف المشهول يسقى به مُدامة صريص

والمُشْرِف : المكان العالي . والمَشْمُولُ : الذي أَصَابَتُهُ الشَّمَالُ ، وهي الربح الباردة ، وقيـل :

الحَريِسُ هو الماء المُستَنقَعُ في أصول النخل أو الشعر ، وخَريِسُ البَحْر : خليج منه ، وقيل : خَريِسُ البحر والنهر ناحيتُهما أو جانبُهما . ابن الأعرابي : يقال افترَق النهرُ على أوبعة وعشرين

الاعرابي : يقال افسر في النهو على اوبعه وعشرين خَريصاً ، يعني ناحية منه . والحَريص : جزيرة الساحر . ويقال : خروة وخرصات إذا أصابها بود وحوع ؛ قال الحطيئة :

إذا ما غَدَتْ مَقُرُورةً خُرِصاتِ

والحَرَصُ: جوع مع بَرْد. ورجل خَرِصُ :جائع مَقْرُورُ ؛ ولا يقال للجوع بلا برد خَرَصُ . ويقال للبرد بلا جوع : خَصَرُ . وخَرِصَ الرِجلُ ، بالكسر ، خَرَصاً فهو خَرِصُ وخارصُ أي جائع مقرود ؟ وأنشد ابن بري للبيد :

فأصبَح طاوياً خرصاً خبيصاً ، كنصل السيف حودث بالصقال

وفي حديث علي ، رضي الله عنه : كننت ُ خَرَصاً أي في جوع وبرد .

والحُرْصُ : الدَّنُ لَغَمَ فِي الحِرْسِ ، وقد تقدم ذكره . والحَرَّاصُ : صاحبُ الدَّنانَ ، والسين

والأَخْراص : موضع ؛ قال أمية بن أَبي عَائدُ الهذلي :

لمن الدّيانُ بِمَلْيَ فَالْأَخْرَاصِ ، فَاللَّهُواصِ ، فَالدُّودَ تَسَيِّنَ فَمَجْمَعِ الأَبُواصِ ،

ويروى الأحراص ، بالحاء المهملة .

والخُرْسُ والحِرِسُ: عورَيْدُ مُجَدَّدُ الرأْسِ يُغْرَرُرُ في عَقْدِ السَّقَاء ؟ ومنه قولهم : ما يملك فلان خُرْصًا ولا خرصاً أي شيئاً . التهذيب : الحُرُسِ العود ؟ قال الشاعر :

وَمِزَاجُهِا صَهْباء ، فت خِتامها فَرَوْدُ مِن الخُرُصِ القِطاطِ الْمُثْقَب

وقال الهذلي :

يَّمْشِي بَيْنَنَا حانوتُ خَمْرِ منالخُرُوسِ الصَّراصِرةِ القِطَاطِ

قال: وقال بعضهم الحُرْس أسقية مُبردة تُبرد الشراب؟ قال الأزهري: هكذا رأيت ما كتبته في كتاب الليث، فأما قوله الحُرْس عُود فلا معنى له، وكذلك قوله الحُرْس أسقية مبردة ، قال: والصواب عندي في البيت الحُرْس القطاط ، ومن الحرس الصراصرة ، بالسين ، وهم خدّ م عُخْم لا يُفصحون فلانك جعلهم خُرْساً، وقوله يشي بيننا حانوت خمر ، ويد صاحب حانوت خمر فاختصر الكلام ابن الأعرابي: هو بختر صن أي بجعل في الححر م ما تُويد وهو الجراب ويكتر ص أي بجعل في الححر م ما تُويد وهو الجراب ويكتر ص أي بجعل في الححر م ما تُويد وهو الجراب ويكتر ص أي بجنع ويتقليد .

خربص: الحر بتصيص : القرط . وما عليها خر بتصيصة أي شيء من الحلاي . وفي الحديث : من تحكي ولده مثل خر بتصيصة ، قال : هي المنة التي تشراءى في الرسل لها بتصيص كأنها عين جرادة . وفي الحديث : إن نعيم الدنيا أقل وأصغر عند الله من خر بتصيصة ، وقيل : حر بتصيصة ، بالحاء . وما في السماء خر بتصيصة أي شيء من السحاب ، وكذلك ما في الوعاء والسقاء والبير خر بتصيصة أي شيء وما أعطاه خر بتصيصة ،

كل ذلك لا يستعمل إلا في النفي . والحَرْ بُصِيصة :
هنته تَبِيصُ في الرَّمْل كَأَنْهَا عِنْ الجرادة ، وقيل :
هي نَبْتُ له حبُّ بُتَّخَذُ منه طعام فيؤكل ، وجمعه خر بُصِيه .
النهذيب : الليث امرأة خر بُصة سُابّة ذات ترارة ، والجمع خرابيس ، والجمع خرابيس ، والجمع خرابيس ، والحمي الجمع ؛ قال الشاعر :

قد أفسطت الحَرَّقَ البَعَيْد بَيْنَهُ بِخَرَّبُصِيصٍ ما تَنَامُ عَيْنُهُ

وقال ابن خالوبه: الخَرْبُصِيصة ، بالخاء المعجمة ، الأنثى من بنيات وردان . والخَرْبُصِيصة : خَرَرَة .

خومص : المُخْرَنْمُ صُ : الساكتُ ؛ عـن كراع وثعلب ، كالمُخْرَنْمِس ، والسين أعلى . الفراء : اخْرَمَسُ واخْرَمَصَ سكت .

خصص: خصّه بالشيء بخصّه خصّا وخصوصاً وخصوصاً وخصوصاً وخصوصية وخصوصية الفتح أفصح وخصيصي وخصص واختصه : أفررده به دون غيره . ويقال: انفرد ، وخص اختص فلان الأمر وتخصص له إذا انفرد ، وخص غيره واختص ببيره . ويقال : فلان مخص بغلان أي خاص به وله به خصية ؟ فأما قول أني زبيد :

إنّ امراً خَصّي عَمْدًا مَوَدَّتَه ، على التَّنائي ، لَـعَنْدِي غيرُ مَـكَفُور

فإنه أراد خَصَّني بمودّته فحدف الحرف وأوصَل الفعل، وقد يجوز أن يريد خَصَّني لِلمَودّته إبَّايّ فيكون كِقوله :

وأَغْنُفِرُ عَوْرُاءَ الكريمِ ِ ادْخَارَهُ

قال ابن سيده: وإنما وجهناه على هذين الوجهين لأنا لم نسمع في الكلام خصصته متعدية إلى مفعولين ، والاسم الحصوصية والحصية والحاصة والحصيص ، وهي نمك وتفصر ؛ عن كراع ، ولا نظير لهما إلا المكتبئي . ويقال : خاص " بين الخصوصية ، وفعلت ذلك بك خصية " وخاصة وخاصة

وخُصُوصة وخُصُوصة .

والخاصة : خلاف العامة . والخاصة : مَنْ تخصّ لنفسك النهذيب : والحاصة الذي اختصصته لنفسك ، قال أبو منصور : خوريصة . وفي الحديث : بادروا بالأعمال ستا الدّجال وكذا وكذا وخوريصة أحدك ، يعني حادثة الموت التي تخصُ كلّ إنسان ، وهي تصغير خاصة وصُغرت لاحتقارها في جنب ما بعدها من البعث والعرض والحساب ، أي بادروا الموت واجتهدوا في العمل ، ومعني المنادرة بالأعمال الانكماش في الأعمال الصالحة والاهتام بها قبل وقوعها ، وفي تأنيث الست إشارة الى أنها مصائب ، وغي حديث أم سلم : وخوريصت في أنسَ أي الذي يختص بخيد متبك وصفرته لصفره يومند . وسع شعلب يقول : إذا ذكر الطالحون فيخاصة أبو بكر، وإذا ذكر الأشراف فيخاصة على .

ابن بري لأبي قيلابة الهذلي : والقوم أعْلَـمُ هل أَرْسِي وواءَهُمْ ، إذ لا يُقاتِــل منهم غيرُ خُصّان

والخُنصَّانُ والحِصَّانُ : كَالْحَاصَّةِ ؛ وَمَنْهُ فُولِهُمْ : إِنَّا يَفْعُلُ هَذَا نُحْصَّانَ النَّاسِ أَي خُواصُ مُنْهُمْ ؛ وأنشد

والإخصاص : الإزراء . وخَصَّه بكذا : أَعْطَاهُ شَنْاً كَثْيُراً ؛ عن ابن الأَعْرابي .

والحَصَاصُ : شَيِّهُ كُوَّةٍ فِي قُبُّةٍ أَو نَحُوهَا إِذَا كَانِ

واسعاً قدر الوَّجْه :

وإن خَصَاصُ لينالِهِن اسْتَدا، وَإِنْ خَصَاصُ لينالِهِن اسْتَدا،

شبّه القبر الخصاص الضيّق ، أي استَثَر بالغيام ، وبعضهم مجعل الحَصَاص الواسع والضيّق حتى قالوا للمُروق المصنّفاة والمُنْخُل حَصَاص . وحَصَاص المُنْخُل والباب والبُرْقُع وغيره : حَلَكُه ، واحدته خَصَاصة ؛ وكذلك كل خلل وخرق يكون في السجاب ، ويُجْمع خَصَاصات ، ومنه قول الشاعر :

وربما سمي الفيمُ نفسُه خَصَاصَةً ، ويقال للقمر : بَدَّا من خَصَاصَةِ الغيم. والحَصَاصُ : الفُرَّجُ بِينَ الأَثافِيُّ والأَصابِع ؛ وأَنشد ان بري للأَشْعري الجُنْعُفِيُّ :

من خصاصات منخل

الاً رَوَاكِدَ بَيْنَهُنَ خَصَاصَةَ اللهُ اللهُ

والحُصَاصُ أَيضاً ؛ الفُرَجَ التي بين 'قَدَ دَ السهم ؛ عن ابن الأعرابي .

والحُصَاصة' والحُصَاصاءُ والحُصَاصِ' : الفقرِ وسوا الحال والحُلـّة والحاجة ؛ وأنشد ان بري للكست :

إليه موارد أهل الحصاص ، ومن عنده الصّدر المُنجل

وفي حديث فضالة: كان كخِرُ وجالُ مِنْ قامسِهِ في الصلاة من الحَصَاصة أي الجوع ، وأَصَلُها الفقر والحاجة إلى الشيء. وفي التنزيل العزيز: ويُؤثِرُون على أَنْفُسِهم ولو كان بهم خَصَاصة ، وأصل ذلك في الفُرْجة أو الحَلـة لأن الشيء إذا انتفرج وهي

واختراً و و و و و الحصاصة : كو و الحلة والفقر . والحصاصة : الحكر والتثقب الصغير . وصدرت بعطشها، الإبل وبها خصاصة إذا لم تر و ، وصدرت بعطشها، وكذلك الرجل إذا لم يَشْبَع من الطعام، وكل ذلك من معنى الحصاصة التي هي الفر جة والحكلة .

والخصاصة من الكرم : الغصن إذا لم يرو وخرج منه الحب متفرقاً ضعفاً . والحُصاصة : ما يبقى في الكرم بعد قطافه العنيقيد الصغير ههنا وآخر ههنا ، والحب الحُصاص ، وهو النبذ القليل ؛ قال أبو منصور : ويقال له من تعذوق النخل الشيل والشياليل ، وقال أبو حنيفة: هي الحَصاصة ، والجمع حَصاص ، كلاهما بالفتح .

وشهر" خُرِص" أي ناقص .

والحُصُّ : بَيْتُ من شَجْرِ أَو قَصَبِ ، وقيل : الحُصُّ البيت الذي يُسقَّفُ عليه بخشبة على هيشة الأَزَج ، والجمع أخصاص وخصاص ، وقبل في جمعه مُخصُوص ، سبي بذلك لأنه يُرى ما فيه من خصاصة أي فرُجة ، وفي التهذيب : سبي مُخصًّا لما فيه من الحصاص ، وهي التهذيب ؛ الضيَّقة . وفي الحديث : أن أعرابيًّا أنى باب النبي ، صلى الله عليه وسلم ، فألثقم عينه خصاصة الباب أي فرُجته . وحانوت الحَساد يُسمى مُخصًا ؛ ومنه قول الري القيس :

كأن الشَّجَانَ أَصْعَدُوا بِسَيَيْةٍ مِن الحُيْضِ ، حتى أَنزَلُوها على يُسْرِ

الجوهري: والخُصُّ البت من القصب؛ قال الفزادي":
الحُصُ فيه تَقَرُ أَعْيُنْنَا ؛
خَدِ من الآجُرِ والكَمَد

وفي الحديث : أنه مر بعبد ألله بن عمرو وهو يُصلِع مُنْصًا له .

خلص: خَلَصَ الشيء ، بالنتج ، بَخَلُصُ مُخَلُمُوصًا وخُلاصاً إذا كان قد نَشب ثم نجا وسَلِم. وأخْلُتُه وَجُلُّتُهِ وَأَخْلُصَ للهِ دَبِنَهِ : أَمُعَضَهُ . وأَخْلُصَ الشيء: اختاره، وقرىء: إلاَّ عبادَك منهم المُخلصين، والمُخْلَصِينَ ؟ قبال ثعلب : يعني بالمُخْلَصِينَ الذين أخْلَكُ والعبادة لله تعالى، وبالمُخْلَكُ مِن الذين أخْلَكُ صهم اللهُ عز" وجبل . الزجاج : وقوله : وأَدْ كُثُر ۚ فِي الكتاب موسى إنه كان مُخْلَصاً ، وقرى، مُخْلصاً ، والمُخْلَصَ: الذي أَخْلَصِهِ اللهُ جِعلهُ 'مُخَارًا خَالصاً من الدنس ، والمُخْلَصِ : الذي وحَّد الله تعمالي خالصاً ولذلك قبل لسورة : قل هو الله أحد ، سورة الإخلاص ؟ قال ابن الأثير : سبت بذلك لأنها خالصة في صفة الله تعالى وتقدُّس ، أو لأن اللافظ بها قد أخْلَـصَ التوحيدَ لله عز وجل ، وكلمة الإخلاص كلمة التوحيد، وقوله تعالى : من عبادنا المُخْلَصِين ، وقرىء المُخلصين ، فالمُخلَّصُون المُختَّادون ، والمُخْلَصُونَ المُوَحَّدُونَ .

والتخليص: التَّنْجِية من كل مَنْشَب ، تقول: والتخليص: التَّنْجِية من كل مَنْشَب ، تقول: خَلَصْته من كذا تخليصاً أي نتجيّنه تنجية فَنْخُلَص، وتَخلصه نحَلُصاً كما يُتغلص، الفَرْل إذا الثبيس. والإخلاص في الطاعة: تر له الرَّياء، وقد أخلصت لله الدِّين. واستتخلص الشيء: كأخلصه والحالصة : الإخلاص وخلص الشيء: وصل . وخلص الشيء ، بالفتح، تخلص الشيء : وصل . وخلص الشيء ، بالفتح، تخلص والحلاص أي صار خالصاً . وخلص الشيء الحالص. وفي حديث والحلاص بكون مصدراً للشيء الحالص. وفي حديث الإسراء: فلما خلصت بمستوى من الأرض أي وصلت وبلغت . يقال: خلص فلان إلى فلان

إنَّا أَخْلَصْنَاهُم بْخَالْصَةِ ذَكُرَى الدَّارِ ؛ يُقْرِأُ أَى وصل إله، وخُلُص إذا سَلم وتُحا؛ ومنه حديث مخالصة ذكري الدار على إضافة خالصة إلى ذكري، هُرَقَتُلَ : إِنَّى أَخُلُصُ إِلَّهِ. وَفَي حَدَيثُ عَلَيٌّ ، رَضَي فين قرأ بالتنوين جعل ذكري الدار بدكاً من الله عنه: أنه قَـَضَى في حكومة بالحَلاص أي الرحوع خالصة ، وبكون المعنى إنا أَخْلَصْنَاهُم بذكرى الدَّار، بالتُّمن على البائع إذا كانت العننُ مُسْتَحقَّةً وقد ومعنى الدار ههنـا دار ُ الآخرة ﴾ ومعـنى أخلصناهم قَسَضَ ثَمَنَهَا أَى قَضَى عِنْ يُشَخَلِّص بِه مِنْ جعلناهم لها خالصين بأن جعلناهم 'يُذَكُّرُونُ بِدارُ الحصومة . وخلِّص فلان إلى فلان أي وصل إليه . الآخرة ويُزَكَّدون فيها اللهُ نشاء وذلك شأن الأنبياء، وبقال: هذا الشيء خالصة " لك أي خالص لك خاصة. ويجوز أن يكون ينكثيراون ذكثر الآخرة وقوله عز وجل : وقالوا ما في يُبطون هذه الأنهام خالصة للكورنا ؛ أنسَّتُ الخالصة لأنه جعل معنى ما والرُّجوع إلى الله ، وأما قوله خلَّصُوا تَجيتًا فَمَعَنَاهُ تَمَيّزُوا عِينِ النَّاسِ يَتَنَاجُونُ فَمَا أَهُمُّهُم . وفي التأنيثُ لأَنهَا في معنى الجِمَاعة كأنهم قالوا: جماعة ُ الحديث : أنه وَكُر يومَ الحَكاصُ فقالوا : وما يومُ ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا . وقوله : الحَلاص ? قال : يوم كيشرج إلى الدجَّال من أهل ومُحَرَّمُ ، مَرْدُودٌ على لفظ ما ، ويجوز أن يكون المدينة كل منافق ومُنافقة فيتميِّز المؤمنون منهم أنَّتُهُ لتأنيث الأنَّعامِ ، والذي في بطون الأنعام ويَخْلُبُص بَعْضُهُم مِن بعض . وفي حديث الإستسقاء: ليس بمنزلة بعض الشيء لأن قولك سقطت بعب ث فَلَـٰـنَخْلُصُ هُو وَوَلَا ُهُ أَي لِيتَمِيّزُ مِنَ الثَّاسِ . أصابِعه، بَعْضُ الأصابِع أصبع ، وهي واحدة منها، وخالتَصَهُ في العِشْرة أي صافاه . وأخْلَصَهُ النَّصْيَحَةَ وما في بطن كل واحدة من الأنعام هو غيرها ، ومن والحنُبُّ وأَخْلُصُهُ لهُ وَهُمْ يَشَخَالَصُونَ : 'يُخْلُصُ قال يجوز على أن الجملة أنعام فكأنه قال وقالوا: بعضُهم بَعضاً . والحالصُ من الألوانُ : مـا صَفا الأنعامُ التي في بطون الأنعام خالصة " لذكورنا ، قال ونَصْعَ أيُّ لَوْنَ كَانَ ؛ عن اللحاني . ابن سيده : والقولُ الأول أَبْيَنُ لقوله ومُحَرَّمٌ ، والحلاصُ والحِلامةُ والحُلامةُ والحُلُوصُ : رُبُّ لأنه دليل على الحَـمُـل على المعنى في ما ، وقرأ بعضهم 'نَتَّخَذُ مَن غَر . والحَلاصة' والحُلاصة' والحُلاص' : خالصةً لذكورنا يعني ما خلُّص حَيًّا ؛ وأما قوله عز التمر' والسويق' يُلثقى في السَّمْن ، وأَخْلَصَه : فَعَلَ وجل : قل هي للذين آمَنُوا في الحياة الدنيا خالصة به ذلك . والحلاص : ما تَخْلُصَ مَن السَّمْنَ إِذَا يُومُ القيامة ، قُدُرَىءَ خَالَصَةُ ۗ وَخَالَصَةً ، المعنى أَنْهَــا 'طسخ والحلاص' والإخلاص' والإخلاصة' : الزُّبْدُ كَحَلَالَ لَلْمُؤْمِنِينَ وَقَدْ كَشُرَ كُهُمْ فَيُهَا الْكَافِرُونَ ﴾ فإذا إذا تَخْلُصُ مِنْ التُّفْلُ . وَالْحُنُلُوصُ : الثُّفْلُ الذي كَانُ يُومُ القيامة تخلُّصت للمؤمنين في الآخــرة ولا يكون أسفل اللبَن .ويقول الرجل لصاحبة السُّمْن : تَشْرَكُهُم فيها كَافِر ﴾ وأمنا إعْراب خالصة ويوم أُخْلَصَى لَنَا ، لَمْ يَفْسُرُهُ أَبُو حَنْيَفَةً ، قَالَ أَنْ سَيْدُهُ : القامة فهو على أنه خبر بعد خبر كما تقول زيد عاقل " وعندي أن معناه الحلاصة والحُلاصة أو الحلاصُ.. ليب م المعنى قل هي ثابتة "لذين آمنوا في الحياة الدنيا غيره : وخلاصة ُ وخُلاصة ُ السين ما خَلَصَ منه لأنهم في تأويل الحال ، كأنك قلت قل هي ثابتة مستقرة إذا طَبَخُوا الزُّبدَ لَيَبُّخذُوه تَسْبُنًّا طُرَحُوا فيه شَيْئًا في الحياة الدنيا خالصة "يوم القيامة . وقوله عز وجل:

من سويق وتمر أو أبعار غز لان ، فإذا جاد وخلص من الثَّفُ ل فدلك السبن هو الخِلاصة والخلاصة والخلاص أيضاً ، بكسر الحاء ، وهــو الإثنر ، والثُّفْلُ الذي يَبِنْقِي أَسفلَ ۚ هُوَ الْحُـٰلُوصُ ۗ والقِلْمُ وَ القِشْدَةُ والكُدادةُ ، والمصدر من الإخلاص ، وقد أخلَصت السَّمن . أبو زيد : الزُّبُدُ حين يجعل في البُرُّمةِ لِيُطبِخ سمناً فهــو الإذ واب والإذ وابة ، فإذا جادَ وخَلَصَ اللَّـبنُ من الثُّفْلِ فَذَلْكُ اللِّنِ الْإِنْـرُ ۚ وَالْإِخْلَاصُ ۗ ، وَالتُّفْلُ ۗ الذي يكون أسفلَ هو الخُـُلوصُ . قال الأزهرى : سبعت العرب تقول لما 'نخياكس' به السبن' في السُر'مة من اللبن والماء والثُّفل : الحلاصُ ، وذلك إذا ارْتَجَنَ واخْتَلَط اللبَنْ بالزُّبْدِ فَيُؤْخَذُ نَمَـرُ أَو دقيق" أو سويق" فيُطرَّح فيه ليخليُص السهن من بَقيّة اللبن المختلط به ، وذلك الذي كخنلُص هو الحِلاص ، بكسر الحاء ، وأما الحِلاصة والحُلاصة فهو مَا بَقَى فِي أَسْفَلِ النُّر مَّةُ مِنَ الحِلاصِ وغيرِهِ مِن تُنْفُلِ ِ أُو لِبَن وغيرٍ . أبو الدقيش : الزُّبْــدُ خَـــلاصُ اللَّابِنِ أَي منه يُسْتَخْلَصُ أَي يُسْتَخْرَج ؛ تحدَّث الأصمعي قال : مَرَّ الفرزدق برجل من باهلة يقال له 'حمام' ومعه نِحْني' من تسمن ٍ ، فقـال له الفرزدق : أَتَشْتُرِي أَعْرِاصَ الناسِ فَيُسْ مِنْتِي بَهٰذَا النَّحْيُ ؟ فقال ؛ ألله عليك لتَفْعَلَن إن فَعَلَت ، فقال ؛ ألله لأَفْعَلَنَ ، فأَلْنُقَى النَّحْنِ بَيْنَ بِدِيهِ وَخَرَجَ يَعْدُو ، فأخذه الفرزدق وقال :

> لَعَمْرُ يِلْنَيْعُمُ النَّعْيُ كَانَ لِقُومِهِ، عَشِيَةَ غِبُ البَيْعِ ، غِنْيُ 'حمامِ من السَّمْنِ دِبْعِيْ يكون خلاصُه ، بأبغار آدام وعُودُ بَشَامِ

# فأصبَحْت عن أغراض فَيْس كَمُعرِمٍ \* فَأَصْبُ تَحْدِمٍ \* تَحْدُامٍ

الفراه: أخْلَصَ الرجلُ إذا أخد الحِلاصة والحُلاصة، وخَلَّصَ إذا أعطى الحَلَّاص، وهو مثل الشيء ؟ ومنه حديث شريح: أنه قضى في قبوس كسرها رجل بالحَلاص أي بمثلها . والحِلاص، بالكسر: ما أخْلَصته النارُ من الذهب والفضة وغيره " وكذلك الحَلاصة والحُلاصة ؟ ومنه حديث سلمان: أنه كاتب أهلَه على كذا وكذا وعلى أربعين أوقية خلاص. والحِلاصة والحُلاصة : كالحِلاص " قال: حكاه المروي في الغربين .

واسْتَخْلَصَ الرجل إذا اخْتَصَّه بدُ خُلْلُه ، وهو خالصَتي وخُلْصاني . وفلان خليص كما تقول خدي وخالصاني أي خالصتي إذا تُخلَصت مودّتهما ، وتقول : وهم تُخلُصاني، يستوي فيه الواحد والجماعة . وتقول : هؤلاء تُخلُصاني وخُلُصائي ، وقال أبو حنيفة : أَخْلَصَ العظم تُكثر مُخَنَّه، وأَخْلَصَ البعير مَسِن ، وكذلك الناقة ؟ قال :

### وأرهقت عظامه وأخلصا

والحكك : شجر "طيّب الربح له ور د كوره المرود المرو طيّب زي . قال أبو حنيفة :أخبرني أعرابي أن الحكر م يتعلق بالشجر فيعلق، وله ورق أغبر رقاق "مدورة" واسعة "، وله وردة "كوردة المرو ، وأصوله 'مشربة "، وهو طيّب الربح ، وله حب كحب عنب الثعلب يجتمع الثلاث والأربع معاً ، وهو أحمر كمرز العقيق لا يؤكل ولكنه أبر عمى ؛ ابن السكيت في قوله :

بخالِصة الأردان نخضر المناكب

الأصمى: هو لباس بلبَسُه أهل الشام وهو ثوب مُجَمَّل أَخْضَرُ المَنْكِبِينِ وسائرُهُ أَبْيَضُ وَالأَرْدَانُ أَمُانُ

ويقال لكل شيء أبيض : خالِص ؛ قال العجاج :

مِنْ خالِص الماء وما قد كلحلكا

يريد خلص من الطُّحلُب فابيض من الليث : بَعِيدِ \* مُخلِّص إذا كان قَصِيداً سَمِيناً ؛ وأنشد :

مختليصة الأنثقاء أو رَعُوما

والخالص : الأبيض من الألوان . ثوب خالص : أبيض . وما خالص : أبيض . وما خالص : أبيض . وإذا تشطّ العظام في اللحم ، فذلك الحكتص . قال : وذلك في قصب العظام في البد والرجل . يقال : خلص العظم كخلص تخلص العظم المناس خلصاً إذا بَراً وفي خلله شيء من اللحم .

والحَلْصَاءُ: ما البادية ، وقيل موضع ، وقيل موضع فيه عين مَاه ؛ قال الشاعر :

> أَشْبَهُنَ مِنْ يَقِرَ الْحَلَمَاءِ أَعْيُنُهَا ، وهُنَ أَحْسَنُ من صِيرانِها صِورَا

وقيل: هو موضع بالدهناء معروف . وذو الخلصة: موضع يقال إنه ببت لحقيق كان يُدعى كعية السيامة وكان فيه صفر يُدعى الحلصة فهدر . وفي الحديث : لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس على ذي الحلصة ؛ هو ببت كان فيه صفر لدوس وخشعم وبجيلة وغيرهم ، وقيل : ذو الحلصة الكعية اليانية التي كانت باليين فأنفذ إليها رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، جرير بن عبد الله رسول الله ، وقيل : ذو الحلصة الصنم نفسه ، قال ابن

الأثير : وفيه نظرا لأن ذو لا تُضاف إلا إلى أسماء الأجناس ، والمعنى أنهم يُرْتَدُون ويعُودون إلى جاهليّتهم في عبادة الأوثان فتسعى نساءٌ بني دَوْسِ طائنات حول ذي الخِلَصة فتَرْتُجُ أَعجازُهن . وخالصة نُ اسم امرأة ، والله أعلى.

خُلِبِس : الحَلَمْبِصَةُ : الفِرارُ ، وقد خَلْبُسَ الرجلُ ؛ قال عبيد المُرَّي :

> لما رآني بالبيراز تحصَّصَا في الأرض مِنتي هرَباً ، وخَلْبُصَا

وكادَ يَقْضِي فَرَقاً وخَبَّصا ، وغادَرَ العَرْماءَ في بيت وصي

والتخبيص: الرُّعْب. والعَرْمَاءُ: الغُبَّة. رأيت في نسخة مِنْ أماني ابن بري ما صورتُه كذا في أصل أبن بري، رحمه الله: وخبَّصا، بالتشديد، والتَّخْبِيص، على تَفْعِيل ، قال: ورأيت مخط الشيخ تقي الدين عبد الحالق بن زيَّدَانَ : وخبَصا، بتخفيف الباء، وبعده والحَبَّص الرُّعْب على وزن فعل، قال: وهذا الحرف لم يذكره الجوهري.

خيص: الحَمْنُ والحُمْنُ : الجَائِعُ الضَامِ البَطْنِ ؟ والأَنْشُ خَمْضَانَةُ وخُمْنُ اللّهِ وجَمْعُهَا خِمَاصُ ؟ ولم يجمعوه بالواو والنون ؛ وإن دخلت الهاء في مؤنثه ؟ حملاً له على فَعْلان الذي أَنناه فَعْلَى لأَنه مثله في العِدِّة والحركة والسكون ؟ وحكى ابن الأعرابي : امرأة خمْنُ وأَنشَد للأَصْم عبد الله بن رَبْعِي الدّبَيْري :

١ قوله «وفيه نظر» أي في قول من زعم انه بيت كان فيه صم يسمى
 الحلصة لأن ذو لا تضاف الا الغ ، كذا جامش النهاية .

وله « العرماء في بيت النع » كذا بالأصل . وقوله ومى يقال
 وصى النبت اتصل بعضه ببعض ، فلمل قوله بيت محرف عن نبت
 بالنون.وقوله والعرماء النمة ، في القاموس: العرماء الحية الرقشاء.

ما اللذي تُصني عجوز لا صبا ، سريعة السُخط بطيئة الرّضا مسينة الحُسْران حين تُبختلي ، كأن فاها ملغ فيه خصى ، لكن فتاة طفلة تخمص الحَشا ، عزيزة تنام نتو مات الضّعى مثل المهاة تخذكت عن المها

والحَمَسُ : تخماصة البطن ، وهو دقة خلقته ، ورجل نخمصان وخميص الحَسَا أي ضامر البطن . وقد تخيص بطنه تخمص وخميص وخميص تخميطاً وخميصاً وخميصة البطن : نخمصانة ، والأبثى تخميصة . وامرأة تخميصة البطن : نخمصانة ، وهن نخمصانات ، وفي حديث جابر : وأيت بالني وهن نخمصانات ، وفي حديث جابر : وأيت بالني كالطير تغد و رخماصاً وتر وح بطاناً أي تغدو كالطير تغد و وحمي حياع وتروح عشاء وهي ممتلية والمناف المنهور أي أنهم أعفة عن أموال الناس ، فهم ضامر و البطون من أكلها خفاف الظهور من ثقل ضامر و البطون من أكلها خفاف الظهور من ثقل وزورها .

والميخماص : كالخميص ؛ قال أمية بن أبي عائذ : أو مُغزر ل بالخل أو بجُلكة ، تقرو السلام بيشادين المخماص

والحَمْسُ والحَمْسُ والمَخْمَسَة : الجوع ، وهو تخلاء البطن من الطعام جوعاً. والمَخْمَسَة : المَجاعة ، وهي مصدر مثل المَخْصَبَة والمَعْتَبَة ، وقد تخمَسَه الجوع تخمُسُطة . الجَوْعة . الجوع تخمُسُة : الجَوْعة . والحَمْسَة تبعها . وفلان يُعْلُل : ليس البيطنة وخيراً من تَحْمُسَة تَبَعها . وفلان

خبيص البطن عن أموال الناس أي عفيف عنها . ابن بري : والمتخاميص نخسُص البطون لأن كثرة ؟ الأكل وعظم البطن معيب .

والأخمص : باطن القدم وما رَق من أسفلها وتجافى عن الأرص ، وقبل : الأخمص خصر القدم . قال ثعلب : سألت ابن الأعرابي عن قول علي " ، كرم الله وجهه ، في الحديث كان رسول الله ، صلى الله علمه وسلم ، خمصان الأخمصين ، فقال : إذا كان خمص الأخمص بقد و لم يتفع جدا ولم يستو أسفل القدم جدا فهو أحسن ما يكون ، فإذا أستوى أو ارتفع جدا فهو أحسن ما يكون الممنى أن الشمصة معتدل الحمص . الأزهري : الأخمص من التدم الموضع الذي لا يملص ن الأرض منها عند الموضع من أسفل قد مه شديد التجافي عن الأرض الموضع من أسفل قد مه شديد التجافي عن الأرض الموضاح : الأخمص ما من القدم فلم يُصِب الموضع عن المؤرض من الصحاح : الأخمص ما دخل من باطن القدم فلم يُصِب الأرض .

والتَّخامُصُ : التجافي عن الشيء ؛ قال الشباخ : تخامَصُ عن بَرْد الوِسْاح ، إذا مَشَت ، تخامُص جافي الحيل في الأَمْعَزِ الوَجِي

وتقول الرجل: تَخامَصُ الرجُلُ عَن حَقَّه وتَجافَ له عن حَقَّه وَتَجافَ له عن حَقَّه أَي أَعْطِه. وَتَخامُصَ الليلُ تَخامُصاً إذا رَقَّت ظَلَّمْتُهُ عَندُ وقت السحر ؛ قال الفرزدق:

فما زِلْتُ مَنَ صَعَدَتْنِي حِبَالُهَا إِلَيْهَا ، وَلَيْلِي قَدْ تَخَامُصَ آخَرُهُ

والحَمْضةُ : بَطَنْنُ من الأرض صغيرُ لَـَيْنُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا المَـوْطِيءَ .

أبو زيد : والحَمَصُ الجُرْحُ . وخَمَصَ الجُرْحُ

يَخْمُصُ خُمُوصاً وانْخَمَصَ ، بالخاء والحاء: ذهب ورَمُه كَحَمَصَ وانْخَمَصَ ؛ حكاه يعقوب وعده في البدل ؛ قال ابن جني : لا تكون الخاء فيه بدلاً من الحاء ولا الحاء بدلاً من الحاء ، ألا ترى أن كل واحد من المثالين يتصرف في الكلام تصرف صاحبه فليست لأحدهما مزية من التصرف ؟ والعموم في الاستعمال يكون بها أصلا ليست لصاحبه .

والحميصة ': بَرْ نَسَكَانَ أَسْوَدُ مُعْلَمَ مِن المِرْعِزَى والحَمِيصة ': كساء أَسْودُ مُرَبَّع والصُّوفِ ونحوه . والحَمِيصة ' : كساء أَسْودُ مُرَبَّع له عَلَمَانِ فإن لم يكن مُعْلماً فليس مجميعة ؛ قال

> إذا 'جر'دَت' يوماً حَسِيْتَ خَسِيصة'' عليها ، وجِرِ ْيَالَ النَّصْيِرِ الدُّلَامَصَا

أراد شعرها الأسود ، شبه بالخبيصة والخبيصة مسوداء ، وشبه لون بشريها بالذهب والنضير : النواق . وفي الحديث : الذهب والد لامص : البراق . وفي الحديث : حبث اليه وعليه خبيصة ، تكرو ذكرها في الحديث وهي ثوب خزي أو صوف معلم، وقبل : لا تسبي خبيصة إلا أن تكون سوداء معلم، وقبل : لا ألى الناس قديماً ، وجمعها الخمائيس ، وقبل : لياس الناس قديماً ، وجمعها الخمائيس ، وقبل وها الحمائيس ثباب من خزي ثنان سؤد وحمد وها أعلام ثيغان أيضاً ، وخماصة : امم موضع .

خنص : الحِنْوُسُ: ولندُ الحِنْوُيرِ، والجمع الحَنانِيصُ؛ قال الأخطل مخاطب بشر بن مروان :

بامش الاصل هنا ما نصه: حاشية لي من غير الاصول، وفي
الحديث: صلى بنا رسول الله، صلى الله عليه وسلم، العصر
بالمخمس، هو بميم مضمومة وخاه معجمة ثم ميم مفتوحتين، وهو
موضع معروف.

أكلت الدَّجاج فأَفْنَيْنَهَا ، فَهُ فَنَيْنَهَا ، فَهُ فَهُ فَهُ فَا لَيْنَا الْمُعَاطَ ، وهي القطا .

خَنِينَ : الْحَنْبُصَةُ : اختلاط الأَمْرِ ، وقد تَخَنْبُصُّ أَمرُهُم .

خنتص : الخُنْتُوصُ : ما سَقطَ بِينِ القَرَّاعَةُ والمَرَّوَةُ من سَقْطِ النار. ابن بري : الخُنْتُوصُ النَّمَرَوَةَ تَخْرِجُ من القَدَّاحَةِ .

رجل أَخُوصُ بين الحَوَّصَ أَي غَاثَرُ العَيْنَ ، وقَيلَ : الحَوَّصُ أَن تَكُونَ إِحْسَدَى العَنْيِنَ أَصْغَرَ مِنَ الأُخْرَى، وقبل: هو ضق مشققًا خلقة أو داة ،

خوص : الحَوَّصُ : ضيقُ العين وصغَرُها وغُلُورُها،

وقيل: هو غُوُّورُ العينِ في الرأس ، والفعل من ذلك خُوصَ يخُوصُ يَخُوصُ خُوصاً ، وهو أَخُوصُ وهي خُوْصاء. ورَّكِيَّة خَوْصاءً: غائرة ". وبِئْرِ خَوْصاءً: بَمِيدة ُ القَمْرِ لا يُرْوِي ماؤها المالَ ؛ وأنشد:

ومنهل أخوص طام خال

والإنسان 'يخاوص' ويَتخاوَّصُ في نظره . وخاوَصَ الرَّجِلُ وَتَخَاوَّصُ : عَصَّ مِن بَصَرِهِ شَيْئًا ، وهو في كل ذلك 'يحددِّقُ النظر كأنه يُقَوَّمُ سَهُماً .

والتَّخاوُ صُ : أَن يُغَمَّضَ بصره عند نَظَرَهِ إلى عين الشمس مُتَخاوِصاً ؛ وأنشد :

يوماً تَرَى حِرْ بَاءَهُ 'مُحَاوِ صَا

والظهّبِيرة الحَوْصاء : أَسْدَ الظهائرِ حَرَّ الا تَسْتُطِيع أَنْ تُحَيِدً طَرْفَكَ إِلا مُتَعَاوِصاً ؛ وأنشد :

حينَ لاحَ الظهيرةُ الحُوْصاة

قال أبو منصور: كل ما حكي في الحوص صحيح غير ضيق العبن فإن العرب إذا أرادت ضيقها جعلوه الحوص ، بالحاء . ورجل أحوص وامرأة حوصاة إذا كانا ضيقي العين ، وإذا أرادوا غؤور العين فهو الخوص ، بالحاء معجمة من فوق . وروى أبو عبيد عن أصحابه : خوصت عينه ودنتقت وقد حت إذا فارت. النضر : الخوصة من الراباح الحارة أيكسر أعلانان عينه من حراها ويتتخاوص لها ، والعرب تقول : طلعت الجوز الهور والخوصة من الطائف صاة وتخاوصت المنوم أ : صغر ت للفؤور . والخوصة من الطأن : السوداة إحدى العين البيضاة الأخرى مع سائر الجسد، وقد خوصت خوصاً واخواصت اخويصاصاً . وقع فيه الشبب . وخوص دأسه : وقع فيه الشبب . وخوص اذا استوى وقع فيه منه شي بعد شيء ، وقيل : هو إذا استوى سواد الشعر وبياضه .

والحُوصُ : ورَقُ المُقُلِ والنَّحْلِ والنَّارَجِيلِ وما شَاكِلُها ، واحدتُه خُوصة . وقد أُخْوَصَتِ النخلةُ وأَخْوَصَتِ الحُوصَةُ : بَدَت . وأَخْوَصَت الشجرةُ و وأخوص الرَّمْث والعَرْفَحِ أَي تَفَطَّر بورَق ، وعمَّ بعضُهم به الشجر ؛ قالت غادية اللهُ بَيْرِيَّة :

وَلِينُهُ فِي الشَّوْكِ قَدْ تَقَرَمُهَا ، عَلَى نُواحِي تَشَجَرٍ قَدَ أَخُوَّهَا

وخُوَّصَتِ الفسيلةِ : انْتُفَتَخَتُ سَعَفَاتُهَا .

والحَوّاسُ : مُعالِمُ الحُوص وبَيّاعُه ، والحَيامَة : عَمَلُهُ . وإِنَّا يُعُ عَلَى أَسْكَالُ الْحُوصِ . عَمَلُهُ . وإِنَّا يُحَرَّصُ : فيه على أَسْكَالُ الحُوصِ . والخُوصةُ : من الحَنْبة وهي من نبات الصيف، وقيل : هو ما نبت على أرُومة ، وقيل : إذا ظهر أخضَرُ العَرَفْمِ على أَبْيَضُه فتلك الحُوصةُ . وقال أبو حنيفة:

الحُوصة ما نبت في أصل ... حين يُصِيبُه المطر ، ، قال : ولم 'نسم خُوصة الشَّبَه بالحُوص كما قد ظن بعض الرواة ، لو كان ذلك كذلك ما قيل ذلك في العَر فَتَج ؛ وقد أَخُوص ، وقال أبو حنيفة : أخاص الشجر اخواصاً كذلك ، قال ابن سيده : وهذا طريف أعني أن يجيء الفعل من هذا الضرب مُعتلاً والمصدر صحيحاً. وكل الشجر بُخِيص إلا أن يكون شجر الشوك أو البقل .

أبو عبرو: أمَّتصَخَ التُّسامُ خُرِجَتَ أَمَاصِيخُهُ ﴾ وأحْجَنَ خرجت حُجْنَتُهُ ، وكلاهما خُوص الشَّمام. قال أبو عبرو: إذا مُطرَ العَرْ فَجُ ولانَ عودُ • قيل: "نقب عوده ، فإذا اسود " شيئاً قيل: قد قسمل ، وإذا ازداد قليلًا قيل : قد ار قاط ، فإذا زاد قليلًا آخر قيل : قد أدبي فهو حينئذ يصلح أن يؤكل ، فإذا تمتَّت خُوصتُه قيل : قبد أُخُوصَ . قال أبو منصور : رَكَأَنَ أَبَا عَمْرُو قَدْ شَاهَا الْعَرُّ فَيْجَ وَالْتُمَامَ ۗ حين تُحَوُّلًا من حال إلى حال وما يَعْر ف العربُ منهمًا إلا ما وصَّفَه . أَن عَاشُ الضَّى : الأَرْضُ المُـخَـّوَ"صة' التي بها خُوصِ' الأراطــَى والألاء والعَرْ فج والسُّنْطِ ؛ قال: وخُنُوصة الألاء على خِلقَة آذانُ الغَنَّم، وخُوصةُ العرفجِ كَأَنَّهَا وَرَقَ الْحِنَّاءَ ، وخُوصةُ ُ السُّنط على خلَّقة الحَلَّفاء ، وخُوصة الأرُّطي مثل هَدَابِ الْأَثْـُلُ . قال أبو منصور : الحُنُوصةُ 'خوصةُ النخل والمُقَال والعَرْفَجِ ، وللشَّمَام ْخُوصَة ْ أَيضاً ، وأما البقول' التي يتناثرُ ورقبُها وَقَنْتُ الْهَيْجُ فلا خُوصة لها . وفي حديث أبان بن سعيد : تُرَكَّت الشُّمَام قد خاصَ ؛ قال ابن الأثير : كذا جاء في الحديث وإنما هو أخوَّسَ أي تمَّتُ 'خوصتُه طالعة''.

وفي الحديث : مَشَـلُ المرأَةِ الصالحة مَشَـلُ التاج ِ ١ كذا بيان بالأمل . المُخَوَّصِ بِالذَهِبِ ، ومَثَلُ المَرَاةِ السَّوْءَ كَالْحِمْلُ النَّقِيلُ على الشَّيخِ الكَبِيرِ. وتَخُويصُ النَّاجِ : مَا فَوْدُ مِن نُخُوصِ النَّخَلُ يَجْعَلُ لَهُ صَالَّحُ مِن الذَهِبِ على قَدْرِ عَرْضِ الخُوصِ. وفي حديث تبيم الداري: فَفَقَدُ وا جاماً من فَضَّة مُخُوَّصاً بذَهِبِ أي عليه صفائع الذَهِبِ مثل نُخُوصِ النَّخَل . ومنه الحديث الآخر : وعليه ديباج نُحَدُوض بالذَهِبِ أي منسوج به كَخُوصِ النَّخل وهو ورقه . ومنه الحديث به كَخُوصِ النَّخل وهو ورقه . ومنه الحديث الآخر : إن الرَّحْمَ أَنْزَل في الأَحْرَابِ وكان مكتوباً في خوصة في بيت عائشة ، رضي الله عنها ، فأكلتُها شائها .

أبو زيد : خاوصته المحاوصة وغاير اله أمغايرة وقايضته بالبيع . وقايضته مقايضة كل هذا إذا عارضته بالبيع . وحاوصة البيم المعطاء وخاصة : قلسلة ؛ الأخيرة عن ابن الأعرابي . وقولهم : تَخَوَّص منه أي اخذ منه الشيء بعد

والحَوْسُ والحَيْسُ : الشيءُ القليل . وخَوْسُ ما أعطاك أي خُذه وإن قَلَ . ويقال : إنه ليُخوّسُ من ماله إذا كان يُعطي الشيءَ المُقارَبَ ، وكل هذا من تخويص الشجر إذا أوْرَقَ قليلًا قليلًا . قال ابن بري : وفي كتاب أيي عمرو الشبباني : والشّخويسُ ، بالسبن ، النّقُصُ . وفي حديث علي وعطائه : أنه كان يَزْعَبُ لقوم ويُخوّسُ لقوم أي يُحكشر ويُغلّل ، وقول أي النجم :

يا ذائد َيْهَا خَوَّصا بِأُوْسالُ ، ولا تَذُودَ الضَّلَالُ

أي قَرَّبًا إِبِلَكِمَا شَيْئًا بِعِدْ شِيءَ وَلَا تَدْعَاهَا تَزْدُحِمِ على الحَوْض. والأرْسالُ : جمع رَسَلُ ، وهو القَطْيع

من الإبل، أي رَسَل بعد رَسَل ، والضَّلَال : التي تُذَاد عن الماء ؛ وقال زياد العنبري :

> أَقُولُ للذَائدِ: خَوْسُ بِرَسَلُ ، إني أَخَافُ النَّائباتِ بَالأُولُ

ابن الأعرابي قال: وسبعت أرباب النَّعْم يَقُولُونَ لِلْمُ كَبِّانَ إِذَا أُوْرَدُوا الْإِبلِ والسافِيانِ 'يجِيلانِ الدَّلاء في الحوض: ألا وخَوَّصُوهَا أَرْسَالاً ولا تُوردوها دُونُعةً واحدة فتباك على الحوض وتهدم أَعْضادَه، فيرُ سلون منها دُورداً بعد دُورد، ويكون ذلك أَرْوَى للنَّعْم وأَهْوَنَ على السُّقاة.

وخَيْصٌ خَارْصٌ: على المبالغة؛ ومنه قول الأعشى: لقد نال خَيْصًا من مُعْتَيْرة خانصا

قال : خَيْصاً على المعاقبة وأصله الواو ، وله نظائر ، وقد روي بالحاء . وقد نلت من فلان خو ما خائصاً وخَيْصاً خائصاً أي منالة يَسيَوه . وخَوْص الرجل : انتقى خيار المال فأرسلته إلى الماء وحبس شرار وجلاده ، وهي التي مات عنها أولاد ها ساعة ولك ت . ابن الأعرابي: خوص الرجل إذا ابتدأ بإكرام الكرام من الرجل أذا ابتدأ بإكرام الكرام من الرجل عنه التنام ؟ وأنشد :

يا صَاحِبَيَ خُواصًا بِسَلُ ، مِن كُلُّ دَاتِ دَنبٍ رِفْلُ ، حَرَّقَتِهَا تَحْمُضُ بِلَادٍ فَلُ

وفسره فقال : خوصا أي ابدآ بخيارها وكر امها .
وقوله من كل ذات ذنب رفكل ، قال : لا يكون طول شعر الذنب وضغو و إلا في خيارها . يقول : قدّم خيارها وجلتها وكرامها تشرب ، فإن كان هنالك قلة ماء كان لشر ارها ، وقد شربت الحيار عفوته

وصفوت ؟ قال ابن سيده : هذا معنى قول ابن الأعرابي وقد لطئت أنا تفسيره . ومعنى بسل أن الناقة الكريمة تنسل إذا شربت فتدخل بين ناقتين. النفر : يقال أرض ما تُمسك محوصتها الطائر أي رطب الشجر إذا وقع عليه الطائر مال به العود من رطوبته ونعيته . ابن الأعرابي : ويقال خصفه الشيب وخوص وأوشم فيه يمنى واحد ، وقيل : خوص الشيب وخوص فيه يمنى واحد ، وقيل : خوص الشيب وخوص فيه إذا بدا فيه ؟ وقال الخطل :

رُوْجة أشْمَطَ مَرْهُوبٍ بَوادِرْ. ، قد كان في رأسه التَّخُويِسُ والنَّزَعُ

والحُـُواْصَاءُ : مُوضَعَ . وقارة " خَواْصَاءُ : مُرتَّفَعَةً ؛ قال الشاعر :

> رُبِيَّ بَيْنَ لِيقِيُ صَفْصَفَ وَرَائِعِ يِخَوْصَاءَ مَن كَلَّاءَ دَاتِ الْصُوبِ

خيس: الأخيص : الذي إحدى عليه صغيرة والأخرى كبيرة ، وقبل : هو الذي إحدى أذنيه نصباء والأخرى كبيرة ، وقبل : هو الذي إحدى أذنيه نصباء والأخرى خيصاء ، والأخرى خيصاء ، والأخرى ملتنصق التي أحد قر نيها منتصب والآخر ملتنصق برأسها. والحيصاء أيضاً: العطية التافية أ. والحيش القليل من النيل ، وكذلك الخائص وهو اسم ، وقد يكون على النسب كموت مائيت ، وذلك لأنه لا فعل له فلذلك وجهناه على ذلك . وخاص الشيء يخيص أي قبل ؛ قال الأصعي : سألت المفضل عن قول الأعشى :

لَعَبْرِي ! لَمَنْ أَمْسَى مِن القوم شَاخِصَا ، لَعَبْرِهَ خَالِصًا لِقَدِ نَالَ خَيْصًا مِن عُفَيْرَةً خَالِصًا

ما معنى خَيْصاً ? فقال : العرب تقول فلان كُوسُ العطية في بني فلان أي يُقلَلُنُها ، قال : فقلت فكان ينبغي أن يقول خوصاً ، فقال : هي معاقبة "يستعملها أهل الحجاز يستمون الصواغ الصياغ ، ويقولون الصيام الصيام الصوام ، ومثله كثير. ونيلت منه تعيضاً خائصاً أي سَيْناً يسيراً .

#### فصل الدال المهلة

دحس ؛ كحسَ يَدْحَصُ : أَسَرَعَ .َ الأَزْهُرِي : وَدَحَصَتَ الدَّبِيَجَةُ بِرِجُلْسُهُا عَنْـ الدَّبْحِ إِذَا فَحَصَتْ وَارْأَتَكَضَتْ ؛ قال علقمة بن عبدة :

> رَعًا فَوَقَهُمْ سَقْبُ السَّاءُ فَدَاحِصُ بِشَكَّتِهِ ، لَم يُسْتَلَّبُ ، وسَلِّيبُ

يقال : أصابَهم ما أصاب قوم ثمود حين عقر وا الناقة فرعًا سقبها وجعله سقب السماء لأنه رُفيه لله السماء لما عقرت أمنه ؛ والداحص : الذي يبحث بيديه ورجليه وهو يجُود بنفسه كالمذبوح . وقال ابن سيده : دخصت الشاة تدخص برجلها عند الذبح، وكذلك الوعل ونحوه ، وكذلك إن مات من غرق ولم يُذ بَح فضرب برجله ؛ ومنه قول الأعرابي في صفة المطر والسيل : ولم يبنق في الفنان إلا فاحص منجر نشيم أو داحص منتجر جم . والدحس ؛ الأرض . وفي حديث إسمعيل ، عليه السلام : فَجَعل يَد حس الأرض يعقبيه أي يفحص ويتبعد ويتحر الراب .

وخص: الليث: الدَّخُوصُ الجارية النارَّة ، قيال الأَزهري: لم أسمع هذا الحرف لغير الليث ان بري:
 دخصَت الجارية 'دخُوصاً امتلات لَحماً.

وخوص : الدّخرصة : الجاعة . والدّخرصة والدّخرسة والدّخريص : عُنيّق نجرج من الأرض أو البعر . الليث : الدّخريص من الثوب والأرض والدرع التّدريث : والتّخريص لنة فيه . أبو عمرو : واحد الدّخاريص دخرص ودخرصة . والدّخرصة والدّخريص من القييص والدّرع : واحد الدّخاريص ، وهو ما يُوصل به البدّن ليُوسَعّه ؟ وأنشد أن بري للأعشى :

كما زِدْت في عَرْض القَميِص الدُّخارِصَا

قال أبو منصور : سبعت غير واحد من اللغوبين يقول الدّخريص معرّب ، أصله فارسي ، وهو عند العرب البنيقة واللّبنية والسّبنية والسّبنية والسّعيدة ، عن ابن الأعرابي وأبي عبد .

لَعَبُرُكُ ، لو تَغَدُّو عَلَيٍّ بِدَرْصِهَا ، ` عَشَرُ تُ لها مِالِي ، إِذَا مَا تَأَلَّتُ

أي حَلَفَت . الأحبر : من أمثالهم في الحُبِّة إذا أضلتها العالم : ضل الدُّريس نفقه أي جُعْرَه ، وهو تصغير الدَّرْس وهدو ولد اليربوع ، يُضرَب مثلا لمن يَعْنِا بأَمْرِه . وأم أَدْراص : الـيربوع ، وأم قال طفيل :

فَمَا أَمْ أَذْرَاصِ ، بَأَرْضٍ مَضَلَةً ، بِأَغْدَرَ مِنْ قَيْسٍ ،إذَا الليلُ أَظْلَمَا

قال أبن بري : ذكر أبن السكيت أن هذا البيت لقيس

ابن زمير ، ورواه : بأغدر مين عون في ، وذكر أبو سهل الهروي عن الأخفش أنه كثيريح بن الأحوص ، والجنين في بطن الأنان كروس ودروس ؛ وقدل امرىء القيس :

> أذلك أم حَأْبُ يُطارِدُ آتُناً ، حَمَالُنَ فَأَرْبِي حَمَّلِمِنُ دُرُوصُ

يعني أن أجنتها على قدر الدروس ، وعنى بالحميل همنا المعمول به . ووقع في أم أدراص مضللة ؛ يضرب ذلك في موضع الشدة والبلاء ، وذلك لأن أم أدراص جحرة محشية أي مكلى ترابا فهي ملتبسة . ابن الأعرابي : الدرس الناقة السريعة ، وقال في موضع آخر : المروس والدروس الناقة السريعة ، وقال الأحول : يقال للأحمق أبو أدراص .

درمص: الدّر مصة : التذلُّل .

دصس : اللبث : الدَّصْدَصَة صُرْبُك المُنْعَثَلَ بكفيك .

دعس : الدّعص : 'قور" من الرمل مجتمع . والجمع أدّعاص ودعّصة ، والطائفة من الحِيْف، والطائفة منه دعْصة ﴿ قَالَ :

خُلِقْت غيرَ خِلْقَة النَّسُوانِ ، إِن قُنُسْتِ فَالأَعْلَى قَصَيبٌ بَانِ

وإن تَوَلَّيْتِ فَدَعْصَانِ ، وَكُلُّ إِدِّ تَفْعَلِ الْعَيْنَانِ

والدَّعْصَاءُ : أَرض سهلة فيها رملة تَحْسَى عليها الشبسُّ فتكون رَمْضَاؤِها أَشْدَّ من غيرها ؛ قال :

وَالْمُسْتَجِيرُ بِعَمْرُو عَنْدَ كُرُّ بَيِّهِ ، كَالْمُسْتَجِيرُ مِنَ الدَّعْصَاءِ بَالنَادِ ا

وتَدَعَّصَ اللحمُ : تَهَرَّأَ مَن فَسَاده . وَالْمُنْدَعِصُ : المِنْتُ إذا تَفَسَّخ ، نُشَبَّه بِالدَّعْصِ لِوَرَمِهِ وَضَعْفِهِ ؛ قال الأعشى :

فَإِنْ يُلِنَّى قَوْمَي قَوْمَهُ ؛ تَرَ بَيْنَهُمْ فَ قَرَ بَيْنَهُمْ فَيَ الْقَنَا وَمَداعِطا

وأَدْعَصه الحَرَّ إِدْعَاصاً : فَتَلَهُ . وأَهْرَأُهُ البَرَّدُ إِذَا قَـتَلهُ . ورَّمَاهُ فَأَدْعَصَهُ كَأَقَـْمَصَهُ ؟ قال جَوْيَةً بن عائد النصري :

> وفيلنى" هَـَـتُوف"، كلتَّما شَاءَراعَها بَرُرُقِي المَـنايا المُـدْعِصات رَجُوم

ودُعَصَهُ بِالرَّامُعِ : طَعْمَهُ بِهِ .والمُنَدَاعِصُ : الرَّمَاحُ. ورجل ميدُعُصُ بالرمج : طَعَّانَ ؛ قَالَ :

لتَجِدَنتي بالأميير بَرَ"، وبالقَدَافِ مِدْعَصاً مِكْرَ"،

المُنْدَعِصُ : الشيء المبّتُ إذا تَفَسَّغ ، سُبَّه بالدّعْص لورَمه .

وَدُعَصَ بِرَجَلِهِ وَدَحَصَ وَمَحَـصَ وَقَعَصَ إِذَا الْأَنْكُضُ .

ويقال: أَخَذَ ثُنُه مُداعَمة ومُداغَمة ومُقاعَمة ومُقاعَمة ومُعَامَة ومُرَافَحة أي أَخَذَ ثُهُ مُعَادَة .

دهنس: الدُّعْفِيمة ': الضَّئْيِلة القليلة الجسم .

دهيس : الدُّعْمُوسُ : دُورَيْبَةٌ صَفَيْرَةٌ تَكُونَ فِي مُسْتَنَقَعَ المَّاء ؛ وقبل : هي دُورَيْبَةٌ تَقُوسُ فِي المَّاء ؛ وروي من الرمضاء بدل الدعماء .

والجسع الدَّعاميصُ والدَّعاميصُ أَبضاً ؛ قال الأَعشى:

فما أذنائبنا إن جاشَ مجرُ ابن عبَّكم ، وبَعْرُ لُكَ سَاجِ لِلْ يُوادِي الدَّعَامِصَا؟

والدُّعْمُوسُ : أول خَلْتَى الفرس وهو علقة في بطن أمه إلى أَدِبِعِن يوماً ، ثم يَسْنَبِينِ خَلْفُهُ فيكون دُودة إلى أَن يُسِم ثلاثة أشهر ، ثم يكون سليلا ؛ حكاه كراع ، والدُّعْمُوسُ : الدَّخَالُ في الأمور الزوارُ للمُلوك .

ودُعَيْسِيصُ الرمل : امم رجل كان داهياً يُضُرَب به المثلُ ؛ بقال: هو دُعَيْسِيصُ هذا الأمرِ أي عالم به . قال ابن بري : الدُّعْمُوصُ دودة " لها رأسان تراها في الماء إذا قل" ؛ قال الراجز :

يَشْرَبُنَ مَاءً طَيْبًا فَلَيْصُهُ ، وَيُولُ عَن مِشْفَرِهَا أَدْغُمُوصُهُ

وفي حديث الأطفال: هم دعاميص الجنّة ؟ فسُسّر الله وَيَبّة التي تتكون في مستنقع الماء ؟ قال: والدُّعْموص الدخّال في الأمور أي أنهم سيّاحون في الجنّة دخالون في منازلها لا يُمنّعون من موضع كما أن الصّبيان في الدنيا لا يُمنّعون من الدُّخول على الحُرّم ولا يُحتّجب منهم أحد .

دغص : دغيص الرجل دغصاً : امتلاً من الطعام ، و كذلك دغيصت الإبل بالصّلـّيان حتى منعما ذلك أن تَجْتُر "، وإبيل" دغاصي إذا فعلت ذلك .

والداغصة : النُّكَفة . والداغصة : عَظم مُ مُدَوَّر مُ يَدِيصُ ويَمُوج فوق رَضْفِ الرُّكِية ، وقيل : يتعرَّكُ على رأس الركبة . والداغِصة : الشَّحْمة التي تحت الجلاة الكائنة فوق الركبة . ودغصت الإبل ، بالكسر ، تدغص دغصاً إذا امتلات من الكلاحق منعها ذلك أن تجتر وهي تدغص بالصلابان من بين الكلا . وقد دغصت الإبل أيضاً إذا استكثرت من الصلابان والنوى في حيازيها وغلاصها وغصت فلا تمني . والداغصة : العصة ن ، وقيل : هو عظم في طرفه عصبتان على وأس الوابيلة . والداغصة : اللحم المكتبر ؛ قال :

## مُعجَيّز تَزْدَرِدُ اللَّاواغِصا

كُلُّ ذلك اسم كالكاهل والغارب. ودَغِصَت الدابة وبَد عَت إذا تَسينَت غَابة السَّمَن ، ويقال للرجِل إذا تَسينَ واكتنز لحمه : تسين كأنه داغضة . وفي النوادر : أَدْغَصَه الموت وأدْعَصه إذا ناجَز .

دغيص : الدُّغْمَصَةُ : السَّمَنُ وكثرةُ اللهم .

هفس: الدَّوْفَصُ : البَصَلُ ، وقيل: البصل الأملس الأبيض ؛ قال الأزهري: هو حرف غريب، وفي حديث الحجاج: قال لِطبّاخِهِ أَكْثُو دَوْفَصَهَا.

دُلُمَى ؛ الدَّلِيصُ ؛ البَرِيقُ ، والدَّلِيصُ والدَّلِصُ والدَّلاصُ والدَّلاصُ ؛ اللَّيْنُ البَرَّاقُ الأَملسَ ؛

مَتَن الصَّفَا المُتَّزَّحَلِفِ الدُّلاَّص

والدُّلامِصُ : البوَّاق . والدُّلَمِيضُ ، مقصور : منه ، والميم والدُّمارِصُ ؛ منه ، والدُّمارِصُ ؛ قال المندري : أنشدني أعرابي بفيد :

كَأَن تَجُرَى النَّسْع ، من غِضَابِهِ ، صَلْد ُ صَفًا لُدُلِّصَ مَن هِضَابِهِ

غضاب البعير : مواضع الحزام مما يلي الظهر ، واحدتها

غَضْية . وأرضُ دَلاًصُ ودِلاصُ : مَلَـْسَاء ؛ قالَ الأُغْلِب :

فهي على ما كان مِنْ نَشَاصِ ، يَظَرِب الأَرضِ وبالدُّلاصِ

والدُّليسُ : البَرْيِقُ . والدُّليسُ أَيضاً : دَهَبُ له بَرِيقٌ ؟ قال امرؤ القيس :

> كأن تمرانه وجُدّة ظهر ِ كنائين ، تجري بينهن كليص

والدَّلُوْضُ ، مثال الحِنْوُسِ : الذي يَديِّصُ ؟ وأنشد أبو تراب :

> باتُ يَضُوزُ الصّلنّانَ صَوْزًا ، صَوْزَ العَجُوزِ العَصَبُ الدّالـوّصا

فجاء بالصاد مع الزاي . والدُّلاصُ مَن الدُّروع : اللِّنة . ودر ع دلاص : برَّاقة ملساء ليّنة مَيّنة ُ الدَّالَصِ ، والجمع دلُص ؛ قال عمرو بن كاثوم :

> علینا کل سایغة دلاس تری، فوق النظاق، لما غضونا

وقد يكون الدلاس حبقاً مكسراً ، وليس من اباب نجنب لقولهم دلاصان ؛ حكاه سببويه ، قال : والقول في حبان . وحبو دلاس وأدرع دلاس والجبع على لفظ واحد ، وقد دلاست الدرع ، بالفتع ، تدليس دلاسة

ودَ لَنْصَنْهَا أَنَا تَدَ لِيصاً ؛ قال ذو الرمة : إلى صَهْوَ فِي تَشْلُو كَالاً كَأَنْهُ صَغاً دَلْصَنْهُ طَحْمةُ السيلِ أَخْلَقُهُ

وطَلَحْمَةُ السّلِ : شَدَّةَ دَفَعْتِهِ . وَدَلَّصَ الشّيَّةَ : مَلَّسَهُ . وَدَلَّصَ الشّيَّةِ : فَرَّقَهُ . والدُّلامِصُ : البرّاق ، فُعامِلُ عند سبويه ، وفُعالِلُ عند غيره، فإذا كان هذا فلس من هذا الباب، والدُّلَمِصُ

عذوف منه . وحكى اللحياني : دَلْمَيْصَ مَنَاعَهُ وَدَمُلْكُمه إِذَا زَيِّنَهُ وَبَرِّقَهُ . وَدَلِيْسَ السيلُ الحَجْر : مَلِيِّسَهُ . وَدَلِيْصَ السيلُ الحَجْر : مَلِيْسَهُ . وَدَلِيْصَتَ المُرأَةُ تَجْبِينَهَا : نَتَفْتُ مَا عَلَيْهُ مِن الشَّعْر .

واند كص الشيء عن الشيء: خرج وسقط . الليث: الاند لاص الانميلاص وهو سرعة ضروج الشيء من الشيء عن الشيء عن يدي أي سقط . وقال أبو عمرو : الشد ليص الشكاح خارج الفرع؛ يقال : خلص ولم يُوعِب ؛ وأنشد :

وَاكْتُشْغُتْ لِنَاشِيءِ دَمَكُمْكُ ، تَقُولُ : دَلِيْصُ سَاعَةً لَا بَلُ نَكِ

وناب كليصاء ودكرشاء ودكفتاء ، وقد كويست ودكر صنت ودكيفت .

**دلنس :** الدُّلْـفُصُ : الدابَّة ُ ؛ عن أبي عمرو .

دلم : الدُّلْسِمُ والدُّلامِمُ : البَرَّاقُ الذي يَبْرَقُ ولنه . وامرأة دُلْسِمة " : بَرَّاقة مَ وأنشد ثعلب :

> قد أَغْنَدي بالأَعْوَجِيِّ التَّارِصِ ، مثل مُدُنَّقٌ البَصَلِ الدُّلامِصِ

يريد أنه أشهب كهد . ودَلَمْ صَ الشيء : بَرَّقَه . والدُّلَمِ صُ ، مقصور : والدُّلَمِ صُ ، مقصور : منه ، والمدُّلُ الدُّمالِ صُ ، والدُّلُك الدُّمالِ صُ ، والدُّمارِ صُ ، وأنشد ابن بري لأبي دواد :

ككيانة العُدُّدِيّ زَيِّنَا للسَّمَالِينَ الدُّمالِينَ

دمص: الدَّمْصُ : الإسراعُ في كل شيء ، وأَصله في الدَّجَاجة ، يقال : دَمَصَتْ بالكَيْكة . ويقال البرأة إذا رَمَت ولدها يزَّحْرة وأحدة : قد دَمَصَت به وزَّكَبَت به . ودَمَصَت الناقة الولدها تَدْمُصُ دَمْصاً : أَذْ لَقَتْه . ودَمَصَتْ الكلبة بجروها : أَلْقَتْه لَغِير عَام . التهذيب : يقال دَمَصَتْ الكلبة ولدها إذا أَسْقَطته ، ولا يقال في الكلاب أَسْقَطت. ودَمَصَت السّبَاعُ إذا ولدت ووضَعَتْ ما في بطونها .

والدَّمَصُ : رَفَّةُ الحَاجِبِ مِن أُخُرِ وَكَنَافَتُهُ مِنْ قُلدُّم ، رَجِلُ أَذَّمَصُ ؛ ودَّمِصَ رَأْسُهُ : رَقَّ شُعرُه . والدَّمَصُ : مصدر الأَدَّمَصِ ، وهو الذي رَقَّ حَاجِبُهُ مِن أُخُرِ وَكَثُفَ مِن قُلدُم ، أَو رَقَّ مِن رأْسِهِ موضعُ وقلَّ شعرُه ، ورَبَا قالوا : أَدْمَصَ الرأْسُ إذا رَقَّ منه موضع وقل شعرُه .

والدُّمْس ، بكسر الدال : كلُّ عِرْق من أعراق الحائط ما عدا العررق الأسفل فإنه رِهْص .

والدُّمَـُ صُ : شَجْرٍ ؟ عن السيراني .

والدُّوْمَصُ : البَيْضُ ؛ عن ثعلب ؛ وأنشد لفادية الدُّبَيْرِيّة في ابنها مُرْهِب :

يا لَيْنَهُ قد كان شيخاً أدْمَصا ، تُشَبّه الهامة منه الدّومَصا

ويروى: الدَّوْفَصَا ، وقد تقدم ذَكَرَ الدَّوْفَصَ . أَبُو عَمَرُو : يَقَالَ للبَيْنُخَةِ الدَّوْمُصَةُ . الجُوهِرِي : والدَّوْمُصُ بَيْضَةُ الجَدِيد .

دمنس : الدَّمَقُصَى : ضَرَّبُ من السيوف. أبو عمرو: الدَّمَقُصُ القَرُّ ، بالصاد .

دملص: الدُّمَلِصُ والدُّمَالِصُ كالدُّلَمِصِ والدَّلامِصِ: الذي يَبَرُقُ لُونُهُ ، وقال يعقوب : هو مقلوب من الدُّلَمِصِ والدُّلامِصِ ، وهو مذكور في الثلاثي في دَلَصَ لأَن الدُّلامِصَ عند سيبويه فُعَامِل ، فكل ما اشتق من ذلك وقليب عنه ثلاثي .

دنقس : الدَّنقِصة : دُورَيْبة ، وتُسبَّى المرأة الضَّليلة للهُ الجسم دنتقصة .

دهيس : صَنْعَة وهِماص : المحكمة " ؛ قال أمية بن أبي عائد :

أَرْتَاحُ فِي الصَّعَدَاءِ صَوْتَ المَطْحَرِ ال مَحَشُورِ ، شَيفَ بِصَنْعَةً ﴿ دِهْمَاصِ

ديم : داصَتِ الفُدَّةُ بِنِ الجَلَدُ واللَّهِم تَدِيسُ كَيْصاً ودَبَهَاناً : تَوَلَّقَتْ ، وكذلك كُلُّ شيء تحرّك تحت بدك . الصحاح : داصَتِ السَّلْعَةُ وهي الفُدَّةُ إذا حركتها بيدك فجاءت وذهبت . وانداص علينا فلان بالشَّرِّ : انهجَم . وإنه لَـنُنداص بالشرِّ أي مفاحِيء به وقاع فيه . وانداص الشيء من يدي: انشل . والاندياص : الشيء يَنسل من يدك ، وفي الصحاح : انسلال الشيء من البد. وداص يَديف ديْصاً وديص الراحز :

إن الجواد قد رأى وبيصها ، فأينا داصت بدص مديصها

وداصَ عن الطريق يَديِصُ: عَدَلَ . وداصَ الرجلُ يَديِصُ دَيْصاً : فر . والدَّاصَةُ : حركة الفرارِ ، والدَّاصةُ منه : الذين يَفِرَّون عن الحرب وغيره .

والدّيْضُ: تَشَاطُ السَّائِسِ. وداصَ الرجلُ إِذَا حَسَّ بِعد رِفْعةً . والدَّاصةُ : السَّفِلةُ لَكُثُرةً حَرَّكَتُهم ، والدّهُ عن كراع . ويقال للذي يتشبع الوّلاة : دائِصُ ، معناه الذي يدور حول الشيء ويتشبعه ، وأنشد لسعيد بن عبد الرحمن : أَدَى الدُّنْيَا مَعِيشَتَهَا عَنَاهً فَيُخُطِئْنُا ، وإيّاها نتليصُ فَتُخُطِئْنَا ، وإيّاها نتليصُ فَتُخُطِئْنَا ، وإيّاها نتليصُ فَتُخُطِئْنَا ، وإيّاها نتليصُ

فإن بَعُدَت بَعُدُنا في بُغَاها ﴾ وإن قَرُبُتُ فنص لها ننديص

والدائيس': اللّص'، والجمع الداصة' مثل قائد وقادة وذائد وذادة ؛ قال ان بري : والداصة أيضاً جمع دائس لذي يجيء ويذهب .

والدَّيَّاص: الشديدُ العَضَلَ . الأَصعي: وجلَّ دَيَّاصُ إِذَا كَنْتُ لا تقدر أَنْ تقبِضَ عليه من شدة عَضَلِه . الجوهري: رجل دَيَّاصُ إِذَا كَانَ لا يُقْدَرُ عَلَيْهِ وَأَنْشَدَ إِنْ بري لأَبِي النجم:

ولا بذاك الغضل الديّاس

## فصل الراء

وبس ؛ التربّص ؛ الانتظار . وبص بالشيء وبصاً وتربّص به الشيء : انتظر به خيراً أو شراً ، وتربّض به الشيء : كذلك . اللبت : التربّص بالشيء أن تنتظر به يوماً ما ، والفعل تربّصت به ، وفي التنزيل العزيز : هل تربّصون بنا إلا إحدي المنتبين ؛ أي إلا الظفر وإلا الشهادة ، ونحن نتربّص بكم أحد الشرين : عداباً من الله أو فينلا بأيدينا ، فين ما نتنتظر ، وتنتظرونه فرق بايدينا ، فين ما نتنتظر ، وتنتظرونه فرق كيو . وفي الحديث : إنما يُريد أن يتربّص بكم الدوائر ؛ التربيص : المنكث والانتظار .

ولي على هذا الأمر 'ربصة أي تلبّث". ابن السكيت:
يقال أقامت المرأة 'ربصنها في بيمه زوجها وهو الوقت
الذي 'جعل لزوجها إذا 'عنّن عنها ، قال : فإن أتاها
ولا فنر ق بينهما . والمنتر بسّ : المنعنكر '.
ولي في متاعي 'ربصة ' أي لي فيه تر بس" ؛ قال ابن
بري : تربّص فيعل " يتعدى بإسقاط حرف الجر
كقول الشاعر :

تَرَبُّص بها رَيْبَ المَنُونِ لَعَلَّهَا تُطَلِّقُ وَيُوتُ حَلِيلُهَا تُطَلِّقُ مَلِيلُها

وخص : الرّخص : الشيء الناعم الليّين ، إن وصفت به المرأة فر خصائها نعمة كرسرتها ورقتها وكذلك وخاصة أناميها اللّينها ، وإن وصفت به النبّات فر خاصته هشاشته . ويقال : هو رخص الجسد يبين الرّخوصة والرّخاصة ؛ عن أبي عبيد. ابن سيده: رخص رخاصة ورخوصة فهو رخص ورخيص رخص ورخيص تنعم ، والأنثى رخصة ورخيصة ، وثوب رخيص ورخيص : ناعم كذلك . أبو عمرو : الرّخيص الثوب الناعم .

وَالرَّخْصُ : ضِدَّ الغلاء ، رَخْصَ السَّعْر يَوْخُصَ . وأَرْخِصَه : جعله رَخِيصاً . وأَرْخِصَه : جعله رَخِيصاً . وارْتَخَصَه وارْتَخَصَه وارْتَخَصَه الشيء : اشتريته رَخِيصاً ، وارْتَخَصَه رَآه رَخِيصاً ، ويكون أرْخَصَه وجَدَه رَخِيصاً ؛ وقال الشاعر في أَرْخَصَه أي جعلته رَخِيصاً ؛ وقال الشاعر في أَرْخَصَه أي جعلته رَخِيصاً ؛ وقال الشاعر في أَرْخَصَه أي جعلته رَخِيصاً ؛

يقول : 'نغليه نيثاً إذا اشترَيْناه وتُبيعه إذا طَبَخْناه لأكله ؛ ونُغالي ونُغْلي واحدٌ . التهذيب :

هي الحُرْصة والرُّحْصة وهي الفُرْصة والرُّفْصة بمعنى واحد .

ورَحْصَ له في الأمر : أذِن له فيه بعد النهي عنه ، والاسم الرُخْصَة '. والرُخْصَة ' والرُخْصَة ': تَوْخَيْصُ ' الله للعبد في أشياء خَفَّقَها عنه . والرُخْصَة ' في الأمر : وهو خلاف التشديد، وقد رُخَصَ له في كذا ترخيصًا فترَخُصَ هو فيه أي لم يَسْتَقْصٍ . وتقول : رَخَصْت فلاناً في كذا وكذا أي أذِنْت له بعد نهي إيّاه عنه . ومو ت رَخِيص ' : دَرِيع .

ورُبْخَاصُ : امم امرأة .

وصعي : رَصِّ البُنْيَانَ يَوْصَّهُ رَصَّا، فهو مَرْصُوصَ وَ وَصَيْعَهُ وَحَبَعُهُ وَجَبَعُهُ وَجَبَعُهُ وَجَبَعُهُ وَخَبَعُهُ وَخَبَعُهُ وَخَبَعُهُ وَخَمَّ ، وَمَ بِعضَ إلى بعض . وكلُّ ما أَحْكِمَ وضُمَّ ، فقد رُصَّ . ورصَّصْتُ الشيء أَرْصَةُ رَصَّا أَي فقد رُصِّ . ورصَصْتُ الشيء أَرْصَةُ رَصَّا أَي أَلْمُ مَا أَلْصَةَ بُعضَ بعض ، ومنه : بُنْيَان مَرْصوصَ ، أَلْمُ مِنْ وَصَدْ . وَقَى السَّاذِيل : كَأَنْهُم بُنْيَان مَرْصُوصَ ، وفي السَّاذِيل : كَأَنْهُم بُنْيَان مَرْصُوصَ .

وتراص القوم : نضامتوا وتلاصقنوا ، وتراصوا : تصافئوا في القتال والصلاة . وفي الحديث : تراصوا في الصفوف لا تتخلك الشياطين كأنها بنات حدّ في ، وفي رواية : تراصوا في الصلاة أي تلاصقنوا قال الكسائي : الشراص أن بكشص بعض حتى لا يكون بينهم خلك ولا فرج ، وأصله تواصيوا من رص البيناء يرصه وساً إذا ألصق بعضه ببعض فأدغم ؛ ومنه الحديث : لصب عليم العذاب صباً ثم لرص عليم رصاً . ومنه حديث ان صباد : فرصة وسول الله عليه وسلم ؛ ان صباد : فرصة وله تعالى : كأنهم أي ضم بعضه إلى بعض ، ومنه قوله تعالى : كأنهم أي ضم بعضه إلى بعض ، ومنه قوله تعالى : كأنهم أي ضم بعضه إلى بعض ، ومنه قوله تعالى : كأنهم أي ضم بعضه إلى بعض ، ومنه قوله تعالى : كأنهم أي ضم بعضه إلى بعض ، ومنه قوله تعالى : كأنهم أي نائم البعض ، البعض ،

وبَيْضُ رُصِيصٌ: بعضه فوق بعض؛ قال امرؤ القس:

> على نِقْنِق مَنْق له ولِعرْسِه ، بِمُنْخَدَع الوَعْسَاء ، بَيْضُ رَصِيص

> > ورَصْرَصَ إذا ثبت بالمكان .

والرَّصَصُ والرَّصاص والرَّصاصُ : معروف من المَّعَد نِيَّات مشتق من ذلك لِتَداخُل ِ أَجزائِه ، والرَّصاصُ أَكْر من الرَّصاصِ ، والعامةُ تقوله بِكُسر الراء ؛ وشاهد الرَّصاص بالفتح قول الراجز :

أنا ابن عَمْرُ و ذي السُّنا الوَبَّاصِ وابنُ أَبِيهُ مُسْعِطُ الرَّصاصِ

وأول من أسفط بالرّصاص من ملوك العرب ثعلة ُ ابن امرى القيس بن مازن بن الأزد. وشي و مُرَصَّص ُ: مُط ليّ به . والنّر صيص ُ: تَر صيص ُك الكُوزَ وغيرَ • بالرّصاص . والرّصّاصة والرّصراصة ُ: حجارة لازمة لما حوالتي العين الجارية ؛ قال النابغة الجعدي :

> حِجارة قلن يرضراصة ، كُسين غشاءً من الطنعلنب

ويروى : برَضْرَاضَةَ ، وسيأْتِي ذَكَرَه فِي مُوضَعَه . والرَّصَصُ ُ فِي الأَسْنَانَ : كَاللَّصَصِ ، وسيأْتِي ذَكَرَه فِي مُوضِعَه ؛ رَجِل أَرَّصُ وَامِرَأَةً رَصَّاةً .

والرّصّاءُ والرّصُوصُ مَن النساء: الرّتَثْقَاءُ ورَصَّصَتَ المرأَهُ إِذَا أَدْ نَت نِقَابُهَا حَى لا ثُرَى إِلا عَيْنَاهَا ، أَبُو زِيد : النّقَابُ على مَارِنِ الأَنْف . والنّر صيصُ : هو أَن تَنْتَقِبَ المرأَة فلا ثُرَى إلا عيناها ، وتميم تقول : هو النّو صيص ، بالواو ، وقد رصَّصَت ، ووصَّصَت . الفراء : رَصَّصَ إِذَا أَلْبَح مَنْ في السؤال ، ورصَّصَ الفراء : رَصَّصَ إِذَا أَلْبَح مَنْ السؤال ، ورصَّصَ

النَّقاب أَيضاً. أَبُوعمرو: الرَّصِيصُ نِقابُ المرأَة إذا أَدْنَتُه مِن عَبْنَيْها ، والله أعلم.

وعسى: الارتفاص : الاضطراب ! وعَصَه مَ يَوْعَصُه وَعَصَه مَ يَوْعَصُه وَعَصَه الرّعَص وَعَصاً : هَزَّه وحر كه . قال اللبث : الرّعْص بمنزلة النَّفْض . وار تَعَصَمُ الشجرة أن : اهتزَّت ، ورعَصَمْها الرّبع وأرعَصَمْها : حَر "كتها . ورعَصَ النَّوْر و الكلب وعَصاً : طعنه فاحتمله على قريه وهزَّه ونفضه . وضربه حتى ارتقص أي النَّتَوى من شدّة الضَّرْب . وار تَعَصَمَت الحَية : النَّتُوت ؟ قال العجاج :

إني لا أسعَى إلى داعيّة ، إلا ارتيعاصاً كارتيعاص الحيّة

وارْتَعَصَتُ الْحَيَّةُ إِذَا صُرِيتَ فَلِنَوَتْ كَذَبَّهَا مِثْلُ

تَبَعْصَصَتْ . وفي الحديث : فضربتنها بيدها على عَجُزها فار تُعَمَّت أي تلوّت وار تُعَدَّت . وار تُعَصَ الجَدِي : طفر من النَّشاط ، وار تُعَصَ الفرسُ كذلك . وار تعصَ البَرْق : اضطرب ، وار تعص البَرْق : اضطرب ، وار تعص البَوْق إذا غلا ؛ هكذا رواه البخاري في كتابه لأبي زيد ، والذي رواه شهر ار تقص ، بالفاء . فال : وقال شهر لا أدري ما ار تقص ؛ قال الأزهري وار تقص البَوْق ، بالفاء ، إذا غلا صحيح . ويقال : وعص عليه جلاء يَوْعَصُ وار تعص واعترص إذا اختراج بفرس له فتماك ، وفي حديث أبي در : خرج بفرس له فتماك أم نهض ثم رعص فسكته وقال : استكن فتسماك أم نهض ثم رعص فسكته وقال استكن

وفس : الرُّفَ صَهُ : مقلوب عن الفُرْصَة التي هي النَّوْبَة. وَرَافَصُوا عَلَى اللَّهُ مثل تَفَارَصُوا . الأَمْوِي : هِي

فقد أُخِبِنَتُ دَعُوتُكُ ، بريد أنه لما قام من مُراغه

انتفض وارتعد .

الفُرْضَةُ وَالرَّفَقُصَةُ النَّوْبَةُ تَكُونَ بِينَ القومَ يَتَنَاوَ بُونِهَا عَلَى المَاءَ ؟ قال الطرماح :

كأوب بدي ذي الرافضة المنتسلع

الصحاح: الرّفنصة الماء يكون بين القوم، وهو قلّب الفرّ مة . وهم بترافَصُون الماء أي يتكناو بُونه . وارْتَفَصَ السعر الرّفاصاً ، فهو الرّتَفَص إذا غلا وارتفع ، ولا تقل ار تقص . قال الأزهري : كأنه مأخوذ من الرّفضة وهي النّو بة . وقد ار تقص السّوق بالفلاء ، وقد أروي ار تقص ، بالمبن ، وقد تقدم .

وقعى : الرَّقَبُصُ وَالرَّقَصَانُ: الْحَبَبُ، وَفِي التهذيب: ضَرَّبُ مِنْ الْحَبَبُ ، وهو مصدر رَقَصَ يَرْقُصُ رَقَاصًا ؟ عن سبويه ، وأرْقَصَه. ورجل مِرْقَصَ : كَيْرِ الْحِبْ ؟ أَنشد ثعلب لفادية الديورة :

وذاع بالسوط علندى مرقصا

ورَقَصَ اللَّعَابُ يَرْقُصُ رَقَصًا ، فهو رقاص . قال ابن بري : قال ابن دريد يقال رَقَصَ يَرْقُصُ رَقَصًا ، وهو أَحَد المصادر التي جاءت على فَعَلَ فَعَلَا نَحُو طَرَدَ كَارَدًا وَحَلَبَ حَلَبًا ؛ قال حسان:

> بزُجاجة وقَصَت بما في قَنَعْرِها، وقال مالك بن عبار الفُرَيْعِيّ :

> وَأَدْبَرُوا اوَلَهُمْ مِن فَوْقِهَا رَقَصَ مُنَ والموتُ كِنْطُرُ، والأَرْوَاحُ تَبْتَدِرُ وقال أوس :

نَفْسِي الفِداءُ لِمِنْ أَدَّاكُمُ رَقَصاً، تَدَّمَى حَرَافِفُكُم فِي مِشْيِكُم صَكَكُ

وقال المساور :

وإذا كنا الداعي عَلَيّ رَفَّصَتُمُ لَوَّصَتُمُ لَا خَرْمَ لَوَقَصَتُمُ لَا خَرْمَ لَا خَرْمَ لَا خَرْمَ

وقال الأخطل :

وقَنَبْس عَيْلانَ حَتْى أَقْسُلُوا رَقَصاً، فبايعُوك جِهاراً بَعدما كَفَرُوا

ورَقَصَ السَّرَابُ وَالْحَبَابُ : اضطرب والراكب يُرقِصُ بَعِيرَهُ : يُنتَزَّيه ويَحْبِلُه على الحَبَب ، وقد أَرقَصَ بَعِيرَهُ : يُنتَزَّيه ويتحبيلُه على الحَبَب ، وقد أَرقَصَ بَعَيْنِ فَي فَي الْحَبِل ، وما سوى ذلك فإنه يقال : يَقْفِزُ ويَنْقُرُ ، والعرب تقول : وقص البعيرُ يَرْقُصُ كُوقَصُ كَوْسَمَا ، والعرب تقول : وقص البعيرُ يَرْقُصُ كَوْسَمَا ، وعلى البعيرُ يَرْقُصُ كَوْسَما ، أَوَلَمَا المَالِي القاف ، إذا أصرع في سيره ؛ قبال أبو وجزة با

فيا أَوَدُنَا بِهَا مِنْ خَلَتْهِ بِدَلَا ، ولا بها رَقَصَ الواشِينِ نَسْتَمِيعُ

أراد: إسراعهم في هن النّسام . ويقال للبعير إذا وقص في عدوه : قد النّسَط وما أشد لسطته . وأرقصت المرأة صبيها ورقصته : تؤتنه . ورقص السّعر : غلا ؛ حكاها أبو عبيد . ورقص الشراب : أخذ في الفكيان . التهذيب : والشراب يوقص ، والنبيد إذا حاش رقص ؛ قال حسان :

يِزُجَاجَةٍ رَقَصَتُ بَمَا فِي فَعَرِهَا ﴾ وَقَصَ القَلْنُوصِ بِرَاكِبٍ مُسْتَعْجِل

وقال لتبييد في السراب ي

فيتلنك إذ وقص الوامع بالضَّعَى

قال أبو بكر: والرَّقُصُ فِي اللهُ الارتفاع والانخفاض. وقد أرَّقَصَ القومُ فِي سَيْرِهِم إذا كانوا كَرْتَفَعُون ويَنْخَفَضُونَ ؟ قال الراعي :

> وإذا تَرَقَّصَت المَفازَةُ عَادَرَتُ رَبِيدًا يُبَعِّلُ خَلَثْفَهَا تَبْغِيلا

معنى تُوَقَّصَت ارتفعت وانخفضت وإنما يرفعها ويخفضها السراب ، والرَّبِد : السريع الحقيف ، والله أعلم . ومعى : الرَّمَص في العين : كالعَمَص وهو قَدْى تَلْفِظ به ، وقيل : الرَّمَص ما سال ، والغَمَض ما جَمَد ، وقيل : الرَّمَص صغر ها ول وقيها ، ومص جَمَد ، وقيل : الرَّمَص صغر ها ول وقيها ، ومص ترمَصاً وهو أرامص ، وقيد أرامص الداء ؛ أنشد تعلب لأبي محمد الحد لكمي :

## مر مصة من كبر مآفيه

الصحاح: الرَّمَصُ ، بالتعريك ، وسخ يجتبع في المُوق ، فإن سال فهو عَمَصُ ، وإن جَمَد فهو وَمَصَ عينه ، بالكسر، وفي جديث ابن عباس : كان الصيان يُصيحون عَمْصاً وُمُصاً ويُصيح ويصيح وسول الله عليه وسلم ، صقيلا ويصيح من الله عليه وسلم ، صقيلا ورَمَصَ من العبيض والرَّمَص ، وهو البياض ورَمَصَ من العبيض والرَّمَص ، وهو البياض والرَّمَص ، والمَّالَ الله الذي تقطعه العبن ويجتبع في ذوايا الأجفان ، والمنمص : الرائيس ؛ والعبص والرَّمَص : اليابس ؛ والعبص والرَّمَص ، وهو البياض والتصاعلي الحال لا على الحبو لأن أصبح تامة ، وهي على الدخول في الصاح . ومنه الحديث : فلم تَكتَحِل عني الدخول في الصاح . ومنه الحديث : فلم تكتَحِل عني الدخول في الصاح . ومنه الحديث : فلم تكتَحِل الرَّمْضاء وشد الحديث صفيتة :

اشْتَكَتْ عِنْهَا حَقْ كَادَتْ تَرْمُصُ ، فإنْ رُوي بالضاد أراد حتى كادَت نَحْمَى .

والشَّعْرَى الرَّمَيْصَاءُ: أَحَدُ كَوَكَي الذَّرَاعِ، مَشْتَقَ مَنْ وَمَصِ العِينَ وغَمَّصِها ، سبيت بذلك لصغرهـا وقلة ضوئها .

ورَمَصَ اللهُ مُصِيتَهُ يَرْمُصُهَا رَمُصاً : جَبَرَهَا . ورَمَصَ بِنِ القوم يَرْمُص رَمْصاً : أَصلَح . ورَمَصَ الشيءَ : طلبَه ولبَسَه . ورَمَصَ الرجلُ لأهله رَمْصاً : اكتسب . ورَمَصَت الدجاجة : ذرَقَت . ابن السكيت : يقال قبيع الله أمّاً ومُصَت به أي ولدَنه .

والرَّمَصُ والرَّميصُ : موضعانَ ؛ قال ان بري : أهبل الجوهري من هذا الفصل الرَّميصَ ، وهو بَقُلُّ أُجبر ؛ قال عدي :

## أحبر مطبوثا كاء الرميص

وهم : الرّهض : أن يُصيبَ الحجرُ حافرًا أو مَنْسِياً فَيَدُ وَى باطنُه ، تقول : رَهَمه الحجرُ وقد رُهِصَتِ الدّّابة رَهْصاً ورَهِصَت وأرْهَصَه الله ، والاسم الرّهضة ، الصحاح : والرّهضة أن يَدُوك باطن ُ حافر الدّّابة من حجر تَطؤه مثل الوّقرة ؛ قال الطرماح :

يُساقطُهُ تَشَرَى بكل خَسِيلة ، كَبَرْ غِ البِيطُرِ الثَّقْفِ رَهُص الكُوادِنِ

والنَّقْفُ : الحاذق . والكوادن : البَراذين . وفي الحديث : أنه ، صلى الله عليه وسلم ، احْتَجَمَ وهو محرم من رَهْصة أصابته . قال ابن الأثير : أصل الرَّهْصِ أَن يُصِيبَ باطن حافر الدابة شيء يُوهنُه أو يُنْذِلُ فيه الماء من الإغياء ، وأصل الرَّهْصِ

مُدَّةُ الْعَصْرِ ؛ ومنه الحديث : فرَّ مَيْنَا الصِيدَ حتى وَهَ مَنْنَا الصِيدَ حتى وَهَ صَنْاهُ أَي أَوْهَنَاهُ ؛ ومنه حديث مكمول : أنه كان يَرْقِي من الرَّهُ صَدِّ : اللهم أنت الواقي وأنت الباقي وأنت الباقي وأنت الباقي وأنت الثاني .

والرّواهِ في الصغور المتواصفة الثابتة. ورهصت الدابة ، بالكسر ، رهصاً وأرهصها الله : مثل وقررت وأو قررها الله ، ولم يتقل الرهصت ، فهي مرهوصة ورهيص ، ودابة رهيص ورهيص من الحجارة: التي ترهض الدابة إذا وطيئتها ، وقيل : هي الثابتة المي ترهض الدابة إذا وطيئتها ، وقيل : هي الثابتة المي ترهض الدابة إذا وطيئتها واهيم ، والرهض والرهض من الدابة ووقرت الدابة من الرهضة والوقرة . قال ثعلب : وهيست الدابة أفصح من وهيست الدابة أفصح من وهيست وقال شهر في قول النهر بن تولب في صفة جمل :

تشديد وهم قليل الرهم مُعْتَدل ، بصَفَعَتَب مَن الأنساع أنداب

قال : الو هُمَّ الوطاء والر هُمَّ الفَّمْرُ والمِثَار . ور هَمَ في الأَمْر رَهْماً: لامه ، وقيل: استَعْجله . ور هَمَنِي فلان في أمر فلان أي لامني ، ور هَمَنِي في الأَمْر أي استِعجلي فيه ، وقد أر هُمَن الله فلاناً للفير أي جعله معدناً للفير ومأتى . ويقال : للفير أي جعله معدناً للفير ومأتى . ويقال : يقال رَهَمَ بدينه وهما ولم يُمَنَّمُه أي مُنْ في المَّنْ في المَّنْ في مَنْ في المَنْ في مَنْ الله في المَنْ في مَنْ أَمْد الله المناب عن الله المناب المناب

وهما الناهقان ، وإذا وَهَصَهُما مَرَضَ لهما . وردُهِمِ الحَالِطُ : دُعِمَ . والرّهُم ، بالكسر : أَسفَلُ عَق في الحائط . والرّهُم : الطّيّن الذي يُجْعَل بعضُه على بعض فينني به ، قال ابن دريد : لا أدري ما صحتتُه غير أنهم قد تكلموا به . والرّهاص: الذي يعمل الرّهُم . والمرّهَصة ، بالفتح : الدرجة ، والمرتبة ، والمرّاهِم : الدرجة ، والمرتبة ، والمرّاهِم : الدرّج ، والمرتبة ، والمرّاهِم : الدرّج ، والمرتبة ، والمرّاهِم : الدرّج ، والمرتبة ، والمرتبة ، والمرتبة ، والمرتبة ، والمرتبة ، والمرّاهِم : الدرّج ، والمرتبة ، و

رَمَى بِكَ بَيْ أَخْرَاهُمُ كُوْ كُنْكَ العُلَى ، وفُضًّل أَقْوَامُ عليك مراهضًا

وقال الأعشى أيضاً في الرواهس :

فعض حديد الأرض ، إن كُنْتَ سَاخِطاً، يِفِيكَ وأَحْجارَ الكُلابِ الرَّواهِصا

والإرهاص : الإثبات ، واستعمله أبو حنيفة في المطر فقال : وأما الفر غُ المُقدّم فإن وعوده من الأنواء المشهورة المذكورة المعمودة النافعة لأنه أريد أنه للوسسي . قال ابن سيده : وعندي أنه أريد أنه مقدّمة له وإيذان به . والإرهاص على الذّنب : الإصرار على الذّنب الإصرار عليه . وفي الحديث : وإن ذنبة لم يكن عن إصرار وإرصاد ، وأصله من الرّهض ، وهو تأسيس البُنيان .

والأُسَدُ الرَّهِيصُ : من فَنُرْسان العرب معروف . ووص : التهذيب : واص الرجــلُ إذا عَقَلَ بعــد رُعُونَةٍ .

#### فصل الشين المعجبة

شبص : الشَّبَصُ : الحُشونة ودخولُ شوكِ الشَّجرِ بعض في بعض . وقد تَشَبُّص الشَّجرُ ؛ بمانية . شير من : النهذيب في الحماسي : الشَّبَرَ بَصُ والقِر مِلِي السَّبِرِ . والحَسَر بَرُ : الجمل الصغير .

شحص: الشَّحْصَاءُ: الشَّاهُ التي لا لَّن لِمَا . والشَّحَاصَةُ والشَّحَاصَةُ والسُّحَاصَةُ والسُّحَاصَةُ والسُّحَاصَةُ : والسُّحَاتِ في ذلك سواء ، وقيل : القليلة اللبن ، وقال شير : جبع مُنْحَصُ ؛ وأنشد :

بِأَشْعُصُ مُسْتَأْخِرٍ مُسَافِدُهُ

ابن سيده: والشّعْماء من العَنم السينة ، وقيل: هي التي لا حمل لها ولا لبن . الكبائي : إذا ذهب لبن الشاة كله فهي شعص ، بالتسكين ، الواحدة والجمع في ذلك سواء ، وكذلك الناقة ؛ حكاه عنه أبو عبيد . وقال الأصمي: هي الشّعَص ، بالتحريك . قال الجوهري : وأنا أرى أنها لنعتان مشل تهر ونتهر لأجل حرف الحلق . والشّعْص : التي لم ينثر عليها الفحل قط ، الواحد والجمع فيه سواه ، والشّعَص : التي الم والمائط فيه سواه ، والشّعَص : ويه أنثري عليها فلم تحميل . والشّعَص : وديء المال وعُشارت .

وفي النوادر: يقال أشعصته عن كذا وسَعَصْته وأقنحصته وقعصته وأمعصته ومعصّته إذا أبْعَدَاته ؟ قال أبو وجزة السعدي:

ظمائِن من قبس بن عَيْلانَ أَشْعَصَتْ بهِنَ النَّوى ، إن النَّوى ذاتُ مِغُولَ

أَشْعَصَتْ بِهِن أَي بِاعَدَنْهِنَ . ابن سيده : سَعِصَ الرَجْلُ سَعْصُ : مهزولة ؟ عن ثعلب .

شخص : الشُّخصُ : جماعةُ شَخْصِ الإنسان وغيره ، مذكر ، والجمع أشْخاصُ وشُخُوصُ وشِخاص ؛

وقول عمر بن أبي ربيعة :

فكانَ بِحَنْيُ، أدونَ مَنْ كنتُ أَنَّتُنِي ، ثَكَانَ مُشْخُوصٍ : كاعبانِ ومُعْضِرُ

فإنه أثبت الشّخْصَ أراد بِ المرأة . والشّخْصُ : سوادُ الإنسان وغيره تراه من بعيد ، تقول ثلاثة أَشْخُصُ . وكلّ شيء رأيت بُحِسْمانَه ، فقد رأيت

سُخْصَة . وفي الحديث : لا سُخْصَ أَغْسَرُ مَنَ الله ؟ الشَّخْص : كلُّ جسم له ارتفاع وظهور ، والمرادُ به

إثبات الدات فاستنهير لها لفظ الشّخص ، وقد جاه في رواية أخرى : لا شيء أغير من الله ، وقبل : معناه لا ينبغي الشّخص أن يكون أغير من الله .

والشغيص : العظيم الشخص ، والأنشى شغيصة ، والأسم الشخاصة ؛ قال ابن سيده : ولم أسبع له يفعل فأقول إن الشخاصة مصدر ، وقد شخصت شخاصة " أبو زيد : رجل شخيص إذا كان سيدا ، فقيص وقيل : شغيص إذا كان سيدا ،

بَيِّن الشَّخَاصة . وشَخَصُ الرَجِلُ ، بالضم، ، فهو شَخَيصُ أي حَسِمٍ . وشَخَصُ ، بالفتح ، شَخُوصاً : ارتفع . ابن سيده :

وشخص الشيء يَشْخَبُ فِي الشَّخُوصِ النَّتَكُورَ ، والشُّخُوصُ : خِالُهُ النَّتَكُورَ ، والشُّخُوصُ : خِلَهُ المُبُوطِ ، وَلَيْخُوصُ السَّهُ يَشْخُوصُ الشَّخُوصُ ، فَهُو

شَاخِصَ : علا الهدف ؟ أنشد ثعلب :

لها أَسْهُمُ لا قاصِرات عن الحَشَا ، ولا شَاخِصات عن فَوْادي طَوالِع ُ

وأَسْخَصَهُ صَاحِبُهُ : عَلَاهُ الْهَدَفَ . ان شَمِيلُ : لَشَكَةٌ مَا تَشْخَصَ سَهْمُكُ وقَحَرَ سَهْمُكُ إذا طَمِيعَ

في السماء ، وقد أَشْخَصَه الرامي إشْخاصاً ؟ وأنشد :

# ولا قاصِرات عن فنُؤادِي شواخِصُ

وأُسْخُصَ الرامي إذا جاز سَهْمُ الْغَرَضُ مِن أَعْلاه، وهو سَهُم شَاخَتُص ، والشَّخُوص : السَّيْر ُ من كِلْنَدِ إِلَى بِـلَدِ . وَقُـد سَخُصَ كِشَخْصُ سُفُوصاً وأشْخُصْنُهُ أَنَا وَشُخَصَ مِنْ بِلَدِّ إِلَى بِـلَّدُ نُشْخُوصاً أي كَذْهُبُ . وقولهم : نحن على سفر قبد أَشَنْخُصْنَا أي حان 'شخُوصُنا. وأَشْخَصَ فلانَ بِفلانَ وأَشْخَسَ به إذا اغتابَه . وشَخُصَ الرجل بيَصَر ﴿ عند الموت كِشْخُصُ لَشْخُوصاً : كَفَعَه فلم يَطِيْرِ فْ ، مَشْتَق من ذلك . شبر : يقال تشخّص الرجل بَصَرَه فَشَخّصَ البَصَرُ نَفْسُهُ إذا تَسها وطَنَبَعَ وشُتُصا كُلُّ ذَلُّكُ مثلُ الشُّخُوصِ . وشَخَصَ بَصَرُ فلانِ ، فهو شَاخِصُ إذا فَنَعَ عَيْنَيْهُ وجَعَـل لا يَطُونِ . وفي حديث ذكر المَيَّت : إذا تَشْغُصَ بَصَرُه ؟ مُشْخُوصُ البَصَرِ ارتفاعُ الأَجْفَانِ إِلَىٰفَوْقُ وتَحَدِّيدُ ُ النظير والنزعاجة . وفرس شاخص الطيُّر ف : طاميحُه ، وشاخِصُ العظامِ : 'مشرِفُها . وشُخِصَ به : أنى إليه أمرٌ يُقلِقُه . وفي حديث قَيْلُـة : إن صاحبتُها استَقطعَ النبيُّ ، صلى الله عليه وسلم ، الدُّهْنَاءَ فَأَقْطُمُهُ إِيَّاهَا ، قَالَت : فَشُخْصٍ بِي . يَقَالَ الرجل إذا أتاه ما يُقلقه : قد تُشخص به كأنه وفع من الأرض لقلقه وانثزعاجه ، ومنه أشخُوصُ المسافر 'خروجُه عن مَنْزُله . وشَخَصَت الكُلمة في الفَم تَشْخُصُ إَذَا لَم يَقْدُورُ عَلَى خَفْضٍ صُوتُهُ بِهَا . التهذيب : وسُنخَصَت الكلِّيمة ُ في الفَمْ ِ تَخْوَ ۖ الحَنَّكَ ِ الأُعْلَى ، وربما كان دلـك في الرجـل خلَّقة أي كَشْخُصُ صُوْتُهُ لَا يَقْدُرُ عَلَى خَفْضُهُ . وَشُخَصَ

عن أهله يَشْخُصُ أَشْخُوصاً : ذَهَبُ . وَسُنَخُصَ اللَّهِ اللَّهِ . وَسُنَخُصَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّالَّ اللَّالِمُلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللل

وفي حديث عثمان : إِنَّا يَقْضُر الصلاةَ مَنْ كَانَ شَاخِصاً أَو بِجَضْرةَ عَدُو ۗ أَي مُسافِراً . والشَّاخِصُ : الذي لا يُغِبُ الغَرْوَ ؛ عن ابن الأَعرابي ؛ وأنشد :

أما تَرَيْنِي البَوْمُ لِلنَّبِأُ شَاخِصًا

النَّلْبُ : المُسينِّ . وفي حديث أبي أبوب : فلم يَوْلُ . شاخصاً في سبيل الله .

وبنو تشخيص : 'بطين" ، قال ان سيده : أحسبهم انتقر صُوا . وشيخصان : موضع" ؛ قال الحرث بن حازة :

أُوْقَدَّتُهَا بَيْنَ العَقِيقِ فَشَخْصَيْتُ نَرِ بِعُودٍ ، كَمَا يَلُنُوحُ الضَّيَاءُ

وكلام مُتَشَاخِص ومُتَشَاخِس أي مُتَفَاوِتٍ .

شُوس : الشَّرْصَتَانِ : ناحِيتًا الناصِية ؛ وهما أَرَقَتُهَا شَعْرَاً، ومنهما تَبْدُو النَّزَعَةُ عند الصَّدْعِ، والجمع شِرَحة وشِراص ؛ قال الأغلب العجلي :

# صكنت الجنبين ظاهر الشراص

وقيل: الشّر صَنَانِ النّرَ عَنَانِ اللّنَانَ في جانِبَي الرأس عند الصّدُ غ، وقال غيره : هما الشّر صان . وفي حديث ابن عباس : ما وأيت أحسن من شرَصة علي ، هي بفتح الراء الجَلَعَة ، وهي انتحسار الشّعر عن جاني مُقدّ م الرأس ؛ قال ابن الأثير : هكذا قال الهروي وقال الزعشري : هر يكسر الشين وسكون الراء، وهما شرّصتان والجمع شراص" ابن دريد: الشّر صة النزعة ، والشّرَص شرص الزّمام ، وهو فقر " يُفقر على أنف الناقة ، وهو حرّ ، فيعطف عليه

ثِنْيُ الزَّمَامِ لَيَكُونِ أَمِنْرَعَ وَأَطَّنُوعَ وَأَدُومَ لِسَيْرِهِا } وأنشد :

> لولا أبو عُمَر حَفْضٌ ، لما انتَّجَعَتْ مَرْواً قلوصي ، ولا أَزْدِي بِهَا الشَّرَّصُ

الشَّرَصُ والشَّرَنُ عند الصَّرَّع واحدً، وهما العِلَّطَةُ من الأرض .

شرنص : الليث : جمل شرناص ضَخْم طويل العنق ، وجمعه شرانيص .

شعص : الشّصَصُ والشّصاصُ والشّصاصاة : اليُبس والجُنُوف والفلطُ ، سَصَت معيشتُهم تشص سَصاً وشَصاصاً وشُصُوصاً ، وفيها سَصص وشياص وشياص وشَصاصاء أي نذكه ويبُس وجُنُوف وشياصاء الأصعي : إنهم أصابتنهم لأواة ولو لاء وشيصاصاء أي سنة وشدة . ويقال : انكشف عن الناس شصاصاء مُنكرة . والشّصاصاء : الغلط من الأرض ، وهو على سُصاصاء أمر أي على حدة أمر وعَجَلة . ولقبته على سُصاصاء على مضاف ، أي على عجلة كأنهم جعلوه السالما، ولقبته اساً لها، ولقبته على سُصاصاء وعلى أو فاز وأو فاض ؟

> نحن نتجنا ناقة الحَجَاجِ على تشصاصاء من النتاج

ابن بُزُرج : لقيته على تشصاصاء ، وهي الحاجة التي لا تَسْتَطَيْع تَرْكُها ؛ وأنشد .

على تشصَّاصًاءً وأَمْرٍ أَزْوَرِ

المفضل: الشُّصَاصَاءُ مَن كُبُ السُّوءِ.

والشَّصُوصُ ؛ الناقةُ التي لا لبَنَ لها ، وقيل ؛ القليلةُ اللبن ، وقد أشَصَّتُ . ابن سيده ؛ سَصْت الناقةُ

واسطت ، وهي سطوص ، وم يفونو مسطن . قل لَــُنُهُا حِدَّا ، وقيل : انقطع البتّه ، والجمع سطائيس وشيطس ؛ ومنه الحديث : أن فلاناً اعْتَذَرَ إليه من قلته اللبن وقال : إن ما ماشيتنا الشطي ؛ وأنشد أبو عبيد لحضري بن عام وكان له تسعة إخوة فماتوا ووراثهم :

أَمْرُحُ أَنْ أَرْزُأَ الكِرامَ ، وأَنْ أُورَثَ كُورُدًا تَشْعَالِصاً نَبُلًا

وقد شرحنا هذا في فصل جزأ .

وأستصت الناقة إذا دُهب لبنها من الحبر . وفي حديث عبر ، رضي الله عنه : رأى أسلم تجيسل متاعه على بعير من إبل الصدة قال : فهلا ناقة شصوصاً ؛ والشحوص : التي قل لبنها وذهب . ويقال : شاة تشصوص التي ذهب لبنها ، يستوي فيه الواحد والجمع . قال ابن بري : وفي الصحاح يقال شاة شصص التي ذهب لبنها يستوي فيه الواحد

الشصص ، فإذا قبل شاه الشصص فهو وصف بالجمع كعبل أد مام وثوب أخلاق وما أشبه ، وشعل المنطق على نواجله

والجمع ، قال ؛ والمشهور شاة تشصُوص وشياه ٣

وسُصُ الإنسانُ يَشِصُ صَمَا : عَصَ عَلَى نُواجِدُ مِ مَلَى الشِّيءِ وَمَرَا ، وَفِي التّهَدِيبُ : إذا عَصُ نُواجِدُ مَعَى الشِّيءِ مَلَى الشَّيءِ مَلَّمُ السَّلَا اللَّهُ مِنْ السَّلَا اللَّهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ

ويقال: نفي الله عنك الشَّصَائِصَ أَي الشَّدَائِدَ . وشُكَّت معيشتُهُم سُصُوصاً، وإنهم لفي سُصاصاء أي في شدّة ؛ قال الشاعر:

فحبس الرسكب على شصاص

وشُكَّة عن الشيء وأشَّكَّة : منَّعَه . والشُّصُّ :

اللَّصِ الذي لا يُدع سُبناً إلا أتى عليه ، وجمعه مُشُوص . في الشَّصُوص . والشَّص والشَّص والشَّص والشَّص والشَّص والشَّص والشَّص والشَّص والسَّبك ، قال ابن دريد : لا أحسبُه عربيّاً . وفي حديث ابن عبر في رجل ألثقى شِصّة وأخذ سَمَكة : الشَّص والشَّص والشَّص والشَّص والشَّص والسَّص والسَّص والسَّص والسَّص والسَّص والسَّم والسّ

بالكسر والفتح ، حديدة عَقْفَاءُ 'يُصَادُ' بها السبك .

شَقَص : الشُّقُّصُ والشُّقيصُ: الطائفة من الشيء والقطُّعةُ ا من الأرض ، تقول : أعطاه شقصاً من ماله ، وقبل: هو قليـل" من كثير ، وقبل : هو الحَظُهُ . ولك شَقْصُ منذا وشتقيصه كما تقول نصفه ونصيفه ، والجمع من كل ذلك أشتقاص وشقاص من كل ذلك أشافعي في باب الشُّفعة : فإن اشْتَرَى شَقْصاً من ذلك ؟ أراد بالشَّقْص نَصِيبًا معلوماً غير مَفْرُ وزَّءُقال شير: قال أعرابي اجمل من هذا الحر سُقيصاً أي عا اشْتَرَيْتُها . وفي الحديث: أن رجلًا من مُعذبل أعْتَـقَ شِقْصاً مِن مَلُوكُ فأَجَازَ رَسُولُ الله ، صلى الله عليه وسلم ، وقال : ليس لله شَرِيكُ ؛ قال شهر : قال خالد النَّصِيبُ وَالشَّرَكُ والشَّقْصُ واحدٌ وَقال شمر: والشَّقِيصُ مثله وهو في العين المشتركة من كل شيء . قال الأزهري: وإذا فأر زَ جازَ أَن 'نُسَبَّى شَقْصاً ، ومنه تَشْقيصُ الجَنزَرةِ وهو اتَعْضيَتُهَا وتفصيلُ أعضائها وتعديل سبهاميها بين الشركاء. والشاة التي تكون للذبيع تسبى جزرة ، وأما الإبل

وروي عن الشعبي أنه قال: من باع الحَمَّرَ فلْمُشَقَّسُ الحَسَرَ فلْمُشَقَّسُ الحَسَارِيرَ أَي فلْمُسَتَّحِلُ بيع الحَازير أيضاً كا يَسْتَحِلُ بيع أَن تَسْقيصَ الحَازير حرام كذلك لا يجلُ بيع الحمر ، معناه فلمُنْقَطِّع الحَسَاذير وطعاً ويُعضَّها أعضاءً كا

يُفْعَلَ بِالشَّاةَ إِذَا بِيعَ لِحَمْهَا. يَقَالَ: سَقَّصَهُ يُشَقَّصُهُ وَبِهِ سَمِي القَصَّابُ مُشَقَّصًا ؟ المعنى من استَحَلَّ بِيعَ الحِنزيرِ فَإِمْهَا فِي التحريم سواء، وهذا لفظ معناه النَّهِي " تقديرُه من باع الحير فليكن للنخاذير قصاباً وجعله الزنخشري من كلام الشعبي وهو حديث مرفوع رواه المغيرة بن شعبة، وهو في سنن أبي داود . وقال ابن الأعرابي: يقال للقصاب مُشقَص " .

والمِشْقَصُ من النَّصَال : ما طال وعَرَّضَ ؟ قال : سِهَامُ مَشَاقِصُها كالحِراب

قال ابن بري: وشاهده أيضاً قول الأعشى: فلو كُنْنَتُمُ تَخْلَدُ لَكُنْنَتُمْ جُرَّامةً ، ولو كنتُمْ نَبْلًا لَكُنْنَتُمْ مشاقِصا

وفي الحديث: أنه كوى سعد بن معاذ في أكمله عيشقص ثم حسبه ؟ المشقص : نصلُ السهم إذا كان طويلا غير عريض ، فإذا كان عريضاً فهو المعبلة ؟ ومنه الحديث : فأخذ مَشاقص فقطه براهيمه ، وقد تكرر في الحديث مفرداً ومجموعاً ؟ المشقص من النصال : الطويل وليس بالعربيض ، فأما العريض الطويل يكون قريباً من فتر فهو المعبلة ، والمشقص على النصف من النصل ولا خير فيه يتلعب به الصيان وهو تشر النبل وأحرضه ، يُومى به الصيد وكل شيء ولا يبالى انفيلاله ؟ قال الأزهري : والدليل على صحة ذلك قول الأعشى :

ولو كنتم ُ نبلًا لكنتم مشاقصا

يَهْجُوهُم ويُرَدَّلُهُم . والمِشْقُصُ : سَهُمُ فَيهُ نَصَلُ عريض يُرْمَى به الوحشُ ؟ قال أبو منصور : هـذا

التنسير المستقص خطأ ، وروى أبو عبيدة عن الأصمعي أنه قال : المشقص من النصال الطويل ، وفي ترجمة حشا : المستقص السهم العريض النصل . الليث : الشقيص في نعت الحيل فراهة وجودة . والم أعرفه . قال : ولا أعرفه .

ابن سيده : الشَّقيصُ الفرسُ الجُوَّادُ . وأَشَاقِيصُ : اسم موضع ، وقيل : هو مناء لبني سعند ؛ قال الراعي :

> يُطِعِنُ بِجُوانِ ذِي عَنَانِينَ لَمْ تَدَعُ أَشَافِيصُ فَيه والبَدَيَّانِ مَصْنَعَا

أراد به البقعة فأنشه . والشّقيص : الشريك ؛ يقال : هو سَثقيصي أي سَريكي في شِقْص من الأرض ، والشّقيص : الشيء البسير ؛ قال الأعشى :

> فيلك التي حَرَّمَتُكَ المَتَاعِ ، وأو دَن يِقَلْمِيكَ إلا شَقْيِطا

شكمى: رجل شكيص : بمنى تشكيس ، وهي لفة لبعض العرب .

شبع : تشبك دلك يتشبك أسنوساً : أقلاقه . وقد تشبكتني حاجتنك أي أعجلتنني ، وقد أخذا من الأمر أشاص أي عجلة . وشبك الإبل : ساقها وطردها طردا عنيفاً ، وشبك الفرس : خسة أو ننزاقة ليتكراك ؟ قال :

وإن الحيل سَمْصَها الوليد

الليث: سَمَصَ فلانُ الدوابُ إذا طردها طرداً عنيفاً . فأما التشنييصُ : فأنْ تَنْخُسَهُ حَى يَفْعَلَ فِعْلَ الشَّنُوصِ . قال أَنْ بري : وذكر كراع في كتاب المنضّد سَمْصَت الفَرَسُ وشَمَسَتْ واحد .

والشَّمَاسُ والشَّمَاسُ ، بالمين والصاد، سواءً. ودايَّةُ مَّ مُشْهُوسُ : نَفُور كَشَهُوسٍ . وحادٍ مُشوصُ : هَذَّاف ؛ قال ؛

وساق بَعيرِكم حَادٍ تَسْوُصُ

والمَشْمُنُوسُ : الذي قد 'نخِسَ وحُرَّكُ ، قَهْمُ شَاخَصُ البَصْرِ ؛ وأنشد :

> جاؤوا من المصرين بالأنشوص ، كلّ يتم ذي نتفاً تخصُوص ليس بذي بتكر ولا فتلوص ، بنظئر كنظتر المتشمُوص

والإشتماص : الذُّعْر ( ؛ قال رجل من بني عِجْل : أَثَانًا مُعْمِيلًا الشَّمَصَت ( لَــُمَّا أَثَانًا مُعْمِيلًا

التهذيب : الانشيباص الناعر ؛ وأنشد : فانشبك من التا أتاها مُقبيلا ،

انشيصت لما اللها مقبلا ؟ فهابَها فانتَّاع ثم وَلُولًا

ونسبه ابن بري للأسود العيملي ؛ وأنشد لآخر ؟ وأنشئم أناس تشميصون من القبّا ؟ إذا مبار في أعطافيكم وتأطّرًا

وجادية ذات شياص وملاص : ذكرها في ترجمة ملص . ابن الأعرابي : تشبك إذا آذى إنساناً حتى يغضب . والشياصاء : العليظ والبيس من الأرض كالشياصاء .

شنص: تشنّص بَشْنُص مُنْنُوطاً: تعليّق بالشيء . والشانِص : المتعلق بالشيء . وفرس سَنَاص وشناصي : طويل نشيط مشل دو ودو ودويّ

وقعنسر وقعنسري ودهر دواد ودواري ، وقبل : فرس سنتاصي نشيط طويل الرأس . أبو عبيدة : فرس سنتاصي ، والأنش سنتاصية ، وهو الشديد ؛ وأنشد لمراد بن منتقذ :

الشنداف أشندف ما وراغته ، وشنناصي إذا هيج علمر

وشُنَّاس ، بالضم : موضع ؛ قال الشاعر : دَفَعْنَاهُن " بالحَكَمَات ، حتى دُفعْن إلى عُلا وإلى مُشاَص

وعُلّا ; موضع أيضًا .

شليعي : سُلْبُسَ : اسم .

**عُومِ : الشُّورُسُ : الغَسَلُ والتَّنْظِيفُ . شَاسَ** الشيء تشوصاً : غَسَلَه . وشاص فاه بالسواك يَشْنُومُهُ سُوْمًا : غَسَلَهُ ؛ عَن كراع ، وقيل : أَمَرُ \* على أَسْنَانُهُ عَرْضاً > وقيل : هو أَنْ يَفْتَح فاه ويُمرُّ على أستانه من سُفُل إلى عُلْو، وقبل: هو أن يُطُّعُن به فيها . وقال أبو عبرو : هو يَشُوصُ أي بَسْتَاكُ . أبو عبيدة : 'شَصْتُ الشيءَ نَقَيْتُهُ ، وقال ابن الأعرابي : تشوَّصُهُ دَلْتُكُهُ أَسْنَانِيَبُهُ وِشَدُّقَهُ وإنتَّقاؤه . وفي الحديث : اسْتَغَنُّوا عِن الناس ولو بِشُوُّصِ السُّواكِ أَي بَعْسَالِيَةٍ، وقيل : بما يَتَفَتَّتُ ۗ منه عند التَّسَوُّكُ . وفي الحديث : أن الني ؛ صلى الله عليه وسلم ، كان يَشُوصُ فاه بالسُّواك . قال أبو عبيد : الشُّوْصُ الغُسُل . وكُلُّ شيء غُسَلْتُه ، فقد سُصَّتُهُ تَشُوصُهُ شُوصًا ، وهو المتوَّصُ . يقال : ماصَه وشاصَه إذا غسَله.الفراء : شاسَ فَسَه بالسُّواك وشَاصَهُ، وقالت المرأَّة : الشُّوصُ بُو جَعَعِ والشُّوسُ أ أَلْمُيْنُ منه . وشاصَ الشيءَ تَشُونُصاً : دَلَكِه . أَبُو

والشُّو ْصَة ْ والشُّوصَة ْ ، والأُّول أعلى : ربِّح ْ تَنْعَقَد ْ في الضلوع يجد صاحبُها كالوَخْزِ فيها، مشتق من ذلك. وقد شاصَّتُه الرَّبِحُ بين أَضَلاعه عَثُو صاَّ وشَّوَ صَاناً وشُنُوومة . والشُّوُّمة ُ : ريح ُ تَأْخَذُ الإنسانُ في لتحبه تَجُول مر"ة ههنا ومرة ههنا ومرة في الجنب ومرة في الظهر ومرة في الحَسَوَ اقْن . تقول : شَاصَتُنْنِي تَشُوْصَةُ ﴿ ﴾ والشُّوائُصِ أَسَّماؤُها ﴾ وقال جالينوس : هو وَرَمْ في حِجَابِ الأَضلاعِ من داخيل . وفي ﴿ الحديث : من سَبَقَ العاطِسَ بالحبُّد أمنَ الشُّوصَ واللُّوْسَ والعِلَّوْسَ ؟ الشُّوْسِ : وجع ُ البطن من ربح تنعقد تحت الأضلاع . ورجـل به سُوْمة ؟ والشُّوْصة': الرُّكُنْزَةُ ؟ به رَكُنْزَةٌ ۖ أَي سَوْصة". ورجل أشوص إذا كان يضرب جنفن عنه إلى السواد ، وشتوصت العَيْنُ شُوصاً ، وهي يَبْوُصَاه: عَظُمُت فلم يَكْنَتَى عليها الجُنْنَانِ ، والشُّوَّص في العَين ، وقد تشوص تشوّصاً وشاص يَشاص . قال أبو منصور : الشُّوسُ ، بالسين في العين ، أكُّتُو ُ من الشُّوكس.

وشاص به المرض شواصاً وشواصاً : هاج . وشاص به العراق شواصاً وشتواصاً : اضطرب . وشاص الشيء شواصاً : تغزعه . وقال الهوازني : شاص الولك في بطن أمه إذا ارتكض ، بشوص شواصة

شيص: الشّيصُ والشّيصَاءُ: رَدِيء النَّمَّوَ ، وقيل: هو فاوسي معرب واحدتُه شِيصَةُ وشَيْصَاءَة مدود ، وقد أشاصَ النخلُ وأشاصَت وشُيَّصَ النخـلُ ؛ الأخيرة عن كراع ؛ الفراء : يقال النمر الذي لا يشتد نواه ويتقوى وقد لا يكون له نوى أصلا ، والما يشتيص إذا لم يُلفَح ؛ قال الأموي : هي في لغة بلحرث بن كعب الصيص .

الأصبعي: صَاْصَاتُ النخلة إذا صارت شيصاً ، وأهلُ المدينة يسمون الشيص السخلُ ، وأَشَاصَ النخلُ إِنَّاصَةً إذا فسك وأَشَاصَ النخلُ أَنْ الشَّيْصَ وَفِي الحديث: أَنْهُ نَهَى عَنْ تَأْبِيرَ نَخْلُهُم فصارت شيصاً .

وفي نوادر الأعراب: تشيّص فلان الناس إذا عنائهم بالأذى ، قال : وبينهم مشايّصة أي منافرة . وبقال : أشاص به إذا رفع أمره إلى السلطان ؛ قال مقاس العائدي :

أشاصت بنا كلُّب تُنصُوصاً ، وواجَهَت على وافِدينا بالجزيرة تَعْلَب

#### فصل الصاد المهلة

صعفى: الأزهري: الصَّعْفَصةُ السَّكْبَاجُ ، وحَيَى عن الفراه: أَهل السَّامة بسون السَّكْبَاجة صَعْفَصة ، قال: وتَصْرف دجلًا تسبيه بِصَعْفَص إذا جعلته عربياً .

صوص : رجل صوص : بخيل . والعرب تقول : ناقة "
أَصُوص عليها صوص أَي كريمة عليها بخيل .
والصُّوص : المنفر ف بطعامه لا يُؤاكل أحداً . ابن
الأعرابي: الصُّوص هو الرجل اللهم الذي يَنْز لوحده
ويأكل وحده ، فإذا كان بالليل أكل في ظل القمر
الثلا براه الضيف ، وأنشد :

'صوص العنتي سَدَّ غِناه فَقُرَّه

يقول : يُعَلَقُنِ عَلَى الْكُرْمِةِ ثُمَرُ وَتُهُ وَعَنَاهِ ﴾ قال :

ويكون الصُّوصُ جَمِعاً } وأنشد :

وأَلْفَيْنَتُكُم صُوصاً لُصُوصاً ، إذا دجا السُّطُلامُ ، وهَبَالِينَ عند البَوارِق

وقيل : الصُّوصُ اللُّهُمُ القليلُ الندَى والحير .

صيص: ابن الأعرابي: أصاصت النّخلة إصاصة وصيّصت تصييصاً إذا صادت شيصاً، قال: وهذا من الصيصاء ، يقال: من الصيصاء صأصت صيصاء والصيّص في لغة بلحرت بن كعب؛ الحَشْف من النّس و والصيّص والصيّصاء : لُغة " في النسيص والسيّصاء : والصيّصاء : حب الخطل الذي السيّس والسيّصاء ، والصيّصاء : حب الخطل الذي السيّس ووالسيّصاء ، والصيّصاء : حب الخطل الذي السّيس عرفة لنّب ؟ وأنشد أبو نصر لذي الرمة :

وكائن تخطّت ناقشي من مَفازة إللك ، ومن أحُواض ماء مُسَدَّم

بأرْجانه القرْدان هَرْلى، كَأَنها نوادِرُ صَيْصًاء الْهَبَرِيدِ المُحَطَّمُ

وصف ماءً بعيد العهد بورُود الإبل عليه فقر دائمًا

هَرْ لَى ؟ قال ابن بري : ويروى بأعقاره القردان ؟ وهو جمع عُقْر ، وهو مقام الشاربة عند الحوض وقال أبو حنيفة الدّينوري " : قال أبو زياد الأعرابي وكان ثقة "صدُّوقاً إنه رعا رحل الناس عن دارهم بالبادية وتركوها قيفاراً ، والقر دان منتشرة في أعطان الإبل وأعقار الحياض ، ثم لا يعودون إليها عشر سنين وعشرين سنة ولا يخلفهم فيها أحد سواهم ، ثم يرجعون إليها فيجدون القر دان في تلك المواضع أحياه وقد أحست بروائح الإبل قبل أن تُوافي فتحركت ؟ وأنشد بيت ذي الزمة المذكور، وصيصاء الهيد مهزول وأنشد بيت ذي الزمة المذكور، وصيصاء الهيد مهزول أحب الحيطال ليس إلا القشر وهذا القراد أشبه أحب الحيطال ليس إلا القشر وهذا القراد أشبه أ

شيء به ؟ قال ان يري : ومثل قول ذي الرمة قول الراجز :

قِرْ دَانَهُ ، فِي العَطَـنَ ِ الحَـوْ لِيُّ ، سُودُ كعب الحَـنْظُلِ المَـقَلِيُّ

والصَّيْصِية ' : مَثُو ْ كَهُ ُ الحَائِكَ الَّتِي بُسُو ِ فِي بِهَا السَّدَاةَ َ واللُّحُمَّة ؛ قال دريد بن الصَّمة :

> فجئت ُ إليه ، والرَّاماح ُ تَنْوَشُه ، كو قَمْع ِالصَّاصِي في النَّسِيجِ المُسَدَّدِ

ومنه صِيصِية ُ الدَّبِكِ التي في رِجْله . قال ابن بري : حق صيصِية شوكة الحائك أن تُذَّكر في المعتل لأن لامها ياة وليس لامُها صادًا .

وصياصي البقر : قُدُونها وربما كانت تُوكّبُ في الرّماح مكانَ الأسِنّة ؛ وأنشد ابن بري لعبـد بني الحسّماس :

فأصبحت الثايران غَرْقَى، وأصبحت فأصبحت في الصياصيا

أي يكانتقطان القرون لينسيجن بها ؛ يويد لكاوة المطر غرق الوحش ، وفي التهذيب : أنه ذكر فتنة فكون في أقطار الأرض كأنها صياصي بقر أي قرونها ، واحد نها صيحة ، بالتخفيف ، شبه الفتنة بها لشدتها وصعوبة الأمر فيها . والصياصي : الحصون . وكل شيء امنتنع به وتتحصن به ، فهو صيحة ، وكل شيء امنتنع به وتتحصن به ، فهو صيحة ، التي تنشر ع في الفتنة وما يشبهها من سار السلام بقرون بقر مجتمعة ؛ ومنه حديث أبي هريرة : أصحاب الدجال سوار بهم كالصياصي ، يعني أنهم أطالتوها وفتكوها حق صادت كأنها قرون بقر . والصيحة

أَيْضاً: الوَّتِهُ الذي يقلَّع به التَّمْر ؛ والصَّتَارةُ التِّ يُغْزَل بها ويُنْسَج .

#### فصل العين المهلة

عبقس : العَنْقُصُ والعُنْقُوصُ : دُوكِتِة .

عُوصِ : العَرُّصُ : خَشَّبَة "تُوضعُ عَلَى البيت عَرُّضاً إِذَا أرادُوا تَسَلَّقَيْفَهُ وتُلَنَّقَى عليه أطرافُ الحشب الصغار، وقبل : هو الحائطُ أيجِعْلَ بين حيائطي البيت لا يُبِلُّنغُ بِهِ أَقْصَاهُ ، ثُمْ يُوضِّعُ الْجَائِرُ مِنْ طَرِفُ الْحَالَطُ الداخل إلى أقصى البنت ويسقيّف البنت كله ، فما كان بين الحائطين فهو سَهْوة ، وما كان تحت الجأئز فهو ُتحَدُّع ، والسين لغة ؛ قال الأزهري : رواه اللبث بالصاد ورواه أبو عبيد بالسين ، وهما لغتان . و في حديث عائشة : نـَصَـبت على باب ُحجْر َ تي عَمَاءَة " مَقَدَّمَه مِن غُزَاة خَيْسِ أَو تِنَبُوكُ فَهَنَّكَ العَرْصَ حتى وقدَع بالأرض ؛ قال الهروي : المحدثون يروونه بالضاد المعجمة ، وهو بالصاد والسين ، وهو خشبة توضع على البيت عَرْضاً كما تقدم ؛ يقال : عَرَّصْتُ \* البيت تعريصاً ، والحديث جاء في سنن أبي داود بالضاد المعجمة وشرحَه الحطابي في العالم ، وفي غريب الحديث بالصاد المهملة ، وقال : قال الراوي العَرَّضَ ، وهو غلط ، وقال الزنخشري : هو بالصاد المهملة . وقال الأصعي : كل حَجوْبة مُنْفَتَقة ليس فيها بناء فهي عَرَّصة مَّ ، قال الأَزهري : وتجمع عِراصاً وعَرَّصَاتٍ . وعَرَّصَةُ الدَّارِ : وسَطُهُمَا ، وقيل : هو ما لا بناء فيه ، سميت بذلك لاعْتُراصِ الصبيان فيها . والعَرْصة ُ : كُلُّ بُقِّعةً بِينَ الدور واسعة ليس فيها بناء ؟ قال مالك بن الرَّيب :

تَحَمَّلُ أَصَّمَانِي عِشَاءً ، وغَادَرُوا أَخَا ثِقَةَ ، فِي عَرْصةِ الدَّارِ ، ثاوِيا وفي حديث قُنس : في عرصات جشمان ؛ العرصات : جمع عرصة ، وقبل : هي كل موضع واسع لا بناء فيه . والعرساص من السحاب : ما اضطرب فيه البرق وأظال من فوق فقر بحى صار كالسقف ولا يكون إلا ذا رعد وبرس ، وقال اللحياني : هو الذي لا يسكن برقه ؛ قال ذو الرمة يصف ظليماً :

َرَ ْقَدَّ فِي ظُلِّ عَرَّاصٍ ، ويَطْرُ دُهُ حَفِيفٌ نَافَعَةٍ ، مُعْنُنُونُهُمَا حَصِبْ

يوقد": يُسْرِع في عَدُّوهِ . وعُنْمُنُونُهُا : أَوَّالُهَا . وحَصَبُ : يَأْتِي بِالْحَصْبَاءِ .

وعَرِصَ البَرَّقُ عَرَصاً واعْتَرَصَ : اضطرب . وبرق عَرِصُ البَرَّقُ عَرَصاً : شدید الاضطراب والرعد والبرق . أبو زید : یقال عَرَصَت السالم تَعْرِصُ عَرَّصَ السالم تَعْرِصُ عَرَّصَ السالم تَعْرِصُ عَرَّصَ السالم تَعْرِصُ عَرَّصَ السالم المَعْرَةُ عَرَّاصُ : لَكُنْ السَّاعِ :

من كل أسْسَرَ عَرَّاصَ مَهَزَّتَهُ ﴾ كأنه بِرَجا عاديَّةٍ شَطَّـنُ وقال الشاعر :

من كل عر"اص إذا 'هز" عسل

وكذلك السيف ؛ قال أبو محمد الفقعسي :

من كل عراص إذا أهز الهنتزع ، مثل قدامي النسس ما كس بضع

يقال: سيف عراص ، والفعل كالفعل والمصدر كالمصدر ؛ قال الشاعر في العرص والعرص : السيل الرقبي ، واهي الكلى ، عرص الذاوى ، أهيلة أن نتضاخ الندى سابسغ القطر

والعَرَّصُ والأَرَنُ : النَّشَاطُ ، والتَّرَّضُعُ مثله . وعَرِصَ الرجلُ يَعْرَصَ عَرَصاً واعْتَرَصَ : نَسُطُ ، وقال اللحياني : هو إذا قَفَزَ ونزا ، والمَعْنيانُ مُنتَقاربان . وعَرَصِت الهرَّةُ واعْتَرَصَت : نَشَطَت واسْتَنَت ؛ حكاً فعل ؛ وأنشد :

إذا اعْتَرَصْتَ كَاعْتِراصِ الهِرَّهُ ، أُوْرَهُ ، أُورِّهُ ، أُورِّهُ أُورِّهُ أُورِّهُ أُورِّهُ أَوْرَهُ

الأَفْرُونَ : البَلِيّة والشلاة . وبَعِير مُعَرَّص : للذي ذَل ظهر أه ولم يَذِل وأسه . ويقال : تركت الصيبان يَلْعبُون ويَعْتَر صُون . وعرض القوم عرضا : لعبوا وأقبلوا وأدبروا المحضر أون .

ولَحْمْ مُعَرَّصْ أَي مُلْتَتَى فِي الْعَرْصَةَ لَلْجُفُوفِ ؟ قال المخيَّل :

سَيَكُ فَيكَ صَرَّبَ القومِ لِحَمَّ مُعَرَّصُّ وماءً قُدُورٍ ، في القِصاع ، مَشْيبُ

ويروى مُعَرَّضُ ، بالضاد ، وهذا البيت أودد الأزهري في النهذيب للمغبل فقال : وأنشد أبو عبيد المنتزل ، وقبال ، وقبال الله بري : هو السليك بن السُلكَ تَمَ السَّلكَ الله السُلكَ بن وقبل : هو الدي مُلقى على الجبر فيختلط بالرماد ولا يجود ننضجه ، قال : فإن غَيْبَته في الجبر فهو مُقاد وفيد ، مثلول ، فإن سُويته فوق الجبر فهو مُقاد وفيد ، فإن سُوي على الحجازة المُخاة فهو مُعَنَّد وحنيد ، وقبل : هو الذي لم مُنعم طبخه ولا إنتضاجه ، قال ابن بري : يقال عرصت اللحم إذا لم تنضيعه ، قال ابن بري : يقال عرصت اللحم إذا لم تنضيعه ، مطبوعاً كان أو مَسْويًا ، فهو مُعرَّص . والمنصبة ، ما سُوي على الناو ولم بنضج ،

والعَرُوصُ : الناقة الطبّبة الرائحة إذا عرفت .
وفي نوادر الأعراب : تعرّص وتهَجّس وتعرّج أي أقيم . وعرص البيث عرّصاً : خبنت ربحه وأنتن ، ومنهم من خص فقال : خبنت ربحه من النّدى . ورعص جلاه وار تعص واعترص واعترص إذا اختلج .

عوفص: العرافيص : لغة في العراصيف ، وهو ما على السناسين من العصب كالعصافير . والعر فاص : الخصلة العقب المستطيل كالعر صاف . والعر فاص : الخصلة في من العقب التي يُشد بها على قُبّة الهو دَج ، لغة في العر صاف . والعر فاص : السوط من العقب كالعر صاف أيضاً ؛ أنشد أبو العباس المبرد :

## حتى تَمرَدَّى عَقَبَ العِرْفاصِ

والعر فاص : السوط الذي يُعاقب به السلطان . وعَر فَصْت الشيء إذا حَد بُنته من شيء فشَقَقته مستطلًا .

والعَراصِيفُ : ما على السَّناسِن كالعَصَافِيرِ ؛ قال أَن سيده : وأَرى العَرافِيصَ فيه لغة .

عوقس: المر قُص والمر قص والعر قصاء والعر يقصاء والعر يقصان والعر يقصان والعر تقصان والعر قصان والعر قصان والعر قصان كله: نبت، وقبل: هو الحند قدون، الواحدة بالهاء . وقبال الأزهري : العر قصاء والعر يقصاء نبات يكون بالبادية ، وبعض يقول غر يقصان ، قبال : والجمع عر يقصان ، قبال : ومن قال عر يقصان ، قبال : والجمع عر يقصان ، قبال : والجمع عر يقصان ، قبال السراء : والجمع عمدود على حال واحدة . وقال السراء : العر قصان والعر تن محذوفان ، الأصل عر نشتن

وعَرَ نَشْصَانُ فَحَدُفُوا النُّونِ وأَبْقَوْ السَانُ الحَركاتُ عَلَى حَلْمًا ، وهما نَبْتَان . قال ابن بري : عُرَيقصانُ نَبْتُ ، واحدتُه عُريقصانة . ويقال : عَرَقُصان بغير ياه . قال ابن سيده: والعَرَقُصانُ والعَرَ نَشْصانُ دابة ؟ عن السيراني ، وقال ابن بري : دابة من الحَشَرات ، وقال عن النراء : العَرْقَصَة مُشْنَيْ الحَسَرات ، وقال عن النراء : العَرْقَصَة مُشْنَي الحَيْد .

عصص: الميّص : هو الأصل الكريم وكذلك الآص . وعص يعيض عصا وعصصا : صلب والشند والمصفض والمصفض والمعصفض والمعضفض والمعضفض : أصل الذنب ، لغات كلها صحيحة ، وهو العصوص أيضاً ، وجمعه عصاعص ، وفي حديث حبلة بن سحيم : ما أكلت أطبيب من قبلية العصاعص ، قال ابن الأثير : هو جمع العصعص وهو الدنب . ويقال : هو عظم عبد الدنب . ويقال : أن أول ما "يثلي وآخر" ما يبثلي وأنشد ثعلب في صفة بقر أو أنش :

يَلْمُمَّنْ إِذْ وَلَيَّنْ بِالعَصَاعِصِ ، كُلْعُ البُرُوقِ فِي دُدِى النَّشَائِصِ

وجعل أبو صيفة العصاعص للد ان فقال : والد ان الله الم عصاعص فلا تقعد إلا أن المجفر لها . قال ابن بري : والمعصوص الذاهب اللهم . ويقال : فلان ضيق العصمص أي تحد قليل الحيو ، وهو من إضافة الصفة المشبة إلى فاعلها . وفي حديث ابن عباس، وذكر ابن الربير : ليس مثل الحصر العصمص في رواية ، والمشهور : ليس مثل الحصر العقيص ، وسنذكره في موضعه .

عَفِس : العَفْصُ : معروف يقع على الشجر وعلى الشر . والعَفْصُ : وأَعْفَصُ . والعَفْصُ :

الذي يُتَخذُ منه الحِيْرُ ، مولئد وليس من كلام أهل البادية . قال ابن بري : العَفْصُ ليس من نبات أرض العرب ، ومنه اشتق طعام عفض ، وطعام عفض : بشيع وفيه عفوصة ومراوة وتقبض يعسس ابتلاعه . والعَفْصُ : حسل شجرة البَلْتُوط تَحْسِل سنة البَلْتُوط تَحْسِل سنة البَلْتُوط تَحْسِل سنة البَلْتُوط الله وسنة عَفْصاً .

والعِفاص : صيام القادورة ، وعَفَصَها عَفَصاً : حمل في دأسها العفاص ، فإن أردت أنك جعلت لها عفاصاً قلت : أعْفَصَتُها . وجاء في حديث اللقطة : عفاصاً قلت : أعْفَصَه عيفاصها : احْفَظ عفاصها ووكاءها . قال أبو عبيد : العفاص هو الوعاء الذي كون فيه النققة ، إن كان من جلا أو من خر قة أو غير ذلك ، وخص بعضهم به نققة الراعي وهو من المنشف من الشني والعطف ، ولهذا سبي الجلام الذي تلنبسه وأس القارورة العفاص ، لأنه كالوعاء لها ، وكذلك غلافها ، وليس هذا بالصهام الذي يدخل في فم القارورة ليكون سداداً لها ، قال : يدخل في فم القارورة ليكون سداداً لها ، قال : وعاق أمر ، مجفظها ليكون علامة لصد ق من يعترفها . وعفاص الذي تكون فيه النقة .

وثوب مُعَقَّص : مصوع بالعَفْص كما قالوا ثوب مُعَسَّكُ بالمِسْك . والمِعْفاص من الجَواري : الزَّبَعْبَقُ النَّهَايَةُ فِي سُوهِ الخُلْقِ . والمِعْقاص ، بالقاف : شرَّ منها .

وقيل لأعرابي: إناك لا تحسن أكل الرأس، فقال: أما والله إني لأعفص أذ تيه وأفك لحييه وأسعى خديه وأرمي بالمخ إلى من هو أحوج مني إليه. قال الأزهري: أجاز ابن الأعرابي الصاد والسين في هذا الحرف. الجوهري: العنفص ، بالكسر ، المرأة الحاء؛ قال الأعشى:

## ليست بسو داء ولا عنفس ، تُسارين الطئر في إلى داعر

عَفْنَقُص : أَنْ دَرَيْد : عَفَنْقُصَة دُوَيْبَةً .

عقص: العقص: التواة القران على الأذان إلى المؤخر وانعطافه، عقص عقصاً. وتبس أعقص، والأنثى عقصاء والمعطافه، عقص عقصاء المعزى: التي التوى قراها على أذانها من تخلفها، والنصباء: المنتصة القراني، والدَّفُواة: التي انتصب قراناها إلى طرقتي علمباويها، والقبالاة: التي أقبل قرناها على وجهها، والقصماء: المحسورة القران الحارج، والعضاء: المحسورة القران الحارج، والعضاء: المحسورة القران الحارج، والعضاء: المحسورة بيا، والمعقاص : الشاه المعربة القران منها مذكور

وفي حديث مانع الزكاة : فِتَطَّرُه بِأَطْلافها لِيس فيها عَقْصَاءُ ولا جَلْحَاءُ ؛ قال ابن الأَثْمِير : المَقْضَاةُ الْمُلْتَبَرِيَةُ القَرْنَيْنِ .

والعَقَصُ في زِحاف الوافر: إسكان الحامس من « مفاعلتن » فيصير « مفاعلين » بنقله ثم تحذف النون منه مع الخرم فيصير الجزء مفعول كقوله :

## کولا ملیك رؤوف كرهيم" تدار كني برخمنيه ، هلک ثنت '

أستى أعقص لأنه عنزلة التّبْس الذي ذهب أحدا قر نَيه ما ثلا كأنه عقص أي عطف على التشبيه بالأول ، والعقص : دخول الثنايا في الفم والتواؤها، والفعل كالفعل ، والعقص من الرمل : كالعقد ، والعقصة من الرمل : مثل السّلسيلة ، وعبر عنها أبو على فقال : العقصة والعقصة رمل تلشوي بعضه على بعض وينقاد كالعقيدة والعقدة ، والعقص : رمل متعقد لا طريق فيه ؛ قال الراجز :

كيف اهتدَّت ، ودُونها الجَزائر ، وعَقِيص من عالج تَياهِر ،

والعَقْصُ : أَنْ تَلَنُّو يَ الْحُصْلَةُ مِنَ الشَّعِرِ ثُمَّ تَعْقَدُهَا ثم ترُّسلَها . وفي صفته ، صلى الله عليه وسلم : إن انْفَرَقَتْ عَقيصتُه فَرَقَ وإلا تُرْكَها . قال ابن الأثير: العَقيصةُ الشعرُ المَعْقوص وهو نحو من المَضْفُور ، وأصل العَقْص اللَّيُّ وإدخَالُ أطراف الشعر في أُصُّولِه ، قال : وهكذا حِـاء في رواية ، والمشهور عَقيقَته لأنه لم يكن يَعْقصُ شعرَه ، صلى الله عليه وسلم ، والمعنى إن انْـُفَرَ قَـَت من ذات نفسها وَإِلَا تُوَ كُمَّا عَلَى حَالِمًا وَلَمْ يَفُرُ تُمَّا. قَالَ اللَّيْثِ:العَقَيْضُ أَنْ تَأْخُذُ المرأة 'كلُّ 'خَصْلة من شعرها فتكويها ثم تعقدها حتى يبقى فيها التواء ثم 'تر سلكها ، فكل الخصلة عقيصة ؟ قال : والمرأة ربما اتخذت عَقيصة من شعر غيرها . والعَقيصة : الخُصَّلة ، والجمع عَقائص وعقاص ، وهي العقُّصة '، ولا يقال للرجل عقصة". والعُمَسِيَّةُ: الضغيرة . يقال : لفلان عُقيصَتان . وعَقْصُ الشعر : ضَفَرُهُ وَلَيْنُهُ عَلَى الرأس . وذُو العَقَـصَتِين : رجل معروف خُصَّلَ شعرَ ﴿ عَقْبِصَتِينَ وَأَرْ خَاهِمَا مِنْ جَانْبِيهِ . وفي حديث ضمام : إن صدق دو العقيصتين لَيَدْ خُلَّنَ الْجَنَّةِ ؛ العَقِيصَنَّانِ : تثنية العَقِيصة ؛ والعقاص المدارى في قول امرى والقيس :

> غَدَاثُو مُسْتَشَوْرِدَاتَ إِلَى العُلَى ، تَضِلَ العِقاصُ في مُثَنَّى ومُرْسَلِ

وصَفَهَا بَكَثَرَةَ الشَّعْرِ وَالنَّيْفَافِهِ . وَالْعَتَّصُ وَالضَّفْرِ : ثَـُلَاثُ ۚ قُـُوً ًى وَقُـُو ً تَانِ ، وَالرَّجِلِ يَجْعَلِ شَعْرَ ، عَقْبِيصَتَّيْنِ وضَفَيْرِتَيْنِ فَيْرْ خَيْهِمَا مِنْ جَانِيْهِ .

وفي حديث عمر بن الخطاب ، رضي الله عنه : من

لَسُّدَ أَوْ عَفَصَ فِعَلْمِهِ الْحَكْثُقُ ، يعني المحرمين بالحج أو العمرة ، وإنما جعل علمه الحلق لأن هذه الأشاء تَقَى الشعر من الشُّعَث ، فلسا أرادَ حفظ شعره وصونَه ألزمه حَلْقَه بالكلية ، مبالغة في عقوبته . قال أبو عبيد : العَقْصُ ضَرْبُ مِن الضَّقْرِ وهو أن يلوى الشعر على الرأس ، ولهذا تقول النساء : لها عقَّصة " ، وجمعها عقص وعقاص وعَقائص ، ويقال : هن التي تَتَّخِذُ من شعرها مثلَ الرُّمَّانة . وفي حديث ابن عباس : الذي يُصلَى ورأسُه مَعْقوصٌ كالذي يُصلَى وهو مكتُّنُوفَ" ؛ أواد أنه إذا كان شعر ُه منشوراً سقط على الأرض عند السجود فيُعطَّى صاحبُه ثوابً السجود به ، وإذا كان معقوصاً صار في معنى ما لم يَسْجِد ، وشبَّه بالمكتوف وهو المَشْدُودُ البدين لأنهما لا تَقَعَانُ عَلَى الأَرضَ في السَّجُودُ. وفي حديثُ حاطب: فأخر جَت الكتاب من عِقاصِها أي ضفائرِها. جمع عَقِيمة أو عِقْمة ، وقيل : هو الخيط الذي تُعْقَصُ به أطرافُ الذوائب ، والأول الوجه .

والعُقُوصُ : تُخيوطُ تُنتَسَل مِن صُوفٍ وتُصبَغُ السواد وتَصلُ به المرأةُ شعرَها ؛ عانية . وعقصت شعرَها ؛ عانية . وعقصت شعرَها تَعْقِصُهُ عَقْصاً : شدَّتُه في قَنَاها .

وفي حديث النخعي: الخُلْعُ تطليقة بائنة وهو ما دون عِقاص الرأس؛ يُرِيد أن المُنفتلمة إذا افتدت نفسها من زوجها بجميع ما تملك كان له أن يأخذ ما دون شعرها من جميع ملكيها. الأصمعي: المبعقص السهم عنيكسر نصله فيقى سينخه في السهم عنيفرج ويُضرَب حتى يَطُولَ ويُردَ الى موضعه فلا يَسُدُ مَسَدُه لأنه دُقتَق وطُولً ويُردَ الى ولم يَدر الناس ما مَعاقِص فقالوا مَشاقِص للنصال التي ليست بعريضة ؟ وأنشد للأعشى:

# ولو كنشم تخللاً لكنتم أجرامة ، ولو كنتم معاقبِها

ورواه غيره : مَشَاقِصًا . وفي الصحاح : المعقّصُ السّهمُ المُمُوّجَ؟ قالَ الأعشى: وهو من هذه القَصيدة:

لو كنتم مرا لكنتم الحسافة ، ولو كنتم سهداً لكنتم معاقصا

وهذان بيتان على هذه الصورة في شعر الأعشى . وعُقَصَ أَمرَ ه إذا لواه فلنبسه . وفي حديث ابن عباس : ليس مثل الحصر العقص يعني ابن الزبيو ؟ العقص : الألوى الصعب الأخلاق تشبها بالقران المنتوي والعقص والأغقص والأغقص والعقص كله : البخيل الكن الضيق ، وقد عقص ، بالكسر، عقصاً .

ابن الأعرابي: المعقاص من الجواري السَّيَّة الحُلُثَقِ، قال : والمعقاص، بالفاء، هي النهاية في سُوء الحُلُثُق. والعقيص : السيء الحُلُثُق. وفي النوادر : أخذته ما هَيَّجَة ومُقاعَصة أي معازة.

عكم : عكس الشيء بعنكيم عكا : رده . وعكم عن حاجب : صرف . ورجل عكيس عقيص : تشكيم الحلق سبشه ورأيت منه عكما أي عُسراً وسُوءَ خلق ، ورملة عكيمة : شافة ا المسلك .

عكمس : العُكميسُ : الحادرُ من كل شيء ، وقبل :
هو الشَّديدُ الغليظُ ، والأنثى بالهاء. ومالُ عُكميسُ :
كثير . وأبو العُكميسِ : كنية رجل . وقال في

علمص: جاء بالفكتيص أي الثيء يُعجَبُ به أو يُعجَبُ به أو

علمى: العلوص : التخسة والبشم ، وقيل : هو الوجع الذي يقال له اللوك الذي يس في المعدة . قال ان بري : وكذلك العلم . قال : والعلون في المعدة وجع البطن . مثل العلون وقال ابن الأعرابي : العلوس الوجع ، والعلون المعد الوجي ، والعلون المعلون الوجي ، ويقال : وجل علون في ويكون العلون المعلون اللوك . ويقال : وجل علون في به اللوك ، وإن له لعلون من منتخم ، وإن به لعلون من منتخم ، وإن به المعلون أمن الشون والعلون والعلون العاطس الحمد أمين الشون والعلون والمعلون وقعل المنافرة المنافرة وقعل المنافرة المنافرة والمعلون به فيقال : وجل علون " ، فهو على هذا المعلون به فيقال : وجل علون " ، فهو على هذا المعلون المنافرة ال

يوصف به فيقال : رجل علو ص ، فهو على هذا اسم وصفة، وعليَّصت التُّخَمة في معدته تعليضاً ويقال: إنه لمعليُوص عني بالتُّخَمة ، وقبل : بل يُواد به اللَّوَى الذي هو العلوس. والعلوص: الذهب.

علنص : الأزهري : قال سُجاع الكلابي فيا رُوى عنه عَرَّام وغيره : العَلَمْهَ والعَلَمْقَةُ والعَرْعُوهُ في الرأي والأمر ، وهو يُعَلَّمُهُمُم ويُعَنَّفُ بهم ويَقْسَمُهُم .

عليمن: جاء بالمُلتيص أي الشيء يُعْجَبُ به أو يُعْجَبُ منه كالفُكتيص . وقترَبُ عِلْنييصُ : مَثْدِيدُ وَمُتَعِبُ وَأَنْشِد :

> ما إنَّ لَمِمُ بِالدُّوِّ مِنْ تَحِيصِ، سيوَى تَجَاءِ القَرَبِ العِلْسِيصِ

علهص : ذكر الأزهري في ترجمة علهص بعد شرح هذه اللفظة قال : العلم اص صمامُ القارُورة . وفي نوادر

<sup>،</sup> قوله « بنس» كذا بالاصل بدون نقط .

اللحياني: عَلَمْهُصَ القارورة ) بالصَّادُ أَيضًا ﴾ إذا استخرجَ

صيامها. وقال شعاع الكلابي فيا روى عنه عرام وغيره: العلهمة والعلفقة والعرعرة في الرأي والأمر وهو يُعلهم ويُعتف بهم ويقسر هم. عمن العمام . وعسمة : همس : العسم : ضراب من الطعام . وعسمة : من عد وليست بدوية من يدون بها الحاميز ، وبعض يقول عاميص . قال الأزهري: عسمت العامم والآميم ، وهو الحاميز، والخاميز : أن يُشرَّ واللهم وقيقاً ويؤكل غير مطبوح ولا مشوي ؛ يَفْعَلُهُ السكاري . قال الأزهري : العامم أن معراب ، وروي عن ابن الأعرابي أنه قال : العامم أنه العامم ، وهو المثلم أنه العامم والعنصر ، وهو المثلم أنه العامم ، وهو المثلم أنه العنصر ، وهو المثلم أنه العنصر ، والعنصرة والعنصرة والعنصرة والعنصرة والعنصرة والعنصرة والعنصرة

إن نيس وأسي أشبط العناصي، كأنما فر"قه مشاس ، عن هامسة كالحتجر الوتباص

أبو النحم :

والعُنَاصي : الحُصَّلةُ من الشَّعر قدر التُّنْزُعَة ؛ قال

والعُنْصُوة والعِنْصُوة والعَنْصُوة: القطعة من الكَلّا والبقية من المال من النصف إلى الثلث أقبل ذلك . وقال ثعلب : العَنَاصِي بقيّة كل شيء . يقال : ما بقي من ماله إلا عَنَاصٍ ، وذلك إذا ذهب مُعْظَمَهُ وبقي من ماله إلا عَنَاصٍ ، وذلك إذا ذهب مُعْظَمَهُ وبقي مَنْدُ منه ؛ قال الشّاعر :

وَمَا تَرَكُ الْمُهُرِيُّ مِنْ جُلِّ مَالِنا، وَلا المُنَاصِيَا وَلا المُنَاصِيَا

وقال اللحاني: عَنْصُوهُ كُلِّ شيء بقيّتُهُ ، وقيل: العَنْصُوة والعِنْصِيةُ قطعة من العَنْصُوة والعِنْصِيةُ قطعة من إيل أو غنم . ويقال: في أرض بني فلان عناص

عنفس: العِنْفِصُ : المرأةُ القليلةُ الجسم ، ويقال أيضاً: هي الداعرةُ الحبيثة. أبو عمرو : العِنْفِصُ ، بالكسر، البَدِيّةُ القليلة الحياء من النساء ؛ وأنشد شمر :

> لَعَمْرُ لَدُ مَا لَيْلَى بِوَرَهَاءَ عِنْفِصٍ ، ولا عَشّةً خَلَخْالُهَا كَتَقَعْقُعُ

> > وخُصٌّ بعضهم به الفَّتَاةُ .

عنقص : الأزهري : المنتقص والعنتوص دويية . عوص : العوص : يضد الإمكان والبسر ؛ شيء أعوص وعويص وكلام عويص ؛ قال :

وأبني من الشعر شعراً عَويصًا، ثُنِسَتِي الرُّواةُ الَّذِي قَد رَوَوْا

ان الأعرابي : عَوَّصَ فلان إذا أَلْقَى بيت سَعْر صَعْبَ الاستخراج . والعَويصُ من الشَّعْر : مَا يصعب استخراج معناه . والكلِمة العَوصاء : الغريبة. يقال : قد أَعْوَصَت يا هذا . وقد عَوصَ الشيء ، بالكسر، وكلام عَويص وكلمة عَويصة وعوصاء . وقد اعْتاص وأَعْوَص في المنظق : غَمَّضه . وقد عاص يعاص وعوص يعوص واعتاص على هذا

الأمر' يَمْنَاصُ ، فهو مُمَنَّاصُ إذا النَّاثَ عليه أَمرُهُ فلم يَمْنَد لِجهة الصواب فيه . وأَعْوَّصَ فلان مُخَصِه إذا أَدْخَلُ عليه المَخْرجُ من الحُجْج ما عَسُرَ عليه المَخْرجُ منه . وأَعْوَصَ بالحصم : أَدْخَلُه فها لا يَفْهَم ؟ قال ليد ؛

فلقد أُعْوِصُ بالحَصْم ، وقد أَمَالُا الجَفْنة من شَعْمِ القُللُ

وقيل: أغوَّ سَ بالحَصْم لَوى عليه أمرَ ه والمُعتَّاسُ: كُل مَتَسُدٌ عليكُ فيا تريده منه. واعْتَاسَ عليه الأمرُ: التوى . وعَوَّسُ الرجلُ إذا لم يَسْتَقَمْ في قول ولا فعل. ونهُرْ فيه عَوَسُ : يجري مرة كذا ومرة كذا والعَرْصاء: الجَدْبُ. والعَرَصاءُ والعَيْصاءُ على المعاقبة جبيعاً: الشدّة أو الحاجة ، والعَرَصاءُ والعَيْصاءُ على المعاقبة والعائصُ ، الأخيرة مصدر كالفاليج ونحوه . ويقال: أصابَتُهم عَوَصاءُ أي شدّة ، وأنشد أن بري :

وداهية عَوْصاءُ: شديدة. والأَعْوَص: الغامضُ الذي لا يُوقَفُ عليه . وفلان يركب العَوْصاء أي يركب أَصْعَبَ الأُمور ؛ وقول ابن أَحس:

لم تدرّ ما نسخ الأرتندَج قسله ، ووراً س مُتَخَدّد

أواد دراس كتاب أَعْوَصَ عليها متخدد بغيرها . واعتاصت الناقة : صربها الفعل فلم تخميل من غير علية ، واعتاصت رحمها كذلك ؛ وزعم يعقوب أن صاد اعتاصت بدل من طاء اعتاطت ، قال الأزهري : وأكثر الكلام اعتاطت ، بالطاء ، وقبل : اعتاصت

للفرس خاصة ، واغتاطلت للناقة . وشاة عائص إذا لم تحمل أعواماً. ان شميل: العَوْضاء المَيْثاء المخالفة، وهذه مَيْثاءُ عَوْصاءُ بَيِّنَة العَوْصِ .

> والعَوْصاءُ: موضع ؛ وأنشد ابن بري للحرث : أدنى ديارها العَوْصاءُ

وحكى ان بري عن ابن خالويه : عَوْصُ اسم قبيلة من كلب ؛ وأنشد :

> مَّى يَفْتُرَ شُ بُوماً غُلْبُمْ بِغَادةٍ ؟ تَكُونُوا كَمُوْصِ أَوْ أَذَٰلُ وَأَضَّرُ عَا

والأَعْوَصُ : موضع قريب من المدينة. قال ابن بري: وعَويضُ الأَنفِ ما حوله ؛ قالت الحِرْنيق :

هُ جُدَّعُوا الأَنْفَ الأَشَمُّ عَويصُهُ، وجَبُوا السَّنامَ ﴿ فَالنَّيْحَوْ ﴿ وَعَارِبُهُ

عيم : العيم : مَنْبِتُ خيار الشجر ، والعيم : الأصل ، وفي المثل : عيمك مِنْك وإن كان أشِباً ؟ معناه أصْلُك منك وإن كان غير صحيح. وما أكثر مَ عيصة ، وهم آباؤه وأعمامه وأخواله وأهل بيشه ؟ قال جرير :

فَمَا سَنْجَرَاتُ عِيْطِكَ ، فِي قُدُرَيْشِ ، يِمَشَّاتُ الفُرُوعِ ، ولا ضَوَاحِي

وعيص الرجل: مَنْدِيْتُ أَصَلَهُ . وأَعْيَاصُ قَرِيشَ : كُرَامُهُم يَنْدَمُونَ إِلَى عَيْصٍ ، وعِيْصُ فِي آبَائِهُم ؛ قال العجاج:

من عيس مر وان إلى عيس غطم

قال : والمتعليضُ كما تقول المتنبيت وهو اسم ولجل ؟

رأنشد :

ولأَثْأَرُنَ رَبِيعة بن مُكَدَّم ، حَي اللهُ عَمين مَعين

قال شير : عِيصُ الرجل أصله ؛ وأنشد : ولِعَبْدُ القَيْسُ عِيصُ أَشِبُ ، وقَتْنِيبُ ۖ وهِبِجَانَاتُ ۖ أَذْكُنُ

والعيصانُ : من مَعادِن بِلاد العرب . والمَـنُّـبِـتُ مَعيضُ..

والأغياص من قريش : أولاد أميّة بن عبد شمس الأكبر ، وهم أربعة : العاص وأبو العاص والعيص وأبو العيص . أبو زيد : من أمدالهم في استعطاف الرجل صاحبة على قريبه وإن كانوا له غير مستأهلين قولهم : منك عيصك وإن كان أشِباً ؛ قال أبو الهيم : وإن كان أشِباً ؛ قال أبو الهيم : في بعض ، وهذا ذم " ، قال : وأما قوله :

ولعبد القيس عيص أشب

فهو مدح لأنه أراد به المنفعة والكثرة ؛ وفي كلام الأعشى :

وفَنَدُ فَيُشْنِي بِينَ عِيصٍ مُؤْتَشِبُ

العيص : أصول الشجر، والعيص أيضاً: اسم موضع أقر ب المدينة على ساحل البحر له ذكر في حديث أبي بصير . ويقال : هو في عيص صدق أي في أصل صد ق. والعيص : السد ر الملتف الأصول ، وقيل : الشجر الملتف النابت بعضه في أصول بعض يكون من الأراك ومن السد و والسكم والعو سَج والنبع ، وقيل : هو جماعة الشجر ذي الشوك ، وجمع كل ذلك أغياص . قال عمارة : هو من هذه الأصناف ومن

العضاه كلها إذا اجتبع وتدانى والتق ، والجسع العيصان . قال : وهو من الطرّ فاء العيطلة ومن القصب الأجمة ، وقال الكلابي : العيص ما التق من عاسي الشجر وكثر مثل السلم والطّلخ والسّيال والسدر والسرر والعر فط والعضاه. وعيص أشب : من من عيصك أي من حيث كان .

وعيص ومتعيض : رجلان من قريش . وعيصُو بن إسحق ، عليه السلام: أبو الروم. وأبو العيض : كنية. والعيشاء : الشدة كالعَوْضاء ، وهي قليلة ، وأرى الباء مُعاقبة .

### فصل الفين المعجمة

غيص : غَبِصَت عينُه غَبَصاً: كَثُرُ الرَّمَصُ فيها من إدامة البَكَاء . وفي نوادر الأعراب : أخذ نه مفاوّة ومُفافَضة ومُغابَضة ومُرافضة أي أخذته معازّة ؟ قال الأزهري : لم أجد في غبَص غير قولهم أخذته مغابضة أي معازة .

غصص: الغصة: الشّجاً. وقال الليث: الغصّة سُجاً يُغَصُّ به في الحَرْقَدَة ، وغَصَصْت باللقة والماء ، والجمع الغصص ، والغصص ، بالفتح: مصدر ولك غصصت يارجل تُغَصَّ ، فأنت غاص بالطعام وغصّان ، وغصصت وغصصت وغصصت أغص وأغسص بها غصًا وغصصات في قوله تعالى : خالصاً سائغاً للشاربين ، قيل: إنه من بين المشروبات لا يَغَصُ به شاربه ، يقال : غصصت بالماء أغص غصصاً إذا شرقت به أو وقف غصصاً إذا شرقت به أو وقف في حليقك فلم تكد تسيينه .

ورجل غَصَّانُ : غاصُّ ؟ قال عدي بن زيد :

لو يِغَيْرِ الماء تعلقي شرق ، كثت كالفصان بالماء اغتيصاري

وأغْصَصَتْه أنا . قال أبو عبيد: غَصَصَتْ لغة الرّباب. والغُصّة ' : ما غَصِصْت به ، وغُصَصُ الموتِ منه . وغَصَ المكان ' بأهْله : ضاق . والمنزل ' غاص ' بالقوم أي يمتليء بهم. وأغَص فلان ' الأرض علينا أي ضيّقها فغصَّت بنا أي ضافت ؛ قال الطرماح :

أَغَصَّت عليك الأَوضَ فَحُطانُ بِالقَنَا ، وبالمُنْدُوانِيَّات والقُرَّحِ الجُرْدِ

وذو الغُصّة : لقب وجل من فرُ سان العرب . والغَصّغُصُ : ضرّب من النبات .

غفس : غافَصَ الرجل مُغافَصة وغِفاصاً : أَخَذُه على غَرَّة فَرَكِبَه عَسَاءة. والغافِصة : من أوازِم الدهر؟ وأنشد :

إذا تزكت إحدى الأمور الغوافيص

وفي نوادر الأعراب: أخذته مُغافَّصة ومُغابَّصة ومُغابَّصة ومُنابَّضة .

فلس: العُلْصُ : قَطْعُ العَلْصَةِ .

فيه : غَمَصَة وغَمِصَة بَعْمِصُة وبَعْمَصَة عَمْصَاً واغْمَصَة : حَقَّرَة واسْتَصْعَره ولم يوه شيئاً ، وقد غَمِصَ فلان يَعْمَصُ غَمَصاً ، فهو أَعْمَصُ. وفي حديث مالك بن مُرارة الرَّهَاوِيَّ : أنه أتى النبيَّ ، صلى الله عليه وسلم ، فقال : إني أوتيت من الجمال ما ترى فما يشروني أن أحداً يَفْضُلني بشراكي فما فوقها فهل ذلك من البَعْي ? فقال وسول بشراكي فما فوقها فهل ذلك من البَعْي ? فقال وسول الله ، عليه وسلم : إنما ذلك من سفية الحق وغمَطَ الناس ، وفي بعض الرواية : وغمَصَ الناس وغمَطَ الناس ، وفي بعض الرواية : وغمَصَ الناس

أي احتقره ولم يَوهم شيئاً. وفي حديث عبر أنه قال لقسيصة بن جابر حين استفتاه في قتله الصدر وهو الحرم عبر ما قال : أتغمض الفنيا وتقتل الصدر وأنت محرم ? أي تحتقر الفنيا وتستهين بها . قال أبو عبيد وغيره : غمض فلان الناس وغمطهم وهو الاحتقار لهم والازدراء بهم ، ومنه غمض النعبة . وفي حديث على " : لما قتل ابن آدم أخاه غمض الله الحلق ، أواد تقصهم من الطول والعرض والقوة والبطش فصعره وحقره . وغمض النعبة غمضاً : نهاوت في الغيراما : احتقرته . وغمض عليه قولاً قاله : عابه اغتماط : احتقرته . وغمض عليه قولاً قاله : عابه عليه . وفي حديث الإفك : إن وأيت منها أمراً غيب عليها . وأطفن به عليها .

ورجل عَمِس على النسب: عَيَّاب. ورجل مَعْمُوص عليه في حَسَب أو في دينيه ومَعْمُون أي مطعون عليه. وفي حديث توبة كعب: إلا مَعْمُوصاً عليه بالنَّقاق أي مطعوناً في دينه متهماً بالنفاق .

والغبيض في العين : كالرسم . وفي حديث أبن عباس : كان الصيان أي يصيحون غيضاً ومصاً ومصاً ويصبح وسلم ، صقيلا ويصبح وسلم ، صقيلا القبين في صغره ؛ وقيل : الغبيض ما سال والرسم أما جبد ، وقيل : هو شيء تومي به العين مثل الزبيد ، والقطعة منه غيصة ، وقد غيصت عينه ، بالكسر ، غيصاً . ابن شيل : الغيص الذي يكون مثل الزبد أبيض يكون في ناحية العين ، والرسم "كون في ناحية العين ،

وقىال : أنا مُتَغَمَّصُ من هـذا الحبر ومتوصّمُ ومُهُدَّ يُلُ ومرنتع ومُغَوَث ، وذلك إذا كان خبراً يشرّ ويخاف ويسره .

وَالْشَعْرَى الْغَمُوصِ وَالْغُمُيْصِاءِ وَيَقَالُ الرَّمِيصَاءُ : من منازل القبر ، وهي في الذراع أحد الكوكبين ، وأُخْتُهُا الشَّعرَى العَبُورَ ، وهي آلتي خَلَـْفِ الجوزاءِ، وإنما سميت الغسيصاء بهذا الاسم لصغرها وقلة ضونها مِن غُنَّبُصِ العِينِ ۽ لأن العِينِ إذا وَمِصَتِ صَغُرْتٍ. قال ابن دريد: تزعم العرب في أخبارها أن الشَّعْمُرَيِّين أُخْتَا سُهَيْلِ وأَنهَا كَانت مجتمعة ، فانحدَى سُهَيْلُ فصار يمانيّاً ، وتَبَيْعَتْه الشعرى اليمانية فعَبَرَت البحرَ فسُمُّيت عبُورًا ، وأقامت الغنميَّصاء مكانبَها فسَكَّت ُ لغَقْد هما حتى غَمصت عننها ، وهي تصغير الغَمْصاء، وبه سبيت أم سليم الغُمَيْصاء ، وقبل: إن العَمُور تَوَى سُهُيلًا إذا طلتع فكأنتها تستَعْبُو، والفُسُصاء لا تراه فقد بَكَتْ حتى غُمصتُ ، وتقول العرب أيضاً في أحاديثها: إن الشعرى العبور قطعت المبحرَّة وسببت عَبُوراً ، وبكت الأخرى على إنثرها حتى غَمصَت قسبيت الغُمُيَّاء . وفي الحديث في ذكر الغُمُنَّاء : مي الشعري الشاميّة وأكبر كوكي الذراع المقبوضة. والغُميِّصاءُ : موضع بناحية البحر . وقال الجوهري : الغُمْسَيْصاء اسم موضع، ولم يُعَيِّنْه. قال ابن بري: قال أن ولأد في المقصور والمسدود في حرف الغين : والغُمُسُوحًا، موضع ، وهو الموضع الذي أو قَمَع فيه خاله بن الوليد ببنى جَذيمة من بني كنانة ؛ قالت الرأة منهم :

> وکائِن کری بوم الغسیصاء من فتتی أُصِیب ولم کیجر ح ، وقد کان جارحا

وأنشد غيره في الغُمسُماء أيضاً :

وأصبح عني بالفُمَيْطاء جالسًا فَرِيقانِ:مسؤولْ"، وآخَر ' يَسْأَلُ '

قال ابن بري: وفي إعرابه إشكال وهو أن قوله فريقان

مرفوع بالابتداء ومسؤول وما بعده بدل منه وخبر المبتدا قوله النهراء وعني متعلق بيساً ل وجالساً حال والعامل فيه يسأل أيضاً ، وفي أصبح ضير الشأن والقصة ، ويجوز أن يكون فريقان امم أصبح وبالغميصاء الحبر ، والأول أظهر . والغميصاء المام امرأة

غنمي : أبو مالك عبرو بن كر كرَّة : الغُنَّصُ ضيقٍ ُ الصَّدُّو . يقال : غَنَّصَ صَدُّوه غنوصاً .

غوص : الغَوْصُ : النُّرُولُ تحت الماء، وقيل: الغَوْصُ الدخولُ في الماء ، غاصَ في الماء غَوْصاً ، فهو غائصُ وعُوَّاصُونَ . الليت: والغَوْصُ موضع 'يُغِثْرَ ج منه اللؤلؤ ،

والغتر"اص : الذي يَغُوص في البحر على اللؤلؤ ، والغامة أمس تخرجُوه وفعله الفياصة . قال الأزهري : يقال للذي يَغُوص على الأصداف في البحر فيستخرجها غائص وغو"اص ، وقد غاص يغُوص غو صا ، وقد الكان يقال له المتفاص ، والفو ص فعل الفائص ، قال : ولم أسمع الغوص بعنى المتفاص إلا لليث وفي الحديث : إنه تهتى عن ضر بع الفائص ، هو أن يقول له أغُوص في البحر غوصة بكذا ، فها أخر جنت فهو لك ، في البحر غوصة بكذا ، فها أخر جنت فهو لك ، وإلها تهتى عنه لأنه غرو . والغوص : الهجوم على الشيء ، والهاجم عليه غائص .

والغائصة : الحائض التي لا تُعلم أنها حائض . والمُنتَعَوِّمة : التي لا تكون حائضاً فتنجر زوجها أنها حائض. وفي الحديث: لُعنِتَ الغائصة والمُنتَعَوِّمة ، وفي رواية : والمُنعَوِّمة ، فالغائصة الحائض التي لا تعلم زَوْجها أنها حائض ليجتنبها فيُجامِعُها وهي حائض ، والمُنعَوِّمة التي لا تكون حائضاً فتكذب فقول لزوجها إني حائض .

#### فصل الفاء

فتوص: فَنُورَصَ الشيءَ: قَطَعه.

فحص: الفَعْضِ: شده الطلب خلال كل شيء؛ فَعَصَ عنه فَعْضاً : مجَنْ ؛ وكذلك تفَعْصِ وافِنْتَحَصَ. وتقول : فَعَصَنْت عن فلان وفَعَصَنْت عن أمر و لأعلم كُنْه جاله ؛ والدجاجة تفعص برجليها وجناحها في التراب تتخذ لنفسها أفنعوصة تبيض أو مجنم فيها، ومنه حديث عمر: إن الدُّجاجة لتفعص في الرماد أي تبعض وتنسر غ فيه.

والأفنجوس: تجنّم القطاة لآنها تفاحمه ، وكذلك المنجّس ؛ يقال: لبس له مفحّس قطاة ؛ قال ابن سده: والأفنحوص مسده : والأفنحوص مسيض القطا الأنها تفحّص الموضع ثم تبيض فيه ، وكذلك هو للدجاجة ؛ قال المنزّق المدى :

وقد تَخِذَتْ رِجْلِي إِلَى جَنْبِ غَرَّزِها لَنُطَرَّقِ لَا النَّطَرَّقِ لِلْسَاءِ النَّطَرَّقِ

قال الأزهري: أفاحيص القطا التي تُفَرِّخ فيها، ومنه اشتق قول أبي بكر، وضي الله عنه: فحصُوا عن أو ساط الو ووس أي عبدلوها مثل أفاحيص القطا. ومنه الحديث المرفوع: مَنْ بَنَى لله مسجداً ولو كمفعص قطاة بنى الله له بيئاً في الجنة، ومفعص القطاة: حيث تُفَرِّخ فيه من الأرض. قال ان القطاة: هو مفعل من الفحص كالأفعوص وجمعه الأثير: هو مفعل من الفحص كالأفعوص وجمعه مفاحص . وفي الحديث: أنه أو صى أمراة جيش ممناحص فافليقوها بالسوف أي أن الشطان في ووسهم مفاحص فافليقوها بالسوف أي أن الشطان في دووسهم الشيوطن المفاحص كا تستوطن من الاستعارات اللطيفة لأن من القطا مفاحص كا تستوطن من الاستعارات اللطيفة لأن من

كلامهم إذا وصفوا إنساناً بشدة الغيّ والانهاك في الشر قالوا: قد فرّ الشيطان في رأسه وعشَّسُ في الشر قالوا: من مناه مناه الناء الناه الناه مناه مناه الما

الشر قالوا : قد فَرَّخ الشيطان في وأسه وعشش في قلبه، فذهب بهذا القول ذلك المذهب. وفي حديث أبي بكر، وضي الله عنه : وستجد قوماً فحصوا عنه بالسف ووفي الصحاح : كأنهم حليقوا وسطها وتركوها مثل أفاحيص القطا . قال ان سيده : وقيد يكون الأفتحوص للنعام . وفحص للخبرة يفحص فحصاً : عيل لما موضعاً في النار، واسم الموضع الأفتحوص. وفي حديث زواجه بزينب ووليته : فحصت وفي حديث زواجه بزينب ووليته : فحصت الأرض أفاحيص أي حيرت . وكل موضع فحص

# ومَقْحَصُها عنها الحَصَى بِجِرانِها، ومَثْنَى نواجٍ لم يَخْنَهُنَّ مَقْصِلُ

أَفْحُوصٌ ومَفْحُصٌ ؟ فأما قول كعب بن زهير :

فإنما عنى بالمتفحص همنا الفحص لا اسم الموضع لأنه قد عد"اه إلى الحصى ، واسم الموضع لا يتعدى ، وفحص المطر التراب يقحص : قلله ونتحى بعضه عن بعض فجعله كالأفحوص ، والمطر يقحص الحصى وغلى بعضه إذا اشتد وقد عم غيشه فقلب الحصى وغلى بعضه عن بعض ، وفي حديث قاس : ولا سبعت له فحص أي توقع قد م وصوت مشي . وفي حديث كعب : أي توقع قد م وصوت مشي . وفي حديث كعب الأودن الله بارك في الشام وخص بالتقديس من فحص الأردن الله بارك في الشام وخص بالتقديس من فحص تخص طبر يق ، وفحصه ما بسط منه وكشف من نواحيه ، ووقع عديث نواحيه ، ووقع عن قرية معروفة هناك . وفي حديث الشفاعة : فانطلق عن الفحص أي قد الم العرش والكشف . وفحص الطبي : عدا عد وا شديدا ، والعرف من والأعرف ، محص . والقعص : ما استوى من والأعرف ، محص . والقعص : ما استوى من

الأرض ، والجمع فأحوص .

والفَحْصَةُ : النَّقِرَةُ التي تكون في الذَّقَـن والحَدَّينِ من بعض الناس .

ويقال : بينهما فيحاص أي عداوة . وقد فاحَصَني فلان فيحاصاً : كأن كل واحد منهما يَفْحَصَ عن عيب صاحبه وعن مير"ه . وفلان فتحييمي ومُفاحِمِي عن عن واحد .

فوص: الفُرْصة : النَّهْزَة والنَّوْبة : والسن لفة ، وقد فَرَصَها فَرْصاً وافْتَرَصَها وتَفَرَّصها : أَصابَها ، وقد افْتَرَصَها وانتَهَز تُن وأَفْرَصَتْكَ الفُرْحة : أَمْكَنَتْني ، وأَفْرَصَتْني الفُرْحة أي أَمْكَنَتْني ، وأَفْرَصَتْني الفُرْحة أي أَمْكَنَتْني ، وافْتَرَصْتُها : اغْتَنَمْتُها .

ابن الأعرابي : الفَرْصَاءُ من النُّوقِ التي تقوم ناحيةً فإذا خلا الحوض حاءت فشربت ؛ قال الأزهري : أُخذَت من الفُرْصة وهي النَّهْزَة . يقال : وجد فلان فنُر ْصة " أي نهزة . وجاءت فنُر ْصَتْكَ من البيُّر أي نَوْ بَتُكُ . وانتَهَنَ فلانُ الفُرْ صَمَّ أي اغْتَنَسَهَا وَفَانَ بِهِا . وَالفُّرْ صَةُ وَالفَرْ صَةُ وَالفَرْ يَصَةً ﴾ الأخيرة عن يعقوب : النوية تكون بين القوم يتناوَ بُونها على الماء . قال يعقوب : هي النوبية تكون بين القوم يتَنَاوبُونها على الماء في أظمائهم مثل الحبُّس والرَّبْع والسَّد س وما زاد من ذلك ، والسين لغة ؛ عن ابن الأعرابي . الأصمعي : يقال : إذا جاءت فر صَتْكَ من البئر فأدْل ، وفُرْصَتُه : ساعتُه التي يُسْتَقَيَ فيها . ويقال : بنو فلان يَتَفَارَصُون بنُوم أي يَتَنَاوَ بُونِهَا . الأَموي : هي الفُرْصَةِ والرُّفَيْصَةِ للنوبةِ تكون بين القوم يُتناوَ بونها على الماء . الجوهرى : الفُرْصة الثَّرْبُ والنوبة .

والفَريصُ : الذي يُفارِصُكُ في الشَّرْبِ والنَّوبةِ .

وفُرْ صَةُ ۚ الْفُرْسُ : سَجِيَّتُهُ ۗ وَسَبْقُهُ وَفُوَّتُهُ } قَالَ :

بَكْسُو الضّوَى كُل وَقَاحٍ مَنْكُبِ؟ أَسْمَرَ فِي صُمَّ العَجايا مُكُرْبِ؟ باق على فُرْصَتِه مُدرَّب

وافتر صت الورقة : أرعدت . والفريصة : لحمة عند نُعْض الكتف في وسط الجنب عند مَنْسِض القَلْب ، وهما فَر يَصَنَانَ تَرْ تُعَدَّانَ عِنْدِ الفَرْعِ.وفي الحديث : أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، قال : إني لأكثرَاه أن أرَى الرجلَ ثاثرًا فَر بِصُ رَقَبَتُه قَائَمًا على مُركِته ا يَضَربُها ؛ قال أبو عبيد : الفَريصة ُ المُضْعَةُ القللة تكون في الجنب تشرُّعُد من الدابة إذا فَرْعَتْ ، وجمعها فَريصٌ بغير ألف ، وقال أيضاً : هي اللحمة التي بين الجينب والكتف التي لا تؤال 'ترْعَد من الداية ، وقبل : جمعها فَريضٌ وفَراتُصُ ، قال الأَزْهِرِي : وأَحْسَبُ الذي في الحديث غيرَ هذا وإنمَا أراد عَصَبَ الرقية وعُروقيها لأنها هي التي تَشُون عند الغضب ، وقبل : أراد شعر الفريصة ، كما يقال: فلان نائر الرأس أى نائر شعر الرأس ؛ فاستعاد عا للرقبة وإن لم يكن لها فترائص لأن العَضب يُشيرُ عُروقتها. والفريصة : اللحم الذي بين الكتف والصدر ؛ ومنه الحديث : فجيء بها أتوعد فرائصهما اي تر جُفُ. والفَر يصة ': المُضْغَة 'التي بين الثدي ومَر ْجع الكتف من الرجل والدابة ، وقيل : الفَريصة أصل ُ مرجع

وفَرَصَهُ يَفْرِصُهُ فَرَّصاً : أَصابُ فَرِيصَته ، وفُرِسَ فَرَصاً وفُرِسَ فَرَّصاً : شَكا فَرِيصَتَهُ . التهذيب: وفُرُوسُ الرقبة وفَريسُها عروفها .

١ قوله « مريته » تصفير المرأة استضاف لها واستصفار ليري أن الباطش بها في ضعفها مذموم لئيم . ١ ه . من هامش النهاية .

الجوهري: وقريصُ العنْقِ أُوداجُهَا ، الواحدة فَريصة ؛ عن أبي عبيد ؛ تقول منه : فَرَصْته أي أُصبت فَريصَته ، قال : وهو مقتلُ . غيره : وفريصُ الرقبة في الحدب عروقهُها .

والفر صة ': الربح التي يكون منها الحدَب ' ، والسين فيه لغة . وفي حديث قيلة : أن جُورَيرية لها كانت قد أَخَذَ تَنْهَا الفَر ْصة ' . قال أبو عبيد : العامة تقول لها الفر سه ' ، بالسين ، والمسبوع من العرب بالصاد ، وهي وبح الحدية .

والفَرْسُ ، بالسين : الكسرُ . والفَرْصُ : الشَّقُ . والفَرْصُ : الشَّقُ . والفَرْصُ : القطعُ .

وَفَرَصَ الجِلَنْدَ فَرَاصاً : قطعَه . والمِفْرَصُ والمِفْرَصُ والمِفْرَصُ المِنْدُ التي يقطع بها ، وقبل: التي يقطع بها ، وقبل: التي يُقطع بها ، وقبل: التي يُقطع بها الفضة ، قال الأعشى :

وأدْفَع عن أعراضكم ، وأعير كم الساناً ، كمفراص الحفاجي ، ملحما

وفي الحديث: رفع الله الحرّج إلا من افترض مسليماً ظلماً. قال ان الأثير: هكذا جاء بالفاء والصاد المهلة من الفرّض القطع أو من الفرّضة النّهزّة، يقال: افترض مسلم ظلماً بالغيبة والوقيعة. في النّر أل ويقال: افرض مسلم ظلماً بالغيبة والوقيعة. ويقال: افرض نعلك أي اخرق في أذانها للشراك الليث: الفرّض من الحلا بحديدة عريضة الطرّف تقرص بها فرّضاً كما يقرص الحديدة عريضة أذاني النعل عند عقبهما بالمفرّض ليجعل فيهما الشراك؟

جَوَادُ حِينَ يَفْرُصُهُ الفَرْيُصُ

يعني حين يشنَّقُ جلدهُ العرَّقُ .

وتَغْرِيصُ أَسْفَلَ نَعْلَ القِرَابِ: تَنْقِيشُهُ بِطُوفَ الحديد. يقال: فَرَّصْتَ النَّعَلَ أَي خَرَّقَتْ أَدْنِيها الشراك.

والفر ْصة ُ والفَر ْصَة والفُر ْصَة ؛ الأَخْيرِ تان عن كراع: القطعة ' من الصوف أو القطن، وقيل : هي قطعة قطن أو خرقة تَتَمَسُّع بها المرأة من الحيض . وفي الحديث : أنه قال للأنصارية يصف لها الاغتسال من المحيض : خُذي فراصة مستحة فنطهري بها أي تنبعي بها أَثْرُ الدم ، وقال كراع : هي الفَرْصة ، بالفتح ، الأصمعي : الفرُّصة ُ القطعة من الصوف أو القطن أو غيره أخذً من فَرَّصْت الشيءَ أي قطعته ، وفي دُواية: خُذِي فِرْصة من مسك ، والفِرْصة القطعة من المسك ؛ عن الفارسي حكاه في البَصْريّات له ؛ قال أبن الأُثير : الفرُّ صة ، بكسر الفاء ، قطعة من صوف أو قطن أو خرقة . يقال : فَرَصَت الشيء إذا قطعته ؟ والمُنْمَسَّكَة : المُطرِّيِّبَة بالمسك يُنشِّعُ بها أثر الدم فيحصل منه الطيب والتنشيف. قال: وقوله من مِسْكِ، ظَاهِره أَنْ القِرَّصة منه، وعليه المذهب وقولُ \* الفتهاء. وحكي أبو داود في رواية عن بعضهم:قَـر ْصةً ۗ ٢ بالتاف ، أي شيئاً يسيراً مثل القر صة بطرف الأصبعين. وحكى بعضهم عن ابن قتيبة قَرَّضة "، بالقاف والضّاد المعجمة ، أي قطعة من القرُّ ص القطع.

والفريصة : أم سُويد . وفراص : أبو قبيلة . ابن بري : الفراص هو الأحسر ؛ قال أبو النجم :

ولا يِدَاكَ الأَحْمَرِ الفِرَاصِ

فوفس: الفر فاص : الفحل الشديد الأخد. وقال اللحماني: قال الخس ليبنته: إني أريد أن لا أرسل في إبلي الا فحلا واحداً ، قالت : لا يُجزّر ثنها إلا رَباع فر فاص أو باز ل خُبَاً ه ؟ الفر فاص : الذي لا يزال قاعياً

على كل ناقة .

وفر افيص" وفر افيصة : من أسباء الأسد. وفر افيصة : الأسد ، وبه سبي الرجل فر افيصة . ابن شبيل : الفر افيصة ': الصغير' من الرجال . ورجل فر افيص" وفر افيصة ': اسم رجل . والفر افيصة ': أبو نائلة امرأة عثمان ، وضي الله عنه ، ليس في العرب من تسمّى بالفر افيصة بالألف واللام غيره . قال إبن بَري : حَكى القالي عن ابن الأنباري عن أبيه عن شيوخه قال : كل ما في العرب فر افيصة أبا نائلة المرأة عثمان ، رحمه الله ، بفتح الفاء لا غير .

فعص : فَصُّ الأَمْرِ : أَصَلُهُ وَحَقِقَتُهُ . وَفَصُّ الشيء : حَقَيْقَتُهُ وَكُنْنَهُهُ ، وَالكُنْهُ ' : جوهر 'الشيء ، والكُنْهُ ' : نهاية الشيء وحقيقتُه . يقال : أنا آتيك بالأَمر من فَصَّه يعني من مخرجه الذي قد خرج منه ؟ قال الشاعر :

> وكم من فتى شاخيص عَقْلُه ، وقد تَعْجَبُ العينُ من تشخّصِه

> ورُبِّ الْمُرِىءِ تَزَّدُوبِيهِ الْعُيُونَ ؛ ويَأْتِيكُ بِالأَمْرِ مِن فَصَّهِ

> > ويروى :

ورُبّ امرى؛ خِلْنَهُ مَاثِقاً

ويروى :

# وآخر تحسبه جاهلا

وفَصُ الأَمرِ: مَفْصِلُهُ . وفَصُ العَيْنِ : حَدَّقَتُهَا . وفَصُ العَيْنِ : حَدَّقَتُهَا . وفَصُ الحَبرِ : مَا يُوى منها . والفَصُ : المَفْصِلِ ، والحِمعِ من كُلُ ذَلِكَ أَفْصُ وَالْفَصُ : المَفْصِلِ ، والحِمعِ من كُلُ ذَلِكَ أَفْصُ وَاحْدَهَا وَنُصُوصٍ ، واحدها

فَص إلا الأصابع فإن ذلك لا يقال لمفاصلها. أبو زيد: الفُصوص المفاصل في العظام كلها إلا الأصابع. قال شهر: خولف أبو زيد في الفصوص فقيل إنها البراجيم والسُّلاميات. ابن شهيل في كتاب الحيل: الفصوص من الفرس مفاصل وكبيه وأرساغه وفيها السلاميات وهي عظام الرشم فين و وأنشد غيره في صفة الفعل من الإبل:

# قَرَيْع ُ هِجَانِ لَم تُعَذَّب فُصُوصهُ بقيدٍ ، ولم يُو كَب صغيراً فيُجْدَعا

ابن السكيت في باب ما جاء بالفتح: يقال فَصُّ الحَاتَم، وهو يأتيك بالأمر من فَصُّه بِفُصَّلُه لك. وكل مُلتَّقَي عظمين، فهو فَصُّ. ويقال الفرس: إن فصُوصة ليُظماء أي ليست برهيلة كثيرة اللهم، والكلام في هذه الأحرف الفتح. الليث: الفيصُّ السنَّ من أسنان النُّوم، والفصافيصُ واحدتُها المُرسَّكَبُ فيه، والعامة تقول فيصٌ، بالمُسر، وجمعه المُرسَّبُ فيه، والعامة تقول فيصٌ، بالكسر، وجمعه أفيصُ وفيصاصُ، والفصُ المصدر، والفيصُ المحدر، والفيصُ المحدر،

وقص " الجُرْح عُ يَفِص فَصِصاً ، لغة في فز " : سال ؟ وقبل : سال منه شيء وليس بكثير ، قال الأصعي : إذا أصاب الإنسان جرح فبعل يسيل ويتندى قبل : فص يقض يقيض فريزاً . وفص فص يقين فريزاً . وفص العرق فر وقص ما للندب وقصيصه : صوته ، والقصيص : الصوت ؛ وأنشد شهر قول امرى القيس :

يْغَالِينَ فيه الجُنَرَاءَ ، لولا هَواجِرِ جُنَّادِيْهُما صَرَّعَى ، لهن فَصِيص

يُغالِينَ : بُطاوِ لِنْنَ يَقالُ : غَالَيْتَ فَلاناً أَي طَاوَ لَنْتُهُ.

وقوله لهن فَصِيص أي صوت ضعيف مثل الصغير ؟ يقول : يُطاو لَـن الجزء لو قدرن عليه ولكن الجرّ يُعجِلُهن . الليث : فصُّ العين حدقتُها ؟ وأنشد : عُمُلة تُـدُوقد فصًا أَزْرُوقا

ان الأعرابي: فصفص إذا أنّى بالخبر حقاً. وانفَصَّ الشيء من الشيء وانفَصَى: انفصل ، قال أبو تراب: قال حرّش فصصت كذا من كذا وافتتصصته أي فصلته وانتزعته ، وانفص منه أي انفصل منه ، وافتتصصت النه من الفراء: أفضصت إليه من حقه شيئاً أي أخرَجت ، وما استفص منه شيئاً أعطاه ، أي ما استخرج ، وأفص إليه من حقه شيئاً أعطاه ، وما فص في يديه منه شيء يفيض فصاً أي ما حصل ويقال: ما فص في يديه منه شيء بني شيء أي ما ترد ؟ قال الشاعر:

لأُمْكُ وَيُلَةُ \* وعليكَ أَخْرَى \* فَلَا شَاةُ تَغِصُّ وَلا بَعِيدٍ ُ

والفصيص : التحرُّكُ والالتواء .

والفِصْفِصُ والفِصْغِصَةُ ، بالكَسِر : الرَّطْبَة ، وقبل : هي القَتْ ، وقبل : هي وَطْبِ القَتْ ؛ قال الأعشى:

> أَلَمْ تَرَّ أَنَّ الأَرْضَ أَصْبِعَ بَطَّنْهُا تَخْسِلًا وزَرْعاً نابتاً وفَصَافِصًا ?

> > وقال أوس:

وفارَ فَتَ ، وهي لم تَجْرَبُ ، وباعَ لما من القَصافِص بالنَّمْنِيُ سِفْسِيرُ

وأصلها بالفارسة إسفست . والنُّسَيّ : الفَّاوْس ، وقسب الجوهري هذا البيت النابعة ، وقال يصف فرساً . وفيضَفُص دابتَه : أطَّعَمَها إيَّاها . وفي

الحديث: ليس في الفصافص صدّقة"، جمع فيصفيه، وهي الرّطيّة من عليّف الدواب"، ويُسمى القّت"، فاذا جفّ فهو قَصْب ، ويقال فيسفية ، بالسين .

فعس : الفَعْصُ : الانفراجُ . وانْفَعَص الشيء : انْفَتَتَى . وانفَعَصْت عن الكلام : انفرجت ، والله أعلى .

قص : فَقَصَ البيضة وكل شيء أجوف يَفْقِصُها فَتَصُها : مَعَناه فَقَصَها : مَعَناه فَقَصَها : مَعَناه فَضَخَها ، وتَفَقَصَت عن الفَرْخ ، والفَقُوصة : البيطيعة قبل أن تنضج ، وانفقصت البيضة ، وفي حديث الحدديية : وفقص البيضة أي كسرها ، وبالسين أيضاً ،

فلص: الانفلاصُ : النفلتُ من الكف ونحوه. وانفلكَ مني الأمرُ وانسكَ إذا أفلكَ ، وقد فَلَكُ منه وملكَ منه ، وقد تفلك الرَّشاه من يدي وتَملَّ عنى واحد .

فوص : التّفاو ُصُ : الكلامُ ، وقبل : إنما أصله التّفايُصُ فَتَلَيّتُهَا الضّيةُ ، وهو مذكور في فيص أيضاً . وفي الصحاح : المُفاوَّحةُ في الحديث البيان . يقال: ما أفاص بكلية ، قال يعتوب: أي ما تخللُّصها ولا أبانها .

فيه : ابن الأعرابي : الفيد بيان الكلام . وفي حديث النبي ، صلى الله عليه وسلم : كان يقول في مرضه: الصلاة وما ملكت أعاشكم، فجعل يتكلم وما يقيص بها لسائه أي ما يُدين . وفلان ذو إفاصة إذا تكلم أي ذو يبان . وقال الليث : الفيص من المناف وعقهم يقول مفايصة . وفاص لسائه بالكلام يقيص وأفاصة أبانه . والتفاوض : التكالم منه انقليت واوا الصة ، وهو نادر ، وقياسه الصحة .

وأفاص الضب عن يده: انفرجت أصابعت عنه فخلص الليث: يقال فتبضت على ذنب الضب فأفاص من يدي حتى خلص ذنبه وهو حين تنفرج أصابعك عن مقيض ذنبه ، وهو التفاو ص وقال أو الهيم: يقال قبضت عليه فلم يقص ولم يتنز ولم يتنو عليه فلم يقص ولم يتنز ولم يتنو عليه فلم يقص واحد . قال : ويقال والله ما فيصت كما يقال : والله ما ترحت ؟ قال ابن بري : ويقال في معناه استفاص ؟ قال الأعشى :

وقد أعْلَـقَتْ حَلَـقات الشّباب ، فأنسّ لِيَ اليومَ أن أسْتَغييصا ?

قال الأصعي : قولهم ما عنه تحيص ولا مُقيص أي أي ما عنه تحييد . وما استطعت أن أفيص منه أي أحيد ؟ وقول الرىء القيس :

مَنَابِينُهُ مِثْلُ السَّدُوسِ ، ولَوْنُهُ كَشُو لُكِ السَّيَالُ ، فهو عَذْبُ يَفْيِس

قال الأصعي : ما أدري ما يغيض ، وقال غيره : هو من قولهم فاص في الأرض أي قطر ودَعَب ، قال ابن بري : وقبل يفيص يبر ق ، وقبل يتكلم ، يقال : فاص لسانه بالكلام وأفاص الكلام أبانه ، فيكون يقيص على هذا حالاً أي هو عذ ب في حال كلامه : ويقال : ما فيصت أي ما برحت ، وما كل عن ذلك فيص أي معد الأعرابي .

#### فصل القاف

قبض : القَبْضُ : التناوُلُ الأَصابِعِ بأَطْرَافِهَا . قَبَصَ بَقْيِصُ قَبْضاً : تناوَلَ بأَطراف الأَصابِعِ ، وهو دون القَبْضِ . وقرأ الحسن : فقبَصْت قَبْضةً

من أثر الرسول ، وقبل : هو اسم الفعل ، وقراءة العامة : فقبضت قبضة " الفراء : القبضة الكنة بالكف كلها ، والقبضة والقبضة والقبضة : ما تناوكنه اسم ما تناوكنة بعينه ، والقبيضة : ما تناوكنه بأطراف أصابعك والقبضة من الطعام : ما حمكن كفاك . وفي الحديث : أنه دعا بتمر فجعل بيلال عبيء به قبضا قبضا ؛ هي جمع قبضة ، وهي ما قبص كالفر فق لما غرف . وفي حديث بجاهد في قوله تعالى : وآتوا حقه يوم حصاده ، يعني التبص قوله تعالى : وآتوا حقه يوم حصاده ، يعني التبص التي تعظى الفقراء عند الحصاد . ابن الأثير : هكذا ذكر الزخشري حديث بلال وبجاهد في الصاد المهلة ذكر الزخشري حديث بلال وبجاهد في الصاد المهلة وذكر هما غيره في الضاد المعجمة ، قال : وكلاهما خاروان وإن اختلف ؛ ومنه حديث أبي بردة : وانطالقت مع أبي بكر فقتح باباً فجعل يقيص لا يقال المناه المهلة المناه المهلة المناه المهلة المناه المهلة الم

والقبيص والقبيعة : التراب المجموع .

وقيب النبل وقبض : 'مجتبعه . اللبت : القيض 'مجتبعه . اللبت : القيض 'مجتبعه النبل الكبير الكثير . يقال : إنهم لنفي قبض الحص أي في كثرتها لا يستطاع عده من كثرته . والقيض والقيض : العدد الكثير ، وفي الحديث : الصحاح : العدد الكثير من الناس . وفي الحديث : فتخرج عليهم قتوابيض أي طوائف وجماعات ، واحد تها قابيصة " ؟ قال الكبيت :

لَمُ مُسْجِدًا الله المزُّوران ، والحص لَكُمُ فِيضُهُ مِن بِين أَثْرَى وأَقْتَرَا

أي من بين مُثْر ومُقِلِ ، وفي الحديث: أن عمر ، وضي الله عنه، أتى النبي ، صلى الله عليه وسلم ، وعنده قبيض من الناس ؛ أبو عبيدة : هو العدد الكثير ، وهو فِعْلُ عمني مفعول ، من القبيض . يقال : إنهم

لفي قبص الحصي.

والقبَصُ : الحفة والنشاط ؛ عن أبي عبرو . وقد قبَسِصُ الرجل ، فهو قبيصُ . والقبض والقبض والقبيصي : عَدُو "كأنه يَنْزُو فيه ، وقد قبض يَقْبِصُ يَقْبِصُ ؛ قال الأزهري في ترجمة قبض :

وتعدُّو القبيظى قبل عَيْرٍ ومَا جُرَّى ؟ ولم تَدَّرِ مَا بَالِي ؛ ولم أَدْرِ مَا لَمَـا

قال: والقسطي والقسطي ضرب من العدو فيه تزود. وقال غيره : قَــَبُصَ ، بالصاد المهملة ، يَقْبُـصُ إذا نزًا ، فهما لغتان، قال: وأحسب بيت الشباخ يروى: وتعدُّو القِبِيصَّى ، بالصاد المهبلة ؛ وقال أن بري ؛ أبو عبرو يَوْويه القبيضي ، بالضاد المعجبة ، مأخوذ من القَبَاضة وهي السُّرعة ؛ ووجه الأول أنه مأخوذ من القَبَص وهو النشاط > ورواه المُهَائِيُّ القِبِصَّى وجعله من القماص . وفي حديث الإسراء والبُراقِ: فعَيلَت بأذُ نُهَا وقَيَصَت أي أسرعت.وفي حديث المعند"ة للوفاة : ثم تُؤْتَى بدايةٍ شَاةٍ أَو طيرٍ فتَقْبَرِصُ به ؛ قال ان الأثير : قال الأزهري دواء الشافعي بالقاف والناء الموحدة والصاد المهبلة، أي تعدو مسرعة نحو كمنزل أبويها لأنها كالمُستَعْسِية من قبيع مَنْظِرَهِا ؛ قال ابن الأثير : والمشهور في الوواية بالفاء والتاء المثناة والضاد المعجمة ، التهذيب : يقال قَبَصَ الفرسُ يَقْبِصُ إِذَا نِزَا ؟ قَالَ الشَّاعِر يصف

> فيَقْسِصْنَ مَن سادٍ وعادٍ وواخدٍ، كما انتصاع بالسّيِّ النعامُ النوافرُ

والقَبُوصُ من الحيل الذي إذا رَكَ ض لم يَسُّ الأَوضُ إلا أطرافُ سَنابِكه من قُدُم ؛ قال

الشاعن

سليم الرعع طهطاه فسوص

وقيل : هو الوَثْنِينُ الحَلَمْق . والقَبْصُ والقَبْصُ : وجَعُ يُصِيْبُ الكبدعن أكل النسر على الربق وشُرُبُ الماء عليه ؟ قال الراجز :

> أَرْفَقَة " تَشْكُو الجُنْعَاف والقَبَص ، جلودهم أَلْيُن من مَس القُبُص

ويروى الحُنجاف ، تقول منه : قسي الرجل ، بالكسر . وفي حديث أسماء قالت : رأيت وسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، في المنام فسألني : كيف بَنُوكِ ? قلت ن أيقبَصُون قبَصاً شديدا ، فأعطاني حبة سوداء كالشُّونيز شفاء لهم ، وقال : أما السام فلا أشتفي منك يُقبَصُون أي يُجْمع بعضهم إلى بعض من شدة الحُمي . والأَقبَصُ من الرجال : العظيم الرأس ، قبيص قبيصاً . والقبص ن مصدر قولك هامة قبضاء عظيمة ضخمة مرتفعة ؛ قال الراجز:

بهامة فتبطاء كالمهراس

والتبكس في الرأس : ارتفاع فيه وعظم ؟ قبال الشاعر :

فَيْضاء لمِنْفُطِّح ولم تُكْنَسِّل

يعني المامة . وفي الحديث : من حين قبص أي شب وارتفع . والقبص : ارتفاع في الرأس وعظم .

والْقَبْصَةُ : الجرادةُ الكبيرة؛ عن كراع .

والمِقْبَصُ : المَقْوَسُ وهو الحَبْلُ الذي يُمدُّ بينَ أَبِدَي الحِيلِ فِي الحَبَانِةِ إِذَا سُوبِقَ بِينِهَا } ومنه

قولهم :

أَخَذُ تُ فلاناً على المقْبَص

وقَسَبِيصَةُ : اسم رجل وهو إياس بن قَسَبِيصَة الطائي.

قُوص : القَرْص بالأصبعين ، وقيل : القَرْص التَّجْسِيشُ والغَسْرَ بالأصبع حتى تُؤلم ، قرَصَه يَقْرُص ، بالضم، قَرْصاً . وقَرْصُ البواغيث : لَسْعُها . ويقال مثلاً : قَرَصَه بلسانه . والقارصة ' : الكلمة المؤذية ؟ قال الفرزدق :

> قوارِصُ تَأْتِينِي وتَحَنَّقَرُونَهَا ، وقد يَمْلاً الْفَطْرُ الإِنَّاءَ فَيُفْعَمُ

وقال الليث : القَرْصُ باللسان والأصبع . يقال : لا يزال تَقُر ُصُني منه قارصة الي كلمة مؤذمة . قال : والقرُّص بالأصابع قبيُّض على الجلد بأصعين حتى يُؤلَّم . وفي حديث علي ": أنه قَضَى في القارِصة والقاميصة والواقيصة بالدِّيّة أثلاثاً ؛ هن ثلاث ُ جواور كُنْ لِلْعَبِينَ فَتُواكِبُنَ ، فَقُر صَتَ السُّفْلِي الوسطى فَقَسَصَتْ ، فَسَقَطَتْ العُلْمَا فَوَقَصَتْ تُعَنَّقَهَا ، فجملَ ثلثي الدية على الشُّنسَيْنِ وأَسْقَطَ ثُنُلُثُ العُلْمَا لأنها أعانت على نفسيها ؛ جعل الزمخشري هذا الحديث مرفوعاً وهو من كلام على . القارصة' : اممُ فاعـلة مَنَ القَرُّصُ بِالْأَصَابِعُ . وشرابِ قادِصُ : كِيدُنِي اللسان ، قَرَصَ يقرنص قَرنصاً ، والقادِص : الحامض من ألبان الإبل خاصة . والقمارص : كالقارص مثاله فماعِل" ، هذا فيمن جعل ألم زائدة وقد جعلها بعضهم أصلًا وهو مِذْكُور في موضعـه ، وقيل : القادص' اللن الذي تحذي السان فأطلق ولم بخصص الإبل. وفي المثل: عدا القارصُ فحَزَر أي

جاورً الحد إلى أن حَمِضَ يعني تفاقتُم الأمرُ واشتدً.

وقال الأصبعي وحده : إذا حدَى اللهُ اللهان فهو قارص ؛ وأنشد الأزهري لبعض العرب :

يا رب شاة شاص ، في ربرب شماص ، في ربرب شماص ، وحمد موس آص ، وحمد موس آص ، وملاس ، وملاس ، وملاس ، وملاس ، وملاس وملاس ، وملاس وملاس

آصِ : متصل مثمل واص . شاص : "منتصب . والمتقادِص": الأوعبة التي يُقرَّص" فيها اللهن ، الواحدة مقرَّصة ؟ قال القتال الكلابي :

وأَنْمَ أَنَاسُ تُعْمِيُونَ بِوأَبِكُ ، إذا جَمَلَتَ ما فِي المُقارِضِ تَهْدِورُ

وفي حديث ابن عبير؛ لتاديص قشاويص يقطر منه البول ؛ الشادس ؛ الشديد القراص ، بزيادة الميم ؟ أداد اللبن الذي يقرأص اللسان من محموضته ، والتشاديص تأكيد له ، والم زائدة ؛ ومشه رجز ابن الأكوع :

لكن عُدَاها اللبنُ الحَرَيِفُ، المُخصُ والقادِصُ والصَّرِيفُ

قال الخطابي : القُمارِصُ إنساع وإشباع ؛ أراد لبناً شديد الحموضة يُقطر بَوْلَ شَارِبِهِ لشدة حموضته . ح

١ في هذا الشطر اقواء.

والْتُقَرُّصُ ؛ المُقَطَّع المأخوذ بين شيئين ، وقد قَرَاصَة وقَرَاصَة ، وفي الحلايث : أن الرأة سألته عن دم الحيض يُصِيبُ الثوب، فقال: قد صيه بالماء أي قَطَّعِيهُ به ، ويروى : اقتر صِيه بماء أي اغسليمه بأطراف أصابعك، وفي حديث آخر : 'حاتب بضلُّع ِ وَاقْتُرْ صِيهِ عَاءُ وَسَدُنَّ } القَرُّصُ : الدُّلِّكُ بِأَطِراف الأصابع والأظفار مع صب الماء عليه حتى يذهب أَثْرُه ، والتقريصُ مثله . قال : قَـرَ صَنَّهُ وقَـرٌ صَنَّهُ وهو أبلغ في عَسْل الدم من غسله بجميع اليد . والقُرْص : من الحبز وما أشبه . ويقال المرأة : قَرَّصِي العجينُ أي سويه قِرَصة . وقَرَّصَ العجينُ : قطعه ليسطه قاراصة ، والتشديد للتكثير . وقد يقولون للصفيرة جـدًّا : قَثْرُ صَة واحدة ، قال : والتذكير أكثر ، قبال : وكلسا أَخْذَتَ شَيْئًا بِينَ شَيْئِينَ أَو قطعته ، فقد قَرَّصْته ؛ والقُرْصَةُ والقُرْصُ : القطعة منه، والجُسْعِ أَقْدُاصُ ۗ وقيرَّحة وقيراض". وقترَّحت المرأَه العَجينَ تَقَرُّصُهُ فَرَاصاً وَقَرَّصَتُهُ تَقْرِيصاً أَيْ فَتَطَّعَتُهُ قُرَّصَة قُدُوْمَةً , وفي الحديث : فأنبِيَ بثلاثـة قِرَصَة مِنْ سُعين ؛ القرَّصة ، بوزن العبَّبة ؛ جمع قبُرْص وهو الوغيف كجُعُر وجِعَرة . وقرُّصُ الشبس: عَيْنُهَا وتسبى عينُ الشبس قُدُرُ صه عند غيبوبتها. والقُرُ ص: عين الشبس على التشبيه ، وقلد تسمى به عامة ُ

وأحسر أشر اس أي أحسر غليظ ؟ عن كراع . والقر اس : نبت ينبت في السهولة والقيعان والأو دية والجدد وزهره أصفر وهو حار حامض ، يقر ص إذا أكل منه شيء ، واحدت قدر احة . وقال أبو حنية : القر اص ينبت نبات الجر حيو يطول ويسمو وله زهر أصفر تجر سه النحل ، وله حرادة

كمرارة الجرّجير وحبّ صفار أحبر والسوام تحبّه ، وقد تور وقد تور البابونتج وهو نور الأقدّوان إذا يَبِس، واحدتُها قدر اصة والمتقارض : أرضون تنتبيت القرر الس

وحكني" مُقَرَّص": مُرَصَّع" بالجوهر . والقريض": ضرب من الأدم .

وقرُ صُ : موضع ؛ قال عبيد بن الأبوص :

ثم عُجْنَاهُنَّ خُوصاً كَالْقِطَا الـ قادِبات الماء من أَيْنِ الكَكلال

نحو َ قُرْش ، ثم جالت جَوْلَـة اللهِ خَلِ قُنْبًا ، عن كِينِ وشِمَال

أَضَافَ الأَيْنَ إِلَى الكَلال وإن تقارب معناها ، لأَن أَراد بالأَيْنِ الفُنور وبالكَلال الإعْياء . .

قوفس ؛ القرافصة ؛ كند البدن تحت الرجلين ، وقد قرافض قرافضة وقرافاصاً . وقرافضت الرجل إذا كندكاته ؛ القرافضة ؛ أن تجبيع الإنسان وتشاه . يديه ورجليه ؛ قال الشاعر :

> ظَلَّتُ عليه عُقابُ الموتِ سَافِطةً ، قد قَرَ ْفَصَتْ أَرُوحَهُ ثَلَكُ الْمُخَالِيبُ

والقرافصة : اللَّصوص المتجاهِر ون يُقرَ فِصُونَ النَّاسِ ، سُمُوا قَرَ افِصة اللَّهِ مِنْ الْأُسِيرِ تَحْتُ وَجَلِيهِ ، وقَرَ فَصَ الشِّيءَ : جَمْعه .

وجلس القر فصا والقر فصا والقر فصا : وهـ وأن كِيْلُسَ عَلَى أَلْسُكَيْهُ وَيُلزِقَ فَحَدْبِهِ بَبِطْنَهِ وَيَحْتَنِي بيديّه ، وزاد ابن جني : القر فُصاء وقال هو على الإتباع . والقر فُصاء : ضر ب من القود بُمَـــة

ويُقْصَر ، فإذا قلت قعد فلان القُرْ قُصاء فَكَأْنَـكُ قلت قعَد قُعودًا محصوصاً ، وهو أن مجلس عــلى أليتكيه ويكلصق فخذبه ببطنه ويتعتبي بيديه يضعهما على ساقيّه كما مجنبي بالثوب،تكون يداه مكان الثوب؛ عن أبي عبيد. وقال أبو المهدي:هو أن يجلس على وكبتيه مُنكبًا ويُلمُونَ بطنَهُ بفخذيه ويتأبط كَفَّيه ، وهي جلسة الأعراب ؛ وأنشد :

لو امْنَخُطَتَ وَبَراً وضَيًّا ،

ولم تَنَلُ غيرَ الجالِ كَسُبًا ، ولو نَكَعَن جُرُ هُماً وكلنا ، وقيس عيلان الكيرام الغلباء ثم جلست القر فضا منتكبا ، تحكي أعاريب فلاة هُلما ، مُ الْحَلَدُاتُ اللاتَ فَمَا رَبًّا ، ما كنت إلا نبَطِيًّا قَلْبًا

وفي حديث قَيَّلة : أَنَهَا وَفَدَتُ عَلَى رَسُولَ اللهُ ، صلى الله عليه وسلم ، فرأته وهو حالسٌ القُرْفُصاء ؛ قال أبو عبيد : القُرْ فُصاءُ حِلْسَةُ المُحتبي إلا أن لا كينتي بثوب ولكنه مجعل يديه مكان الثوب على ساقيه ، وقال الفراء : جلس فلان القُرْ فُصاء ، بمدود مضوم . وقال بعضهم : القير فيصًا ، مكسور الأول مقصور . قال ابن الأعرابي : قعد القُرْ فُصا ، وهو أن يقعد على رجليه ويجمع وكبتيه ويقبض يديه إلى

قومص : القُرْ مُوس والقِرْ ماصُ : حِفْرة يستدفىء فيها الإنسان الصّرد من البرد ؛ قال أمية بن أبي عائد

ألِفَ الحَمَامَةُ مُدَّخَلَ القِرْمَاسِ

والجمع القراميص ؛ قال :

جاءَ الشُّناء ولمُّنا أَنْخَذُ رَبِّضاً ؛ يا ويْحَ كَفِّي من حَفْرِ القَرَامِيسِ إ

وقَرَّمُصُ وتَقَرَّمُصَ : دخل فيهـا وتَقَبَّض ؛ وقَرَ مُصَهَا وتَتَرُ مُصَهَا : عَمَلُهَا ؛ قَالَ :

> فاعبد إلى أهل الوقير، فإنا كيخشى أذاك مُعَرَّمِصُ الرَّرْبِ ا

والقُرْ مُوس : حفرةُ الصائد . قال الأزهري : كنت بالبادية فهبّت وبح غربية فرأيت من لا كن لمم من خَدَمِهم مجتفرون حُفَراً ويتقبّضون فيها ويُلْتُتُون أَهْدامَهِم فوقهم يَوْدُون بذلك بَوْدَ الشَّمال عنهم ، ويسبون تلك الحُنْفَرَ القراميسَ ، وقــد تَقَرْمُصَ الرجل في قُدُرْ مُوصَّه . والقُرْ مُوصُ : وكُثُرُ الطَّائرُ حيث يَفْحُصُ في الأَرْضُ ؛ وأنشد أبو المثم : عن ذي قرامس لما محكم ل

قال : قَرَ امِيصُ ضرعها بواطنُ أفخاذِها في قول بعضهم ؟ قال : وإنما أواد أنها تؤثُّر لعظم ضرعهـ إذا بركت مثل قِنْر موصِ القطاة إذا جَشَت . أبو زيد : يقال في وجهه قير ماص إذا كان قتصير الحدين . والقُر موص : عش الطائر ، وخص بعضهم به عش الحمام ؛ قال الأعشى :

> وذا نُش ُفات يقصرُ الطُّرُّفُ دونه ، ترى للحَمَامِ الوردق فيها قرامها

حذف ياء قراميص للضرورة ولم يقل قراميص، وإن احتمله الوزن لأن القطعة من الضرب الثاني من الطويل ، ولو أتم لكان من الضرب الأول منه ، قال.

١ قوله ﴿ الزَّرْبِ ﴾ هكذا ضبط في الامل .

ابن بري : والقُرْمُوصُ وكر الطير ، يقال منه :

حواله ، ويقال : قُلُهامَة الشعر . قال الأصبعي : يقال ضربه على قلها سعره ومقص ومقاص . وفي حديث جابر : أن وسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، كان يسجد على قصاص الشعر وهو ، بالفتح والكسر ، منتهى شعر الرأس حيث يؤخذ بالمقص ، والاسم وقد المنتص وتقصى ، والاسم

والقُصّة من الفرس: شعر الناصية ، وقيل: ما أَقْبُلَ من الناصية على الوجه ، والقُصّة ، بالضم: شعر الناصية ؛ قال عدي بن زيد يصف فرساً :

له قصّة فَشَعَت حاجبيـ له ، والعين تُبْصِر ما في الظّلم

وفي حديث سَلَمَان : ورأيته مُقَصَّماً ؛ هو الذي له تُجبّة . وكل تُخصُله من الشعر قُلصَة . وفي حديث أنس: وأنت يومئذ غُلام ولك قَرَّنان أو قُلصَتان ؛ ومنه حديث معاوية : تناول قُلصَة من شعر كانت

في يد حَرَسِي . والقُصّة : تتخذها المرأة في مقدم وأسها تقص ناحيتينها عدا حَبِينها .

والقَصُّ : أَخَذَ الشَّعَرِ بِالْمِقَصِّ ، وأَصَلِ القَصَّ القَطَّعُ. يقال : قصَصْت ما بينهما أي قطعت .

والمِقَصُّ: ما قصَصَت به أي قطعت . قَـال أبو منصور : القِصاص في الجِراح مأخوذ من هـذا إذا اقتُتُصُّ له منه يجرحِه مثل تَجرُّحِه إيّاه أو

الليث : القَصُّ فعل القاصّ إذا قَـَصُّ القِصَصَ ، والقِصَّ ، ويقال : في رأسه قِصَّة بعني الجملة من الكلام ، ونحو ُه قوله تعالى : نحن نَـقُصُ عليك

من الكلام ، ومحوه هوله تعالى : محن سقص عليك أحسن البيان .

قر مُصَ الرجل والطائر إذا دخلا القر موص وأنشد بيت الأعشى أيضاً . وفي مناظرة ذي الرمة ورؤبة : ما تقر مص سبع قر موصاً إلا بقضاه ؛ القر موص : حفرة بحنفرها الرجل يَكْنَن فيها من البَر د ويأوي اليها الصيد ، وهي واسعة الجوف ضيقة الرأس ، وتقر مص السبع إذا دخلها للاصطياد وقر اميص لأمر : سعنه من جوانبه ؛ عن ابن الأعرابي ، واحدها قر موص ؛ قال ابن سيده : ولا أدري كيف هذا قنهم وجه التخليط فيه ، ولبن شراميس : قارص .

للبازي إذا كراز : قد قر نص قر نصة وقر نس. وباز مقر نص أي مقتنس للاصطياد ، وقد قر نص تماني مقتنس اللاصطياد ، وقد قر نصت البازي إذا ربطته ليسقط ريشه ، فهو مقر نص . وحكى

قونص : التهذيب في الرباعي : القرائيس خرز في أعلى

الحنف ﴾ وأحدُها قُنُرُ نوصٌ . قال الأَزْهري : يقال

الليث : قَرَّ نَسَ البازي ، بالسين ، مبنياً للفاعل . وقَرَّ نَسَ الديكُ وقَرَّ نَسَ إِذَا فَرَّ مَن ديـكَ آخر .

قصص : قدَّص الشعر والصوف والظفر بقُصُّ قَصًّا

) وقَصَّصَهُ وقَصَّاهُ على النحويل : قَطَعَهُ . وقُصَاصَةُ الشعر : ما قُصُّ منه ؛ هذه عن اللحياني ، وطائر مقصُوص الجناح. وقُصَاصُهُ الشعر، بالضم، وقَصَاصُهُ وقصاصُهُ ، والضم أعلى : نهاية منيته ومُنْقَطَعه على

الرأس في وسطه ، وقبل : قُنُصَاصُ الشَّمَرَ حَدُّ القَفَا ، وقبل : هو حيث تنتهي نبُّنتُه من مُقدَّمه ومؤخَّره، وقبل : قُنُصَاصَ الشَّعْرِ نهاية منبته من مُقدَّم الرأس .

ويقال : هو ما استدار به كله من خلف وأمام وما

والقاص : الذي يأتي بالقصة من فَصَّها .

ويقال : قَصَصْت الشيء إذا تنبّعنت أثره سُبناً بعد شيء ؛ ومنه قوله تعالى : وقالت لأُخْته قُلْصَيه ؛ أي التَّبِيعِي أَثُرُهُ ، ويجوز بالسين : قسَسْت قَسًّا . والقُصَّة ': الحُصَّلة من الشعر . وقُصَّة المرأة : ناصبتها، والجمع من ذلك كله قُلْصُصُ وقصاصُ . وقَصَ الشَّاة وقَـصَصُها: ما قُنُصَّ من صوفهـا. وشعر " قَصَصَ : مقصوص ، وقص النساج الثوب : قطُّتُع أهدُّبُّه ، وهو من ذلك . والتَّصاصَّة : ما قُصٌّ من الهُدُّبِ والشعر . والمقَصُّ : المِقْراض ، وهما مِقَصَّانٍ . والمِقَصَّانُ : مَا يُقَصُّ بِهِ الشَّعَرِ وَلَا يفرد ﴾ هذا قول أهل اللغة › قال ابن سيده : وقد حكاه سبيريه مفرداً في باب ما 'يعْتَمَل به . وقصُّهُ يَقُصُّهُ : قطَعَ أطراف أَذْنَيه ؛ عن ابن الأعرابي م قَالَ : وُلِدَ لِمِمَوْأَةٍ مِقَالِاتٍ فَقِيلَ لَهَا : قُلُصِّيهِ فَهُوَّ أحرى أن يعيش لك أي تخذي من أطراف أذنيه، ففعلَتُ فعاش . وفي الحديث : قَصَّ اللهُ بَهَا خطاياه أي نقص وأخذ .

والقَصُّ والقَصَصُ والقَصْقَصُ : الصدر من كل شيء، وقبل : هو وسطه ، وقبل: هو عَظْمُهُ . وفي المثل : هو ألزَقُ بك من شعرات قنصَّك وقنصَصِك . وَالْقُصُّ : وأَسُ الصَّدُو ، يقال له بِالفادسيَّة سَرِسينه ، يقال للشاة وغيرها . الليث: القص هو المُشاشُ المغروزُ ُ فيه أطراف شراسيف الأضلاع في وسط الصدر ؟ قال الأصعي: بقال في مثل: هو أَلْثُرَامُ لك من الشَّعَبِيْرَاتِ قَصَّكُ ، وَذَلكُ أَنْهَا كُلَّمَا الْجَزَّاتُ الْبَلْتِ ؟ وأنشد هو وغيره :

> كَمْ نَسُّشْتُ مِن قَصَّ وَانْفُحَةِ ٢ جاءت إليك بذاك الأَضْؤُنُ السُّودُ

وفي حديث صَفُوانَ بن مُحَرِّزُ : أَنه كَانَ إِذَا قَرَأَ : وسيعُلمُ الذين طَلْمُوا أَيَّ مُنْقَلَب يَنْقَلُمون ، بَكِي حَتَّى نَقُولُ : قَدَ انْدُنَّ قُنْصُصُ زُوْدٍ ﴿ ﴾ وهو منبت شمره على صدره ، ويقال له القصّص والقّص . وفي حديث المبعث : أتاني آت فقد ً من قَصَّي إلى مِثْمُر تِي ؟ القَصُّ والقَصَصُ : عظمُ الصدر المغرونُ فيه شراسيف الأضلاع في وسطه . وفي حديث عطاه: كَرْ هَ أَنْ تُذَابِحُ ۚ الشَّاةُ مِنْ قَنْصُهَا ، وَاللَّهِ أَعَامِ .

والقصّة : الحبر وهو القَصَصُ ، وقصّ على خَبُره نَفُصُّهُ قَدْصًا وَقَدْصَصاً ؛ أَوْرُدَه. والقَصَصُ : الحَبرُ المُتَقْصُوصَ ، بالفتح ، وضع موضّع المصدر حتى صال أَعْلَبَ عليه . والقصّص ، بكسر القاف : جمع القصّة التي تكتب . وفي حديث غَسُل دَم الحيض : فتقُصُّه بريقها أي تعصُّ موضعه من الثوب بأسَّنانها ﴿ وريقها ليذهب أثره كأنه من القيص القطع أو تنبع الأثر؛ ومنه الحديث : فجاء واقتُتُصَّ أَثَرُ الدُّم .. وتَقُصُّصُ كَلَامَهُ : خَعَظَّهُ . وتَقُصُّصُ الْحَبِّرُ : تَنَبُّعهُ . والقيضة : الأمر والحديث ﴿ وَاقْتُتَصَّصْتُ الْحَدَيْثُ : رَوَ يُنَّهُ عَلَى وَجِهِهُ ، وَقَـصٌ عَلَيْهِ الْحُبُّرَ قَصَمًّا . وَفَي حديث الرؤيا : لا تقصُّها إلا على وادٍّ . يقال : قَـصَصْت الرؤيا على فلان إذا أخبرته بها ، أقنُصُهـا قَصًّا . والقَصُّ : السان ، والقَصُّص ، بالفتح : الاسم . والقاصُّ : الذي بِأْتِي بِالقِصَّة على وجههـا كَأَنهُ يَتَنَبُّعُ مَعَانيَهَا وَأَلفَاظُهَا . وفي الحديث : لا نقص إلا أمر" أو مأمور" أو 'عنتال أي لا ينبغي ذلك إِلَّا لَأُمِيرَ يَعِظُ ُ النَّاسُ وَيُخْبُرُهُمْ مَا مَضَى لَيْمَتَّبُرُوا ﴾ وأما مأمورٌ بذلك فكون حكمه حكمُ الأمير ولا يَقْصُ مكتسباً ، أو يكون القاص" مختالاً يفعل ذلك تكبراً على الناس أو أمرائياً أبرائي الناس بقولة وعمله لا

وأنشد ابن بري لامري القيس :

تَصَيَّفُهَا ، حَتَى إذا لَمْ يَسُغُ لَمَا حَلِيَّ بَأَعْلَى حائل ٍ وقَصِيص

وأنشد لعدي بن زيد :

يَحْنِي له الكَمَاَّةَ رَبِعَيْنَةَ ، الكَمَاَّةَ وَالْعَيْنَةِ ، اللَّهُ الْعَصِيصِ الْعَصِيصِ الْعَصِيصِ

وقال مهاصِر النهشلي :

جَنَيْتُها من أمجَتَنَّى عَويصٍ ؟ من مُجَتَّى الإِجْرِدِ والقَصِيصِ

ويروى :

جنيتها من منبيث عويص ، من منبت الإجرد والقصيص

وقد أقصَّت الأرضُ أي أنبَّتُهُ . قال أبي حسفة : زعم بعض الناس أنه إنما سبي قنصيصاً لدلالته على الكمأة كما أيقتص الأثر ، قال : ولم أسمه ، يريد أنه لم يسمعه من ثقة . الليث : القصيص نبت ينبت في أصول الكمأة وقد يجعل غِسْلًا للوأس كالحِطْسِي " ، وقال : القصيصة نبت يخرج إلى جانب الكمأة .

وأقدَّت الفرس ، وهي مُقِص من خيل مُقاص : عظمُ ولدها في بطنها، وقيل: هي مُقِص حتى تَلَقَّع ، مُعِق حتى تَلَقَع ، مُعِق حتى تَلَقَع ، مُعِق حتى تَلَقَع ، وقيل : أقدَّت الفرس ، في مُقص إذا حملت . والإقدَّاص من الحُمُر : في مُقص إذا حملت . والإقدَّاص من الحُمُر : في أول حملها ، والإعقاق آخره . وأقدَّت الفرس والشاة ، وهي مُقص : استبان ولدُها أو حملها ، والأقرى : لم أسبعه في الشاء لفيو الله . ابن الأعرابي : لم أسبعه في الشاء لفيو الله . ابن الأعرابي : لم أسبعه في الشاء الفيو الله . ابن

يكون وعطُّ وكلامه حقيقة ، وقيل : أراد الحطية لأن الأمراء كانوا يلونها في الأول ويمظون الناس فيها ويقصّون عليهم أخبار الأمم السالفة . وفي الحديث : القاص ينتظر المتقت لما يعرض في قصصه من الزيادة والنقصان ؛ ومنه الحديث : أن يني إسرائيل لما قصّوا كلكوا ، وفي رواية : لما هلكوا قصّوا أي انكلوا على القول وتركوا الممل فكان ذلك سبب هلاكهم ، أو المكس لما هلكوا بعوك المعل أخلد والمحل القصص .

وقتص آثارهم يَقَصُّها قَصَّاً وقَصَصَاً وتَقَصَّمها : تنبّعها بالليل ، وقيل : هو تنبع الأثر أي وقت كان. قال تعالى : فارتدا على آثارهما قبصصاً ، وكذلك اقتصَّ أثره وتقصّص ، ومعنى فارتدا على آثارهما قصصاً أي رَجَعا من الطريق الذي سلكاه يَقْصَان الأثر أي ينسّعانه ؛ وقال أمية بن أبي الصلت :

قالت لأخت له : قصيه عن مُجنّب ، وكيف كيفو بلا سهل ولا تجدّد 2

قال الأزهري: القصُّ انتباعُ الأَثر . ويقال : خرج فلان قصصاً في أثر فلان وقصاً ، وذلك إذا المُثمَّسُ أثره . وقبل : القاصُ يَقَصُّ القصص لإنتباعه خبراً بعد خبر وسوَّقه الكلام سوقاً . وقال أبو زيد : لتصصد الكلام صفظه .

والقصيصة : الراملة الضعفة يحمل عليها المتاع والطعام والقصيصة : الراملة الضعفة يحمل عليها المتاع والطعام لضعفها . والقصيصة : شجرة تنبت في أصلها الكمأة ويتخذ منها العسل ، والجمع قصائص وقصيص ؟ قال الأعشى :

فقلت، ولم أمثلك: أَبْكُرُ بن واثل ِ! مَنْ كُنْتَ فَقُعاً نابِتاً بِقَصَائِصًا ?

الغرس والأتان في أول حبلها ، وأعقت في آخره إذا استبان حبلها ، وضرَبه حتى أقصَّ على الموت أي أشرف ، وأقصَّته على الموت أي أدنينته ، قال الغراء : قصَّه من الموت وأقصَّه ععني أي دنا منه ، وكان يقول : ضربه حتى أقصَّه الموت . الأصعي : ضربه ضرباً أقصَّه من الموت أي أدناه من الموت حتى أشرف عليه ؛ وقال :

فَإِنْ يَفْخُرُ عَلَيْكُ بِهَا أَمِيرُ ، فقد أَفْسَصْت أَمْكُ بِالْهُزِال

أي أدنبتها من الموت . وأقدَّمَّتُه سَعُوبُ إقْصَاصاً : أشرف عليها ثم نجا .

والقصاص والقصاصاء والقصاصاء : القوّد وهو القتل بالقتل أو الجرح بالجرح .

والتَّقَاصُ : التناصفُ في القِصَاص ؛ قال : فَرُ مُنا القِصَاصَ ، وكان الثقا صُ مُحكِماً وعَد لاَّ على المُسْلمينا

قال ابن سيده: قوله التقاص شاذ لأنه جمع بين الساكنين في الشعر ولذلك رواه بعضهم: وكان القصاص ؛ ولا نظير له إلا بيت واحد أنشده الأخفش:

ولولا خداش أخَذْتُ دوا بُ سَعْدُ، ولم أَعْطِهِ ما عليها

قال أبو إسحق : أحسب هذا البيت إن كان صحيحاً فهو :

> ولولا خداش أخدت دوار ب سعد ، ولم أغطِه ما عليها

لأن إظهار التضعيف جائز في الشعر ، أو : أُحَــذت

وواحل سعد . وتقاص القوم إذا قاص كل واحد منهم صاحبه في حساب أو غيره . والاقتصاص : أن يؤخذ لك أخذ القصاص ، والإقتصاص : أن يؤخذ لك القصاص ، وقد أقتص الأمير فلاناً من فلان إذا اقتتص له منه فجرحه مثل جرحه أو قتلته قوداً . واستقص : سأله أن يقصه منه . الليث : التصاص والتقاص في الجراحات شيء بشيء ، وقد

أَقِصَّهُ إِقْصَاصاً ، وأَمْنَكَتْ منه إِمْثَالاً فَاقْتَصْ منه واَمْنَثَل . والاسْتِقْصاص : أَنْ يَطْلُبُ أَنْ يُقَصَّ بمن جرحه . وفي حديث عبر ، وضي الله عنه : وأبت وسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، يُقِصَّ من نفسه .

اقْتُنَصُّ من فلان ، وقد أقْصَصَّت فلاناً من فسلان

القيصاص ، وهو أن يفعل به مثل فعله من قتل أو قطع أو ضرب أو جرح ، والقيصاص الاسم ؛ ومنه حديث عمر : رأيت وسول الله ، صلى الله عليه وسلم، أتي بشار ب قتال النظيع بن الأسود: اضر به الحكة،

يقال : أَقَصُّهُ الْحَاكُمُ يُقصُّهُ إِذَا مَكَّنَّهُ مِن أَخَذَ

فرآه عمر وهو يَضربه ضرباً شديداً فقال : قتلت الرجل ، كم ضربته ? قال سِتّينَ ! فقال عمر : أقص أقص منه يعشربن أي اجمل شدة الضرب الذي ضربته قصاصاً بالعشرين الباقية وعوضاً عنها .

وحكى بعضهم: قُدُوسٌ زيد ما عليه، ولم يفسره ؛ قال ابن سيده : وعندي أنه في معنى حوسب بما عليه إلا أنه نعب عدي بغير حرف لأن فيه معنى أُغْر مَ ونحوه .

والقَصَّةُ والقِصَّة والقَصُّ : الجَسُّ ، لَفَةَ حَجَازَيْهُ ، وَقَلَ : الْجَسُّ ، وَقَدْ قَصَّصَ دَارَهُ أَي

و كذلك قبر مُقَصَّص . وفي الحديث : نهى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، عن تَقْصِيص القُبور، وهو بناؤها بالقَصَّة . والنَّقْصِيص : هو التَعْصِيص ، وذلك

جَصَّصَها . ومدينة مُقَصَّصة : مَطَّلْلَّة بِالْقُصِّ ؛

أن الحص يقال له القصّة . يقال : قصّصت البنت أ وغيره أي حَصَّصَّته . وفي حديث زينب : يا قَصَّةً على مَلْحُودَة ؛ شَبُّهُت أُجِسَامَهِم بِالْقَيْوِرِ الْمُتَخَذَّةُ مِنْ الجَصّ ، وأنفُسَهم بجيف الموتى التي تشتمل عليها القبورُ.. والقَصَّة: القطنة أو الحرقةُ البيضاء التي تحتَّشي بها المرأة عند الحيض . وفي حديثُ الحِيائض : لا تَعْتُسُلُنَّ حَيْ تُورَيْنَ القَصَّةِ البَيْضَاء ، يعني ما ما تقدم أو حتى تخرج القطنة أو الحرقة التي تحتشي بهما المرأة الحائض ، كأنها قبطة بيضاء لا تخالطها صفرة ولا تريَّة "، وقبل: إن القَصَّة كَالْحُسِطُ الأَبْيَضِ تخرج بعد أنقطاع الدم كله، وأما التَّربَّة فيو الحَفيَّ، وهو أقل من الصفرة ، وقيل : هو الشيء الحقى البسير من الصفرة والكنارة تراها المرأة بعد الاغتسال من الحبض، فأما ما كان من أيام الحبض فيو حبض والس بِتُربِّة ، ووزنها تَفْعلة ؛ قال ابن سده : والذي عندي أنه إنا أراد ماء أبيض من مصالة الحيض في آخره ، شبَّهُ بالجَصَّ وأنتَّث لأنه ذهب إلى الطائفة كما حكاه سيبويه من قولهم لبّنة وعُسّلة .

والقصّاص: لغة في القصّ اسم كالجيّار. وما يَقِصُّ في يده شيء أي ما يَبْرُدُ ولا يثبت ؛ عـن ابن الأعرابي؛ وأنشد:

> لأُمَّكُ وَبِلْلَهُ وعليكُ أُخْرَى ، فلا شَاهُ تَقِصَّ ولا بَعِيْدِ ُ

والقصّاصُ : ضرب من الحبض . قال أبو حنيفة : القَصّاصُ شَجْر بالبين تَجْرُسُهُ النحل فيقال لعسلها عَسَلُ قَصَاصةُ . وقَصَّقَصَ الشيء : كَبَسَره.

والقُصْقُصُ والقُصْقُصَة ، بالضم ، والقُصَاقِصُ مَن الرَّجَالُ : الغليظُ الشديد مع قَصَر . وأَسد تُقَصَّقُصُ ً

وقاصُ عَلَمَهُ وقامًا قِصْ : عظم الحلق شديد ؟ قال :

مُقَعَقُمَة قَلْصاقِص مُمَدَّدُ ،
له صَلا وعَضَالٌ مُنَقَّرُ

وقال ان الأعرابي: هو من أسائه. الجوهري: وأسد آصقاص"، بالفتح، وهو نعت له في صوته من أساء الأسد ، وقبل : هبو نعت له في صوته الليث : القصقاص نعت من صوت الأسد في لغة ، والقصقاص أيضاً : تعت الحية الحبيثة ؛ قال : ولم يجيء بناء على وزن فعلال غيره إنما حدا أبنية المضاعف على وزن فعلال أو فعلول أو فعلول أو فعلول أو فعلول أو فعلول وحاءت أو فعليل مع كل مقصور بمدود منه ، قال : وجاءت خسس كلمات شواذ وهي : ضلضاة وزاز ل وقصقاص والقلنقل والزازال ، وهو أعبها لأن مصدر الراعي عتمل أن يبني كله على فعلال ، وليس بمطرد ؛ وكل تعت رباعي فإن الشعراء يبنونه على فعالل مثل أنواع التصاوير :

فيه الغُواة مُصورو ن ، فعاجيل منهم وراقص والنيل يوتكب الردا ف عله ، والأسد القُصاقص

التهديب: أما ما قاله الليث في القُصَاقِص بمعنى صوت الأسد و نعت الحية الحبيثة فإني لم أحد و لغير الليث ؛ قال : وهو شاد أن صح و وروي عن أبي مالك : أسد تصاقيص ومُرافِص شديد. ورجل تُصاقيص فرافِص فرافِص أسميد والقصقاص : خيث و القصقاص : خيث و القصقاص : خيث من الحمض ؛ قال أبو حنيفة : هو ضعيف دقيق ضراب من الحمض ؛ قال أبو حنيفة : هو ضعيف دقيق ضراب من الحمض ؛ قال أبو حنيفة : هو ضعيف دقيق

أَصْفَرُ ٱللَّوْنُ . وقُنْصَافِصًا ٱلوَرَ كَيْنُ : أَعَلَاهُمَا . وقُلْصَاقَصَةُ : موضع . قال : وقال أبو عبرو القَصقاص أَشْنَانَ الشَّأْمِ . وفي حديث أبي يكر: تَخْرَجَ رَمَّنَ الوَّدَّةَ إِلَى ذِي القَصَّةَ ﴾ هي ، بالفتح ؛ موضع قريب من المدينة كان به حصَّى بَعَثُ إليه رسول الله، صلى الله عليه وسلم ، محمد بن مسلمة وله ذكر في حديث

قَعْص : القَعْصُ والقَعْصُ: القَتْلِ المُعَجَّلِ، والقَعْصُ: المَوْت الوَحي". يقال: مات فلان قَعْصاً إذا أصابته ضَرُّ بَهُ \* أُو رَمُّنَّهُ \* فَمَاتُ مَكَانَهُ . والإقتَّعَاصُ : أَنْ تضرب الشيء أو تر ممه فسوت مكانه . وضرية فأَقْمَصَهُ أَي قَتُلُهُ مَكَانَهُ . وفي الحديث: كَمَنْ خَرَجَ مجاهداً في سبيل ألله فقتل فعصاً فقد استوجب الماآب ؟ قال الأزهري : عَني بذلك قوله عز وجل : وإن له عندنا لَـزُ لُـفِّي وحُسِّن مآب، فاختصر الكِلام، وقال أَنِ الْأَثْيُو : أَوَادَ بُوْجُنُوبِ الْمَآبِ تُحَسِّنَ الْمَرْجِعِ بَعْد الموت . يقال : 'قَمْصُتُهُ وَأَقَامُصُتُهُ إِذَا 'قَتَلَاتُهُ 'قَتْلًا مربعاً. أبو عبيد: القَعْضُ أَنْ يُضْرَبُ الرجلُ بالسلاح أُو بِغَيْرِهُ فَيِمُوتٌ مَكَانَهُ قِبِلِ أَنْ يَرِيَّهُ } ومنه حديث الزبير: كان يَقْعُصُ الحِيلُ بالرُّمْعُ قَعْصاً بوم الجملُ؛ قال : ومنه حديث ابن سيرين : أَقَدْعُصَ ابْنَا عَفْرَاءُ أبا جهل . وقد أقنْعُصَه الضاربُ إقنَّماصاً ، وكذلك الصيد ، وأقمُّ الرجل : أجَّهُنَّ عليه ، والاسم منها القِعْصة ؛ عن ابن الأعرابي ؛ وأنشد لابن زُنسَمٍ:

هذا ابن فاطية الذي أفناكم . كَنْبِعاً ﴾ ومنته فعصة لم تذيعوا

وأَقَعْصَهُ بِالرُّمْحِ وَقَعَصَهُ : طَعَنَهُ طَعْنَاً ۚ وَحَيًّا ، وقيل : تحفّزُه .

وَشَاهَ فَنَفُوصٌ: تَضَرِبُ جَالِبُهَا وَيَمْنِعُ الدَّرَّةَ ﴾ قال:

قَعُوصُ مُنْزَلِ

وما كانت قَعْوُصاً ، ولقد قَعْصَتْ وقَعْصَتْ

والقُعَاصُ: داء بأخذ في الصدر كأنه تكسر المنتق. والقُعَّاصُ : داء يأخذ الدواب فيُسل من أنوفها شيُّة ، وقد 'قمصَّت . والقُمَّاصُ : داء يأخذ الفنم لا يُلْسِتُهَا أَنْ غُوتَ . وفي الحديث في أَشُراط الساعة : ومُوتَانُ يَكُونَ فِي النَّاسَ كَقُمَاصَ الغَنَّمِ ، وقد تُعَصَّتَ؟ فَهِي مُتَّعِّدُوصَة ". قال: ومنه أَخَذَ الإقعاصُ في الصيد فيرس فيه فيموت مكان. أبن الأعرابي : المقعاصُ الشاة التي بها القُعاصُ ، وهو داء قاتلُ .

وانْتُقَعَصُ وانْتَقِعَفَ وانْتُعَرَفَ إذا ماتَ . وأَخَذْتُ منه المالَ قَعْصاً وقَعْصَتْه إياه إذا اغْشَرَرُ تُهُ . وفي النوادر : أَخُذْتُه مُعاقَبَحَةٌ ومُقاعَجَةٌ أَي مُعازَّةً . والقَعْصُ : المُفَكَّلُكُ مِن البيوت ؛ عن كراغ ..

قعيص : القُعْمُوصُ : ضرب من الكَمَّأَةُ ، والقُعْمُوصُ أ والجُعْمُوضُ وأحد .

يقال : تحرك تعمُّومُه في بطنه > وهو بلغة اليمن . يقال : كَعَمْسُصُ إِذَا أَبِّدُى عِرْ"ةَ وَوَضَعَ عِرْ"ةً .

قَفُونُ : النَّفُونُ : الحُنَّةُ والنَّبَّاطُ والوَّنِّبُ \* وَنَفِّسَ يَتْغُصُ فَغُصاً وقَعُصَ فَعَنَصاً وَهُو قَعُصُ والتَّبِّصِ إِ نحوه . والقَفَصُ : النشيط . والقُفَاصُ : الوَّعلُ مُ لوثنَّانُه . وقَفُصَ الفرسُ قَفُصاً : لم يُغْرُ جُ كُلُّ ما عنده من العَدُّو . والقَفَصُّ : المُتَّقَبِّض. وفرسُ كَفُصُ ، وهو المتقبض الذي لا يُخْرَجُ كُلُّ مَا عنده ، يقال : حَرَى قَافَ ؟ قال أَنَّ مَقْبِل :

تَجِرَي قَنْفِها ﴾ وارتك من أَسْر صلب إَلَىٰ مُوضِعٍ مِنْ سَرْجِهِ ، غَيْرٌ أَحَٰدَكِ

أي يَرْجِعُ بَعْضُهُ إِلَى بَعْضَ لَقَفَصِهِ وَلَيْسَ مِنَ الْحَدَبِ. وقَفُصَ قَفَصًا ؛ فَهُو قَفِصُ : تَقَبَّضَ وَتَشَنَّجَ مَنَ البرد ، وكذلك كل ما تَشْرِجَ ؛ عن اللحياني ؛ قال زيد الحيل :

كَأَنَّ الرِّجِالَ التَّعْلَبِيِّينِ، خَلَفَهَا، وَ كَانَّ الرِّجِالَ التَّعْلَبِيِّينِ، خَلَفَهَا، وَ النَّالِبُ

الفصى جمع الفص مثل أجرب وجرابي وحمق

وحَمْقَى . والقفَص : مصدر قَفَصَت أَصَابِعهُ مَن البرد بَيِسَن . وقفَصَ الشيءَ قفْصاً : جمعَه . وقفَصَ الشيءَ قفْصاً : جمعَه . وقفَصَ الظبيءَ : شدّ قواعُه وجمعها . وفي حديث أي جريد : حجبَعْت فلقيني وجل مقفص كظبياً فاتسَعْتُه فذَبَحْتُه وأَنا ناس لإحرامي ؟ المقفّص الذي الذي سُدّت بداه ورجلاه ، مأخوذ من القفص الذي بحبيس فه الطير . والقفص : المستقبض بعض . الأصمى : أصبع الجراد فقيصاً إذا أصابه البرد فل يستطع أنه يطير . والقفص : واحد والقفص الذي وتقافص الشيء : استباك . والقفص : واحد وتقافص التي الطير . والقفص : واحد الأقفاص التي الطير . والقفص : واحد الأقفاص التي الطير . والقفص : شيء يُستَخذ من والقفص :

وني الحديث : في تنفس من الملائكة أو قنفس من النور ، وهو المُشْتَبِكُ المُتَدَاخِلِ .

قصِب أو خشب الطير. والقفص : خشبتان تحمُّنُو َّبَانَ

بين أحنا لهما شبكة ينقل بها البود إلى الكدس.

والقَّغْيِصة : حَدْيِدة مَنْ أَدَاةُ الْحُرْ"اتْ .

وَبَعِيرٌ قَفَصٌ : مَاتُ مِن حَرِيّ . وَقَفِصَ الرَّجِلُ قَفَصاً : أَكُلُ النّبُرُ وَشُرِبَ عَلَيْهِ النَّبِيدُ فَوَجَدُ لَذَاكُ حَرَارَةً فِي حَلَيْهِ النَّبِيدُ فَوَجَدُ لَذَاكُ حَرَارَةً فِي حَلَيْهِ النَّبِيدُ فَوَجَدُ لَذَاكُ الرّبَاءُ فَي مَعْدَتُهُ . قَالَ أَبُوعُونُ الحَرَارَةُ فَي مَعْدَتُهُ . قَالَ أَبُوعُونُ الحَرَارَةُ فَي مَعْدَتُهُ . قَالَ أَبُوعُونُ الحَرَارَةُ فَي النّبُرُ وَشُرِبَ عَلَيْهُ النّبُرُ وَشُرْبَ عَلَيْهُ النّبُولُ وَالْمُ النّبُولُ وَالْمُؤْمِنُ النّبُولُ وَالنّبُولُ وَالْمُؤْمِنُ النّبُولُ وَالْمُؤْمِنُ النّبُولُ وَاللّبُولُ وَالنّبُولُ وَاللّبُولُ وَاللّبُولُ وَاللّبُولُ وَاللّبُولُ النّبُولُ وَاللّبُولُ وَاللّبُولُ وَلَمْ النّبُولُ وَاللّبُولُ وَاللّبُولُ وَاللّبُولُ وَاللّبُولُ وَلَاللّبُولُ وَاللّبُولُ وَلَا النّبُولُ وَلَاللّبُولُ وَلَاللّهُ وَاللّبُولُ وَلَاللّبُولُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ ولَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِيلًا للللّهُ وَلَاللّهُ وَلّمُ لَا لَهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلِيلًا للللّهُ وَلَا لَا لَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا لَا لَاللّهُ وَلَّهُ لَا لَهُ مِنْ اللّهُ وَلِيلًا للللّهُ اللّهُ وَلِلْلّهُ اللّهُ لَاللّهُ وَلَاللّهُ اللّهُ لِلللّهُ لَاللّهُ لَا لَا لَاللّهُ وَلَاللّهُ لَاللّهُ لَاللّهُ لَاللّهُ لَاللّهُ لَاللّهُ لَالّهُ لَاللّهُ لَاللّهُ لَاللّهُ لَاللّهُ لَاللّهُ لَاللّهُ لَاللّهُ لَلْلِلْلِلْلِهُ لَلْلِهُ لَلْلّهُ لَلْلِهُ لَاللّهُ لَلْمُ لّهُ لَاللّهُ لَلْمُلّالِهُ لَلْمُ لَاللّهُ لَاللّهُ لَاللّهُ لَلْمُلْلِمُ لَلْمُ لَلْلِهُ لَلْمُ لَلّهُ لَاللّهُ لَلْمُلْلِمُ لَلّهُ لَلْلِلْمُ لَلّهُ لَلْلِهُ لَاللّهُ لَلْلّهُ لِللللّهُ لَلْم

الماء قَمْصَ ، وهو أَنْ يُصِيبُهُ القَّفَصُ، وهو حرارة"

في حَلْقه وحُمُوضَة في معدته . وقال الفراء : قالت الدُّبَيرِيَّة قَفَصَ وقَبَيْصَ ؛ بالفاء والباء، إذا عر بنّت معدته .

معدله . والقُفْصُ : قوم في جَبَل من جبال كر مان ، وفي التهذيب : القُفْصُ حيلُ من الناس مُتَلَصَّصُونَ في نواحي كر مان أصحاب مراس في الحرب. وقَنَفُوصُ :

بَلا " يُجْلَبُ منه العُود ؛ قال عدي بن زيد :

يَنْفُحُ مِنْ أَرْدَانِهَا الْمِنْكُ وَالْ مِنْ وَالْفَلُوكَ ، وَلَيْنَى مَغُوصٌ .

وفي حديث أبي هروة: وأن تَعَلَّو التَّحُوتُ الوَّعُولَ، قبل: وما التحُوتُ ? قال: بيوتُ القافِصةِ يُوْفَعُونَ فوق صالحيهم ؟ القافصةُ اللّام ، والسين فيه أكثر، قال الحطابي : ومجتمل أن يكون أداد بالقافصة ذوي

وال الحطابي : وعِمَال ال يحول الراد العاقصة دوي العبوب من قولهم أصبح فيلان قيفِها إذا فسدت معدته وطبيعته .

والقَفْصُ : القُلَة التي أيلُعَبُ بها ، قال: واست منها على ثقة .

قلم : قَلَصُ الشَّيُّ يَقْلِصَ قُلُوصاً : تَدَانَى وَانْضَمَّ ، وفي الصاح : ارتفع . وقَلَصَ الظلُّ يَقْلِصُ عَني قَالُوصاً: انقبضُ وانضم وانْزُوكَي. وقَلَصَ وقَلَّص

وِتَقِلَّصَ كُلَّهُ بِمِنَى انضَمَّ وَانْزَوَّي ؛ قِبَالُ أَنِ بَرِي : وَقَلَّصَ قَلُوصاً ذَهِبِ ؛ قَالَ الْأَعْشَى :

> وأَجْمَعُنْتُ منها لِحَجَّ قلوصا وقال رؤية :

فَلَصْنَ تَقُلُّمِ النَّعَامِ الوَّخَّادُ

ويقال: قَـُلَـصَتْ شَفَته أَي انْنُرَوَتْ . وَقَلْمُصْ ثُوبُهُ يُقَلِّصِ، وقَـُلَـص ثُوبُهُ بعد الفَسْل ، وشَفة

قَالِصَةَ وظلُ قَالَصَ إِذَا نَعَصَ اللَّهِ وَقُولُهُ أَنشُده ثَعَلَب: وَعُصَب عَن نَسُوَيَهُ قَالِصَ

قال : يريد أنه سبين فقد بان موضع النسا وهو عرق يكون في الفخد . وقـلّـص الماء يقلص في البير ، قال فهو قالص وقـليص وقـلاص : ارتفع في البير ، قال امرؤ التيس :

فأو رَدَهـا من آخرِ الليل مَشْرَبًا ، بَلاثِقَ خُضْراً ، ماؤهن قَـَلْيِص

وقال الراجز :

یا ریتها من بارد فکلاس ، قد جم حتی هم بانشیاس

وأنشد ابن بري لشاعر :

يَشْرَبُن ماءً كَلِيّباً فَتَلِيضُهُ ﴾ كالحَبَشِيّ فنوقه قَمَيضُه

وقلاَصة الماه وقلاصته : جَبّته . وبئر قلوص : لها قللَصة ، والجمع قلائِص ، وهو قلَصة البئر ، وجمها قلَصات ، وهو الماء الذي يَجِم فيها ويوتفع . قال ابن بوي : وحكى ابن الأجدابي عن أهل اللغة قللُصة ، بالإسكان ، وجمعها قللَص مشل صلفة وحكن وفلك .

والقَلْص: كثرة الماء وقلته، وهو من الأضداد. وقال أعرابي: أَبِنْتُ بَيْنُونَة فَمَا وَجِدْت فَيْهَا إِلاَّ قَلْصَةً من الماء أي قليلًا . وقلَصَ البئر ُ إِذَا ارتفعت إلى أعلاها ، وقلَلَصَتْ إِذَا نَتَزَحَتْ .

شر: القالِص من الثباب المُشكَّرُ القصير. وفي حديث عائشة ، رضوان الله عليها : فقلَكُ مَ دمعي حتى ما أحسُّ منه قطر ق أي ارتفع وذهب. يقال: قلكُ صَ

الدمع مخففاً ، وإذا شدد فللسالغة . وكل شيء ارتفع فذهب ، فقد قـلـَّص تقليصاً ؛ وقال :

يوماً تَرَى حرِ ْباءَه مُخَاوِصاً ، يَطْلُبُ ْ فِي الْجَنْدَلُ ظِلاً قَالِصا

وفي حديث ابن مسعود: أنه قبال الظرع اقتليص فقلك أي اجتمع ؛ وقول عبد مناف بن وبع :

فقَلْصِي وَنَنَزُ لِي قد وجَدَّ نُهُمْ كَفَيْلَهُ ، . وَشَرَّي لَكُمْ ، مَا عَشَمْ ، ، دُوْدُ ، غَاوِلِ

قَلَصْي: انقباضي. ونَنَرْ لي: استرسالي. يقال للناقة إذا غارت وارتفع لبنها: قد أَفْلُكَصَت، وإذا نزل لبنها: قد أَنْزَلَتْ . وحَفَيِكُ : كثرة لبنه ، وقَلَكُ القومُ قُلُدُوماً إذا اجتمعوا فساروا ؛ قال امرؤ القبس:

وقد حان مِنا رحلة مُ فَقُلُوص

وقَلَلَصَت الشفة تَقَلِص : سَبْرَتِ وَنَقَصَت . وشَا قَالِصة وقبيص مُقَلِّص ، وقَلَلُّصْتُ قبيص : شَبِّرِتُهُ وَوَفَعْتُهُ ؟ قال :

سراج الدُّجِي حَلَّتُ بِسَهُلُ ، وأُعْطِيَتُ نَعْيِماً وتَعْلَيْهاً بِدِرْعِ المُناطِقِ

وثقلص هو: تَسَيَّر . وفي حديث عائشة: أنها وأت على سعد درعاً مُقلقة أي مجتبعة منضة . يقال : قلصت الدرع وتقلصت ، وأكثر ما يقال فيا يكون إلى فوق . وفرس مُقلق ، بكسر اللام : طويل القوائم منضم البطن ، وقيل : مُشرف مُشَيِّر ؟ قال شر:

يُضَمَّرُ بِالأَصَائِلُ ، فَهُوَ كَهُدُ أَقْسَبُ مُقَلِّصٌ ، فيه اقْدُرِدارُ

وَقُلَاصَتَ الْإِبلُ فِي سِيرِها: تَشَيَّرَتْ. وَقَلَّصَتَ الْإِبلُ تَقَلِيصاً إِذَا اسْتَمَرَت فِي مضيها ؛ وقال أَعرابي : قُلْيصاً إذا استمرت في مضيها ؛ وقال أَعرابي : قُلْلُصُنَ وَالنَّحَقَنَ بِدِبْنا وَالأَشْيَلُ \*

يخاطب إبلًا تجدُّوها . وقَلَلَّصَت النَّاقَةُ وَأَقَلَلَصَتَ النَّاقَةُ وَأَقَلَلَصَتَ وَكَذَلِكَ وَكَذَلِكَ وَكَذَلِكَ الْحَلَالُ ؟ وَلَا :

#### إذا رآه في السَّنام أَقَالُتُ ا

وقيل: هو إذا سبنت في الصف . وناقة مقالاص إذا كان ذلك السَّمَن إنما يكون منها في الصيف ، وقبل : أَمْلُكُ البعيرُ إِذَا طَهُرَ أَسْنَامُ شَيْئًا وَارْتَفِع } والقَائْص والقُلْنُوص ؛ أُولُ \* سَمَنُهَا . الكسائي : إذا كانت الناقة تسمَن وتُهُزَّلُ في الشتاء فهي مقلاص أيضاً . والقُلُوص : الفَتَيَّة من الإبل بمنزلة الجارية الفَتَاة من النساء ، وقبل : هي التَّذييَّة " وقبل : هي ابنة المخاص ، وقيل : هي كل أنثى من الإبل حين يُرَكُّبُ وَإِنْ كَانْتُ بِنْتُ لِبُونَ أَوْ حَقَّةً إِلَى أَنْ تَصِيرُ بَكُرَهْ أَو تَبُورُلُ ، زاد النهذيب : سبت قَــُـنُوصاً لطول فوأتما ولم تُجِسُم بَعْدُ ، وقبال العدوي : القِلُوص أول ما يُوكب من إناث الإبل إلى أن تُنْنَى ، فإذا أثنت فهي ناقة ، والقَمُود أول ما وكب من ذكور الإبل إلى أن يُشنى ، فإذا أثنني فهو جمل، وريما سبيوا الناقة الطويلة القوائم قَـلَـُوصاً ، قال : وقد تسمَّى فَـُكُـُوصاً ساعَة ۖ تَوضَع ، والجمع من كل ذلك فَكَلائص وقلاص وقالمُص ، وقالمُصان جمع الجمع ، وحالبها القَلَاص ؛ قال الشاعر :

على قلاص تَخْتَطِي الْحَطَائِطَا ، تِشْدَخْنَ بالليل الشجاعُ الحَّابِطَا

و في الحديث : لتُنتُر كُنَّ القِلاصُ فلا أيسْعَى عليها

أي لا تختر ج ساع إلى زكاة لقلة حاجة الناس إلى المال واستفنائهم عنه ، وفي حديث ذي المشعار : أتو ك على قللُص نواج ، وفي حديث على ، وضي الله عنه : على قللُص نواج ؛ وأما ما ورد في حديث مكحول : أنه سئل عن القلوص أيتوضا منه ? فقال : لم يتغير القلوص نهر ، قدر " إلا أنه جار . وأهل دمشق يسمون النهر الذي تنصب إليه الأقدار والأوساخ : نهر قللُوط ، بالطاء . والقلوص من النعام : الأنشى الشابة من الراثال مثل قللُوص من النعام : الأنشى بري : حكى أن خالوبه عن الأزدي أن القلوص ولد النعام حقائها ورئالها ؛ وأنشدا :

قلص

تَأْوِي له قَلْمُسُ النَّعَامِ ، كَمَا أُوَتَ حِزَقٌ كَمَانِيةٌ لأَعْجَمَ طِمْطِمٍ

والقلوس: أنش الحبارى ، وقيل: هي الحبادى الصغيرة ، وقيل: القلوس أيضاً فرخ الحبادي ؟ وأنشد للشماخ:

وقد أنعْلَتُهَا الشمسُ نَعْلُا كَأَنَّهَا قَلَلُوص ُحبارَى ، رِيشُهَا قد تُمَوَّدُا

والعرب تَكني عن الفتيات بالقُلُص ؛ وكتب رجل من المسلمين إلى عمر بن الحطاب ، رضي الله عنه ، من مفرّ ي له في شأن رجل كان مخالف الفزاة إلى المفييات بذه الأبيات:

ألا أبليغ ، أبا حفس رسولاً فد ي لك، من أخي ثقة ، إزاري! قلاً من أخي ثقة ، إزاري! قلايضنا ، هداك الله ، إنا شعلنا عنكم ورمن الحصاد فما قلل وحدن معقلات ، قفا سلع ، بمختلف التجار

١ البت لمنترة من معلقته .

يُعَقَّلُهُن جَعْدُ سَيْظَمِي ﴾ وبنس مُعقَّلُ الذَّوْدِ الظَّثُوارِ إِلْ

اراد بالقلائص هينا النساء ونصبها على المفعول بإضار فعل أي تدارك قلائصنا ، وهي في الأصل جمع قلم وهي الناقة الشابة ، وقيل : لا تؤال قلوصاً حتى نصير بازلاً ؛ وقول الأعشى :

وَلَقَدَ تَشَبَّتُ الحَرُوبُ فَمَا عَمْ مَرَّبُتُ فِيهَاءَإِذَ فَلَنُّصَتُ عَنْ حِيالِ

أي لم تَسَدُّعُ في الحروب عبراً إذ قَلَّصَتُ أي لَقِحَت بعد أن كانت حائلًا تحمل وقد حالت ؟ قال الحرث بن عباد :

> قَـَرَ"بَا كَرْبُطُ النَّعَامَةِ مِنْتِي ، لَـقِيعَت حَرْبُ واثل عن حِيَالِ

وَقَلَّصَتْ وَشَالَتْ وَاحَدُ أَي لَقَحَتْ . وَقِلَاصَ النَّجَمَ : هِي العَشرونَ نَجْمَاً التِي سَاقَهَا الدّبَرَ ان في يُخطّبة الثرياكما تزعم العرب ؛ قال طفيل :

> أمًّا ان ُ طَوْقِ فقد أُوفَى بِدَمُّتِهِ ، كما وَفَى بَقِلاصِ النَّجَم حَادِيها وقال ذو الرمة :

قلاص عداها راكب مُتَعَمَّمُ ، مَعَاثِنُ قد كادَتْ عليه تَفَرَّقُهُ

وقلس بين الرجلين : خلس بينهما في سباب أو قتال . وقلصت : غشت . وقلص الغدير : ذهب ماؤه ؟ وقول للهد :

لور"د تقليص الغيطان عَنْهُ ، يُبُذُ مَفَازَة الحِيْسِ الكلالِ يُبُذُ مَفَازَة الحِيْسِ الكلالِ ١ ورد في راوية السان في مادة ازر : الحيار بدلاً من الظؤار .

يعني تَخَلَّفُ عنه ؛ بذلك فسره ابن الأعرابي .

قمس: القبيص الذي يلبس معروف مذكر ، وقد يُعنى به الدرع فيؤنث ؛ وأنثه جرير حين أراد به الدرع فقال :

> تَدَّعُو هوازنَ والقبيصُ مُفاضَةُ ، تَحْمُنَ النَّطَاقِ ، 'نَشَدُ بِالأَزْرِارِ

والجمع أقبيصة وقديص وقييصان . وقييص النوب : قبطع منه قبيصاً عن اللحاني . وتقبيص قبيصة : لبيه ، وإنه لبحسن النقيضة ؛ عن اللحاني . ويقال : قبيصته تقبيصاً أي ألبسته فتقبيص أي لبيس . وروى إن الأعرابي عن عنمان أن الني ، صلى الله عليه وسلم ، قال له : إن الله سيقيضك قبيصاً أواك سينالاص على خلعه فإياك وخلعه ، قال : أراد بالقبيص الحلافة في هذا الحديث وهو من أحسن أراد بالقبيص الحلافة في هذا الحديث وهو من أحسن في أنهاد الجنة أي يتقلب ويتنفيس ، ويروى بالسن ، وقد تقدم . والقبيص : غلاف القلب . قال ان سيده : وقييص القلب شحمه أراه على التشبيه .

والقياص: أن لا يُسْتَعَر في موضع تراه يَقْمِصُ فييُب من مكانه من غير صبر . ويقال القلق : قد أخذه القياص . والقياص التياص: الوثب ، قيص يَقْبُص ويَقْمِص فياصاً وقياصاً . وفي المثل : أفلا قياص بالبعير ؛ حكاه سيبويه ، وهو القيص أيضاً ؛ عن حراع .

وقَـمَص الفرس وغيره يقبض ويقبص قَـمَصاً وقياصاً أي استن وهو أن يوفع يديه ويطرحها معاً ويَعْجِنَ برجليه . يقال : هذه دابة فيها قياص، ولا تقل تقبل تقبل تقبل تقبل على غير ذلك فقيل: ما بالعَيْر من قياص ، وهو الحياد ؛ يُضرَب لن

ذُلَ بعد عز. والقبيص: البر دُون الكثير القباض والقباص و والضم أفصح. وفي حديث عبر: فقبك منها قبيضاً أي نفر وأعرض. وفي حديث علي أنه قبض في القارصة والقامصة والواقصة بالدية أثلاثاً ؟ القامصة النافرة الضاربة برجلها، وقد ذكر في قرص. ومنه حديث الآخر: قسصت بار چلها وقنصت باحبلها . وفي حديث أبي هريرة: لتقميصن به الأرض تقاص البقر، يعني الزلزلة. وفي حديث سليان ابن يسار: فقبصت به فصر عَنه أي وثبت ونفرت فنورت فائته . ويقال للفرس: إنه لقامص العر قديث وذلك إذا تشبع نساه فقر ققبصت وخله. وقتمص العر قديث بالمنعة إذا حر كها بالموج .

ويقال الكذاب: إنه لقَموص الحَمَنْجُرَة ؛ حكاه يعقوب عن كراع .

والقَمَص : دُابِ صِغالِ يَطيرِ فوق الماء ، واحدته قَمَصَة ، والتَّمَصُ : الجَراد أَوَّلَ مَا تَجْمُرُجُ مِن بيضه ، واحدثه قَمَصَة ،

قنص: قتنص الصيد يقنصه قتنصاً وقتنصاً واقتنصه وتقنصه: وتقنصه: صاده كقولك صيدت واصطدت. وتقنصه: تصيده. والقنيص والقنيص: ما اقتنيص قال ابن بري: القنيص الصائد والمتصيد أيضاً. والقنيص والقانص والقناص: الصائد، والقناص جماعة جمع القانص، ومثل فعيل جمعاً الكليب والمتعين والحمير. والقنص، بالتسكين: مصدر قسمه أي صاده.

والقائصة للطائر: كالحُوْصُلة للإنسان. التهذيب؛ والقانصة هُنَة كأنها حُجيْر في بطن الطائر، ويقال بالسين، والصاد أحسن. والقانصة : واحدة القُوانِص

وهي من الطير تُدْعَى الجرَّيثَةَ، مهموز على فعيَّلَـةَ، وقيل: هي الطير عنزلة المُصَادِين لغيرها. وفي الحديث: تُخْرُجُ النَّالُ عليهم فَوَانِسَ أَي قَطَعاً قانصَة تَقْنَصُهُمْ وَتَأْخُذُهُمْ كَمَا تَخْتَطَفُ الْجَارِحَةُ الصِّيدُ . والقرانص: جمع قانصة من القنص الصيد، وقيل: أراد شركرًا كقوانص الطيّر أي حواصلها , و في حديث على : قَتَمَصَّتْ بأَرْجُلُها وْقَتَنَصَّتْ بأَحْبُلُها أي اصطادَتُ مجمَّاتُلها. و في حديث أبي هريرَة : وأنَّ تَعْلُو َ التُّحُوتُ الوُّعُولَ ، فقيل مَا التُّحُوتُ ؟ فقال : بيوت القانصة؛ كأنه ضَرَبَ بيوت الصَّيَّادُينَ مثلًا للأرادل والأدُّنسِاء لأنها أرذل البيوت ، وقد تقدم ذلك في قفص. وفي حديث جُبُيْر بن مُطَّعِم : قال له عمر، وضي الله عنه : كان أنسب العرب من كان النُّعْمَانُ بِنِّ المُنذِر ، فقال : مِنْ أَسْلاء قَنَص بِن مُعَدِّ أَي مِن بِقِبَة أُولاده ، وقبل : ينو قبُّنُص بن مُعَدُّ نَاسُ ۚ دَرَّجُوا فِي الدُّهُو الأُوَّلِ .

قنبس : القنبُس : القصير ، والأنثى قننبُسَة ؛ ويروى بيت الفرزدق :

إذا القُنْبُصاتُ السُّود كلوَّفْنَ بالضَّحى، وَقَدْنَ المُسْجَفِّ

والضاد أعرف .

قيص: قاصَ النهرسُ قَيْصاً وتَقَيَّص وانْقاصَ: انْشَقَّ طولاً فسقط ، وقبل : هو انشقاقه ، كان طولاً أو عرضاً. وقاصَت السَّنُ تَقِيصُ إذا تحر كت. ويقال : انتقاصَت إذا انشقَّت طولاً ؛ قال أبو ذؤيب :

> فِرَاقُ كَقَبِصِ السَّنِّ ، فَالصَّبْرَ إِنَّهُ ، لكل أَنَاسِ \* عَشْرَةٌ وجُبُورُ

وقیل : قاص تحر"ك ، وانتفاص انشتق" . وقَیْصُ السن" : سُقوطُها من أصلها ، وأورد بیت أبی ذویب أیضاً قال : ویروی بالضاد . وانتقاصت الر"كیّهُ وغیرها : انهارت ، وسیدكر أیضاً بالضاد ؛ وأنشد ابن السكیت :

### يا ريئهـا مين بارد فكلُّص ِ، قد جَمَّ حتى كمَّ بانـڤياصِ

والمُنتَّقَاصُ : المُنتَّقَعِرُ من أَصله . والمُنتَّقَاضُ ، بالضاد المعجمة : المُنتَّقَّ طولاً . وقال أبو عمرو : هما بمعنى واحد . وتَقَيَّصَت الحِيطان إذا مالَت وتهدَّمَت .

ومقيَّص \ بن 'صابة ، بكسر الميم : رجل من قريش قتله النبي ، صلى الله عليه وسلم ، في الفتح .

#### فصل الكاف

كَأْصِ : رجل كُوْصَة وكُوُوصَة وكُوْصَة: صَبُورٌ على الشراب وغيره . وفلان كَأْصُ أَي صَبورٌ باق على الأكل والشرب .

وكأَّصَة يَكُنَّاصُهُ كَأْصاً : غلبه وقهره . وكأَّصنا عنده من الطعام ما شيئنا : أَصَبْنا . وكأَّصَ فلان من الطعام والشراب إذا أكثر منه. وتقول : وجدت فلاناً كأُّصاً بوزن كعيص أي صَبُوراً باقياً على شربه وأكله . قال الأزهري : وأحسب الكَاُسَ مأخوذاً منه لأن الصاد والسين بتعاقبان في حروف كثيرة لقرب مخرجيها .

كبي : الأزهري : الليث الكُباصُ والكُباصةُ من الإبل والحُبُسُمةِ ونحوها القَويُ الشديد على العمل ، دوله « ومقيس » في القاموس ما نصه : ومقيس بن صابة صوابه المين ووم الجوهري ا ه .

والله أعلم .

كحص: ابن سيده: كَعَسَ الأَرْضَ كَعْصاً أَثَارَها. وكعَسَ الرجلُ بَكْعَسُ كَعْصاً: وَلَّى مُدبراً ؛ عن أبي زيد .

والكَمْصُ : ضَرَّبُ من حَبّة النبات ، وقيل : هو نبت له حب أسود يشبّه بعيون الجراد ؛ قال يصف دراعاً :

كَأَنَّ جَنَى الكَعْصِ البَيِسِ قَتَيْرُها ، إِذَا نَثِيلَت ، سالت ولم تَتَجَبَّع

الأزهري: الكاحيص الضارب برجله ، فَحَصَ برجله و كَحَصَ برجله وكَحَصَ برجله وكَحَصَ الأَثْرُ كُخُوصاً إذا دَثْرَ، وقد كَحَصَه السلي ؛ وأنشد :

والديار الكواحيص

و كَحَصَ الطُّلْمِ ُ إِذَا فَرَّا فِي الأَرْضُ لَا يُرِى ، فهو كَاحِصُ .

كوس: كرَص الشيء: دفئه . والكريس: الجَوْزُ بالسَّمْن بُكْرَص أي يُدَقُّ؟ قال الطرماح يصف وعلًا:

وشاخَسَ فاه الدَّهْرُ ، حتى كَأَنهُ مُنْمَنِّسُ ثِيرِانِ الكَرْبِصِ الضَّوَائْنِ

شاخَس : خالف بين نبئة أسنانه. والثيران : جمع ثور ، وهي القطعة من الأقط والمنتبس : القديم . والضّوائن : البيض . والكريص : الأقط المجموع المدقوق ، وقيل : هو الأقط قبل أن يستحكم أبيسه ، وقيل : هو الأقط الذي أو فع فيجعل فيه شيء من بقل لئلا يفسد ، وقيل : الكريص الأقط والبقل أيط بكان ، وقيل : الكريص الأقط عامة . الفراء :

الكريس والكريز الأقط . ابن بري : الكريس الذي كريس المدي كريس أي دق . والكريس أيضاً : بقلة المجمد من الأقط ؛ قال الشاعر :

جَنَيْتُهَا من 'مُجَنَّتَى عَوِيصِ اللهِ من 'مُجَنَّتَى الأَجزر والكَريصِ

وقال ابن الأعرابي : الاكتراص الجشع ، يقال : هو يَكْنَتُرُصُ ويَقَلِدُ أَي يجسع ، وهو المِكْرَصُ والمِصْرَبُ . واكْنَتَرَصَ الشيءَ : جمعه ؛ قال :

لا تَنْكِعَن أبداً هَنَانَهُ ، تَكُنَّرُصُ الزادَ بلا أمانَهُ

كصص : الكصيص : الصوت عامة . قال أبو نصر : سمعت كصيص الحَرْب أي صواتها ، وقيل : هو الصوت الرقيق الضعيف عند الفزع ونحوه ، وقيل : هو المرب ، وقيل : الرَّعْدة . قال أبو عبيه : أَفْلَتَ

هرب موليل . "مواعد . الله والعدة وتحوها، وله كصيص وأصيص وبتصيص وهو الرعدة وتحوها، وقيل : هو التحرك والالتواء من الجهد ؛ وأنشد ابن بري لامريء التيس :

تَجنادِ بُهَا صَوْعَى لَمَنَّ كُصِيصَ

أي تحرُّك . قال : والكَصيصُ أيضاً شدة الجهد ؟ قال الشاعر :

> تُسائل ، يا سُمَيدة ' : مَن أبوها ? وما يُغني، وقد بَلَخ الكَصِيص '?

وقيل: الكَصِيصُ الانقباض من الفَرَق ، كُسُّ بَكِسُ كُصًّا وكُصِيصاً وكَصْكَصَ ؛ عن ابن الأَعْرابي ؛ وأنشد:

تجد به الكميس ثم كمكم

ويقال: له من فَرَقِه أَصِيصٌ وكُصِيصُ أَي انقباض. والكُصِيصُ من الرجال : القصيرُ النّارِ . والكُصِيصةُ : حيالةُ الظبي التي يُصادُ بها . اللحياني :

يقال تركتهم في حيض بيض ككصيصة الطبي ، وكصيصته : موضعه الذي يكون فيه وحيالته.

كعص : الكُعيصُ : صَوْتُ الفَأْرَةُ والفَرَّخِ . وكُعَصَ الطّعامَ : أَكْلَهُ ؛ وقيل ! عيْنه بدل من

هنزة كأصّه ومعناهما واحد .

قال الأزهري: قال بعضهم الكنعص اللثيم ، قال: ولا أعرفه.

كنص : النهذيب: في حديث روي عن كعب أنه قال :

كناصت الشياطين لسكتيان ؟ قال كعب : أول أنه كان من لكيس القباء اسليان ، عليه السلام، وذلك أنه كان إذا أدخل رأسة للكبس الثياب كناصت الشياطين استهزاه فأخبر بذلك فليس القباء . ابن الأعرابي :

كناص إذا حراك أنفه استهزاء . يقال : كناص في وجه فلان إذا استهزأ به، ويروى بالسين، وقد تقدم .

وكُيوصاً : كع ً . وكاص عنده من الطعام ما شاة . أكل . وكاص طعامة كياماً : أكلة وحده . ابن الأعرابي : الكيم البخل التام . ووجل كيمى وكيم الأخيرة عن ابن الأعرابي : متفرد بطعامه لا يُؤاكيل أحداً . والكيم : اللهم الشعيع ، والقولان متقاربان . قال أبو على : والكيم الأشير الأشراء

وقول النبو بن تولب : رأت وجُلًا كيما 'بِلَقَف' وَطَّبُه ، فأتى به البادئ ، وهو 'مز مسل

قال ابن سيده : مجتمل أن تكون ألف كييما في

للإلحاق، ومحتمل أن تكون التي هي عوض من التنوين في النصب ؛ قال ابن بري : قال أبو علي مجون أن يكون قوله رأت رجلا كيصا الألف فيه ألف النصب لا ألف الإلحاق ، والذي ذكره ثعلب في أماليه الكيس اللثم، وأنشد بيت النمر بن تولب أيضاً، قال: وهذا بدل على أن الألف في كيصا بدل من التنوين إذا وقلفت كما ذكر أبو على . ورجل كيس ، بفتح الكاف : ينزل وحده ؛ عن كراع . الليث: الكيس من الرجال القصير التار " . التهذيب عن أبي العباس : وجل كيص يا هذا ، بالتنوين ، ينزل وحده ويأكل وحده .

#### فصل اللام

لبس : ألسُبِصَ الرجلُ : أَدُّعِهُ عند النزع .

**لحس:** اللَّحْصُ واللَّحَصُ واللَّحِيصُ : الضَّيْتَى عَ قال الراجز :

> قد اشْتَرَوْا لِي كَفَنَاً رَخِيصًا ، وبَوْاُونِي لَحَدًا لَحِيصًا

ولَحَسَ لَحْصاً: نَشِبَ ، والْتَحَسَه الثيهُ: نَشِبَ فيه ، ولَحَاسِ فَعَالِ مِن ذَلِكَ ؛ قَالَ أُمية ابن أبي عائد المذلي:

> قد كُنْتُ خَرَّاجاً وَلُوجاً صَيْرِفاً ، لم تَلْشَحِفني حَيْصَ بَيْصَ لَحاصِ

أخرج لتحاص مُخْرَج قَطَام وحَدَام ، وقوله لم تَكْنَحِصْني أَي لم تُنْبِطْني ؛ يَقال : لَتَحَصَّت فلاناً عن كذا والنُتَحَصَّته إذا حَبَسْته وثَـبَّطْته . وروي عن ابن السكيت في قوله لم تلتحصني أي لم أَنْشَب فيها . قال الجوهري : ولحاص فَعَال مِن النَّتَحَصَ ، مبنة

على الكسر، وهو اسم الشدة والداهة لأنها صفة غالبة وموضع أحيش المنسة ، وهي فاعلة تلتحصي . وموضع حيش بيض : نصب على نزع الخافض ؟ يقول : لم تلتحضي أي تلبعيني الداهة إلى ما لا عزج لي منه ؟ وفيه قول آخر : يقال الشَحَصة الشيء أي نشيب فيه فيكون حيش بيض نصباً على الحال من لحاص . ولحاص أيضاً : السنة الشديدة . والشَحَصَت عينه ولحصت : النتصقت ، وقيل : التصقت من الرهم .

والالتحاص: الاشتداد. وفي حديث عطاء : وسُثَّل عن نَضْح الوَّضُوء فقال : السَّمَحُ بُسْمَحُ لكُ ، كان مَنْ مَضَى لا يُفَتَـَّشُون عن هذا ولا يُلَحَصُون ؛ التَّلْحِيصُ : التشديد والتضييق، أي كانوا لا يُشدُّدون ولا يَسْتَقَصُونَ في هـذا وأمثاله . الأصمى : الالتيحاس مثل الالتحاج بقال التحصة إلى ذلك الأمر والشُّحَجَه أي ألْحِنَّاه إليه واضطرُّه ، وأنشه بيت أمية بن أبي عائد الهذلي . والالتبحَّاصُ : الانسداد. والنتَحَصَت الإبرةُ: النَّتَصَقَت واسْتُنَهُ سَمُّها . وَلَحُصُ لِي فَلَانُ خَبَرُكُ وَأَمْرُكُ : بَيِّنُهُ شيئاً شيئاً . ولحص الكتاب : أحكمه . وقال الليث : اللَّحْصُ والتَّلْنَحِيصُ استقصاءِ خَبْرِ الشيء وبيانه . وكتب بعض الفصحاء إلى بعض إخرانه كتاباً في بعض الوصف فقال : وقد كتبت كتابي هذا إليك وقد حصَّلتُه ولـُحَّصتُه وفَصَّلتُه ووصَّلتُه ، وبعض ُّ يقول : لَـُخَّصَّتُه ، بالحـاء المعجمة . والتَّحَصُّ فلان البيضة الشحاصاً إذا تحسَّاها . والشَّمَصَ الذُّنب عين الشاة إذا تشرب ما فيها من المُنح والبياض ."

عُمَّى : التَّالَخِيصُ : التبين والشرح ، يقال : كَتَّصْتُ الشيء ولَخَصْتُه، بالحاء والحاء، إذا استقصيت في بيانه

وشرحه وتحسيره ، يقال: لخص لي خبرك أي بينه لي شبئاً بعد شيء.وفي حديث على ، وضوان الله عليه: أنه قعد لتلخيص التبس على غيره ؛ والشاخيص : التقريب والاختصار ، يقال : لخصت القول أي اقتصرت فيه واختصرت منه ما 'مجنّاج إليه .

واللَّخَصَةُ : سَحْمة العَنْ مَن أَعَلَى وأَسْفَل . وعَيْنِ لَخُصَاءُ إِذَا كُثُر سُحِمها . واللَّخُصُ : غِلَظُ الأَجْفَانُ وَكُرْةُ خُمها خُلَقَةً ، وقال ثعلب : هو سُقُوطُ باطن الحِيجاج على جفن العبن ، والفعل من كل ذلك لَخْصَ لَنَخْصًا فَهُو أَلْخُصُ . وقال اللّب : اللَّخْصُ أَن لَخْصَ أَن يَكُونُ الجَفْنُ الأَعْلَى لَحِماً ، والنعت اللَّخِصُ أَن يَكُونُ الجَفْنُ اللَّخْصُ أَي كثيرُ وَقُل الله بَدَةً . واللَّخْصَانِ وَضَرْعُ لَخُصَانِ اللَّهُ مِن الفرس: الشَّخْمِتانِ اللّانِ فِي جوف وَقَبْبَي عَنْهُ ، والمُن مَةِ التي فوق عنه ، والمُن مَةِ التي فوق عنه ، والمُن مَةِ التي فوق عنه ، والمُن مَة التي فوق عنه ،

ولخص البعير تلخصه لتخصا : شق جفته لينظر هل به شخم أم لا ، ولا يكون إلا منحورا ، ولا يقال المنحورا ، ولا يقال اللخص إلا في المنحود ، وذلك المكان لتخصة العين مثل قصة ، وقد ألنخص البعير إذا فعل به هذا فظهر نقيه . أبن السكيت : قال رجل من العرب لقومه في سنة أصابتهم : انظروا ما لخص من إبلي فانحروه وما لم يكشخص فار كبوه أي ما كان له شخم في عينه . ويقال : آخر ما يبقى من النقي في الشالامي والعين ، وأول ما يبشدو في اللسان

لصص : اللَّص : السارق معروف ؛ قال :

إن يأتِني لِصُّ ، فإنيَّ لِصُّ ، أَطْنُكُسُ مثلُ الذَّئبِ ، إذَّ يَعُسُّ

جمع بين الصاد والسين وهذا هو الإكثفاء ، ومصدوره اللُّصُوصيَّة والسَّلَّصُصُّ ، ولص بَيِّن اللَّصُوصيَّة والتُصُوصيّة ، وهو يتلصّص . واللُّص : كاللُّص، بالضم لغة فيه ، وأما سيبويه فلا يعرف إلا ليصًّا ، بالكسر ، وجمعهما جميعاً لصاص والصوص ، وفي التهذيب: وألُّتُصَاصٌّ، وليس له بناء من أبنية أدني العدد. قال ابن دريد: لص و لنص والص والصن والصن ا وجمع لنَضِّ لنُصُوص ، وجمع لِص النَّصُوص " ولصَّصة مشل قرود وقرَّدةٍ ، وجمع اللَّصِّ لُصُوصٌ ، مثل خُصٌ وخُصوص. والمُلَصّة : أممُّ للجمع ؛ حَكَاهُ ابن جني ، والأنثى لنصَّة ، والجسع لَصَّاتُ ولَصائصُ ، الأخيرة نادرة . واللَّصْتُ : لغة في اللَّصَّ ، أبدلوا من صادِه قاةً وغَيَّرُول بنِّـاء الكلمة لما حدث فيها من البدل ، وقيل : هي لغة ؟ قال اللحياني : وهي لغة طيء وبعض الأنصار ،وجمعه الصوت ، وقد قبل فيه : إصت ، فكسروا السلام فيه مع البدل ، والاسم اللُّصوصيَّة واللَّصُوصيَّة . الكسائي: هو لَصُّ بيِّن اللَّصوصية ، وفعلت ذلك به خَصُوصِيَّة ، وحَرُّورِيِّ بِيِّن الحَرُّورِيَّةِ ، وأَوْضِ مُلَكِمَة : ذاتُ النصوص . واللصُّصُّ: تقارُب ما بين الأَضراس حتى لا ترى

ويسطى . مارب ما بيان ماروس على وي وي بينها حَلَكُ ، ورجل ألص وامرأة لصاء ، وقد لص وفيه لصص . واللصص : تقارب القائمتين والمفخذين . الأصمي : وجل ألص وامرأة لصاء إذا كانا ملتزقي الفخذين ليس بينهما فر جة . واللصص : تداني أعلى الركبتين ، وقيل : هو اجتاع أعلى المنكبين يكادان عمان أذ أنيه ، وهو ألص ، وقبل : هو تقارب الكنفين ، ويقال للزنجي ألص الأليتين . وقال أبو عبيدة : اللهص في مر فقي الفرس أن وتشميا إلى ذو وه وتكاصقا به ، قال : ويستحب تنضيا إلى ذو وه وتكاصقا به ، قال : ويستحب

اللَّصَصُ في مرفقي الفرس .

والصَّص بُنيانَه : كر صَّص ؟ قال رؤبة :

لصَّص مِن بُنْيَانِهِ المُلصَّص مُ

والتُلْصِيصِ في البنيان: لغة في التَّرْ صِيصِ .

وامرأة لَصَّاء: رَتَثْقَاء . ولَصْلَصَ الوتِدَ وغيرَه : حركه لِيَنْثُرِعَه ، وكذلك السنان من الرمح. والضرس .

لعمس: اللَّعْصُ: العُسْرُ؛ لَعِصَ علينا لَعَصاً وتَلعَّص: تعسّر. واللَّعِصُ: النَّهِمُ فِي الأَكل والشرب. ولَعِصَ لَعَصاً وتلَعَّصَ: نَهْمِمَ فِي أَكل وشرب.

لَعْمَى : لَقِصَ لَقَصاً ، فهو لَقِصُ : ضاقَ. واللَّقُصُ : الكثيرُ الكلام السريعُ إلى الشرّ . ولَقَصَ الشيءُ جِلْدَ، يَلْقُصُهُ ويَلْقَصُهُ لَقْصاً : أَحْرَقَهُ مِجرّه.

لمن : لَمَصَ الشيءَ بَلْمُومُهُ لَمُّماً : لَطَعَهُ بإصبعه كالعَسَارِ .

واللَّمْسُ : الفالوذ ، وقيل : هو شيء يباع كالفالوذ ولا حلاوة له يأكله الصبيان بالبَصْرة بالدَّبْس ، ويقال للفالوذ : المُلْكَوَّص والمُنْزَعْنَرُ والمُنْزَعْفَرُ واللَّمْصُ واللَّوَاصُ .

واللَّمْصُ : اللَّمْزُ . واللَّمْصُ : اغْتَيَابُ الناس . ورجل لَمُوصُ : مغتابُ ، وقيل خَدُوعُ ، وقيل مُلْتَو من الكذب والنهيمة ، وقيل كذاب خَداع ؟ قال عدي بن زيد :

إِنْكُ 'دُو عَهْدُ ودُو مَصْدُقٍ ، 'مخالِف' عَهْدُ الكَذُوبِ اللَّنُوص

و في الحديث: أن الحكم بن أبي العاص كان خطئف النبي، صلى الله عليه وسلم ، يكشمِصُه فالشَّفَتَ إليه فقال :

كُنْ كذلك ؛ يَلْمُرِصُهُ أَي مِحكيه ويريد عَيْبَهُ مذلك .

وأَلْمُصَ الكَـرَّمُ : لانَ عِنْبُهُ . واللامِصُ : حافظُ الكَرَّمِ .

وتَلَمُّص : امم موضع ؛ قال الأعشى :

هل تَذَّكُرُ العهدَ في تَلَـبُصُ ، إذَّ تَضْرِبُ لي قاعدًا بها مَثلا ?

لوص: لاَّصَهُ بعينَهُ لَـُوْصاً ولاُوَصَهُ: طالَّعَهُ مِنَّ خَلَـُلَ أُو سِتْر ، وقيل: الْمُلاوَصَةُ النظـر بَمِّنَةً ويَسْرَةً كَأَنهُ يَوْومُ أَمراً.

والإلاصة ' ، مثل العلاصة : إدار تُلك الإنسان على الشيء تَطلبُه منه ، وما زلت أليصُه وألاوصُه على ّ كذا وكذا أي أديرُه عليه . وقال عمر لعنمان في معنى كلمة الإخلاص: هي الكلمة التي ألاص عليها النبيُّ ، صلَّى الله عليه وسلم ، عَمَّه يعني أبا طالب عند الموت شهادة أن لا إله إلا الله أي أدارَ وعليها وراوَده فيها . الليث : اللَّـوْصُ من المُـلاوَصة وهــو النظر كأنه تختيل ليروم أمراً . والإنسان يلاوص الشجرة إذا أراد قلم عمها بالفأس، فتراه يلاوس في نظره بمنة ويسرة كيف يضربُها وكيف يأتيها ليقلعها . ويقال : ألاصَّه على كذا أي أدانَ \* على الشيء الذي نُويده . وفي الحديث أنه قال لعثان : إن الله ، تبارك وتعالى ، سَيْقَمْ صُلَّكَ قَمْمِيصاً وإنك سَشُلاص على تَخلُعه أي 'تُواوَرُه عليه ويُطلُبُ' منك أن تَخَلُعه ، يعني الحلافة . يقال : ألبَصْته على الشيء أليصه مشل رَاودْته عليه وداورته . وفي حديث زيد بن حارثة : فأدارُوه وألاصُوه فأبي وحلف أن لا يُلتَحَقَّهُمُ م . وما أَلَصْتَ أَنْ آخُذُ مِنْهُ سُيئًا أَي مَا أَرَدُتُ .

ويقال للفالنُوذ : المُلكَوَّصُ والمُنزَّعْزَعَ والمُزَعْفَر

واللَّبُصُ واللُّواصُ .

أبو تراب : يقال لاص عن الأمر وناص عمني حاد . والصنت أن آخذ منه شيئاً أليص الاصة وأنصت أنيص إناصة وأنصت أنيص إناصة أي أو دت . ولوس الرجل إذا أكل اللواص ، واللواص هو العسل ، وقيل : العسل الصافي . وفي الحديث : من سبق العاطس بالحمد أمن الشوص واللوص ؛ هو وجع الأذن ، وفيل : وجع الأذن ،

ليمس : لاصَ الشيءَ لَيْصاً وألاصَه وأناصَه على البدل إذا حرَّكه عن موضعه وأدارَ لينتزعَه . وألاصَّ الإنسانَ : أدارَ عن الشيء أبريده منه .

#### فصل المي

مأس: الماض : الإبل البيض ، واحدتها مأحة ، وأرى والإسكان في كل ذلك لغة ؛ قال ابن سيده : وأرى أنه المحفوظ عن يعقوب .

عمس : تَحَصَّ الظيُّ فِي عَدُّوهِ بَمْحَصُ كُنْصاً : أَمْرَعَ وعَدا عَدُّواً شَدِيدًا ؛ قال أَبِر ذَوْيبٍ :

وعاديّة تُلْقِي الشَّابَ كَأَنَّهَا تُبُوسُ طِباء ، تحصُّها وانتبارُها

وكذلك امتتحص ؟ قال :

وهُن ۗ يُمْحَصْن امْنِحاصَ الأَظْبِ

جاه بالصدر على غير النعمل لأن تحص وامتحص وامتحص واحد . ومحص في الأرض تخصاً : ذهب . ومحص بها تخصاً : شدة الخلق . والمتحيض : شدة الخلق . والمتحيض والمتحيض والمتحص : الخلق ، وقبل : هو الشديد من الإبل . وفرس تخص بين المتحص : قليل لحم القوائم ؟

قال الشماخ بصف حمادً وحش :

والأنثى مُمَحَّصة ﴿ وَأَنشد :

تخص الشوى، مشيع النساء خاطي المنطاء الشنهاف

ويستحب من الفرس أن تمنيحَصَ قوائمُه أي تخلُصَ من الرَّهَل ، يقال منه : فرس تمنيخُوصُ القوائم إذا تخلَصَ من الرَّهَل . وقال أبو عبيدة : في صفات الحيل المُسْبَعَّصُ والمسَّمِّصُ عَالَما المُسْبَحَّصُ فالشديد الحَلق ،

مُعَمَّنُ الْحَلَقُ وَأَى فُرافِعَهُ \* مُعَامِعَهُ \* مُعَامِعَهُ \* مُعَامِعَهُ \*

قال: والمُستَحَّصُ والفُرافِصةُ سواءٌ.قال: والمتَحْصُ عِنْزَلَةُ المُستَحَّصِ، والجُمَّع مِعاصُ ومِعاصاتُ ؟ وأنشد:

تخص الشوى معصوبة فتواثيثه

قال : ومعنى تحص الشُّوى قليـل اللحم إذا قلت تحص كذا! ؛ وأنشد :

تحُصُّ المُعَدَّلِ أَمْرَ فَتَ تَحِجَّباتُهُ ﴾ يَنْضُو السوابِقُ ﴿ وَاهْقُ ۖ فَتُرْدِهُ

وقال غيره : المستحروص السنان المجلسو<sup>ة</sup> ؛ وقسال أسامة الهذلي :

أَشْفُوا عَمْصُوصِ القِطاعِ فَنُوادَه

والقِطاعُ : النَّصالُ ، يصف عَيْر ٱ رُمِي بالنَّصالُ حتى رق فؤادُه من الفزع .

وحبل تحيص ومتحيص : أمَّلتُس أَجْزَادُ ليس لهُ وَتُنْبِرَ . ومِتَحِصَ الحِبلُ يُعْجَصُ مَحَصًا إذا ذَهَب

إذا قلت محس كذا » هو كذلك في الاصل .

وبراه حتى يملس، وحبل محص وملص عنى واحد. ويقال للزمام الحيَّد الفَتْــل : "محص" ومَحْص" في الشُّعْرِ ؛ وأنشد :

> ومَحْص كساق السُّو دُ قاني ازعَت ا بكفي حشاء النفام خفوق١

أراد كيص فخفيَّه وهو الزمام الشديد الفتل . قال : والحفوق التي تخنفق مشفراها إذا عدَّت.والمتحبصُ: الشديد الفَـنَّـل ؛ قال أمرؤ القيس يصف حماداً :

> وأصْدَرَها بادي النُّواجِدُ قارِحُ، أقب ككر" الأندري" تحيص

وأورد ان بري هذا البيت مستشهداً به على المُحييص الفتول الجسم .

أبو منصور : تحتصت العَقَبّ من الشحم إذا تَقَيَّتُهُ منه لتَفْتَلُهُ وَتُوا . ومُحَصَّ بِهِ الأَرْضَ تَحْصاً : ضَرَّبَ . والمتعشُّ : تُعَلُّونُ الشيء . ومَعَضَ الشيءَ بَيْحَصُهُ تَحْصَاً ومَحَلَّصَهُ : يَخلَّصَهُ ؛ زَاد الأزهري: من كل عيب؛ وقال دؤبة يصف فرساً:

شديد تجلنز الصُّلْبِ تَمْعُوصُ الشُّوي كالكر" ، لا تشغنت ولا فيه لنوى

أراد باللَّوى العوَجَ . وفي التنزيل : وليُسَحَّصَ ما في قُتُلُوبِكُم ، وفيه : وليُمنَحَّاسَ الله الذين آمنوا ؛ أي 'يخَـُلـُّصهم ، وقال الفراء: يعني نيمطُّص الذنوبُ عن الذن آمنوا ، قال الأزهري : لم يزد الفراء على هذا ، وقال أبو إسحق : جعل الله الأيام 'دوكاً بين الناس لـُــَحُّسَ المؤمنين بما يقع عليهم من قَـتُسُـل ٍ أَو أَلُـم ٍ أَو ذهاب مال ، قال : ويَسْحَق الكافرين ؛ أي يَسْتَأْصِلْهُم . أوله « ونحس كساق السوذقاني البيت » هو هكذا في الاصل .

والمَحُصُ في اللغة : التَّخْلُصُ والتنقية . وفي حديث الكسوف: فَرَعُ مِن الصلاة وقد أَمُعَصَت الشبسُ أي ظهرت من الكسوف وانجلَّت، ويروى: امَّحصَّت، على المطاوعة وهو قليل في الرباعي ، وأصل المُعمَّس التخلص . ومُحَصَّت الذهب بالنار إذا تخلُّصته مما كِشُوبِهِ . وفي حديث على : وذكر فتنة فقال : يُمْحَصُ الناسُ فيها كما يُمْحَصُ ذهبُ المعدن أي يُخَلُّصُونَ بِعَضُهُم مِن بِعِضْ كَمَا نَجِنَاتُص ذَهِبُ الْمُعَدِنُ من التراب ، وقبل : يُخْتَبُرُون كما يُخْتَبُر الذهب لتُعْرَفَ جَوْدته من رَداءته . والمُسَحَّصُ : الذي مُحَلَّصَت عنه ذنوبُه ؛ عن كراع، قال ابن سده : ولا أَدرِي كيف ذلك إنا المُسَحَّسُ الذَّانَبُ. وتحسِسُ الذنوب : تطهورُها أيضاً. وتأويل قول الناس مَحَّصْ عنا ذنوبَنا أي أذ هب ما تعلق بنا من الذنوب . قال فمعنى قوله: وليُستحسَّ الله الذين آمنوا، أي بخلَّصهم من الذنوب . وقال ابن عرفة : ولسُمَعُص الله الذين آمنوا، أي بَيْنَاليهم، قال: ومعنى التَّمَاحيص النَّقْص. يقال : بَحْصَ الله عنك ذنوبَك أي نقصها فسمى الله ما أصاب المسلمين من بلاء تسميصاً لأنه يَنْقُص به ذنوبَهم ، وسَمَّاه الله من الكافرين محقاً . والأمْمُصُ : الذي يَقْبَلُ اعتذارَ الصادق والكادب. ومُحصَّت عن الرجل يدُه أو غيرُها إذا كان بها ورَّمْ فأَخَذ في النقصان والذهاب؛ قال ابن سيده : هذه عن أبي زيد وإنما المعروف من هذا تحسَصَ الجرُّحُ .

والتُّمْحَصِّ ؛ الاختبار والابتلاء؛ وأنشد ابن برى:

وأيت فضَلْلًا كان شيئًا مُلَفْقًا ، فكشَّقَهُ السُّمُعيضُ حتى بدا ليا

ومَيْمَصُ اللهُ مَا بِكُ ومَحَصَّهُ : أَذْهَبَهُ . الجوهري: تحَصُّ المذبوحُ برِجْلُهِ مثل دَحَص . موص: المَرَّضُ لِلشَّدْي وَنحُوهُ: كَالْغَمَّزِ للأَصابِعِ. مَرَّصَ النَّدْيَ مَرَّصاً: غَمَزَهُ بِأَصَابِعِهُ. والمَرَّسُ: الشيءُ مُيْرَسُ في الماء حتى بِتَمَيَّثَ فيه .

والمَرَرُوصُ والدَّرَرُوصُ : الناقة السريعة .

معص : مصصت الشيء ، بالكسر ، أمصه مصا وامتصصته . والتسمص : المس في مهلة ، وتسمصته : والمنصص والمنصص والمصاصة : ما تسمصت الرسان أمص ومصصت من ذلك الأمر : منله ، قال الأزهري : ومصصت من ذلك الأمر : منله ، قال الأزهري : ومن العرب من بقول مصصت الرسان أمص ، وأمصته والفصح الجيد مصصت ، بالكسر ، أمص ؛ وأمصصت ، الشيء فعصة . حقي حديث عبر ، رضي الله عنه : أنه مص منها أي نال القليل من الدنيا . يقال : مصصت ، بالكسر ، أمص مص مصا .

والمتصوص من النساء : التي تمنيُّص وحيمُها الماء .

والمَسْصُوصة : المهزولة من داء مُخامِرُهُمَا كَأَنْهَا مُصَدَّد .

والمُصَّانُ : الحُجَّامُ لأَنهُ بَمَصُ ؟ قال زياد الأعجم يهجو خالد بن عناب بن ورقاء :

والأنثى مَصَّانة ". ومَصَّان ومَصَّانة : شُمَّ للرجل يُعبَّر برَضْع الغنم من أَخْلافها بفيه ؟ وقال أبو عبيد : يقال رجل مَصَّان وملَّحان ومَكَّان كل هذا من المص ، يَعننُون أَنه يَرْضَع الغنم من اللؤم لا يختلبُها فينسمع صوت الحلب ، ولهذا قبل : لثم راضع . وقال ابن السكيت : قل يا مَصَّان وللأنثى يا مَصَّان ولا تقل يا ماصّان ، ويقال : أمَصَ فلان فلاناً إذا ولا تقل يا ماصّان . ويقال : أمَصَ فلان فلاناً إذا

شَتَه بالمَصَان. وفي حديث مرفوع: لا تُحَرَّمُ المَصَّةُ ولا الرَّضْعَنَـانِ ولا الرَّضْعَنـانِ ولا الإمْلاجةُ ولا الرَّضْعَنـانِ ولا الإمْلاجةُ ولا الإمْلاجَتانِ .

والمُصاص : خالص كل شيء . وفي حديث علي : شهادة مُنتَحَناً إخلاصها مُعنَقداً مُصاصها ؛ المُصاص : خالص كل شيء . ومُصاص الشيء ومُصاصته ومُصاصته : أخلصه ؛ قال أبو دواد :

## بُجُوَّ في بَلِمَاً وأَعْد لَى لَوْنِهِ وَرَّدُ مُصامِصْ

وفلان مُصَاصُ قَوْمِهِ ومُصاصِتُهُمَ أَي أَخْلَصُهُم نَسَبًا ، وكذلك الاثنان والجمع والمؤنث ؛ قبال الشاعر :

أولاك تجيئون المناص المتعفا

وأنشد ابن بري لحسان :

طويل النّجاد ، رَفِيعُ العِماد ، مُصاص النّجادِ من الحَزْرَجِ

ومُصاصُ الشيء : ميرُه ومَنْبِيَّه . الليث: مُصاصُ القومِ أصل منبتهم وأفضل سيطنيهم .

ومصيص الإناء والثوب : غسلتهما ، ومصيص فاه ومصيص الإناء والثوب : الفرق بينهما أن المصيصة بطرف اللسان وهو دون المصيضة ، والمصيصة بالفرق بين القباصة والقبضة. وفي حديث أبي قلابة : أمر نا أن 'نمصيص من اللبن ولا 'نمضيض ، هو من ذلك . ومصيص إناه ، عمله كمضيضة ؛ عن يعقوب . الأصعي : يقال مصيص إناه ، ومضيضه إذا جعل فيه الماء وحر كه لمنسلة ، ودوى بعضهم عن بعض التابعين وحر كه لمنسلة ، ودوى بعضهم عن بعض التابعين

قَالَ : كَنَا نَتُوَاضًّا مَا غَيَّرت النَارُ وِنُمُصَّمِصُ مِن اللبن ولا 'نمَصْمِص' من النبر . وفي حديث مرفوع: القَتْلُ في سبيل الله مُمَصَّمَتُ ؛ المعنى أن الشهادة في سبيل الله 'مطهرة الشهيد من ذنوبه ماحية من خطاياه كما يُمَصِّمُ الإِناءَ الماءُ إِذَا رُومُنُونَ المَاءُ فَنَهُ وَحُرُّكُ حَتَّى يطهر ، وأصله من المَـوَّس ، وهو العَسْلُ . قال أبو منصور: والذي عندي في ذكر الشهيد فتلك تُمَصِّبُ مُ أَى مُطهِّرة " غاسلة " ، وقد تُكرَّر " العرب الحرف ا وأصله معتل ، ومنه تختْنخ كبعيرَ • وأصلُه من الإناخة ، وتَعَظُّعُظُ أَصله من الوَّعُظ ، وخَضْخَضْت الإناءَ وأصله من الحَوْض ، وإنَّا أنتُها والقتلُ مذكر لأنبه أراد معنى الشهادة أو أراد خصلة "بمَصْمَصَة ، فأقيام الصفة مقام الموصوف. أبو سعند : المُصْمَصَةُ أَنَّ تَصُبُّ الماء في الإناء ثم تُحَرُّكَ من غير أن تغسله بيدك تخضُّخضة ثم تمريقه . قال أبو عبيدة : إذا أخرج لسانك وحراكه بيده فقند نتصنصه

والماصة: داءُ يأخذ الصيُّ وهي شعرات تَنْبُتُ مُنْتَذِيّة على سَناسِن القفا فلا يَنْجَعُ فيه طعامٌ ولا شراب حتى تُنْتَفَ من أصولها

ورجل مُصاص : شديد، وقيل: هو المُستلىء الحُلتى الأَملس وليس بالشجاع . والمُصاص : شجر على نبتة الكو لان ينبت في الرمل ، واحدته مُصاصة . وقال أبو حنيفة : المُصاص نبات ينبت خيطاناً دقاقاً غير أن لها ليناً ومَنانة وبا خُرز بها فتؤخذ فتحدق على الفرازيم حتى تكبن ، وقال مرة : هو يَبيس النُّد اء . الأزهري " : المُصاص نبت له قشور يَبيس النُّد اء . الأزهري " : المُصاص نبت له قشور تثيرة يابسة ويقال له المُصاخ وهو النُّد اء ، وهو الصحاح : المُصاص نبات ، وهي الصحاح : المُصاص نبات ، ولم الصحاح : المُصاص نبات ، ولم الصحاح : المُصاص نبات ، ولم المُحلة . قال ابن بري :

المُصَاصُ نبت يعظم حتى تُفتّل من لِحاثِه الأَرْشِيةُ ؟ ويقال له أَيضاً الثّدَّاء ؟ قال الراجز :

أو ْدَى بلَـنْلِي كُلُّ تَـبَّانِي شُولُ ، صاحبِ عَلْفَى ومُصَاصِ وعَبَلُ

والتَّيَّاذ : الرجل القصير المُلكَزَّرُ الحلق . والشُّولُ : الحفيف في العمل والحدمة مثل الشُّلْشُلُ .

والنَّشُوس : الناقة العظيمة السنام ، والمَصُوس : القَمِنَّة . أبو المَصُوس الناقة القَمِنَّة . أبو زيد : المَصُوصة من النساء المهزولة من داء قد خامرَها ؛ رواه ابن السكت عنه .

أبو عبيد : من الحيل الورد المصامص وهو الذي يستقري سراته جده سوداء ليست بجاليحة ، ولونها لون السواد ، وهو وورد الجنبين وصفقتي العنق والجران والمراق ، ويعلو أو ظفته سواد ليس بجالك ، والأنثى مصامص ، وقال غيره : كمينت مصامص أي خالص الكمنة . قال : والمصامص أي خالص الكمنة . قال : والمصامص كان والركي الحسب خالصاً فيهم ، وفرس وودد مصامص إذا كان خالصاً في ذلك . الليث : فرس مصامص شديد تركيب العظام والمفاص ، وكذلك مصامص ، وقول أبي دواد :

ولقد أفقرات بنات عَدْ مَرِ اللّهُ شَفّاتِ اللّهُ مَمْ اللّهُ شَفّاتِ اللّهُ بَصَابِص مَّ يَمْ مَنَ مَنَ مَنَ مَن مَنَابَعَانِ أَشْتَى شَاخِصُ مُجُوّن اللّهَ مُنامِعَ مُنْ مَنْ اللّهَ مُنامِعِ اللّهَ مُنامِعِ اللّهَ اللّهُ مُنامِعِ اللّهَ اللّهُ مُنامِعِ اللّهُ اللّهُ

أراد : دعرتُ البقر فلم يستقم له فجعلهَ بنات عم

الظباء، وهي المُرْشِفات من الظباء التي تمد أعناقها وتنظر ، والبقر قيصار الأعناق لا تكون مرشفات ، والظباء بنات عم البقر غير أن البقر لا تكون مرشفات لما بتصابيص أي تحرك أذنابها ؛ ومنه المثل :

بَصَبَصَنَ ، إذ حُدينَ ، بالأذ ناب

وقوله يُشي كَشْنِي نعامتين ، أواد أن إذا مَشَى اضطرب فارتفعت عَجْزُه مرة وعنقُه مرة ، وكذلك النعامتان إذا تتابعتا. والمجتوَّفُ : الذي بلَغ البلكقُ بطنه ؟ وأنشد شهر لابن مقبل يصف فرساً :

مُصامِص ما ذاق يوماً فَسَنّا ، ولا تَشيراً تَخِراً مُرْفَسَنا ، ضَمْراً كَفْتا

قال: الكُفْت ليس بمُنجَل ولا ذي خُواصر. والمَّصُوص ، بنتج المِم : طعام ، والعامة تضه. وفي حديث على ، عليه السلام: أنه كان بأكل مُصُوصاً يُجُلُ خمر ؛ هو لحم ينقع في الحل ويطبَخ ، قال : ويجتل فتح المم ويكون فَعُولًا من المَّص .

ابن بري: والمُصَّانَ ، بضم المم ، قصب السُّكِّر ؛ عن ابن خالوبه ، ويقال له أيضاً: المُصَابُ والمَصُوب.

والمتصيصة: تُتَغَرَّ مَنْ تَغُودِ الرَّوْمُ مَعْرُوفَةُ ، بِتَشْدِيدُ الصاد الأولى . الجوهري : ومُصِيصة بلد بالشام ولا تقل مُحِيَّصة ، بالتشديد .

معس : مَعَصَ مَعَصاً ؛ فهو مَعِص ، وَعَعَص : وهو شَبّه الحُجِل . ومَعِصَت قدمُه مَعَصاً : النّتُوت من كَثرة المشي ، وقيل : المَعَص وجع يصيبها كالحنا. قال أبو عمرو : المُعَص ، بالتحريك ، التوالذ في عصب

الرجل كأنه يقصر عصب فتتعوج قدم ثم يُسويه بيده ، وقد معص فلان ، بالكسر، يمعص معص معص محص ومنه الحديث : شكا عمر و بن معديكرب إلى عمر ، رحمه الله ، المعص فقال : كذب عليك العسل أي عليك بسرعة المشي، وهو من عسكان الذئب. ومعص الرجل معص : شكا رجليه من كثرة المشي ، وبه معص . والمعص : أن يملي العصب من باطن فينتفخ مع وجع شديد . والمعص في الإبل : حدر في أدساغ بديها وأرجلها ؛ قال حميد بن ثور :

غَمَلَتُس غَاثِ العَيْنَيْنِ ، عَادِية منه الظنّنابيب لم يَعْمِن بها مَعَصَا

والمتعص أيضاً: نقصان في الرسغ ، والمتعص والمتعص والمتعص والعص والبدل واحد . وقال الليث : المتعص شبه الخلج وهو دالا في الرّحِل . والمتعص والماص : الذي يقتني المتعص من الإبل وهي البيض ؛ وأنشد :

أنت وَهَبْتَ هَجْمةً جُرُّ جُودا ، سُوداً وبيضاً ، معَصاً خُبورا

قال الأزهري: وغير أبن الأعرابي يقول هي المفصّ ؛ بالغين ، للبيض من الإبل . قال : وهما لغتان . وفي بطن الرَجل مُعَصّ ومُغَصّ ، وقد مُعِصَ ومُغيصَ وغَمَّص بَطْنيي وتمَغَّص أي أوجعني .

وبنو مَعيص: بطن من قريش. وبنو ماعِص: بُطَيَنُ مِن من العرب ، وليس بثبت .

مغص : المَعْصُ : الطَّعْنُ . والمَعْصُ والمَعْصُ : تقطيع في أسفل البطن والمِمَى ووجع فيه ، والعامة تقوله بالتحريك ، وقد مُعْصَ فهو معوص ، وقبل : المَعْصُ عَلَظ في المعى . وفي النوادر : تَعْصُ بطني

وتمعّص أي أوجعني . أن السكيت : في بطنه معض ومعض و لا يقال معنس ولا معنص ولا وافي لأجد في بطني معنساً ومعضاً . وفي الحديث : إن فلاناً وحد معنصاً ، بالتسكين . وفي بطن الرجل معنس ومعض ومعض وتمعّص بطني وتمعّس أي أوجعني . وفلان معض من المعنس يوصف بالأذى. والمعمّص من الإبل والغنم : الحالمة البياض وقيل : البيض فقط ، وهي خياد الإبل ، واحدت معضة ، والإسكان لغة ؟ قال ابن سيده : وأدى أنه عفوظ عن يعقوب ، والجمع أمغاص ؟ وقيل : المعتم خياد الإبل ، واحد لا جمع له من لفظه . ابن والمنط المغاص خياد الإبل ، واحد لا جمع له من لفظه . ابن فيظه المغاص فياد الإبل ، واحد لا جمع له من لفظه . ابن فيظه الراجز :

أَنْمَ وَهُمْ مَالَةً جُرُّجُورًا ، أَدْمًا وحُبُورًا ، مَغَصًا خُبُورًا!

التهذيب: وأَما المفَصُ مثقل العين فهي البيض من الإبـل التي قارَفَت الكَرَّم، الواحـدة مَغَصة. قال ابن الأعرابي: وهي المتعص أيضًا ، بالعـبن ، والمأص وكل منهما مذكور في موضعه.

ملعى: أملكت المرأة والناقة ، وهي مملص : رمت ولدها لغير قام ، والجمع تماليص ، بالباء ، فإذا كان ذلك عادة لما فهي مملاص ، والولد مملك ومليص . والملك ، بالتحريبك : الزالق ، وأملكت المراقة بولدها أي أسقطت . وفي الحديث : أن عمر ، رضي الله عنه ، سأل عن إملاص المرأة الجنين ، فقال المغيرة بن شعبة : قضى فيه النبي ، طل الله عليه وسلم ، يغر أو ؛ أراد بالمرأة الحامل تضرب فتملك من تجنينها أي تو لقه قبل وقت تضرب هذا البين فالصفحة النابقة:هممةبدل مائة،وسودابدل أدما.

الولادة . وكل ما زلق من البد أو غيرها ، فقد ملص ملصاً ؛ قال الراجز يصف حبل الدلو :

فَرَ وأَعْطَانِي رِشَاءً مَلِصا ،

كذَنَبِ الذَّنْبُ يُمَدَّى هَبَصَا

ويروى: يُعدَّى العَبَصا ، يعني رَطْباً بِزلَى من اليد، فإذا فعلت أنت ذلك قلت : أملتصنه إملاصاً وأملتصنه أنا . ورشاة مليص إذا كانت الكف ترلق عنه ولا تستبكن من القبض عليه . ومليص الشية، بالكسر ، من يدي ملتصاً ، فهو أملتص ومليص ومليص، واملتص وقلتص: رّل انسلالاً لملاسته، وخص اللحياني به الرّشاة والعينان والحبل ، قبال : وانعلت الشيء أفللت ، وتدغم النون في الميم . وسبكة مليحة : رّل عن اليد لملاستها . وانعلت ومليص الأمر واملتص إذا أفلت ، وقيد فليصنه وملتصنه . وتقليص الرّشاة من يدي وقبليص عمن واحد . وقال الليت : إذا قبضت على شيء فانقلت من يدي الحياط وانملت من يدي الحياط وانملت على من يدي الحياط وانملت على من يدي الحياد المنات على من يدي أولند الن الأعرابي :

كأن، نحت 'خفتها الوَهُّاسِ، مِيظَّبُ أَكْمَرُ نِيطً بالمِلاصِ

قال: الوَحَّاصُ ، بالواو ، الشديد . والميلاصُ : الصَّفَا الأبيض . والميطِّبُ : الطُّرَد . أبو عمرو : المُسَلِّصَةُ والرَاحَة الأَطْرُوم من السبك . والتملُّصُ : التخلصُ . يقال : ما كدت أَمَلَّصُ مَن فلان . وسيرٌ إمليصٌ أي سريع ؛ وأنشد ابن

فما لهم بالدُّو من تحيسٍ، غير نجاء القربِ الإمليصِ

وجارية دات سِماس ومِلاس .

ومُلْصُ : امم موضع ؛ أنشد أبو حنيفة :

فَهَا زَالَ يَسْقِي بَطَنْ مَلْصِ وَعَرْعَرَا وَأَرْضَهُمُا ﴾ حتى اطنماً أن جسيمُها

أي حتى انخفض ما كان منهما مرتفعاً . وبنو مُلَّـيَّص : بطن .

موص : المتوص : الفسل . ماصة بموصة موصا : غسكة ، ومصت الشيء : غسكة ، ومصت الشيء : غسكة ، ومضت الشيء : غسكة ، ومضت وضي الله عنها : مصت و كما يماص الثوب ثم عدو ثم عليه فقتلتموه ، تقول : خرج نقياً ما كان فيه يعني استعنابهم إياه وإغنابه إيام فيما عنبوا عليه والمكوص : الفسل بالأصابع ؛ أدادت أنهم استتابوه عما نقيدوا منه فلما أعطام ما طلبوا فتلوه ، الليت : المكوص غسل الثوب غسلا لينا يجعل في فيه ماء ثم يصبه على الثوب وهو آخذه بين إياميه فيه ماء ثم يصبه على الثوب وهو آخذه بين إياميه واحد . ومتوص ثوبة إذا غيره : هاصة وماصة بمني واحد . ومتوس ثوبة إذا غيره : هاصة وماصة بمني

والمُواصة : الفُسالة ، وقيل : المُواصة غُسالة الثياب. وقال اللحياني : مُواصة الإناه وهو ما عُسل به أو منه . يقال : ما يسقيه إلا مُواصة الإناه . وماص فاه بالسواك يمُوصه مَوْصاً : سنّه ، حكاه أبو حيفة . ابن الأعرابي : المحوّص التين . وموّص

فصل النون

التبن إذا جعل تجارته في المَوْصِ والتبن.

فبعى: نَبَصَ الغُلامُ بالكلب والطائر يَدْسُيسُ نَسِيصاً ونَبَّصَ: ضمَّ شفته ثم دعاه ، وقال اللحياني: نَبَصُ بالطائر والصد والعصفود يَنْسِصُ به نَسِيصاً صَوَّتَ • به،وكذلك نَبَصَ الطائرُ والصد والعصفورُ يَنْسِيصُ

نَبِيصاً إذا صوَّت صوتاً ضعيفاً. وما سمعت له نَبْصة . أي كلمة . وما يَنْبِيصُ بجرف أي ما يتكلم ، والسين أما

ابن الأعرابي: النَّبْصاء من القياس المُصوَّنة من النَّيسِ ، وهو صوت سَفْنَتَي الفلام إذا أراد تزويبج طائر بأنناه ...

نحمى: النَّحُوس: الأَتان الوحشيةُ الحَاثَل؛ قال النَّابِغَة: تُخُوص قد تفكَّتْنَ فاثْلاها ، كَانَّ سراتَهَا سَبَدَهُ دَهِينُ

وقيل : النَّحُوص التي في بطنها ولد ، والجمع مخص و ونحائيص ؛ قال ذو الرمة :

> يَقْرُو تَحَالِّصَ أَشْبَاهَا الْحَمْلَكِجَةَ قُدُو دَاسَبَاحِيجَ ﴾ في ألوانهاخَطَبُ

> > وأنشد الجوهري هذا البيت :

ورق السرابيل، في ألوانها خطب

وحكى أبو زيد عن الأصبعي: النَّحُوص من الأَتَّنَ التي لا لبن لها ، وقال شهر: النَّحُوص التي منعها السَّمَنُ من الحَمَّل ، ويقال : هي التي لا لبن بها ولا ولد لها ؟ ابن سيده: وقول الشاعر أنشده تعلب :

حتى دفعنا بشبُوب وابيس ، مُرْتَبِع يَعَالِم

يجوز أن يعني بالشَّبُوب الثورَّ ، وبالنَّحاثِسَ البَعْرَ استعارة لها ، وإنما أصله في الأثن ؛ ويدلنُكُ على أنها بقرَّ قوله بعد هذا :

بلمعن إذ ولين بالعصاعص

فاللُّمُوع إنما هو من شدة البياض، وشدَّة البياض

إنما تكون في البقر الوحشي ، ولذلك سيت البيقورة البيقورة مهاة ، شبهت بالمهاة التي هي البيلورة للياضها ، وقد يجوز أن يعني بالشبوب الحمار استعارة له ، وإنما أصله للثور ، فيكون النحائص حيث في الأثن ، ولا يجوز أن يكون الثور ، وهو يعني بالنحائص الأثن ولا يجاورها ، فإن كان في الإمكان أن يُواعي الأتن ولا الحيور ويتحاورها ، فإن كان في الإمكان أن يُواعي الثور الثور المنتارة عن جيع ذلك ؛ وربا الأتن ، وسقطت الاستعارة عن جيع ذلك ؛ وربا كان في الأتن بياض فلذلك قال :

#### يلمعن إذ ولين بالعصاعص

والنَّحْصُ : أصل الجبل.وفي حديث الني، صلى الله عليه وسلم ، أنه ذكر قتلى أحد فقال : يا ليتني غودون مع أصحاب نخص الجبل ؛ النَّحْص ، بالنَّم : أصل الجبل وسفحه ، تنى أن يكون استشهد معهم يوم أحد ، أواد : يا ليتني غودون شهيدا مع شهداه أحد . وأصحاب النَّحْص: هم قتلى أحد، قال الجوهري: أو غيره .

ابن الأعرابي : المِنْحَاصُ المرأة الدقيقة الطويلة .

غنس : أبو زيد : تخص لحم الرجل يَنْخُص وتحداد كلاهما إذا نُعزل . ابن الأعرابي : الناخص : الذي قد ذهب لحمه من الكبر وغيره ، وقد أنْخُصَه الكبر والمرض . الجوهري : تخص الرجل ، بالحاء المعجمة والصاد المهملة ، يَنْخُص ، بالضم ، أي تحداد وهُزلِ كبراً ، وانْتَخَصَ لحمه أي ذهب .

وعجوز نَاخِصْ : نَخْصُهَا الكبرُ وخددها .

وفي صفته ، صلى الله عليه وسلم : كان مَنْخُوصَ الكمبين ؛ قال ابن الأثير : الرواية مَنْهُوس ، بالسين

المهملة ؛ قال الزنخشري : وروي منهوش ومنخوص، والثلاثة في معنى المَعْروق .

ندص: ند صَت النّواة من النبرة ند صاً : خرجت . وند صَت البَاثرة تند ص ند صاً إذا غَبَرْ ثَهَا فنزَت ، وند صَت البَاثرة أَ تَنَد ص ند صاً إذا غَبَرْ ثَهَا فنزَت ، وند صَت عينه تند ص ند ص ند وكادت تخرج من قللتها كما تند ص عين الحقيق ، وند ص الرجل القوم : نالهم بشر من وند ص عليهم عا يكره .

والمنداص من الرجال: الذي لا يزال يَنْدُص على القرم أي يَطْرُ أُ عليهم عا يكرهون ويُظهّر شرًا. والمنداص من النساء: الحقيقة الطيّاسة ؟ قال منظود:

ولا تُجِدُ المِنْداسَ إلا سَفِيهَ ، ولا تُجِدُ المِنْداسَ نايِرْهُ الشَّيّمُ

أي من عجلتها لا يبن كلامها. ابن الأعرابي: المنداص من النساء الرسطاء، والمنداص الحسمة، والمنداص البذية ، والله أعلم .

نشص : النّشاص ، بالفتح : السحاب المرتفع ، وقبل : هو الذي يرتفع بعضه فوق بعض وليس بمنبسط، وقبل: هو الذي ينشأ من قبل العين ، والجمع ننشنص ؟ قال بشر :

> فلياً وَأُونًا بِالنِّسَادِ كَأَنْسَا نَشَاصُ الثُّرَيَّا ، كَيْجَنَّهُ جَنُوبُهُا

> > قالُ ابن بري : ومنه قول الشاعر :

أرِفْتُ لِضَوْء بَرَاقٍ فِي نَشَاصٍ \* تَــَالْأُلَّ فِي نُمَــَّالَأَة غَصَـاصِ

لَوَاقِعَ دُلِتَعِ بِالمَاءِ سُخْم ، تَمْخُ الْعَيْثُ مَن خَلَلِ الْحَصَاصِ تَمْخُ الْعَيْثُ مِن خَلَلِ الْحَصَاصِ الْحَصَاصِ الْخُطَبَاءُ: هل سَبَحُوا كَسَبَّعِي اللهِ الْحُولُ الْعَلَمِي ؟ أو غاصُوا مَعَاصِي ؟ يُجُورُ القولِ ، أو غاصُوا مَعَاصِي ؟

فأما قول الشاعر أنشده ثعلب : يُلْسَعُن إذ وليّن بالعَصاعص ؟

لَّ لَمُعَ البُرُوق فِي ُ دُدَى النَّسَانُوسِ و عود أن حكون كنّه نشاصاً على نشائه

فقد بجوز أن يكون كسر نشاصاً على نشائص كما كسروا شمالاً على شمائل، وإن اختلفت الحركتان فإن ذلك غير مبالى به، وقد يجوز أن يكون توم واحدها نشاصة ثم كسره على ذلك، وهو القياس وإن كنا لم نسمعه.

وقد نَسَصَ يَنْشُص ويَنْشِص 'نشوصاً: ادتفع ، واسْتَنْشَصَتِ الربح السحاب : أطلعَتْه وأنهضته ورَفَعَتْه ؟ عن أبي حنيفة ، وكل ما ادتفع ، فقد تشص ، ونَشَصَت المرأة عن زوجها تنشص نشوصاً ونَشَرَت بمعنى واحد ، وهي ناشض وناشن وناشن وناشن .

تَقَبَّرَ هَا شَيخ عِشَاءً ، فأَصَبَحَت قُصَاعِيّة تأتي الكواهِن ناشِصا

نَـشَزَت عليه وفَر كَتُه ؟ قال الأعشى :

وفرس نــُشاصي : أَ بِي ذو عُرَّامٍ ، وهو من ذلك ؛ أنشد ثعلب :

> ونتشاصيّ إذا تغيرغُه ، لم يَكُنهُ يُلْجَمُ إلا ما قُصِرُهُ

ابن الأعرابي: المنشاصُ المرأة التي تمنع فراسَهَا في فراسَهَا في فراسَهَا في فراسَهَا في فراسَهَا ، فلواشُ الأول الزوج، والثاني المضربة. وفي النوادر: فلان يَتَنَشَشُنُ لكذا وكذا ويَتَنَشَرُنُ ويتَشَرُّرُ ويتَشَرَّرُ ويتَشَرَّرُ ويتَشَرَّرُ ويتَشَرَّرُ ويتَشَرَّرُ

النهوض والنهيؤ ، قريب أو بعيد. ونشصت ثنيته: فحر"كت فارتفعت عن موضعها ، وقيل: خرجت عن موضعها ، نشوصاً . ونشصت عن بلدي أي الزعجت، وأنشصت غيري . أبو عمرو: نشصناهم عن منزلهم أز عجناهم . ويقال : جاشت إلي النفس ونشصت ونشص الوبر : ارتفع . ونشص الوبر : ارتفع . ونشص الوبر والشعر والصوف ينشص : نصل وبقي معكلةا لاز قاً بالجلد لم يطر بعد . وأنشص : أخرجه من بيته أو جعره . ويقال : أخف شخصك وأنشص بيته أو جعره . ويقال : أخف شخصك وأنشص النظية السنام .

نصل : النّص : وفعك الشيء . نكس الحديث يَنْصُلُه نصًا : وفعه . وكل ما أظهر ، فقد ننُص . وقال عمرو بن ديناو : ما وأيت وجلًا أنص المحديث من الزّهري أي أرْفع له وأسند . يقال : نكس الجديث إلى فلان أي وفعه وكذلك نصصتُه إليه ونصت الطبية جيد ها : وفعته .

وو صُعِ على المنصة أي على غاية الفضيحة والشهرة والظهور . والمنصة : ما تظهر عليه العروس للرك ، وقد نصها وانتصت هي والماشطة تنص عليه العروس فتقعد ها على المنصة ، وهي تنتص عليه للرك من بين النساء . وفي حديث عبدالله بن زمعة ؛ أنه تزوج بنت السائب فلما نصت لتهدى إليه طلقها ، أي أقنع تن على المنصة ، وهي بالكسر ، سرير العروس ، وقيل : هي بفتح الم الحجلة عليها من قولهم نصصت المتاع إذا جعلت بعضه على بعض . وكل شيء أظنهر ته ، فقد نصصته . والمنصة : الثياب المرقعة والفرش المنوطاة .

ونص المتاع نصًا: جعل بعضه على بعض. ونكص الدابة . ١ قوله : عليها؛ هكذا في الأصل ، ولعه : الحَجلة عليها العروس.

يَنْصُها نصًا: رَفَعَها في السير \* و كذلك الناقة . وفي الحديث : أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، حين دفع من عرفات ساو العنّق فإذا وجد فَحْوة " نص أي أي رفع ناقته في السير ، وقد نصّصت ناقتي : رفعتها في السير ، وسير نص و نصّصِص . وفي الحديث : أن أم سلمة قالت لعائشة ، وضي الله عنهما : ما كنت قائلة وأن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، عارضك ببعض أن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، عارضك ببعض الفلوات ناصة " قلوصك من منهل إلى آخر ? أي رافعة " لها في السير ؛ قال أبو عبيد ; النّص التحريك حتى تستخرج من الناقة أقصى سيرها ؛ وأنشد :

## وتقطع الحرق بسير نص

والنَّصُّ والنَّصِيصُ : السير الشديد والحثُّ ، ولهذا قبل : نَصَصَّتُ الشيء وفعته ، ومنه مِنَصَّة العروس. وأصل النَّصُّ أقصى الشيء وغايتُه ، ثم سمي به ضربُ من السير سريع . ابن الأعرابي : النَّصُّ الإسنادُ إلى الرئيس الأكبر ، والنَّصُّ التواقيفُ ، والنصُّ التعين على شيء ما ، ونصُ الأمر شدتيه ؛ قال أيوب بن على شيء ما ، ونصُ الأمر شدتيه ؛ قال أيوب بن عبائة :

## ولا يَسْتَوَي ، عند نَصُّ الأُمو ر ، باذلُ معروف والبَخيـل

ونص الرجل نصًا إذا سأله عن شيء حتى يستنصي ما عنده . ونص كل شيء : منتهاه . وفي الحديث عن على ونصي الله عنه ، قال : إذا بلغ النساء نتص الحقاق فالعصبة أولى ، يعني إذا بلغت غاية الصغر إلى أن تدخل في الكبر فالعصبة أولى بها من الأم "، يريد بذلك الإدراك والغاية . قال الأزهري : النص أصله منتهى الأشياء ومتلغ أقصاها ، ومنه قيل : نصصت الرجل إذا استقصيت مسالته عن الشيء حتى

تستخرج كل ما عنده ، وكذلك النص في السير إلما هو أقصى ما تقدر عليه الدابة ، قال : فنص الحقاق الما هو الإدراك ، وقال المبرد : نص الحقاق منتهى بلوغ العقل، أي إذا بلغت من سنتها المبلغ الذي يصلح أن تُحاقِق وتُخاص عن نفسها ، وهو الحقاق ، فعصبتها أولى بها من أمها .

ويقال: نتصنصت الشيء حركته. وفي حديث أبي بكر حين دخل عليه عمر، رضي الله عنهما، وهو ينتصنص لسانة ويقول: هذا أوردي الله عنها، وهو قال أبو عبيد: هو بالصاد لا غير، قال: وفيه لفة أخرى ليست في الحديث نتضنضت ، بالضاد. وروي عن كعب أنه قال: يقول الجبار احدر وفي فإني لا أناص عبداً إلا عدائه أي لا أستقصى عليه في السؤال والحساب، وهي مفاعلة منه ، إلا عدائيته. ونتصس الرجل غريمه إذا استقصى عليه. وفي حديث هرقل: ينتصهم أي يستخرج وأيهم وينظهر وي حديث هرقل: ينتصهم أي يستخرج وأيهم وينظهر وي عديث هول الفقها عليه من الأحكام. شهر: النصنصة والنصنصة والنصنصة والنصنصة والنصنصة .

والنّصة : ما أقبل على الجهة من الشعر ، والجمع نصص ونصص ونصاص . ونص الشيء : حرك . ونصض لبيانه : حرك كنضنضة ، غير أن العاد فيه أصل ولبست بدلاً من ضاد نتضنضة كما زعم قوم الأمها لبستا أختين فتبدل إحداهما من صاحبتها . والنصّضة المعير أن العير إذا نهض من الأرض لبراك. ونتصنص المعير : فحص بعدره في الأرض لبراك. الليث : النصنصة إثبات البعير ركبتيه في الأرض وغراكه إذا هم بالنهوض . وتصنص البعير : مثل حصحص . وتصنص البعير ، عشل وانتيا قاشيء وانتصا إذا استوى واستقام ؟

قال الراجز :

فبات مُنتَصَاً وما تُكُو دُسَا

وروى أبو تواب عن بعض الأعراب: كان حَصِيصُ التوم ونتصيصُهم كذا وكذا أي عَدَدُهم، بالحاء والنون والباء.

نعص: نعص الشيء فانتعص : حراك فتحراك . والنَّعَصُ : التائِلُ ، وبه سبي ناعِصة . قال ابن المطفر: نعص ليست بعربية إلا ما جاء أسد بن ناعِصة المُشبَّبُ في شعره بجنساء ، وكان صعب الشعر جيدًا ، وقلما يروى شعره لصعوبته ، وهو الذي قتل عبيدًا بأمر النعمان. قال الأزهري : قرأت في نوادر الأعراب : فلان من نتُصْرَتي وناصِرَتي ونائِصَتي وناشِصَتي

وناعِصُّ: أَسَمَ رَجِلَ ، وَالْمَانِ غَيْرِ مَعْجِنَّةً. وَالنَّوَاعِصُّ: أَسَمَ مُوضَعَ ، وَقَالَ أَنِ بَرِي : النَّوَاعِصُ مُواضَعَ مَعْرُوفَةً ؛ وَأَنْشُدَ للْأَعْشَى :

وناعصتي وهي ناصرته.

فأحواض الرجا فالنواعيصا

قال الأزهري: ولم يصح لي من باب نعص شيء أعتمده من جهة من يُرْجع إلى علمه وروايته عن العرب.

نفس : نغص تعصاً : لم تتيم له هناء ثه ، قال الليث :
وأكثر ه بالتشديد ننغص تنغيصاً ، وقيل : التّعص كدّر العيش ، وقد ننغص عليه عيشة تنغيصاً أي كدّر ، ، وقد جاء في الشعر ننغصه ، وأنشد الأخفش لعدي بن زيد ، وقيل هو لسوادة بن زيد ، الله الناعدي :

لا أَرَى الموتَ يَسْمِيقُ الموتُ شَيْئًا، تَنَعْصَ المُوتُ ذَا الغِنْبَ والفَقِيدِا

قال فأظهر الموت في موضع الإضار ، وهذا كتولك أمّا زيد فقد ذهب زيد ، وكقوله عز وجل : ولله أمّا زيد فقد ذهب زيد ، وكقوله عز وجل : ولله الله 'ترجّع ألامور ، فثنى الاسم وأظهره . وتنبع صَت عيسته أي تكدرت . إن الأعرابي : نعس علينا أي قطع علينا ما كنا نصب الاستكثار منه ، وكل من قطع شبئاً ما مجيّب الازدياد منه ، فهو منتقص ؟ قال ذو الرمة :

غَدَاة امْتَرَاتُ ماء العُيونِ ، ونَنَعْصَتُ لَبُاناً مِن الحَاجِ الحُدُورُ الروافع وأنشد غيره :

وطالتها نُعْصُوا بالفَجْعِ ضَاحِيةً ؟ وطال بالفَجْعِ والتَّنْفِيضِ مَا طُرِقُوا

والنَّغْصُ والنَّعَصُ ؛ أَن يُورِدَ الرجلُ إِبلَـ الحُوضِ فإذا شربت أُخْرِجَ من كل بعيرِين بعيرُ قويٌ وأُدخل مكانه بعير ضعيف ؛ قال لبيد :

> فأرْسَلُها العِرَاكَ ولم يَدُدُهُما ، ولم يُشْفِقُ على نَّغُصِ الدَّخَالِ

وَنَغْصُ الرجلُ ، بالكسر ، يَنْغُصُ نَغُصًا إذا لم يَتَمَّ مراده ، وكذلك البعد إذا لم يَتْمَ شُرْبُهِ . ونَغْصَ الرجلُ نَغْصًا : منعَه نصيبة من الماء فحال بين إبله وبين أن تشرب ؛ قالت غادية الدبيرية :

قد كرو القيام إلا بالعَما ، والسَّقْنِيَ إلا أَن يُعدُّ الفُرَّما ، أَو عَنْ بُنْقُما

وأَنْغُصَه رَعْيَه كَذَلِكُ ، هذه بالألف.

نفعى : أَنْغُصَ الرجلُ ببوله إذا ومى به . وأَنْغُصَت الناقة والشاةُ ببولها ، فهي مُنْفِصة ، دَفَعَت به 'دفعاً دُفعاً ، وفي الصحاح : أَخرجته 'دفعة" دفعة" مثل أوزعت . أبو عبرو : نافصت الرجل مُنافَصة" وهو أن تقول له : تَبُول أنت وأبول أنا فننظر أَبّنا أَبْعَدُ بَوْلاً ، وقد نافَصة فنَفَصة ؛ وأنشد :

## لعَمْري ، لقد نافَصْتَنَي فَنَفَصْتَنَي بذي مُشْفَتَر ۗ ، بَوْلُهُ مُتَفَاوِتُ

وأخذ الغنم النُّفَاصُ . والنُّفَاصُ : دا لا يأخذ الغنم فتنَّفيضُ بأبوالِها أي تَدَّفَعُها دفعاً حتى تموت . وفي الحديث : مَوْت كنْفَاصِ الغنم ، هكذا ورد في دواية ، والمشهور : كَتُعَاصِ الغنم . وفي حديث السنن العشر : وانشتِفَاصُ الماء ، قال : المشهور في الرواية بالقاف وسيجيء ، وقيل : الصواب بالفاء والمراد نضعه على الذَّكر مِن قولهم لِنَضْعِ الدم القليل نَفْصة ، وجمعها نُفَصَ،

وأنفَس في الضّعك وأنزق وزهزق بمنى واحد:
أكثر منه ، والمنفاض : الكثير الضّعك ، قال الفراء : أنفَس بلفضً بشفتيه كالمنتر مَّز ، وهو الذي يشير بشفتيه وعينيه . وأنفَس بنطقت : حَذَف ؟ هذه عن اللحاني . والنّفضة : دُفعة من الدم ؟ ومنه قول الشاعر :

نَرْمِي الدُّماءَ على أَكْتَافِهَا نُنْفَصَا

ابن بري : النَّفيِصُ الماءُ العـذب ؛ وأنشد لامرىء القيس :

كشوك السيال فهو عَذْبُ نَفيصُ

نقص: النَّقْصُ : الحُسْران في الحظُّ والنقصانُ يكون مصدراً ويكون قدر الشيء الذاهب من المنقوص .

نقص اللي و يتقلص نقصاً ونقصاناً ونقيصة في ونقصة لغة و ونقصة هو و يتعدى ولا يتعدى و وأنقصة لغة و وانتقصة وتنقصة وتنقصة و أخذ منه قليلا قليلا على حد ما يجي عليه هذا الضرب من الأبنية بالأغلب وانتقص اللي و واقع و وقد انتقص وقد انتقص وقد انتقص اللي وقعيل اللازم و والمنافق اللي وقعيل اللازم و والمنافق اللي وتقول الله والمنافق اللازم وتقول : نقص المنتقص المشتري اللهن أي استحط وتقول : نقصائه كذا وكذا هذا قدار الذاهب وتقول الن دريد : سمعت خزاعياً يقول الطب إذا كانت له والمع طية : إنه لنقيص ودوى قول امرى التيس :

## كالنوان السيال وهو عذب نتقيص

أي طبّ الربح ، اللحاني في باب الإتباع : طبّ المنقيص ، وفي الحديث : شهرًا عيد لا يَنقُصان ، يعني في الحكم ، وإن نقصا في العدد أي أنه لا يعنرض في قلوبكم شك إذا صُمم تسعة وعشرين ، أو إن وقبع في يوم الحج خطأ لم يكن في نسكم نقص . وفي الحديث : عشر من الفطرة وانتقاص الماء ، قال أبو عبيد : معناه انتقاص البول بالماء باذا عشل به يعني المذاكير ، وقبل : هو الانتضاح بالماء ، ويوى انتقاص ، بالفاء ، وقد تقدم . وفي الحديث: ويوى انتقاص ، بالفاء ، وقد تقدم . وفي الحديث: قال أبو عبيد : انتقاص الماء غسل الذكر ارتبد البول ولم ينزل ، وذلك أنه إذا غسل الذكر ارتبد البول ولم ينزل ، وإن لم يغسل نزل منه الشيء حتى يُستنبراً .

والنَّقْصُ فِي الوافر من العَروض : حَدَّفُ سَابِعِه بعد إسكان خامسه ، نَتَقَصَهُ يَنْتُصُهُ نَتَقُصاً وانْتَقَصَهُ .

وَتَنْفَصُ الرَّجِلُ وَانْتَقَصَهُ وَاسْتَنْقُصَهُ: نَسَبُ إِلَّهِ النَّقْصَانَ ، وَالاسمُ النَّقْصَةُ ؛ قال :

فلو غَيْرُ أَخْوَالِي أَوَادُوا نَـُقَيْضَتِي ، جَعَلَـٰتُ لهم فَوَّقَ الْعَرَانِينِ مِيسَمًا

وفلان يَنْتَقِصُ فلاناً أي يقع فيه ويَثْلِبُه، والنَّقْصُ: ضَمْفُ المقلَ. ونكَفُسَ الشيءُ نتَاصَةً ، فهو نتقيصٌ: عَدْبَ ؟ وأنشد ان برى لشاعر:

حَصَانُ رِيتُهَا عَذَبُ نَقيِص

والمَنْقَصَةُ : النَّقْصُ . والنَّقيصةُ : العيب والنقيصةُ : الوَقيعةُ : الوَقيعةُ : الوَقيعةُ : وكذلك الوَقيعةُ في الناس ، والفِمْل الانتيقاصُ ، وكذلك انْتيقاصُ الحقّ ؛ وأنشد:

وذا الرَّحْمِ لا تَنْتَقِصْ حَقَّهُ ﴾ فإنَّ القَطِيعَةَ في نَقْصِه

وفي حديث بيع الراطب بالنبر قال: أَيَنَ عُص الراطب إذا يَبِس ? قالوا : نعم ، لفظه استفهام ومعناه تنبيه وتقرير لِكُنه الحُكْم وعلته ليكون معبواً في نظائره ، وإلا فلا يجوز أن يخفى مثل هذا على النبي ، صلى الله عليه وسلم ، كقوله تعالى : أَلَيْسَ اللهُ بكاف عَبْدَه ، وقول جرير :

ألسنتُم خيرَ من وكيب المطايا

نكص: النَّكُوسُ: الإصَّامُ والانتقداعُ عن الشيء. تقول: أرادَ فلانُ أَمْراً ثم نَكُصَ على عَقبَيْه . ونَكَصَ على عَقبَيْه . ونَكُصَ عن الأمر بَنْكُصُ وبَنْكُصُ نَكُصاً ونَكُصَ وبَنْكُصُ نَكُصَ وبَنْكُصُ وبَنْكُصُ بَكُصَ وبَنْكُصَ وبَنْكُصَ وبَنْكُصَ فيلانُ عن الأمر ونكص فيلانُ عن الأمر ونكص فيلانُ عن الأمر ونكص على على عقبيه : رجع عبا كان عليه من الحير ، ولا يقال ذلك

إلا في الرجوع عن الحيو خاصة . وتكم الرجل أ ينكس : رجع إلى خلفه . وقوله عز وجل : وكنم على أعقابكم تنكسون ؛ فسر بذلك كله . وقرأ بعض القرأء : تنكسون ، بضم الكاف . وفي حديث علي ، رضي الله عنه ، وصفين : قد م للو ثنبة يدا وأخر المنكوس رجلا ؛ الشكوس : الرجوع ألى وراء وهو القه فقركي .

غص : النَّمَصُ : قَصَرُ الرَّبِشِ . والنَّمَص : رقَّةُ الشّعر ودقَّتُهُ حتى تراه كالزَّغَب ، رجل أَنْمَصُ ورجل أَنْمَصُ الحاجب وربما كان أَنْمَصَ الجَبِينِ .

والنَّمْ : نَتَنَفُ الشَّعَرَ . ونَمَصَ شَعَرَ ، يَنْمِصُهُ نَمْصًا : نَتَفَهُ ، والمُشْطُ يُنْمِصُ الشَّعَرَ وَكَذَلْكَ المِحَسَّة ؛ أنشد ثعلب :

> كان رُينب مَلَب والرَّصُ والقَت والشعير والفَصافِصُ ، ومُشْطُ من الحديد نامص

يعني المحسنة سباها مشطاً لأن لها أسناناً كأسنان المشط. وتنسَّصت المرأة: أخَذت شعر جَسِينِها بخيط لننته . ونسَّصَت أيضاً: شدد للتكثير؛ قال الراجز: يا لينتها قد لبيست وصواصا،

وغَنَّصَتُ حاجِبَهَا تَسَاصًا ، حَدَّى كَبِينُوا عُصَبًا حِراصًا

والنامصة : المرأة التي تُوَيِّنُ النساء بالنَّمْس. وفي الحديث : لُعِنَت النامصة والمُتنَمَّضة ؛ قال الفراء: النامصة التي تنتف الشعر من الوجه ، ومنه قيل المنتاش منهاص لأنه ينتفه به ، والمُتنَمَّضة : هي التي تفعل ذلك بنفسها ؛ قال ابن الأثنير : وبعضهم يرويه المنتمَّضة ، بتقديم النون على الناء . وامرأة

غَنْصَاء تَنْتَمِسُ أَي تأمرُ نامِصَةً فَتَنْمِسَ شَعْرَ وَجِهِهَا تَمْضًا أَي تأخذه عنه بخيط. والمِنْمَسَ والمِنْمَاسُ : المِنْمَاسُ : المُنْمَاسُ : المُنْمَاسُ المُطْفَارِ والمُنْتَاشُ والمُنْقَاشُ والمِنْتَاخِ . قَالَ ابن بري : والنَّمَسَ المنقاشُ أَيضاً ؟ قالَ الشَّاعِر :

ولم 'يُعَجِّلُ بقول لا كِفاءَله ، كَا يُعَجِّلُ نَبِتُ ٱلحُيْضَرَةِ النَّمَصُ

والنَّمَصُ والنَّمِيصُ : أول ما يبدو من النبات فينتفه ، وقيل : هو ما أمَّكَنك جَزُّه ، وقيل : هو عَمَّصُ أُول ما ينبت فيملاً فم الآكل . وتنمَّصَت البّهمُ : رَعَتُه ، وقول امرى القيس :

وبأكان من قنو" لنعاعاً وربئة " تَجَبَّرُ بعد الأكثل ِ، فهو تَميِسُ إ

يصف نباتاً قد رعته الماشة فجردته ثم نبت بقدر ما يحكن أخذه أي بقدر ما ينتف ويُجَز . والنَّميصُ: النبت الذي قد أكل ثم نبت . والنَّمْصُ ، بالكسر: نبت . والنَّمْصُ ، بالكسر: نبت . والنَّمْصُ ، بالكسر: نبت . والنَّمْصُ : ضرب من الأسل لَيَّنْ تعمل منه الأطباق والغلُف تَسْلَح عنه الإبل ؛ هذه عن أبي حنيفة ؛ الأزهري : أقرأني الإبادي لامرى القبس:

تَرَعَّتُ بِحَبْلُ ابنَيُ 'زهَيرِ كليما 'غاصَيْن ِ، حتَّى ضاق عنها 'جلُودُها

قال : مُعَاصَيْنِ شَهْرِين ، ونُمَاصُ : شهر ، تقول : لم يأتني مُعَاصاً أي شهراً ، وجمعه نُمُصُ وأَنْمُوحَة . في الناهُ صُ : النهُ صُ النهُ مَ وقد ذكرت في الناه وهو المحمد الم

نوص: ناص للحركة توصاً ومناصاً: تهيئاً. وناص ينوص توصاً ومناصاً ومنيصاً: تحرك ودهب. وما ينتوص فلان طاجتي وما يقدر على أن ينتوص أي يتحرك لشيء. وناص ينتوص توصاً: عدل. وما به تويص أي قوة وحراك . وناوص الجرة ثم سالمها أي جابدها ومارسها ، وهو مثل قد ذكر عند ذكر الجرة . ويقال: نتصت الشيء جدابنه ؟ قال المراد:

# وإذا يُناصُ وأينه كالأشوس

وناصَ يَنُوصُ مَنْيِصاً ومَناصاً : نجا . أبو سعيد :
انتاصَت الشمسُ انتياصاً إذا غابت . وفي التنزيل :
ولات حِينَ مَناصِ ؛ أي وقت مَطْلَب ومَفاث ،
مهرب . الأزهري في ترجمة حيص : ناص وناص ،
بعنى واحد . قال الله عز وجل : ولات حين مناص؛
أي لات حين مَهْرب أي ليس وقت تأخّر وفرار .
والنوصُ : الفرارُ ، والمناصُ : المهربُ .
والمناصُ : المله أو المنفرُ . وناص عن قرنه يَنُوص وفرا ، وناص عن قرنه يَنُوص وفرا ، المرب ؛ قال عدي بن زيد :

يا نَفْسُ أَبْنِي وَانَّتِي سَنْمَ دُوي ال أَعْرَاضِ فِي غَيْرٍ نُوصٍ

والنَّوْصُ فِي كلام العرب : التّأخر ، والبَّرْصُ : التقدم ، يقال : نُصَّته ؛ وأنشد قبول امرى. القنس :

أَمِن ذِكْر سَلْمَى إِذْ نَأَتَنْكَ ، تَنُوصُ فَتَقَصُّر عَهَا خَطْنُوهُ وَتَبُوصُ ؟

فَمُنَاصُ مَفْعل : مثل مَقام . وقال الأزهري : قوله ولات حين مناص ، لات في الأصل لاه ، وهاؤها ها التأنيث ، تَصِير تاءً عند المُرور عليها مشل 'مُّ وثُنُتُ ، تقول : عبراً 'مُثَّتَ خالداً . أبو تراب : يقال لاص عن الأمر وناص بمنى حاد . وأنصت

أَن آخُذَ مِنه شَيْئًا أُنبِسُ إِناصةً أَي أُردت . وناصة

لنُدُو كه : حركه . والنَّوْص والمُتَاصُ : السَّمَاء ؟

حكاه أبوعلي في التذكرة .
والنائيص : الرافع وأسه نافراً ، وناص الفرس عند
الكنج والتحريك . وقولهم : ما به تويص أي
قروة وحراك . واستناص : تشميخ برأسه ،
والفرس ينيص ويستنيص ، وقال حادثة بن

عَسْرُ الجِراء إذا فَصَرْتُ عِنانَهُ بِيدي، السِّعْلَ الْمِسْعَلَ

واستناص أي تأخر . والنو ص : الحماد الوحشي لا يزال نائصاً رافعاً رأسه يتودد كأنه ناف خامع . والمنوس : المملكة ؛ عن كراع . وأنصت الشيء : أدر ته ، وزعم اللحياني أن نونه بدل من لام ألصته . ابن الأعرابي : الصاني اللازم المخد مة والناصي الممر بيد . ابن الأعرابي : النو صة العسلة بالماء أو غيره ، قال الأزهري : الأصل مو صة ،

نيص: النَّيْسُ: القَنْفَدُ الصحم ، ابن الأعرابي : النَّيْسُ الحَرَّكَةِ الصَّعِيفَةِ ، وأَناسَ الشِيءَ عن موضعه: حراكة وأداره عنه لينتزعه ، نوئه بدل من لام ألاصة ، قال ابن سيده : وعندي أنه أفتعلك من قولك ناس يَنُوس إذا تحراك ، فإذا كان كذلك فابه الواو ، والله أعلم .

#### فصل الهاء

هبص : الْهَبَصُ : من النشاط والعجلة ؛ قال الراجز :
ما زال مُشَيَّبانُ سُديداً هَبَصُهُ ،
حـنى أَناه قر نُه فوقَصُهُ

وهبيص وهبيص هبيصاً وهبيصاً فهو هبيص وهابص : نشط ونزق . وهبيص الكلب يهبيص : حرص على الصيد ، وقتلق نحوه . وقال اللحياني : قتقز ونتزا ، والمعنيان متفاديان ، والاسم المبتحى، يقال : هو بعد و المنبض ؛ قال الراجز :

> فَرَ وأَعْطاني رَشَاءً مَلِما ، كذنب الذنب يُعدّي المَبْصَ

وهبيض مَبْسَضُ هَبُصاً : مشى عَجِلًا .

هوى ؛ الفراء : هُوََّ الرجلُ إذا اسْتَعَسَلَ بَدُّنُهُ تَحْصَفاً ؟ قال : وهنو الحَصَفُ والمَرَّ صُ والدُّودُ والدُّوادُ ، وبه كني الرجل أبا دُواد . ابن الأعرابي : المر نصاصة دُودة وهي السُرْفة .

هونص : الأزهري في الرباعي: الهَرْ نَصَةُ مَشْيُ الدُودة، والدُودة عنه الدُودة .

هونقص : الهُرَانْـقُصُ : القصار .

هصص : الهَصُّ : الصَّلْب من كل شيء ، والهَصَّ شدّة القَبْضِ والغَمْزِ ، وقبل : شدّة الوطء الشيء حتى تَسُدْنه ، وقبل: هو الكَمَسْر، هَصَّة بَهُصُّة هَصًّا ، فهو مَهْصُوص وهَصِيصُ . وهَصَصَت الشيء : غَمَزْته ابن الأعرابي: زَخيخُ النار بَرِيقُها، وهَصِيصُها تَكُلُّكُوها . وحكي عن أبي تَرْوان أنه قال : ضِفْنا فلاناً فلها طعيننا أتَوْنا بالمقاطر فيها الجعم بَهِصَّ فلاناً فلها طعيننا أتَوْنا بالمقاطر فيها الجعم بَهِصَّ

فصل الواو

وأص : وأضت به الأرض ووأص به الأرض وأصاً: ضرَبُهَا ، ومَحَصَ به الأرضَ مثله .

وبص: الوبيص: البريق: ؛ وبص الشيء يبيص وَبُصاً ووكييماً وبيصة : كَوَق ولمنع ، ووبنَسَ البرقُ وغيره ؛ وأنشد ابن بري لامرىء القيس :

إذا تشب للمرو الصَّغارِ وبيصُ

وفي حديث أخذ العهد على الذُّرَّية : وأَعْجَبَ آدمَ وبيص ما بين عَيْنَي داود ، عليهما السلام ؛ الوبيص : البَريق ، ورجل وباص : براق المون ؛ ومنه الحديث : وأيت وبيصَ الطِّيبِ في مَفارق وسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وهو 'محرم' أي بَرِيقَهُ ﴾ ومنه حديث الحسن : لا تَكُنْقَى المؤمن إلا شَاحِباً ولا تَلَنْقَى الْمُنَافِقَ إلا وَبَّاصاً أي برَّافـاً . ويقال:أَبْيَصُ وابِصُ ووَبّاصٌ ؛ قال أبو النجم:

عن هامة كالحكجر الوكاص

وقال أبو العزيب النصري :

أما تَرَيْنِي اليومَ نِضُواً خالصا ، أَسُودَ حُلْبُوباً ، وَكُنْتُ وَابِيصاً ?

أبو حنيفة: وبَصَت النار وبيصاً أضاءت والوابصة : البَر ْقَة أ . وعارض وباص : شديد وبيص البر ق . وكل بَوَّاقِ وَبَّاصُ ووابِصْ . وما في النار وَبُصة " ووابيصة أي جبرة . وأو بُصَت ناري : أضاءت ، زاد غيره : وذلك أول ما يظهر لنهيبُها . وأو بُصَت النارُ عَنْدُ القَدْحُ إِذَا ظهرتُ. أَبِّنَ الْأَعْرَابِي : الوَبْسِيَّةُ ۗ والوابيصة النار. وأو بُصِت الأرضُ : أول ما يظهر

زَّحْيِحُهُما فَأَلْثَقِيَ عليها المَنْدَلِيُّ ؛ قال: المقاطر المجامر، والجَمْ الجُسُ ، وزَخِيخُهُ بَرِيقُهُ ، وهُصِيصُهُ تَكُلُّالُـٰذُهِ . وهصُّصَ الرَّجِلُ إِذَا بَرَّقَ عينيه .` وهُصَيْصٌ ، مُصَغَّر : اسم رجل ، وقيل : أبو بطن

من قريش، وهو هُصَيِصُ بن كعب بن لؤي بن غالب. وهَصَّانَ : اسم . وبنو المصَّانَ ، بكسر الماء : حي" ، قال ابن سيده : ولا يكون من « ه ص ن » لأن ذلك في الكلام غير معروف ، قال الجوهري : بنو هيصًان قبيلة من بني أبي بكر بن كلاب .

والحُمُجاهِصُ والتُصاقِصُ : الشديد من الأسند .

هقس : المُقْصُ : ثمر نبات يؤكل .

همي : الهُمَات : هَنَاة " تبقى من الدَّبَرَ في غابر

هنبس : هنبس : اسم . التهذيب في الرباعي : المنتبصة الصُّحِكُ العالي ؛ قاله أبو عمرو .

هندلس : المَنْدَ لِيصُ :الكثير الكلام، وليس بثبت.

هيم : التهذيب : أبو عمرو هَيْصُ الطير سَلْحُه ، وقد هاص كيص هيماً إذا رمى؛ وقال العجاج:

مهاييص الطير على الصُّفي"

أي مواقـع الطير ؛ قال ابن بري : وأنشد أبو عمرو الدُّخيل الطائي:

> كأن مثنيه من النَّفِي مهابِصُ الطُّيْرِ على الصُّفِّيِّ

قال: ومَهايِصُ جسع مَهيَص . إن الأعرابي: الْهَيْصُ العُنْفُ بِالشيء ، والْهَيْصُ : دَقُّ العنق .

من نباتها. وو يُص الجر و تو بيصاً إذا فتع عنيه .
ورجل وابيصة السَّمْع : بعتبد على ما يقال له ، وهو
الذي يُسَمَّى الأَذْنَ ، وأنت على معنى الأَذْن ، وقد
تكون الهاء للمبالغة . ويقال : إن فلاناً لوابيصة أسمع إذا كان يَمْتِق بكل ما يسبعه ، وقيل : هو إذا كان يسبع كلاماً فيعتبد عليه ويظنُّه ولمَّا يَكُن على ثقة ، يقال : وابيصة أسبع بفلان ووابيصة أسبع بغلان ووابيصة أسبع بغذا الأمر ؟ إن الأعرابي : هو القير الم

وَسِيَّانَ وَبُصَانَ ۗ، إذا مَا عَدَدُتِهِ ، وَبُرْ لَكُ لَعَمْرِي فِي الحِسَابِ سَوَاءُ

وجمعه وَبِصَانَاتُ ، ووابيصُ ووابيصةُ : اسبانُ . والوابيصةُ : موضع .

وحس: ابن الأعرابي: الوحيص البَشَرَة تخرج في وجه الجاربة الممليحة . ووحيصة وحيصاً : سَحَبَه ؟ يمانية . قال ابن السكيت : سبعت غير واحد من الكلابيين يقول : أصبحت وليس بها وحيصة أي بَر دُ يعني البلاد والأيام ، والحاء غير معجمة . الأزهري : قال ابن السكيت أصبحت وليس بها وحيصة ولا وذ بة ، قال الأزهري : معناه ليس بها عيلة .

وخس: أصبَحَت وليس بها وخصة أي شيء من برد، لا يستعمل إلا جعداً ؛ كله عن يعقوب .

ودس: ودَسَ إليه بكلام وداساً: كلنه بكلام مُ يَسْتَتِينَه .

 ١ قوله : هو القمر ؛ هكذا في الأصل ، ولمله اراد : الوبّاص هو القمر ؛ هكذا في سائر الماجم .

لا وبصان شهر ربيع الآخر » هو بنتج الواو وضها مع
 سكون الباء فيهما .

ورص: التهذيب في ترجة ورض: ورئضت الدّجاجة إذا كانت مُمر خيمة على البيض ثم قامت فوضعت بمرة ، وكذلك التّو ريض في كل شيء ، قبال أبو منصور: هذا تصحيف والصواب ورّصت ، بالصاد . الفراء: ورّص الشّيخ وأوررص إذا استَر خي حيار خوران فأبدى .

وامرأة ميراص": تخديث إذا أتيت . ابن بوي: قال ابن خالويه الورض الدينوقاة، وجمعه أوراص". وورَّض إذا رمَى بالمَرَبُون ، وهو العَدْرة ، ولم يقدر على حبسه ، وهذه اللفظة ذكرها ابن بوي في ترجمة عرب العَرَبُون ، بفتح العين والراء .

وصص : وصوصت الجارية إذا لم يُو من قناعها إلا عيناها.أبو زيد النقاب على ماون الأنف والترصيص لا يرى إلا عيناها، وتم تقول :هو التوصيص، بالواو، وقد وصصت ووصصت توصيصاً . قال الفراء : إذا أدنت المرأة تقابها إلى عينها فتلك الوصوصة ، قال الجوهري :التوصيص في الانتقاب مثل الترصيص. ابن الأعرابي : الوص إحسكام العمل من بناء وغيره . والوصواص : البر قسع الصفيو ؛ قال المنتقب العبدي :

أرَبْنَ محاسِناً وكنَنَ أُخْرَى وأنشد ان بري لشاعر :

يا ليتها قد لكيست وصواصا

وبُرْ قُنْعُ وصواص : ضَيَّق . والوصائص : مضابق

230

وقص

محارج عيني البرقع . والوَصُواصُ : خَوْقُ في السَّتْسُ ونحوه على قدر العين ينظر منه ؛ قال الشاعر :

# في وَهُجَانِ يَلْجُ الْوَصُواصَا

الجوهري: الوَصُوصُ ثقب في السَّتْر ، والجمع الوَصَاوِصُ . ووَصُوصَ الرجُلُ عَيْنَهُ : صَغَرَهَا لِيسْتَنْبُتُ النظر . والوَصاوص : خروق البراقع . الجوهري : الوَصَاوِصُ حَجَارَةَ الأَيَادِيمِ وَهِي مُمَونَ الأرض ؛ قال الراجز :

## على حِمال تَهِصُ المُواهِصًا ، َ بِصُلِّبَاتِ تَقَصُ الْوَصَاوِصَا

وفص : الو فاص : الموضع الذي تُمسكُ الماء ؟ عن ان الأعرابي، وقال ثعلب: هو الوفاص، ، بالكسر، وهو

وقص: الوَ قَمَصِ مُ بِالنَّحِرِيكُ: قِصَرُ العَنْقُ كَأَمَّا وُدٍّ فِي جِوفِ الصَّدرِ، وقيض يَو قيض وقيضاً، وهو أو قيض، وامرأة وقيصاء ، وأواقيصه الله ؛ وقد يوصف بذلك العنق فيقال: 'عِنْق أَو ْقَـَصُ وعُنْتُق وَقَنْصاء ، حَكَاها اللحياني. ووقَصَ عُنْقَهُ يَقِصُها وَقَصّاً : كَسَرَها وَدُوْمُهُمْ ﴾ قال : ولا يكون وقَصَت العنقُ نفسها إِنَّا هِو أُوقِصَت . خالد بن جَنْبَة : أُوقِصَ البعير ، فهو مَوْ قوصُ إذا أصبح داؤه في ظهره لا حراك به، وكذلك العنق والظهر في الوَّقْصُ ، ويقال : 'وقَّصَ الرجل ، فهو مَو قُنُوص مِ وقول الراجز :

> ما زال سَيْبان سُديدا مَبَصه ، حتى أَتَاه قرْنُه فُوَقَصُهُ \*

قال: أراد فو قَـَصُه ، فلما وقف على الهاء نقل حركتها وهي الضمة إلى الصاد قبلها فحر كها مجركتها .

ووَ قُصَ الدَّيْنُ عُنْقَهُ : كَذَلْكُ عَلَى المثل . وكل مَا كُسِرَ ، فقد وقيصَ . ويقال : وقيَّصْت وأسَّه إذا غيزته غبزًا شديداً ، وربا أندقت منه العنق . وفي حديث علي" ، كرم الله وجهه : أنه قَـض في الوَ اقصة والقامصة والقارصة بالدية أثلاثاً ، وهن " ثلاث كيوار وكيت إحداهن الأخرى ، فقرَصت الثالثة المركوبة فقبكت ، فسقطت الراكبة ، فقضى للتي وُقصَت أي اندق عنْقها بثلثي الدية على صاحبتيها. والواقصة معنى المتوثقوصة كما فعالوا آشرة بمعنى كَمَأْشُورَة ؛ كَمَا قَالَ :

# أناشر لا زالت بمينك آشر ً •

أي مأشورة . و في الحديث : أن رجلًا كان واقفاً مع النبي ، صلى الله عليه وسلم ، وهو محرم فَوَ قَـصَتُ به ناقته في أخافس جرَّدان فمات ؛ قبال أبو عبيد : الوَقَيْصُ كَنْسُرُ العنقِ ، ومنه قبل للرجل أوْقَيَصُ ُ إذا كان ماثل العنق قصيرَها ، ومنه يقال : وَقَـُصْت الشيء إذا كسر ته ؟ قال أبن مقبل بذكر الناقة :

> فبعَثْنُها تقص المقاصر ، بعدما كركبت حياة النار للمتنفوار

أي تدق وتكسر. والمتقاصرُ : أصول الشجر ، الواحد مَعْصُونٌ. وو قَصَت الدابة ُ الأَكْمَة : كَسَرَ تُهَا ؛ قال عنترة:

> تخطارة غب السرى موارة ، تَقَصُ الإكامَ بذات نُخف مِيثُم

ويروى : تَطَس . والوَقَصُ : دِقَاقُ العيدانِ تُلْقَى على النار. يَقال: وَقَيِّص عَلَى نَارِكُ ؟ قال حميد ابن ثور يصف امرأة:

لا تَصْطَلَي النانَ إلا مُجْمَّرًا أَرْجًا ، فد كَسَّرَتْ مِن يَلتَنْجُوجٍ له وَقَصَا

ووقيص على ناره: كسَّرَ عليها العيدان . قال أبو تراب: سمعت مبتكراً يقول: الوَّقَشُ والوَّقَص صفار الحطب الذي تُشيَّع به النارُ .

وو قصت به راحلته وهو كتولك: 'خذ الخطام وخذ بالخطام ؛ وفي الحديث: أن النبي، صلى الله عليه وسلم ، أتبي بفرس فر كبه فبعل يتو قص به . الأصمعي: إذا نزا الفرس في عد و و نز و ارو تب وهو بقارب الحظور فذلك التوقيص ، وقد تو قتص . وقال أبو عبيدة: التوقيص أن يُقصر عن الحبب ويند على العتق وينقل قوائه نقل الحبت غير أنها أقرب قد را إلى الأرض وهو يرمي نفسه ويتفت . أقرب قد را إلى الأرض وهو يرمي نفسه ويتفت . وفي حديث أم حرام: كركبت دابة فو قصت بها فسقطت عنها فاتت ، ويقال : مر فلان به فرسه ، والدابة تذ ب بذ تب با فتقص عنها الذباب وقيصاً إذا ضربته به فقتلته ، والدواب عنها الذباب وقيصاً إذا ضربته به فقتلته ، والدواب رؤوسها بقوائها ، والفرس تقيص الإكام أي كسرت تد قتها .

والو قد من المان الثاني من متفاعلن فيقى متفاعلن، وهذا بناء غير منقول فيصرف عنه إلى بناء مستعمل مقول منقول ، في أثم تحذف السين فيقى متفعلن ، ثم تحذف السين فيقى متفعلن ، في التقطيع إلى مفاعلن ، وبيته أنشده الحلل :

رَدُابُ عَنْ حَرِيهِ يِسَيْفُهِ ؟ ورامُحِهِ وَنَبَالِهِ وَيَحْتَمِي

سمي بذلك لأنه بمزلة الذي انْدُوَّتُ عَنُقه . ووَ وَتَوَقَّصَ الفرسُ : وَوَ وَتَوَقَّصَ الفرسُ :

عدا عد وأكأنه بنزو فيه .

والوَّقَصُّ : ما بين الفَريضين من الإبل والغنم ؛ واحد الأو قاص في الصدقة ، والجمع أو قاص ، وبعضهم يجعُملُ الأو قاصَ في البقر خاصة ، والأسثناقُ في الإبل خاصة ، وهما جميعاً ما بين الفريضتين . وفي حديث معاذ بن جبل : أنه أُتِي بوَ قَبَص ِ في الصدقة وهو باليمن فقال : لم يأمُر في رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فيه بشيء ؛ قال أبو عبيد : قال أبو عمرو الشيباني الوَّقَصُّ ، بالتحريك ، هو ما وجبت فيه العنم من فرائض الصدقة في الإبل مـــا بين الحَمْس إلى العشرين ؛ قبال أبو عبيد : ولا أرى أبا عمرو حَفظًا هذا لأن سُنَّةَ النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أن في تَحْمُس مَنَ الْإِبَـل شَاهً وَفِي عَشَر شَاتِينَ إِلَىٰ أَرْبِعِ وعشرين في كل خِيس شاة ، قال : ولكن الوقيصُ عندنا ما بين الفريضتين وهو ما زاد على حمس من الإبل إلى تسع، وما زاد على عشر إلى أربع عشرة، وكذلك ما فوق ذلك ؛ قال ابن بري : 'يْفَو"ي قولَ أَبِي عمر و ويشهد بصحته قول ُ معاد في الحديث إنه أثبي بو قَبُص ِ في الصدقة يعني بغنم أُخِذَت في صدقة الإبل ، فهذا الحبر مشهد بأنه ليس الو قكس ما بين الفريضتين لأن ما بين الفريضتين لا شيء فيه ، وإذا كان لا زكاة فيه فكيف يسمى غنماً ? الجوهري : الوَ قَسَ نحو أَنْ تبلغ الإبلُ خَمْساً ففيها شاة ، ولا شيء في الزيادة حتى تبلغ عشراً ، فسا بين الحَمْسِ إلى العشر وقَصَ ، وكذلك الشُّنتَقُ ، ويعض العلماء يجعل الوَّقبَصَ في البقر خاصة والشُّنتَقُّ في الإبل خاصة ، قال : وهمنا حبيعاً ما بين الفريضتين . وفي حديث جابر : وكانت على أبرُدَة " فخالفت من طرَ فيها ثم تُوافَّصَت عليها كي لا تَسْقُطُ أي الْحَنَائِثُ وتَقَاصَرُتُ لأَمْسَكُهَا

والأو قَصُ : الذي قَصُرَت عنقه خلقه .
وواقصة : موضع ، وقيل : ماه ، وقيل : منزل
بطريق مكة . وو ْقَيْصْ : اسم .

وهم : الوَهُصُ : كَسُرُ الشيء الرَّخُو ؛ وقد وَهُصَهُ وَهُمَّا } فهو مَوْهُوصٌ ووَهُمِسٍ : دَتُّ وكسره ، وقال ثعلب : فدُغَّته ، وهو كشر ً الرطب، وقد السَّهُ مَن هو؛ عنه أَنضاً. وو كَفُّ الدُّنُّ : كَنَّ عَنْهُ . ووكَفُصُهُ : ضرب بِـه الأرض . وفي الحديث : أَنِهُ آدَم ، صَلُواتُ الله على نبينًا وعليه ، حيث أُهْبِط من الجنة وَهُمَّهُ الله إلى الأرضَّ، معناه كَأَمَّا رَمَى به رمياً عنيفاً شديداً وغيزه إلى الأرض. وفي حديث عُمَر : أنَّ ٱلعبـد إذا تكبُّر وعَدًا طَوْرَهُ وَهُصَهُ اللهِ إِلَىٰ الأَوضُ ، وقال ثعلب : وَهُصَهُ جَذَبُهُ إِلَى الْأَرْضُ . وفي حديث عبر ، رضي الله عنه : مَنْ تُواضَّعَ كَفْتُعَ اللهُ حَكَمَتُتُ ومَنْ تَكَبُّرُ وعَدًا طُورُهُ وهَصَهُ اللهُ إِلَى الأَرْضُ ؛ قال أبر عبيد : وهَصَه يعني كسَرَه ودُقَّته . يقال : وهَصْتُ الشيءَ وَهُصاً ووَقَصَتُه وَقَصاً عَني واحد. والوَّهُمْ : شَدَّة غَمَر وطاء القدم على الأرض ؛ وأنشد لأبي العزيب النصري :

> لقد رأيت الظُّمُنُ الشَّواخِصَا ، على جِمَالٍ تَهِيصُ المَواهِصا ، في وَهَجَانُ بِلَيجُ الوَّصاوِصَـا

المتواهص : مواضع الوكفسة . وكذلك إذا وضع قدمه على شيء فشدخه تقول وَهَصَه . ان شميل : الوكفس والوهز واحد " ، وهو شدة الغيمز ، وقبل : الوكفس الفيمز ؛ وأنشد ابن بري للالك بن نووة :

فَحَيْنُكَ دَلَاكَ ، اِنَ وَاهِصَةِ الْحُصَى ، لِشَنْشِي ، لولا أَنَّ عِرْضَكَ حَاثِنُ

ورجل مَوْهُوصُ الحَكَثَق : كَأَنه تداخلت عظامُه ، ومُوكَفَّصُ الحُلق، وقيل : لازَمَ عظامه بعضه بعضاً؛ وأنشد :

مُوَهِّصٌ مَا يِنَشَكِّي الفَائقا

قال ابن بري : صواب إنشاده مُوَ هُصًّا لأن قبله :

تَعَلَّيي أَنَّ عَلَيكِ سَائنًا ، لا مُبْطِئًا ، ولا عَنيِفاً زاعِقا

ووَهَصَ الرَجِلُ الْكَبَشَى عَهُو مَوْهُوص ووَهِيص: شَدَّ خُصْيَيْهُ ثُم شَدَخَهُما بِنِ حَجْرِين، ويُعَيَّر الرَجِلُ فيقال: يا ابن واهيمة الخُصَى إذا كانت أمه راعية ؟ وبذلك هجا جرير عَسان :

> ونُبِّئْتُ عُسَّانَ بنَ واهِمِهَ الحُمْنَى ، يُلَجَّلُج مِنْنِي مُضْغَةً لا مُجِيرُها

ورجل مَوْ هُوص ومُو هُصُّ : شديد العظام ؛ قال شهر سأَّلتُ الكلابيَّين عن قوله :

كأن تحت خفيًا الوهاص ميظب أكم نيط بالملاص

فقالوا : الوَهَاصُ الشديد . والمِيطَبُ : الطُثُور . والمِلاصُ : الصَّفا .

اِن يُؤَرِّج : بِنُو مَوْهُصَى هُمُ الْعَبَيِد ؛ وأَنشد : لَحًا اللهُ قُوماً بِنُنْكِحُونَ بِنَاتِهِم بَنِي مَوْهُصَى حُبُرُ الْحُصَى والْحَناجِرِ!

# فصل الباء

يعص : في ترجمة بصص أبو زيد : يصص الجرو و تنبضيصاً إذا فتح عنيه ، لغة في جَصَّص وبَصَّص أي فقيع ، لأن العرب تجعل الجيم ياء فتقول للشجرة

شيرة وللجَنْجَاتُ جَنْيَاتُ ، وقال الفراء : يَصَّصُ الْجِرْ وُ تَيْصِيحًا ، بالياء والصاد . قال الأزهري : وها لفتان وفيه لفات مذكورة في مواضعها . وقال

أبو عمرو: بَصَّصَ ويصَّصَ ، بالياء ، بعناه .





#### حرف الضاد المعجمة

الضاد حرف من الحروف المجهورة ، وهي تسعة عشر حرفاً ، والجم والشين والضاد في حين واحد ، وهذه الحروف الثلاثة هي الحروف الشَّجْريّة .

### فصل الألف

أَبْضُ : ان الأعرابي : الأَبْضُ الشَّــَدُ ، والأَبْضُ السَّــَدُ ، والأَبْضُ الحرَّكَة ؛ التَّخْلِيةُ ، والأَبْضُ السَّكُونَ ، والأَبْضُ الحرَّكَة ؛ وأنشد :

تَشْكُو العُرُوقَ الآبِيضاتِ أَبْضا

ابن سيده : والأبض ، بالضم ، الدهر ؛ قال رؤية :

في حقية عشنا بداك أيضا ، خَدَنَ اللَّوَاتِي يَقْتَضَيْنَ النُّعْضَا

وجمعه آباض . قال أبو منصور : والأبض الشد بالإباض ، وهو عقال يُنشَب في رسغ البعير وهو قام فيرفع يده فتُثنّنَ بالمقال إلى عضده وتُشكّ .

وأَبَضْت البَعِيرَ آبُضُهُ وآبِضُهُ أَبْضًا: وهو أَن تشد

رسغ بده إلى عضده حتى ترتفع بده عن الأرض ا وذلك الحبل هـ والإباض ، بالكسر ؛ وأنشد ابن بري للفقعسي :

أكلف لم يشن بديد آيض

وأَبَضَ البعيرَ بأبيضُه وبأبضُه : شدّ رسع بديه إلى ذراعيه لئلا كيررَدَ . وأخذ بأبيضُه : جعل بديه من تحت وكبتيه من خلفه ثم احتمله .

والمتأيض : كل ما يَشْبُت عليه فخذ ل ع وقيل : المأيضان ما تحت الفخذين في مثاني أسافلهما ، وقيل : المأيضان باطنا الركبتين والمرفقين . التهذيب : ومأيضا الساقين ما بطئ من الركبتين وهما في يدي البعير باطنا المرفقين . الجوهري : المأبض باطن الركبة من كل شيء ، والجمع مآيض ؛ وأنشد ابن يرى لهميان بن قعافة :

أو مُلْتَقَى فَائِلَهُ وَمَأْبِضِهُ

وقيل في تفسير البيت : الفائلان عرقان في الفخذين ، والمأثيض باطن الفخذين الى البطن . وفي الحديث :

أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، بال قائماً لملتة عما بأبضه ؛ المأبض : باطن الركبة هما ، وأصله من الإباض ، وهو الحبل الذي يُشك به رسغ البعير إلى عضده . والمأبض ، مَفْعِل منه ، أي موضع الإباض ، والمم وائدة . تقول العرب : إن البول قائماً يَشْفي من تلك العلة .

والتَّأَبُّضُ : انقباض النسا وهو عرق ؛ يقال : أبيضَ لَسَاه وأبَضَ وتأبِّضَ تقبُّضَ وشد وجليه ؛ قال ساعدة بن جؤلة يهجو امرأة :

إذا تَجلَسَتْ في الدار يوماً ، تأبّضَتْ تَأَبّضَ في الدار يوماً ، تأبّضَ ذيب التّلْعَةِ المُنتَصَوّبِ

أراد أنها تجلس جلسة الذئب إذا أقعى ، وإذا تأبض على التلاعة رأيته مُنكبًا . قال أبو عبيدة : يستحب من الفرس تأبض وجليه وشنج نساه يتأبض وجليه وتو تيرهما إذا مشى . والإباض : عرق في الرجل . يقال للفرس إذا توثر ذلك العرق منه : مُمتابض . وقال ابن شبيل : فرس أبوض النسا كأنما يأبض وجليه من سرعة وفعهما عند وضعهما ؟ وقول لبيد :

كَأَنَّ هِجَانِهَا مُتَأَبِّضَاتٍ ، وفي الأقران أصورة الرَّغَامِ

مُنَّا بِنَات : معقولات بالأُبْض ، وهي منصوبة على الحال . والمَّابِضُ : الرُّسْغ وهو مَوْصِل الحَف في الذراع ، وتصغير الإباضِ أُبَيِّضُ ، قال الشاعر :

> أَفُولُ لِصَاحِبِي ، والليلُ داجٍ : أُبَيِّضَكَ الْأُسَيِّدَ لَا يَضِيعُ

يقول: احفظ إباضك الأسود لا يضيع فصعره.

ويقال : تَأْيِّضَ البعيرُ فَهُو مُتَأَبِّضٌ ، وتَأَبِّضَهُ غيرُه كما يقال زاد الشيء وزدتُه . ويقال الغراب مُؤْتَرِض النَّسَا لأَنه تَحْجِل كَأْنَّه مَأْبُوضٌ ؛ قال الشاعر :

وظل عُراب البين مؤتبض النساء له في ديار الجارتين تعيق

وإباص : اسم وجل. والإباضية : قوم من الحرودية لهم هَوَّى يُنسَبون إليه ؛ وقيل : الإباضية فر قة من الحوارج أصحاب عبد الله بن إباض التميمي ، وأبضة : ماء لطميء وبني مِدْقط كثير النخل ؛ قال مساور ن هند :

> وجَلَبَتْهُ مَن أَهِلَ أَبْضَةً طَائِعاً ، حَتَى تَحَكُمْ فِيهِ أَهِلُ أَرَابٍ

وأباضُ : عِرْضُ باليامة كثير النخل والزرع ؛ حكاه أبو حنيفة ؛ وأنشد :

> ألا يا جارتا بأباض ، إنهي وَأَيْتُ الرَّيْعَ خَيْراً مِنْكَ جارا تُعَرَّيْنا إذا هَبَّتْ علينا ، وتَمَاذُ عَيْنَ ناظِركم عُبادا

> > وقد قيل : به قُتْلِ زيد بن الحطاب .

أوض: الأرض: التي عليها النباس، أنش وهي اسم جنس، وكان حق الواحدة منها أن يقبال أرضة ولكنهم لم يقولوا. وفي التنزيل: وإلى الأرض كيف "سطيحت؛ قال ابن سيده: فأمنا قول عمرو بن "جوكن الطائي أنشده ابن سيبويه:

> فلا مُزْنَة وَدُّقَتَ وَدُقَهَا ، ولا أَرْضَ أَبْقَلَ إِبْقَالَهَا

فإنه ذهب بالأرض إلى الموضع والمكان كقوله تعالى: فلما رأى الشُّهُ سُ بازغة قال هذا رَبِّي ؛ أي هذا الشُّخْصُ وهذا المَرُّنيُّ ونحوه ، وكذلك قوله : فَمَنْ جَاءُهُ مَوْعَظَةٌ مِنْ رَبِّهُ ﴾ أي وعْظ . وقال سيبويه: كأنه اكتفى بذكر الموعظة عن التاء ، والجمع آراض وأروض وأرضُون ، الواو عوض من الهاء المحذوفة المقدرة وفتحوا الراء في الجمسع ليدخل الكامة خر ب من التكسير ، أستسماساً من أَن يُو فَدُّرُوا لفظ التصحيح ليعلموا أن أرضاً بما كان سبيله لو جمع بالتاء أن تُفتح راؤ. فيقال أرّضات ، قال الجوهري : وزعم أبو الحُطاب أنهم يقولون أرْض وآراضٌ كما قالوا أهل وآهال، قال ابن بري : الصعيح عند المعتقين فيا حكى عن أبي الحطاب أرَّض وأراضٍ وأهل وأهال ، كأنه جمع أرَّضاة وأهْـــلاة كما قالوا ليلة وليال كأن جبع لينلاه ، قبال الجوهري : والجمع أرضات لأنهم قد يجمعون المئؤنث الذي ليست فيه هاء التأنيث بالألف والتاء كقولهم مُحرُّسات ، ثم قالوا أرخئون فجمعوا بالواو والنون والمؤنث لا يجمع بالواو والنون إلا أن يكون منقوصاً كثبُة وظـُبَّة ، ولكنهم جعلوا الواو والنون عوضاً من كَعَدُّفهم الألف والتاء وتركوا فتحة الراءعلى حالها ، وربما مُسكِّنَت ، قبال : والأراضي أيضًا على غبير قياس كأنهم جمعوا آدُاضاً ، قبال ابن بوي : صوابه أن يقول جمعوا أرَّضي مثل أرَّطي ، وأما آرُصْ فَقَيَاسُهُ جِمعُ أُوارَضَ . وكل ما سَفَلَ ، فهو أرْض ؛ وقول خداش بن زهير :

> كذَبُتُ عليم ، أَوْعِدُونِي وعلَّلُوا بِيَ الأَرْضَ والأَقوامَ ، قِرْدانَ مَوْظَبَا

قال ابن سيده : يجوز أن يعني أهل الأرض ويجوز أن

يويد على أدا جسع النوع الذي يقبل التعليل ؛ يقول: عليكم بي وجبعائي إذا كنتم في سفر فاقطعوا الأرض بذكري وأنشدوا القوم هجائي يا قردان موظب، يعني قوماً هم في القلة والحتاوة كقردان موظب لا يكون إلا على ذلك لأنه إنما يهجو القوم لا القردان. والأرض : سفيلة البعير والدابة وما ولي الأرض منه ، يقال : بَعير شديد الأرض إذا كان شديد القوائم . والأرض : أسفل قوائم الدابة ؛ وأنشد لحميد يصف فرساً :

ولم يُقَلَّبُ أَرْضَهَا البَيْطارُ، ولا رَحْبَلَيْهِ بِهَا تَحْبَارُ

يعني لم يقلب قوائمها لعلمه بها ؛ وقال سويد بن كراع :

فر كيئناها على بخهوليها بصلاب الأرش، فيهن سُجَعُ

وقال خفأف :

إذا ما اسْتَحَمَّتُ أَرْضُهُ من سَمَائِهِ جَرى،وهو مَوْدوع وواعد مَصْدَق

وأرضُ الإنسان : وُكُنتاه فَمَا بِعَدْهُمَا . وأَرْضُ النَّعْلُ : مَا أَصَابِ الأَرْضُ مِنْهَا .

وتَأَرَّضُ فلان بالمكان إذا ثبت فلم يبرح ، وقيـل : التَّأَرَّضُ التَّأْنِّي والانتظار ؛ وأنشد :

> وصاحب نَبَّهْتُهُ لِيَنْهُضَا ، إذا الكرى في عنه تقضيضا يُسْحُ بالكفيّن وَجْهَا أَنْيَضا ، فقام تحجُلان ، وما تأرضا

أي ما تَلَبَّتُ. والتَّأَرُّضُ: التَّناقُلُ إلى الأرض ؛

وقال الجعدي :

مُقيم مع الحيِّ المُثقِيمِ ، وقَالَبُهُ مع الراحِلِ الغَادي الذي ما قَأَرُّضا

وتأرّض الرجل : قام على الأرض ؛ وتأرّض و وتأرّض و المتأرّض المكان : أقام به وليث ، وقبل : فكن . وتأرّض لي : تضرّع وتعرّض . وجاء فلان بيتاً رّض لي أي يتصدّى ويتعرّض ؛ وأنشد ابن بري:

قبع الحُطَيْئة من مُناخ مُطيَّة عَوْجاءَ سائمة تَأَرَّضُ للقِرَى

ويقال: أرَّضْت الكلامَ إذا هَيَّأْتُه وسَوَّيْتُهُ. وتَأَرَّضَ النَّبْتُ إذا أَمكن أَن يُجَزَّ. والأَرْضُ: الزِّكامُ، مذكر، وقال كراع: هو مؤنث؛ وأنشد لابن أحمر:

> وقالوا: أنَتْ أَرْضُ به وتَحَيَّلُتُ ، فَأَمْسَى لما في الصَّدُورِ والرَّأْسِ شَاكِيا

أَنْتُ أَدْرَ كَتُ ، ورواه أبو عبيد : أَنَتُ . وقد أبرض أرضاً وآرَضَه الله أي أز كبه ، فهو مأر وض . يقال : رجل مأروض وقد أرض فلان وآرضه إيراضاً . والأرض : دوار يأخذ في الرأس عن اللبن فيهراق له الأنف والعينان ، والأرض ، بسكون الراء : الراعدة والنافضة في ومنه قول ابن عباس وزلزلت الأرض : أز لنز لت الأرض أم بي أرض ? يعني الرعدة ، وقيل : يعني الدوار ؟ وقال ذو الرمة يصف صائداً :

أو كان صاحب أرض، أو به المنوم،

وبقال : بي أرْضُ فآرِضُوني أي داووني .

والمَــأَنُ وَصُ ؛ الذي به حَبَـلُ من الجن وأهل الأرْض

وهو الذي تجرك رأسه وجسده على غير عَمَد . والأرض : التي تأكل الحشب . وشَحْمَة الأرْض : معروفة " ، وشحمة الأرْض تسمى الخلاكة ، وهي بنات النقا تغوص في الرمل كما يغوص الحوت في الماء ، ويُشَبِّه بها بَنان العذار كي .

والأرضة '، بالتحريك : دودة بيضاء شبه النبلة تظهر في أيام الربيع ؛ قال أبو حنيفة : الأرضة ' ضربان : ضرب صفاد مثل كبار الذّر وهي آفة الحشب خاصة ، وضرب مثل كبار النبل ذوات أجنحة وهي آفة كل شيء من حشب ونبات ؛ غير أنها لا تعفر ض الرطب ، وهي ذات قوائم ، والجمع أرض ، والأرض اسم اللجمع . والأرض : مصدر أرضت الحشبة ' تُؤرض أو ضا فهي مثار ُ وضة ' إذا وقعت فيها الأرضة ' وأكانها ، وأرضت أرضا ، كلاهما : أكلتها الأرضة ' وأرض أرضة وأرضة ' وأرضة ' وأرضة ' وأرض أرضة وأريضة ' بكنة الأراضة : ذكية ' كرية مُضيّلة ' للنبت والحير ؛ وقال أبو حنيفة : هي التي تر بُ الشّر كي وتَحْرَحُ المنبات ؛ قال امرؤ القيس :

بِلادٌ عَرَيْضَة ، وأَرْضُ أَرِيْضَة ، مَدَافِيعَ مَاءِ فِي فَضَاءَ عَرَيْضَ

و كذلك مكان أريض ويقال: أرض أريضة بيلية الأراضة إذا كانت ليلية طيبة المتقعد كرية جيلة النبات. وقد أرضت بالضم أي تركت . ومكان أريض : خليق للخير ؛ وقال أبو النجم: بجر هشام وهو ذو فراض،

بينَ فُرُوعِ النَّبْعَةِ الْغِضَاضِ

## وَسُطُ بِطَاحٍ مَكَةَ الْإِرَاضِ ، في كلُّ وادٍ واسعِ المُفَاضِ

قال أبو عبر و: الإراض العيراض عقال: أرض أديضة أي عريضة. وقال أبو البيداء: أرض وأرض وإرض وما أكثر أروض بني فلان ، ويقال : أرض أريضة وأرضون وأرضات وأرضون. وأرض أريضة النبات : خليقة ، وإنها لذات إراض . ويقال : ما آرض هذا المكان أي ما أكثر عُشبة. وقال غيره: ما آرض هذا المكان أي ما أكثر عُشبة. وقال غيره: وأطيبها ؛ حكاه أبو حنيفة . وإنها لأريضة "النبت وأطيبها ؛ حكاه أبو حنيفة . وإنها لأريضة "النبت وأبها لذات أراضة أي خليقة النبت . وقال ابن وإنها لذات أراضة أي خليقة النبت . وقال ابن خصيت وزكا نبائها . وأرض أريضة أي معجبة المعين ، خصيت وزكا أريض أريضة أي معجبة المعين ، ويقال : نزلنا أرض أريضة أي معجبة المعين ، ويقال : نزلنا أرض أريضة أي معجبة المعين ، وأنشد ابن بري :

عَرَيْضَ أَدِيضَ بَاتَ يَبْعِرُ حَوْلَهُ ، وباتَ بُسَقَيْنًا بُطُونَ الثَّمَالِبِ

وتقول : جَدْيُ أَرِيضٍ أَي سَبِينَ . وَوَجَلَ أَرْبَضُ اِي سَبِينَ . وَوَجَلَ أَرْبَضُ بَيْنُ الأَرَاضَةِ : خَلَيقَ الخير متواضع ، وقد أَرُضَ. الأَصِعِي : يقال هو آرَضُهم أَن يفعل ذلك أَي أَخْلَتَهُم . ويقال : فلان أَرْبِضُ بِكذا أَي خَلِيقِ بِهِ . وَرَوْضَة أَرْبِضَة ": لَيَسْتَة المَّوْطِيءَ ؛ قَالَ الأَخْطَل :

ولقد شَرَبْتُ الحَمرَ في حانوتِها ، وشَرَبْتُها بَأْدِيضَةٍ مِعْسَلال

وقد أرُّضَت أراضة واسْتَأْرَضَت. وامرأة عَريضة " أَريضة ": وَلُود" كاملة على التشبيه بالأرْض. وأرْض"

مَأْرُ وَضَهُ ١ : أُدِيضَهُ ٤ قَالَ :

أَمَا تَرَى بَكُلُ عَرَّضٍ مُغْرِضٍ كُلَّ رَداحٍ دَوْحَةِ النُّحَوَّضِ ، مُؤْرَضَة قد ذَهَبَتْ في مُؤْرَضٍ

> وهمُ الحُلُومُ ، إذا الرَّبيعُ نَجَنَّبَتُ ، وهمُ الرَّبيعُ ، إذا المُؤدِّضُ أَجُدُبًا

والإراض : البساط لأنه يلي الأرض الأصمي : الإراض ، بالكسر ، بساط ضخم من وبر أو صوف . وأرض الرجل : أقام على الإراض . وفي حديث أم معبد : فشربوا حتى آرضوا ؛ التفسير لابن عباس ، وقال غيره : أي شربوا علكلا بعد تهل حتى رووا ، من أراض الوادي إذا استنقع فيه المالا ؛ وقال ابن الأعرابي : حتى أواضوا أي ناموا على الإراض ، وهو البساط ، وقيل : حتى صبوا اللبن على الأوض .

وفسيل مُستَأْدِض وَوَديّة مُستَأْدِض ، بكسر الراء: وهو أن بكون له عرق في الأرض فأما إذا نبت على جذع النخل فهو : الراكب ، قال أن بري: وقد يجيء المُستَأْدِض ممنى المُسَأَدّ ض وهو المُسَاقل إلى الأرض ؛ قال ساعدة يصف سحاباً :

> مُسْتَأْدِضَأْبِينَ بَطِئْنِ اللَّيْثِ أَبِّمِنُهُ إلى تَشْمَنْصِيرَ، عَيْنَاً مُو سَلًا مَعَجَا

وتأرُّصَ المنزلَ: ارْتادَه وتخيُّره للنزول؛ قال كثير:

ا قوله « وأرض مأروضة » زاد شارح القاموس : وكذلك مؤرضة
 وعليه يظهر الاستشاد بالبيت .

تَأْرُّضَ أَخْفَافُ المُنَاخَةِ مِنْهِمُ ، مَكَانَ التي قد بُعْشَتْ فَاذَ لأَمَّتِ

از الأمنت : ذهبت فَسَطَت . ويقال : تركت الحي يَشَأَرُّضُونَ المنزِلَ أَي يَرْتَادُونَ بِلدًا يَنْزَلُونَهُ . واسْتَأْدَضَ السِجَابُ : أنبسط ، وقيل : ثبت وتمكن وأرْسَى ؛ وأنشد بيت ساعدة يصف سحاباً :

مستأرضاً بين بطن اللث أينه

وأما ما ورد في الحديث في الجنازة: من أهل الأرض أم من أهل الذّمة فإنه أي الذين أقرِثُوا بأرضهم. والأراضة': الحصيب' وحسن' الحال. والأرْضة' من النبات: ما يكفي المال سنة"؛ رواه أبو حنيفة عن ابن الأعرابي.

والأرض : مصدر أرضت القراحة تأرض أرض الرضة تأرض أرض أرضاً مثال تعب يتعب تعب إذا تفست ومجلت فلسدت المدة وتقطعت الأصمي : إذا فسدت القراحة وتقطعت قبل أرضت تأرض أرضاً وفي حديث النبي ، صلى الله عليه وسلم : لا صيام إلا لمن أرض الصيام أي تقدم فيه ؛ رواه ابن الأعرابي، وفي رواية : لا صيام لمن لم يتورضه من الليل أي لم يتبيه ولم ينوره . ويقال : لا أرض لك كما يقال لا

أَضِ : الأَنْ : المُشْقَة ؛ أَنَّهُ الأَمرُ يَؤَفَّهُ أَضًا : أُحزنه وجَهدَه . وأَضَّتَني إلك الحاجةُ تَؤَفَّني أَضًّا: أَجْهَدَ تَنْي ، وتَنْفِثْني أَضًّا وإضاضًا : أَلْحَاَّتْني واضطرتني . والإضاضُ ، بالكسر : المَلَجاً ؛ قال :

الأنْعَنَنُ ﴿ تَعَامَةً مَيْفَاضًا خَرَاجًا ٤ تَعْدُنُ لَطِلُبُ الْإِضَاضًا

أي تطلب ملجاً تلجأ إليه . وقد اثنتَضَّ فلانُ إذا

بلغ منه المثقة ، واثنتَصُ إليه اثنيْضاضاً أي اضطر إليه ؛ قال رؤبة :

> داینت ٔ آر وی، والد بون تنفضی، فَسَطَلَت ْ بَعْضاً، وأدّت بَعْضا، وهي ترى ذا حاجة مؤتضا

أي مضطراً مُلْمَاً ؛ قال ابن سده : هذا تفسير أبي عبيد ، قال : وأحسن من ذلك أن تقول أي لاجئاً مُتاجاً ، فافهم . وناقة مُؤْتَضَة "إذا أخذها كالحُرْقة عند نتاجها فَتَصَلَّقت طَهْراً لبطن ووجدت إضاضاً أي حُرْقة ".

والأَضُّ: الكسر كالعَضُّ ، وفي بعض نسخ الجمهرة كالهَضُّ .

أَمْضُ : أَمِضَ الرجلُ يَأْمَضَ ، فهو أَمِضُ : عَزَمَ وَلَمُ يُبالِ النَّعَاتِيةَ بِل عَزِيمَتُهُ مَاضِةً فِي قَلْبه . وأَمِضَ : أَدَّى لَسَائِهُ غِيرَ مَا يُرِيد .

والأَمْضُ : الباطل ، وقبل : الشّكّ ؛ عن أبي عبرو ، ومن كلام شق : أي وربّ السباء والأرض ، وما بينهما مين كفتم وخفض ، إنا أنبأتك به ليمتن ما فيه أمض !

أَفِينَ : الْأَنْيِضُ مَن اللحم : الذي لم يَنْضَع ، يكون ذلك في الشواء والقديد، وقد أَنُضَ أَناضة وآنضَه هو . أبو ذيد : آنَضَتُ اللحم إيناضاً إذا شُويَنَهُ فلم تُنْضَحِه ، والأنيضُ مصدر قولك أَنَضَ اللحمُ يأنِضُ ، بالكسر ، أَنِيضاً إذا تغير . واللحمُ لحمُ أَنْضُ : فيه نُهُوءَ ﴿ وَأَنشد لزهير في لسان متكلم عابه وهجاه :

> يُلَجُلِجُ مُضْعَةً فيها أنيضٌ أصلتُ في نحت الكشع داء

أي فيها تغير ؛ وقال أبو ذؤيب فيه :

ومُدَّعَسَ فِهِ الأَنْيِضُ اخْتَفَيْتُهُ ، ومُدَّعَسَ فِهِ الأَنْيِضُ الشَّمِيلَ حِبادُهـا

والإناض، بالكسر : حَمَّلُ النخل المُدَّرِكَ . وأَنَاضَ النخل لمُنْيِضُ إناضة أي أَيْنَع ؛ ومنه قَول لبيد :

يوم أدزاق من تفضل عُمْ ، مُوسِقات وحُفَّلُ أَبْكارُ فَاخِراتُ ضُرُوعُها في ذُراها ، وأَناضَ العَيْدانُ والجَبَّارُ

العُمُ : الطّوالُ من النحل ، الواحدة عبية . والمُوسِقاتُ : التي أوسُقَت أي حملت أوسُقاً . والمُوسِقاتُ : التي أوسُقَت أي حملت أوسُقاً . والحُنقُل : جمع حافل ، وهي الكثيرة الحمل مشبهة المنافة الحافل وهي التي امنلاً ضرعها لبناً . واللّم النخو من الباكورة من الفاكه ، وهي التي تنقد م كل شيء . الباكورة من الفاكه ، وهي التي تنقد م كل شيء . الناخراتُ : اللاتي يعظم حملها . والشاة الفخود : التي عظم ضرعها . والجبار من النخل : الذي فات التي عظم ضرعها . والجبار من النخل : الذي فات اليد . والعيدانُ فاعل بأناض ، والجبار معطوف عليه ، ومعناه وبالغ العيدان ، ومعناه وبالغ العيدان ، والجبار معطوف على قوله وإناض .

ايس : آضَ يَلْيضُ أيضاً : سارَ وعادَ . وآضَ إلى أهله : رجع إليهم . قال ابن دريد : وقعلت كذا وكذا أيضاً من هذا أي رجعت إليه وعُدْتُ . وتقول : افعل ذلك أَبْضاً ، وهو مصدر آضَ يَلْيضُ

 ١ قوله « وأناض النخل الغ » في شرح القاموس ما نصه : وذكر الجوهري هنا وأناض النخل ينيض إناضة اي أينع ، وثبعه صاحب السان ، وهو غريب فان أناض مادته نوض .

أيضاً أي رجع ، فإذا قبل لك : فعلت ذلك أيضاً ، قلت : أكثرت من أيض ودعني من أيض ؛ قال الليث : الأيض صبرورة الشيء شيئاً غيره . وآض كذا أي صار. يقال : آض سواد شعره بياضاً ، قال : وقولهم أيضاً كأنه مأخوذ من آض بكيض أي عاد يعمُود ، فإذا قلت أيضاً تقول أعد لي ما مضى ؛ قال: وتفسير أيضاً زيادة ". وفي حديث سعرة في الكسوف: إن الشمس اسودت حتى آضت كأنها تنثومة ؛ قال أبو عبيد : آضت أي صارت ور جعت ؛ وأنشد قول كعب يذكر أرضاً قطعها :

قَطَعت إذا ما الآلُ آضَ، كأنه سُيوف تَنَحَّى تارة ثم تَلْتَنَقِي

وتقول : فعلت كذا وكذا أيضًا .

### فصل الباء الموحدة

يوض : البارض : أول ما يظهر من نبت الأرض وخص بعضهم به الجعدة والنزعة والبهتى والمكنتى والمكنتى من النبات وتتناوك النعم . الأصعي : البهتى أول ما يبدو منها البارض فإذا تحرك قليلا فهو حميم ؟ قال لسد :

مِكَائِمُجُ البادضَ لَمُنْجاً في النَّدَى، مين مرابيع ِ دِياض ورِجَلُ

الجوهري: البارضُ أولُ ما تُخرِجُ الأَرضُ من البُهْمَى والْهَائِينَ وبِنتِ الأَرضَ لأَن نِبْتَة هذه البُهْمَى والْهَائِينَ وبِنتِ الأَرضَ لأَن نِبْتَة هذه الأَشياء واحدة ومَنْبِينها واحد، فهي ما دامت صغاراً باوضُ ، فإذا طالت تبينت أَجْنَاسُها . ويقال: أَبْرَضَت الأَرضُ إذا تعاونَ باوضُها فكثو . وفي

حديث خزيمة وذكر السنة المنجدية : أَيْبَسَت بارض الوديس بالبارض أول ما يبدو من النبات قبل أن تمعرف أنواعه ، والوديس ما : عَطَى وجه الأرض من النبات . ابن سده : والبارض من النبات بعد البندو ي عن أبي حنيفة ، وقد بَرض النبات يبر ص بُروضاً . وتبرضت الأدض : تبين نبتها . ومكان مبرض بوض إذا تعاون بارضه وكثر . البرض القليل وكذلك البراض ، بالضم . وماة برض وبراض وأبراض .

وبَرَضَ يَبْرِضُ ويَبُرُضُ بَرْضاً وبُرُوضاً : قل ، وفيل : خرج قليلًا قليلًا . وبئر بَرُوضُ : قليلة الماء . وهو يَشَبَرَّضُ الماء : كلما اجتمع منه شيء غَرَفَه . وتَبَرَّضْتُ ماء الحِسْي إذا أَخذته قليلًا قليلًا. وتُسَدْد بَرْضُ : ماؤه قليل ؛ وقال رؤية :

# في العِدُ لَمْ يَقْدَحُ عِنْمَا أَرَّضَا

وبرَضَ الماء من العين يَبْرُضُ أَي خَرْجٍ وهُو قليل. وبَرَضَ لِي من ماله يَبْرُضُ ويَبْرُضُ بَرْضاً أَي أَعْلَى منه شيئاً قليلًا. وتَبَرَّضَ ما عنده : أَخَذَ منه شيئاً بعد شيء . وتبرَّضْت فلاناً إذا أُخذت منه الشيء بعد الشيء وتبلَّعْت به . والتَّبَرُّضُ والابْتُراضُ : التبلُغ في العبش بالبُلْغة وتطلبه من هنا وهنا قليلًا قليلًا . وتبرَّضَ سَمَلَ الحوضِ إذا كان ماؤه قليلًا فأخذته قليلًا قليلًا ؛ قال الشاعر :

# وفي حياض المتجدِّ فامْتَلَأَتْ بهِ بِالرَّيِّ ، بعد تَبَرُّضِ الأَسْمَال

والتَّبرُّضُ : التَّبَلُّغُ بِالقَلِيلِ مِن العِيشِ . وتَبرَّضَ حاجته : أَخَذَهَا قَلْيَلًا قَلْيَلًا . وفي الجديث : ما ۚ قَلْمُ لَل

يَتَوَّفُ النَّاسُ تُبَرَّضاً أَي بِأَخْدُونَهُ قَلْبُلًا . والنَّرْضُ: الشيء القَلْلُ ؛ وقول الشاعر :

# وقد كنت برَّاضاً لها قبل وَصَلِّها ، فَ فَكُنْفَ وَلَمَا اللَّهِ اللَّهُ اللّلَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

معناه قد كنت أنيلها الشيء بعد الشيء قبل أن واصلتني فكيف وقد علقتها اليوم وعلقتني ? ابن الأعرابي : رجل مَبْروض ومَضْفُوه ومَطْفُوه ومَضْفُوف ومَحْدُود إذا نَفِد ما عنده من كثرة عطائه . والبُرْضَة : ما تبرَّضْت من الماء وبرَرَضَ له يَبْرضُ ويَبْرُضُ بَرْضاً : قللن عطاءه . أبو زيد : إذا كانت العطية كيسيرة قلت بَرَضْت له أبرُضُ وأبر ض بَرْضاً . وذلك ويقال : إن المال ليتنبر فن النبات تبرَّضاً ، وذلك ويقل أن يطرو ويكون فيه شبع المال ، فإذا غطى الأرض ورعاً فهو جيم .

والبُرْ ضَة : أرض لا تُنْبِيثُ شَيْئًا ، وهي أصغر من النَّارُونَة .

والمُبْرِضُ والبَرَّاضُ : الذي يأكل كل شيء من ماله ويُفْسِده . والبَرَّاضُ بن قبس : الذي هاجت به حرب محكوف ، وقبل : هو أحد فُتْتَاكُ العرب معروف من بني كنانة ، وبِفَتْكِه قام حرب الفِجَاد بين بني كنانة وقبس عيلان لأنه قتل عُرُّوة الرحال القيسي ؛ وأما قول امرى القيس :

# فوادي البدي فانتحى البريض

فإن اليَربِضَ ؛ اليَّاء قبل الراء؛ وهو واد يعينه؛ ومن رواه البريض؛ بالباء ؛ فقد صحّف ؛ والله أعلم .

بضن : بَضِ الشية : سَال . وبَضَ الحَسَني وهو يَبِضُ بَضِيضًا إذا جعل ماؤه مجرج قليلًا . وفي حديث تبوك : والعين تَبِضُ بشيء من ماه وبَضَّت ١ قولا : ولات حليا ، هكذا في الاصل .

العين تيص تبك وبضيضاً : دَمَعت ويقال الرجل إذا تعت بالصبوعلى المصيبة : ما تيص عينه . وبض الماء بيض بضا وبضوضاً : سال عينه . وبض الماء بيض بضا وبضوضاً : سال فللا قليلا ، وقيل : رَسَح من صَخْر أو أرض . وبض الحبر ونحوه بيض : نتشغ منه الماء شه العرق . ومثل من الأمشال : فلان لا يبيض العرق . ومثل من الأمشال : فلان لا يبيض تحجر أه أي لا يبال منه خير عضرب للبخيل ، أي ما تنيض بيلال أي ما تقطر منها لبن . وفي حديث خزيمة : أي ما تقطر منها لبن . وفي حديث خزيمة : يقال بض السقاء ولا القر به إنا ذلك الراشع ولا التر به إنا ذلك الراشع أو لا التر به وفي حديث عبر ، وفي الله عنه : ينث نت الحقيد . وفي حديث عبر ، وفي الله عنه : ينث نت الحقيد . قال ألجوهري : لا يقال بض السقاء ولا القربة ؛ قال ألجوهري : لا يقال بض السقاء ولا القربة ؛

# فقلت فولاً عَرَبِيًّا غَضًّا : لوكان خَرْزاً في الكُلسَى ما بَضًّا

وفي الحديث: أنه سَقَطَ من الفَرَس فإذا هو جالسُّ وعُرْضُ وَجْهِهِ يَبِيضُ ماءً أَصْفَىَ.

وبئر بَضُوض : يخرج ماؤها قليلًا قليلًا . والبَضَضُ : الماء القليل . ورسكي " بَضُوض : قليلة الماء ، وقد بَضْت تبيض ؛ قال أبو زبيد :

# ما عُنْمُ أَدْرِ كَنْيَ ، فَإِنَّ رَكِيتِي صَلَدَتْ ، فأَعْيَتْ أَنْ تَبِضُّ بَامُهَا

قال أبو سعيد في السقاء: 'بضاضة" من ماء أي شيءُ يسير . وفي حديث النخعي الشيطان يجوي في الإحليل ويَبضُ في الدُّبُر أي يَدب فيه فيُخيَّل أنه بَلَـلُ أو ربع . وتَبَضَّمْت حَقِّي منه أي استطفته

قليلًا قليلًا . وبَضَضْت له من العطاء أَبُضُ بَضًا : قلتَّلْت . وبَضَضْت له أَبُضُ بَضًا إذا أعطاه شيئًا يسيراً ؛ وأنشد شير :

# ولم تُبْضِضِ النُّكَدُ للعاشِرِينِ ، وأَنْفَدَتِ النِّسِلُ مَا تَنْفُسُل

وقال راويه : كذا أنشد نيه ابن أنس ، بضم الناه ، وهما لغتان ، بض كيبُضُ وأَبَضَ يُسِيضُ : قلسًل ، ورواه القاسم : ولم تَبْضُض . الأصمي : نتض له بشيء وبنضٍ له بشيء .

وامرأة باضّة وبَضّة وبَضِيضة وبَضَاض : كنيرة اللحم تارَّة في نَصَاعة ، وقيل : هي الرقيقة الجلد الناعمة إن كانت بيضًاء أو أدْماء ؛ قال :

# كل زداح بَضّة بنضاص

غيره : البضة المرأة الناعمة ، سبراء كانت أو بيضاء ؟ أبو عمرو : هي السَّحيمة البيضاء . وقال اللحياني : البَضَّة الرقيقة الجلد الظاهرة الدم ، وقد بَضَّت تَبُضُ وَتَبَصُّ بَضَافة وبُضَة مَكنزة اللحم في نصاعمة لون . وبَشَرة ، يَضَة ، يَضَاف ، وامرأة بَضَة بَضَاض . ابن بَضَف : بَضِضة ، وامرأة بَضَة بَضاض . ابن الأعرابي : بَضَض الرجل إذا تنعم ، وغضض ! الأعرابي : بَضَض الرجل إذا تنعم ، وغضض إذا أصابته غضافة . الأصعي : والبَض من الرجال الرُخوصة والرَّخاصة ، وكذلك المرأة بَضة . الرَّخوصة والرَّخاصة ، وكذلك المرأة بَضة . ورجل بَض بَين البَضاضة والبُضوضة : ناصع ، ورجل بَص بين البَضاضة والبُضوضة : ناصع البياض في سبن ؟ قال :

وأَبْيَض بَضّ عليه النشور ، وفي ضِبْنِه ثَعْلُب مُنكَسِر

ورجل بَضْ أَي رَفِيقَ الجَلَّا عَلَى ، وقد بَضَضَتَ عَالِم وَالْمَصَدِّ بَضَاضَةً وَالْكُسِر ، تَبَصُّ بَضَاضَةً وَبُضُوضَةً . وفي حديث على ، رضي الله عنه : هـل يَنتظر أهل بضافة الشباب إلا كذا ? البضافة ن يوقة اللون وصفاؤه الذي يُؤثّر فيه أحنى شيء ؛ ومنه : قَدَم عبر ، رضي الله عنه ، على معاوية وهو ومنه : قَدَم عبر ، رضي الله عنه ، على معاوية وهو أبض الناس أي أرقتهم لوناً وأحسنهم بَشرة . وفي حديث يُوتَّ وألا فانتظروا فيكم رجلًا أبيض بضاً . وفي حديث الحسن : تلثى أحدهم أبيض بضاً . ابن شبيل : البضاة اللبينة المارة الحارة الحامضة ، ومن الصفرة . وقال ابن الأعرابي : سقاني بضاً وبنضاً أي لبناً حامضاً .

وبَضَّنَ عليه بالسف : حَمَلَ ؟ عن ان الأعرابي . والبَضْباصُ قالوا : الكماة وليست بمعضة . وبَضَّضَ الحِر و مثل حَصّص ويَضَّضَ وبصّص كلها لغات . وبَضَّ أُوتَارَه إذا حرسكها ليهيَّنَها للضرب . قال ابن بوي : قال ابن خالوبه يقال بَطَّ بَطْلًا ، بالظاء ، وهو تحريك الضارب الأوتار ليهيَّنها للضرب ، وقد يقال بالضاد ، قال : والظاء أكثر وأحسن .

بعض: بَمْضُ الشيء ؛ طائفة منه ، والجمع أبعباض ؟ قال ابن سيده : حكاه ابن جني فلا أدري أهدو تسبّح أم هو شيء رواه ، واستعبل الزجاجي بعضاً بالألف واللام فقال : وإنما قلنا البَّمْض والكل بجازاً ، وعلى استعبال الجماعة له مساحة ، وهو في الحقيقة غير جائز بعني أن هذا الاسم لا ينفصل من الإضافة . قال أبو حاتم : قلت للأصعبي رأيت في كتاب ابن المقفع : العِلْمُ كثيرٌ ولكن أخذ البعض خيرٌ مِنْ تَوْكُ الكِل ، فأنكره أشد ً الإنكار وقال : الألف واللام لا يدخلان في بعض وكل لأنها معرفة بغير ألف

ولام. وفي القرآن العزيز: وكل أتو و داخرين . قال أبو حاتم : ولا تقول العرب الكل ولا البعض ، وقد استعمله الناس حتى سببوبه والأخفش في كثبهما لقلة علمهما بهذا النحو فاجتنب ذلك فإنه ليس من كلام العرب . وقال الأزهري : النحويون أجازوا الألف واللام في بعض وكل ، وإن أباه الأصمي ويقال : جادية نحسانة مشيه بعضها بعضاً ، ويقال : جادية نحسانة مشيه بعضها بعضاً ،

وبَعَضَ النَّبِيءَ تَبْعِيضاً فَتَبَعَضَ : فرَّفَهُ أَجِزاءُ فَنَفْرَقَ .

وقيل: بَعْضُ الشيء كلُّه ؟ قال لبيد:

أو يَعْتَلِقُ بَعْضَ النُّفُوسِ جِمَامُهَا

قال ابن سيده: وليس هذا عندي على ما ذهب إليه أهل اللغة من أن البعض في معنى الكل ، هذا نقض ولا دليل في هذا البيت لأنه إنما عنى ببعض النفوس نفسك ، قال أبو العباس أحمد بن يحيى : أجمع أهل النحو على أن البعض شيء من أشياء أو شيء من شيء لا هشاماً فإنه زعم أن قول لبيد :

أو يعتلق بعص النفوس حمامها

فادعى وأخطأ أن البَعْض ههنا جمع ولم يكن هذا من عمله وإنما أراد لتبيد ببعض النفوس نفسه . وقوله تعالى : تَلْتَقَطِه بَعْضُ السيّارة ، بالتأنيث في قراءة من قرأ به فإنه أنث لأن بعض السيّارة سيّارة تحقولهم ذهبت بعض أصابعه لأن بعض الليّارة وأمابع يكون أصبعا وأصبعين وأصابع . قال : وأما جزم أو يَعْتَلِقُ فإنه رَدَّهُ على معنى الكلام الأول ، ومعناه جزاء كأنه قال : وإن أخرج في طلب المال أصب ما أملت أو يَعْلَق الموت نفسي .

بعض

وقال: قوله في قصة مؤمن آل فرعون وما أجراه على لسانه فيا وعظ به آل فرعون : إن بك كاذباً فعليه كذبه وإن يك صادقاً يُصبكُم بعض الذي يعد كم اله كان وعد م بشيني : عداب الدنيا وعداب الآخرة فقال : يُصب هذا العداب في الدنيا وهو بعض الوعد من غير أن نفي عداب الآخرة. وقال الليث : بعض العرب يصل ببعض كا تصل وقال الليث : بعض العرب يصل ببعض كا تصل عا ، من ذلك قوله تعالى : وإن يك صادقاً يُصب كم بعض الذي يعدكم ، وقيل بعض الذي يعدكم ؛ يريد يصب الذي يعدكم ، وقيل في قوله بعض الذي يعدكم ؛ يريد يصب كل الذي يعدكم ، وقيل أن يكن موسى صادقاً يصب كل الذي يعدكم أي ويتوعدكم ، لا بعض دون بعض لأن ذلك من فعل الكهان ، وأما الرسل فلا يُوجد عليهم وعد من مكذوب ؛ وأنشد :

فيا ليته 'يعنني ويُقْرِع' بيننا عن المكوت ،أو عن بَعْض شُكواه مقرع'

لبس يويد عن بَعْض شكواه دون بَعْض بل يويــد الكل ، وبَعْض ضدُ كل ﴿ وَقَالَ ابنَ مَقْبَلَ مِجَاطِبِ ابنَتَى عَصَر :

لَـوْلا الحَياءُ ولولا الدَّينُ ، عِبْنُكِما بِبَعْضِ مَا فِيكُما إذْ عِبْنُما عَوَري

أراد بكل ما فيكما فيا يقال . وقدال أبو إسحق في قوله بَعْضُ الذي يعدكم: من لطيف المسائل أن الذي ولله الله عليه وسلم ، إذا وَعَدَ وعْداً وقدع الوَعْدُ بأَسْرِ • ولم يقع بَعْضُهُ ، فين أين جاز أن يقول بَعْضُ الذي يعدكم ? وهذا الذي يعدكم ? وهذا باب من النظر يذهب فيه المناظر إلى إلزام حجت بأيسر ما في الأمر . وليس في هذا معنى الكل وإنا

ذكر البعض ليوجب له الكل لأن البَعْضَ هو الكل؟ ومثل هذا قول الشاعر :

> قد يُدْرِكُ المُنَأَنِّي بَعْضَ حَاجِتِهِ، وقد يكونُ مع المُستَعْجِلِ الزَّلْلُ

لأن القائل إذا قال أقل ما يكون المستاني إدراك المعض الحاجة ، وأقل ما يكون المستعجل الزائل ، فقد أبان فضل المتأني على المستعجل بما لا يتقدر الحصم أن يك فرعون قال لهم : أقل ما يكون في صدقه أن يُصيبَكم بعض الذي

قوله يُصِبْ عَمْنُ الذي يَعِدُ كَمَ . والبَعُوضُ : ضَرَّبُ مِن الذباب معروف ، الواحدة بَعُوضَة ؟ قال الجوهري : هو البَقْ ، وقوم مبَعُوضُونَ . والبَعْضُ : مَصْدُو بَعَضَهُ البَعُوضُ

يُعدكم ، وفي بعض ذلك علاككم ، فهذا تأويل

يَبْعَضُهُ بَعْضًا : عَضَّه وآذاه ، ولا يقال في غير البَعُوض ؛ قال يمدح وجلًا بات في كِللّة :

> لَنَعْم البَيْتُ بَيْتُ أَبِي دِثَارٍ ، إذا ما خَافَ بَعْضُ القَوْمَ بَعْضًا!

قوله بَعْضا : أي عَضًا . وأبو دِثنار : الكُلّة . وبُعضُ الذاكان وبُعضُ الذاكان في وبُعضُ الذاكان في أَرْضِهم بَعُوضُ . وأرض مَنْعَضة ومَبَقّة أي كثيرة البَعُوضِ والبَتَق ، وهو البَعْوضُ ؟ قبال الشاعر :

يَطِنُ بَعُوضُ الماء فَوْقَ قَدَالَهَا ، كَمَا اصْطَخَبَتْ بعدَ النَّجِيِّ خُصومُ وقال ذو الرمَة :

كَمَا دَبَّبَتُ عَذَاراء ، وهي مُشيحة " ، بَعُوضَ القُرى عَنَ فَارِسِيَّ مُوَ قَتَّلَ مُشيعة : حَذَرة . والمُشيع في لغة هذيل : المُجدُّ؛ وإذا أنشد الهذلي هذا البيت أنشده :

كما ذبيت عذراء غير مشيحة

وأنشد أبو عبيد الله محمد بن زُياد الأعرابي :

وليُّلة لم أَدْرِ ما كراها ، أسامير' البّعُوض في دجاها

كلّ زجُول أيتُقَى سُذاها ﴾ لا يَطْرَبُ السامعُ من غِناها

وقد ورد في الحديث ذكر البَّعُوض وهو البَّق". والبَّعُوضة : موضع كان للعرب فيه يوم مذكور ؟ قال متهم بن نويرة يذكر قتلى ذلك اليوم :

على مثل أصعاب البعوضة فاختشي ، لك الويل احر الوجاء يبك من بكي

ورَّ مُنْلُ السَّعُوضَةُ : معروفة بالبادية .

بغض : البُغض والبِغضة : نتقيض الحب ؟ وقدول ساعدة بن حؤلة :

ومن العَوادِي أَنْ تَعَنَّكَ بِسِعْضَةٍ ، وَتَقَادُ فِي مِنهَا ، وأَنتَكُ تُرْقُب

قال ابن سيده: فسره الشّحري فقال: بِسِغْضة بقوم يَبغُضُونك ، فهو على هذا جمع كَفِلْمَة وَصِيْبَة ، ولو لا أن المهبود من العرب أن لا تتشّكتّى من عبوب بغُضْة في أشعارها لقلنا : إن البغضة هنا الإبغاض ، والدليل على ذلك أنه قعد عطف عليها المصدر وهو قوله : وتقاذف منها ، وما هو في نية المصدر وهو قوله : وأنك ترقيب .

وبَغُضَ الرجلُ ، بالضم ، بَغاضة ۖ أي صارَ بَغيضاً .

وبَغُنْكَ اللهُ إلى الناس تَبْغَيْظًا فَأَبْغَضُوه أي

والبَعْضاءُ والبَعَاضةُ ، جبيعاً: شدة البعض ، وكذلك البِعْضة ، بالكسر ؛ قال معقل بن خويلد الهذلي :

أَبَا مَعْقُلِ ﴾ لَا تُـُوطِيِّنَـُكُ بِنَعَاضَتِي وَوَوَسُ الْعُرْمُ وَوَوَسُ الْغُرْمُ الْعُرْمُ

وقد أَبْغَضه وبَغَضَه ؛ الأُخيرة عن ثعلب وحده . وقال في قوله عز وجل: إني لِعَمَلِكُم من القَالِينَ ، أي البغضين، فدل هذا على أن بَغَضَ عنده لغة . قال : ولولًا أنها لغة عنده لقال من المُبْغِضِين. والبغوض ! المُبْغِضِين. والبغوض !

ولكن بَغُوضٌ أَن يَقَالُ عَدْيِمُ

وهذا أيضاً ما يدل على أن يَعَضَته لف لأن فَعُولاً إِمَّا هِي فِي الأَكْثَرُ عَنْ فَاعِلِ لا مُفْعِل ، وقيل : البَّغِضُ المُبْغِضُ والمُبْعَضُ جَبِيعاً صَدِّ والمُباعَضَةُ : تَعاطِي البَغْضَاء ؛ أنشَد ثعلب :

يا ثرب مُولِئَى سَاءَفِي مُبَاغِضِ ، عَلِيَّ ذِي ضَغْنِ وَضَبِّ فَاوَضٍ ، عَلِيَّ ذِي ضَغْنِ وَضَبِّ فَاوَضٍ ، لَهُ قَبُرُوءُ الحَالِمُضِ الحَالِمُضِ الحَالُمِضُ ا

والتَّبَاغُضُ : ضد التَّحابِ . ورجل بَغيض وقد بَغَيض بَغَاضة وبَغْض ، فهو بَغَيض . ورجل مُنغَض : بُنغَض أَ كثيراً . ويقال : هو محبوب غير مُبَغَض ، وقد بُغض إليه الأمر وما أَبْغَضَه إلي ، ولا يقال ما أَبْغَضَه لي ، هذا قول ولا يقال ما أَبْغَضَه لي ، هذا قول أهل اللغة . قال ابن سيده : وحكى سيبويه : ما أَبْغَضَني له وما أَبْغَضَه له فإنما تخبر وما أَبْغَضَه له فإنما تخبر

١ قوله «وضب فارض» الضب الحقد ، والفارض القديم وقبل العظيم.
 وقوله له قووه النج يقول: لمداو ته أوقات تهيج فيها مثل وقت الحائض.

أَنْكُ مُمْغُضُ لَه ، وإذا قلت مَا أَيْغَضَه إِلَى فإمَّا تَخْسُ

إن سُكُنْلِي وإن سُكُلْكُ سُنَتْنِي ا فالنزم الخص واخفض تنبضضي

فإنه أراد تَعْمَضَى فزاد ضاداً أُخرى ضرورة لإقامة الوزن ؛ قال ابن يري : وقد قبل إنما يجيء هذا في الشعر كقول الآخر :

لقد خشیت أن أدى حديثًا

أراد حَدِيرًا فضاعف الباء . قال ابن سيده : فأما منا حكى سببويه من أن بعضهم قال: أعْطَى أَبْيَضَّه بريد أَيْدُضَ وَأَلَحٰقَ الهَاءَ كِمَا أَلِحْقِهَا فِي هُنَّهِ وَهُو تُوبِد 'هُنَّ" فإنه ثقل الضاد فلولا أنه زاد ضادًا على الضاد التي هي حرف الإعراب ، فحرفُ الإعراب إذاً الضادُ الأولى والثانية هي الزائدة، وليست مجرف الإعراب الموجود في أَيْمُض ، فلذلك لحقته تبانَ الحركة؟. قال أبو على: وكان ينبغي أن لا تُحَرُّكُ فحركتها لذلك ضعفة

وأَباضَ الكَلُّ : ابْدَضَّ وبنيسَ . وبايضَنى فلان ا فسفته ، من الساص : كنت أشد منه ساضاً . الجوهري: وباتضة فناضة تديضه أي فاقته في الساض، ولا تقل تَسُوضُه ؛ وهذا أَشْدُ تَبَاضاً مِن كذا ، ولا نقل أَبْـنُصْ منه ، وأهل الكوفة بقولونه ومجتجون بقول الراجز :

في القياس .

جارية في درعها الفضفاض ، أَبْيَضُ مَن أَخْتِ بني إباضٍ

قال المبرد: ليس البيت الشاذ مجمة على الأصل المجمع علمه ؛ وأما قول الآخر :

الله « فلولا أنه زاد ضاداً النع » هكذا في الاصل بدون ذكر

٧ قوله : بيان الحركة ؛ هكذا في الاصل .

أَنِهِ مُسْغَضٌ عندك. قال أبو حاتم : من كلام الحشو أنا أَيْغُضُ فَلاناً وهو سُغْضَني . وقد نَغُيضَ إلى أي صار بَعْنَ أَ. وأَبْغُضُ بِهِ إِلَى أَي مِا أَنْغَضَهُ . الحوهرى : قولهم ما أَنْغَضَه لي شاذ لا تقاس عليه ؟ قال ابن يرى : إنما حمله شاذ" ألأنه حمله من أَنْفَضَ ، والتعجبُ لا يكون من أفشُعَل إلا يأشُّكُ" ونحوه ، قال : وليس كما ظن بل هو من يَغُضَ فلان إلى ، قال : وقد حكى أهل اللغة والنحو : ما أَنْغَضَنَى له إذا كنت أنت المُنغض له ، وما أَبغَضَى إله إذا كان هو المُسْفِضُ لك . وفي الدعاء : نَعَمَ اللهُ بِـك عَيْناً وأَبْغُضَ بِعَدُوكُ عَيْناً ! وأهلاليهن يقولون : بَغُضُ عَدْكُ كَمَا يقولُونَ عَثَرَ عَدُك .

وَبُغْيِضٌ : أَبُو قَبِيلَةً ﴾ وقيل : حيٌّ من قيس ، وهو بَعْيِض بن كَيْث بن غَطفان بن سعد بن قيس عَيْلان .

بِهِضُ : البَّهُضُ : مَا تَشَقُّ عَلَيْكُ ؛ عَنْ كُواعٍ ، وهِي عربية البنة . التهذيب : قال أبو تراب سبعت أعرابــّـاً من أَسْجِع يقول : بَهَضَني هذا الأَمر وبَهَظَنَى ، قال: ولم يُتابِعُه على ذلك أحد .

بوض : أن الأعرابي : باض يَبُوضُ بَوْضاً إذا أقام بالمكان . وباض يبوض بَوْضاً إذا حَسُن وجهُه بعد كلف ، ومثله بض ببسض ، والله أعلم .

بيض: البياض: ضد السواد، يكون ذلك في الحيوان والنبات وغير ذلك ما يقبله غيره . السَّاصُ : لون الأَيْمَضُ ، وقد قالوا بياض وبناضة كما قالوا مَنْز ل ومَنْزُ لَهُ ٣ وَحَكَاهُ أَنِ الْأَعْرَانِي فِي المَاءَ أَيْضًا ، وجِمْعُ الأَبْيَضَ بِيضِ"، وأَضَله يُبِيْضِ"، يضم الباء، وإنما أبدلوا من الضمة كَسُرَةً لتصحُّ الياء ، وقد أباضَ وابيض ؟ فأما قوله :

إذا الرجالُ سُتَنَوا، واشته أَكْلُهُم، وَاللَّهُ مَا اللَّهُم اللَّهُ وَاللَّهُمُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

فيحتمل أن لا يكون بمعنى أفعل الذي تصعبه مين المفاضلة ، ولما هو بمنزلة قولك هو أحسنهم وجها وأكريهم أباً ، وأكرمهم أباً ، فكأنه قال : فأنت مُسْيَضُهم سِرْبالاً ، فلما أضاف انتصب ما بعده على التمييز .

والبييضانُ من الناس ؛ خلافُ السُّودانِ . وأَبْيَضَ وَكَذَلِكُ وَالْمُؤْنُ وَالْمُؤْنُ وَكَذَلِكُ

الرجل . وفي عينيه تباخة "أي تبياض" . وبَيْضَ الشيء : جعله أَبْيَضَ . وقد تَبِيَّضْت الشيء

فَابْيَضُ ابْسِضَاضاً وابْياض ابْسِيضَاضاً. والبَيَّاضُ: الذي يُبِيَّضُ الثيابَ ، على النسب لا على النعل، لأن

حَمَ ذَلِكُ إِمَّا هُو مُبَيِّضٌ. وَالْأَبْيَضُ: عِرْقٌ فِي الصلب، والأَبْيَضُ: عِرْق السرّة، وقبل : عِرْق في الصلب، وقبل : عرق في الحالب، صفة غالبة، وكل ذلك لمكان البياض . والأبيضان : الماء والحنطة . والأبيضان : عرقان في البطن عير قا الوكريد . والأبيضان : عرقان في البطن المباضهما ؛ قال ذو الرمة :

وأَبْيَضَ قد كَاقْتُه 'بعد سُقّة ' تَعَقّد منها أَبْيَضاه وحالبُهُ

والأَبْيَضَانَ : عِرْقَانَ فِي حَالَبِ البَعَيْرِ ؛ قَالَ هَمِيَانَ ابن قعاقة :

> قَرْبِية الدُّوْرَقَهُ مِنْ مَحْمَضِهُ ؟ كَأَمَّا يَيْبُعِعُ عِرْقًا أَبْيَضِهُ ؟ ومُلْنَقَى قَالُمْلِهِ وَأَبْضِهُ !

١ قوله «عوقا أبيضه» قال الصاغاني: هكذا وقع في الصحاح بالالف
 والصواب عرقي بالنصب، وقوله وأبضه هكذا هو مضبوط في
 سخالصحاح بضمتين وضبطه بعضه بكسرتين، أفاده شارح القاموس.

والأبيضان : الشجم والشباب ، وقيل : الحُبْرَ والماء ، وقيل : الماء واللبن ؛ قال هذيل الأشجعي من شعراء الحجازيين :

> ولكتما يُضِي لِي الحَوْلُ كَاملًا، وما لِي إلا الأبيضين شرابُ من الماء أو من در" وجناء تو"ة ، لها حالب لا يَشْنَكِي وحِلابُ

ومنه قولهم: كَيَّاضُت السَّقَاءَ والإِنَّاءُ أَي مَلَّاتُهُ مِنَ المَّاءُ أو اللن . أن الأعرابي : ذُهَبَ أَبْسُضاه شَجْمُهُ وشابُه ، وكذلك قال أبو زيد ، وقال أبو عبيد : الأَبْيَضَانَ الشَّحَمُ واللَّهِ . وفي حديث سعد : أنَّهُ سُمُل عن السُّلْت بالبَيْضاء فكر هذى البَيْضاء الحنَّظة وهي السَّمْرَاء أيضاً ، وقد تكور ذكرها في البينع والزُّكاة وغيرهما ، وإنما كرَّة ذلك لأنهما عنده جنسٌ واحد ، وخالفه غيره . وما رأيته مُذْ أَبْيْضَانَ ، يعنى يومين أو شهرين ، وذلك لبياض الأيام . وبيَّياضُ الكبد والقلب والظفر : ما أحاط به، وقيل: كبياضُ القلب من الفرس ما أطاف بالعرق من أعلى القلب ، وبياض البطن بَنات اللَّبِ وشَجْمُ الكُلِّي وَنُحُو ذَلْكُ ، سبُّو ها بالعَرَضُ ؛ كأنهم أرادوا ذات البياض . والمُسَلَّضَةُ ﴾ أصحابُ الساض كقولك المُسوِّدةُ \* والمُحَمَّرَةُ لُأَصَعَابُ السوادُ والحَمْرَةُ . وكتبيةٌ ﴿ تَبِيْضاء : عليها بَياضُ الحديد . والبَيْضاء : الشَّمسُ لباضها ؟ قال الشاعر .:

> وَبَيْضَاءَ لَمْ تَطَبِّعُ ، ولم تَدَّرِ مَا الْحَنَا، تَوَى أَعْيُنَ الفِيْيَانِ مِن دُونِهَا نُخَرُّرا

والبَيْضَاء : القِدْرُ ؛ قال ذلك أبو عمرو. قال: ويقال لقد ر أيضاً أمُّ بَيْضاء ؛ وأنشد :

بس

بس

وإذ ما يُويع الناس صَرْماة جَوْنة ، يَنُوس عليها وَحَلَهُا ما يُحَوّل فَنية . فقلت لها : يَاأَم بَيْضاء ، فِنية . يَعُودُك منهم مُرْمِلُون وَعُيّل ُ

قال الكسائي : ما في معنى الذي في إذ ما نويح ، قال : وصرماءُ خبر الذي . والبيضُ : ليلةُ ثلاثَ عَشْرَةً وَأَرْابُعَ عَشْرَةً وَخَسَ عَشْرَةً. وفي الحديث: كان يأمُرُنا أن نصُومَ الأيامَ البيضَ ، وهي الثالثَ عشرٌ والرابعُ عشرٌ والحامسُ عشرٌ ، سبيت لياليها بيضاً لأن القمر يطلُع فيها من أولها إلى آخرها. قال ابن بري : وأكثر ما تجيء الرواية الأيام البيض ، والصواب أن يقال أيام البيض بالإضافة لأن البيض من صفة الليالي . وكلَّ منه فما ردٌّ على سُو داء ولا بَيْضًاءَ أَي كُلِّمةً قبيحة ولا حَسْنة ، على المثل . وكلام أَبْيَصُ \* : مشروح ، على المثل أيضاً . ويقال: أتانى كلُّ ا أَسُوهُ مَنهُمُ وَأَحِبُرُ وَلَا يَقَالُ أَبُّيْضُ. الفراء : العرب لا تِقُولِ حَمِرَ وَلَا بَبِيضَ وَلَا صَغَرِ ، قَالَ : وَلَبُسُ ذلك بشيء ألمَهُ مُنظر في هذا إلى ما سمع عن العرب. يقال: ابْيَضِّ وابْياضٌ واحْمَرُ والْحَمَالِ ، قال: والعرب تقول فلانة 'مسودة ومُستضة' إذا ولدَت السيضان والسودان ، قال : وأكثر ما يقولون مُوضِحة إذا وَلَدَت البيضانَ ، قال : ولُعْبَة لهم يَتُولُونَ أَبِيضِي حَبَالًا وأُسيدي حَبَالًا ، قال : ولا يقال ما أُبْيَضَ فلاناً وما أُحْمَر فلاناً من الساض والحبرة ؛ وقد حاء ذلك نادرًا في شعرهم كقول

> أمًا الملوك فأنثت اليوم ألأمهم لـُــُوماً، وأَبْسِيَضُهُم سِرْبَالَ طَبَّاخِ

ابن السكيت : يقال للأسوَّد أبو البَّيْضاء ، وللأبيَّض

أبو الجون ، والد البيضاء الحياة المبرهة ، وهي المنطأ اليد التي لا تُمن والتي عن غير سؤال وذلك لشرفها في أنواع الحياج والعطاء . وأوض بيضاء : ملساء لا نبات فيها كأن النبات كان "يسود دها ، وقيل : هي التي لم توطئا ، وكذلك البيضة . وبياض الأرض : ما لا عمارة فيه . وبياض الجلد : ما لا شعر عليه . التهذيب : إذا قالت العرب فلان أبيض وفلانة بيضاء فالمعني نتاء العرض من الدنس والعيوب ؛ ومن ذلك قول زهير يمدح رجلا :

أَشَمَّ أَبْيَضَ فَيَّاضَ يُفَكِّكُ عَن أَيدي العُناةِ ، وعن أَعْناقِها الرَّبْقَا

أمُّك بَيْضاء من قَصَاعة في السلط الذي تستَطَل في تُطنيه

وقال:

قال: وهذا كثير في شعرهم لا يويدون به كياض اللون ولكنهم يويدون المدح بالكرم ونقاء العرض من العيوب ، وإذا قالوا: فلان أَبْيَض الوجه وفلانة بَيْضَاء الوجه أوادوا نقاء اللون من الكلف والسواد الشان . ابن الأعرابي : والبيضاء حبالة الصائد ؛ وأنشد :

وبيضاء من مال الفتى إن أُراحَها أَفَادَ ، وإلا ماله مفتر

يقول: إن نَشِب فيها عير" فجر"ها بقي صاحبُها مُقتِراً.

والبَيْضة : واحدة البَيْض من الحديد وبَيْضِ الطائر جبيعاً ، وبَيْضة الحديد معروفة والبَيْضة معروفة ، والجمع بَيْض . وفي التنزيل العزيز : كأنتهان بَيْض مَكنُون ، وهجمع البَيْض على بُيوض ؟ قال :

على فَنَفْرَةً طارَت فِراخًا مُيوضُهَا

أي صارت أو كانت ؛ قال ابن سيده : فأما قول الشاعر ا :

أبو تيخات دائع مُتأوّب، دفيق بمسْع المنكحبين سبُوحُ

فشاذ لا يعقد عليه باب الآن مشل هذا الا محراك ثانيه .

وباض الطائر والنعامة تينضاً : ألنقت تينضها . ودجاجة تياضة وبيوض : كثيرة البيض ، والجمع ثينض فيمن قال رسل مثل محيد جمع حيود ، وهي التي تتحيد عنك ، وبيض فيمن قال رسل ، كسرو الباء لتسلم الباء ولا تنقلب ، وقد قال بوض أبو منصور . يقال : دجاجة بائض بغير هاه لأن الديك لا يبيض ، وباضت الطائرة ، فهي بائض . ودجل كياض : يبيع البيض ، وديك بائض كيقال والد ، وكذلك الغراب ؛ قال :

بجيث يعتش الغراب البائض

قال ابن سيده: وهو عندي على النسب. والبيضة ؛ من السلاح، سبيت بذلك لأنها على شكل بيضة النعام. وابتاض الرجل: لبيس البيضة . وفي الحديث: للمّن الله السارق يسرق البيضة فتفطع من يده ، يعني الحديث أن الله المارق والسارق والسارق فاقطعوا أيد يهما ، قال النبي ، صلى الله عليه وسلم: لعن الله السارق يسرق البيضة فتفطع يده على ظاهر ما نزل عليه، يسرق البيضة فتفطع يده على ظاهر ما نزل عليه، واحدة ين الطير الجمع يوض ويبضات ، قال الصاغاني : ولا قول دا المن من يبضات إلا في ضرورة الشمر قال الصاغاني : ولا قول الا

يعني تبيضة الدجاجة ونحوها ، ثم أعلمه الله بَعْدُ أَنَ القطع لا يكون إلا في رُبِع دينار فما فوقه ، وأنكر لما تأويلها بالخُودة لأن هذا لَبس موضع تكثير لما يأخذه السارق ، إنما هو موضع تقليل فإنه لا يقال: قبع الله فلاناً عرض نفسه للضرب في عقد جوهر ، إنما يقال : لعنه الله تعرض لقطع يده في خلتق أرث أو في كنبة شعر .

وفي الحديث: أعطيت الكنزي الأحس والأبيض، فالأحسر ملك فارس، والأبيض ملك فارس، وإغايقال لفارس الأبيض لبياض ألوانهم ولأن الفالب على أموالهم الفضة ، كما أن الغالب على ألوان أهل الشام الحمرة وعلى أموالهم الذهب ؛ ومنه حديث ظبيان وذكر حمير قال : وكانت لهم البيضاة والسوداة والحراب من الأرض لأنه يكون أبيض لاغرس الحراب من الأرض لأنه يكون أبيض لاغرس فيه ولا زرع ، وأواد بالسوداء العامر منها تحصرارها بالشجر والزرع ، وأراد بغارس الحمراء تحصراتها بالشجر والأحمر ؛ الأبيض ما يأتي يظهر الموت الأبيض والأحمر ، والأحمر ، والأحمر ، والقين القيل لأجل الذم

والبيضة ألحدار : الجارية الأنها في خدارها مكنونة . وبيضة الحيدار : الجارية الأنها في خدارها مكنونة . والبيضة : بيضة الحصية . وبيضة العقر مثل سخرب وذلك أن تعصب الجارية نفسها فتفتض فتجرّب ببيضة ، وتسمى تلك البيضة أبيضة العقر . قال أبو منصور : وقيل بيضة العقر بيضة يبيضها الديك مرة واحدة ثم لا يعود لها . وبيضة مثلا لمن يصنع الصبيعة ثم لا يعود لها . وبيضة

البلك : تَرِيكَة النعامة . وبَيْضة البلد : السَّيِّد ؛ عن أَن الأَعرابي ، وقد يُذَمُ عبيضة البلد ؛ وأنشد ثعلب في الذم للراعي يهجو ابن الرَّقاع ِ العاملي :

با ابن الرّقاع ، ولكن لست من أَحَدِ تأبى فُضاعة م نَعْرِف لكم نَسَبًا وابنا يزاد ، فأنتُم بَيْضَة البَلَد

لُو كُنْتُ مِن أَحَدٍ 'بَيْحِي هَجُو'تُكُم' ،

أراد أنه لا نسب له ولا عشيرة تنصيبه ؛ قال : وسئل ابن الأعرابي عن ذلك فقال : إذا مُدح بها فهي التي فيها الفرّخ لأن الظليم حينئذ يَصُونتُها ؛ وإذا ذم بها فهي التي قد خرج الفرّخ منها ورس بها الظليم فداسها الناس والإبل . وقولهم : هو أذل من بيضة النعام التي يتركها ؛ من بيضة النعام التي يتركها ؛ وأنشد كراع للمتلس في موضع الذم وذكره أبو حاتم في كتاب الأضداد ، وقال ابن بوي الشعر لحصنان بن عباد البشكري وهو :

لَمُنَّا وأَى شَطَّ حَوْضِي لَه تَوَعْ مُ على الحِياضِ ، أَتَانِي غيرَ ذي لَدَدِ لو كان حَوْضَ حِمَّادِ مَا شَرَبْت به ، إلا بإذن حِماد آخر الأبد لكنة حَوْضُ مَنْ أودكى بإخويه كريْب المَنُونِ ، فأمسَى بَيْضَةَ البَلَدِ

أي أمسى ذليلاً كهذه البيضة التي فارقها الفرخ أ فرَمَى بها الظليم فديست فلا أذَل منها . قال ابن بري : حِماد في البيت اسم رجل وهو علقمة بن النعمان بن قيس بن عمرو بن ثعلبة ، وشبط هو شبط ابن قيس بن عمرو بن ثعلبة ، وشبط ورد أورد دَ

إبيله حَوْضَ صِنَّانَ بن عبَّاد قَائل هذا الشعر فغضب لذلك ، وقال المرزوقي : حيار أخوه وكان في حياته يتعزَّرُ به ؛ قال : ومثله قول الآخر يهجو حسان بن ثابت وفي التهذيب انه لحسان :

أرى الجَكلابِيبَ قد عَزُوا ، وقد كَثُرُوا ، وابنُ الفُرَيْعةِ أَمْسَى بَيْضَةَ البَلكدِ

قال أبو منصور : هذا مدح . وابن فئر يُعة : أبوه . . وأراد بالجلابيب سَفِلة النَّاسَ وغَنَّراءُهُم ﴾ قال أبو منصور : وليس ما قاله أبو حاتم بجيد ، ومعنى قول حسان أن سَفِلة الناس عزُّوا وكثروا بعد ذلَّتهم وقلتهم، وابن فُرَيعة الذي كَانَ ذَا تُوْوَقٍ وَتُنَرَاءِ قَد أُخَّرُ عَنْ قَدَيمٍ شَرَافِهِ وَسُودَدِهِ ﴾ وأسْتُنبِيدًا بالأمر دونه فهو بمنزلة بَيْضة البلد التي تَكِيضُها النعامـة ثم تتركها بالفلاة فلا تَعْضُنها ، فتبقى تريكة " بالفلاة . وروى أبو عمرو عن أبي العباس: العرب تقول للرجل الكريم : هو بَيْضة البلد بمدحونه ، ويقولون للآخر : هو بَيْضة البلد يذُمُّونه ، قال : فالممدوحُ يُراد به البَيْضة التي تَصُونها النعامة وتُوكَتِّبِها الأَذَى لأَن فيها فسَرْ خُمَّا فالمبدوح من ههنا، فإذا انْفَكَتَتْ عِن فَسَرْ خِمَّا رمي بها الظليمُ فتقع في البلد القَفْر فمن همنا ذم الآخر. قال أبو بكر في قولهم فلان بَيْضة البلا: هو من الأَضداد يكون مدحـاً ويكون ذمّاً ، فإذا مُدح الرجل فقيل هو بَيْضَةُ البلد أُربِدَ به واحدُ البلد الذي 'يُجْتَمَعُ إليهُ ويُقْبَلُ قُولُهُ، وقيلَ فَرَادٌ لبس أُحَدُ مثله في شرفه ؛ وأنشد أبو العباس لامرأة من بني عامر بن لُــُوِّي " ترثي عمر و بن عبد 'و درّ و تذكر قنل على " إبّاه:

لو كان قاتل عبرو غير قاتله ، بتكنيته ، ما أقام الراوح في جسدي لكن قاتله من لا يُعاب به ، وكان يُدعى قدعاً بيضة البلد يا أم كُلْنُوم ، سُقتي الجنب مُعولة على أبيك ، فقد أو دى إلى الأبد يا أم كُلْنُوم ، بتكب ولا تسبي يا أم كُلْنُوم ، بتكب ولا تسبي يا أم كُلْنُوم ، بتكب ولا تسبي يا أم كُلْنُوم ، بتكب ولا تسبي

بَيْضَةُ البلد : على بن أبي طالب ، سلام الله عليه ، أي أنه فتر د ليس مثله في الشرف كالبيضة التي هي توييكة "وحدها ليس معها غيرها ؛ وإذا دم الرجل ' فقيل هو بَيْضَة 'البلد أرادوا هو منفرد لا ناصر له بمنزلة بَيْضَة قام عنها الطليم وتركها لا خير فيها ولا منفعة ؛ قالت الرأة تو ثي بنين لها :

لَهُفِي عليهم اللَّقَدِّ أَصْبَحْتُ بَعْدَهُمُ لَ لَقَدِّ أَصْبَحْتُ بَعْدَهُمُ لَ كَثْيَرَةً الْهُمُّ وَالْأَحْزَانِ وَالْكَنْسُدِ

قد كنت قبل مناياهم عَفيطة ، فصرت منفردة كبيضة البلد

وبَيْضَةُ السَّنَام : شَعْمَتُه . وبَيْضَةُ الجَيْنِين : أَصله ، وكلاهما على المثل . وبَيْضَة القوم : وسَطُهم . وبَيْضَة القوم : ساحتهم ؛ وقال لَقِيطُ الإيادِي :

يا قَدْم ، بَيْضَنَكُمْ لا تُفْضَحُنَ بها ، إنتي أَخاف عليها الأزالَم الجَدَعا

يقول: احفظوا عُقر داركم. والأزّلتم الجَلَاع: الدهر لأنه لا يهرم أبداً. ويقال منه: بيض الحيُّ أصيبَت بينضتهم وأخِذ كلُّ شيء لهم، وبيضناهم

وابتضناه : فعلنا بهم ذلك. وبيضة الدار : وسطها ومعظمها . وبيضة الإسلام : جماعتهم . وبيضة القوم : أصل القوم ومجتمعهم بقال : أتاهم العدو في بيضتهم . وقوله في الحديث بقال : أتاهم العدو في بيضتهم ، وقوله في الحديث ولا تسكيط عليهم عدواً من غيرهم فيستبيح بيضتهم ومستقر " دعونهم ، أواد عدواً يستأصلهم وبهالكهم حميعهم ، فيل : أواد إذا أهلك أصل البيضة كان جميعهم ، فيل : أواد إذا أهلك أصل البيضة كان البيضة ربا سلم بعض فواخها ، وقبل : أواد بالبيضة الحودة فكأنه تشبه مكان اجتاعهم والتيامهم ببيضة الحديد ؛ ومنه حديث الحديبة : ثم جشت ببيضة الحديد ؛ ومنه حديث الحديبة : ثم جشت به لبيضة الحديد ؛ ومنه حديث الحديبة : ثم جشت كل شيء حود ذرة .

وباضُوهُم وابتاضُوهُم : استأصلوهم . ويقال : ابتيض القوم إذا أبيحت بيضتهم وابتاضُوه أي استأصلوهم . وقد ابتيض القوم إذا أخِذَت بيضتهم عنوة "

أبو زيد: يقال لوسط الدار بَيْضَة " ولجماعة المسلمين بَيْضَة ولورَم في ركبة الدابة بَيْضَة والبَيْض : وورَم يكون في يد الفرس مثل النُّفَح والفُدَد ؟ قال الأصعي : هو من العبوب الهيئة . يقال: قد باضّت يد الفرس تبيض بيضاً . وبيضة الصيف : معظمه . وبيضة الحرّ : شدته . وبيضة القيط : شدة حرّ ؟ وقال الشماخ :

طُوَى ظِمِّاً هَا فِي بَيْضَةَ القَيْظِ ، بعدما جَرَى فِي عَنَانِ الشَّعْرَ بَيْنَ ِ الأَماعِزِ ،

وباضَ الحَرِ إذا اشتد . ابن بزرج: قال بعض العرب يكون على الماء بيّضاء القيّظ ، وذلك من طلوع

الدُّبَرِان إلى طلوع سُهَيْل . قال أبو منصور: والذي سبعته يكون على الماء حَمْرا أَ القَيْظ وَحِمِرُ القيظ. ابن شميل : أَفْرَخ بَيْضَة القوم إذا ظهر مَكْنُومُ أَمْرِهم ، وأَفرخت البَيْضَة الذا صار فيها فَرَخ ". وباض السحاب إذا أمطر ؟ وأنشد ابن الأعرابي :

# باضَ النَّعَامُ به فَنَفَّرَ أَهْلَهُ ، ﴿ إِلَا الْمُتَأْفِّلُنِ إِلَا الْمُتَأْفِّلُنِ إِلَّا الْمُتَأْفِّلُن

قال : أراد مطرًا وقع بِنَوْء النَّعَامُ ، يقول : إذا وقع هذا المطر هَرَبَ العُنقلاء وأقام الأحبق . قال ابن بري : هذا الشاعر وصف وَادياً أَصَابِهِ المطر فأعشب ، والنَّعَامُ ههنا : النعائمُ من النجوم ، وإنما تُسْطِرُ النَّعَامُ في القيظ فينبت في أصول الحِكليِّ نَبْتُ بِقَالَ لَهُ النَّشْرِ، وهو سُمِّ إذا أَكُلَهُ المَالَ سَوَّتَ، ومعنى باض أَمْطَرَ ، والدُّوا بمعنى الداء ، وأَراد بالمُنتيم المتيمَ به على خَطر أن بموت ، والمُنتَأفِقُنُ : المُسْنَقَص . والأَفَن : النَّقُصُ ؛ قال : هكذا فسره المُنْهَائِيٌّ في باب المقصور لابن ولأد في باب الدال ؟ قال ابن بوي : ومجتمل عنــدي أن يكون الدُّوا مقصوراً من الدواء ، يقول : يَفرهُ أَهلُ هذا الوادي إلا المقيمَ على المُداواة المُنتَقَّصة لهـذا المرضَ الذي أصابُ الإبلَ من رَعْيِ النَّشْرِ . وباضَتْ البُّهْمَي إذا سَقَطَ نَصَالُهَا . وباضَّت الأرض : اصفرت خُصْرتُهَا ونَهَفَضُتُ الثَّمَرَةُ وَأَيْبِسَتُ ، وقيلُ : باضَتَ أَخُرجَتْ ۗ ما فيها من النبات ، وقد باض : اشتد .

وبَيِّضَ الْإِنَّةَ والسَّقَاءَ: مَلَأَهُ. ويقال: بَيَّضْت الْإِنَّةَ إِذَا مَلَأْتُهُ ، وهو من إذا مَلَأْتُه ، وهو من الأضداد.

والبَيْضاء: اسم جبل. وفي الحديث في صفة أهل النار: فَخَذُ الكافر في النار مثل البَيْضاء؛ فيل : هو اسم

جبل. والأبيضُ: السيف، والجمع البيضُ.

والمُسَيِّضة ، بكسر الياء : فرقة من التنوية وم أصحاب المُتَنَّع ، سُمُّوا بذلك لتبييضهم ثباهم خلافاً للمُسَوِّدَة من أصحاب الدولة العباسية . وفي الحديث : فنظرنا فإذا برسول الله ، صلى الله عليه وسلم، وأصحابه مُسَيِّضين ، بتشديد الياء وكسرها ، أي لابسين ثباباً بيضاً . يقال : م المُسيِّضة والمُسوِّدة ، بالكسر ، ومنه حديث توبة كعب بن مالك : فرأى وجلا مُبيَّضاً يزول به السراب ، قال ابن الأثير : ويجوز أن يكون مُنْيَضًا ، بسكون الباء وتشديد الضاد ، من البياض أيضاً .

وبيضة ، بكسر الباء : اسم بلدة . وابن بينض : وجل، وقيل : ابن بيض ، وقولهم : سند ابن بيض الطريق ، قال الأصمي : هو وجل كان في الزمن الأول يقال له ابن بينض عقر القته على تنبية فسد بها الطريق ومنع الناس مين سلوكيها ؛ قال عمرو بن الأسود الطهوى :

سَدَدُنَا كَمَا سَدَّ ابنُ بَيْضَ طَرِيقَهُ، فَلَمْ تَجِيدُوا عَنْدَ الثَّنِيَّةِ مُطَلَّمًا

قال : ومثله قول بَسَّامة بن حَزَّن :

كثوب أن بيض وقاهم به ، فسد على السّالِكين السّبيـلا

وحمزة بن بيض: شاعر معروف ، وذكر النضر بن شبيل أنه دخل على المأمون وذكر أنه جَرى بيشه وبينه كلام في حديث عن الذي ، صلى الله عليه وسلم، فلما فرغ من الحديث قال : يا نَضَرُ ، أَنْشَدْ في أَخْلَبَ بيت قالته العرب ، فأنشدته أبيات حمزة بن بيض في الحكم بن أبي العاص :

حوض

يُربوع ، والسَّيْضَة ، بالفتح ، بالصَّمَّان لبني دارم . وقال

أبو سعيد : يقال لما بين العُدْرَيْب والعقيَّة بَيْضة ، قال : وبعد البَيْضة البَسيطة '. وبَيْضاء بني جَدْيَة : في حدودُ

الحط بالبحرين كانت لعبد القبس وفيها نخبل كثيرة

وأحْسَاءُ عَكَدْبُهُ وقصورٌ حَمَّةٌ ، قال : وقد أَقَـمْتُ مُهَا

مع القرامطة قيطة. إن الأعرابي: السيضة أرض بالدو

تقول لي ، والعُمُون هاجعة . أَقِمْ عَلَيْنَا يَوْمًا ، فَـلِم أَقِم أَيُّ الوُبْحِوهِ النُّتَحَعَّثُ ؟ قلتُ لَمّا: وأي وجه إلا إلى الحكم منى يَقُلُ صاحبا سُرادف : هذا ان ُ بِيضٍ بالبابِ ، يَبْتَسِمِ

رأيت في حاسبة على كتاب أمالي ابن بري نخط الفاضل رضي الدين الشاطي ، رحسه الله ، قال : حمزة بن بيض ، بكسر الباء لا غير . قال : وأما قوله سد" ابنُ بَيْضِ الطريقَ فقال الميداني في أمثاله : ولروى ابن بيض ، بكسر الباء ، قال : وأبو محمد ، رحمه الله ، حمل الفتح في بائه على فتح الباء في صاحب المثل فعطفة عليه . قال : وفي شرح أسماء الشعراء لأبي عمر المطرِّق

حيزة بن بيض قال الفراء: البيض جبع ألبيض وبيضاء والبييضة : اسم ماء ، والبيضيان والبَيْضَتَانَ، بالكسر والفتح : موضع على طريق الشام مِن الكوفة ؛ قال الأخطل :

> فهو بها سي " فاظنًّا ، وليس له ، ُ بِالْبَيْضَتَينِ وَلَا بِالْغَيْضُ ءُمُدَّخَرُ

ويروى بالبيضتين، وذُو بيضان : موضع لم قال

مراجم : كا صاح ، في أفنان ضال عشية

بأسفل ذي بيضان ، جُونُ الأخاطب

وأما بلت جرير : قعيد كما الله الذي أنتما له،

ألم تسمعا بالبيضتين المنادياج فقال ابن حبيب: البيضة ، بالكسر ، بالحرن البني

حَفَرُوا بِهَا حَتَى أَنْتُهُمُ الرَّبِحُ مِنْ تَحْتُهُمْ فَرَفْعَتُهُمْ وَلَمْ يصلُوا إلى الماء . قال شمر : وقال غيره البَيْضة أرض بَيْضًاء لا نبات فيها ﴾ والسُّودة : أرض بها تخيل ﴾

> يَنْشُقُ عَنِي الْحَرْنُ والبَرِّيتُ ، والبيضة البَيْضاء والحُبُوتُ

كتبه شمر بكسر الباء ثم حكى ما قاله ابن الأعرابي.

فصل التاء المثناة فوقها

تُوضُ : يَوْ يَاضُ : مِن أَسماء النساء .

تعض : امرأة تعضُوضة ، قال الأزهري : أراها الضَّيِّقَةِ . والتَّعْضُوضُ : ضَرُّبُ مِن التَّمرِ . قالَ الأزهري : والناء فيهما ليست بأصلية هي مشل تاء تَرْ نُدُوقِ المُسيلِ ؛ وهي ما يجتمع من الطين في النهر. وفي الحديث : وأهدَّت لنا نَـوْطاً من التَّعضوض ؛ بِفَتْحُ النَّاءِ ﴾ وهو تمر أسود شديد الحلاوة ﴾ ومَعَدْ نـُهُ

هجر ؛قال ابن الأثير:وليس هذا بابه ولكنه ترجم عليه في الناء مع العين . وفي حديث عبد الملك بن عمير : والله لتَعْضُوضُ كَأَنه أَخْفَافُ الرَّبَاعِ أَطْيَبُ مِنْ هَذَا.

> فصل الجيم جعض : جعص : زَجْر الكُنش .

جوض: الجَرَضُ: الجَهَدُ ؛ جَرَضَ جَرَضاً: غَصَّ. والجَرَضُ والجَر بضُ: غَصَصُ الموت. والجَرَضُ،

بالتحريك : الرَّايْقُ بَغُصُ به . وجَرِضَ بِرِيقِــه : غُصَّ كَأَنه ببتلعه ؛ قال العجاج :

### كأنتهم من هالك مطاح؛ ورامِق بَجْرَضُ بالضَّبَاحِ

والجريض : اختلاف الفَكان عند الموت . وقولهم : حال الجريض دون القريض قيل : الجريض الغصة والقريض الجرش الخصة والقريض والقريض المحرض الغصص والقريض المستعر ؛ وقيل : الجريض الغصص والجريض تبلغ يَحد ثان بالإنسان عند الموت ، فالجريض تبلغ الريق ، والقريض صو ت الإنسان ؛ وقال زيد بن كثوة : إنه يقال عند كل أمر كان مقدوراً عليه فحيل دونه ، أول من قاله عبيد بن الأبوص . والجريض والجروف الشديد الهم ؛ وأنشد :

# وخانيق ذي غُصّة حبر ياص

قال : خانق مَخْنُوق دي خَنْق ، والجمع جَرْضَى . وإنه ليَجْرَضُ الرِّيقَ على عَمْ وحزن ، ويَجْرَضُ على الرِّيق على الرِّيق على الرِّيق عَيْظاً أي يَبْتَلِعه ، ويقال : مات فلان جريضاً أي مريضاً مغموماً ، وقد جريض يَجْرَضُ جَرَضاً شديداً ؛ وقال رؤبة :

ماتُوا جَوًى والمُفْلِينُونَ جَرَّضَى

أي حَزِيْنِ.َ ويقال : أَفْلَـتَ فَلانُ جَرَيْضًا أَي بِكَاهُ يَقْضِي ؛ ومنه قول امرىء القيس :

وأفنلتتهُن عِلْما خَريضًا ، ولو أَدْرَكْنَهُ صَفِرَ الوطابُ

والجَرِيضُ؛ أَنْ يَجْرَضَ على نفسه إِذَا فَتَضَى . وفي حديث علي : هل يَنْ تَظِرُ أَهَلُ بَضَافَةِ الشّبابِ إِلا عَلَزَ القَلَقِ وغَصَصَ الجَرَضُ ؟ الجَرَضُ ؛ بالتحريك ، هو أَنْ تَبْلُغَ الروحُ الحَلَثَق ، والإنسان جَرِيضُ ، الليث : الجَرَيضُ المُنْقَلِت بعد شَرَ ؟ وقال امرؤ القيس :

كأن الفَنْتَى لم يَغْنَ في الناسِ لَيْلُهُ، إِذَا اخْتَلَفَ اللَّحْيَانِ عِنْدَ الجَرِيضِ

وبَعَيِو مُجَرُّ وَاضْ : دُو عُنْتُيْ جِرِ وَاضٍ . وَجُرَّ اَضْ : عظيمة ؛ وأنشد :

> إن لها سانية تُهّاضا ، ومَسكَ ثَـُو دِ سَحْبَلًا جُراضا

ابن بري : الجُراضُ العظم . وجبل جِرْواضُ : عظم . الأَزهري في حرف الشين : أهبلت الشين مع الضاد إلا حرفين : جبل شِرْواضُ رِخُو صَخْم ، فإن كان ضغماً ذا قَصَرَةٍ غليظة وهو صُلْبُ فهو جُرْواضُ ؟ قال رؤبة :

به نَدُنَّقُ القَصَرَ الجِرْواضا

الجوهري: الجِرْياضُ والجِرْواضُ الضخم العظم البطم البطن . قال الأصمي: قلت لأعرابي : ما الجِرْياض؟ قال : الذي بطنُه كالحياض .

وجبل جُرائِضُ : أكُولُ ، وقيل : عظيم ، هنرته زائدة لقولهم في معناه جِر واضُ التهذيب : جبل جُرائِضُ وهو الأكول الشديد القصل بأنيابه الشجر . أبو عبرو : الذّفِرُ العظيم من الإبل ، والجُرائِضُ مثله . قال ابن بري : حكى أبو حنيفة في كتاب النبات أن الجُرائِضَ الجمَلُ الذي تَحْظِيم كل شيء بأنيابه ؛ وأنشد لأبي محمد الفقعسي :

يَتَشْبَعُهُا ذُو كِدْنَةٍ جُرَائِضُ ، خَشَبِ الطَّلْمِ هَصُونُ هَائِضُ ، بَحَيْثُ يَعْنَسُهُ الغَرَابِ البَائِضُ

ورجل جر ياض : عظيم البطن . ابن الأنباري : الحُراضِية ُ الرجل العظيم ؛ وأنشد :

> يا رَبّنا لا تُبْق فيهم عاصية ، في كلّ يوم هي لي مُناصِية تُسامِر الحيّ وتُضْعي شاصِية ، مِثْل الهَجِينِ الأَحْسَرِ الجُراضِية

ويقال : رجل جُرائِض وجُر َئِض مثل عُلايط وعُلسِط ؟ حكاه الجوهري عن أبي بكر بن السراج. ونعجة جُرائِضة وجُر َئِضة مثال عُلسَطة : عريضة ضخمة . وناقة جُراض: لطيفة بولدها ، نعت للأنثى خاصة دون الذكر ؟ وأنشد :

> والمَرَاضِيعُ دائِساتُ تُرَبِّي النَّمَنَايَا سَلِيلَ كُلُّ جُراضِ

> > والجُرْرَئِصُ : العظم الحَلَاق .

جوبض : الجُرُ بيضُ والجُر ئِضُ : العظم الحلق . جوفض : قال الأزهري : قال ان دريد في كتابه رجل عُلاهِض جُر افِض جُر امِض ، وهو الثقيل الوَخم ؛

قال الأزهري : قوله رجل عُلاهِض منكر وما أراه محفوظاً ، وذكره ابن سيده أيضاً .

جومض: قال الأزهري: قال ابن دريد في كتابه وجل عُلاهِض جُر افِض جُر امِض وهو الثقيل الوَخِم، عُلاهِض جُر افِض جُر امِض وها أراه علاهض منكر وما أراه عفوظًا، وذكره ابن سيده أيضًا وقال: الجُر امِض والجُر مِض الأكول الواسع البطن، والجِر مض الما الما الذي المن

جفض : جَضَّضَ عليه بالسيف : حَمَلَ . وجَضَّضْتُ عليه بالسيف : حَمَلُت عليه . وقال أبو زيد : جَضَّضَ عليه حَمَلُ ، ولم يَخُصُّ سيفاً ولا غيره . ابن الأعرابي : جَضَّ إذا مَشَى الجِيَضَى، وهي مِشْيَةً مُ فيها تبختر .

جلهض : رجل جُلاهِض : ثقيل وَخَمْ .

جهض : أَجْهَضَت الناقة إجْهَاضاً ، وهي مُجْهِضُ : أَلقت ولدها لغير عام ، والجمع مَجَاهِيضُ ! قال الشاعر :

في حَراجِيجَ كَالْحَنِيِّ مَجَاهِيهُ ضَ ، تَخِدُّنُ الوجيفَ وَخَدَ النَّعَامِ

قال الأزهري: يقال ذلك للناقة خاصة ، والاسم الجِهاض ، والولد حَهِيض ؛ قال الشاعر :

يَطُوْرَحُنُ بِالسَّهَامِهِ الأَعْفَالِ كُلُّ جَهِيصٍ لَـُنْقِ السَّرْبَالِ

أبو زيد : إذا ألقت الناقة ولدها قبل أن يَسْتَسِينَ خلقُه قبل أَجْهَضَت ، وقال الفراء : خدْج وحَديج وجهض وجهيض للمُجْهَض . وقال الأصعي في المُجْهَض : إنه يسمى مُجْهَضاً إذا لم يَسْتَسِن تَخلقُه،

جهض

حبض

قال: وهذا أصح من قول الليث إنه الذي تم خلقه ونفخ فيه روحه . وفي الحديث : فأجهضَت جنيناً أي أسقط جهيض ، وقيل : الجهيض السقط الذي قد تم خلقه ونفخ فيه الروح من غير أن يعيش .

والإجهاض : الإزلاق . والجهيض : السقيط . الجوهري : أَجْمُضَت الناقبة أي أسقطت ، فهي مُجْهِض ، فإن كان ذلك من عادتها فيي مجهاض ، والولد مُجْهَضُ وجَهيضٌ . وصادَ الجارحُ الصَّيْدَ فأَجْهَضْناه عنه أي نحسناه وعَلَـنناه على ما صادّه ، وقد يكون أجْهَضْته عن كذا بمعنى أعْجَلَتْته . وأَجْهَضَهُ عَنِ الْأَمْرِ وَأَجْهَشَهُ أَيِ أَعْجَلَهُ . وَأَجْهَضُتُهُ عن أمره وأنكرصته إذا أعملته عنه ، وأحبيضته عن مكانه : أَزَالُته عنه . وفي الحديث : فأجَّهَضُوهم عن أثنَّقالهم يوم أُحُد أَى نَحَّوهم وأعجلوهم وأزالوهم. وجَهَضَى فلان وأجْهَضَى إذا غَلَبَكُ على الشيء . ويقال : قُنْتِلَ فلان ۖ فَأَجْهِضَ عَنه القوم أي غُـلبوا حتى أخذ منهم . وفي حديث محمد بن مسلمة أنــه قَصَدَ يُوم أُحُدُ وجِلًا قال: فجاهَضَني عنه أبو سُفْيَان أَى مَانَعَنَىٰ عَنْهُ وَأَوْالَنِي . وَحَيَضَهُ حَيْضًا وَأَحِيْضَهُ: غَلَبُهُ . وقُنُتُلَ فَلانٌ فَأُجُّهُضَ عَنْهُ القومُ أَى غُلِّبُوا حتى أخذ منهم .

والجاهض' من الرجبال : الحديدُ النَّفْس ، وفيه جُهُوضة وجَهاضة . ان الأعرابي : الجَهاضُ ثمرُ الأراك ، والجِهاضُ المهانعة .

**جوض:** رجل جَوَّاضُّ: كَجيَّاض.

وَجَوْضٍ : من مساجد سيدنا وسول الله ؛ صلى الله عليه وسلم ، بين المدينة وتبوك .

جيض : جاص عن الشيء تجيض ُ جَيْضاً أي مال وحاد عنه ؛ والصاد لغة عن يعقوب ؛ قال جعفر بن عُلْمة الحارثي :

ولم نَدُو إِنْ جِضْنَا عَنِ المُوتَجَيِّضَةَ ، كم العَمْرُ باق ، والمَدَى مُتَطَاوِلُ ْ

الأصعي: جاضَ تَجِيضُ جَيْضَةً وهو الرَّوَعَانُ والعُدُولُ عن القصد؛ وقال القطامي يصف إبلًا:

وتَرَى لِجَيْضَتِهِنَّ عَنْدُ رَحِيلِنَا وَهَلَا ، كَأْنَّ بِهِنَّ جُنْثُةَ أَوْلَـَقِ

وفي الحديث: فجاصَ الناسُ جَيْضَةً. يقال: جاصَ في القتال إذا فرَّ ، وجاصَ عن الحق عدل ، وأصل الجَيْضِ الميل عن الشيء، ويروى بالحاء المهملة والصاد المهملة.

أبو عبرو: المِشْية الجِيضَ فيها اختيال ، والجِيضَ مثال الهجف مشية فيها اختيال . وجاض في مِشْيتِه: تبخّتر، وهي الجِيضَى ، وإنه لجِيضُ المِشْية ، ورجل جيّاضُ . ابن الأعرابي : هو يشي الجيضَى ، بفتح الياء، وهي ميشية مجتال فيها صاحبها ؟ قال رؤبة :

مِن بَعْدِ جَدَّتِي المِشْيَةِ الجِيَضَّى، فَقَدِّ مُنْقَضًا

#### فصل الحاء المهملة

حبض : حَبَضَ القلبُ كِخْبِضُ حَبْضاً : ضرب ضرباناً شديداً ، وكذلك العرقُ كِخْبِضُ ثُم يَسْكُن ، حَبَضَ العرقُ كِخْبِض ، وهو أَشْدُ من النَّبْض . وأصابت القوم داهية من حَبَضِ الدهر أي من ضربانه .

والحَبَضُ؛ التحرُّكُ . وما له حَبَضٌ ولا نَبَضٌ ؛

عراك الباء، أي حركة، لا يستعبل إلا في الجحد ؛ الحبض : الصوت ، والنبض : اضطراب العرق . ويقال : الحبض مبتض الحياة ، والنبض نبتض العروق . وقال الأصعي : لا أدري ما الحبض وحبض وحبض الوتر أي أنبض ، وتبد الوت ثم ترسله فتحبض مبضاً وحبضاً : وهو أن تنزع وحبضاً وهو أن تنزع في القوس ثم ترسله فيسقط بين يديك ولا يصوب ، وصور به استقامته ، وقيل : الحبض أن يقع السهم ين يدي الرامي إذا رمى ، وهو خلاف الصار د ؛ قال ين يدي الرامي إذا رمى ، وهو خلاف الصار د ؛ قال

### ولا الجدّى من مُنْعَبِ حَبَّاضِ

وإحباضُ السهم : خلاف إصرادِه . ويقال : حَبَّـِضَ السهمُ إذا ما وقع بالرَّميَّة وقعاً غير شديد ؛ وأنشد :

والنبل ُ يَهُو ِي خَطَأً وحَبَضا

قال الأزهري: وأما قول الليث إن الحاميض الذي يقع بالرمية وقعاً غير شديد فليس بصواب ؛ وجعل ابن مقبل المتحاميض أوتار العود في قوله يذكر مُفَنَيَّة تُحَرِّكُ أُوتَارَ العود مع غنائها :

# فَصْلَى تُنَاذِ عُهَا المَحَايِضُ 'رَجْعَهَا، حَسَدْ اللهُ لا فَتَطِيعٌ ولا مِصْحَالُ

قال أبو عبرو: المتحابض الأو تار في هذا البيت. وحبَض حق الرجل تجميض حبوضاً: بطل وذهب ، وأحبَض هو إحباضاً: أبطلك . وحبَض ماء الركية تجميض حبوضاً: نقص وانحدر ؛ ومنه يقال : حبَض حق الرجل إذا بطل . وحبَض القوم تجميضون حبوضاً: نقصوا . قال أبو عبرو:

الإحباض أن يَكُد الرجل رَكِيتَه فلا يَدَعَ فيها ماء ، والإحباط أن يذهب ماؤها فلا يعود كما كان ، قال : وسألت الحصيي عنه فقال : هما يمعنى واحد. والحباض : الضعف ، ورجل حابض وحباض وحباض منسك لما في يديه تجيل ، وحبض الرجل : مات ؟ عن اللحياني .

والمحبّضُ: مشورٌ العسل ومنسدُفُ القُطْسُ . والمتحاسِضُ: مَسَادِفُ القطن ؛ قال أَنِ مقسِل في مَحاسِضُ العسل يصف نَحْلًا :

> كَأَنَّ أَصُواتُهَا مِنْ حِيثُ تَسْمَعُهَا صَوْتُ المُنْحَايِضِ يَنْذُرِعْنَ المُنَّحَادِينَا

قال الأصمعي: المتحابِضُ المتشاورُ وهي عيدانُ يُشارُ بها العسل ؛ وقال الشنفرى :

> أَو الحَشْرَم المبثوث خَشْعَثَ كَبْرَهُ مَحَابِيضُ ۚ أَرْسَاهُنَّ شَادٍ مُعَسَّلُ

أراد بالشاري الشائر فقلته . والمتحادين : ما تساقط من الدَّبر في العسل فمات فيه .

حوض : التَّحْرِيضُ : التَّحْضِيضَ . قال الجُوهِرِي : التَّحْرِيضُ على القتال الحَتْ والإحْماء عليه . قال الله تعالى : يا أبها النبيُّ حَرِّض المؤمنين على القتال ؟ قال الزجاج : تأويله حُثَهُم على القتال ، قال : وتأويل التَّحْرِيض في اللغة أن نحتُ الإنسان حَتَّا لايم معه أنه حارض إن تخلف عنه ، قال : والحارضُ الذي قد قارب الهلاك . قال ابن سيده : وحرَّضَهُ حَفَّهُ . وقال اللحياني : يقال حارض فلان على العمل وواكب عليه وواظب وواصب عليه إذا داومَ القتال ، فمعني حرِّض المؤمنين على القتال حُنَّهُم على أن يُصادِ ضُوا أي يُداو مُوا على القتال حَنَّهُم على أن يُصادِ ضُوا أي يُداو مُوا على القتال حَنَّهُم على أن يُصادِ ضُوا أي يُداو مُوا على القتال حَنَّهُم على أن يُصادِ ضُوا أي يُداو مُوا على القتال حَنَّهُم على أن يُصادِ ضُوا أي يُداو مُوا على القتال حيَّة

ورجل حَرِضُ وحَرَضُ : لا يرجى خيره ولا يخاف شره الواحد والجمع والمؤنث في حَرَض سواء ، وقد جمع على أحراض وحر ضان ، وهو أعلى ، فأما حرض ، بالكسر ، فجمعه حرضون لأن جمع السلامة في فعل صفة أكثر ، وقد يجوز أن يكسر على أعمال لأن هذا الفرب من الصفة ديما كسسر عليه نحو نشكد وأشكاد الأزهري عن الأصمي : ورجل حادضة للذي لا خير فيه . والحرض الفاسد ، حرض الرجل أنفسه والحرض وحرض الفاسد ، حرض الرجل أنفسه وحرض وحرض وحرض وحرض وحرض

الأزهري : المُحْرَضُ الهالك مَرَضاً الذي لا حيًّ فيُرْجَى ولا ميث فيُوأس منه ؛ قال امرؤ القيس:

أي فاسد مريض في بنائه ، واحده وجبعه سواء .

وحَرَّضُهُ المرضُّ وأَحْرَّضَهُ إذا أَشْفَى منه على شرف

الموت ، وأحرض هو نفسه كذلك .

أرى المرة ذا الأذ واد يُصْسِحُ مُحْرَضًا كَارِي مُريضً كَارِينَ مُريضً

ويروي : مُعْرَضاً . وفي الحديث : ما مِنْ مُؤْمِنِ

يُرَضُ مَرَضاً حَى يُعْرَضَه أَي يُدْنِفَه ويُسْقِمهُ أَا الله الله وَالله عَلَى الله وَالله وَالله الله وَالله الله والله والله

والأنثى والجمع فيه سواء ، قال : ومن العرب من يقول للذكر حارض وللأنثى حارضة ، ويثننى ههنا ويجمع لأنه خرج على صورة فاعل ، وفاعل يجمع . قال : والحارض الفاسد في جسمه وعقله ، قال : وأما الحرك فن فترك جمعه لأنه مصدر بمنزلة دَنَف وضنتى ، وقال قوم دَنَف وضئتى ورجل دَنَف وضئتى . وقال الزجاج : من قال رجل حرض فمعناه ذو حرض ولذلك لا يثنتى ولا يجمع ، وكذلك رجل دَنَف ذو دَنَف ، وكذلك كل ما نعت بالمصدر . وقال أبو ذيه في قوله : حتى تكون حَرَضاً ، أي مُدْنَفاً ، وهو مُهْحَرَض ؛ وأنشد :

أَمِنْ ذِكْرِ سَلْمُنَى غَرْ بُهُ أَنْ نَأْتُ بِهَا، كَأَنَّكَ حَمَّ للأَطِبَّاءِ مُحْرَضُ ?

والحَرَضُ؛ الذي أذابه الحزن أو العشق وهو في معنى مُخْرَضُ وقد خَرَضَ الحُبُّبُ مُخْرَض ، وقد خَرَض ، بالكسر ، وأَحْرَضَه الحُبُّبُ أي أفسده ؛ وأنشد للعرَّجي ":

> إني امرؤ لرّج" بي حُنْ"، فأحْر ُضَني حتى بكيت '، وحتى سَفْني السُّقَم

أي أذابني . والحرّض والمُنحرّض والإحريض : الساقط الذي لا يقدر على النهوض ، وقيل : هو الساقط الذي لا خير فيه . وقال أكثتم بن صيفي : سنوة حمل الناقة يُحرّض الحسب ويدير العدرو ويقوي الضرورة ؛ قال : يُحرّضه أي يُسقطه . ورجل حرّض : لا خير فيه ، وجمعه أحراض ، والفعل حرّض : لا خير فيه ، وجمعه أحراض ، والفعل حرّض تحرّض حرّض والعلم ، والجمع والحرّض : الرّدي، من الناس والكلام ، والجمع أحراض ؛ فأما قول رؤبة :

يا أَيُّهَا القائِلِ ُ قُولًا حَرْضًا

فإنه أحتاج فسكنه . والحرص والأحراص السقيلة من الناس . وفي حديث عوف بن مالك : وأيت منحلتم بن حثامة في المنام فقلت : كيف أنتم ؟ فقال : بحكير وجد الأحراض عقل الأحراض قلت : ومن لكات عير الأحراض على الأحراض عقلت : ومن الأحراض ؟ قال : الذين يشار اليهم بالأصابع أي الشهروا بالشر ، وقبل : هم الذين أمرفوا في الذنوب فأهلكوا أنفسهم ، وقبل : أواد الذين فسدت مذاهبهم .

والحُرَّضة: الذي يَضَّربُ للْأَيْسَارِ بِالقِدَاحِ لا يَكُونَ إلا ساقطاً، يدعونه بذلك لرذالته؛ قال الطرماح يصف حياداً:

> ويَظَلُّ المُلَلِيءُ يُوفِي على القرْ ن عَذُوباً، كالحُرْضَة المُسْتَفَاضِ

المُسْتَفَاضُ ؛ الذي أمر أن يُفيضَ القداح ، وهذا البيت أورده الأزهري عقيب روايته عن أبي الهيثم . الحر ضة ؛ الرجل الذي لا يشتري اللحم ولا يأكل بثمن إلا أن يجده عند غيره ، وأنشد البيت المذكور وقال : أي الوقيب الطوايل لا يأكل شيئاً . ورجل محروض : مر ذول ، والاسم من ذلك الحراضة والحروض . وقيد حرض وحرض وحرض حرضاً ، فهو حرض ، ورجل حارض : أحيق ، والأنثى بالهاء . وقوم حرضان : لا يعرفون مكان سيده . والحرض : الذي لا يتخذ سلاحاً ولا يُقاتل . والإحريض ؛ قال الراجز يض عامة ، وفي حديث عطاء في ذكر الصدقة : كذا وكذا والإحريض ، قيل : هو العيضي ؟ قال الراجز :

أرَّقَ عَيْنَيْتِكَ ، عن الفُيُوسِ ، بَوْقُ سَرَى في عادِضٍ بَهُوضٍ

مُلْنَهُبُ كُلَّهُبُ الإحريضِ، اوْجِي خَراطِيمَ عَمَامٍ بِيضِ

وقيل: هو العُصْفر الذي يجعل في الطبخ ، وقيل: حَبُّ العصفر . وثوب مُحَرَّضُ: مصوع بالعُصفر . والحَبُّرُضُ: من نتجيل السباخ ، وقيل: هو من الحيض، وقيل: هو الأستنان تنفسل به الأيدي على أثر الطعام ، وحكاه سببويه الحَبرُ ض ، بالإسكان، وفي بعض النسيخ الحُبرُ ض ، وهو حَلقة القرُوط . والميورضة: وعاء الحُبرُ ض وهو النو فلة . والحَبرُ ض؛ الذي يُحرِق الحِصُّ وينوقيد الخيسُّ وينوقيد الناو ؛ قال عدي بن ذيد :

مِثْلُ نَانِ الْحَرَّاضِ تَجَلُو ذُوْتَى الْمُنْ نَ لِمَنْ شَامَـهُ ، إذَا يَسْتَطِيرِهُ

قال ابن الأعرابي: شبّه البرق في سرعة وميضه بالناو في الأشنان لسرعتها فيه ، وقيل : الحيراض الذي يُحْرِقُ يُعالِج القِلْنِي . قال أبو نصر : هو الذي يُحْرِقُ الأشنان . قال الأزهري : شجر الأشنان يقال له الحروض وهو من الحبض ومنه يُسوَّى القِلْنِي الذي تغسل به النباب ، وبحرق الحبض دطباً ثم يوَ مَنْ المالا على وماده فينعقد ويصير قِلْنِياً . والحرَّاضُ أبضاً : الذي يُوقد على الصَّخْر ليتخذ منه 'نودة أو جِصًّا ، والحرَّاضُ أبضاً : الموضع الذي يُعْرَق في به ، وقيل : الحرَّاضَ أبضاً ، موضع الحرَّاضَ أبطنان يتخذ منه القلي الصبّاغين، كل ذلك الحرَّاضُ والمحروبض : الذي يُوقد على الأسنان الذي يُوقد على الأسنان والحريض : الذي يُوقد على الأسنان والحراض والإحريض : الذي يُوقد على الأسنان . والحراض والإحريض : الذي يُوقد على الأسنان .

وأَحْرَضَ الرجلُ أَي وَلَكَ وَلدَ سَوْءٍ. والأَحْرَاضُ والحُرْضَانُ: الضَّعَافُ الذِينَ لا يُقاتِلُونَ؟ قال الطرماح:

> مَنْ يَرُمْ جَمَعُهُمْ بَجِدُهُمْ مِراحِيهِ حَ حُسَاةً للعُزَالِ الأَحْراضِ

وحَرَّضُ : ماء معروف في البادية . وفي الحديث ذكر الحُدُرُض ، بضتين ، هو واد عند أُحُد . وفي الحديث ذكر حُرَّاض ، بضم الحاء وتخفيف الراء : موضع قرب مكة ، قيل : كانت به العُزَّى . `

حوفض : الحر فضة : الناقة الكرية ، عن ابن دريد ؟ قال الشاعر :

وقتلتص متهرية حرافض

شمر : إبل حَرَافِضُ مَهَازِيلُ ضُوامُ .

حضع : الحَمَّنُ : ضرّبُ من الحَثُ في السير والسوق وكل شيء . والحَنُ أيضاً : أَن تَحَثُه على شيء لا سير فيه ولا سوّق ، حَضَّة بِيَحُضُه حَضًا وحَضَّضَه وهم بَتَحَاضُون، والاسم الحُنُضُ والحِضَّيْفَى كالحِثَيْشَى؛ ومنه الحديث : فأين الحِضَّيْفَى ? والحُنْضَى أيضاً، والتحسر أعلى ، ولم يأت على فنعيلتى ، بالضم ، غيرها . والتحسر أعلى ، ولم يأت على فنعيلتى ، بالضم ، غيرها . والصعيح ما بدأنا به أن الحَضُّ والحَضُّ المحدر والحَنْضُ الاسم . الأزهري : الحَصُ الحَتُ على الحَيْر .

ويقال: حَضَّضْت القوم على القتال تَعْضَيضاً إذا حَرَّضْتُهم. وفي الحديث ذكر الحَضَّ على الشيء جاء في غير موضع. وحَضَّضَهَ أي حَرَّضه. والمُعاضَّة: أن يَعْثُثُ كُلُّ واحد منهما صاحبَه. والتعاضُّ: التعاثُ، وقرىء: ولا تَعاضُون على طعام المسكين؛

قرأها عاص والأعبش بالألف وفتح الناه ، وقرأ أهل المدينة : ولا يَحْضُون ، وقرأ الحسن : ولا تَحْضُون ، وقرأ الحسن : ولا تَحْضُون ، برفع النساء ؛ قال الفراء : وكل صواب ، فين قرأ تتحاضُون فيعناه تُحافظون ، ومن قرأ تتحاضُون فيعناه يَحْضُ بعضُكم بعضاً ، ومن قرأ تَحَضُون فيعناه تأمرون بإطعامه ، بعضاً ، ومن قرأ تَحَضُون فيعناه تأمرون بإطعامه ، وكذلك محضُون . ابن الفرج : يقال احْتَضَضَت ، نفسي لفلان وابنتضضتها إذا استتزكتها .

والحُضْضُ والحُصْصُ: دواءُ يتخذ من أبوال الإبل؛ وفيه لغات أُخَرَ ، روى أبو عبيدَ عن اليزيدي : الحُـُضَصُ \* والحُضَظُ والحُظُظُ والحُظَظُ ، قال شبر ; ولم أسمع الضاد مع الظاء إلا في هذا ، قال : وهو الحُـُدُلُ . قال ابن برى : قال ابن خالوبه الحُنظُظُ والحُظَظُ بالظاء ، وزاد الحليل : الحُنْضَظُ بضاد بعدهـ اظاء ، وقال أبو عمر الزاهد: الحُضُــذُ بالضاد والذال ، و في حديث طاووس : لا بَأْسَ بالحُنْضَصِ، دوى ابن الأثيرَ فيه هذه الوجوة كلُّها ما خلا الضادَ والذالَ ، وقال : هو دواء يُعْقَدُ من أبوال الإبل ، وقيل : هو عَقَـَّارٌ منه مكي ومنه هندي ، قال : وهو عُصارة شمر معروف ؛ وقال ابن درید : الحنضُض والحُنضُض صمغ من نحو الصَّنَّو بَرَ والمائر" وما أشههما له ثمرة كالفُلْفُل وتسبى شجرته الحُصُصُ ؛ ومنه حديث سُلِمَم بن مُطَيِّرٍ: إذا أنا برجل قد جاء كأنه يطلب دواءً أو حُضَضاً . والحُضُض : كُعُلُ الحُولانِ ؟ قال ابن سيده : والحُنضَصُ والحُنضُصُ ، بفتح الضاد الأُولى وضمُّها، داءٌ ﴾ وقيل : هو دواءٌ ، وقيل : هو عُصارة الصَّسر .

والحَضِيضُ : قَرَارُ الأَرْضُ عَنْدُ سَفَحَ الجَبَلُ ، وقيل : هو في أَسفله ، والسَّفْحُ مِنْ وراء الحَضِيض، فالحَضِيض نما يْلِي السفح والسفح دون ذلك ، والجمع

أَحِضَةً وَحُضُصٌ. وفي حديث عنان : فتعرك الجبَلُ عِن تَسَاقَطَت حِجارتُه بالحَضِيض . وقال الجوهري: الحَضِيضُ القرار من الأرض عند مُنْقَطَع الجبل ؟ وأنشد الأزهري لبعضهم :

الشَّعْرُ مُعَبِ وطَّويلُ سُلَّمَهُ ، إذا ارْتَقَى فيه الذي لا يَعْلَمُهُ ، ذلَّت به إلى الحَضِيضِ فَتَدَمَّهُ ، يُريد أن يُعْرِبُه فيعْجِيهُ ، والشَّعْرُ لا يَسْطيعه مَن يُظْلِيهُ ،

وفي حديث يحيى بن يعبر : كتب عن يزيد بن المهلك المهلك إلى الحجاج : إنا لقينا العدو وقف فقملك واضطرر وناهم إلى عر عرق الجبل ونحن محضيضه. وفي الحديث : أنه أهدى إلى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، هدية فلم يجد شيئاً يضعها عليه ، فقال : ضعه بالحضيض فإنما أنا عبد آكيل كم إلى كل العبد ، يعني بالأرض . قال الأصعي : الحيضي أن بضم الحاء ، الحجر الذي تجده بحضيض الجبل وهو منسوب الحجر الذي تجده بحضيض الجبل وهو منسوب كالسهلي والدهري ، وأنشد لحميد الأرقط يصف فرساً :

وأباً يدنق الحتجر الخضيا

وأحمر حُضِي ؛ شديد الحمرة. والحُضْعُضُ ؛ نبت ... حفض : الحَفْضُ ؛ مصدر قولك حَفَضَ العُودَ كَعُفضُهُ حَفْضًا حَنَاه وعَطَفه ؟ قال رؤية ؛

> إمّا نَرَيْ دَهْراً حَناني حَفْضا ، أَطْرَ الصَّناعَينِ العَريشَ القَعْضا

فجعله مصدراً لحناني لأن حَناني وحَفَضَي واحد . وحَفَّضْت الشيء وحَفَضْته إذا أَلْقَبْته . وقـال في

قول رؤبة حَناني حَفْضًا أي ألقاني ؛ ومنه قول أمية : وحُفِّضَت النُّذور' وأَرْدَفَتْهُمْ فَضُولُ الله ، وانتهَنَ القُسومُ

قال : القُسومُ الأَّمَان ، والبين في صفة الجنة . قال : وحُفَقَضَت طُومِنَت وطُر حَت ، قال : وحَدَلك قول رؤبة حَناني حَفْضاً أي طامن مني، قال : ورواه بعضهم حُفَقَضَت البُدور ، قال شير : والصواب النذور . وحَفَضَ الشيءَ وحَفَضَه ، كلاهما : قَسَرَه وألنقاه . وحَفَضَت الشيءَ : أَلْقَيْتُه من يدي وطرحته .

والحَفَضُ: البيت ، والحَفَضُ متاع البيت ، وقيل ، متاع البيت إذا هي الحمل . قيال ابن الأعرابي ، الحَفَضُ قُهاشُ البيت وردي المتاع وردال والذي يُحْمَل ذلك عليه من الإبل حقص ، ولا يكاد يكون ذلك إلا ردال الإبل ، ومنه سمي البعير الذي محمله حقضاً به ؛ ومنه قول عمرو بن كاثوم :

وَيُتَحُنُّ إِذَا عِمَادُ الْحَيِّ خَرَّتُ ﴿ عَلَى الْأَحْفَاضِ ﴾ نَتَمُنَّكُ مَا يُلِينًا

قال الأزهري: وهي هبنا الإبل وإنا هي ما عليها من الأحمال، وقد روي في هذا البت: على الأحفاض وعن الأحفاض عنى الأحفاض عنى الأحفاض عنى الإبل التي تحمل خر ثي البت، فعمل المتاع أي خر تعن الإبل التي تحمل خر ثي البت، ومن قال على الأحفاض عنى الأمنعة أو أوعيتها كالجوالق ونحوها ؛ وقيل : الأحفاض ههنا صعاد الإبل أول ما تتر كب وكانوا يتكنونها في البوت من البر د ، قال ابن سيده : وليس هذا بمعروف ومن أمشال العرب السائرة : يوم بيوم الحنقض المتجور ؛ يضرب مثلا للمتجازاة بالسوء ؛ والمتجور ؛ والمتجور ثن

المُطَوَّحُ ، والأصل في هذا المثل زعبوا أن رجلاً كان بنو أخيه بُـؤُذُ ونه فدخلوا بيته فقلبوا متاعَه، فلما أَدْرَكَ ولدُه صنعوا مثل ذلك بأخيه فشكاهم فقال :

# يَوْمِ " بيوم الحَفَض المُجَوَّد

يضرب هذا للرجل صنع به رجل شيئاً وصنع به الآخر مثلة ، وقيل : الحنفض وعاء المتاع كالجنوالتي ونحوه ، وقيل : بل الحنفض كل جوالق فيه متاع التوم . قال يونس : ربيعة كلئها تجعل الحنفض البعير وقيس تجعل الحنفض المتاع . والحنفض أيضاً : عمود الحباء . والحنفض أيضاً : عمود الحباء . والحنفض البعير الذي يحمل المتاع . الأزهري : قال ابن المظفر الحنفض قالوا هو القعود عا عليه ، وقال : الحنفض البعير الذي يحمل خروش المتاع ، والجمع أحفاض ؛ وأنشد لرؤبة :

# يا ابن قُرُوم لِـسُنَ بالأَحْفاضِ، من كلِّ أَجْأَى مِعْذَم عَضّاضِ

المعند من الإبل أول ما يركب والحقص أيضاً : الصغير من الإبل أول ما يركب والجمع من كل ذلك أحفاض وحفاض وحفاض وإنه لتحقض علم أي قليله رئه ، شبه علم في قلتيه الحقض الذي هو صغير الإبل ، وقبل : بالشيء المملق ، ويقال : نعم حقض العلم هذا أي حامله ، قال شير : وبلغني عن ابن الأعرابي أنه قال يوماً وقد احتمع عنده جماعة فقال : هؤلاء أحفاض علم وإنما أخذ من الإبل الصغار . ويتال : إبل أحفاض أي ضعيفة .

و في النَّوادر : حَفَّضَ الله عَنْه وحَبَّضَ عَنْه أَي سَنَحَ عَنْه وخَفَّفَ.

قال ان بري : والحَفيضَةُ الحَليَّة التي يُعَسَّل فيها النحل ، وقال : قال ابن خالويه وليست في كلامهم إلا

في بيت الأعشى وهو :

# نَجْلًا كَدَرُ داقِ الحَفيضَة مَرْ هوباً ، له حول الوَقْدُودِ زَجَلُ

والحَفَضُ: حجرَ " بينى به . والحَفَضُ: عَجَسَةُ شَجْرة تسنَّى الحِفْوَلَ ؟ عن أَبِي حنيفة ، قال : وكل عَجَسَة من نجوها حَفَض ".

قبال ابن دريد في الجمهرة ؛ وقبد سَيَّتُ العرب مُعَقَّضًا .

حغوضض : رأيته في المحكم بالحاء المهملة : حبل من السُّراة في شُوِّ تهامة ؛ عن أبي حنيفة .

حمض : الحَـمْضُ مِن النبات : كل نبت ما لح أو حامض يقوم على سُوق ولا أصل له ، وقال اللحياني : كل ملاح أو حامض من الشجر كانت ورقتُه حيَّة إذا غَمَزُ ثَمَا انْفَقَأْتُ عَاءِ وَكَانَ ذَفِرَ الْمُشَمِّ يُنْقِي الثوب إذا غسل به أو البد فهو حَمْض ، نحو النَّجيل والجذراف والإختريط والرامث والقضة والقلام والمَرْم والحُسُرُسُ والدُّعْلَ والطُّرُّفاء وما أَسْبِهُها . وفي حديث جرير : من سَلَم وأَراك وحُمُوسٍ ؟ هي جمع الحُـمُش وهو كل نبت في طعبه حُبوضة . قال الأزهري : والمُـُلـُوحَة تسبَّى الحُـُموضَة.الأزهري عن الليث : الحَمْضُ كُلُّ نبات لا يَهِيجُ في الربيع ويبقى على القيظ وفيه ملوحة ، إذا أكلته الإبل شَرِبَت عليه ، وإذا لم تجِده رَقَتْت وضَعُفَت . وفي الحديث في صفة مكة ، شرفها الله تعالى : وأَبْقَلَ حَمَّضُها أَى نَنتَ وَظَهَرَ مِنِ الأَرْضِ . وَمِنِ الأَعِرَابِ من يسمَّى كل نبت فيه مُلوحة حَمَّضاً . واللَّيْحُم حَمْضُ الرَّجَالُ . وَالْحُلَّةُ مِنَ النَّبَاتِ : مَا كَانَ حُلُّواً ، والعرب نقول : الحُلَكَةُ خُبُورُ الإبـلُ والحَمْضُ

فَاكُهُمُهُمْ وَيَقَالُ لَحَنْهُمْ ، وَالْجِمْعُ الْحُمُوضُ ؛ قَـالُ الراجز :

> يُوعْنَى الغَضَا مَنْ جَانِبِنِي مُشَفَّقِي غِبِّنَا ، ومَن يَرِعَ الحُمُوضَ يَغْفِقِ

أي يَرِدُ المَاءَ كُلُّ سَاعة . ومنه قولهم للرجل إذا جاءً متهدد إَنْ أَنْتَ مُخْتَلُ فَتَحَمَّضُ . وقال ابن السكيت في كتاب المعاني : حَمَّضْتها بعني الإبل أي رَعَّيْتها أَلْحَمْضَ ؟ قال الجعدي :

و كَلْمُبَاوَلَكُمُهَا لَمْ نِزَلُ مَنْذَ أَحْمَضَتَ، يُحَمِّضُنَا أَهْلُ الجَنَابِ وَخَيْبُوا

أي طَرَدُنَاهُم وَنَقَيْنَاهُم عَنْ مَنَازَلُهُم إِلَى الْجِنَسَابِ وَخَيْبُو ؟ قال ومثله قولهم :

جاؤوا مُخِلِّينَ فلاقبُوا حَمْضا

أي جاؤرا يشتهون الشر فوجدوا مَنْ تَشْفَاهُم مَا يَهُم ؟ وقال رؤبة :

ونتورد المستوردين الحمضا

أي مَن أتانا يَطلب شرًا شفيناه من داله ، وذلك أن الإبل إذا تشبعت من الحُلتُ الشبت الحَمَـْض.

وحمضّت الإبل تَحْمُضُ حَمْضًا وحُمُوضًا: أكلت الحَمْضُ ، فهي حامضة "، وإبل حَوامِضُ ، وأَجْمُضُ اللهِ عَوامِضُ ،

والمَحْمَضُ ، بالفتح : الموضعُ الذي ترعى فيه الإبل الحَمْض ؛ قال هميان بن قحافة :

> وقتر "بُوا كل جُمالِي" عَضِه ، قَرَيبة نُدُوَنَه مِن مَحْمَضِه ، بَعْيِدة شُرَّته مِن مَعْرِضِه ،

من مَحْمَضُه أي من موضعه الذي يَحْمَضُ فيه، و ويروى: مُحْمَضُه بضم الميم.

وإبل حمضية وحمضية : مقيسة في الحمض ؟ الأخيرة على غير قياس . وبعير حمضي أ : يأكل ألخيرة على غير قياس . وبعير حمضي أن أكل كثيرة الحمض ، وكذلك حمضية وحميضة من أرضين حمض ، وقد أحمض القوم أي أصابوا حمضاً . ووكل نا حموضاً من الأرض أي ذوات حمض .

والحُبُونَة : طعم الحامض . والحُبُونَة ' : ما حداً السان كطعم الحل واللبن الحازر ، نادر لأن الفعولة إلى الكور المنصادر ، حمض يَحْمُض ا حَبْضاً وحُبُونَة وحَبُض ، فهو حامض ؟ عن اللحساني ، ولبن حامض وإنه لشديد الحَبْض والحُبُونَة . والمُحَبَّض من العِنب : الحامض . وحبَّض : صاد حامضاً . ويقال : جاءنا بأدلة ما تُطاق حَبْضاً ، وهو اللبن الحار الشديد الحبوضة . وقولهم : فلان وهو اللبن الحار الشديد الحبوضة . وقولهم : فلان حامض الراتين أي مُن النَّس . والحباضة : ما في حمي في الأنثر بَهَ ، والجبع حمياض .

والحُمَّاض: نَكِنْتُ حَبَلِي وهو من عُشب الربسع وورَقَهُ عِظام صُخْم فُطْح إلا أنه شديد الحَمَّض يَأْكُله الناس وزهره أحبر وورقه أخضر ويتناوس في ثمره مثل حَبِ الرَّمان بأكله الناس شبئاً قليلاً عواحدته حُمَّاضة ؟ قال الراجز رؤبة :

تَرَى بها من كل ترشَّاشِ الوَرَقُ . كَنَامِرِ الحُمَّاضِ من هَفْتِ العَلَـّقُ

١ قوله «حمض يحمض الخ » كذا ضبط في الاصل . وفي القاموس وشرحه ما نصه : وقد حمض ككرم وجعل وفرح ، الاولى عن اللحياني . ونقل الجوهري هذه : وحمض من حد نصر ، وحمض كفرح في اللبن خاصة حمضاً ، محركة ، وهو في الصحاح بالفتح وحموضة بالشم .

فشبه الدم بنور الحُمَّاض. وقال أبو حنيفة: الحُمَّاض من العُشب وهو يطول طولاً شديداً وله ورقة عظيمة وزهرة حمراء، وإذا دنا يُبْسُه ابيضَّت زهرته، والناس يأكلونه ؛ قال الشاعر :

ماذا يُؤر قني ، والنوم بعُجبني ، منصوت ذي رعَثات ساكن الدار؟ كأن حُمّاضة في رأسه نَجنَت ، من آخر الصّيف، قد همّت بإثمار

فأما ما أنشده ابن الأعرابي من قول وَبْرةَ وهو لِصُّ معروف يصف قوماً :

> على رؤوسيهم ُ حُمَّاضُ مَعْنَية ، وفي صُدورِهمُ جَمْرُ الغَضَا يَقِدُ

فيعنى ذلك أن رؤوسهم كالحُمّاض في حُسْرة شعورهم وأن ليحاهم متخضوبة كجنر الغضا، وجعلها في صدورهم، صدورهم لعظيها حتى كأنها تضرب إلى صدورهم، وعندي أنه إنما عنى قول العرب في الأعداء صُهْب السبال، وإنما كُني عن الأعداء بذلك لأن الروم أعداء العرب وهم كذلك، فوصف به الأعداء وإن لم يكونوا روماً. الأزهري: الحُمّاض بقلة بَرّية تبيت أيام الربيع في مسابل الماء ولها ثمرة حمراء وهي من ذكور البقول؛ وأنشد ابن بوي:

فتداعًى مَنْخُرَاهُ بِـدَم ، مِثْلَ مَا أَثْمَرَ حُمَّاضَ الجِبَلُ

ومنابت الحُمّاض : الشُّعَيْبات ومَلاجى الأودية وفيها حُموضة ، وربا نبتها الحاضرة في بَساتينهم وسقوها وربَّوها فلا تَهِيجُ وقت هَيْجِ البُقُولِ البَرَّيَّة

وفلان حامض الفؤاد في الغضب إذا فسد وتغيره عَدَاوة أَ. وَفَنُواد حَمْض وَنَفَس حَمْضة : تَنْفُر من الشيء أول ما تسمعه . وتَحَمَّض الرجل : تحو ل من شيء إلى شيء . وحَمَّضه عنه وأَحْمَضَه : حَوَّله ؟ قال الطرماح :

> لا يَني يُعْمِضُ العَدُوَّ، وذو الحُدُ لَمَّةُ يُشْفَى صَداهُ بِالإِحْسِاضِ

قال ابن السكيت: يقال حَمَضَت الإبل'، فهي حامضة إذا كانت توعى الحُنلَة ، وهو من النبت ما كان حَلْوا ، ثم صارت إلى الحَمْض ترعاه ، وهو ما كان من النبت مالحاً أو حامضاً . وقال بعض الناس : إذا أتى الرجل المرأة في غير مأتاها الذي يكون موضع الولد فقد حَمَّض تَحْمِيضاً كأنه تحول من خير المكانين إلى شرّهما سَهُوه معكوسة كقعل قوم لوطي الذين أهلكهم الله بججارة من سيجيل . وفي حديث الذي أهلكهم الله بججارة من سيجيل . وفي حديث قال : يأتي الرجل المرأة في دبر ها ، قال : وما التحميض قال : وما التحميض هذا أحد من المسلمين ! ويقال للتَفْخيذ في الجماع : تحميض ، ويقال : أحميضت الرجل عن الأمر حوالته عنه وهو من أحميضت الإبل إذا مكت من المستمن وعي الحكيث الخام ، وعود الحكام ، والما العجلي : وأما قول الأغلب العجلي :

لا يُحْسِنُ التَّحْمِيضَ إلا سَرُدا

فإنه يويد التَّفْخِيدُ. والتَّحْمِيضُ: الإقلال من الشيء. يقال: حَمَّضَ لنا فلانُ في القرى أي قلسٌ. ويقال: قد أَحْمَضَ القومُ إِحْمَاضًا إِذَا أَفَاضُوا فَيَا يُؤْنِسُهُم مَن الحديث والكلام كما يقال فَكِمَهُ ومُتَفَكَّهُ . وفي حديث ابن عاس : كان يقول إذا أفاض مَن عِنده

في الحديث بعد القرآن والتفسير: أحميضُوا ، وذلك للما خاف عليهم المكلال أحب أن يُوبِجهم فأمرَ م الما خاف عليهم المكلال أحب أن يُوبِجهم فأمرَ م بالإحماض بالأخذ في مُلتح الكلام والحكايات.

رى أبو عبيدة في الموت: مُجتَمَعُه ، على المشل ، والجمع كالجمع ، والمنتحوض الماء: اتخذ لنفسه حَوْضاً . وحَوْض المن الأثير من المُحَوَّض ، بالتشديد: شيء يُحْعَل النخلة كالحوض والنفس حَمْضة الشرب منه . وفي حديث أمّ إسمعيل : لما ظهر الما مكت الخُطّة ، والمُحَوِّضُه أي تجعله حَوْضاً مجتمع عبيه إذا وعظت فيه الماء ، ان سيده : والمُحَوَّضُ ما يصنع حوالتي الشير بنه وقال :

أما تَرى ، بكل عَرْضِ مُعْرِضِ، كلّ دام ٍ دَوْحة ِ النّحَوّضِ ؟

ومنه قولهم : أنا أُحَوَّضُ حول ذلك الأمر أي أَدُور حوله مثل أُحَوَّطُ ، والمُنحَوَّض : الموضع الذي يسمَّى حَوْضًا .

وحَوْضَى : امم موضع ؛ قال أبو ذؤيب :

من وحشوحو ضي يُواعِي الصَّيْدَ مُنْلَسِدًا؟ كأنه كو كب ، في الجو ، مُنْعَرِدُ

يمني بالصيد الوحش . ومُنْحَرِدُ : منفردُ عن الكواكب ؛ قال ابن بري : ومثله لذي الرمة :

كَأَنَّا رَمَتْنَا بِالفَّيُونِ ، التي نَرَى ، حَادِرُ حَوْضَى من عُيُونِ البَّرَاقِيعِ

وأنشد ابن سيده:

أَوْ ذي وُشُوم ِ بِحَوْضَى باتَ مُنْكَرِساً، في لَيْلَة مِنْ جُمَادَى، أَخْضَلَتْ زِيمَا

وفي الحديث ذكر حَوَّضاء ، بفتح الحاء والمد ، وهو موضع بين وادي القُرَّى وتبوك نزله سيدنا رسول الله ، والحَمْضة : الشَّهُوة إلى الشيء ، وروى أبو عبيدة في كتابه حديثاً لبعض التابعين وخرجه ابن الأثير من حديث الزهري قال: الأَدْنُ مَجَّاجة وللنفس حَمْضة والنفس حَمْضة أي سَهُوة كما تشتهي الإبل الحَمْض إذا مَلَّت الحَمُلَّة ، والمَحَّاجة التي تمُح ما تسبعه فلا تعييه إذا وعظت بشيء أو الهيت عنه ، ومع ذلك فلها سَهُوة في الساع ؛ قال الأزهري : والمعنى أن الآذان لا تعيى كل ما تسبعه وهي مع ذلك ذات سَهْوة لل

والحُنْمَيْثَنَى : نبت وليس من الحُمُوضة . وحَمَّضة : اسم حَيَّ بَلْعاء بن قيس الليثي ؛ قال :

تستظرف من غرائب الحديث ونوادر الكلام.

ضَيِئْتِ لِحَمْضَةَ جِيواتِهُ ، وَدِمَّةَ بِلَامِاءَ أَنَّ تُؤْكَلا

معناه أن لا تؤكل . وبنو حُميَّضة : بطن . وبنو حَمْضة : بطن من العرب من بني كنانة . وحُميَّضة: امم رجل مشهور من بني غامر بن صعصعة. وحَمَّضُ": مالا معروف لبني تميم .

موض : حاض الماء وغيره حَوْضاً وحَوَّضة : حاطة وجَبَعة . وحَضَّتُ أَحُوضُ : اتخذْتُ حَوْضاً . وحَضْتُ أَحُوضُ : المختبع . والحَوْضُ : مُجْسَعَ الماء معروف ، والجمع أحواض وحياض . وحَوْضُ الرسول ، صلى الله عليه وسلم : الذي يَسْقي منه أُمنّه يوم القيامة . حَيَ أَبُو زيد : سَقاك الله يجَوَّض الرسول ومن حَوْضِه .

والتَّعْوِيضُ : عبل الحَوْض. والاحْتَيَاضُ : اتَخَاذُهُ ؟ عن ثُعْلِ ؟ وأنشد أَن الأَعْرَابِي :

صلى الله عليه وسلم ، حين سار إلى تبوك ؛ قاله ابن إسحق بالضاد .

الأصمعي: إني لأدُورُ حولَ ذلك الأمر وأُحَوَّضُ وأُحَوَّضُ وأُحَوَّضُ

حيض : الحَيض : معروف . حاضت المرأة تحيض ميضاً ومتحيضاً ، والمتحيض يكون اسماً ويكون محدواً . قال أبو إسعق : يقال حاضت المرأة تحيض محيضاً ومتحيضاً ، قال : وعند النحويين أن المصدر في هذا الباب بابه المتفعل والمتغعل جيسد بالغ ، وهي حائض ، همزت وإن لم تبخر على الفعل بأنه أشبه في الفظ ما اطرد هبزه من الجادي على الفعل نحو قائم وصائم وأشباه ذلك ، قال ابن سيده : ويدلك على أن عين حائض هبزة ، وليست ياه خالصة كما لعملة يظنه كذلك ظائ ، قولهم امرأة زائر ومناه من زيارة النساء ، ألا ترى أنه لو كانت العين صحيحة لوجب ظهورها واواً وأن يقال زاور ? وعليه قالوا: العائر الرامد ، وإن لم يجر على الفعل لما جاء بحيء الحائش ، الجوهري : حاضت ، فهي حائضة ؛ وأنشد :

رأيتُ حُيونَ العامِ والعامِ قَبْلُـهُ كعائِضةِ يُزْنَى بها غيرَ طاهِر

وجمع الحائض حوائيض وحُيَّض على فعُل . قال ابن خالوبه : بقال حاضت ونفست ونفست ودرَّسَت و وكادَت ودرَّسَت و وكادَت وأكبرَت وصامت . وقال المبرد: سُمَّي الحَيْض حَيْضاً من قولهم حاض السيل إذا فاض ؟ وأنشد لهمارة بن عقيل :

أجالت حَصاهُن الذُّوارِي، وحَيَّضَت علينهن حَيْضات السُّيولِ الطَّواحِم

والذّواري والداريات: الرياح. والحيضة: المرة الواحدة من دُفَع الحيش ونُوبه ، والحيضات جماعة ، والحيضة الاسم ، بالكسر ، والجمع الحيض ، وقيل : الحيضة الدم نفسه . وفي حديث أم سلمة : ليست حيضتك في يدرك ؛ الحيضة ، بالكسر: الاسم من الحيض والحال التي تازمها الحائض من التجنب والتحيض كالحياسة والقعدة من الحلوس والقعود .

خُواقُ حِياضهن تَسيِلُ سَيْلًا ، على الأَعْقابِ ، تَحْسِبُهُ خِضَابا

أراد خَواقٌ فخفَّف .

وتَحَيَّضُ المرأةُ : تركت الصلاة أيام حيضها . وفي حديث النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أنه قال المرأة : تَحَيَّضي في علم الله سِنتًا أو سَبْعًا ؛ تَحَيَّضت المرأة ُ إذا تعدت أيام حَيْضتها تنتظر انقطاعه ، يقول: عُدِّي نَـَفْسَكَ حائضاً وافعلى ما تفعل الحائشُ ، وإنما خصَّ السَّتِّ والسبع لأنهما الغالب على أيام الحسِّص. واسْتُحيضَت المرأة أي استمر بها الدم بعد أيامها ، فهي مُسْتَحَاضَة ع والمُسْتَحَاضَة : التي لا يَوْقَالُ دمُ حَيْضُهَا ولا يُسيلُ من المتحيض ولكنه يُسيلُ من عراق يقال له العاذل ، وإذا اسْتُحيضَت المرأةُ في غير أيام حَنْضها صَلَتْ وصامَت ولم تَقْعُمُ لا كَا تَقْعُدُ الحَائِضُ عَنِ الصِّلاةِ . قال الله عن وحِمل : ويسأَّلُونك عِن المُصيض قُل هُو أَذَّى فَاعْتَـزَ لُوا النساء في المتحيض ؛ قيل : إن المتحيض في هذه الآية المَأْتَى من المرأة لأنه موضع الحَيْض فكأنه قال : اعتزلوا النساء في موضع الحيش ولا تُجامعوهن في ذلك المكان. وفي الحديث: إن فُلانة َ اسْتُحيضَت؟ الاستحاضة : أن يستمر " بالمرأة خروج الدم بعد أبام

حَيْضِها المُعْمَاد . يقال : استُعيضت ، فهي مُستَعاضة ، وهو استفعال من الحَيْض . وحاضَت السَّرْة : خرج منها الدُّودِم ، وهو شيء شبه الدم ، وإغا ذلك على التشبيه . وقال غيره : حاضت السَّرْة تُحيض مَيْضاً ، وهي شجرة يسيل منها شيءٌ كالدم . الأَرْهري: يقال حاض السيل وفاض إذا سال تحييض وينفيض ؛ وقال عمارة :

### أجالت حَصَاهُنَ الذَّوادِي، وحَيَّضَت عليهن حَيْضات السُّيولِ الطُّواحِم

معنى حَيَّضَتْ : سيَّلت . والمَحسَ والحَيْض : اجتماع الدم إلى ذلك المكان ، قال : ومن هذا قبل للحَوْض حَوْضُ لأن الماء تجيض إله أي تسل ، قال : والعرب تُدْخُلُ الواوَ على الياء والياءَ على الواو لأنهما من حيَّز واحدًى وهو الهواء، وهما حرفًا لنَّ، وقال اللحياني في باب الصاد والضاد : حاص وحاض بمعنى واحــد، وكذلك قال ابن السكـت في باب الصاد والضاد . وقال أبو سعيد: إنما هو حاض وجاضً بمعنى وأحبد `. ويقال : حاضَت المرأة وتحَسَّضَت ودَرَسَتْ وعَرَكَتْ تَعِيضٌ حَيْضًا ومَعاضاً ومُنحيضًا إذا سال الدم منها في أوقات معلومة ، فإذا سال في غير أيام معلومة ومن غير عرق المتحض قلت : اسْتُحیضَت ، فهی مُسْتَحاضة ، وقد تکرر ذكر الحيُّض وما تصرُّف منه من اسم وفعل ومصدر وموضع وزمان وهيئة في الحديث ؛ ومن ذلك قوله، على الله عليه وسلم: لا تُقْبَلُ صلاة حائض إلاّ مِحْمانِ أي بُلَعَت من المتحيض وجرى عليها القلم. ولم يُرِدُ فِي أَيام حَبْضُها لأن الحائضَ لا صلاة عليها . والحبضة : الحرَّقة التي تَسْتَكُنْفُورُ مِا المرأة ؛ قالت عائشة ، وضي الله عنها : لَـُنتُنَّى كُنتُ حيضةً

مُلْقَاةً ؟ وَكَذَلْكُ المَّحِيضَةَ ، والجَمْعِ المَعَايِضُ . وفي حديث بأو بُضَاعة: تلقى فيها المَعَايِض ؛ وقبل: المُعَايِضُ جَمْع المَحِيض ، وهو مصدر حاض ، فلما سبّي به جَمَعه ، ويقع المَحيضُ على المصدر والزمان والدم .

### فصل الخاء المعجمة

خُوضَ : اللَّيْث : الحُمْرِيفَةُ الجَارِيةُ الحَدِيثَةُ السَنُّ الحُسَنَةُ البيضَاءُ التَارَّةُ ، وجمعها خَرَائِضُ ؛ قال الأَزْهَرَي : لم أسمع هذا الحرف لغير اللَّيْث .

خفض : الحَضَضُ : السَّقَطُ في المَنْطِق ، ويوصف به فيقال : مَنْطِق وضَصُ . والحَضَصُ : الحَرَدُ الأبيض الصَّغارُ الذي تَلْبُسُهُ الإماء ؛ قال الشاعر :

وإنَّ قُرُومَ خَطْهُ أَنْزُ لَتَنْنِي بِحَيْثُ ثُوَى ، مِن الحَضَضِ ، الحُرُوتُ

وهذا مثل قول أبي الطُّمَّحانِ القَّيْني :

أَضَاءَتُ لَهُمُ أَحْسَابُهُمُ ۖ وَوُجُوهُهُمُ ۗ أَضَاءَتُ لَهُمُ الْحَيْرُ عَ الْقِبُهُ ۗ وُحِبُوهُمُ الْحِيْرُ عَ الْقِبُهُ

والحَضَاضُ : الشيءُ البَسِيرُ من الحُلِي ؛ وأنشد التناني :

ولو أَشْرَ فَتَتْ مِنْ كُفّة السَّتْرِ عاطِلًا ؛ لَـُقُلَـٰتَ : غَزَالُ ما عَلَـیْه خَضاصُ قال ابن بري : ومثله قول الآخر :

جادبة ، في ومضان الماضي ، الأعاض الحديث بالإعاض مثل العزال زبن بالحضاض ، فتباء ذات كفل وضراض

حضص

خضض

والحَصَاصُ : الأَحْمَقُ . ورجل خَصَاصُ وخَصَاصَةُ وَخَصَاصَةُ اللَّهِ أَحْمَتُ . وَمَانَ خَصَاصَهُ وخَصَاصَةً ا أي أَحْمَقُ . ومكانُ خَصَيصُ وخُصَاحِصُ : مَبْلُولُ اللَّهِ والشَّعِرَ ؛ قَـَالَ ابنَ بالماء ، وقبل : هو الكثير الماء والشَّعِرَ ؛ قال ابنَ وداعة الهُذُكَلِيّ :

> خُضَاخِصَة مُخَضِيعِ السُّيُو لَوْ قَدْ بَلَغَ المَاءُ جَرَّ جَارَهَا

> > وهذا البيت أورد الجوهري عَجزه :

قد بلغ السيل حيد فار ها

وقال أبن بري: إن البيت لحاجز بن عوف ، وحيد فارها: أعلاها .

اللبث : خَصْحُضْتُ الأَرضَ إِذَا قَلَبْتُهَا حَى يَصِيرُ مُوضِعِها مُثَاراً رَخُواً إِذَا وَصِلَ المَاءُ إِلَيْهَا أَنْبَتَتْ. والحَضَضُ : المكانُ المُتَتَرَّبُ تَنْكُ الأَمطارُ.

والحَضْخَضَة : أَصَلُها مِنْ خَاضَ يَخُوضُ لا مِنْ خَصْ يَخُوضُ لا مِنْ خَصْ يَخُوضُ الله عِنْ خَصْ يَخُصُ يَخُصُ . يقال : خَصْخَصْتُ الحَارُ الأَتَانَ إِذَا خَالَطُها ، وَخَصْخَصَ الحَارُ الأَتَانَ إِذَا خَالَطُها ، وَأَصَلَه مِن خَاصَ يَخُوضُ إذا دَخِل الجَوفَ مِن سلاح وغيره ؛ ومنه قول الهذلي :

فَخَضْخُضْتُ صُغْنِيَ فِي جَنَّهُ خَياضَ النَّدَائِرِ قَدْحًا عَطَوْفًا

أَلَا تَرَاهُ جَعَلَ مُصِدَّرُهُ الحَيَّاضُ وَهُوَ فَعَالُ مِنْ خَاضَ؟ والحَصْخَصَةُ: تحريك المَّاءُ ونحُوهُ . وَخَصْخَصَ المَّاءَ ونحوه : حرَّكُه > خَضْخَضْتُهُ فَتَخَضْخُضَ.

والحَضْخَاصُ : ضرب من القَطِران تُهْنَأُ به الإبل ، وقيل : هو تُنفل النَّفْط ، وهو ضرَّب من الهناء ؟ وأنشد ابن بركي لرؤبة :

كأنشا ينضفن بالخضفاض

وكل شيء يتحر ك ولا يُصو ت خُدُورة يقال : إنه يَتَخَضَّخَصَ حَى يقال وجاً ه بالحَنْجَر فَخَصَحَصَ به بطنه . قال أبو منصور : الحَصَّخاصُ الذي تهنأ به الحَر بي ضر ب من النفط أسود رقيق لا خُدُورة فيه وليس بالقطران لأن القطران عُصارة شجر معروف ، وفيه خُدُورة بُداوي به دَبَر البعير ولا يطلى به الجرب ، وشجر في نُدُبت في جبال الشام يقال له العر عر ، وأمّا الحَضْخاصُ فإنه دَسِم وقيق يتنبع من عن تحت الأرض .

وبعير خُضَاخِضُ وخُصَخِضُ وخُصُخُضُ ". يَسَمَخُصُ أَ من لين البَدن والسَّمن ، وكذلك النَّبْتُ إذا كان كثير الماء . قال الفراء : نبت خُصَخِضُ وخُضَاخِصُ

كشير الماء ناعم ريّان . ورجل خضخض : يَتَخَصَّخَصُ من السّنَن ، وقيل : هو العَظِيمُ الجَنْبَين . الأَزهري : الحُنُضَاخِصُ من الرّجال الصَّخْمُ الحَسَنُ مثل قُنَاقِين وقَنَاقِين .

والحَضَاضُ : المدادُ ونِقُسُ الدَّواةِ الذي يَكِتَب به وربا جاءً بكسر الحَاء. والحَضَاضُ : مَخْنَقَهُ السَّنُونِي. والحَضَضُ : ألوانُ الطعام. وقال شر في كتابه في الرياح : الحُضَاخِضُ زعم أبو خيرة أنها شرقية تَهُبُ مَن المَشرِق ولم يعرفها أبو الدُّقيَيْش ، وزعم المنتجع أنها تَهُبُ بين الصّبا والدَّبُور وهي الشرقية أيضاً والأَبُور وهي الشرقية أيضاً والأَبْرُ ؛ وقول النابغة بصف ملكاً :

وكانت له ربعيّة يحددرونها ، إذا خَضْخَضَت ماء السّماء القنابل

قال الأصعي: ربعية عزوة في أول أوقات الغزو وذلك في بقية من الشّتاء، إذا خَصْخَصَت ماء السباء القنابيل، يقول: إذا وجدت الحيل ماء في الأرض ناقعاً تشربه فتقطع به الأرض وكان لها صلة في

الغزو ؛ قال :

## لو وصل الغَبْثُ لأَنْدَى الريءَ، كانتُ له قُنْبَّة صَمَّق بِجِبادُ

يقول: يُفَرَّقُ عليه فيَخرُ بيتُ عَبَّدُهُ فيَتَّخِذُ بيتاً المُضْاعَة ، وقال في من سَحْتَى بجباد بعد أَن كانت له قبة ، وقال في المضاعف ؛ الحَضْخَضَةُ مورته صورة المُضاعف ، وأصلها معتل " ، والحَضْخَضَةُ المنهي عنها في الحديث: هو أَن يُوشِي الرجل ذكره حتى يُمُذِي ، وسئل ابن عباس عن الحضخضة فقال : هو خير من الزنا ونكام الأمة خير منه ، وفسر الحضخضة بالاستيمناء ، وهو استنزال المني في غير الفرج ، وأصل الحضخضة التحريك ، والله أعلم .

خَفَضْ : فِي أَسَاءَ الله تعالى الخَافِضُ : هو الذي يَخْفِضُ الْجِبَّادِينَ والفراعنة أَي يضَعُهُم ويُهُيِننُهُم ومِحْفَضَ كُلُ شيء يُريد خَفْضَة .

والحَفْضُ : ضِهُ الرفيْعِ , خَفَضَه يَخْفِضُه خَفْضًا فَانْخُفَضَ وَأَخْتَفَضَ .

والتَّخْفِيضُ : مدَّكُ وأْسُ البعيرِ إلى الأَرضُ ؛ قال :

بكاد بستعمي على معفقفه

وامرأة خافضة الصوت وخَفيضة الصوت: خَفيته لَمَانَتُه ، وفي النهاذيب: ليست بسليطة ، وقد خَفَضَت وحَفَضَ صوتُها: لان وسَهْلَ . وفي التوزيل العزيز: خافضة وافعة ، قال الزجاج: المعنى ألما تَخفض ألمل المعاصي وترفع ألهل الطاعة ، وقيل: تخفض قوماً فتَعُطهم عن مَواتِب آخرين ترفعهم إليها، والذين خَفْضُوا يَسْفُلُون إلى النّار ، والمرفوعون يُو فَعُون إلى غرف الحنان . ان شميل في قول النبي، صلى الله عليه وسلم : إن الله مخفض القسط ويَر فعه،

قال: القسط العدّل بنزله مرة إلى الأرض ويرفعه أخرى. وفي التنزيل العزيز: فمن ثقلت موازينه ألت. غيره: حَفْضُ خَفِضَت ومن حَفَّت موازينه ألت. غيره: حَفْضُ العدّل ظهور الجيّور عليه إذا فسد الناس، ورفعه ظهوره على الجور إذا تابوا وأصلحوا ، فَحَفْضُه من الله تعالى استعتاب ورفعه رضاً. وفي حديث الدجال: فرفع فيه وحَفَّضَ أي عظم فيننته ورفع قدرها موقد وحقضه في اقتصاص أمره ، والعرب تقول: أرض خافيضة في اقتصاص أمره ، والعرب تقول: أرض خافيضة السنّقيا إذا كانت سهلة السنّقيا، ورافعة السقيا إذا كانت على خلاف ذلك. والحقض : الدّعة من يقال: عيش خافيض أله والحقيضة العيش وسعته . وعيش خفض وخافض وخافض وغفوض يقلل : غيش خافي المنت وحقوض عيشه ؛ وقول هيان بن قحافة :

## بان الجبيع بعد طول مخفيضه

قال ابن سيده: إمّا حكمه بعد طول مَخْفَضه كَتُولكِ بعد طول خَفْضِه لكن هكذا روي الكسر ولبس بشيء. ومَخْفُضُ القوم: الموضع الذي هم فيه في خَفْض ودَعة مَ وهم في خَفْضٍ من العَبْش ؟ قال الشاعر:

## إِنَّ تَشْكُلِي وَإِنَّ تَشْكُلُكُ تَشَنَّى، فَالزَّمِي الْخُصُّ وَاخْفِضِي تَلْبُيْضِضِّي

أُواد تَبْيَضِي فزاد ضاداً إلى الضادين . ابن الأعرابي : يقال القوم هم خَافِضُون إذا كانوا وادعين على الماء مقيمين ، وإذا انتَجعوا لم يكونوا في النَّجعة خافضين لأنهم يَظْعَنُون لطَلَب الكلا ومَسافِط الْعَيْث . والحَفْض عليك أي سَهَل .

وخَفْضُ عليك حَاسُكُ أي سَكِنْنُ قَلْبُكُ.

وخَفَضَ الطائرُ حِناحه : أَلانَهُ وَصَبُّه إِلَى حنب السكن من طيرانه ، وخَفَضَ جِناحَه مختفضه خَفْضًا ؛ ألان جانبه ، على المثل مُخَفَّض الطائر لجناهـ. وفي حديث وف عم : فلما دخلوا المدينة بَهُسُ إليهم النساء والصبيان يبكون في وجوههم فأخفَضَهم ذلك أي وضع منهم ؛ قال ابن الأثير : قال أبو موسى أظن الصواب بالحاء المهملة والظاء المعجمة ، أي أغْـضَيَّهم . وفي حديث الإفك:ورسول الله ، صلى الله عليه وسلم، يُخَفَّضُهُم أَي يُسَكَّنُّهُم ويُهَوَّانُ عليهم الأمر ، من الحَفْضِ الدَّعَةِ والسكون . وفي حديث أبي بكر قال لعائشة ، رضي الله عنهما ، في شأن الإفك : خَعْضَى علىك أي هَو"ني الأمر علىك ولا تُحْزَّني له . وفلان خافض الجُمَّاسِ وخافصُ الطير إذا كان وقوراً سَاكِناً . وقوله تعالى : واخْفَضْ لَمَّمَا جَنَاحَ الذُّلَّ من الرَّحْمَة ؛ أي تواضَعُ لمسا ولا تتعزز عليهما . والحافضة : الحاتنة . وحَفَضَ الجارية يَخْفضُها حَفْضاً: وهو كالحِيَّان للغلام ، وأَخْفَضَتْ هي ، وقيل:خَفَض الصيُّ خَفَضاً خَنَنه فاستعمل في الرجل ، والأعْرَفُ أن الحَمْضَ للمرأة والحتانَ للصيُّ ، فعقبال للحاربة خُفضَتْ ، وللغلام خُنتن ، وقد يقال للخائن خافض ، وليس بالكثير . وقال النبي ، صلى الله عليه وسلم ، لأم عطية : إذا خَفَضْتُ فأسْسَى أي إذا خَتَنْتُ الجارية فلا نُسْحَتَى الجارية . والحَفْضُ : حْتَانُ الجَارِية . والحفض : المُطامئين من الأوض، وجمعه خَفُوض. والحافضة': التَّلُّعة' المطبئنة من الأَوضَ والرافعــة' المتن من الأرض والحفضُ: السَّارِ اللَّـنُ وهو ضد الرفع . يقال : بيني وبننك لبلة خافضَـة " أي هَــُّنـَهُ أُ

السير ؟ قال الشاعر :

مَخْفُوضُهُا ۚ زُوْلُ"، ومَرَّ فُنُوعُهَا كَمُرَّ صَوَّبِ لَجِبٍ وَسُطَّ رَبِع

قال ابن بري : الذي في شعره : مَرْ قُدُوعُها زُوْلُ وَمَخْفُوضُها

والزّوّلُ: العَجَبُ أي سيرها اللّيِّن كَبَرُ الربح ، وأما سيرها الأعلى وهو المرفوع فعجب لا يُدرّكُ وصفهُ . يقال : حَفَضْ عليك القول. والحقضُ والجرّ واحد، وهما في الإعراب عنزلة الكسر في البناء في مواصفات النحويين .

والانخفاض ؛ الانحطاط بعد المُلُو ، والله عز وجل يُخفض من يشاء ؛ قال الراجز يخفض من يشاء ؛ قال الراجز يهجو مُصد قاً ، وقال ابن الأعرابي : هذا رجل مخاطب امرأته و يهجو أباها لأنه كان أمهرها عشرين بعيراً كلها بنات ليون ، فطالبه بذلك فكان إذا وأى في إبله حقة سمينة يقول هذه بنت لبون ليأخذها ، وإذا وأى بنت لبون مهزولة بقول هذه بنت مخاض ليتوكها ؛

لأجعلن لابنية عشم فنا ،
من أبن عشر ون لها من أنسى عنى بتكون تمهر ها دهد نا ،
وا كرواناً صك فاكبات فاكبات فشن بالسلام ، فلتما تشا ،
بسل الدائي عبا مسال مسال ،

وَحَفَضَ الرَجِلُ: مات ، وحكى ان الأعرابي: أَصِيبَ بِهَجَائِبُ تَخْفِضُ المَوْتَ أَي بِصَائْبِ تُنْفَرَّبُ إليه

المَوْتُ لَا يُغْلِثُ مِنْهَا .

خوصص : ان بري خاصة : خَفَرْ ضَصُ اسم جبل بالسراة في شق تهامة يقال إلى خَفَرْ ضَصْ ، وهو سُجر تُسَمُ به السباع . رأيت بخط الشيخ رضي الدين الشاطبي في حاشية أمالي ان بري قال : الإلى شجرة تشاكة "كأنها شجرة الأنثر ج ومناييتها ذرى الجبال، وهي خَشِنة يؤخذ خضتها وأطراف أفنانها فتدق رطب ويقشب به اللحم ويطرح للسباع كلها فلا يُلسِينها إذا أكلته ، فإن هي شبته ولم تأكله عيت يند وصيت منه اه . وقد ذكرت في المحكم في حرف الحاء المهملة ، وقد تقدم .

خوض : خاض الماء يَخُوضه خَوْضاً وغِياضاً واخْتَاضَ اخْتِياضاً واخْتَاضَهُ وتَخَرَّضُهُ : مَشَى فيه ؛ أنشد ابن الأعرابي :

> كَأَنه فِي الغَرْضِ؛ إذْ تَرْكَضًا؛ "دَعْمُوصُ مَاءٍ قَلُ مَا تَخَوَّضًا

أي هو ها، صاف ، وأخاض فيه غير، وخَوَّضَ تَخُويِضاً . والحَوْضُ : المَشْيُ في الماء ، والموضع مَخاضة وهي ما جاز الناس فيها مُشاة ور كُباناً ، وجمعها المنخاص والمنخاوض أيضاً ؟ عن أبي زيد . وأخضت في الماء دابتي وأخاض القوم أي خاضت عبلهم في الماء دوفي الحديث : رُب مُتَخَوَّض في مال الله تعالى ؟ أصل الحَوْض المشي في الماء وتحريث م استعمل في النابس بالأمر والتصرف فيه ، أي رُب مُتَحَدِّض م استعمل في النابس بالأمر والتصرف فيه ، أي رُب تقمل منه ، وفيل : هو التخليط في تحصيله من غير وجه كيف أملكن . وفي حديث آخر : يَتَخَوَّضُون في مال الله تعالى ، والحَوْض : المَابُس في الأمر .

والحُوِّضُ مِن الكلام: مَا فَيِهِ الكذبِ والباطل ،

وقد خاض فيه . وفي التنزيل العزيز : وإذا رأيت الحديث الذين يَخُوضُون في آياتنا . وخاض القوم ُ في الحديث وتَخاوَ أي تفاوضُوا فيه . وأخاض القوم ُ خيلتهم الماء إخاضة وذا خاضوا بها الماء .

والمتخاصُ من النهر الكبير:الموضعُ الذي يَتَخَصَّخَصُ ماؤه فَيُخاصُ عند العُبور عليه ، ويقال المتخاصَةُ ، بالهاء أيضاً .

والميخوص الشراب: كالميجد ع السويق ، تقول منه: خُضْت الشراب . والميخوص : ميجد ع ينخاص به السويق . وخاص الشراب في الميجد ع وخَوَّض : خلطه وحرسك ع قال الحطيثة يصف امرأة سميت بعلها :

> وقالت: شراب بارد فاشر بَنّه، ولم يَدو ما خاضَت له في المتعادح

والمخوصُ: ما خُوصَ فيه . وخُضْتُ الفَّسَراتِ : اقْتَنَصَّنْتُهَا . ويقال : خاضَه بالسيف أي حَرَّكَ سيْفه في المَضْرُوبِ . وخَوَّضَ في نتجيب : نشدادَ السبالغة . ويقال : خُضْتُه بالسيف أَخُوضُه خَوْضًا وذلك إذا وضعت السيف في أسفل بطنه ثم وفعت المالى فوق .

وخاوَضَه البيع : عارضه ؛ هذه وواية عن ابن الأعرابي ؛ ورواية أبي عبيد عن أبي عمرو بالصاد .

والحياض؛ أن تندخل قداحاً مستعاراً بين قداح المستعاراً بين قداح المستعرب بتيّمتن به ، بقال ؛ خصّت في القيداح خياضاً ، وخاوضت القداح خياضاً ، قال الهذلي :

فَخَضْغَضْتُ صُغْنِيَ فِي جَمَّةً ، خِياضَ المُدَارِرِ قِدْحاً عَطَّمُوفَا

خَضْغُضْتُ تَكُوبِ مِن خَاصٌ بِنَعُوضُ لَمَا كُورِهِ

جعله متعدياً . والمُدابِر ُ : المَقْمُور يُقْمَر ُ فيستعير قَدْحاً يَثْنِينُ فيستعير قَدْحاً يَثْنِينُ بَغُورُه لِيعاوِدَ مِن قَمَرَه القِمار َ . ويقال للمَرْعَى إذا كثر عُشْبُه والتّف : اخْتاضَ اخْتِياضاً ؛ وقال سلمة بن الحُرْشُب :

ومُخْتَاضَ تَبِيضُ الرَّبْدُ فِيهِ ٣ تُحُومِيَ نَبُنتُهُ فَهُوَ الْعَمِمُ

أبو عمرو : الحَوْضة اللُّؤلُّة أَ. وخَوْضُ النَّعْلَب: موضع باليامة ؛ حكاه ثعلب .

خيض : النوادر : سيف خَيْضُ إذا كان محلوطاً من حديد أنبيث وحديد ذكير .

#### فصل الدال المهلة

دأْض : أهمله الليث ؛ وأنشد الباهلي في المعاني : وقد فدك أعناقهُن المتخص والدَّأْضُ ، حتى لا يكون غَرْضُ

قال: يقول فَدَاهُنَ أَلبَانُهِنَ مِن أَن يُنْحَوَّنَ قَالَ: والغَرْضُ أَن يَكُونَ فِي جلودها نقصان. قال: والدَّأْضُ والدَّأْصُ عَالضاد والصاد، أَن لا يَكُونَ فِي جلودها نقصان ، وقد دَنْضَ يَدْأُضُ دَأْضًا ودَنْصَ يَدْأُصُ دَأْصاً ؟ قال أَبو منصور ورواه أَبو زيد:

والدَّأظُ عنى لا يكون غَرْض

قال: وكذلك أقرأنيه المنذري عن أبي الهيثم، وسنذكره في موضعه .

دحض : الدَّحْضُ : الزَّلْقُ ، والإِدْحاضُ : الإِزْلَاقُ ، دَّحَضَتْ رَجِله ، دَّحَضَتْ رَجِله ، دَّحَضَتْ رَجِله ، فلم يُخَصَصْ ، تَدْحَضُ دُحْضًا ودُّحُرُضًا زَلَقَتْ ، وقي حديث وَفْد

مَذُ وجع : نُجَبَّاء غيرُ أُدحَّض الأَقْدَام ؛ الدُّحَّضُ : جمع داحض وهم الذين لا ثبـات لهم ولا عزيمة في الأمور . وفي حديث الجمعة : كرهت أن أخر جَكم فتمشون في الطبن والدَّحْض أي الزلكق. وفي حديث أبي ذر : أن خليلي ، صلى الله عليه وسلم ، قال : إن دون جسر جَهَنَم طريقاً ذا تحض . وفي حديث الحجاج في صفة المطر : فَلَدَّحَضَبُ التَّلَاعِ أَي صَيَّرَتُهَا مَزْ لَكَفَّةً ، ودَحَضَتْ حُبِّحَتُه دُحُوضًا : كذلك على المثل إذا بطلت ، وأَدْحَضَهَا الله . قال الله تعالى : حُجَّتُهم داحضة . وأَدْحَضَ حُجَّتُهُ إِذَا أَبِطُلُهَا . والدُّحْضُ': الماء الذي يكون عنه الزلَّق.وفي حديث معاوية قال لابن عمر: لا تُزال تَأْتِينَا بِهِمَنةٍ تَدُّحَضُ ُ بها في بوَلكُ أي تَزْ لَـقُ'، ويروى بالصاد، أي تبحث فيها برجلك . ودَحَضُ برجله ودَحَصَ إذا فَحَصَ برجله . ومكان دُحْضُ إذا كان مَزَلَّة لا تثبت عليها الأقدامُ. ومَزَلَّةُ مَدْ حَاضٌ: يُدْحَضُ فيها كثيراً . ومكانَّ دَحْضُ ودَحَضٌ ، بالتحريكُ أَبِضاً : زَلَقٌ ؛ قال الرَّاجِز بصف ناقته :

قد ترد النهاي تنزى عُومه ، فَتَسْتَلِيح ماءه فَ فَتَلَهْمَه ، حَتَى يَعُودَ كَحَضاً تَشَبَّمُه ،

عُوَّمُهُ : جبع عُومة لدوَيْنَة تعوص في الماء كأنها فص أسود ، وشاهد الدحص بالنسكين قول طرفة :

> رَدِيتُ ونَجْى اليَشْكُرِيُّ حَدَّارُهُ ، وحادَ كما حادَ البَعِيرُ عن الدَّحْضِ

والدَّحْضُ: الدفع . والدَّحيِضُ: اللحم . ودَحَضَتَ الشبس عن بطن السماء إذا زالت عن وسط السماء تَدْحَضُ دَحْضًا ودُحُوضًا . وفي حديث مواقيت

الصلاة: حتى تد حص الشس أي تزول عن كبيد السماء إلى جهة الغرب كأنها كحضّت أي زلقت .

ودَحِيضَة ': ما البني تمم ؟ قال ابن سيده : ودُحَيْضَة ' موضع ؟ قال الأعشى :

> أَتَنْسَيْنَ أَيَّاماً لنا بِدُحَيْضةٍ ، وأيَّامنا بَينَ البَدِيِّ فَتَهُمُندِ ؟

دحوض : الدُّحْرُ صَانَ : موضعانَ أَحِدهما كُحَرُ صُّ والآخر وسيع ُ ؛ قال عنازة :

> شَرِبَت عاء الدُّحْرِ صَينِ ، فأصبَحَت زُوراء تَنْفير عن حِياضِ الدُّيْلَمِ

دخض : الدَّخُصُ : سِلاح ُ السَّباع ِ وقد يَفلَّب على سلاح الأَسد ، وقد دَخُصَ دَخْضاً .

دفض : كفضة كفضاً : كسره وشدَخه ؛ يانية ؛ قال ابن دريد : وأحسبهم يستعملونها في لحاء الشجر إذا دُق بين حجرين .

دكض : الدُّكيضض : نهر ، بلغة الهند .

#### فصل الراء

وبض : رَبَضَت الدابّة والشاة والحَر وف تر بيض رَبْضاً ور بُوضاً وربِّضة حَسَنَه ، وهو كالبُروك للإبل ، وأد بضها هو وربَّضها . وبقال للدابة : هي ضَخْمة الرّبضة أي ضَخْمة آثار المر بض ؛ وربض الأسد على فريسته والقر ن على قر نه ، وأسد دايض وربّاض ؛ قال :

لَبُثُ عَلَى أَقْرَانِهِ وَبَّاضٍ

ورجل وابيض : مريض ، وهو من ذلك . والرَّبِيضُ : الغُمْ في مرابِضِها كأنه اسم للجمع ؛ قال امرؤ القس :

> كَفَرُ ثِنَّ بِهِ سِرُ بِأَ نَقِيًّا جِلُودُهِ ، كَمَا تَفْقَرَ السَّرْحَانُ جَنَّبَ الرَّبِيضِ

والرَّبِيضُ : الغنم برُعانها المجتمعة في مَرْبِيضها . يقال : هذا رَبِيضُ بني فلان . وفي حديث معاوية : لا تبعثوا الرابيضين التَّرك والحبَشة أي المقيمين الساكِنين ، يريد لا تُهيَّجُوهُم عليكم ما داموا لا يقصدُ ونكم . والرَّبيضُ والرِّبضةُ : شاء بِرُعاتِها اجتمعت في مَرْبيضٍ واحد .

والرِّبْضةُ: الجماعة من الغنم والناس وفيها رِبْضَةٌ من الناس ، والأصل للغنم .

والرَّبَضُ : مَرابِض البقر. ورَّبَضُ الغنم : مأواها ؛ قال العجاج يصف الثور الوحشي :

## واعتبادَ أَرْبَاضاً لَمَا آرِي ، مِنْ مَعْدِنِ الصَّابِانِ عُدْمُلِي \*

العُدْ مُلِيُّ : القديم . وأراد بالأرْباض جمع رَبَض ، شبَّه كِناسَ الثور بمأوكى الغنم .

والرقوضُ : مصدر الثيء الرابيضُ . وقوله ؛ صلى الله عليه وسلم ، الصحاك بن سفيان حين بعثه إلى قومه: إذا أَتَيتَهُم قَارْبِضْ فِي دارِهُم طَبْياً ؟ قال أَبْنَ سيده: قيل في تفسيره قولان : أحدهما ، وهو قول ابن قتيبة عن ابن الأعرابي ، أنه أراد أقيم في دارهم آمينًا لا تَبْرَحُ كَمَا يُقْيِمِ الطُّنِّسِ الآمِنُ فِي كِناسِهِ قَدْ أَمِنَ حيث لا يرى أنبساً ، والآخر ، وهو قول الأزهري : أنه ، صلى الله عليه وسلم ، أمره أن يأتيهم مُسْتَوْ فِزاً مُستَوْحِشًا لأنهم كفَرة لا يَأْمَنُهُم ، فإذا وابَّه منهم رَيْبِ نَفَرَ عنهم شاوداً كما يَنْفُو الظي، وظَّـبُيًّا في القولين منتصب على الحال ، وأوقع الاسم موقع اسم الفاعل كأنه قدّره متظيبًا ؛ قال : حكاه الهروي في الغريبين . وفي الحديث : أن الني ، صلى الله عليه وسلم ، قال : مثلُ المنافِقِ مثلُ الشاة بين الرَّبَّضَينِ إذا أنت هذه نَـطَحَتُها ، ورواه بعضهم : بين الرَّبِيضَينِ ، فمن قال بين الرَّبَضَينِ أَداد مَرَّ بِـضَى غَنْمَين إذا أتت مر بض هذه الغنم نطحها غنسه ، ومن دواه بين الرَّبيضَينِ فالربيضُ الغنم نفسها ، والرَّابُضُ موضعها الذي تَرُّبِضُ فيه ، أداد أن مُذَّبُذَبُ مِنْ كَالشَاةَ الواحدة بين قطيعين من الغنم أو بين مَتَرُ بِضَيِّهُمَا ﴾ ومنه قوله :

> عَنَتاً باطِــلاً وظائماً ، كما يُعُ شَرُ عن حَجْرَ ﴿ الرَّبِيضِ الظَّـباءُ

وأواد النبي ، صلى الله عليه وسلم ، بهذا المثل قول الله

عَرْ وَجِلَ ؛ مَذَبَذَبِينَ بَيْنَ ذَلْكُ لَا إِلَى هَوْلَاءَ وَلَا إِلَى هَوْلَاءَ وَلَا إِلَى هَوْلَاء وَلَا إِلَى هَوْلَاء . قَالُوا : تَرْبَضُ الْغَنَمِ مَأْوَاها ، سُبُّي كَرْبَضُ لَالْهَ مَنْ الْوَحْشُ مَأْوَاهُ لَا يَرْبَضُ الْوَحْشُ مَأْوَاهُ وَكِنَالُهُ .

ورجل رُبضة ومُسَرَبض : مُقيم عاجز . ورَبض الكبش : عَجز عن الضراب ، وهو من ذلك ؛ غيره : وَبَضَ الكبش الكبش وَبَرَك الضّراب وعدل عنه ولا يقال فيه جَفَر . وأَرْنبة وابضة ": ملتزقة بالوجه . وربض الليل : ألقى بنفسه ، وهذا على المثل ؛ قال :

كأنتها ، وقد بدًا عُوارِضُ ، والليلُ بَينَ قَنَوَيْنَ وابِضُ ، بِجَلْهُمْ الوادِي ، قَطَّا وَوابِضُ

وقيل : هو الدُّو ّارة من بطن الشاه. وو بَضُ الناقة : بطنها ، أداه إنما سمي بذلك لأن حيثو تنها في بطنها ، والجيع أدَّ باض . قال أبو حاتم : الذي يكون في بطون البهائم مُتكنَّبًا المَرْ بيض ، والذي مثل أكبر منها الأمنال ، واحدها منقل أ ، والذي مثل الأثناء حَفِث وفَحِث ، والجمع أحفاث وأفحاث . وربضت في الحافي : يقال إنه لرُبض عن الحاجات وعن الأسفار على فعل أي لا مخرج فيها .

والرَّبَضُ والرَّبُضُ والرَّبَضُ : امرأة الرجل لأنها تُربَّضُهُ أَي تَثَبَّتُهُ فلا يبرح . وربَّضُ الرجل ورُبُضُهُ : امرأته . وفي حديث نتجبة : ذوَّج ابنته من رجل وجهَّرَها وقال لا يكييتُ عَزَباً وله عندنا وبَضُ ؟ وَبَضُ الرجل : امرأتُه التي تقوم بشأنه ، وقيل : هو كل من استرَحْت إليه كالأم والبنت ١ قوله « الامنال واحدها منل » كذا بالاجل مضوطاً .

والأخت وكالغنم والمتعيشة والقُوت ، ابن الأغرابي : الرَّبْضُ والرُّبْضُ والرَّبْضُ الزُّوجة أو الأم أو الأخت تُعَزَّبُ ذَا قَرَابَتِهَا . ويقال: مَا كَبَضَ امْرأَ مِثْلُ أُ أُخْت .

والرئيض : جهاعة الشجر المُلْتَف . وَدُوحَة " وَبُوض : عظيمة واحدة . والرئيوض : الشجرة العظيمة . الجوهري : شجرة وَبُوض أي عظيمة غلطة ؟ قال ذو الرمة :

> تَجَوَّفَ كُلُّ أَرْطَاقٍ رَبُوضٍ ؛ من الدَّهْمُنَا نَفَرَّعَتْ الحِبَالا

رَبُوض : ضَخَمه ؛ والحِبال : جمع حبل وهو رمل مستطيل ، وفي تَفَرَّعت ضيو يعود على الأراطاة ؟ وتَبَعَوَّف : دخل جَوْفها ؛ والجمع من رَبُوض رُبُض ؛ ومنه قول الشاعر :

وقالوا : رَبُوضُ ضَعْمَةٌ فِي جِرانِهِ، وأسْمَرُ مُنِنْ جِلْهِ الذّراعَيْنِ مُقْفَلُ

أراد بالرَّبُوض سلْسلة " رَبُوضاً أُوثِقَ بها ، جعلها ضخة ثقيلة ، وأراد بالأسمر قداً غلَّ به فَيَيْسِ عليه . وفي حديث أبي لُبابة : أنه ار تَبَط بسلسلة رَبُوض إلى أن تاب الله عليه ، وهي الضخة الثقيلة اللازقة بصاحبها ، وفَعُول من أَبِنة المبالغة يستوي فيه المذكر والمؤنث ، وقتر يَة " رَبُوض " : عظيمة بحتمة . وفي الحديث : أن قوماً من بني إسرائيل باتوا بقر بة ربوض ، ودر ع " ربوض " : واسعة . وقير بة ربوض " : واسعة .

وحَلَبَ مَن اللَّـبِنِ مَا يُوْمِيضُ القومَ أَي يَسَعُهُم . وفي حديث أمَّ مَعْبَد:أَن النبي ، صلى الله عليه وسلم، لما قال عندها دعا بإناء يُوْمِيضُ الرَّعْطَ ؛ قال أُبو

عبيد : معناه أنه يُوويهم حتى بنُثقلتهم فَبَرْ بيضُوا فينامُوا لكثرة اللبن الذي شربوه ويمتدُّوا على الأَرض، من دَبِضَ بالمكان يَوْ بيض إذا لتَصِقَ به وأقامَ مُلازماً له ٤ ومن قال يُويضُ الرهط فهو من أراض الوادي .

والرَّبَضُ : ما ولي الأرض من بطن البعير وغيره. والرَّبَضُ : ما تُحَوِّمُى من مصادِين البطن . الليث : الرَّبُضُ مَا وَلِي الأَرْضُ من البعير إذا بَرَكَ والجمع الأَرْبُاضُ ؟ وأنشد :

## أسلتمتها معاقد الأرباض

قال أبو منصور : غلط الليث في الرّبَض وفيا احتج به له ، فأما الرّبَضُ فهو ما نحوَّى من مصّارين البطن ، كذلك قال أبو عبيد ، قال : وأما مُعاقدُ الأرْباض فالأرْباضُ الحبال ؛ ومنه قول ذي الرمة : إذا مَطَوْنا نُسُوع الرَّحْل مُصْعِدةً ، يَسْلُكُنْ أَخْرات أَرْباضِ المَداريج

فالأخرات : حَلَقُ الحِبال ، وقد فسر أبو عبيدة الأوباض بأنها حبال الرحل ابن الأعرابي : الرابض والمرابض مجتمع الحرابا . الرابض والمرابض مجتمع الحرابا . والرابض : أسل من السرة . والمرابض : تحت السرة وفوق العانة . والرابض : كل امرأة قيمة بيبت . وربض الرجل : كل شيء أوى إليه من امرأة أو غيرها ؛ قال :

جاءَ الشَّنَاءُ ، ولَمَّا أَتَّخِذُ وَبُضًا ، يا وَيْحَ كَفَيَ من حَفْرَ القَرامِيصِ!

ورُبُضُهُ كُرَبَضِهِ . ورَبَضَتُهُ تَرُ بِضُهُ : قامت بأموره وآوَتُه . وقال ابن الأعرابي : تُرُ بِضُهُ ، ثم رجع عن ذلك ؛ ومنه قبـل لقُوت الإنسـان الذي

يُقيِبُ ويَكُفيه من اللهن : رَبَضُ . والرَّبَضُ : فَيُصُ . والرَّبُضُ : فَيَشَّهُ الله .

الرِّياشي : أَرْبَضَتِ الشَّمس إذا اشْتَدَّ حَرُّهُ عَلَى حَى تَرْبِضَ الشَّاهُ والظَّبْيُ مِن شَدَّة الرَّمْضَاء .

وفي المثل : رَبِّضُكُ منك وإن كان سَمَاراً؟ السَّمَاد: الكثير الماء ، يقول: قَيِّمُكَ مَنْكَ لأَنه مُهُتّمَمٌ بك وإن لم يكن حسَنَ القيام عليك ، وذلك أن السَّمارَ هو اللبن المخلوط بالماء ، والصَّريحُ لا مَحَالَة أَفْضُلُ مُنه، والجمع أرباض ؛ وفي الصحاح : معنى المثل أي منك أهلك وخَدَمُكُ ومن تأوي إليه وإن كانوا مُقَصِّرين؟ قَالَ : وهذا كَقُولِهُم أَنْفُكُ مَنْكُ وَإِنْ كَانَ أَجْدَعَ ﴿ والرَّابُصُ : ما حول المدينة ، وقيل : هو الفَضاءُ حُولًا المدينة ؛ قال بعضهم : الرَّابضُ والرُّابُضُ ، بالضم أ ، وسَط الشيء، والرَّبُض ، بالتحريك ، نواحيه ، وجمعها أرَّباض م والرَّبَض حَريم المسجد . قال ابن خالويه : تُربُض المدينة ، بضم الراء والباء ، أساسها ، وبَفْتَحَهَمَا: مَا حَوَلُهَا . وفي الحديث : أنا زُعَيْمٌ ببيت في رَبِّض الجنة ؛ هو بفتح الباء ، ما حولها خارجاً عنها تشبيهاً بالأبنية التي تكون حول المــدن وتحت القلاع ؛ ومنه حديث ان الزبير وبناء الكعبة : فأخذ أبن مُطيع العَتَلة من شق الرُّبْض الذي بلي دارً بني حُميد ؟ الرأبض ، يضم الراء وسكون الساء: أَسَاسُ البناء " وقيل وسطه ، وقيــل هو والرَّبَّصُ ُ سواءُ كسُقُم وسَقَم .

والأرتباضُ : أمعاء البطن وحيال الرَّحْل ؛ قبال ذو الرمة :

> إذا غَرَّقَتُ أَرباضُها ثِنْيَ بَكُرُهُ بِبَيْمَا، لم تُصْبحُ وَوُوماً سَلُوبُها

١ قوله « والربض بالفم النح » لم يملم ضبط ما قبله فيحتمل أن يكون
 بضمتين أو بضم ففتح أو بفير ذلك .

وعم أبو حنيفة بالأرباض الحبال ، وفسر أبن الأعرابي قول ذي الرمة:

يَسْلُنُكُنْ أَخْرَاتَ أَرْبَاضِ الْمُدَارِيجِ

بأنها بطون الإبل ، والواحد من كل ذلك رَبض . أبو زيد : الرَّبُض سفيف يُجْعَلُ مِثْلَ النَّطَاقِ فيجعل في حَقْوَي النَّاقَةِ حَى يُجَاوِزَ الوَرِكَيْنِ مِن النَّاحِيْنِ جَمِيعاً ، وفي طرفيه حلقتان يعقد فيهنا الأنساع ثم يشد به الرحل ، وجمعه أرباض التهذيب : أنكر شبر أن يكون الرَّبُضُ وسط الشيء ، قال : والرَّبُضُ ما مَسَ الأرض ، وقال ابن سنيل : رُبُض الأرض ، بتسكين الباء ، ما مَسَ الأرض منه . والرَّبُضُ ، فيا قال بعضهم : أساس المدينة والبناء ، والرَّبُض ، فيا قال بعضهم : أساس وقال بعضهم : هما لغنان .

وفلان ما تقوم رابضته وما تقوم له رابضة أي أنه إذا رمى فأصاب أو نظر فعان قتل مكانه المومن ومن أمثالهم في الرجل الذي يتعين الأشياء فيصبها بعينه قولهم: لا تقوم لفلان رابضة وذلك إذا قتل كل شيء يصبه بعينه ، قال: وأكثر ما يقال في العين. وفي الحديث: أنه وأى قبُلة حولها غنم ربوص ، جمع رابض . ومنه حديث عائشة : رأبت كأني على ضرب وحو في بقر ربوض . وكل شيء يبرك على أربعة ، فقد ربض ربوض .

ويقال : رُبضت الغنم ، وبركت الإبل ، وجَسَّمت الطير ، والثور الوحشي يو بيض في كناسه الجوهري : وربُوض البقر والغنم والفرس والكلب مثل مروك الإبل وجُنُوم الطير ، تقول منه : رَبضت الغنم تر بيض منال محلس ، لابوضاً . والمترابيض للغنم : كالمتعاطن للإبل، واحدها مر بيض مثال محلس .

والرَّبْضَةُ : مَقْنَلُ قوم قُنْبِلُوا فِي بُقْعَةٍ واحدة . والرُّبْضُ : جماعة الطّلْح والسَّمُر . وفي الحديث : الرَّابِضَةُ ملائكة أُهْبِطُوا مع آدم ، عليه السلام ، يَهْدُونَ الضَّلَالَ ؟ قال : ولعله من الإقامة . قال الجوهري : الرابيضة بقيّة حَمَلَة الحجة لا تخلو منهم الأرض ، وهو في الحديث .

وفي حديث في الفتن: روي عن النبي ، صلى الله عليه وسلم: أنه ذكر من أشراط الساعة أن تنطق الرويبضة الرويبضة في أمر العامة ، قيل : وما الرويبضة يا وسول الله ? قال : الرجل التافه الحقير ينطق في أمر العامة ؛ قال أبو عبيد : وما يثبت حديث الرويبضة الحديث الآخر : من أشراط الساعة أن يرى وعاة الشاء رووس الناس . قال أبو منصور : الرويبضة تصغير وابضة وهو الذي يرعى الغنم ، وقيل : هو العاجز الذي وبض عن معالى الأمور وقيل : هو العاجز الذي وبض عن معالى الأمور وقيل الرابيضة واعي الرابيض كما يقال داهية ، قال: والغالب أنه قبل التافه من الناس وابضة ورويبضة ومنه يقال وجل ربض عن الحاجات والأسفار إذا

والرئيضة : القطعة العظيمة من الثريد . وجاء بثويد كأنه رُبضة أرنب أي جُنْتُه الحقال ابن سيده : ولم أسمع به إلا في هذا الموضع . ويقال : أتانا بنس مثل رُبضة الحرروف أي قدر الحروف الرابض . وفي حديث عمر : ففتح الباب فإذا شبه الفصيل الرابض أي الجالس المقم ؛ ومنه الحديث : كرربضة العنز ، ويروى بكسر الراء ، أي جنتها إذا بركت . العنز ، ويروى بكسر الراء ، أي جنتها إذا بركت . وفي حديث على ، وضي الله عنه : والناس حولي كربيضة الغنم أي كالغنم الرئيض . وفي حديث

القُرَّاهُ الذِينَ تُقِيلُوا يُومَ الجَمَاجِمِ : كَانُوا رَبِّضَةً ؟ الرَّبِضَةُ : مَقَثَلُ قُومِ قَتَلُوا فِي بِقِعةَ واحدةً. وصبَّ الله عليه مُحسَّى وَبِيضاً أي من يَهْزَأُ به . ورباض ومُرَبِّض ورَبَّاض : أَسَاءً .

وحض: الرّحض : الفسل . وحص يد والإناه والثوب وغيرها يَرْحَضُها ويرْحَضُها وَحَضاً غَسَلها . والثوب وغيرها يَرْحَضُها ويرْحَضُها والمي المشركين فقال : إن لم تجدوا غيرها فارْحَضُوها بالماء وكلوا وأشربوا ، أي اغسلوها . والرُّحاضة : الفسالة ، عن اللحياني . وثوب وَحيض مر حُوض : مفسول . وفي حديث عائشة ، وضي الله عنها : أنها قالت في عثان ، وفي حديث الله عنه : استنابوه حتى إذا ما تركو اكالثوب الرّحيض أحال وا عليه فقتاوه ؛ الرّحيض : المفسول ، فعيل أحال وا عليه فقتاوه ؛ الرّحيض : المفسول ، فعيل نسب إليه قتلوه . ومنه حديث ابن عباس ، وضي الله عنها ، في ذكر الجوارج : وعليهم من قميض مرّحضة "أي مفسولة . وثوب وحض " لاغير : مخسل حق خاتي ، عن ابن الأعرابي ؛ وأنشلا :

إذا ما وأيت الشيخ عِلْناء جِلْدِهِ كَرَحُصُ أَدُوحُ

والمر حَضة : الإحانة لأنه يفسل فيها الثياب ؟ عن اللحياني. والمر حَضة : شي التوصّ فيه مثل كنيف وقال الأزهري: المر حاضة شيء التوصّ المعتسل ، والمر حاض المعتسل ، والمر حاض موضع الحلاء والمنتوصّ وهو منه . وفي حديث أبي أبوب الأنصاري: فو حَدِد نا مراحيضهم استقبل ، بها الشام ، القبلة فكنا نتتحر ف و فستغفر الله ، يعني بالشام ،

أَرَادُ بِالْمُرَاحِيضِ المُواضعَ التي بُنِينَتُ للغَائطِ أَي مواضع الاغتمال أخِذ من الرحض وهو العُسَل . والمِرحاضُ: خشبة يضرب بها الثوب إذا غسل . ورُحضَ الرجلُ رَحْضاً : عَرِقَ حَيْ كَأَنَّهُ غُسُلَ حِسَدُهُ ﴾ والرُّحَضّاءُ: العَرَّقُ مِشْتَقٌ مِن ذلك . وفي حديث نزول الوَّحْيُّ ؛ فَسَمَّحَ عَنْهُ الرَّحْضَاءُ ﴾ هو عرق يفسل ألجلد لكثرته ، وكثيرًا ما يستعمل في عرق الحُسَّى والمرض. والرُّحَضَّاءُ : العرُّقُ في أثرُ الحشي . والرحضاء: الحسمي بعرق. وحكى الفادمي عن أبي زيد : رُحضٌ رَحْضاً ؛ فهو كمرْحُوضُ إِذَا عَرِقَ فَكُثُر عرَقُهُ على جبينه في رُوَّاده أو يقطَّته ، ولا يكون إلا من شكوى ؛ قال الأزهري : إذا عُرِقَ المُتَحْشُوم من الحبي فهي الرحضاء ، وقال الليث في الرحضاء : عَرَقُ الحبي . وقد 'وحض' إذا أُخذته الرُّحَضَاء . وفي الحديث : جعل يمسع الرحضاء عن وجهه في مرضه الذي مات فيه . ورَحْضة ورحّاض : اسبان .

وضعى: الرّض ؛ الدّق الجريش. وفي الحديث حديث الجارية المقتولة على أوضاح: أن يَهُودِيّاً وَضَّ وأَسَ جَادِية بِن حَجَرَيْن ؛ هو من الدّق الجريش . رض الثيء ترض وصّح وضيض ووضرض و وصّح في في المرتب ووضرض ؛ لم ينجم حقية ، وقيل : رَضة وَضَا الشيء . وارتب الشيء : الرّض وقيك الشيء ، وورضاض الشيء .

والرَّضْرَاضَةُ : حِجَارَةً تَرَضُرَضُ على وجه الأرض أي تتحرَّكُ ولا تَلْبَتُ \* قال أبو منصور : وقبل أي تتكسَّر ، وقال غيره : الرَّضْرَاضُ مَا دَقَّ من الحَصَى ؛ قال الراجز :

يَشُرُ كُن صَوَّانَ الحَصَى وَضُراضًا

وفي الحديث في صفة الكوثر: طيئه المسك ووضراضه التوم ؟ الرّضراض : العصى الصفار ، والتّوم : الدّر ؛ ومنه قولهم : نهر دو سهلة ودو رضراض ، فالسهلة رمل القناة الذي يجري عليه الماء ، والرضراض أيضاً الأرض المرضوضة بالحجارة ؟ وأنشد ان الأعراف ؛

یکٹ الحقی کتا پیشنر ، کانتہا حیمادہ' دشراض پغتیل مطحلب

ور ضاض الشيء: فتاته . وكل شيء كسترته ، فقد وضرضته . والمرضة : التي يُوض بها . والمرضة : التي يُدك فينقى عَجَمه ويلثقى في المستخض أي في المستن . والراض : التمر والوفيد مناطان عنا التمر والوفيد مناطان عنا التمر والوفيد مناطان عنا التمر والوفيد

جادیهٔ مثبت شباباً غضاً ، تشرّب تحضاً، وتغذای رضاً ا

ما بَيْنَ وو كَيْهَا ذِواعًا عَرْضًا ؛ لا 'تحسين' التَّقْبِيلَ إلا عَضًا

وأَدَّصُ النَّعَبِ ُ العَرَّقُ : أَسَالُهُ .

ابن السكيت: المُنرِضَةُ ثمر ينقع في اللبن فتُصح الجادية فتشريه وهو الكُديْراء. والمُنرِضَةُ: الأكلةُ أو الشَّرْبَةُ التي تُوضُ العرق أي تسله إذا أكلتها أو شربتها: ويقال الواعية إذا رَضَّتْ العُشَب أكلا وهر ساً: رَضادِضُ ؛ وأنشد:

> يَسْبُتُ واعِيها ، وهي رَضاوِضُ ، سَبْتَ الوَّقِيدِ ، والوَوِيدُ نابِضُ د قوله « تشرب محضاً وتغذى رضا » في الصحاح : تصبح محضاً ونشى رضا

رمن

والمُرَضَّة ؛ اللبن الحليب الذي يجلب على الحامض ؛ وقيل : هو اللبن قبل أن أيدُّر كَ ؛ قال ابن أحسر يَذُمُّ وجلًا ويَصفُه بالبِخل ؛ وقال ابن بري : هو يخاطب امرأته :

ولا تصلي بمطروق ، إذا ما سرى في القوام ، أصبع مستنكينا بالموم ولا أيلام ولا أيبالي ، أغتا كان لخمك أو سيينا ؟ إذا شرب المراضة قال : أو كي ينا على ما في ستائك ، قد كروينا على ما في ستائك ، قد كروينا

قال : كذا أنشده أبو علي لابن أحبر كروينا على أنه من القصيدة النونية لد؛ وفي شعر عبرو بن هبيل اللحيائي قد كرويت في قصيدة أولها :

> أَلَّا مَنْ مُبِلِغُ الكَمَّنِيِّ عَنِّي رَسُولًا ، أَصَلُهُا عِنْدِي تَسِيتُ

والمرضة كالمرضة ، والرّضرضة كالرّض . والمرضة كالرّض . والمرضة ، بضم الم ، الرّثينة الحاثيرة وهي لن مليب بُصب عليه لمن حامض ثم يترك ساعة فيخرج ماء أصفر رقيق فيصب منه وبشرب الحاثر . وقد أرضت الرّثينة ثرض الرضاضاً أي خشرت . أبو عبيد : إذا صب لن حليب على لن حقين فهو المرضة والمرشة أن السكيت : سألت بعض بني عامر عن المرضة فقال : هو اللبن الحامض الشديد عامر عن المرضة فقال : هو اللبن الحامض الشديد المرضة إذا شربه الرجل أصبح قد تكسر ، وأنشد بيت ابن أحمر . الأصعي : أرض الرجل إرضاضاً إذا شرب المرضة فقل عنها ؛ وأنشد :

ثم اسْتَحَنُّوا مُبْطِئًا أَرَضًا

أبو عبيدة : المُدرِضَة من الحيل الشديدة العَدُّو . ابن السكيت : الإرْضاضُ شدّة العَدُّو . وأَرَضَ في الأرض أي ذَهَب .

والرَّضْرَاضُ : الحَصَى الذي يجري عليه الماء ، وقيل : هو الحصى الذي لا يثبت على الأرض وقد يُعَمَّ به . والرَّضْرَاضُ : الصَّفَا ؛ عن كراع . ورجل رَضْراضُ : كثير اللهم ، والأنثى رَضْراضة " ؛ قال رؤبة :

> أز مان ذات الكفل الرضراض كرفشرافة في بدنها الفضفاض

وفي الحديث : أن رجلًا قال له مردت بجُيُوب بده فإذا برجل أبيض كرشراض وإذا رجل أسودُ بيده مر تزيّة سيضربه ، فقال : ذاك أبو جبل ؛ الرّشراضُ: الكثير اللحم . وبعير كرشراض : "كثير اللحم ؛ وقول الجندي :

> فَعَرَ فَنُنَا هِزَّةً تَأْخُذُهُ ؟ فَقَرَّنَّاهُ بِرَضْراصَ رِفَلُ

أراد فقرناه وأوثقناه ببعير ضغم ، وإبل كرضاد صُ : راتعة كأنها ترضُ العُشب . وأرضُ الرجلُ أَي ثقل وأبطأ ؛ قال العجاج :

> فَجِنَّعُوا مِنهِم فَتَضِيضاً فَتَضَا ؟ ثم اسْتَحَثُّوا مُبْطِئاً أَدَّضًا

وفي الحديث: لتصُبُ عليكم العذابُ صَبَّاً ثُم لَـرُضُّ رَضًا؛ قال ان الأثير: هكذا جاء في رواية، والصحيح بالصاد المهملة، وقد تقدم ذكره.

وعض : النهاية لابن الأثير : في حديث أبي ذر خرج بفرس له فَتَسَمَّكَ ثُم نَهُضَ ثُم رَعَضَ أَي لَـــًا قَامَ من مُتَسَعَّكِهِ انتَفَضَ وارْتَعَدَ .

وار تَعَضَتُ الشَّمَرة إذا نحر كُت ، ورَعَضَتُها الربحُ وأَرْعَضَتُها . وار تَعَضَت الحِبَّة إذا تَلَوَّت ؛ ومنه الحديث : فضربت بيدها على عَجْزها فار تَعَضَتُ أي تَلَوَّتُ وارْ تَعَدَّتُ .

وفض : الرَّفض : تركك الشيء . تقول : رَفَضَنَى فَرَ فَضَدَ وَأَرْفِضُهُ رَفْضَا وَرَفَضُهُ وَأَرْفِضُهُ رَفْضًا وَرَقَضَا : تَرَكَتُهُ وفَرَّ قُنْتُهُ . الجوهري : الرَّفْضُ الترك ، وقد رَفْضَهُ يَرَ فَضُهُ ويرَ فِضُهُ . والرَّفَضُ : الشيء المُتَفَرَّق ، والجبع أرفاض .

وار فض الدَّمْعُ الر فضاضاً وتر فَتَّض : سالَ وتفر ق وتشابع سَيلانُه وقَطرانُه . وار فض دَمْعُه ار فضاضاً إذا انهل منفر قاً . وار فضاض الدمْع ترششه ، وكل منفر ق ذهب مُر فَض ؟ قال : القطامي :

أَخُوكَ الذي لا تَمْلِكُ الْحَسَّ نَفْسُهُ ، وتَرْفَضُ عِنْدَ الْمُحْفِظَاتِ الْكُتَائِفُ ،

يقول : هو الذي إذا رآك مظلوماً رَق لك وذهب حقده . وفي حديث البُراق : أنه استصعب على النبي، صلى الله عليه وسلم ، ثم ارْفَض عرفاً وأفَر أي جرى عرفه وسال ثم سكن وانقاد وترك الاستصعاب ؛ ومنه حديث الحوض : حتى يَرْفَض عليهم أي يَسيل . وفي حديث مُر أن بن شراحيل : عليهم أي يَسيل . وفي حديث مُر أن بن شراحيل : عوت في ترك الجمعة فذكر أن به جرحاً ريما ارْفَض في إزاره أي سال فيه قَدْمُهُ وتفر ق . وارْفَض الوَجَعُ : زال .

والرِّفاضُ : الطُّرُرُق المتفرِّقةُ أَخاديدُهَا ؛ قال رؤبة : بالعيس فو ق الشَّرَكُ الرِّفاض

هي أخاديد الجادّة المتفرِّقة . ويقال لشرك الطريق

إذا تفرّقت : رِفاضٌ ، وهذا البيت أورده الجوهري: كالعيس ِ؛ قال ان بري : صوابه بالعيس لأن قبله : يَقطَعُ أَجُوازَ الفلا انْقضاضِي

والشَّرَكُ : جمع شَرَكَ وهي الطرائق التي في الطريق. والرَّفَاضُ : المُر فَضَة المتفرَّقة بمِناً وشَالاً . قال : والرَّفَاضُ أَيضاً جمع رَفْضِ القَطِيعُ من الظَّباء المتفرَّق . وفي حديث عمر : أن امرأة كانت تَزْفِنُ والصَّبْيانُ حولتها إذ طلع عمر ، رضي الله عنه ، فار فَضَ الناسُ عنها أي تفرَّقُوا .

وتَرَفَّضَ الشيءَ إذا تكسّر . ورَفَضْت الشيءَ أَرْفَضُ ورَفَضْت الشيءَ أَرْفَضُهُ وَأَفْضُ دُوفُضُ ؛ فهو مرفوض ورَفِيض : كسرته . ورَفَضُ الشيء : ما تحطّم منه وتفرّق ، وجمع الرّفض أرْفاض؛ قال طفيل يصف سَحاباً :

له تھیٰدَب دان کأن فرُوجه ، فُوَیْق الحَصی والاَّرض ِ، اَدْفاض ُ حَنْتَم ِ ۔

ورُفاضُه : كرَفَضِه ، شبّه قطع السعاب السُّود الدانية من الأرض لامتلامًا بِكِسَر الحَمْ المُسُودَّ والمُنْخَصَرِ ؛ وأنشد ان بري للعجاج :

يُسْقَى السَّعِيطَ في رُفاضِ الصَّنْدَلِ

والسَّمِيطُ : دُمْن البانِ ، ويقال : دُمْنُ البانِ ، ويقال : دُمْنُ الاَنْتَ.

ورُمْح ' رَفِيض إذا تَقَصَّد وَتَكَسَّر ؟ وأنشد : ووالى ثلاثاً واثنتتين وأرْبَعاً ،

رواي الانا والسلمين واربعا . وغادر أخرى في فتناه ِ رَفيضِ

ور'فُوص' الناسِ : فِرَقَتْهُم ؛ قال : من أَسَدِ أَوْ مِنْ 'رَفُوضِ الناس

ور فُوضُ الأرضِ : المتواضع التي لا تمثلك ، وقيل : هي أدض بين أدضين حيثين فهي متروكة بتحامونها . ور فُوضُ الأرض : ما ترك بعد أن كان حمي . وفي أدض كذا رُفُوضُ من كلا أي منفر "ق بعيد" بعضه من بعض . والر فناضة أن الذين يوعون ومر افسض الأرض : يوعون ومر افسض الأرض : مسافيطها من نواحي الجال ونحوها واحدها مر فض " ما والمر فض من تجاري المياه وقرار تها ؛ قال:

ساق إليها ماء كلِّ مَرْ فَتَضِ مُنشِج ُ أَبْكارِ الغَمَامِ المُخْضِ

وقال أبو حنيفة : مَرافِصُ الوادي مَفاجِرُهُ حِيثُ يَرْفَضُ اللهِ السَّيْلُ ؛ وأنشد لابن الرقاع :

ظَلَّت ﴿ بِجَزْم ﴿ سُنِيْتِع أَو مِرْ فَضِهِ ﴿ وَيَعْلَمُ فَالْسَحَلَا ﴿ وَيُوالِمُ السَّيْعِ ﴾ ويث تُلاقى التَّلْعُ فانسَحَلا ﴿

ورَفَضُ الشيء : جانبُه ، ويجمع أَرْفاضاً ؛ قال بشار :

> وکاًن کافض تعدیشها قطع الر"یاض ، کسین زکارا

والرَّوافِصُ : جنود تركوا قائدهم وانصرفوا فكل طائفة منهم وافضة "، والنسبة إليهم وافضي ". والرَّوافِضُ : قوم من الشَّيعة ، سبوا بذلك لأنهم تركوا زيد بن علي ؛ قال الأصعي : كانوا بايعوه ثم قالوا له : ابْرأ من الشيخين نقاتل معك ، فأبي وقال:

١ قوله « ظلت النع » في معجم باقوت : باضت بدل ظلت ، وقبله كا
 فيه :
 كأنها وهي نحت الرحل لاهية
 اذا المطي على أنقابه زملا

جونية من قطا الصوان مسكنها جونية من قطا الصوان مسكنها جفاجف تنبت القفساء والنفلا

كانا وزيري تجدي فلا أَبْرَأُ منهما ، فرَفَضُوه وارْفَضُّوا عنه فسُمُّوا رافضة "، وقالوا الرَّوافِضَ ولم يقولوا الرُّفتاضُ لأنهم عَنُوا الجماعات .

والر"فض : أن يَطْر د الرجل غنه وإبله إلى حيث والر"فض : أن يَطْر د الرجل غنه وإبله إلى حيث يَهْوى ، فإذا بَلِمَعَت لَهَا عنها وتركها . وو فَضَهُما أَر فَضُهُا وأَر فَضُهُا وَفَضُهُا وَفَضُهُ : تركتها تبدد في محيث شاءت ولا يَشْنيها عن وجه تريده ، وهي إبل وافيضة وإبل وقض وأر فاض الفراء : أر فض القوم إبلهم إذا أوسلوها بلا رعاه . الفراء : أو فض القوم إبلهم إذا أوسلوها بلا رعاه . وقد وقض الإبل إذا تفرقت ، ور فضت هي تر فض رفض أي ترعى وحدها والراعي يبضرها قريباً منها أو بعيد إلا تتعبه ولا يجمعها ؟ وقال الراجز :

َسَفَياً بِجَيْثُ' 'يَهْمَلُ' المُثْعَرَّضُ'› وحَيِّثُ' يَرْعَى وَرُعِي وَيَرْفِضُ

ويروى : وأر فض أ. قال ابن بري : المُعرَّض أنَعَمَّ وسُمُ اللهُ العراض وهو خط في الفضدين عَرْضاً . والوَرَعُ : الصغير الضعيف الذي لا غناء عنده . يقال : إنا مال فلان أو واع أي صغار ". والر قض أن النَّعَمُ المُنتَبَدَّدُ ، والجُمع أر فاض ".

ورجل قُبَضَة 'رُفَضَة ' يَنْمَسُكُ ' بالشيء ثم لا يُلَّبِتُ 'أَنْ يَدَعَه . ويقال : راع قُبَضَة ' رُفَضَة ' للذي يَقْبِضُها ويسوقها ويجمعها ، فإذا صارت إلى المرضع الذي تحبه وتهواه رفضها وتركها ترعي كيف شاءت ، فهي إبل رَفَض ' . قال الأزهري : سبعت أعرابياً يقول : القوم رَفَض ' في بيوتهم أي تفر قوا في بيوتهم أي تفر قون في بيوتهم ، والناس أرفاض في السفر أي متفر قون وهي إبل د رافضة ورَفض أيضاً ؛ وقال مِلْحة أبن واصل ، وقيل : هو لِللْحة الجَرْمي ، يصف

سحاباً :

يُبادي الرِّياحَ الحَضْرَمِيَّاتِ مُوْنَهُ بِمُنْهُمُورالأَرْواقِ ذِي قَنَزَعٍ رَفْضٍ

قال : ورفيض أيضاً بالتحريك ، والجمع أرْفاض . ونَعام رَفَض أي فِرَق ؛ قال ذو الرمة : بها رَفَض من كل خرْجاء صَعَلة ، وأَخْرَجَ يَمْشي مِثْلَ مَشْي المُخْبَلُ

وقوله أنشده الباهلي :

إذا ما الحِجازِيّاتُ أَعْلَـعُنَ كَانَبُتُ مِمَيّنَاهُ ؛ لا بِأَلُوكَ وافِضُها صِغْرا

أَعْلَمُنْ أَي عَلَّمُن أَمْنَعُمَهُنّ عَلى الشَّجْرِ لأَهْن في بلاد شَجْر ، طَنَّبَتْ هذه المرأة أي مَدّت أطنابها وضربَت خيمتها ، يَمَيْناء : يَمْسِيل سَهْل لين . لا يألوك : لا يستطيعك ، والرافيض : الرامي ؛ يقول : من أراد أن يرمي بها لم يجد حَجْراً يَرْمي به ، يزيد أنها في أرض حَمِيّة لَيّنة .

والرَّفْضُ والرَّفَضُ مِن المَاءِ واللَّبَن : الشيء القليل يبقى في القرَّبة أو المَنزادة وهو مثل الجُرْعة ، ودواء ابن السكيت رَفْضُ ، بسكون الفاء، ويقال : في القرَّبة رَفْض مِن ماء أي قليل، والجمع أرَّفاض ، عن اللَّمِائي . وقد رَفْضَتُ في القرَّبة رَّفضاً أي عن اللَّمِائي . وقد رَفْضَتُ في القرَّبة رَّفضُ : دون أَبْقَيْتُ فيها رَفْضًا من ماء . والرَّفض : دون اللَّمَائي :

فلمًا مَضَتْ فَوْقَ البَدَيْنِ ، وحَنْفَتْ إِلَى المَلَاءِ، وامْنَدَّتْ بِرَفْضِ غُضُونُها

والرَّفْضُ : القُوت ، مأخوذ من الرَّفْضِ الذي هو القليل من الماء واللن . ويقال : رَفَضَ النَّخِلُ ُ

وذلك إذا انتشر عِذْقُه وسقط فيقاؤه .

وكض: رَكَضَ الدَابَةَ يَوْ كُنْصُهَا وَكُنْصًا : ضرَبُ جَنْبَيْهَا بَرِجَلِهِ . وَمِرْ كُنْهُ النَّوْسُ : معروفة وهما مِرْ كُنْمَانَ ؟ قال ابن بري : ومر كُنْهَا النَّوْسَ جانباها ؟ وأنشد لأبي الهيثم النَّفْلَسِيّ :

> لنا مُسائِع ' 'دُود'' في مَراكِضِها ' لِين 'وليس بها وهٰي'' ولا دُفْتَقُ '

ور كضت الداية نفسها ، وأباها بعضهم . وفلان يو كض دائيته: وهو ضرئبه مر كليها برجليه ، فلما كثر هذا عملي ألسنتهم استعملوه في الدواب فقالوا : هي تو كف ، كأن الركض منها . والمر كض ن المعادس من معدى الدائية .

وقال أبو عبيد : أَرْ كَضَتِ الفرَسُ ، فهي مُرْ كِخَةَ \* ومُرْ كِضُ إِذَا اضطَرَبُ جَنِينَهُا في بطنها ؟ وأنشد :

> ومُرْ "كِيفَة" كَرِيجِي" أَبُوها ؟ "يَانُ" له الفُلامـة" والفُلام'!

ويروى ومر حكفة "، بكسر المم ، نَعْتُ الفرس أنها وكاضة "وكاضة "وكف الأرض بقوائها إذا عدت وأحضرت. الأصعي : وكضت الدابة ، بغير ألف ، ولا يقال وكض هو ، إنما هو تحريك إياه ، سار أو لم يسر " وقال شر : قد وجدنا في كلامهم وكضت الدابة في سيرها وركض الطائر في طيرانه ؛ قال الشاعر :

١ قوله « ومركفة النع » هو كمحمنة ، كا ضبطه الصاغالي . قال
 ابن بري: صواب انشاده الرفع لان قبله :

أعان على مراس الحرب زغف مضاعفة لحمسا حلق تؤام

جَوانِـع تخليجن خَلَجَ الظّبا ٤٠ يَو كُضْنَ مِيلًا ويَنْذِعْنَ مِيلا

وقال رؤبة :

والنَّسْرُ قد يَرْ كُنُصُ وهُو هافي

أي يضرب بجناحيه . والهافي : الذي يَهْفُو بين السماء والأرض أن شبيل : إذا ركب الرجيل البعير فضرب بعقب مراكلت فهو الرسكي والرسكيل. وقد رَكُضُ الرجلُ إذا فَرُ وعَدًا . وقالُ الفراء في قوله تعالى : إذا هم منها تَوْ كُنْضُونَ لا بَوْ كُنْضُوا وَادْجِعُوا ؛ قَالَ : يَوْ كُنُصُونَ يَهُرُبُونَ وَيُنْهُزُ مُونَ ويَغُرُونَ ، وقال الزجاج : يَهُرُ بُونَ مِن العَدَابِ . قال أبو منصور : ويقال رَكَضَ البعيرُ برجله كما يقال رَمُعَ ذُو الحافر برجله ، وأصل الرُّكُنْصُ الضرُّبُ.' ابن سيده : رَكُضُ البعير برجله ولا يقال وَمُسَح . الجوهري : ركضة البعير إذا ضرَّبه برجله ولا يقال كِمُحه ؛ عن يعتوب.وفي حديث ابن عمرو بن العاص : لَنَفُسُ المؤمِنِ أَشَدُ ارْتِكَاضًا على الذَّنبِ من العُصْفُور حين يُغْدَ فِ' به أي أَشْدُ اصْطِرَاباً وحركة " على الحطيئة حِذَانَ العذَابِ مِن العصفور إذا أغَـد ف عليه الشَّيْكَةُ فاضطَّرُبُ نَعْمُهَا . ورَّكُضُ الطائرُ ' يُو كُفُ وَكُفاً : أَمرَعَ في طَيُوانِه ؛ قال :

كأن تخني باذياً دّكاضا

فأما قول سلامة بن جندل:

وَلَّى حَنْيِئاً ، وهذا الشَّيْبُ يَتَنْبُعُهُ ، لو كان يُدرِكُهُ وَكُنْ البِعاقِيبِ

فقد يجوز أن يَعْني باليّعاقيب ذكور القبّع فيكون الرّكش من الطّايران ، ويجوز أن يعني بها جيادً

الحيل فيكون من المشي ؛ قال الأصعي : لم يقل أحد في هذا المعنى مثل هذا البيت . وركب الأرض والثوب : ضربَها برجله . والرَّث تر كُفُ ' دُيُولَها برجلها إذا مشت ؛ قال النابغة :

والرَّاكِفاتِ 'دْيُولَ الرَّيطُ ، فَنَقْهَا يَرْ دُرُّ الْهَوَاجِرِ كَالْفِزْ لَانِ بَالْجَرِهِ

الجوهري: الرسكش تحريك الرجل ؛ ومنه قوله تعالى: الرسكش برجاك هذا منفتسل بارية وشراب. ورسكض الفرس برجلي إذا استحثلته ليعد و ، من كثر حتى قبل وكض الفرس إذا عدا وليس بالأصل ، والصواب وكض الفرس ، على ما لم يئسم فاعله ، فهو مركوض . وواكضت فلانا إذا أعدى كل واحد منكما فرسة و وتراكضت فلانا إذا أعدى كل واحد منكما فرسة و وتراكض الميد على عبر فعل وليس في كل شيء ، قبل ؛ مثل هذا إلى عبر منه ما سنسع .

وقتوس وكوض ومُركضة أي سريعة السهم، وقيل : شديدة الدّفتع والحَفْز السّهم ؛ عن أبي حنية تخفّز وحقرة :

شرقات بالم من مليسي ؟ ووكوضاً من السراء طعودا

ومُرْ تَكُضُ الماه : موضع مَعَمَّه . وفي حديث ابن عباس في دم المستحاضة : إنما هـ و عرْ قُ عائِدَ أو دَكُشَةُ الدُّفَعَةُ الدُّفَعَةُ الدُّفَعَةُ والحركة ؛ وقال زهير يصف صقراً انقض عملى قطاة :

يَرْ كُنُونَ عند الزُّنابي، وهي جاهدة"، بكاد يَغْطَفُهُما طَوْراً وتَهُنَّلِكُ"

قال: رَكْضُهَا طَيْرَانُهَا ؛ وقال آخر: ولَّى حَثِيثاً ، وهذا الشَّيْبُ يَطَلُّبُهُ ، لو كانَ بُدُوكُهُ رَكْضُ البَعَاقِيبِ

جعل تصفيقها بجناحينها في طَيْرَانها دَكُضّاً

لاضطرابها. قال ابن الأثير؟ : أصل الرسخض الضرّبُ بالرجل والإصابة بها كما تُرْكَمْ الدابةُ وتُصاب بالرجل ، أواد الإضرار بها والأذى ، المعنى أن الشيطان قد وجد بذلك طريقاً إلى التلبيس عليها في أمر دينها وطُهُرها وصلاتها حتى أنساها ذلك عادتها ، وصار في

التقدير كأنه يَر كُنُ بِالله مِن رَكَفَاته . وفي حديث ابن عبد العزيز قال : إنا لما دَفَدًا الوليد رَكَضَ في لحده أي ضرب برجله الأرض .

والتُرْ كَضَى والتَّرْ كِضَاءُ: صَرْبُ من المَسْمَى على شَكُلُ للكُ المِشْهِ ، وقيل : مشْية التَّر كَضَى مِشْية فيها تَرَ وَلَهُ وتَبَخْتُر ، إذا فتحت الناء والكاف وَيَصَرْتُ ، وإذا كسرتها مَدَ دُتَ .

وارتَكُضَ الشيء : اضطرَب ؛ ومنه قول بعض الحطباء : انتفضت مرَّتُه وارتَكَضَتُ جرَّتُه . وارتَكَضَتُ جرَّتُه . وارتَكَضَ فلان في أمره : اضطرَب ، وربما قالوا ركض الطائر وإذا حرك جناحيه في الطيَّران ؛ قال

أَرَّقَنِي طارِقُ هُمِّ أَرَّقَا ، ورَّكُضُ غُرْبِانِ غُدُوْنَ نُجَعًا

وروي هذا البيت في ديوان زهير على هذه الصورة :
 عند الدّناني ، لها صوت وأزملة "، يكاد يخطفها طوراً وتبتلك 
 ٢ قوله بد قال ابن النع » هو تفسير لحديث ابن عباس المتقدم فلمل 
 بمبودة المؤلف تخريجاً اشتبه على الناقل منه فقد "م وأخر .

وَأَرْكَضَتِ الفرس : تحر"ك ولدها في بطنها وعَظُمُ؟ وأنشد ابن بري لأوس بن عَلَمُاءَ الْمُجَسِّمِينِ :

ومُرُّ كِضَة ' صَرِيحِيُّ أَبُوها ؛ تُهانُ لَمَا الفُلامةُ والفُلامُ

وفلان لا يَوْ كُنُصُ المِحْجَنَ ؛ عن ابن الأَعْرَابي ، أي لا يَمْنَعْضِ مَن شيء ولا يَدْ فَعَ عن نفسه .

وَالْمِرْ كُضُ : مِحْرَاثُ النَّانِ وَمِسْعَرُ هَا ؛ قَالَ عَامِرَ ابنَ العَجْلانِ الْهَذَّلِي :

> تَرَمَّضَ من حَرَّ نَفَّاحَةً ؛ كما سُطِحَ الجَمَّرُ بالمِرْكُمْ فَ

ور كتاض : اسم ، والله أعلم . ومض : الرَّمَضُ والرَّمْضَاءُ: شِدَّهُ الحَرَّ. والرَّمَضُ : حَرُّ الحِيارَةُ مِن شَدَّةً حَرَّ الشِيسِ ، وقيل: هو الحرَّ

والرُّجوع عن المبادي إلى المتعاضر، وأرض رَمضة الحجارة . والرَّمض : شدة وقع الشس على الرمل وغيره ، والأرض ومضاة . ومنه حديث عقيل : فجعل يَتتَبَع النبي عمن شدة الرَّمض، وهو، بفتح الميم ، المصدد ، يقال : رَمِسضَ يَرْمَضُ رَمضُ رَمضاً .

والأرضُ وَمِضَةً . ورَمِضَ يَومُنَا ، بالكسر ، يَومُنَا ، بالكسر ، يَومُضُ وَمَضَ الْحَرُهُ . وأَدْمَضَ الْحَرُهُ اللَّومَ : اللَّهُ مَنْ : مصدر قواك . ومض الرجلُ تَوْمَضُ وَمَضًا إذا احترقت قدماه في

شدة الحريج وأنشد : تراجع المراجع والمراجع المراجع المراجع

فَهُنِ مُعْتَوِخَاتُ ، والحَصَى رَمِضُ ، والرَّبِحُ سَاكنة ، والظَّلُ مُعْتَدِلُ

ورَمِضَتْ قَدَمُهُ مَـن الرَمْضَاءُ أَي احترَقَتْ. ورَمِضَتِ الغَمْ تَرْمَضُ رَمَضًا إذا رَعَتْ في شدّة

الحن فعَسنت و ثاتبًا وأكبادها وأصابها فها قررتم. وفي الحديث : صلاة الأوابين إذا رَمضت الفصال ؛ وهي الصلاة ُ التي سِنَّها سيدنا رسول ُ الله، صلى الله عليه وسلم ، في وقت الضُّحَى عند ارتفاع النهار . وفي الصحاح: أي إذا وجد الفصيل حرا الشبس من الرامضاء، بقول : فصلاة الضمى تلك الساعة ؟ قال ابن الأثير : هو أن تخشى الرَّامْضَاءَ ، وهي الرَّامْلُ ، فَتَشَرُّكُ الفصال من شدة حرَّها وإحراقها أَخْفَاقَهَا . وفي الحديث: فلم تَكْتَحِلُ حتى كادَتُ عيناها تَر مُضان ، بروى بالضاد ، من الرَّمْضاء وشدة الحرُّ. وفي حديث صفية : تَشَكَّت عَيْنَيْها حَتى كادت تُر مُض ، فإن روي بالضاد أراد حتى تحسَّم . ورَمَضُ الفصال : أن تَحْتُو قَ الرَّمْضَاءُ وهو الرمل فتبرك الفصال من شدة حرها وإحراقها أخفافها وفراستها . ويقال : رَمَضَ الراعي مواشيه وأرمَضَها إذا رَعاها في الرُّمْضاء وأرَّبُضُهَا عليها . وقال عبر بن الحطاب ، رضى الله عنه ، لواعي الشاء : عليك الظُّلَّمُف من ، الأرض لا أترَمُّضُها؛ والطُّلُفُ من الأرض: المكان الغليظ الذي لا زَمْضاء فيه . وأَرْمَضَتْنَى الرَّمْضَاءُ أَى أَحرقتني. يقال : رَمُّضَ الراعي ماشنة وأرمضها إذا رعاها في الرَّمْضاء .

إدا رعاها في الرحضاء .
والتّر مُضُّ: صَيْدُ الطبي في وقت الهاجرة تتبعه حتى
إذا تَفَسَّخَت قواعُهُ من شدة الحر أُحدته. وترَ مُضْنا
الصيْد : رَمَيْناه في الرمضاء حتى احترقت قواعُهُ
فأخذناه. ووجد ت في جسدي رَمضة أي كالمليلة .
والرَّمض : مُحر قة الغيظ . وقد أر مضه الأمر ورمض له ، وقد أر مضني هذا الأمر فر مضن ؛

ومَنْ تَشَكِّى مُعْلَةً الإِرْمَاضِ أَو نُحْلَةً ، أَعْرَكْتُ بِالإِحْمَاضِ

قال أبو عمرو: الإرماض كلُّ ما أو جَع . يقال : أَرْمَضَني أي أو جَعَني . وار تَمَضَ الرجل من كذا أي اشتد عليه وأفلكقه ؛ وأنشد ابن بري :

> إن أحيحاً مات من غير مَرَضُ، وو ُجِندَ في مَرْ مُضِه ، حيث ال تَصَ عسافيــلُ وجيبًا فيهــا فَصَصْ

وارْنَمَضَتْ كَيْسِدُه : فَسَدَّتْ . وَارْتَمَضْتُ لُهُ . لَعْلَانُ : تَحْزُنْتُ لُهُ .

والرّ مَضِيّ من السحاب والمطر: ما كان في آخر العلم وأوّل الحَريف ، فالسحاب كرمضيّ والمطر كرمضيّ ، وإنما سمي كرمضيّا لأنه يدرك سخونة الشمس وحرّها. والرّمض المطريأتي قبل الحريف فيجد الأرض حارّة محترقة. والرّمضيّة : آخر الميبر"، وذلك حين تحترق الأرض لأن أوّل الميبر" الرّبَعية مُ الطّيفيّة مُ الدّفيّية مُ الدّفيّية مُ السّينة مُ الدّفيّية مُ المرسّورة ا

ورمضاًن : من أسباء الشهور معروف ؛ قال :

جارية في رمضان الماضي ، تُقطّع الحديث بالإياض

أي إذا تبسّست قطع الناس حديثهم ونظروا إلى ثغرها. قال أبو عبر مطرّر رسطة العنين ، وذلك أنهم لا يكون في الغم إغا يكون في العينين ، وذلك أنهم كانوا يتحدّثون فنظرت إليهم فاشتغلوا مجسن نظرها عن الحديث ومضت ، والجمع ومضانات ورماضين وأر مضاء وأر مضة وأر مض ؛ عن بعض أهل اللغة ، وليس بثبت . قال مطرز : كان مجاهد يكره أن مجسّع ومضان ويقول : بلغني أنه اسم من أسهاء الله عز وجل ؛ قال ابن دريد : لما نقلوا أسهاء الشهود عن

اللغة القديمة سبوها بالأزمنة التي هي فيها فوافق رمضان أيام رمض الحر" وشد"ته فستي به الفر"اء : يقال هذا شهر رمضان ، وها شهرا ربيع ، ولا يذكر الشهر مع سائر أسماء الشهور العربية . يقال : هذا شعبان قد أقبل . وشهر رمضان مأخوذ من رمض الصائم يَر مض إذا حر" جو فه من شدة العطش ، قال الله عز وجل : شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن و وشاهد شهر ي ربيع قول أبي ذؤيب :

به أَبَلَتُ مُهُرَي دَبِيعٍ كِلَيْهِما، فَقَدَ مَانَ فِهَا نَسُؤُهَا وَاقْتُرِارُهُمَا

نَسَاؤِها : سَمِنُها ، واقترادُها : شَبِعُها . وأَتَاه فلم يُصِبُه فَرَمُصْ : وهو أَن ينتظره شبثاً . الكسائي : أَتَبِته فلم أَجِدْه فرَمُصْتُه تَرْمُصِفاً ؟ قال شمر : تَرْمَيضُه أَن تَنتظره شبثاً ثم تَمَثْني . شمر النَّصْل يَرْمُضُهُ ويَرْمُضُهُ وَمَضْدُ وَمُضَدُ النَّصْل أَن السَّكِيت : الرَّمْضُ مَصِدُو وَمَضْتُ النَّصْل وَمُضَا النَّصْل وَمُضَا إِذَا جَعَلته بِن حَجَرِن ثم دَقَقْتُه لَيَرِق . وَمَضْتُ النَّصُل وَسِكُن وَمَيض بِينَ الرَّمَاضَة أِي حَدِيد وَمُضَد وَشَعْرة وَ وَمَضَل وَمَيض بِينَ الرَّمَاضَة أِي حَدِيد وَ وَأَنشد ابن وَمِيض وَنَصَل وَمَيض أَي وَقِيع ؟ وأَنشد ابن بري للوضاح بن إسبعيل :

وإن شئنت ، فاقتثلثنا بُمُومَى وَمِيضة جَمِيعاً ، فَقَطَعْنَا جَهَا عُقَدَ الفُرا

وكل حاديّ رَمِيض ورمضنه أنا أرامضه وأرامضه وأرامضه وأرامضه الدا جعلته بين حجرين أملكسين ثم دفيقته ليرق . وفي الحديث : إذا مدّحت الرجل في وجهه فكأنما أمروت على حلقه مومي رَميضاً ؟ قال شر : الراميض الحديد الماضي ، فعيل على مفعول ؟ وقال :

وما رُمِضَتْ عِنْدَ القُيُونِ شِفارُ

أي أحدّت . وقال مُدّر كُ الكلابي فيا روى أبو تراب عنه : ارْتَمَزَتِ الفَرَسُ بالرجل وارْتَمَضَتْ به أي وثبَنت به .

والرَّميِسُ : قريب من الحَنيية غير أن الحَنيية يكسَّر ثم يُوفَعَهُ فوقه .

وارْتَمَضَ الرجل : فَسَدَ بطنه وَمُعِدَثُه ؛ عَنْ ابنَ الْعُرَانِي .

ووض : الرّواضة : الأرض ذات الخُضْرة والرّوضة : الموضع البُسْتَانُ الحَسَنُ ؛ عن ثعلب. والرّوضة : الموضع يجتمع إليه الماء يَكُثُر نَبَتُه ، ولا يقال في موضع الشجر روضة ، وقبل : الروضة 'عشب وماء ولا تكون ووضة الا عاء معها أو إلى جنبها. وقال أبو زيد الكلايي : الروضة القاع من ينتبيت السدر وهي تكون كَسَعة بَعْداد . والرّوضة أيضاً: من البَقل تكون كَسَعة بَعْداد . والرّوضة أيضاً: من البَقل

والعشب، وقبل: الروضة فاع فيه جرائيم ورواب سهلة صغار في سرار الأوض بستنقيع فيها الملة وأصغر الرياض مائة ذراع . وقوله ، صلى الله علمه وسلم : بين قبري أو بيتي ومنبوي روضة من وياض الجنة ؛ الشك من ثعلب فسره هو وقال: معناه أنه من أقام بهذا الموضع فكأنه أقام في روضة من دلك كله روضات ورياض الجنة ، يُوعن في ذلك ، والجمع من ذلك كله الواو ياه في رياض الكسرة قبلها، هذا قول أهل اللهة وأل ابن سيده: وعندي أن ريضاناً لبس بجمع روضة قال ابن سيده: وعندي أن ريضاناً لبس بجمع روضة المن الفقا ووض وإن كان جمعاً ، قد طابق وون كوث وهم عن ووضة على طرح جمع وقوضة على طرح جمع وقوضة على طرح جمع ووضة على طرح جمع وقوضة على طرح جمع وقوضة على طرح جمع وقوضة على طرح

وأد و صن الأرض وأواضت : ألبسها النبات . وأد و صن النبات . وأواضها الله : جعلها وياضاً . ودو صها السيل : جعلها كروخة . ونبت نباتاً جعلها كروخة . ونبت نباتاً جيداً أو استرى بقائها والمستر وض من النبات : الذي قد تناهى في عظه وطلوله . ورو و فضت القراح : جعلنها كروخة . قال يعقوب : قد القراح : جعلنه وأد ف إذا كثر ت وياف . أواض هذا المكان وأد و ض إذا كثر ت وياف . وأواض الوادي واستراض أي استنته عم فه الماه ، واضوا أي رووا فنقعوا بالري . وأنانا بإناء أواضوا أي كرووا فنقعوا بالري . وأنانا بإناء أواضوا أي كرووا فنقعوا بالري . وأنانا بإناء أواضوا أي كرووا فنقعوا بالري : يقال أواض المواضية الله المن بري : يقال أواض

لَيَالِيَ بَعْضُهُمْ حِيْرِانُ بَعْضُ بِغُوَّالٍ، فَهُو مُوْلِئًا ۚ ثُورِيضُ

قَالَ يَعْقُوب: الحَمَوْضُ المُسْتَرِيضُ الذي قد تَبَطُّعُ الماءُ على وجهه ؟ وأنشد :

> خَصْراً فيها وَذَمَاتُ بِيضُ ، إذا تَمَسُّ الحَوْضَ بَسْتُرِيضُ

يعني بالحضراء دلنوا. والوكذ مات : السيور ، وروضة الماء ؟ الحروض : قدار ما يُفطلي أراضة من الماء ؟ قال :

ورَوْضَةٍ سَقَيْتُ مَنْهَا نَضُوْكِيْ

قال ابن بري : وأنشد أبو عبرو في نوادره وذكر أنه لهِمْيَانَ السعديّ :

> ورَوْضَةٍ فِي الحَوْضِ قد سَقَيْشُها نِضُويِي ، وأَرْضٍ قد أَبَتْ كُلُويَشُهَا

وأراض الحوض : غطاني أسفك الماء واستراض : تَسَطُّحُ فيه الماءُ على وجُّهه ، واستراضُ الوادي : اسْتَنْقُعَ فيه الماء . قال : وكأن الروضة سبيت رُوْضَةً لاسْتُراضَةِ المَاءَ فيها ، قال أبو منصور : ويقال أواض المكان إراضة إذا استراض المله فيه أَيِضاً . وفي حديث أمَّ مَعْبَدِ : أنَّ النبي ؛ صلى الله عليه وسلم ، وصاحبتيه لمسَّا فزلُوا عليها وحَلَّتْهُوا شاتَها الحائلَ شَرَ بُوا من لبنها وسَقَوْها ، ثم حلبوا في الإناء حتى امْتَاذَ، ثم شربوا حتى أراضوا ؟ قال أبو عبيد : معنى أراضُوا أي صَبُّوا اللهُ على اللهُ ، قال: ثم أراضوا وأرَّضُوا من المُرضَّةِ وهي الرَّثيثَةُ ، قال : ولا أعلم في هــذا الحديث حرفًا أغرب منه ؛ وقال غيره : أواضُوا شربوا عَلَـكُلا بعد كَهَل مَأْخُوفُ من الرَّوَّفة ، وهو الموضع الذي يَسْتَنَقَعُ فيهُ الماه، أرادت أنهم شربوا حتى رُورُوا فَنَقَعُوا بِالرَّيِّ ، مَنْ أراضَ الوادي واستراض إذا استَنْقَعَ فيه المام ،

وأراض الحيو ش كذلك، ويقال لذلك الماء: رَو ْضة ". و في حديث أمَّ معبد أيضاً: فَدَعَا بإناء رُويضُ الرَّهُظَ أي أيرُو يهم بعض الرَّايُّ ، من أراض الحوص إذا صُبُّ فيه من الماء ما يواري أرضه، وجاءنا بإناء يُويض كذا وكذا رجلًا ، قال : والرواية المشهورة بالباء ، وقد تقدُّم. والرَّوْضُ: كَغُورٌ مِن نَصْفِ القرُّبِّةِ ماء. وأراضَهم : أرُّواهُم بعضَ الرَّيِّ . ويقال : في المَرَادة روضه من الماء كقولك فيهما شُول من الماء . أبو عمرو : أراضَ الحوضُ ، فهو مُريضُ . وفي الحوض رَوْضة من الماء إذا غَطُّ الماء أَسْفَكُ وَأَرْضَهُ ، وقال : هي الرَّوْضَةُ والرَّيضَةُ والأريضة' والإراضة' والمُستَثر يضة' . وقبال أبو منصور:فإذا كان البلك تسهُّلًا لا يُمْسكُ الماء وأسفَلَ السُّهُولَةُ صَلابَةً " تَمْسَكُ المَاءُ فَهُو مَرَاضٌ ، وجَلِمُهَا مَوانْضُ ومَواضاتُ ، فإذا احتاجوا إلى مياه المَرائض حفروا فيها جفاراً فشربوا واستَقَوَّا من أحسائها إذا وجدوا ماءها عَذْبًا .

وقَصِيدة ويَّضَة القوافي إذا كانت صَعْبة لم تَقْتَضِبُ قَدَوافِيمًا الشُّعْدِ اللهِ وأُمر " ويَّض إذا لم "مِحْكِمَم" تدوه و

قال أبو منصور: رياض الصّمّان والحَرَّ في البادية أماكن مطبئنة مستوية يَسْتُر يِضُ فيها ماه السباه ، فتنتيت ضروباً من العُشْب ولا يُسْرع إليها المميّج والذُّبُول، فإذا كانت الرّياض في أعالي البيراق والقفاف فهي السُلْقان ، واحدها سَلَق ، وإذا كانت في رياض ، ورب ورب ورفة فيها حرَّجات من السّد و البَرِّي ، وربا كانت الروضة ميلاً في ميل ، فإذا عرضت حداً فهي قيمان ، واحدها قاع ، وكل ما مجتمع في الإخاذ والمساكات والتناهي ، فهو روشة .

وقي حديث طلحة : فتراوضنا حتى اصطرف منتي وأخذ الذهب أي تجاذبنا في البيع والشراء وهو ما يجري بين المتبايعين من الزيادة والنقصان كأن كل واحد منهما يروض صاحبة من رياضة الدابة ، وقيل : هو المروضة بالسلعة ليست عندك ، ويسمى بيع المروضة ، وقيل : هو أن يصفها ويمد حها عنده . وفي حديث ابن المسب :أنه كره المراوضة ، وبعض الفقهاء يجيزه إذا وافقت السلاعة الصفة ، وقال شهر : المراوضة أن تواصف الرجل بالسلاعة وقال شهر : المراوضة أن تواصف الرجل بالسلاعة ليست عندك .

والرَّيْضُ من الدوابِّ: الذي لم يَقْبلِ الرَّياضةَ ولم يَهُمَّ المِشْيَةَ ولم يَدلِّ لواكِب . أبن سيده: والرَّيْضُ من الدوابُّ والإبل ضدُّ الدَّلُولِ ، الذَّكر والأُنثى في ذلك سواء ؛ قال الراعي:

> فكأن ويُنْضَهَا إذا اسْتَقْبُلُنْتُهَا ، كانت معاودة الراكاب ذلُولا

قال: وهو عندي على وجه التَّفاؤُل لأنها إنما تسمى بذلك قبل أن تَمْهُرَ الرَّاياضة .

وراضُ الدابَّة يَرُوضُها رَوْضاً ورياضةً : وطأهما وذلكتها أو عَلَمها السير ؛ قال امرؤ القس:

ورُضْتُ فَذَ لَتُتْ صَعْبَةً أَيُّ إِذَلَالِ

دل بقوله أي إذ لال أن معنى قوله رُضَتُ ذَلَلْتُ لللهُ أَقَامِ الإِذْ لال مُعَامَ الرَّيَاضَة . ورُضَتُ المُهُرَ أَرُوضُهُ رِياضاً ورياضة " فهو مَر وض " وناقة" مَر وضه " وقد ارْتاضت " وكذلك روضته سُدد للهالغة ؛ وناقة " رَبِّض : أو الله ما ريضت وهي

صَعْبَة "بعد، وكذلك العَرْ وَضُ والعَسِيرُ والقَصِيبُ من الإبل كلته ، والأنثى والذكر فيه سواء ، وكذلك غلام ريض ، وأصله ريوض فقلب الواو ياءً وأدغبت ؛ قال ان سيده : وأما قوله :

على حين ما بي من دياس لصعبة ، وبرَّح بي أَنقاضُهُنَ الرَّحالِعُ

فقد يكون مصدر رُضْتُ كقبت قِياماً، وقد يجوز أن يكون أراد رياضة فعذف الماء كقول أبي ذؤب :

> ألا لَيْتَ شَعْري، هل تَنظَرُ خالِد . عِيادي على الهِجْرانِ أَمْ 'هُورَ يائِس' ?

أراد عيادتي فحذف الهاء ، وقد يكون عيادي هنا مصدر عدي الأعرف مصدر عدي الأعرف الأعرف وياضة وعيادة ، ورجل واثيض من قوم واضة وراوض وراواض .

واسْتَرَاضَ المَكَانُ : فَسُنْحَ وَاتَّسَعَ . وَافْعَلُهُ مَا دَامُ النَفُسُ مُسْتَرِيضاً أي مُتَّسِعاً طَبِياً ؛ واستعمله حميد الأرقط في الشعر والرجز فقال :

أَرَجَزًا 'تَرَيِدُ أَمُ قَرَيْضًا ? كلافُما أُجِيدُ مُسْتَرَيْضًا

أي واسعاً مكناً ، ونسب الجوهري هذا الرجز للأعلب العجلي" ، قال ان بري : نسبه أبو حنيفة للأرقط وزعم أن بعض الملوك أمره أن بقول فقال هذا الرحز .

#### فصل الشين المعجمة

شرض : قال الأزهري : أهملت الشين مسع الضاد إلا قولهم جمل شرواض" : رخو" صفّم ، فإن كان

صَحْمًا ذَا قَصَرَهُ عَلَيْظَةً وهو صُلَّبُ ، فهو جِرْ واض ، والله أعلم .

شونض: الليث: جبل شرناض صخم طويل العُنْق، وجبعه شرانيض ؛ قال أبو منصور: لا أعرف. لغيره.

شهوض : قال في الحماسي : والشَّمَرُ ضَاصُ شَجَرَةُ بالجُزيرةَ فيا قبل ، قال أبو منصور : هـذا منكر ، ويقال : بل هي كلمة معاياة كما قالوا عُهُعُخ ، قال : فإذا بدأت بالضاد هُدرَ ، والله أعلم .

#### فصل الصاد المهبلة

التهذيب : قال الحليل بن أحمد : الصاد مسع الضاد معقد م يدخلا معاً في كلمة واحدة من كلام العرب للا في كلمة وضعت مثالاً لبعض تحسناب الجئس وهي ضعفض ، هكذا تأسيسها ، قال : وبيان ذلك أنها نفسر في الحساب على أن الصاد ستون والعين سبعون والفاء ثانون والضاد تسعون ، فلما قبحت في اللفظ حولت الضاد إلى الصاد فقيل سعفص .

#### فصل العين المهملة

عجمَض : ابن دريد : العجَمْضَى ضرب من النبر . عوض : العَرَّضُ : خلافُ الطُّول ، والجمع أعراض ؟ عن ابن الأعرابي ؛ وأنشد :

> بَطُّوْوُنَ أَعْرَاضَ الفِجَاجِ الفُنْرِ، طَيُّ أَخِي النَّجْرِ بُرُودَ النَّجْرِ

وفي الكشير ُعرُوضٌ وعِراضٌ ؛ قـال أبو ذويب يصف بردوناً :

> أمِنكَ بَرِقُ أَبِيتُ اللَّيلَ أَرْقُبُهُ ، كَأَنَّهُ فِي عِراضِ الشَّامِ مِصِاحُ ?

وَقَالَ الْجُوهِرِي : أَي فِي شَقَّهُ وَنَاحِيتِهِ. وقد عَرُضَ يَعْرُضُ عِرَضًا مثل صَغْرَ صِغْرًا ، وعَرَاضَةً ، بالفتح ؛ قال جرير :

> إذا النَّدَرَ الناسُ المُسَكَارِمَ ، بَذَهُم عَراضة أخلاق إن لَيْلَنَ وطُولُها

فهو عَريضٌ وعُراضٌ ، بالضم ، والجمع عِرضانٌ ، والأنش عَريضة وعُراضة .

وعَرَّضْتُ الشيء : جعلته عَريضاً ، وقال الليث : أَعْرَ صَنَّتُهُ جَعَلْتُهُ عَرَيْضاً. وتَعَرُّ بِصُ الشَّيَّءُ : جَعَلُهُ عَريضاً . والعُراضُ أيضاً ؛ العَريضُ كالكُباد والكَبِيرِ . وفي حديث أُحُد : قال للمنهزمين لقد ذَ هَبْتُمْ فيها عَريضة "أي واسعة". وفي الحديث: لأن أمنصر ت الخطية لقد أعرضت المسألة أي جَنَّتَ بَالْحُطَّنَّيَةِ قَصِيرَةً وَبَالْمُسَأَلَةُ وَاسْعَةً كَسِيرَةً . والعُراضاتُ: الإبل العَر يضاتُ الآثار.ويقال للإبل : إِنْهَا العُراضَاتُ أَثَرًا ؟ قال الساجع : إذا طَلَعَت الشُّعْرَى سَفَرًا ﴾ ولم تَرَ مَطَرًا ، فلا تَغُــٰذُونَ " إمَّرةً ولا إمَّرا ، وأرَّسل العُراضات أثرًا ، يَبْغَيْنَكَ فِي الأَرضِ مَعْمَرا ؛ السفر : بياضُ النهار، وَالْإِمَّرُ ۚ الذَّكُو مِن وَلَدَ الضَّانَ ، وَالْإِمَّرَةُ ۗ الْأَنْثَى ، وإنما خص المذكور من الضأن وإنما أراد جسيع الغنم لأنها أعْجَزُ عن الطُّلُبِ من المُعَنِّ، والمُعَزُّ تُنْدُوكُ ^ ما لا تُدُولُكُ الضَّانُ. والعُراضاتُ: الإبل. والمعَمَّرُ: المنزل بدار مَعاش ؛أي أُوسل ِ الإبل العَر يضة َ الآثار عليها رُكْبَانُهَا لِيَرْ تَادُوا لِكَ مَنْزِلًا تَنْتَجَعُهُ ، ونَـصَبَ أَثْرًا على التمبيز . وقوله تعالى : فَذُو دُعاءٍ عَر يض ِ ؟ أي واسع وإن كان العَر ْضُ إِنمَا يَقَعُ فِي الأجسام والدعاءُ ليس بجسم . وأَعْرَضَتْ بأولادها :

ولدتهم عراضاً. وأعرَضَ: صار ذا عَرَّض . وأعْرَض

في الشيء: تَمَكَن من عَرْضِه ؟ قال ذو الرمة: فَعَال فَنتَى بَنَى وبَنَى أَبُوه ، فأَعْرَضَ في المَكَادِمِ واسْتَطَالا

جاءً به على المثل لأن المسكارم ليس لها محول ولا عريضة ؟ عريضة ؟ وقول أسماه بن خارجة أنشده ثعلب :

فَعَرَضْتُهُ فِي سَاقِ أَسْمَنَهِمَا ، فَاحْتَاذَ بَيْنَ الْحَادِ وَالْكَعْبِ

لم يفسره ثعلب وأراه أراد : غَيَّبْتُ فيها عَرَّضَ السيف . ودجل عَرِيضُ السيطان : مُثْر كثير المال. وقيل في قوله تعالى : فذو دُعاهِ عَر يض ، أراد كثير فوضع العريض موضع الكثير لأن كل واحد منها مقدار ، وكذلك لو قال طويل لتو بَجَّه على هذا ، فافهم ، والذي تقدَّم أَعْرَفُ .

وامرأة عَريضة أريضة : وَلُودَ كَامَلَةَ . وَهُو يَشْنِي بالعَرْ ضِيَّةِ وَالعُرْ ضَيَّةِ ؛ عَـنَ اللَّحَالَيْ ، أَيُ بالعَرْ ضَ .

والعراض؛ من سيات الإبل وَسُمْ ، قبل: هو خطُّ في الفَخِذِ عَرُضاً ؛ عن ابن حبيب من تذكره أبي علي، تقول منه : عَرَضَ بعيره عَرْضاً . والمُعَرَّضُ : نَعَمَّ وسَمْهُ العِراضُ ؛ قال الراجز :

سَقْياً عِينَ 'يَهْمَلُ المُعَرَّض'

تقول منه : عَرَّضْتُ الإبل. وإبل مُعَرَّضَة : سِيَتُها المِراضُ في عَرَّضِ الفخذ لا في طوله ، يقال منه : عَرَضْتُ البعير وعَرَّضْتُهُ تَعْرِيضًا .

وعَرَضَ الشيءَ عليه يَعْرِضُهُ عَرَّضًا : أَوَاهُ إِيَّاهُ } وقول ساعدة بن جؤية :

وقد كان يوم الليث لو قللت أسوة " ومَعَرَضَة مُلُوكنت قللت لَقَايِل ،

عَلَيَّ ، وَكَانُوا أَهْلَ عِزِ مُقَدَّمٍ ومَجْدٍ، إذا مَا حَوَّضَ الْمَجْدِ نَائِلُ

أواد: لقد كان لي في هؤلاء القوم الذين هلكوا ها لقسي به ، ولو عرضتهم على " مكان مصيبتي بابني للبيت ، وأواد: ومقرضة على ففعل . وعرضت البعير على الحوض على البعير . وعرضت على الحادية والمتاع على البيع عرضا ، وعرضت الحادية والمتاع على البيع عرضا العين إذا الكتاب ، وعرضت الجند عرض العين إذا أمر و تهم عليك ونظرت ما حالهم ، وقد عرض العادض الحادين أدا الحديث واعترضوا هم . ويقال : اعترضت أما العاد ض الحين خن الموس وعرضت بالبعير على الحوض وصوابه عرضت البعير ، ورأيت عيدة نسخ من وصوابه عرضت البعير ، ورأيت عيدة نسخ من الصحاح فلم أجد فيها إلا وعرضت البعير ، ويحتبل أن يكون الجوهري قيال ذلك وأصلح الفظه فيها بعد .

وقد فاته المرض والمرض ، الأخيرة أعلى ، غال يونس : فاته المرض ، بفتح الراه ، كما تقول قبض الشيء قبضاً ، وقد ألقاه في القبض أي فيا قبضه ، وقد فاته المرض وهو المطاة والطبيع ، وقال عدي ابن زيد :

ومساهدًا بأوال منا ألاقي من ألحريب

أي الطَّيْمَع القريب. واعْتَرَ صَ الْجَيْنَدُ عَلَى قَائِدُهِم، واعْتَرَ ضَ النَّاسُ : عَرَضَهم واحدًا واحداً .

واعترَصَ المتاعَ ونحوه واعترَضَه على عينه ؟ عن ثعلب ، ونظر إليه عُرْضَ عين ؛ عنه أيضاً ، أي اعترَضَه على عينه . ورأيته عُرْضَ عين أي ظاهراً عن قريب . وفي حديث حديفة : تُعْرَضُ الفتَنُ على القلوب عَرْضَ الحَصير ؛ قال ان الأثير : أي توضيع عليها وتنبسط كما تنبسط الحصير ، وقيل : هو من عرض الجنند بين بدي السلطان الإظهاره واختباد أحوالهم ، ويقال: انطلق فلان يَتَعَرَّضُ بجمله السُّوق إذا عَرَضَة على البيع ، ويقال : تَعَرَّضُ أي أَقِمَهُ في السوق .

وعارض الشيء بالشيء معارضة : قابله ، وعاد ضنت متابي بكتابه أي قابلته . وفلان يُعاد ضني أي يُباد بني وفي الحديث : إن جبريل ، عليه السلام ، كان يُعاد ضه التُرآن في كل سنة مرة وإنه عارضه العام مرتبن ، قال ابن الأثير: أي كان يُدار سنه جميع ما نول من القرآن من المُعادضة المُقابلة .

وأما الذي في الحديث : لا جَلَبَ ولا جَنبَ ولا التراض فهو أن يَعْشَرُض وجل بفرسه في السياق فيك خُلُ مع الحيل؛ ومنه حديث سُراقة : أنه عَرَضَ لرسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وأبي بكر الفرس أي اعترض به الطريق بَمَنتَعْهُما من المسيد. وأما وسلم ، في غزوة إذا رجل يُقرّبُ فرساً في عراض وسلم ، في غزوة إذا رجل يُقرّبُ فرساً في عراض القوم ، فمعاه أي يسيد حدايم مُعارضاً لهم . وأما القوم ، فمعناه أي يسيد حدايم مُعارضاً لهم . وأما في عراض كلامه أي في مشل فوله ومُقابِله . وفي عراض كلامه أي في مشل فوله ومُقابِله . وفي الحديث : أن وسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، عاوض جا جنازة أي طالب أي أتاها مُعْتَرِضاً من بعض الطريق ولم يتبعنها من منوله . وغرض من سلعته : عارض بها فأعظى سيلته وأخذ أخرى . وفي الحديث : ثلات وأعظى سيلته وأخذ أخرى . وفي الحديث : ثلاث

فيهن البركة منهن البيع إلى أجل والمعارضة أي بيع العرض بالعرض ، وهو بالسكون المتاع بالمتاع لا نقد فيه . يقال : أخذت هذه السلعة عرضاً إذا أعطميّت في مقابلتها سلعة أخرى . وعارضة في البيع حقة ثوباً أو متاعاً يعرضه عرضاً وعرض له من حقة ثوباً أو متاعاً يعرضه عرضاً وعرض به : أعطاه إياه مكان حقه ، ومن في فولك عرضت له من صقة عنى البدل كقول الله عز وجل : ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يتخلفُون ؟ يقول : لو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض ملائكة . ويقال : لو عرض من عرض من عرض من العرض عرض من العرض عرض من العرض من العرض عرض من العرض عرض من العرض عرض من العرض عرض من العرض الله عرض من العرض عرض المن العرض عرض من العرض عرض عرض عرض الله عرض عرض من العرض المناكة الموس المناكة الموس المناكة المؤلمة ؟ قال أبو محمد القفية عرض عرض عرض المناكة ال

يا لَيْلُ ، أَسْقَاكِ البُر يَثَى الوامِضُ ، هل لك ، والعارض منك عائض ، في هَجْمَةً يُسْتُر ، منها القامِضُ ؟

قاله مخاطب الرأة خطبها إلى نفسها ورعبها في أن تتنكيحه فقال: هل الك رغبة في مائة من الإبل أو أكثر من ذلك ? لأن الهجمة أو "لها الأربعون إلى ما زادت مجعلها لها مهراً "وفيه تقديم وتأخير، والمعنى هل لك في مائة من الإبل أو أكثر يُسئير منها قابيضها الذي يسوقها أي يُبقي لأنه لا يقدر على سوفها المحتربة والعنى الكثرتها وقوتها لأنها تقر "ق عليه " ثم قال: والهارض منك عائض أي آخذ عوضاً منك بالتزويج يكون كيفاة عرض منك عوضاً بول بعل بالتزويج يكون كيفاة عوضاً ، وعضت أغوض إذا عوضت عوضاً أي تخذت أغوض أذا عوضت لا من عضت ك توضاً ومن روى يغدر أواد يتر اك من قولهم غادرت الشيء قال اب بري: والذي في شعره والعائيض منك الشيء قال اب بري: والذي في شعره والعائيض منك

لَهُنَّ عَلَيْهِم عَادَةً فَدُّ عَرَفَنْهَا ﴾ إذا عَرَّضُوا الحَطَّيُّ فوقَ الكُواثِبِ

وعَرَضَ الرامي القَوْسَ عَرَّضاً إذا أَضْعَها ثم رَمَى عنها . وعَرَضَ له عارضُ من الحُمْسَى وغيرها . وعَرَضْتُهم على السيف قَدَلًا وعَرَضَ الشيءُ يَعْرضُ واعترضَ : انتَصَبَ ومنتع وصار عارضاً كالحشبة المنتصة في النهر والطريق ونحوها تَمْنَعُ السالكينُ سلوكها . ويقال : اعترض الشيءُ دون الشيء أي حال دونه . واعترض الشيء : تَكَلَّفُهُ . وأعرض اللهيء ألك الشيءُ من بعيد : بدا وظهر ؛ وأنشد :

إذا أعْرَضَتْ داويَّة مُدْلَهِمَة"، وغَرَّدَ حاديها فَرَيْنَ بها فَلِمُقَا ا

أي بكات . وعَرَضَ له أَمْرُ كذا أي ظهر . وعَرَضَتْ عليه أمر كذا وعَرَضَتُ له الشيء أي أظهرته له وأبر زنتُه إليه . وغَرَضَتُ الشيء فأعْرَضَ أي

 ل قوله «فلقا» بالكسر هو الامر العجب،وأنشد الصحاح: اذا اعرضت البيت شاهداً عليه وتقدم في غرد ضبطه بفتح الفاء .

أظهر نه فظهر ، وهذا كفولهم كينينه فأكب ، وهو من النوادر . وفي حديث عمر : تَدَعُون أُميرَ المؤمنين وهو معُمرَض لكم ؛ هكذا روي بالفتح ، قال الحر بي : والصواب بالكسر . يقال : أَعْرَضَ الشيء يُعْرِضُ من بعيد إذا ظهر ، أي تَدَعُونه وهو ظاهر لكم . وفي حديث عثان بن العاص : أنه رأى وجلا فيه اعتراض ، هو الظهور والدخول في الباطل والامتناع من الحق قال ابن الأثير : واعترض فلان والشيء تكليقة ، والشيء مُعْرِض لك : موجود ظاهر لا يمتنع ، وكل مُبد عُرْضة مُعْرِض لك : موجود ظاهر ابن كلثوم :

وأَعْرَضَت البّمامة'، واشْبَخَرَّتْ كَاشْبَخَرَّتْ كَالْمِيْنَا كَاشْبَانَ مِنْكُلِمِيْنَا

وقال أبو ذؤيب :

بأحسن منها حين قامَتْ فأعْرَضَتْ تُــُوارِي الدُّمُوعَ ، حِينَ حِدَّ انحِـدارُها

واعترَضَ له بسهم: أَقبَـلَ قبِلُهُ فرمَـاهُ فَقَتُلهُ. واعترَضُ عَرْضُهُ: نحا نحوَهُ. واعتَرَضَ الفرَسُ في رَسَنِهُ وتَعَرَّضَ: لم يَسْتَقِمْ لقائدِهِ ؛ قال الطرماح:

> وأراني المليك 'رشندي، وقد كنَّ تُ أَخَا عُنجُهِيَّـة واعتراضٍ

> > وقال :

تُعَرَّضَتْ ، لم تَأْلُ عَن قَتَلُ لِي ، تَعَرَّضَ النَّهْرَ ﴿ فِي الطِّولُ \*

والعَرَصُ: من أَحُداثِ الدَّهُو مِن المُوتُ والمُرضُ ونحو ذلك ؛ قال الأصبعي : العَرَضُ الأَّمُو يَعُرُضُ للرجل يُنْتَكَى به ؛ قال اللحاني : والعَرَضُ مَا عَرَضَ

الإنسان من أمر يتعليسه من مرض أو الصوص والأشغال. والعرض : ما يتعرض الإنسان من الهبوم والأشغال. يقال : عَرض لي يتعرض وعرض يتعرض المتان. والعارض وهي الحاجات . والعرض والعارض الآفة تتعرض في الشيء وألعرض العرض المترض أعراض وعرض له الشك ونجوه من ذلك .

وشُبْهة "عارضة": معترضة "في الفؤاد، وفي حديث علي"، رضي الله عنه: يَقْدَحُ الشكُ في قلبه بأول عارضة من شُبْهة ؟ وقد تكون العارضة من مصدراً كالعاقبة والعافة.

وأصابة سَهُم عَرَض وحَجَر عَرَض مُضاف ، وذلك أن يُوم به غير وعداً فيصاب هو بتلك الرَّمية ولم يُور بها ، وإن سقط عليه حجر من غير أن يَومْنِ به أحد فليس بعرض . والعرض في الفلسفة : ما يوجد في حامله ويزول عنه من غير فساد حامله ، ومنه ما لا يَورُول عنه ، فالرَّائِل منه كَأَدْمة الشَّحُوب وصفرة اللون وحركة المتحرّك ، وغير الزائل كسواد القار والسبّج والغراب .

فاقنطَع لُبانة مَن تَعُرَّضَ وَصَلُه ، ولَسَرَه واصل فلت واصل فلت مرامها وقيل : من تعرّض وصله أي تعرّج وزاغ ولم يَسْتَقِم كَمَا يَسْعَرَّضُ الرجل في عُرُوضَ الجَبَل بيناً وشمالاً ؟ قال امر و القيس يذكر الثرباً :

كذلك ؛ قال لسد:

إذا ما الثُّرَيَّا في السماء تَعَرَّضَتُ ، تَعَرُّضَ المُفَصَّلِ تَعَرُّضَ المُفَصَّلِ

أي لم تَسُتُقَمُّ في سيرها ومالت كالوساح المُعَوَّجِ

أَثْنَاؤُهُ عَلَى جَارِيةً تَوَ سُنَّحَتُ ۚ بِهِ . وَعَرَضُ ۚ الدُّنِيا : ماكان من مال ، قل أو كَنْتُو . والعَرَصُ : ما نيل من الدنيا . يقال : الدّنيا عرص حاضر يأكل منها البَرُّ" والفاجر ، وهو حسديث مَرُّويٌّ . وفي التنزيل : يأخذون عرَض هذا الأدنى ويقولون سيفقر لنا ؛ قال أبو عبيدة : جبيع متاع الدنسا عرض ، بفتح الراء . وفي الحديث : ليْسَ الغني عن كَشُرة العَرَّضُ إِغَا الغَني عَني النفسُ ؛ العَرَّضُ ، بالتحريك : متاع الدُّنيا وحُطامُها ، وأما العَرُّض بسكون الراء فما خالف الشَّمَنَّين الدَّواهمَ والدَّنانيرَ من مَنَّاع الدنيا وأثاثها ، وجمعه تحروض ، فكل عرض داخل في العرَّض وليس كل عرَّض عَرْضاً . والعَرْضُ : خلافُ النقد من المال ؛ قال الجوهري: العَرْضُ المتساعُ ، وكلُّ شيء فهو عَرْضُ سوى الدُّواهِم والدُّنانير فإنهما عين . قبال أبو عبيد : العُرُّوضُ الأَمْتُعَةُ التي لا يدخلها كيل ولا وَزَّنَّ والا يكون حيواناً ولا عَقاداً ، تقول : اشتويت المُنَّاعَ بِعَرْضِ أَي بِمَاعٍ مِنْلُهُ ، وعَارَضْتُهُ بِمَاعِ أُو دابّة أو شيء معارّضة إذا بادَّلْتُه به .

ورجل عرفيض مثل فِستيق : يَتَعَرَّضُ النَّاسَ بالشَّرِّ ؛ قال :

> وأَحْمَقُ عِرِّيضٌ عَلَيْهِ غَضَاضَةُ ۗ، تَمَرَّسُ بِي مِن حَيْنِهِ ، وأَنَّا الرَّقِمْ

واستُعْرَضَه : سأله أن أيعْرِضَ عليه ما عنده . واستُعْرَضَ : يُعْطِي من أَقْبَلَ ومَن أَدْبُرَ . واستُعْرَضِ العَرَبَ أَي سَلْ مَن شُت منهم عن كذا وكذا . واستُنَعْرَضَتُه أَي قلت له: اعْرِضْ على ما عندك .

١ قوله « واستمرض يعطى » كذا بالأصل .

وعر ضُ الرجل حسبه ، وقبل نفسه ، وقبل خليقته المحمودة ، وقبل ما تمدح به ويُذَم أ . وفي الحديث : إن أغراضكم عليكم حرام كوثر مة يومكم هذا ؛ قال ابن الأثير : هو جمع العروض المذكور على اختلاف القول فيه ؛ قال حسان :

َ فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَّهُ وَعِرَاضِيَ لِعِرْضُ مُعَمَّدِي مِنْكُمُ وَقَاءُ

قال ابن الأثير: هذا خاص للنفس. يقال: أكثر منت عنه عرضي أي صنت عنه نتفسي، وفلان نتقيئ العرض أي بريخ من أن يشتم أو يعاب، والجمع أعراض وعرض عرضه يعرضه واعترضه إذا وقع فيه وانتقصه وشتمه أو قاتله أو ساواه في الحسب ؛ أنشد ابن الأعرابي:

وقتوماً آخرين تعرَّضُوا لي ، ولا أجْني من الناس اعتراضا

أي لا أُجتني سَنْماً منهم . ويقال : لا تُعرِضُ عرف عرض فلان أي لا تَذْكُرُه بسوء ، وقبل في قوله شمّ فلان عرض فلان : ممناه ذكر أسلاف وآباةه بالتبيع ؛ ذكر ذلك أبو عبيد فأنكر ابن قتيبة أن يكون العروض الأسلاف والآباه ، وقال : العروض نفس الرجل ، وقال في قوله كيري من أغراضهم مثل ربيح المسك أي من أنفسهم وأبدانهم ؛ قال أبو بكر : وليس احتجاجه بهذا الحديث حجة لأن الأعراض عند العرب المتواضع التي تعرق من الحسد ؛ ودل على غلطه قول مسكن الدارمي : الحسد ؛ ودل على غلطه قول مسكن الدارمي .

رُبِّ مَهْزُولِ سَبِينَ عِرْضُهُ ، وسنِينِ الجِسْمِ مَهْزُولُ الحَسَبُ

 ١٠ قوله « بجري » نس النهابة : ومنه حديث صفة أهل الجنة إنما هو عرق بجري ، وساق ما هنا .

معناه : رُبُّ مَهْرُ ولِ البدَّنَ والجَسَمِ كُرِيمُ الآباء . وقال اللحياني : العراضُ عراضُ الإنسان ؛ دُمَّ أو مدح ، وهو الجسد . وفي حديث عبر ، وفي الله عنه ، للحطيثة : كأنتي بك عند بعض الملوك تنفشه بأعراض الناس أي تنفني بدَمتهم ودَمَّ أسلافهم في شعوك وتكشيهم ؛ قال الشاعر :

ولكن أغراض الكرام مَصُونة ، إذا كان أغراضُ اللّـثامِ تُفَرَّفَرُ وقال آخر :

يُويِدُ فِي صَوْنِ أَسلافِكَ اللَّمَّامِ ؛ وقال في قول حسان :

## فإن أبي ووالده وعر ضي

أراد فإن أبي ووالده وآبائي وأسلافي فأتى بالعُموم بعد الحُصوص كقوله عز وجل: ولقد آتبناك سبعاً من المثاني والقرآن العظم ، أتى بالعموم بعد الحُصوص. وفي حديث أبي ضخص : اللهم إنتي تَصَدَّقْتُ بُعرْضِي على عبادك أي تصدّقت على من ذكرني بما يُرجع الي عبادك أي تصدّقت على من ذكرني بما أسلافي ، ولم يرد إذا أنه تصدّق بأسلافه وأحلتهم له ، الكنه إذا ذكر آباءه لحقته النقيصة فأحلته مما أوصله الكنه إذا ذكر آباءه لحقته النقيصة فأحلته مما أوصله فلان كريم العرض أي كريم الحسب ، ويقال : فلان كريم العرض أي كريم الحسب ، وأعراض عرض إذا كان حسيباً ، وفي الحديث : لي الواجد عرض إذا كان حسيباً ، وفي الحديث : لي الواجد عرض أن عرضه ويصفه بسوه القضاء، لأنه ظالم له بعدما بديرة عرضة ويتصفه بسوه القضاء، لأنه ظالم له بعدما بديرة عرضة ويتصفه بسوه القضاء، لأنه ظالم له بعدما

كان محرماً منه لا تحل له اقتراضه والطُّمَّن ُ عَلَيهُ ﴾ وقيل : عرَّضَهُ أَن أَيْفُلُظُ لَهِ وَعُقُوبِتُهِ الْحَبُّسُ، وقيل : معناه أنه مجيل له شكايته منه ، وقيبل : معناه أن يقول يا ظالم أنـُصفني، لأنه إذا مَطـَكَ وهو غني فقد طَلَمه . وقال ابن قتيبة : عرَّصُ الرَّجل نَفْسُهُ وَبَدَّنُهُ لَا غَيْرٍ . وفي حديث النعمان بن تشير عن النبي ، صلى الله عليه وسلم : فمن اتقى الشُّهُمات استَبْرُ أَ لِدَيْنِهِ وَعَرْضِهِ أَي احْتَاطَ لَنْفُسُهُ ، لَا يَجُولُ ُفِيهِ مَعَىٰ الآبَاءُ وَالْأَسْلَافِ . وَفِي الْحَـٰدَبِثُ : كُلُّ المُسْلَم على المسلم تحرام دَمنُه ومالتُه وعراضُه ؟ قال ابن الأثير : العرُّضُ موضع المَدُّح والذَّامُّ مِنَ الإنسان سواء كان في نَفْسِه أو تَسلَفِه أو من يلزمه أمره ، وقبل : هو جانبه الذي يَصُونُه من نفسه وحَسَبُهُ ويُحامى عنه أَن يُنْتَقَصَّ ويُثْلَبُ ﴾ وقال أبو العباس: إذا ذكر عرَّضُ فلان فمعناه أمُّورُه التي يَوْ تَفْعُ أُو يَسْقُطُ بِذَكُرُهَا مِنْ جَهِمُهَا مُجَمِّدً أو بـذَّمَّ ، فيجوز أن تكون أموراً يوصف هو بهـا دون أسْلافه ، ويجوز أن تذكر أسلافه لتلعقبه التقيصة بعيبهم ، لا خلاف بين أهل اللغة فيه إلا ما ذكره ابن قتيبة من إنكاره أن يكون العراضُ الأسْلاف والآباء ؛ واحتج أيضاً بقول أبي الدرداء : أَقْتُرِ صُ مَن عِرْضُكَ لِيومَ فَقُولُكُ ، قال : معناه أَقْرُ ضُ مِنْ نَتَفْسَكَ أَي كَمَنْ عَابِكُ وَدُمَّكُ فَسَلَّا تُبَعازُه واجعله قَرَّضاً في ذمنه التَستُنُوفيَه منه يومَّ حَاجِتُكَ فَى القَبِيَامَةُ ﴾ وقول الشاعر :

وَأَدْرِكُ مَيْسُورَ الفِنَى وَمَعْنِي عِرْضِي أَي أَفِعالِي الجَمِيلَةِ ؛ وقال النابغة :

يُنْدِينُكِ ذُو عِرْضَهُمْ عَنِي وَعَالِمُهُمْ ؟ وَلَيْسَ جَاهِلُ أَمْرٍ مِثْلُ مَنْ عَلِمَا

دو عرضهم : أشرافهم وقبل : دو عرضهم تحسبهم، والدليل على أن العرض ليس بالنفس ولا البدن قوله، صلى الله عليه وسلم : دمُّه وعرُّضُه ، فلو كان العرض هو النفس لكان دمه كافياً عن قوله عرَّضُه لأن الدم براد به ذَهَابُ النَّفُسُ ، ويدل على هــذا قول غمر للحطيئة : فاندَ فَعَنْتَ تُغَنِّي بِأَعْراضِ المسلمين ؛ معناه بأفعالهم وأفعال أسلافهم . والعرُّصُ : بَدَنُ أُ كل الحيوان . والعرُّضُ : ما عَرَقَ من الجسد . والعرُّضُ : الرائحة ما كانت ، وجمعها أعْراضُ . وروي عن النبي ، صلى الله عليــه وسلم » أنه ذكر أهل الجنة فقال : لا يَتَغَوَّطُونَ ولا يَيُولُونَ إِمَّا هُو عَرَقُ بِجِرِي مِن أَعْراضِهِم مثل ربح المسلك أي من معاطف أبداتهم ، وهي المتواضع ُ التي تَعَرُّقُ ُ من الجسد . قال ابن الأثير : ومنه حديث أم سلمة لعائشة : غَصُ الأَطْراف وخَفَرُ الأَعْراضِ أي إنهن للخَفَر والصَّوْن يَتُسَتَّرُون ؛ قال : وقد روي بكسر المبزة ، أي أيعر ضن كما كر و لهن أن يَنْظُرُونَ إليه ولا يَلْتَفَتَّنَّ نحوه . والعروض ، بالكسر : رائحة الجسد وغيره، طسة كانت أو خبيثة . والعرُّ صُ والأعْراضُ : كُلُّ مَوْضِع يَعْرَقُ مِن الجسد ؛ يقال منه : فلان طيب العراض أي طيب الربع ، ومُنتُن العراض ، وسقالًا خبيث العراض إذا كان مُنْتَناً . قال أبو عبيد : والمعنى في العرُّض في الحديث أنه كلُّ شيء من الجسد من المعايين وهي الأَعْرَاضُ ، قال : وليس الغرُّضُ في النسب من هذا في شيء . ان الأعرابي : العرُّضُ الجسد والأعْراضُ الأَجْسَادُ ، قال الأَزهري : وقوله عَرَقُ بجِرَي من أعراضهم معناه من أبدانهم على قول ابن الأعرابي ، وْهُو أَحْسَنُ مِنْ أَنْ يُذْهُبَ بِهِ إِلَى أَعْرَاضُ الْمُغَابِـنِ .

وقال اللحياني : لين طيّب العرُّض والمرأة طيّبة

العِرْضِ أِي الربح ، وعَرَّضْتُ فلاناً لكذا فَتَعَرَّضُ العِرْضُ هُو له ، والعِرْضُ : الجماعة من الطَّرْفاء والأَثْلِ والنَّخْلِ ولا يكون في غيرهن ، وقبل : الأَعْراضُ الأَثْلُ والأَراكُ والحَمْضُ ، وأحدها عَرْضُ ؟ وقال :

# والمانيع الأرضَ ذاتَ العَرَّضِ خَشْنَتُهُ ، حَقْ تَعَنَّعُ مَ أَعَلَى تَجَانِيها حَقَى تَجَانِيها

والعر وضاوات 1: أماكين تنسيت الأعراض هذه التي ذكرناها . وعارضت أي أَحَدْت في عروض وناحية . والعيرض : تجو البلك وناحيت من الأرض . والعرض : الوادي ، وقبل جانبه ، وقبل عرض كل شيء ناحيته . والعرض : واد بالسامة ؟ قال الأعشى :

أَلَمْ ثَرَ أَنَّ العِرْضَ أَصْبَحَ بَطَنْهُ نَخْيِلًا، وزَرْعاً نابِيّاً وفَصافِصا ?

وقال المتلس :

فَهَذَا أُوانُ العِرْضِ مُجنَّ ذُبَابُهُ : زَنَانِيهِ ﴿ وَالأَزْرَقُ المُتَكَمَّسُ

الأزرق : الذّباب . وقيل : كل واد عرض ، وحميم كل ذلك أعراض لا مجاوز . وفي الحديث: أنه رُفِع لوسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، عارض اليامة ، قال : هو موضع معروف . ويقال اللجل : عارض ، قال أبو عبيدة : وبه سمّي عارض اليامة ، قال : وكل واد فيه شجر فهو عرض ؛ قال الشاعر شاهد على النكرة :

وله: المروضاوات؛ هكذا بالأصل ، ولم نجدها في عندنا
 من المماجم.

لَعَرِّضُ مِنَ الْأَعْرِاضِ ثَمِسِي حَمَّامُهُ ، ويُضْحِي على أَفْنَانِهِ الغَيْنِ يَهْنِفُ ، ا أَحَبُ إلى قَلْنِي مِنَ الدَّيكِ رَنَّةً وباب ، إذا ما مال للعَلَثْقِ يَضْرِفُ

ويقال : أخصب دلك العراض ، وأخصبت أعراض المدينة وهي قدراها التي في أو دينها ، وقيسل : هي المطون تسوادها حيث الزرع والنخيل . والأغراض: قدرًى بين الحجاز واليس .

وقولهم : استُغْمِيلَ فلان على العَرُوض ، وهي مكة والمدينة واليمن وما حولها ؛ قال ليد :

نُتَقَاتِلُ مَا بَيْنَ الْعَرَاوضِ وَخَنْعُمَا

أي ما بين مكة واليمن . والعَرْوضُ : الساحيةُ . يقال: أخذ فلان في عروضٍ ما تُعْجبُني أي في طريق وناحية ؛ قال النَّهْ لمَنيَّ :

> لكل أناس ، من معد ، عمارة ، عَرْوض ، إليها بَلْجَوُون ، وجانيب

يقول: لكل حَيِّ حِرْ وَ إِلَا بِنِي تَعَلَّلِبَ فَإِنْ حِرْ وَهُمَّ السَّيُوفُ، وعَمَارةً خَفَضَ لأَنه بدل مِن أَناس ، ومن رواه عُروض ، بضم العين ، جعله جمع عَرْض وهو الجبل ، وهذا البيت للأخنس بن شهاب .

والعَرُوضُ: المكانُّ الذي يُعارِضُـكُ إذا سِرْتَ . وقولهم : فلان رَكُنُوضُ بلا عَرُّوضٍ أَي بلًا حاجةً عَرَضَتَ له .

وعُرْضُ الشيءَ ، بالضم : ناحِيتُه من أي وجه حِيثْتَه. بقال : نظر إليه بعُرْضِ وجهه . وقولهم : رأيتُه في

١ قوله «النين» جمع الغيناء ، وهي الشجرة الحفراء كما في الصحاح .

عرض الناس أي هو من العامة القال ابن سيده : والعروض مكة والمدينة ، مؤنث وفي حديث عاشوراء : فأمر أن يؤذ نوا أهل العروض فيل : أراد من بأكناف مكة والمدينة ويقال للرساتيق بأرض الحجاز الأعراض واحدها عرض بالكسر، وعرض الرجل إذا أنى العروض وهي مكة والمدينة وما حولهما ؟ قال عبد يغوث بن وقاص الحادثي : فيا واكبا إما عرضت ، فبالنا

قال أبو عبيد : أواد فيا واكباه للندّبة فحذف الهاء كقوله تعالى: يا أسفاً على يوسف ، ولا يجوز يا واكباً بالتنوين لأنه قصد بالنداء واكباً بعينه ، وإنما جاز أن تقول يا وجلا إذا لم تقصد وجلا بعينه وأودت يا واحداً من له هذا الاسم ، فإن ناديت وجلا بعينه قلت يا وجل كما تقول يا زيد لأنه يتتعرّف يحرف النداء والعدع وقول الكميت :

فأَبْلِيغٌ يزيدٌ إن عَرَضَتَ ، ومُنْذُولً وعَمَّيْهِما ، والمُسْتَسِرُ المُنامِسا

يعني إن مَرَرَّتَ به . ويقال : أَخَدَّنَا فِي عَرُوضَ مُنْكَرَّةً يعني طريقاً في هبوط . ويقال : سِرْنَا في عِراضِ القوم إذا لم تستقبلهم ولكن جثتهم من عُرُّضِهم ؟ وقال ابن السكيت في قول البَعيث :

> مَدَحْنَا لِهَا رَوْقَ الشَّبَابِ فَعَارَضَتُ جَنَابَ الصَّبَا فِي كَاتِمِ السَّرِّ أَعْجُمَا

قال : عارَضَتْ أَخَذَتْ فِي عِرْ صِ أَي ناحيةٍ منه . ١ قوله « في عرض الناس أي هو من العامة » كذا بالاصل ، والذي في الصعاح:في عرض الناس أي فيا بينهم، وفلان من عرض الناس أي هو من العامة .

جَنَابُ الصّبا أي جَنْبُهُ. وقالَ غيره: عارضت جناب الصّبا أي دخلت معنا فيه دخولاً ليست بُناحِتهَ ، ولكنها تُرينا أنها داخلة معنا وليست بداخلة . في كام السرّ أعجما أي في فعل لا بتَبَيّنُهُ مَن يُواه ، فهو مُستَعْجِمُ عليه وهو واضح عندنا.

وبلك ذو معرض أي مرعم يغني الماشة عن أن تعلق . وعرض الماشية : أغناها به عن العلف . والعرض والعارض السلحاب الذي يعشرض في أفتى السماء ، وقيل : العرض ما سك الأفتى ، والجمع عروض ؟ قال ساعدة بن جُوَيْة :

أرقت له حتى إذا ما عُروضُهُ تَعَادَت ، وهاجَتُها بُروق تُطيرُها

والعارض : السّحاب المُطلِ بَعْتَرِض في الأَفْتَقِ .
وفي التنزيل في قضية قوم عاد : فلسا رأوه عارضاً مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض مُعْطِرنا ؛ أي قالوا هذا الذي مُوعِد نا به سحاب فيه الغيث عقال الله تعالى: بل هو ما استعجلتم به ربح فيها عذاب ألم ، وقيل : أي بمطر لنا لأنه معرفة لا يجوز أن يكون صفة لعارض وهو نكرة ، والعرب إنما تعمل مثل هذا في الأسماء المشتقة من الأفعال دون غيرها ؛ قال

یا رُبِّ غابِطِنالو کان بِعْرِفُکم، لاقی مُباعَدَةً مِنْکم وحرِ ماناً

ولا يجوز أن تقول هذا رجل غلامنا . وقال أعرابي بعد عيد الفطر : رُبِّ صائبيه لن يصومه وقائمه لن يقومه فجعله نعناً للنكرة وأضافه إلى المعرفة . ويقال الرَّجْلِ العظيم من الجراد : عارض" . والعارض: ما

سَدُ الأَفْتُقَ مِنَ الجَرَادُ وَالنَّحُلُ ؛ قَالَ سَاعَدُهُ : رأَى عَارِضاً بَهْوِي إِلَى مُشْبَخِرُهُ ۗ \* قَدَ أَحْجَمَ عَنْهَا كُلُّ شِيءٍ يَرُومُها

ويقال: مَرَ بنا عارض قد مَلاً الأَفق . وأَتَانَا جَرَادُ عَرَ ضُ أَي كَثِير . وقال أَبِو زيد : العارض السّعابة تُواها في ناحية من السّعاء ، وهو مثل الجُلُّاب إِلاَ أَنْ العارض يَكُونَ أَبِيض والجُلُّب إِلى السواد. والجُلُلُب يُكونَ أَضْيَقَ مِن العارض وأَبعد .

ويقال : عَرُوضٌ عَتُنُودٌ وهو الذي يأكل الشجر بِعُمُرْضِ شِيدْتُهِ .

والعريض من المعزى: ما فوق القطيم ودون الجذع . والعريض الجدي إذا نوا ، وقبل : هو إذا أتى عليه نحو سنة وتناول الشجر والنبت، وقبل : هو الذي رَعَى وقبوي ، وقبل : الذي أجدة ع . وفي حتابه لأقنوال تشبوة : ما كان لهم من ملك وغر مان ومزاهر وعر ضان ؛ العراضان : جمع العريض وهو الذي أتنى عليه من المعز سنة وتناول الشجر والنبت بعمرض شدقه ، ويجوز أن يكون جمع العرض وهو الوادي الكثير الشجر والنخيل . ومنه حديث سليمان ، عليه السلام : أنه حكم في والحديث : فقلقت امرأه معها عريضان أهدتها له ويقال لواحدها عروض أيضاً ، ويقال للعشود إذا نتب وأواد السفاد : عريض ، والجمع عرضان وعرضان ؟ قال الشاع :

عَرِيضٌ أَربِضٌ باتَ بِيْعَرُ مُوْلَهُ ، وباتَ بُسَقَيْنًا بُطُنُونَ النَّمَالِبِ

قالَ ابن بري : أي يَسْقينا لبناً مَذْيِقاً كَأَنَّهُ بَطُونَ

الثغالب . وعنده عَريض أي جَدْي ؛ ومثله قول الآي .

### ما بال' زَيْدٍ لِحَيَّةِ العَرْيِضِ

ابن الأعرابي: إذا أَجُدَعَ العَنَاقُ والحَدْيُ سَمِي عَرِيضاً وعَنُوداً ، وعَرِيضٌ عَرُوضٌ إذا فاته النبتُ اعْتُرَضَ الشواك يعرُضُ فيه .

والغنم تعرض الشوك: تناول منه وتأكل ، تقول منه: عرض الشوك تعرض والإبل تعرض عرض . وتعشرض : تعكن من الشجر لتأكله . واعترض البعير الشوك : أكله ، وبعير عروض الذي عروض الذي العروض الذي التكافأ أكل الشوك . وقبل : العروض الذي عرض أن فاته الكلا أكل الشوك . وعرض البعير يعرض عرضا : أكل الشجر من أعراض وقال تعلب : قال النضر بن شبيل : سبعت أعرابيا حجازيا وباع بعيرا النضر بن شبيل : سبعت أعرابيا حجازيا وباع بعيرا الشجر من أعلاه ، وقد تقد م . والعريض من الظاماء : الذي قد قارب الإنتاء والعريض عند أهل الحجاز الذي قد قارب الإنتاء والعريض عند أهل الحجاز خاصة : الحرض ، وجمعه عرضان وعرضان وأعرض العريض العريض العريض العريض العريض العرض العربض العرضان إذا حصلها ، وأعرض العربض العرب العربض العربض

ولقيعت الإبل عراضاً إذا عادضها فيعل من إبل أخوى . وجاءت المرأة بابن عن معادضة وعراض إذا لم يعرف أبوه ويقال السقيسج : هو ابن المناوض الرجل المرأة المناوض الرجل المرأة فيأتيبها بلا يكاح ولا مملك . والعوادض من الإبل: المتوافق بأكان العضاء عُرضاً أي تأكله حيث وجدته وقول ابن مقبل :

مَهَاوِيقُ فَلَثُوجِ يَعَرَّضُنَ تَالِيا

معناه يُعَرِّ ضُهُنَ ثَالَ يَقْرَ وَهُنَّ فَقَلَبَ. ابن السَكيت: يقال ما يَعْرُ صُكُ لَفِلانَ ، بفتح الياء وضم الراء، ولا تقل ما يُعَرِّضك ، بالتشديد.

قال الفراء: يقال مر" بي فلان فما عَرَضْنَا له ؛ ولا تَعْرَضْنَا له ؛ ولا تَعْرَضُ له لفتان جيدتان ؛ ويقال : هذه أَرضُ مُعْرَضَة يَسْتَعْرِضُهَا المَالُ ويَعْتَرَضْهَا أَيْ هَا أَرْضَ مُعْرَضَة يَسْتَعْرِضُهَا المَالُ ويَعْتَرَضْها أَيْ هَا أَرْضَ فَهَا نَبِت برعاه أَلَالُ إِذَا مِرْ فَهَا :

والعَرْضُ: الجبَل ، والجُمَع كالجمع ، وقيل: العَرْضُ سَفُعُ الجَبل وناحيته ، وقيل : هو الموضع الذي يُعلَى منه الجبل ؛ قال الشاعر :

كما تَدَهْدَى مِن العَرْضِ الجَلامِيدُ

ويُشبَّ الجيش الكثيف به فيقال : ما هو إلا غَرْضُ أَي حِبل ؛ وأنشد لرؤبة :

إنّا ، إذا قندنا لِقَوْم عَرْضا ، لم نُبْقِ مِن بَعْنِي الأَعادي عِضَا

والعرّض : الجيش الضّغم مُشبّه بناحة الجبل، وحمد أعراض . يقال : ما هو إلا عَرْض من العُّمر أَض من العَّمر أَض من العَّمر أَض من العَّمر أَض من العَّمر أَض ما سدَّ الأَفْرَق . وفي الحديث : أَن الحجاج كان على العُرْض وعنده ابن عمر ؛ كذا روي بالضم ؛ قال الحربي : أظنه أواد العُروض جَمَع العَرْض وهو الحَيْش .

والمَرُوضُ: الطريقُ في عُرْض الجبل ، وقيل : هو ما اعترَضَ في مضيق منه ، والجمع عُرُضُ. وفي حديث أبي هريرة : فأخذ في عَرُوضٍ آخر أي في طريق آخر من الكلام . والعَرُوضُ من الإبل: التي لم تُرَضُ ؛ أنشد ثعلب لحميد :

> فَ زَالَ سُوطِي فِي قِرابِي وَمُحْجَنِي، ومَا زِلْتُ مَنْهُ فِي عَرُوضٍ أَذْنُودُهَا

أَعْرَضَ بَعْنَى اعْتَرَوَضَ : إذا أَعْرَضَتْ للناظِرِينَ ، بَدا لهمْ غفارٌ بأَعْلِى خَلَدُها وغُفارُ

قال: و فان ميسم يكون على الحيد. وعُرْضُ الشيء : وسَطُنُه وناحِيتُه . وقيل : نفسه . وعُرْضُ النهر والبحر وعُرْضُ الخديث وعُراضُه : مُعْظَمَهُ ، وعُرْضُ الناس وعَرْضُ الخديث وعُراضُه : مُعْظمَهُ ، ناس من العرب : وأيته في عَرْضِ الناس يَعْنُونَ في عُرْضِ الناس يَعْنُونَ في عُرْض الحديث ، ويقال: في عُرْضِ الناس ، كل ذلك يوصف به الوسط ؟ قال ليبد :

فَتَوَسَّطًا عُرْضَ السَّرِيُّ ، وَصَدَّعًا مَسْجُورَةً مُنْتَجًا وِراً فَلْأُمُهَا

وقول الشاعر :

تَرَى الرِّشَ عَنْ عُرْضِهِ طامِياً ، كَعَرْضِكَ فَوْقَ نِصِالٍ نِصالًا

بصِّفُ مَاءً صَادَ دِيشُ الطَّيْرِ فَوَقَهَ الْبَعْضُهُ فَوَقَ بَعْضُ كَمَا تَغُرُّ ضُ نَصْلًا فَوْقَ نَصْلًا \*

ويقال: اضرب بهذا نحرض الحائط أي ناحيه . ويقال: ألثقه في أي أغراض الدار شلت ، ويقال: خذه من عُرْض الناس وعَرْضهم أي من أي شق " سئيت . وعُرْض السيف: صفحه ، والجمع أعراض . وعُرْض العنت : جانباه ، وقيل : كل جانب عُرْض لك والعرض : الجانب من كل شيء . وأغرض لك الطبي وغيره : أم كنك من عُرْضه ، ونظر إليه معارضة وعن عُرْض وعن عُرْض أي جانب مثل معارضة وعن عُرْض أي جانب مثل معرف أي جانب مثل معرف الك معرض الك الظبي فاردمه أي عُرْض أي فاردمه أي

وقال شير في هذا البيت أي في ناحية أداريه وفي اغتراض. واغترضها : ركبتها أو أخَدَها رَيْضاً. وقال الجوهري : اعترضت البعير ركبته وهو صغب.

وعَرُوصُ الكلام : فَحُواهُ ومعناه . وهذه المسألة عَرُوصُ هذه أي نظيرُها . ويقال : عرفت ذلك في عَرُوصَ كلاميه ومعارض كلاميه أي في فَحُوكَ كلامه ومعنى كلامه .

والمُعْر صُ : الذي يَسْتَد ين من أمكنته من الناس.

و في حديث عمر ، رضي الله عنه ، أنه خَطَبَ فقال: إن الأستفع أستفع جُهينة كضي من دينيه , وأمانَـته بأن يقال سابـقُ الحاجِ ۚ فادَّان مُعْرِضًا فأصْبَحَ قَدَ رِينَ بِه، قالُ أَبُو زَيْدٍ : فادَّانَ مُعْرِضاً يعني اسْتَدَانَ معرضاً وهو الذي بَعْرِضُ النَّـاسِ فَيَسْتُنَدِينُ مُنْ أَمْكَنَّه . وقال الأصمى في قوله فَادَّانَ مُعْرَضًا أَي أَخْذَ الدينَ وَلَمْ يُسَالَ أَنْ لَا يُؤَدُّهِ ولا ما يكون من التَّسِيعة . وقال شبر : المُعْرِضُ هبنا بعنى المُعْتَرض الذي يَعْتَرضُ لكل من يُقْرُ ضُهُ ، والعرب تقول:عَرَضَ لي الشيء وأعْرَضَ وتَعَرَّضَ واعْتُرَضَ بمعنى واحد . قال ابن الأثير : وقيل إنهِ أَرَاد يُعْرُ ضُ إِذَا قيل له لا تَسْتُنَدُنُ ۖ فَلا يَقْبَلُ ، مِن أَعْرَضَ عَنِ الشيء إذا وَلأَه ظهره ، وقيل : أَوَادَ مُعْرَضًا عَنَ الأَدَاءَ مُو َلَيًّا عَنَهُ . قَالَ ابن قتيبة : ولم نجد أعْرَضَ بمعنى اعتَرَضَ في كلام العرب ، قال شهر : ومن جعل مُعرِّر ضاً ههنا عمني المكن فهو وجه بعيد لأن مُعْرِضًا منصوب عـلى الحال من قولك فادّان ، فإذا فسرته أنه يأخذه بمن عَكنه فالمُعْرِضُ هو الذي يُقُرُّ ضُهُ لأَنه هو المُمُكُّنُ، قال : وبكون مُعْرِضًا من قولك أَعْرَضَ ثوبُ المَلْبُسَ أَي اتَّسَعَ وعَرُضَ ؛ وأنشد لطائي ِّ في

وَلَاكُ عُرْضُهُ أَي نَاحِيتُهُ . وَخُرْجُوا يُضْرِبُونُ النَّاسُ عن أعر ص أي عن شق وناحية لا ببالون من ضربوا؛ ومنه قولهم : اضْرَبْ به عُرْضَ الحائط أي اعترَضْه حيث وحدت منه أيَّ ناحية من نواحيه . وفي الحديث : فإذا 'عَرْضُ وجهه 'منسَحِ أَي جانبه . وفي الحديث : فَقَدَّمْتُ إِلَيْهِ الشَّرَابِ فَإِذَا هُو يَنْشُ فقال : أضرب به عرض الحائط . وفي الحديث : عُر ضَتْ على الجنة والنارآنِفا في عرَّض هذا الحائط؟ العُرْضُ ، بالهُم : الجانب والناحية من كل شيء . وفي الحديث ، حديث الحج : فنأتني تجمرة الوادي فاستَعْرَ ضَهَا أي أتاها من جانبها عَرْضًا \. وفي حديث عبر ، وضي الله عنه : سأل عَمْرُو بن مَعْدَيِكُرِبَ عن علة بن حالدًا فقال : أُولئيكَ فَوادِسُ أَعراضِنا وسَيْفَاءُ أَمْرَ اصِيْسًا ؟ الْأَعْرَ اصْ تَجِمْعُ عُرْضٍ وهو الناحية أي تحمون نتواحينا وجهاننا عن تخطف العدو"؛ أو جمع عرَّض وهو الجيش؛ أو جمع عرَّض أي يَصُونون بِبلائِهم أعراضنا أن ثُذَمٌ وتُعابً. وفي حديث الحسن : أنه كان لا يَتَأْثُم من قتــل الحَدُورِيِّ المُسْتَغَرِّضِ ﴿ ﴾ هُوَ الذِي يَعْشَرِضُ ۗ الناسُ يَقْتُلُمُهُم ، واستَعْرَضُ الْحُوارُ بِحُ الناسُ : لم يُبِالُوا مَن قَـتَكُوه ، مُسْلَماً أَو كَافِراً ، مِن أَيُّ وجه أمكنتهم ، وقبل : استُعْرَضُوهُم أَى قَـتَـلُوا من قَدَرُوا عليه وظَّفَرُوا به . وأكلَ الشيءَ عُرْضاً أي مُعْشَرَ ضاً . ومنه الحديث،

وأكل الشيء عرضاً أي مُعْشَرِضاً. ومنه الحديث، حديث ان الحنفية: كُل الجُنْسُن عُرْضاً أي اعتبر ضه يعني كلمه واشتره بمن وجَدْنَه كيفيا اتّفق ولا تسأل عنه أمين عَمَل أهل الكتاب هو أمْ مِنْ عَمَل المَجُوس أمْ مِنْ عَمَل غيرهم ؛ مأخوذ من عُرْضِ المَجُوس أمْ مِنْ عَمَل غيرهم ؛ مأخوذ من عُرْض المن ؛ هكذا في الأمل وفي النابة ، والكلام هنا عن عُرض فيم الدين ،

٣ قوله « علة بن حالد » كذا بالأصل، والذي في النهاية : علة بن جلد.

الشيء وهو ناجيته . والعُرَضُ ؛ كثرة المال .

والعُراضة : الهُديّة أيديها الرجل إذا قدم من سفر . وعَرَّضَها لهم : أَهْداها أَو أَطَعَمَهُم إِيَّاها . والعُراضة ، بالضم : ما يعرَّضُهُ المائرُ أَي يُطْعِمَهُ من الميرة . يقال : عَرَّضُونا أَي أَطْعِمُونا من عُراضَتَكَم ؟ قال الأَجلح بن قاسط :

يَقْدُ مُهُا كُلُ عَلاةٍ عِلْمَانَ تَحَمَّرُاءَ مِنْ مُعَرِّضَاتِ الغِرْبانُ

قال ابن بري : وهذان البيتان في آخر ديوان الشماخ ، يقول : إن هذه الناقة تتقدُّم الحادي والإبل فلا يلحقها الحادي فتسير وجدها ، فيسقط الفراب على حملها إن كان تمرًا أو غيره فيأكله ، فكأنَّها أهدته له وعَرَّضُتُه. وَفِي الحديث : أَن رَكباً مِن تَجَّارِ الْمُسْلِمِينَ عَرَّضُوا رسولَ الله ، صلى الله عليه وسلم ، وأبا بكر ، رضي الله عنه ، ثباباً بيضاً أي أهدروا لهما ؛ ومنه حديث معاذ : وقالت له امرأته وقد رجع من عبله أين مــا جثت به مما يأتي به العُمَّال من عُراضة أهْلهم ? تريد الهَديَّة . يقال : عَرَّضَتُ الرجل إذا أهديت له . وقال اللحياني : 'عراضة' القافل من سفره هديَّتُه التي أيه يها لصبانه إذا قَـفَلَ من سفره . ويقال : اشتر عراضة لأهلك أي هدية وشيشاً تحمله إليهم أوهو بالفارسية رأه آورك ؛ وقال أبو زيد في المراضة الهَديَّة : التَّمريضُ مَا كَانَ مِن مِيرَةً أَو زَادُ بِعَدُ أن يكون على ظهر بعير . يقال : عَرِّضُونا أي أَطُّعمونًا من ميرتكم . وقال الأصبعي : العُراضة ما أطنعه الراكب من استطعمه من أهل الماه ؟ وقال هشان :

وعَرَّضُوا المَجْلِسُ كَعْضًا ماهِجَا

أي سَقَو هُم لِناً رَقِيقاً . وفي حديث أبي بكر وأضاف : وقد نحر ضُوا فأبوا ؛ هو بتخفيف الراء على ما لم يسم فاعله ، ومعناه أطعيموا وقلام لهم الطمام ، وعرص فلان إذا دام على أكل العريض ، وهو الإسر ، وتعرص الرقاق : سألتهم العراضات . وتعرض الرقاق : سألتهم العراضات . وتعرضت الرقاق أسألهم أي تصديم وتعرفهم أي تصديم وقهم أي تصديم وقهم أي تصديم وليم أي تصديم والم الموليم أي تصديم والم الموليم أي تصديم وليم أي تصديم والم الموليم أي تصديم والموليم الموليم الموليم والموليم الموليم الموليم والموليم الموليم والموليم وال

وجعلت فلاناً مُحرَّضة ُ لكذا أي نَصَبْتُه له . ماليان خة ُ . الشاة ُ أَد الدين مُ مالياه أمال ما أ

والعارضة : الشاة أو البعير يُصِيبه الداء أو السبع أو الكسر فَيُنْحَر . ويقال : بنو فلان لا يأكلون إلا الكسر فينْحَر أو يقال : بنو فلان لا يأكلون إلا يعيبها ، يعيبهم بذلك ، ويقال : بنو فلان أكالون لا يعيبهم بذلك ، ويقال : بنو فلان أكالون أو سنور فوا إلا ما عرض له مرض أو كسر خوفاً أن يموت فلا يَنْتَفَعُوا به ، والعرب تُعير بأكله . ومنه الحديث : أنه بعث بدنة مع رجل فقال : إن عرض لها فانتحر ها أي إن أصابها موض أو كسر . قال شهر : ويقال عرضت من ابل فلان عارضة أي مرضت . وقال بعضهم :

إذا عَرَضَتُ مِنها كَهَاهُ سَبِينَهُ ، وَالنَّشِقُ وَتَجَبُّجُبِ

وعرَضَتِ الناقة أي أصابها كسر أو آف.ة . وفي الحديث : لكم في الوظيفة الفريضة ولكم العارض المريضة ، وقيل : هي التي أصابها كسر . يقال : عرضت الناقة إذا أصابها آفة أو كسر ؛ أي إنا لا نأخذ ذات العيب فنضر بالصدقة . وعرضت العارضة تعرض عرض . وتقول العارضة أذا قررب إذا قررب إليهم لحم : أعبيط أم عارضة ؟

فالعَبيط الذي يُنحر من غير عله ؛ والعارضة ما ذك ناه .

وفلانة عُرَّضَة للأَزواج أي قويّة على الزوج . وفلان عُرَّضة الشَّرِّ أي قوي عليه ؛ قال كعب بن زهير :

مِنْ كُلِّ نَضَاخة الدَفْرَى، إذا عَرْ قَتْ، وَمُنْ كُلِّ نَضَاخة الدَفْرَى، إذا عَرْ قَتْ، وَلُّ عُمْهُولُ

وكذلك الاثنان والجيمع ؛ قال جريو :

وتلثقى حبالى عرضة للنسراجم

ويروى: جبالى . وفالان عُرْضة الكذا أي مَعْرُوص له } أنشد ثعلب :

طَلَّقْتُهِنَّ ، وما الطلاقُ بِسُنَّة ، أَلَّاطُّلْبِينَ إِ

وفي التنزيل: ولا تجعلوا الله عرضة لأيبانكم . أن تبرو اوتتقوا وتصليحوا ؟ أي نتصباً لأيبانكم . الفراء : لا تجعلوا الحلف بالله معترضاً مانعاً لكم أن تبرو وا فجعل العرضة بمعنى المنعنثر ص ونحو ذلك ، قال الزجاج : معنى لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن موضع أن نتصب بمعنى لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن موضع المنتب بمعنى عرضة ، المعنى لا تعترضوا بالسين الاعتبراض فننصب أن ، وقال غيره : يقال هم صعفا الاعتبراض فننصب أن ، وقال غيره : يقال هم صعفا عرضة لكل من المناول إذا كانوا ننهزة لكل من أرادهم . ويقال : جعكت فلاناً عرضة لكذا وكذا أي نصبت فقد صار معترضاً مانعاً ، النحويون لأنه إذا نصب فقد صار معترضاً مانعاً ، وقبل : معناه أي نصباً معترضاً لأيمانكم كالفرض الذي هو عرضة للواماة ، وقبل : معناه قورة لأيمانكم الذي هو عرضة المواهاة ، وقبل : معناه قورة لأيمانكم المناكم .

أي تنشك دُونها بذكر الله . قال : وقوله عُرضة ومُعللة من عَرض يعفرض . وكل مانع منعك من شغل وغيره من الأمراض ، فهو عاوض . وقد عَرض عاوض أي حال حائل ومنع مانع ، ومنه يقال : لا تَعْرض ولا تَعْرض لفلان أي لا تَعْرض له عَنْعك باعتراضك أن يقضد مرادة ويذهب مذهبه . ويقال : سلكت طريق كذا فعرض لي في الطريق عاوض أي جبل شامخ قطع علي منذ هي على صوابي . قال الأزهري : وللعرضة معنى آخر وهو الذي يعفرض له الناس بالمكروة ويتقعون فيه ؟

وإن تَنْوُ كُوا رَهْطَ الفَدَوْ كُس عُصْبَةً مُنْ مَنْ مُنْ الفَسَائِلِ مِنْ صَنَّ النَّفَسِائِلِ مِنْ صَنَّ النَّفَسِائِلِ

أي نتصباً للقبائل يَعْتَنَرِضُهُم بالمَكْثُرُوهِ مَنْ شَاءَ . وقال الليث : فلان عُرْضَة للناس لا يَزالون يَقَعُونَ فيـه .

وعَرَضَ له أَشَـدُ العَرْضِ واعْتَرَضَ : قَابَلَـه بنفه . وعَرِضَتْ له الغولُ وعَرَضَت ، بالكسر والفتح ، عَرَضًا وعَرْضاً : بَدَتْ.

والعُرْضِيَّةُ : الصَّعُوبَةُ ، وقبل : هو أَن يَرْكَبَ وأَسه مِن النَّخُوةَ . ورجل عُرْضِيٌّ : فيه عُرْضِيَّةٌ في أَي عَجْرَ فِيَّةٌ وَنَخُوةٌ وصَعُوبَةٌ . والعُرْضِيَّةُ في الفرس : أَن يَشْنِيَ عَرَّضاً . ويقال : عَرَضَ الفرسُ يَعْرِضُ عَرَّضاً إِذَا مَرَّ عارِضاً في عَدُوهِ ؟ قال وؤية :

### يعرض حتى ينصب الحيشوما

وذلك إذا عدًا عارضاً صَـدُرَه ورأْسَه ماثـلاً . والعُرُضُ، مُثَقَّل : السيرُ في جانب ، وهو محمود في الحيل مذموم في الإبل ؛ ومنه قول حميد :

مُفْتَرِضاتٍ غَيْرً عُرُّضيَّاتٍ ؟ بُصْبِحُنَّ فِي القَفْرِ أَتَاوِيّاتٍ إ

أي يَلْـزُ مَنَ المَـعَجَّةُ ، وقيل في قوله في هذا الرجز: إن اعتراضهن لبس خلنة وإنما هو للنشاط والبغي . وعُرْضِيِّ : يَـعْرِضُ في سيره لأنه لم تتم وباضته بعد. وناقة عُرْضِيَّة ": فيها صُعُوبة". والعُرْضِيَّة : الذَّلولُ الوسطِ الصَّعْبِ التَّصَرِفِ . وناقة عُرْضِيَّة : لم تَذَلِّ كل الذَّلُ "، وجمل عُرْضِيَّ : كذلك ؛ وقال الشاعر :

وأعْرُ وَوَتِ العُلْطُ العُرْضَى تَرَ كُضُهُ ۗ

> وَمُنْتَعْنُهُمَا قَنُوالِي عَلَى غُرُّ ضِيَّةٍ عُلُطٍ، أَداري ضِغْنَهَا بِتَوَدَّدِ

١ قوله « ممترضات النع » كذا بالاصل، والذي في الصحياح تقديم
 المجز عكس ما هنا .

قال ابن الأعرابي : شبهها بناقة صعبة في كلامه إياها وردنته بها . وقال غيره : مَنَعْتُهُا أَعَرْ تُنُهَا وأَعطيتها . وعُرْ ضِيَّة : صُعوبة فكأن كلامه ناقة صعبة . ويقال: كلمتها وأنا على ناقة صعبة فيها اعتراض . والعُرْ ضِيُّ : الدي فيه جَفاء واغتراض ؟ قال العجاج :

ذُو نَخُورَةٍ حُمَارِسٌ غُرُّضِيُّ

والمعراض ، بالكسر : سهم أير منى به بلا ريش ولا نصل يمضي عرضاً فيصب بعرض العود لا بحده . وفي حديث عدي قال : قلت النبي ، صلى الله عليه وسلم : أد مي بالمعراض فيَخز ق ، قال : إن خز ق ق فكل وإن أصاب بعرضه فلا تأكل ، أراد بالمعراض سهما أير منى به بلا ريش ، وأكثر ما يصبب بعرض عوده دون حداه .

والمتعرض : المسكان الذي يُعْرَضُ فيه الشيء . والمعرض : الثوب تنعرض فيه الجادية وتُجلس فيه ، والألفاظ متعاريض المتعاني ، من ذلك ، لأنها تُنجَسَّلُها .

والعارض : الحكم عال: أخد الشعر من عارضيه ؟ قال اللحاني : عارضا الوجه وعر وضاه جانساه . والعارضان : جانسا اللّحية ؟ قال عدي بن زيد :

لا تُوْانِيكَ ، إنْ صَعَوْتَ ، وإنْ أَجْ سَدَ فِي العارِضَيْنِ مِنْكَ القَيْسِيرِ

والعَوادِضُ: الثّنايا سُميت عَوادِضَ لأَمَّا فِي عُرْضِ الفَم . والعَوادِضُ : ما وَلِيَ الشَّدْقَيْنِ من الأسنان ، وقيل : هي أَرْبع أَسْنان تَلِي الأَنيابَ ثَمَ الأَضْرَاسُ تَلَى العَوادِضَ ؛ قال الأَعْشَى :

غَرَّاء فَرَّعَاء مَصْفُول عَوارِضُها ، تَمْشِي الهُوَيَنَاكِما يَشْي الوجِي الوَحِلُ

وقال اللحياني : العَوارِضُ مَن الأَضْرَاسِ ، وقيل : عارِضُ الفَمْرِ ما يبدو منه عند الضحك ؛ قال كعب :

تَجْلُهُ عوادِضَ ذي طَلَهُم عَإِذَا ابْتَسَمَّتُ ، سَخَلُهُ عَلَيْهِ مَنْهُ لَا مُنْهَلُولُ مُنْهُلُولُ مُنْهُلُولُ مُنْهُدُولُ مُنْهُ مُنْهُدُولُ مُنْهُدُلُولُ مُنْهُدُولُ مُنْهُ مِنْهُ مُنْهُمُ مُنْهُ ولُولُ مُنْهُ مُنْهُمُ لِهُ مُنْهُ مُنُولُ مُنْهُ مُنْهُ مُنْهُمُ مُنْهُ مُنْهُ مُنْهُ مُنْهُ مُنْهُ مُنُولُ مُنْهُ مُنْهُمُ مُنُولُ مُنْهُ مُنُولُ مُنْهُ مُنْهُ مُنْهُمُ مُنُولُ مُنْهُ مُنْهُ مُنْهُ مُنْهُ مُنُولُ مُنْهُ مُنْهُ مُنْلُولُ مُنْهُ مُنْهُمُ مُنُولُ مُنْهُ مُنْهُ مُنْهُ مُنُولُ مُنُولُ مُنْهُ مُنُولُ مُنْهُ مُنْهُ مُنُولُ مُنْهُ مُنْهُ مُنُولُ مُنُولُ مُنَالُولُ مُنْهُ مُنُولُ مُنْهُ مُنُولُ مُنُولُ مُنُولُ مُنُولُ مُنُولُ مُنُولُ مُنُولُ مُنُولُ مُنْهُ مُنُولُ مُنُولُ مُن

يَصِفُ الثّنايا وما بعدها أي تَكشِفُ عن أسّنانها .
وفي الحديث : أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، بَعَتُ
أم سُلَيتم لننظر إلى امرأة فقال : سَمْ عَوارِضَها ،
قال شمر : هي الأسنان التي في عُرض الفم وهي ما
بين الثنايا والأضراس ، واحدها عارض ، أمر ها
بذلك لتبنُور به نَكمهُ سَها وربح فَمِها أطبيب أم
خبيث ، وامرأة نقية العوارض أي نقية عُرض

أَتَذْ كُرُ يُومَ تَصْفُلُ عَارِضَيْهَا ، يِفُرْعِ بَشَامَةٍ ، سُقِيَ البَشَامُ

قال أبو نصر : يعني به الأسنان ما بعد الثنايا ، والثنايا ليست من العوارض . وقال ابن السكيت : العارض الناب والضّر س الذي يليه ؛ وقال بعضهم : العارض ما بين الثنية إلى الضّر س واحتج بقول ابن مقبل :

َ هَرِ أَنْتُ مَيَّةُ أَنَّ ضَاتَحَكُمْتُهُا ﴾ فَرَّأَتُ عَارِضَ عَوْدٍ قَهِ ثَنَوْمٍ

قال : والثُّرَّ مُ لا يكون في الثنايا ، وقسل : العوارض المَّموارض ما بينالثنايا والأَّضراس ، وقبل : العوارض ، قوله « لا يكون في الثنايا » كذا بالأصل ، وجامته صوابه ؛ لا يكون إلا في الثنايا اله . وهو كذلك في الصحاح وشرح ابن همنام لقصيد كب بن زهير ، رضي الله عنه .

عَانِية ، فِي كُل شِقِ أَرْبِعَة فُوق وَأَرْبِعِيَّة أَسْفَل ، وَأَنْشِدَ ابْنَ الْأَعْرَابِي فِي العارض عِمْنِي الأَسْنَانُ :

وعاوض كجانب العراق ، أبنت برّاهاً مِن البرّاق

العاديضُ : الأسنان ، شبه استواءها باستواء اسغل القرُّبة ؛ الله القرُّبة ؛ وهو العراقُ السيْرِ الذي في أسفل القرُّبة ؛ وأَنشد أَيضاً :

لَمَّا دَأَيْنَ كَوَدِي وَسِنِّي ، وَجَبِّهُ مِثْلُ عِرَاقِ الشَّنِّ ، مِنْ عَلِيهِن ، وَمِثْنَ مِنْي

قوله : مِنْتُ عليهن أَسِفَ على شَبابه ، ومَنْ نُهنَ مِن بِعْضِي ؛ وقال يصف عَجُوزًا :

تَصْحُكُ عَنْ مِثْلُ عِرَاقِ الشَّنَّ

أراد بعراق الشن أن أجلح أي عن درادر استوت كأنها عراق الشن ، وهي القرابة . وعارضة الإنسان : صفيحنا خديه ؛ وقولهم : فلان خفيف العارضين براد به خفة شعر عارضيه ، وفي الحديث : من سعادة المرء خفة عارضيه ؛ قال ان الأثير : العارض من النحة ما يَنبُت على عرض اللحي فوق الذهن ، وعارضا الإنسان : صفحتا المستوي فوق الذهن ، وعارضا الإنسان : صفحتا خديه ، وخفتهما كناية عن كثرة الذكر لله تعالى وحركتهما به ؛ كذا قال الحطابي . وقال : قال ابن السؤال السكيت فلان خفيف الشفة إذا كان قليل السؤال السكيت فلان خفيف الشفة إذا كان قليل السؤال وما أراد مناسباً . وعارضة الوجه : ما يبدو منه . وغرضا الأنف ، وفي التهذيب : وغرضا أنتف وعارضة المناه في حافته جميعاً . وعارضة الباب : مساك المضادتين من فوق محافته .

للرُّسْكُفَّةِ . وفي حديث عبرو بن الأمنم قبال الزير قان : إنه الشديد العادضة أي شديد الناحية ذو تجلُّد وصَرامة ، ورجل شديد العارضة منه على المثل . وإنه لذُو عارضة وعارض أي ذُو حِلَهِ وصَرامة وقُدُّرة على الكلام مُفُوَّهُ ﴾ على المثل أيضاً. وعَوَّضَ الرَّجَلُ : صار ذا عارضة . والعبارضةُ : قوَّةُ الكلام وتنقحه والوأي الجبيَّـدُ . والعارضُ : سَقَائُفُ المُتَحْمِلُ . وعوارضُ البيت : خَشَبُ سَقَفَةُ المُعَرَّضَة '، الواحدة عارضة ". وفي حديث عائشة ، رضى الله عنها : نتَصَيِّتُ على باب مُحَرِّقَ عَيَاءَةً " مَقَدَّمَهُ مِن غَزَاةٍ تَحْشِبَرَ أَو تَبُوكُ فَهَنَّكَ الْغَرَّضَ حتى وقتع بالأرض ؛ حكى ابن الأثير عن الهروي" قال: المحدثون بروونه بالضاد ، وهو بالصاد والسين ، وهو خشبة توضع على البيت عرَّضاً إذا أوادوا تسقيفه ثم تُلْتَقَىٰ عَلَيْهِ أَطْرَافِ ُ الحُشَبِ القصار ، والحديث جاء في سنن أبي داود بالضاد المعجبة ، وشرحه الحطابي في المتماليم ، وفي غريب الحديث بالصاد المهلة ، قال : وقال الراوي العُرُّص وهو غلط ، وقال الزنخشري : هو العَرْضُ ، بالصاد المهملة ، قال : وقد روي بالضاد المعجمة لأنه يوضع على البيت عرضاً .

والمِرَصُّ : النَّشَاطُ أَو النَّشْيِطُ ؛ عن ابن الأَعرابي؟ وأنشد لأبي محمد الفقمسي :

> إنّ لَهَا لِسَانِيّاً مِهَضًا ، على ثُنَايا القَصْدِ ، أَوْ عِرَضًا

الساني: الذي يَسَنُّو على البعير بالدلو ؛ يقول : يُمُوَّ على مَنْحَاتِه بِالفَرْبِ على طريق مستقينة وعرض من النَّشَاطِ ، قَالَ : أَو يَمُوُّ على اعتراض من نشاطه ، وعرض ، فعلى ، من الاعتراض مثل الحيض والحرضة ، والحرضة ،

والعرضنة : الاعتراض في السير من النشاط . والفرضنة والعرضناة والعرضناة أي مُعترَرضة والعرضناة أي مُعترضة من آخر . وناقة عرضنة " بكسر العين وفتح الراء : مُعترضة في السير للنشاط ؛ عن ابن الأعرابي ؛ وأنشد :

تَرَرِهُ بِنَا ، فِي سَمَلِ لَمُ يَنْضُبِ ، مِنْهَا عِرَضْنَاتُ عِراضُ الأَرْنُبِ

العرضنات همنا : جمع عرضنة ، وقال أبو عبيد : لا يقال عرضنة إنما العرضنة الاعتراض . ويقال : فلان يَعْدُو العرضنة ، وهو الذي يَسْبِق في عدوه، وهو يمثي العرضني أذا مَشَى مِشْيةً في شق فيها بَعْنِي من نَشاطه ؛ وقول الشاعر :

عِرَضْنَةُ لَـيْلِ فِي العِرِضْنَاتِ مُجِنَّحًا

أي من العررضنات كما يقال رجل من الرجال ، واموأة عرضنة " : ذهبت عرضاً من سمنها ، ورجل عرض وامرأة عرضة " وعرضن وعرضنة " إذا كان يعشرض الناس بالباطل ، ونظرت إلى فلان عرضنة أي يُمؤخر عيني ، ويقال في تصغير العرصنى عربضن تشبئت النون لأنها ملعقة وتحذف الباء لأنها غير ملحقة .

وقال أبو عبرو: المُعارِضُ مَنَ الإبلِ العَلُوقُ وهي التي تَرَأُم بِأَنْفُهَا وَتَمْنَعُ كَدِّها . وَبعير مُعارِضٌ إذا لم يَسْتَقَم في القطار .

والإغراض عن الشيء : الصدُّ عنه . وأَعْرَضَ عنه : صدّ . وعَرَضَ لك الحَيرُ يَعْرِضُ عُروضًا وأَعْرَضَ : أَشْرَفَ . وتَعَرَّضَ مَعْرُ وَفَه وله : طَلَّسَه ؛ واستعمل ابن جني التَّعْرِيضَ في قوله : كان حَدْقُه أو التَّعْرِيضُ في الصنّعة .

وعِارَضَه فِي السير : سار حياله وحاداه . وعارضَهُ بَمَا صَنَعَهُ : كَافَأُه ، وعارضِ البِعيرُ الربِحِ إذا لم يستقبلها ولم يستديرها .

وأَعْرَضَ النَّاقَةَ عَلَى الحَوْضَ وَعَرَضَهَا عَرْضاً : سامتها أَن تَشْرَب ، وعَرَضَ عَلَيَ "سَوْمَ عَالَّةٍ : بَعْنَى قُولُ العامة عَرْضَ سابِرِي " . وفي المشل : عَرْضَ سابِرِي " ، لأَنه يُشْتَرَى بأوَّل عَرْضَ ولا يُبالِيعُ فيه. وعَرَضَ الشيءُ يَعْرضُ : بدا . وعُرَضَى: فَعَلَشَى من الإعراض ، حكاه سيبويه .

ولقيه عارضاً أي باكراً ، وقيل : هو بالغين معجمة . وعارضاتُ الوردُد أُولُه ؛ قال :

كرام أينال الماء قنبل يشاهيم ، لنهُم عاديضات الوراد شم المتناخير

لهم منهم ؟ يقول : تقَع أُنوفُهم في الماء قبل سُفاههم في أوال ورود الوردد لأن أواله لهسم دون الناس .

وعَرُّضَ لِي بِالشِّيءِ : لَمْ يُبَيِّنُهُ .

وتَعَرَّضَ : تَعَوَّجَ . يقال: تَعرَّض الحِملُ في الحِبَلُ أَخَذَ منه في عَرُّوضٍ فاحتاج أَن يأخذ بمِناً وشالاً لصعوبة الطريق ؛ قال عبد الله ذو البيصادين المزنيُّ وكان دِليلَ النبي ، صلى الله عليه وسلم ، مخاطب ناقته وهو يقودُها به ، صلى الله عليه وسلم ، على تُمَنِيَّة وكربة ، وسمي ذا البيجادين لأنه حين أواد المسير إلى النبي ، صلى الله عليه وسلم ، قطعت له أمّه بجاداً

تِعَرَّضِي مَدَارِجاً وسُومي ، تَعَرَّضَ الجَوْزاء للنَّجُومِ ، هو أَبُو القامِمِ فاستَقيمي

ويروى : هذا أبو القاسم . تَمَرَّضِي : 'خَذِي يَمْنَةً وَيَسْرِهُ وَيَسْرَهُ وَيَسْرَهُ الْجَوْزَاءِ لَا الْغِلَاظُ تَمَرُّضَ الْجَوْزَاءِ لَأَنْ الْجُوزَاء تمر على جنب 'مُعَارِضَةً لِيسَتُ عَسْتَقِيمَةً فِي السَّمَاءُ } قال لبيد :

أَو رَجْعُ واشِيةٍ أُسِفَّ بَــُؤُورُهِا كِفَفَاً، تَعَرَّضَ فَوْقَيَهُنَّ وِشَامُهَا

قال ابن الأثير : شبهها بالجوزاء لأنها تمرّ معترضة في السماء لأنها غير مستقيمة الكواكب في الصورة ؛ ومنه قصد كعب :

مد خُوسة "قد فت" بالنَّحْض عن أعر ض

أي أنها تعترض في مرتعها . والمداوج : الثنايا الفيلاظ . وعرص لفلان وبه إذا قال فيه قولاً وهو يعيبه . الأصعي : يقال عرص في فلان تعريضا إذا وحرَح بالشيء ولم يبين والمتعاويض من الكلام: ما عرص به ولم يُصرح . وأعراض الكلام ومعاوضه ومعاويضه : كلام يُشيه بعضه بعضاً في المعاني كالرجل تساله : هل وأيت فلاناً ? فيكره أن يكذب وقد وآه فيقول : إن فلاناً ليُرى ؛ ولهذا المعنى قال عبد الله بن العباس : ما أحب بمعاويض يكذب وقد وآه فيقول : إن فلاناً ليُرى ؛ ولهذا الكلام حين انهمته امرأته في عاوية عله ، وقد كان حلف أن لا عبر الترآن وهو جنب ، فأاحث عليه بأن يقرأ الترآن وهو جنب ، فأاحث عليه بأن يقرأ سورة فأنشأ بقول :

تشهدات بأن وعد الله حق ، وأن النار متثرى الكافريشا وأن العرش فوق الماء طاف ، وفوق العرش كرب العالمينا

# وتَخْيِلُهُ مَالاَئِكَةُ شَدَادُ ،

قال: فرضيت امرأته لأنها حسبت هذا قرآناً فجعل ابن روليجة ، رضي الله عنه ، هذا عَرَضاً ومِعْرَضاً فراراً من القراءة.

والتعريض : خلاف التصريح . والمتعاريض : التوريخ : والمتعاريض : التورية المثل ، وهو حديث عرج عن عبوان بن حصين ، موفوع: إن في المتعاريض خمع للمتداوحة عن الكذب أي سقة " ؛ المتعاريض أجمع معراض من التعريض . وفي حديث عمر ، وضي التعاريض ما أيغني المسلم عن الكذب ? وفي حديث ابن عباس : ما أحب بمعاريض الكلام أحسر النعم . ويقال : عرض الكاتب اذا كتب محمد النعم . ويقال : عرض الكاتب اذا كتب الحوف ولم أيقو م الحط ؟ وأنشد الأصعي للشاخ :

كَمَا خَطَّ عِبْرانِيَّةً بِيَّمِينَهُ ، بِتَبَاءً ، حَبْرٌ ثَمْ عَرَّضَ أَسْطُنُوا

والتعريض في خطبة المرأة في عديما : أن يتكلم بكلام بشبه خطبتها ولا يصرح به ، وهو أن يقول لما : إنك لجميلة أو إن فيك لبقية أو إن النساء لمن حاجي . والتعريض قد يكون بضرب الأمثال وذكر الألفاز في جملة المقال . وفي الحديث : أنه قال لميدي ابن حاتم إن وسادك لعريض ، وفي دواية : إنك لعريض القفا كنى بالوساد عن النوم لأن النائم يتوسد أي إن نومك لطويل كثير ، وقيل : كنى بالوساد عن موضع الوساد من دأسه وعنقه ، وتشهد له الرواية الثانية فإن عرض القفا كناية عن السمن ، وقبل : أراد من أكل مع الصبح في صومه أصبح عريض القفا لأن الصوم لا يؤثر فيه .

والمُعرَّضةُ من النساء : البكر فبل أَن تُحْجَبَ وذلك أَنها تُعْرَضُ على أَهل الحيِّ عَرَّضةً لِيرُعَّبُوا فيها مَن رَغبَ ثم يَحْجبونها ؛ قال الكميت :

> لَيَالِينَـا إِذْ لَا تُوَالُ تَرَوُوعُنـا ، مُعَرَّضَةً مِنْهُنَ يِكُورُ وَثَيْبُ

وفي الحديث : من عرّض عرّضنا له ، ومن مشى على الكلّاء ألنقيناه في النهر ؛ تفسيرُه : من عرّض بالقد ف عرّضنا له بتأديب لا يتبلنغ الحدة ، ومن صرح بالقدف بر كوبه نهر الحدة ألقيناه في نهر الحدة فعدد أنه ؛ والكلاء : مَرْفَأُ السفن في الماء ، وضرب المشي على الكلاء مشلا التعريض الحدة بصريح القدف .

والعَرْوصُ : عَرْوصُ الشَّعْرِ وهِي فَوَاصُلُ أَنْصَافَ الشعر وهو آخر النصف الأول من البيت ، أنشكى ، وكذلك عَرُوض الجيل ، وربا 'ذكرت' ، والجمع أعار بض على غير قباس، حكاه سبيويه، وسبى عُر وضاً لأن الشعر 'يعْرَضُ عليه ، فالنصف الأول عَروضُ " لأن الثاني يُبِيني على الأول والنصف الأخير الشطر ، قال : ومنهم من يجعل العروض طرائق الشعر وعَمُودَه مثل الطويل يقول هو عَرُوضٌ واحد ، واخْتَلافُ قُـوافيه بسمى نُضرُوباً ، قال : ولكُنُلِّ مَعَالٌ ؟ قَـَالَ أَبُو إَسْحَقَ : وإغْمَا سَمَّى وسط البيت عَرُوضاً لأن العروض وسط البيت من البينساء ، والبيت من الشعر مني في اللفظ على بناء البيت المسكون للعرب، فَقُوامُ البيت من الكِلام عَرُوضُه كا أن قوام البت من الحرق العادضة التي في وسطه ، فهي أقدى ما في بيت الحرق ، فلذلك يجب أن تكون العروض أقوى من الضرُّب \* ألا ترى أن الضُّروبُ النَّصُ فيها أكثر منه في الأعباريض ?

والمَرُوضُ : ميزانُ الشَّمَرِ لأَنهُ يُعادَّضُ بها، وهي مؤنثة ولا تجمع لأنها اسم جنس .

وفي حديث خدمجة ، رضي الله عنها : أخاف أن يكون عرض له أي عرض له الجن وأصابة منهم مَسْ. وفي حديث عبد الرحين بن الزّبيير وزوجته : فاعتُرض عنها أي أصابة عارض من مرض أو غيره منهة عن إنيانها . ومضى عرّض من الليل أي ساعة ".

وعادض وعريض ومُعْتَرَضٌ ومُعْرَضُ ومُعُرَّضُ ومُعُرَّضُ

آوالا ابن حارثة الأمير لقد أ أغضيت من تشميعلى وغمي ا إلا كمفرض المحسر بكر، عدد أنسببني على الظالم

الكاف فيه زائدة وتقديره إلا مُعثر ضاً. وعُوارض، بضم العين : حبّل أو موضع ؛ قال عامر ' بن الطثّفيّل: فلأبْ فينسَّكُم ' فَمَناً وعُوارضاً ، ولأقسلن المائل لابة ضرّ غد

أي بِقَناً وبِشُوارِضٍ؛ وهما جبلان ؛ قال الجوهري: هو ببلاد طي"، وعليه قبر حاتم ؛ وقال فيه الشماخ :

كأنها ، وقد بدا عواوض ، وفاض من أبديهن فائض ، وفاض من أبديهن فائض ، وأدبي في القتام غامض ، وقط فيط في التائض ميث المحكوض الحائض ، واليل بين قسوين وابيض ، عبله الوادي ، قطاً تواهض معلم الوادي ، قطاً تواهض الوادي ، قطاً تواوي الوادي ، قطاً تواوي الوادي ، قطاً تواوي ، وقطاً تواوي الوادي ، قطاً تواوي ، وقطاً تواوي ، وقطا

، قوله « لولا ابن حارثة الامير لقد ، كذا بالاصل .

والعَرُّ وضُّ : جبل ؛ قال ساعِدةٌ بن ُجوَيَّة :

أَلَمْ نَشْرِهِمْ سَفْعاً ،وتُنْرَكَ مِنْهُمُ يجنّب العروض ومنة ومزاحِفُ ?

والعُريَّضُ \* بضم العين ؛ مصفر : واد بالمدينة به أموال لأهلها ؛ ومنه حديث أبي سفيان : أنه خرج من مكة حتى بلغ العُريَّضُ ، ومنه الحديث الآخر: ساق تخليجاً من العُريَّضِ . والعَرَّضِيُ : جنس من الشاب .

قال النضر ؛ ويقال ما جاءك من الرأي تحرضاً خير ما جاءك من غير روية ولا فكر و مشتكركما أي ما جاءك من غير روية ولا فكر و وقولهم ؛ على تشتها عرضاً إذا تعري الرأة أي اعترضت فرآها بغنة من غير أن قصد لرويتها فعلقها من غير قصد ؛ قال الأعشى ؛

عَلِمُقَتُمُهُا عَرَضًا ، وعُلِمُقَتْ رَجُلًا غَيْرِي،وعُلَمِّيَ أُخْرِي غَيْرَهَا الرجُلُ

وقال ابن السكيت في قوله عَلَّقَتُهُمْ عَرَضًا أَي كَانَتَ عَرَضًا مِن الأَعْرِاضِ اعْتَرَضَني مِن غير أَن أَطْلُبُهُ؟ وأنشد :

> وإمّا مُحبُّها عَرَضٌ ، وإمّا بشاشة كل علني مُسْتَفاد

يقول : إما أن يكون الذي من حبها عَرَضًا لم أطلبه أو يكون عائقًا .

ويقال: أعرَض فلان أي ذهب عرَّضاً وطولاً. وفي المثل : أعرَضت القرَّفة ، وذلك إذا قبل للرجل: من تَنَّهُم ُ ? فيقول : بني فلان للقبيلة بأسر ها. وقوله تعالى: وعرَضًا جهنم يومنذ للكافرين عَرَّضاً ؟ قال الفراء: أبرزناها حتى نظر إليها الكفار، ولو جَعلت

الفيمُلَ لِمَا زَدْتُ أَلْهَا فَقَلَت : أَعْرَضَتْ هِي أَيَّ طَهْرَتُ وَاسْتِبَائِتَ } قال عبرو بن كلثوم : فأَعْرَضَتِ السامة / وَاسْمُخَرَّتُ كأَشْيَافَ بأيدي مُصْلِتِينا

أي أَبْدَتُ مُوضَهَا ولاحَتْ جِبَالُهَا للناظر البها عارضة . وأَعْرَضَ لك الحير إذا أَمْكَنَكَ . بقال : أَعْرَضَ لك الطبيُ أي أَمْكَنَكَ مَن مُوضِ إذا ولأك مُوضَة أي فارمه ؛ قال الشاعر :

> أَفَاطِمَ ، أَعْرِضِي قَـبْلَ المناباء كَفَى بالموت عَجْراً واجْتِنابا

أي أمكني . ويقال : طأ مُعرَضًا حيث شت أي ضع وجليك حيث شت أي ولا تتق شيئًا قد أمكن ذلك . واعترضت البعير : وكينته وهو صعب . واعترضت الشهر إذا ابتدأته من غير أوله . ويقال : تعرض لي يعرض ي يعرض ي يعرض ي نعرض لي يعرض فلان عا أكره واعترض فلان فلانًا أي وقع فيه . وعادضه أي جانبة وعدل عنه ؟ قال ذو الرمة :

وَهَدَ عَادَصَ الشَّمْرِي سُهَيْلُ ، كَأَنَّهُ قَرْيِعُ مِجَانٍ عَادَضَ الشَّوْلُ جَافِرُ \*

ويقال : ضرّب الفحلُ الناقة عراضاً ، وهو أن يقاد إليها ويُعْرَضُ عليها إن اشْتَهَتْ ضرَبّها وإلا فلا وذلك لكرّمها ؛ قال الراعي :

> قلائص لا 'يَلْنَقَحْنَ إِلاَ يَعَارِهَ عَوَالِيا عَرَاضاً ، ولا 'يُشْرَيْنَ إِلاَ غَوَالِيا ومثله للطرماخ :

ِحِينَ رِنيلتَ يَعارةً في عِراضٍ

أبو عبيد : يقال لقيحت ناقة فلان عراضاً ، وذلك أن يُعادِ ضَهَا الفحل معادضة فيضربها من غير أن تكون في الإبل التي كان الفحل كرسيلا فها . وبعير ذو عراض : يُعادِ ضُ الشجر ذا الشواك بفيه ، والعارض : جانب العراق ؛ والعربض الذي في شعر امرى القيس امم جبل ويقال اسم واد :

قَعَدْتُ له ، وصُعْنِي بَيْنَ ضاوجٍ وبَيْنَ تِلاعِ بَنْكَثْ ، فالعَرْيِضِ أصابَ فُطَيَّاتٍ فَسَالَ اللَّوي له ، فَوادي البَدِيِّ فانْتَجَى للبَرْيِضِ إ

وعارَضْتُه في المسير أي سرْتُ حياله وحادَيْتُه . ويقال : عارض فلان فلاناً إذا أَخَد في طريق وأخذ في طريق وأخذ في طريق آخر فأختُه بمثل ما صنع أي أقيت إليه بمثل ما أتى وفعلت مثل ما فعل .

ويقال: لحم مُعرَّضُ الذي لم يُبالَغُ في إنْضاجِه ؟ قال السُّلَــُكُ بن السُّلُـكَة السعدي:

سَيَحُفيكَ ضَرَّبِ القَوْمِ لَحْمُ مُعُرَّضٌ ؛ وماة قُدُور في الجِفانِ مَشْيبِ

ويروى بالضاد والصاد. وسألته عُراضة مال وعَرَّضَ مال وعَرَضَ مال فلم يعطنيه . وقَـَوْسُ عُراضة أي عَرِيضة ٤٠ قال أبو كبير :

لَمَّا دَأَى أَنْ لَبُسَ عَنِهِمْ مَقْصَرُ ، قَصَرَ البَّمِينَ بَكُلُّ أَبْيَضَ مِطْحَرِ وعُراضةِ السَّيْنَيْنِ تُومِيعَ بَرْيُهَا ، تَأْوِي طَوائِفُهَا بِعَجْسٍ عَبْهُرِ

١ قوله « أمان الخ » كذا بالاصل ، والذي في معجم ياقوت في عدة مواضع :
 أمان قطائين فعال لواهما

تُوبِعَ بَرْيُهَا: جُعلَ بَعضه يشبه بعضاً. قال ابن بري: أورده الجوهري مفرداً. وعُراضة وصوابه وعُراضة ، بالجنس وعلله بالبيت الذي قبله ؛ وأما قول ابن أصبر:

أَلَا لَيْتَ شِعْرِي ، هل أَبِيتَنَ لِللهُ صَحِيحَ السُّرِي، والعِيسُ تَجْرِي عَرُ وضُهَا

يِنَيْهَا قَالَمْ ، والمَطِي كَأَنَها قَالَمْ فَا وَالْمَطِي اللَّهِ كَأَنَها قَالَمُ اللَّهِ فَا الْحَرْفُ اللَّهِ فَا الْحَرْفُ اللَّهِ فَا اللَّهِ فَا أَوْنُهَا ، وَوَرُوا اللَّهُ اللَّهِ فَا أَوْنُهَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالُّ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

أُسِيرُ أَي أُسَيِّرُ . ويقال : معناه أنه ينشد قصيدتين: إحداهنا قد ذكالها ، والأخرى فيها اعتراض ؛ قال ابن بري : والذي فشره هذا التفسير روى الشعر :

أخيب وكولاً أو عَرُوضاً أَرُوضُها

قال: وهكذا روايته في شعره . ويقال: اسْتُعْرِضَتْ الناقة اللجم فهي مُسْتَعْرَضَة " . ويقال : قُدُوفَتْ باللحم ولندست إذا سَمِنْتَ ؟ قال ابن مقبل :

قَبَّاء قد التحقَّت خَسِيسة سِنْها، واسْتُغُورِضَت بِبَضِيعِها النُّتَبَسُّرِ

قال : ضعيسة سنتها حين بَرْ لَت وهي أقْضَى أسانها. وفلان مُعْتَرَضْ في خُلُقِه إذا ساءَك كل شيء من أمره. وناقة عُرْضَة مُل الحيجارة أي قريتة عليها. وناقة عُرْضُ أَسفارٍ أي قويتة على السفر ، وعُرْضُ هذا البعيرِ السفر والحجارة ؛ وقال المشتقب العبدي : أو سائلة أو لادما

أو مائنة تُنجِعُكُ أوْلادُها لَعْوَا، وعُرُضُ المَاثَةِ الجِلنُمَدُ'ا

قال أن بري : صواب إنشاده أو مائة ، بالكسر ،

إلا بيدري ذهب خالص ، كل صباح آخر السنك

قال : وعُرُّضُ مبتدأ والجلمد خبره أي هي قوية على قطعه ، وفي الست إقاواء.

ويقال: فلان عُرْ صَةٌ ذاك أو عُرْ صَة " لذلك أي مُقْر نَ" له قوي" عليه . والعُراضة : الهمئة ؛ قال حسان : وقال اللهُ: قد أَعْدَدُتُ حُنْداً ،

هُمُ الْأَنْصَارُ عُرْضَتُهَا اللَّقَاة

وقول كعب بن زهير:

عُرِّضَتُها طامسُ الأعلام مجهول

قال أن الأثير : هو من قولهم بَعير مُ عُرْضَة "السفر أَى قُويٌّ عليه ، وقبل : الأصل في العُرُّضة أنه اسم للمفعول المُنعَثَرَض مثل الضُّحْكَة والهُزُأَة الذي يُضْحَكُ منه كثيراً ويُهُزَّأُ به ، فتقول:هذا الغَرضُ عُرْضَة ۗ السَّهام أي كثيراً ما تَعْتَرَضُهُ ، وفسلان ۗ عُرْضة " للكلام أي كثيراً ما يعترضه كلام الناس، فتصير العُرْضة معنى النَّصِّب كقولك هـذا الرحل نتصب لكلام الناس ، وهذا الغرض تصب للراماة كثيراً مَا تَعْشَرُ ضُهُ ، وكذلك فلان عُرْضَةٌ للشرِّ أي نصب الشر" قوي عليه يعترضه كثيراً . وقولهم : هُوَ له دُونَه عُرُرُضَة ۗ إِذَا كَانَ يَتَعَرَّضُ لَهُ ﴾ ولفــلان عرضة يَصْرَعُ بها الناس ، وهو ضرب من الحيلة في

عربض : العربض كالهزبر : الضخم ، فأما أبو عبدة فقيال : العَريضُ كأنه من الضَّخَمِ. والعِرَبُضُ والعير أباض': البعدير' القَوييُّ العَريضُ الكَلُّكُلُ

الغليظ الشديد الضغيم ؟ قال الشاعر : ألنقى علمها كلنكلا عربضا

إن لنا هواسة عربضا وأسد عراض : وحب الكلكل .

عومض : العرَّمُضُ والعر ماضُ : الطُّحُلُبُ ؟ قال

اللحاني : وهو الأخضر مثل الخطئمي يكون عالي الماء ، قال : وقبل العَرْمُصُ ۗ الحُنْضَرَة ُ على الماء ، والطُّبُحُلُبُ الذي يكون كأنه نسج العنكبوت. الأزهري : العرمض رخو أخضر كالصوف في المساء المزمن وأطنه نباتاً . قال أبو زيد : الماء المُعَرُّمصُ ُ والمُطَحَلُبُ وَاحْدُ ؛ وَيَقَالُ لَمَهَا : ثُنُورُهُ المَاءِ ، وَهُو الأخضر الذي يخرج من أسفل الماء حتى يكون فوق الماء . قال الأزهري : العَرْمُضُ العَلَـٰفَقُ الأَحْضُرُ ا الذي يَتَعَشَّى الماء، فإذا كان في حُوانِه فيو الطُّحُلُكُ. يقال : ماء مُعَر مض ؟ قال امرؤ القيس :

> تَيَسَّمَتُ العَينَ التي عندَ ضارجٍ، يَفيءُ عليها الطِّلُّ عَرْ مَضْهَا طامي

وعَرْ مُصَّ المَاءُ عَرْ مُصَّةً وعر ماضاً : علاه العرمض؛ عن اللحباني . والعَرْ مُضُ والعرُّ مض ؛ الأخيرة عن الهجري: من شجر العضام لها شوك أمثال مناقبور الطير وهو أصلبها عبداناً ، والعِير مُصُ أيضاً ؛ صفاراً السَّدُونَ وَالأَراكِ ؛ عَنْ أَبِي حَسْفَةً ؛ وأنشد :

بالر"اقصات على الكلال عشية"، تَعَشَى مَنَابِتَ عَرْمَضِ الطَّهُرَانِ

الأزهري: يُقال لصغار الأراك عَرَ مُصَ . والعَرَ مُصَ : السَّدُّرُ صِعَارُهِ ﴾ وصفار العيضاة عَرَمض .

عضض : العَضْ : الشدة بالأسنان على الثير ، وكذلك عَضِ" الحيَّة ، ولا يقال للعَقْرَبِ لأَنْ لَـدْغُهَا إِمَّا هُو بزُ باناها وسُو لَتها ، وقد عَضضتُهُ أَعَضُهُ وعَضضتُ علمه عَضًّا وعضاضاً وعَضضاً وعَضَّضْتُه ، تمسة ولم يسمع لها بآت على لفتهم ، والأمر منه عَضَّ واعْضَضَّ. وفي حديث المراباض : وعَضُّوا علمها بالنواحد ؛ هذا مثل في نشعة الاستبساك بأمر الدن الأن العَضَّ بالنواجدُ عَضُ بجبيع الله والأسنان ، وهي أواخرُ ُ الأسنان ، وقبل : هن التي بعبد الأنباب . وحكى الجوهري عن أبن السكنت: عضضت باللقمة فأنا أعض ع وقال أبو عبدة : عَضَضْت مُ بالفتح ، لغة في الرِّباب. قال ابن برى : هذا تصحف على ابن السكنت، والذي ذكره إن السكت في كتاب الإصلاء: غصصت ُ باللقية فأنا أغَص با غَصَصاً. قال أبو عسدة: وغَصَصت لغة في الرَّباب ، بالصاد المبلة لا بالضاد المعمية . ويقال : عَضَّهُ وعَضَّ بِهِ وعَضَّ عليه وهما يتعاضَّان إذا عَضَّ كُلُّ وَاحِدُ مِنْهِمَا صَاحِبُهُ ۚ وَكَذَلْكُ النُّعَاضَّةُ ۗ والعضاضُ . وأَعْضَضْتُهُ سَفَّى : ضربته به . وما لنا في هذا الأمر مَعَضُ أي مُسْتَمُسُبكُ . والعَضُ باللسان : أن يتناو كه عا لا بنغي، والفعل كالفعل ، وكذلك المصدر .

ودابة "ذات عضيض وعضاض، قال سببوبه العضاض اسم كالسباب لبس على فَمَلَه فَمُلَا. وفر س عَضُوض أي يمَض ، وكلب عضوض وناقة عضوض ، بغير هاء . ويقال : بَرِ نَنْتُ إليك من العضاض والعضيض إذا باع دابة وبريء إلى مشتريها من عَضّها الناس ، والعُيُوب تجيء على فِعال ، بكسر الفاء .

وأَعْضَضْنُهُ الشيءَ فَعَضَهُ ، وفي الحديث: من تَعَزَّى بِعَزَاء الجاهلية فأَعِضُوه بِهَن أَبِيهِ ولا تَكْنُنُوا أَي قَدُولُوا له : اعْضَضَ بأَيْرِ أَبِيكَ ولا تَكنُوا عَن الأَيْرِ

بالمن تنكيلًا وتأديباً لمن دعا دعوى الجاهلية ؛ ومنه الحديث أيضاً : من اتسك فأعضوه أي من انتسب نسبة الجاهلية وقال يا لفلان . وفي حديث أبي : أنه أعض إنساناً اتسك . وقال أبو جهل لعتبة يوم بدر : والله لو غير لا يقول هذا لأعضضته ؛ وقال الأعشى :

# عَضَّ بَا أَبْقَى المَّواسِي له من أمَّه ، في الزَّمَنِ العَالِيرِ

وما ذاق عَضَاضاً أي ما يُعَضُ عليه . ويقال : ما عندنا أكال ولا عَضَاض ؛ وقال :

كأن تَحْتِي بازياً دَكَاضا أَخْدَرَ خَمْساً ، لم يَذُنَّ عَضاضا

أَخُدُوا : أَقَامَ خَيْسًا فِي خَيدُارِه ، ويد أَن هِـذَا البازي أقام في وكثره خس ليال مع أيامهن لم يذق طعاماً ثم خرج بعد ذلك يطلب الصيد وهو قكرم إلى اللحم شديد الطيران ، فشبه ناقته به . وقال ابن بزرج : ما أتانا من عَضاضٍ وعَضُوضٍ ومَعْضُوضٍ أي ما أتانا شيءٌ نَـعَتْهُ . قــال : وإذا كان القوم لا بنين لهم فلا عليهم أن يَوَوْا عَضَاضاً . وعَصَّ الرجلُ بصاحبه يَعَضُّهُ عَضًّا : لَرْمَسه وَلَرْقَ به . وفي جديث بعلى: يَنْطَلَقُ أُحِدِكُمُ إِلَى أَخِيهِ فَيَعَضُّهُ كَمَضَضَ الفَحْل ؛ أصل المتضبض اللزوم ، وقال ابن الأثير في النهامة : المراد به هيئا العَصُّ نفسه لأنه بعضه له بازمه . وعَضَّ الشَّقَافُ بِأَنَابِيبِ الرُّمْحِ عَضًّا وْعَصٌّ عليها : لَز مَّها ، وهو مَثَلُ عا تقدُّم لأن حقيقية هذا الساب اللزوم واللزوق . وأُعَضُّ الرُّمْحَ الشُّقَافَ : أَلْزَمُهُ إِيَّاهُ . وأُعَضُّ الْحُبِّهَامُ ا المُحْجَمة َ قَفَاه : أَلزمها إيَّاه ؛ عن اللحياني . وفلان

عِضُ فلان وعَضِيضُه أي قرائه . ورجل عِضُ : مُصُلِحُ لِمَعِيشَته وماله ولازم له حَسَنُ القيام عليه . وعَضَضَتُ عَلَي عُضُوضاً وعَضَاضَةً : لَـزَ مُتُتُ . ويقال : إنه لَـعِضُ مال ؛ وفلان عِضُ سَفَر قويُ عليه وعِضُ قتال ؛ وأنشد الأصعي :

لم نُسْقُ من بَعْنِي الأعادي عِضًا

والعَضُوضُ : من أسماء الدُّواهي . وفي التهذيب : المَضْعَضُ العِضُ الشديد ، ومنهم من قَيْدَهُ من الرجال . والضَّعْضَعُ : الضَّعَفُ : الناهيةُ . وقد عَضِضْتَ يا رجل أي صِرْتَ عِضَاً ؛ قال القطامي :

أَحَادِيثُ مِن أَنباء عادٍ وجُرْهُمِ يُشَوَّرُها العِضَانِ: زَيْدُ ودَعْمُفَلُ

يريد بالعيضين زيد بن الكيس النَّسَيْري ، ودَعْفَالُهُ النسَّابة ، وكاناً عالمي العرب بأنسابها وأَيامها وحِكْسِها } قال ابن بري: وشاهد العيض أَيضاً قول نجاد الحيبوي :

> فَجْعَهُمْ ، باللَّبَن العَكَرَ كُرِ ، عِضَّ لَنْهِمُ المُنْتَمَى والعُنْصُرِ

> > والعِصْ أَيضاً: السَّيءُ الحُلْشُ ؟ قال:

ولم أَكُ عِضاً في النَّدام مُلْمَوَّما

والجمع أعضاض". والعيض ، بكسر العين : العضاء. وأعضّت الأرض ، وأرض مُعيضة : كثيرة العيضاء. وقوم مُعيضُون : ترعّى إبلهم العيض.

والمُصُ ، بضم العين : النوى المُسَرِّضُوخُ والكُسُبُ تَعْلَمُكُ الإبل وهو عَلَيْف أهل الأمصار؛ قال الأعشى:

من سُراة الهيمان صَلَّبَها اللهُ ض،ورَعْنُ الحِبْسُ،وطول الخيال

العُضُّ : عَلَفُ أَهَلِ الأَمصارِ مثلِ القَتَّ والنوى وقال أَبو حنيقة : العُضُّ العجن الذي تعلقه الإبل ، وهو أَيضاً الشجر العليظ الذي يبقى في الأرض ، قال : والعَضاض كالعُضَّ ، والعَضاض أيضاً ما غَلُظ من النبت وعَسا . وأَعَضَّ القوم : أَكلَت البهم العُضَّ أَو العَضاض ؟ وأنشد :

أَقُولُ ، وأَهْلِي مُؤْدِ كُونَ وأَهْلُهُا مُعْضِفُونَ : إِنْ سِارَتْ فَكَيْفَ أَسِيرُ ؟

وقال مرة في تفسير هذا البيت عند ذكر بعض أوصاف العضاه : إبل مُعضَّة ترعَى العضاه ، فجعلها إذكان من الشب بمنزلة المعلوفة في أهلها النوى وشبه ، وذلك أن العُضَّ هو علف الريف من النوى والقت وما أشه ذلك ، ولا يجوز أن يقال من العضاه مُعضُ إلا على هذا التأويل . والمُعضُ : الذي تأكل إبله العُضُّ . والمُؤركُ : الذي تأكل إبله الأراك إبله العُضُ ، والمُؤركُ : الذي تأكل إبله الأراك والحسن . قال ان سيده : قال المتعقب غلط أبو حنيفة في الذي قاله وأساء تخويج وجه كلام الشاعر لأنه قال : إذا رعى القوم العضاه قبل القوم مُعضُون ، فنا لذكره العُضَّ ، وهو علف قبل القوم مُعضُون ، فنا لذكره العُضَّ ، وهو علف الأمصاد ، مع قول الرجل العضاه :

وأَين سُهَيِّل من الفَر قَدَ

وقوله: لا مجوز أن يقال من العضاه مُعْضِ إلا على هذا التأويل، شرط غير مقبول منه لأن ثمّ شبئاً عَيَّره عليه قبل، وفي الصحاح: بعير عليه قبل، وفي الصحاح: بعير عُضاضي أي سبين منسوب إلى أكل العُض ؟ قال ابن بري: وقد أنكر علي أبن حمزة أن يكون العُض النوى لقول امرىء القيس:

تَقَدُّمُهُ نَهَدَّهُ سَبُوحٌ ، صَلَّبَهَا العُصُّ والحِيالُ

قال أبو زيد في أول كتاب الكلا والشجر : العضاء اسم يقع على شجر من شجر الشوك له أسماء مختلفة يجمعها العضاه، وأحدثها عضاهة "، وإنما العنضاه الخالص منه ما عظم واشتـد شوكه ، ومـا صغر من شجر الشوك فإنه يقال له العض والشروس، وإذا اجتمعت حموع ذلك فما له شوك من صفاره عض وشر س" ، ولا يُدْعَيَانِ عِضَاهاً؛ فَمَنَ العِضَاهِ السَّمْرُ وَالعُرْ فَتُطُّ والسَّيالُ والقَرَظُ والقَّتَادُ الْأعظم والكُنَّهُ بِيلُ ۗ والعَوْسَجُ والسَّدُّرُ والغافُ والغَرَبُ \* فهذه عضاهُ \* أجمع ومن عضاء القياس ، وليس بالعضاء الخالص الشُّو حَـَطُ والنَّبْعُ وَالنُّسُّرُ يَانُ والسَّرَاءُ والنَّسُمُ والعُجْرُ مُ وَالتَّأْلَبُ وَالغَرَفُ فَهَذَهُ تَدَّعَى كُلُّهُمَا عضاهُ القياس ، يعني القسيُّ، وليست بالعضاء الخالص ولا بالعص ؛ ومن العض والشرس القَتَادُ الأَصغر، وهي التي تمرتها نُفَاحَة ُ كَنُفّاحَة العُشَر إذا حركت انفقات، ومنها الشُّبْرُمُ والشَّبْرِقُ والحَاجِ واللَّصَفُ والكلبة والعشر والتُّفر فهذه عص وليست بعضاه، ومن شجر الشوك الذي ليس بعض ّ ولا عضاه الشُّكاعَى والحُمُلاوَى والحاذُ والكُبُ والسُّلَّحُ. وفي النوادر: هذا بلدُ عض وأعضاض وعُضاض أي شجر ذي شوك . قال ابن السَّكيت في المنطق : بعير عاض إذا كَانِ بِأَكُلِ العَضَّ وهو في معنى عَضُه ِ، وعلى هـذا التفصيل قول من قال مُعيضُّونَ يكون من العضُّ الذي هو نفس العيضاء وتصح روايتِهِ •

والعَضُوضُ من الآبارِ: الشاقةُ على الساقي في العمل، وقيل : هي البعيدةُ القعر الضّيّقةُ ؛ أنشد :

أُوْرَدَهَا سَعْدُ عَلِيَّ مُتَخْمِسًا ، بِشْرًا عَضُوضًا وشِنانَـاً بِئِسًا

والعرب تقول : بِشُرْ عَضُوضٌ وَمَاءٌ عَضُوضٌ إذا

كان بعيد القعر يستقى منه بالسانية وقال أبو عمرو: البئر العضوض هي الكثيرة الماء ، قال: وهي العضيض أ. في نوادره: ومياه بني تميم عُضُض ، وما كانت البئر عَضُوضاً ولقد أَعَضَت ، وما كانت جُر وراً ولقد أَجَد ت ، وما كانت جَر وراً ولقد أَجَد ت ،

والعُضَّاضُ : ما بين كو ثة الأنف إلى أصله ، وفي التهذيب : عر نينُ الأنف ؛ قال :

لِمَّا رَأَيْتُ العَبْدُ مُشْرَحِفًا ، أَعْدَمْتُهُ عُضًاضَهُ وَالْكُفُسَا

وقال ابن بري:قال أبو عُمَر الزاهد العُمُضاض ، بالضم ، الأنف ؛ وقال ابن دريد : العُمُضاض ، بالفين المعجمة ؛ وقال أبو عمرو : العُمُنَّاض ، بالضم والتشديد ، الأنف ؛ وأنشد لعياض بن درة :

وأَلْجَمَهُ فأْسُ الْمَوانِ فلاكَهُ ، فَأَغْضَى عَلَى عُضَّاضٍ أَنْفُ مُصَلِّمُ

قال الفراه: العُضاضيُّ الرجل الناعم اللَّيْنُ مَأْخُودُ من العُضاضِ وَهُو مَا لاَنَ مِن الأَنْفِ.

وزَمَنُ عَضُوضُ أَي كَلِبُ . قَالَ ابن بري : عَضَهُ القَنَبُ وعَضَّهُ الدَّهُ والحَرْبُ ، وهي عَضوض ، وهو مستعار من عَضَّ النَابِ ؛ قال المخبِّل السعدي:

لَعَمْرُ أَبِكَ ، لا أَلْقَى ابنَ عَمْ ، عَلَى اللهُ اللهُ

وأنشد ابن بري لعبد الله بن الحجاج :

وإنتي ذو غنتى وكويم قَوْم، وفي الأكفاء ذو وجه عريض غلبنت بني أبي العاصي سماحاً، وفي الحرب المنتكرة العضوض

ومُلْنُكُ عَضُوصُ : شديد فيه عَسَفُ وعَنَفُ . وفي الحديث : ثم يكون مُلْنَكُ عَضُوصُ أَي يُصِبُ الرَّعِيَّة ، فيه عسف وظلم ، كأنهم المعضُونَ فيه عضَّ وظلم ، كأنهم المعضُونَ فيه عضَّ مِن أَبْنِية المُبالغة ، وفي دواية : ثم يكون مُلوك مُصُوضٌ ، وهو جمع عض ، بالكسر ، وهو الجييث الشير من . وفي حديث أبي بكر ، وفي الله عنه : وستر ون بعدي مُلْنُكا عَضُوضاً . وقو س عَضُوض إذا لـز ق وتو ها مِكْنَ عَضُوض الله عنه الذكر من ضيقها . وامرأة عضوض : لا يَنْفُذُ فيها الذكر من ضيقها .

وقلان يُعَضَّضُ شفنيه أي يَعَضُ ويُكثّرُ ذلك من الغضب. وفلان عضاضُ عَبْشَ أي صَبُورُ على الشدة. وعاضُ القومُ العَيْشَ منذُ العام فاشتد عضاضُهم أي اشتد عَيْشُهُم. وغَلَتَ عض : لا يكادُ يَنْفَتَحُ. والتَّعْضُونُ : لا يكادُ يَنْفَتَحُ. والتَّعْضُونَ : وفي التهذيب : واحدته تَعْضُونَ "، وفي التهذيب : قر أسود ، الناء فيه ليست بأصلية . وفي الحديث : أن قر أسود ، الناء فيه ليست بأصلية . وفي الحديث : أن وفيد عبد القيس قد موا على النبي ، صلى الله عليه وسلم ، فكان فيا أهدو الله قدرُ بُ من تَعْضُونَ ؟

أَسُو َ كَاللَّهُ لَ يَدَجَّى أَخْضَرُهُ ، مُخَالِط تَعْضُوضه وعُمُرُهُ ، بَرْنِي عَيْدان قَلِيل قِشَرُهُ

وأنشد الرياشي في صفة نخل :

ا قوله « كأنهم الغ » كذا بالاصل . وأصل النسخة التي بأيدينا من
 النهاية ثم أصلحت كأنه يعضم عضاً .

العُمْر : نخل الشَّكِرُ . قال أبو منصور : وما أكلت غراً أحْمَتَ حَلاوة من التَّعْضُوضِ، ومعدنه بهجر وقدُراها . وفي الحديث أيضاً : أهْدَتُ لنا نَوْطاً من التعضوض . وقال أبو حنيفة : التَّعْضُوضة من عَرف طحلاء كبيرة وطنبة صقرة للديدة من جبيد التمو وشهية . وفي حديث عد الملك بن عميو : والله لتعضوض حماً نه أخفاف الزّاع أطب من هذا .

عَلَمْنَ ؛ عَلَـضُ الشيءَ يَعَلَّـِضُهُ عَلَـضاً ؛ حَرَّكُهُ لَيُنْذُرُ عَهُ نحو الوتد وما أشبهه .

والعِلمُو صُ ابن آوَى ، بلغة حمير .

عَلَيْضُ : الأَوْهُرِيِّ:قَالَ اللَّيْثُ عَلَيْهُ ضَّتُ وأَسَ الْقَاوُورُةُ إذا عالَجت صيامتها لتستخر عدى قال: وعلم مضت العين عَلَمْهُ أَذَا اسْتَخْرَجُتُهَا مِنَ الرَّأْسُ، وعَلَمْضُتُ الرجل إذا عالَجْتُهُ عِلاجاً شديداً . قال : وعلمضتُ منه شيئاً إذا نلثت منه شيئاً. قال الأزهري: علمضت وأيته في نسخ كثيرة من كتاب العين مقيدًا بالضاد ؛ والصواب عندي الصاد ، وروي عن أبن الأعرابي قال: العلمهاصُ صِمامُ القادورةِ ؟ قال: وَ فِي نُوادُرُ اللَّحِيانِي عَلَمْهِصَ القَارُورُةَ ﴾ بالصاد أيضًا ﴾ إذا استخرج صبامها . وقال شجاع الكلابي فيما يروي عِنهُ عَرَّامٌ وَغَيْرُهُ ؛ العَلَمْهُ صَةَ وَالعَلَمْقُصَّةَ وَالعَرُّ عَنَّاءً ۗ في الرأي والأمر ، وهو بُعَلَمْهُمُ وبُعَنَّفُ مِمْ ويَقْسَرُهُمْ . وقال أن دريد في كتاب : رجيل عُلاهض مُرافض مُرامض ، وهو الثقل الوَّ عَمْ ؟ قال الأزهري : قوله رجل علاهض منكر وما أراه محفوظاً . وقال ابن سيده: عَضْهَلَ القارورة وعَلَمْهُمُهُمَّا صُّمْ رأْسُهَا ، قال : وعَلَّمُصَ الرَّجِلُ عالَجِهُ عَلَاجًا شَدَيْدًا وأَدَارَهُ. وعَلَمْهَضْتُ الشيءَ إذا عَالِمَتُهُ لَتَأَوْعَهُ نحو الوكد وما أشبه .

عوض : العوص : البكر آن قال ابن سيده : وبينهما فرق و لا يلبق ذكره في هذا المكان ، والجمع أغواض ، عاضة منه وبه . والعوض : مصدر قولك عاضة عو فا وعياضاً ومعوضة وعوضة وأعاضة ؛ عن ابن جني . وعاوضة ، والامم المعموضة . وفي حديث أبي هريرة : فلما أحل الله ذلك للمسلمين ، يعني الجزية ، عرفوا أنه قد عاضهم أفض ما خافوا . تقول : عضت فلاناً وأعضت وعوضت إذا أعطيته بدل ما ذهب منه ، وقد تكرر في الحديث . والمستقبل التعويض . وتعوض منه ، واعتاض : أخذ العوض ، واعتاض منه واستعاضة وتعوض ، كله : سأله العوض والصلة ، وتعوض كذلك ؛ وأنشد :

نِعْمَ الْفَقَ ومَرَّغَبُ المُعْتَاضِ ، واللهُ يَجْزِي القَرَّضَ بالإقْراضِ

وعاضَه : أصاب منه العِوصَ . وعُضْتُ : أَصَبْتُ عِوصًا ؟ قال أبو محمد الفقعسي :

> هل لك ، والعارض منك عائض ، في هَجْمة يُستر منها القابض ؟

ويروى: في مائة ، ويروى : يُعْدِرُ أي يُخلِّفُ . يقال : غَدَرَت الناقة إذا تَخلَّفَت عن الإبل ، وأغدر ها الراعي . والقابض : السائق الشديد السوق. قال الأزهري : أي هل لك في العارض منك على الفضل في مائة يُستُر منها القابض ? قال : هذا رجل خطب امرأة فقال أعطيك مائة من الإبل يَدَع منها الذي يقبضها من كثرتها، يدع بعضها فلا يطيق سَلَها، وأنا مُعارضُك أعطي الإبل وآخذ نفسك فأنا عائض

١ قوله « والمستقبل التعويض » كذا بالاصل .

أي قد صار العوض منك كله لي ؛ قال الأزهري : قوله عائض من عضت أي أخذت عوضاً ، قال : لم أسمعه لغير الليث. وعائض من عاض يَعوض إذا أعطى، والمعنى هل لك في هجمة أتروُّجكِ عليها . والعارضُ منك : المُعْطي عِوَضاً، عائِضٌ أي مُعَوَّضٌ عَوَّضً تَرْضَنْنَهُ وهو الهجمة من الإبل ، وقيل: عائض في هذا الببت فاعل معنى مفعول مثل عيشة راضية بعثى مَرْضَلَة . وتقول : عَوَّضْتُه من هَبَنه خيراً . وعاوَ ضُتُ فلاناً بعوض في المبيع والأخذ والإعطاء، تقول : اعْتَضْتُهُ كَمَا تَقُولُ أَعْطَيْنُهُ وَتَقُولُ : تَعَاوُصَ القومُ تعاوُضاً أي ثابَ مالُهم وحالُهم بعد قبلةً . وعَوْض يبنى على الحركات الثلاث : الدَّهْر،معرفة ، علم بغير تنوين ، والنصب أكثر وأفشَى ؛ وقال الأزهري : تفتح وتضم ، ولم يذكر الحركة الثالثة . وحكى عن الكسائي عوض'، بضم الضاد غير منون ، كَهُرْ \* وَ قَالَ الْجُوهِرِي : عَوْضُ مَعْسَاهُ الْأَبِدُ وَهُو للمستقبل من الزمان كما أن قط للماضي من الزمان لأنك تقول عوض لا أفارقك ، تريد لا أفارقك أبداً، كما تقول قطُّ ما فارقتك ، ولا يجوز أن تقول عوض ما فارقتك كما لا يجوز أن تقول قط" ما أفارقك . قال ان كسان : قط وعوض حرفان مبنيان على الضم ، قط لما مضى من الزمان وعوض لما يستقبل ، تقول : ما رأيته قط" يا فتي ، ولا أكلمك عوض يا فتي ؛ وأنشه الأعشى ، وحمه الله تعالى :

> رضيعي لبان تك ي أم تحالفا بأَسْعَمَ دَاجٍ، عَوْضَ لا نَتَفَرَ قُ

أي لا نتفرق أبداً ، وقيل : هو بمعنى قَسَم . يقال : عَوْض لا أَفْعَله ، مِحلف بالدهر والزمان . وقال أبو زيد : عوض في بيت الأعشى أي أبداً ، قال : وأراد

بأسعم داج الليل ، وقيل : أراد بأسعم داج سواد حَلَمَة ثدي أمه ، وقيل : أراد بالأسعم هذا الرّحم ، وقيل : هو والنّد كي رضما من ثدي واحد ؛ وقال ابن الكلي: عَوْض في بيت الأعشى المم صم كان لبكر بن وائل ؛ وأنشد لر سُيند بن رُميض العنزي :

# حَلَـغْتُ عَاثِرات حَوْلُ عَوْضٍ وأنشاب تُسركُن لاَى السَّعيرِ

قال : والسعيرُ اسم صنم لعنزة خاصّة ، وقيل : عوض كلمة تجري بحرى البين . ومن كلامهم : لا أفنعكُ عُوضَ العائضين ولا كهر الدّاهِرِينَ أي لا أفعله أبداً . قال : ويقال ما رأيت مثله عَوْض أي لم أر مثله قَط ؛ وأنشد :

# فَلَمْ أَنَّ عَاماً عَوْضُ أَكْثَرَ هَالِكاً، ووَجْهُ غُسُلامٍ بُشْتَرَى وغُلامَـهُ

ويقال: عاهد، أن لا يُفار قد عُوْضُ أي أبداً. ويقول الرجل لصاحبه: عوض لا يكون ذلك أبداً ، فلو كان عوض اسباً للزمان إذاً لجرى بالتنوين ، ولكنه حرف يواد به القسم كما أن أجل ونحوها بما لم يتمكن في التصريف حُمِل على غير الإعراب. وقولهم: لا أفعله من ذي عوض أي أبداً كما تقول من ذي قبل ومن ذي أنف أي فيا يستقبل ، أضاف الدهر إلى نفسه. قال أبن جني: ينبغي أن تعلم أن العوض من لفظ عوض الذي هو الدهر ، ومعناه أن الدهر إنما هو مرور النهار والليل والتقاؤها وتصرم م أجزاتها ، وكلسا مضى جزء منه خلفه جزء آخر يكون عوضاً منه ، فالوقت الكائن الثاني عبر الوقت المائن الثاني غير الوقت المائن الثاني غير الوقت المائن الثاني غير الوقت المائن الثاني

مخالفة للمُعَوَّضِ منه من البدل ؛ قال أبن بري: شاهد عوضُ ؛ بالضم، قول جابر بن رَأْلانَ السَّنْبسييّ:

يُرْضَى الحَلِيطُ ويرَّضَى الجَارِ مَنْزُلَهُ ، ولا يُوكى عَوْضُ صَلَادًا يَرْصُدُ العَلَالا

ولا ثرى عوض صلدا ترصد العلكلا : وهذا البيت مع غيره في الحماسة . وعوض : قال : وهذا البيت مع غيره في الحماسة . وعوض : اسم رجل ، صم . وبنو عوض : قبيلة . وعياض : اسم رجل ، قال ابن جني في عياض اسم رجل : إنما أصله مصدر عضنه أي أعطيته . وقال ابن بري في ترجمة عوص : عوض : قبيلة ، وعدوض ، بالضاد ، قبيلة من العرب ؛ قال تأبط شراً :

ولَمَّا سَمِعْتِ الْعَوْضَ تَدَّعُو ، تَنَفَّرَّتْ مِ عَصَافِينِ وَتُوانِياً عَصَافِينِ وَتُوانِياً

## فصل الفين المعجمة

غبض : الليث : النَّغْسِيضُ أَن يُرِيد الإنسانِ السِكاءِ فلا تُجِيبُهُ العين ، قال أبو منصور : وهذا حرف لم أُجده نغيره ، قال : وأرجو أن يكون صحيحاً .

غوض : الغرض : حزام الرحل ، والغرضة كالغرض ، والغرضة كالغرض ، والجمع غرض مشل بسرة وبسر وغرض مثل بسرة والبطن التصدير ، والغرض البطان ، وقبل : الغرض البطان المقتب ، والجمع غروض مشل فكس وفيكوس وأغراض أيضاً ؛ قال ابن بري : ويجمع أيضاً على أغرض مثل فكس وأفلاس ؟قال هميان بن قيحافة السعدي :

يَعْتَالُ طُولَ نِسْعِهِ وَأَغْرُضُهُ بِنَفْخِ جَنْبَيْهُ، وَعَرَّضٍ رَبَضِهِ

وقال أبن خالويه : المنفر "ض موضع الفر ضة ، قال : ويقال للبطن المنفر "ض . وغر ض البعير الفر ض والفر ض البعير : والفر ض يقر ضاً : شد "ه . وأغر ضت البعير : المنفر ض . وفي الحديث : لا تُشك الرحال الفر ض إلا إلى ثلاثة مساجد ، هو من

والمُنْغَرَّضُ : الموضع الذي يَقَعُ عليه الغَرَّضُ أَوِ الغُرُّضَةُ ؛ قال :

إلى أَمُونُ تَـشُنَّكِي المُغَرَّضا

والمتغرض : المتحزم ، وهو من البعير بمنزلة المحزم من الدابّة ، وقيل : المتغرض جانب البطن اسفل الأضلاع التي هي مواضع الفرّض من بطونها ؛قال أبو محمد الفقسى :

يَشْرَ بُننَ حَتَى يُنْقِضَ المَنْفارِضُ، لا غائبُه منها ولا مُعارِضُ

وأنشد آخر لشاعر :

عَشَيْت جابان حتى اسْتَدَّ مَغْرضُه ، وكاد بَهْ اطافا ا

أي انسك ذلك الموضع من شدة الامتلاء ، والجمع المتاوض ، والمحتف الذي فيه المتاشر أن المكتف الذي فيه المتشاش تحت الغرضوف ، وقبل : هو باطن ما بين العَضُد مُنْقَطَع لا الشّراسِيف .

والفر ض : المَلُ أَ . والفر ضُ : النقصان عن الله الله ، وهو من الأضداد. وغرض الحوض والسَّقاة يعفر صهما عَرضا : مأله هما ؛ قال ابن سيده : وأرى الله اليعالي حكى أغرضه ؛ قال الراجز :

١ استد أي انسد .

وله يربن العضد منقطع » كذا بالاصل .

لا تأويا للعوض أن يَفيضا ، أن تُغرضا خَيْرٌ من أنَ تَفيضا

والغَرْضُ : النقصانُ ؛ قال :

لقد فَدَى أَغْنَافَهُنَّ الْمَخْضُ والدَّأْظُ'،حتى ما لَـهُنَّ غَرَّضُ

أي كانت لهن ألبان يُقرَى منها فَفَدَت أَعناقتها من أن تنحر . ويقال : الغَرْضُ موضع ماء تركثته فلم تجعل فيه شيئاً ؟ يقال ؛ غَرِّض في سقائك أي لا تملاه. وفلان بحر لا يُغرَّض أي لا يُنزَح ع وقيل في قوله :

والدَّأْظُ عَيْ مَا لَهُنَّ غَرَّضُ

إن الفَرْضَ مَا أَخْلَـيْتَهُ مِنَ المَاءَ كَالْأَمْتِ فِي السَقَاءُ . والفَرْضُ أَيضاً : أَن يَكُونَ الرَّجِلُ سَمِيناً فَيُهُوزَ لَ فيبقى في جَسَده غُرُ وض . وقال الباهلي : الفَرْضُ أَن يَكُونَ فِي جُلُودها نَقْصَان . وقال أبو الهيم : الغَرْضُ التَّنَائي

والغَرَّضُ : الضَّجَر والملالُ ؛ وأنشد ابن بري للصَّمامِ ابن الدُّهَيْقِينَ :

> لَمُنَّا وأَتْ خَوْلَةٌ مِنْ عَرَضًا ، قَامَتْ فَيَامًا كَبِيْنًا لِتَنْهُمُا

قوله: غَرَضا أي ضَحَراً. وغَرِضَ منه غَرَضاً ، فهو غَرِضُ : صَحِرَ وَقَلَقَ ، وقد غَرَضَ بالمُفَّامِ يَغُرُّضُ غَرَضاً وأَغْرَضَه غيره . وفي الحديث : كان إذا مَشَى عُرِفَ في مَشْيه أنه غير غَرضٍ ؟ الغَرِضُ : القَلِقُ الضَّجِرُ . وفي حديث عَدي ": فسير تُ حتى نولت جَزيرة العرب فأقمت بها حتى اشتد غَرَضِي أي ضَجَرِي ومَلالي. والغِرضُ أيضاً :

شُدَّةُ النَّزَاعِ نحو الشيء والشرَّقَ إليه . وغَرِض إلى لِقَالِه يَغْرَضُ : اشْتَاقَ ؟ قالَ النَّ هَرْمَةَ :

إنتي غَرِضْ إلى تناصُف وجهها ؟ غَرَضَ المُعْدِبِ إلى الحبيبِ الغائبِ

أي مُحاسِنِ وجُهِيها الـتي يُنْصِفُ بعضُها بعضاً في الحِسْن ؛ قال الأخفش ؛ تفسيره الحَرِضْتُ من هؤلاء إليه لأن العرب تُوصِلُ بهذه الحروف كلهـا الفعل ؟ قال الكلابي :

فَمَنْ يَكُ لَمْ يَغْرُضْ فَإِنِّي وَنَافَتِي ، وَلَا يَتِي ، وَلَا يَتِي ، وَلَا يَتِي ، وَلَا يَتِي ، وَلَا ي

تَحِنُ فَتُبُدي ما بِها من صابة ؟ وأَخْفِي الذي لولا الأسي لتَقَطافي

وقال آخر :

يا 'رب' بيضاء ، لها زَوْج' حَرِض' ، تَرْميكَ بالطَّرْف كِمَا يَرْمَي الْغَرِضْ

أي المُسْنَاقُ . وغَرَضْنَا البَهُمَ نَعْرَضُهُ غَرَضًا : فَصَلَّنَاهُ عِن أُمَّهَاتِهِ وغَرَضَ الشيءَ يَعْرَضُهُ غَرَضًا : كَسَرَهُ كَسُرًا لَمْ يَبِينَ . وانتَعْرَضَ الغُضْن : تَتَنَّى وانكُسَ وانكُسر المُكسارا غير بائن .

والغريض : الطّري من اللحم والماء والله والتمر . يقال : أَطْعِينًا لحماً غَريضاً أي طريًّا . وغَريض الله واللحم : طريّه . وفي حديث الغيبة : فَقَاءَتُ لَحَا غَريضاً أي طريًّا ؟ ومنه حديث عمر : فيُؤْتى بالحيز ليّناً وباللحم غَريضاً . وغراض غِرضاً ، فهو

١ قوله « تفسيره » ليس الغرض نفسير البيت ، ففي الصحاح: وقد غرض بالقام يفرض غرضاً ، ويقال ايضاً : غرضت اليه بمنى اشتقت اليه ، قال الاخفش تفسيره النع .

غُريضُ أَي طَرِي ؟ قال أَبو زبيد الطائي يصف أَسداً: يَظْمَلُ مُغِيًّا عِنْدَه مِنْ فَرائِس رُفاتُ عِظامٍ ، أَو غَريضٌ مُشَرَّشَرُ

مُغِيًّا أَي عَابًا . مُشَرَّشَرَ : مُقَطَّعْ ، ومنه قبل لماء المطر مَغْرُوض وغَريض ؛ قال الحادرة :

بِغَرَيْضِ سَارِيةٍ أَدَرَّتُهُ الصَّبَا ﴾ مِنْ مَاهُ أَسْتَنْقُعِ

والمتغرُّ وضُ : ماءُ المطر الطُّرِيِّ ؛ قال لبيد : تَذَكُّرَ سُجُوه ، وتَعَادَ فَتُهُ مُشَعْشَعَة مُ بَعْرُ وضِ ذَالالِ

وقولهم: وَنَ دُّتُ المَّاءُ غَارِضاً أَي مُمْكِراً. وَغَرَضْنَاهُ نَعْرَضُهُ غَرَضًا وَغَرَضْنَاهُ: كَنَيْنَاهُ طَرِيّاً أَو أَخَذْنَاهُ كَذَلَكُ . وغَرَضْتُ له غَريضاً : سقيته لبناً حليباً . وأغرَضْتُ للقوم غَريضاً : عَجَنْتُ لهم عجيناً ابْتَكَر تُهُ ولم أُطْعِمهم بالنّاً . ووردد غادض : باكر " . وأثيثه غارضاً : أول النهاد . وغرضت المرأة سيقاءها تغرضه غَرضاً ، وهو أن تسخضه ، المرأة سيقاءها تغرضه غَرضاً ، وهو أن تسخضه ، فإذا نتمر وصار عثيرة قبل أن يجتمع زبده صبت فسقته للقوم ، فهو سقاء مَفَر وض وغريض . ويقال فسقته للقوم ، فهو سقاء مَفَر وض وغريض . ويقال أيناه . وغرض إذا نقكة من الذكاهة وهو المزاح .

والفريضة : ضرب من السويق ، يُصْرَمُ من الزرع ما يراد حتى يستفرك ثم يُشَهَّى، وتَشْهِيَتُهُ أَن يُسَخَّن على المقلى على المقلى حتى بيبش ، وإن شاء جعل معه على المقلى حبقاً فهو أطيب لطعمه وهو أطيب سويق .

والفَرْض : شعبة في الوادي أكبر من الهَجيج ؛ قال ابن الأعرابي : ولا تكون شعبة كاملة ، والجمع

غِرْضَانِ وغُرْضَانِ . يقال : أَصَابَنَا مُطَّرَ أَسَالَ زَهَادَ الغُرِرْضَانِ ، وزَهَادُهَا صِغَارُهَا . والغُرْضَانُ من الفرس : ما انحدر من قصبة الأنف من جانبيها وفيها عِرْق البُهْرِ . وقال أبو عبيدة : في الأنف غُرْضَانَ وهما ما انحدر من قصة الأنف من جانبيه عبيعاً ؛ وأما قوله :

كِوام يَنالُ الماء قَبَلَ شِفاهِهِم ، لَهُمُ وادِداتُ الغُرْضِ شُمُ الأَدانِبِ

فقد قيل: إنه أراد الغر ضُوف الذي في قصبة الأنف، فحذف الواو والفاء، ورواه بعضهم : لهم عارضات الورد . وكل من ورد الماء باكراً، فهو غاوض، والماء غريض، وقيل: الغارض من الأنوف الطويل. والمعرض : هو الهدف الذي يُنصب فيرمي فيه، والحميم أغراض . وفي حديث الدجال : أنه يدعو شابًا مُمتكيناً شباباً فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرض ؛ الغرض ههنا : الهدف ، أراد أنه يكون بُعد ما بين القطعين بقدو كمية السهم الحل يكون بُعد ما بين القطعين بقدو كمية السهم الحل ومية الغرض . وفي حديث عقبة بن عامر : تختلف بين دمية الغرض . وفي حديث عقبة بن عامر : تختلف بين هذين الفرض . وفي حديث عقبة بن عامر : تختلف بين أي حاصت وأنف كذا ومعنا الفرق أي قصدك أي حاصت الشيء : جعله غرضة . وغرض أنف الرجل : أي حاص الفرية أي قصدك .

والغَرَيْضُ: الطَّلَمْعُ ، والإغْريْضُ: الطَّلْعُ والبَرَدُ ، ويقال : كل أَبِيضَ طَرِي ، وقال ثعلب: الإغْريْضُ ما في جوف الطَلْعَةَ ثم نُسْبَهُ بِه البَرَدُ لا أَنَّ الإغْريْضَ أَصَل في البَرَدُ . ابن الأعرابي : الإغْريْضُ الطَلْعُ أَصِل في البَرَدُ . ابن الأعرابي : الإغْريْضُ الطَلْعُ عَنِي بَنْشَقُ عَنْهُ كَافُورُ ، ﴾ وأنشد :

وأبيض كالإغريض لم يتَثَلَّم

والإغريض أيضاً: قَـَطُو جليل تراه إذا وقع كأنه أصول نَـبُل وهو من سحابة متقطعة ، وقيـل : هو أوّل ما يسقط منها ؛ قال النابغة :

بَمِيحُ بِعُودِ الضَّرُو إغريضَ بَعْشَةِ ، تَجِيلًا طَلْنُهُ مَا دُونَ أَنْ يَتَهَمَّسُا

وَقَالَ اللَّحَيَانِي : قَالَ الكَسَائِي الْإِغْرِيضُ كُلَّ أَبِيضَ مِثْلَ البَّنِ مِنْ مَثَلَ أَبِيضَ مِثْلِ اللَّهِ وَمَا اللَّهِ وَمَا لِللَّهِ أَيْنَاءً كُمَّاتُ مُحَدَّثٍ طَرِي ۗ ، ومنه سبي المُنْفَى الغريضُ لأَنهُ أَتَى بِغِنَاءً مُحَدَّثُ .

غضض : الغَصَّ والغَصِيضُ : الطَّرِيُّ . وفي الحديث : من سَرَّه أَن يَقرأ القرآن غَضًا كما أَثْرِلَ فَلْيَسْمَعُهُ مِن ابنِ أَمَّ عَبْد ؛ الغَصُّ الطَرِيِّ الذي لم يتغير ، أواد طريقه في القراءة وهيأته فيها ، وقيل : أراد الآيات التي سعها منه من أول سورة النساء إلى قوله : فكيف إذا جثنا من كل أمة بشهيد وجثنا بك على هؤلاء شهيداً . ومنه حديث على ت : هل يَنتَظِرُ أَهلُ عَضاضة الشباب أي نصارته وطراوته . وفي حديث غضاضة الشباب أي نصارته وطراوته . وفي حديث ابن عبد العزيز أن رجلا قال : إن تزو جب فلانة والمراد به الطباع ، وقيل : الشمر أول ما يخرج . ويقال : شيء غض بض وقيل : الشمر أول ما يخرج . ويقال : شيء غض بض وقال المحياني : الغض ، والأنشى وتغض عض النساء وتغض غضة وغضاضة وغضوضة . ونبت غض النساء وتغض غضاضة وغضاضة وغضاضة . ونبت غض : ناعم وقوله :

فَصَبَّعَتْ والظُّلُّ غَضٌّ ما زُحَلُ

أي أنه لم تُدُر كه الشمس فهو غص كما أن النبت إذا ١ قوله « تفض » بكسر النبن على انه من باب ضرب كما في المصباح و بفتحها على انه من باب سعم كما في القاموس .

لم تدريك الشبس كان كذلك و تقول منه: عَضضت عَضافة وغُضوفة . وكل ناضر عَصَ غُو الشّاب وغيره . قال ابن بري : أنكر علي بن عبرة عَضاضة وقال : عَصَ بين الغُضوفة لا غير ، قال : وإنما بقال ذلك فيا يُعتَصُ منه ويُونفُ ، والفعل منه عَص واغتَسَض أي وضع ونقص . قال ابن بري : وقد قالوا بَص بين البضافة والبُضُوفة ، قال ابن بري : وقد قالوا بَص بين البضافة والبُضُوفة ، قال : وهذا بقوي قول البضافة والبُضُوفة ، التهذيب : واختلف في فعلت من عَض ، فقال بعضهم : عَضضت تعض ، وقال من عَض ، وقال بعضهم : عَضضت تعض ، والغض أ ، وقال بعد أن يَعشد ألى أن يَنضج . والغضيض بعد أن يَعدد أن يَعدد أن يَعدد والغيض من أولاد البقر : الحديث النتاج ، والحم الغضاض ؛ قال أبو حية النبيري :

حَبَّأَنَ بِهِ الغُنُّ الغِضَاضَ فَأَصْبَحَتُ لَهُنُنَّ مَرَاداً ، والسَّخَالُ كَابِيًّا

الأصعي: إذا بدا الطلع فهو الغضيض ، فإذا اخضر قيل : خضب النخل ، ثم هو البلع . ابن الأعرابي : يقال للطلع الغيض والغضيض والغضيض والغضيض والغضيض .

والفَضَاضَةُ : الفُتُدُورُ في الطَّـرِف ؛ يقـال : غَضَّ وأَغْضَى إذا دانى بين جفنيه ولم يُلاقِ ؛ وأنشد :

وأَحْمَقُ عِرَّيضٌ عَلَيْهِ غَضَاضَةً " ، تَمَرُّسُ بِي مِنْ تَحَيْنِهِ ، وأَنَا الرَّقِمِ .

قال الأَزهري : عليه غَضاضه مَّ أي 'ذلّ . ورجــل غَضيتُ : 'ذلِيل ' بَيْنُ الغَضاف ِ من قوم أُغِضّاء

وأغضة ، وهم الأدلاء . وغض طرقه وبصره ، يغضه غضاً وغضاضاً وغضاضاً وغضاضاً وغضاضاً وغضاضة ، فهو وقبل : هو إذا داني بين جفونه ونظر ، وقبل العَضِيضُ الطرف المسترضي الأجفان . وفي الحديث : كان إذا فرح غض طرقه أي كسره وأطرق ولم يفتح عينه ، وإغا كان يفعل ذلك ليكون أبعد من الأشر والمرح . وفي حديث أم سلمة : أحماد يات النساء غض الأطراف ، في قول القتبي ؛ ومنه قصد كعب :

وما 'سعاد'، نم غداة البين إذ رَحَلُوا ، إلا أغَن ُ غَضِيضِ الطّر فِ ،مَكِلْحُول ُرُ

هو فَعِيلَ بَعْنَى مَفْعُولَ ، وذلك إنما يكون من الحَمَاءُ والحُنَفَرِ ، وغَصَّ من صوت ، وكلُّ شيء كَفَتْه ، فقد غَضَضْتَه ، والأمر منه في لغة أهمل الحجاز : اغْضُضْ . وفي التنزيل : واغضُض من صوتك ، أي اغْفِض الصوت . وفي حديث العُطاسِ : إذا تحطّسَ غَضَّ صوته أي خفض ولم يرفعه ؛ وأهل غد يقولون: غض طرفتك ، بالإدْغام ، قال جرير : خد يقولون: غض طرفتك ، بالإدْغام ، قال جرير :

فَعُضُّ الطَّرْف ، إنْكَ مَن 'مَيْرٍ ' فلا كَمَّبًا كَلِمَات ، ولا كِلابا

معناه: 'غيض" طرفك 'ذلا ومهانة. وغض الطرف أي كف البصر. ابن الأعرابي: بضض الرجل إذا تنعم ، وغضض صاد غضاً منتعماً ، وغضض إذا أصابته غضاضة . وغضض إذا أصابته غضضة . وأنغيض الطرف أي فاتره . وغض الطرف إلى العروم ؛ وأنشد أبو الغوث :

وما كان غَضُّ الطرَّفِ مِنَّا سَجِيَّةً ، ولَكِنِنَسَا فِي مَذَّحِجٍ عُمْرُبان

ويقال : غُض من بصرك وغُض من صوتك ويقال : إنك لغضيض الطرف نقي الظرف ؛ قال : والظرف نقي الظرف ؛ قال : والظرف نو وعاؤه ، يقول : لست بخائن . ويقال : غض من جمل من خرابه وحداته . وغض منه يَغُض أي وضع ونقص من قدره . وغض منه يَغُض أي وضع ونقص من قدره . وغض يغضه يَغُض غضاً : نقصه . ولا أغض ك درهما أي لا أنتمك . وفي حديث ابن عاس : لو عض الناس في الوصية من الثلث أي نقصوا وحطوا ؛ وقوله :

أَيَّامَ أَسْعَبُ لِمَّتِي عَفَرَ المَهُ ، وَأَيَّانَ وَأَغْضُ كُلُّ مُرَجَّلٍ كَرِيَّانَ

قيل: يعني به الشّعر ، فالمُر بَجَّلُ على هذا المَمشُوطُ، والرّيانُ المُر تَوِي بالدهن ، وأغضُ : أَكُفُ منه، وقبل : إنا يعني به الزّق ، فالمُر بَجَّلُ على هذا الذي بُسلَخ من رجل وأحدة ، والرّيّانُ المَكَلَنُ . وما عليك بهذا غضاضة أي نَقْص ولا انكسار ولا مؤلّ . ويقال : ما أردت بذا غضيضة فلان ولا معضّته كقولك : ما أردت نقصته ومنقصته . ويقال : ما غضضتك شيئاً أي ما نقصتك

والعَصْعَصَةُ : النقص . وتَعَصَّعُصَ المَاءُ : نقَص . الليث : الغَصُّ وَزْعُ العَدْلُ ؛ وأنشد :

'غضُ المَلامة َ إِنِّي عَنْكُ مَشْغُمُولُ'

وغُضْغُصُ الماءَ والشيءَ فَعَضْغُصَ وَتَعَضَّغُصُ :

 ا قوله α غنى الملامة α كذا هو في الاصل بضاد بدون ياء وفي شرح القاموس بالياء خطاباً لمؤنث.

نقصه فنقص . وبحر لا يُعضَعْضُ ولا يُعضَفضُ أَي لا يُعضَعْضُ ؛ وفي أي لا يُعضَعْضُ ؛ وفي الحبر : إن أحد الشعراء الذين استَعانسَت بهم سليط على جرير لما سمع جريراً ينشد :

يَتُو لُكُ أَصْفَانَ الْحُنْصَى جَلاجِلِا

قال : علمت أنه بحر لا 'يُغَضَّغُضُ أَو 'يُغَضَّغُضُ' ؟ قال الأحوص :

> سَأَطَلُبُ إِلَشَامِ الوَّلِيدَ ؛ فإنَّهُ هُوَ البَّحْرُ ذُو التَّيَّادِ ؛ لاَ يَتَغَضَّغُضُ

ومطر لا يُعَضَّعُضُ أي لا ينقطع . والعَضْعَضَةُ : أَن يَتَكَلَّمُ الرجلُ قلا يُسِين .

والغَضَاضُ والغُضَاضُ : ما بين العر نسين وقُصاصِ الشعر، وقيل ما بين أسفل كو ثنة الأنف إلى أعلاه، وقيل هي الرَّو ثنه نفسها ؛ قال :

لَمُا وَأَيْتُ الْعَبَّدُ مُشْرَحِفًا لِلسَّرِ لَا يُعْطِي الرَّجَالَ النَّصْفًا، أَعْدَمْتُهُ فَعْضَفًا والكَفْسَا

ورواه يعقوب في الألفاظ مُعضاضَه ، وقد تقد م ، وقيل : هو مقدم الرأس وما يليه من الوجه ، ويقال للراكب إذا سألته أن يُعرّج عليك قليـلا : مُغضّ ساعة ، وقال الجعدي :

تَعْلَيْكُمْ 'غَضًّا سَاعَةٌ وَتُهَجِّرًا

أي غضًا من سَيرِكما وعَرَّجا قليلًا ثم روحا منهجرين.
ولما مات عبد الرحمن بن عوف قال عبرو بن العاص:
منيشًا لك يا ابن عوف! خرجت من الدنيا
بيطنتيك ولم يتعضفض منها شيء؛قال الأزهري:
ضرّب البيطنة مثلًا لوفور أجره الذي استوجبه

به خُرَنه وجهاده مع النبي ، صلى الله عليه وسلم ، وأنه لم يتلبس بشيء من ولاية ولا عَمَل يَنْقُصُ أَجُورَهُ التي وجَبَت له .

وروى ابن الفرج عن بعضهم : غَضَضَتُ الفُصْنَ وَعَضَفَتُهُ إِذَا كَسَرَتُهُ فَلَمْ تُنْعَمِ كَسَرَهُ. وقال أَبُو عَبِيدُ فِي بَابِ مُوتَ البَخْيِلِ : ومَالُهُ وَافْرِ لَمْ يُعْطِمُ مِنهُ شَيْئًا } من أمثالهم في هذا : مات فلان ببطنته لم يَتَغَضَفَضُ منها شيء ، زاد غيره : كما يقال مات وهو عريضُ البطان أي سبين من كثرة المال .

غيض : الغينض والغياض والغياض والتغياض والتغياض والتغييض والإغياض : النوم . يقال : ما اكتكلت عماضاً ولا غياضاً ولا غيضاً ، بالضم ، ولا تغييضاً ولا تغياضاً أي ما غت . قال ابن بري : الغياض مصدر لفعل لم ينطق به مثل القفر ؛ قال ووية :

أَرَّقَ عَيْنَيْكَ ، عن الغِياضِ ، بَوْقُ مَرَى فِي عادِضٍ خَاضِ

وما اغْتَىكَضَتْ عَيْنَايَ وما ذُنْفَتْ غُمْضًا ولا غِمَاضًا أَي ما ذَقَت نوماً ، وما غَمَضْتُ ولا أَغْمَضْتُ وَلا اغْتَمَضْتُ لَمَاتَ كَلَمَا ؟ وقوله :

> أَصَاحِ تَرَى البَرَّقَ لَهُ يَعْتَمِضُ ؟ يُمُوتُ فُوافاً ويَشْرَى فُوافا

إِمَّا أَرَادُ لَمْ يَسْكُن لَمَعَانُهُ فَعَبَرُ عَنهُ بِيَعْمَى لَأَنْ النَّامُ تَسَكُن حَرَكَاتُهُ . وأَغْمَصَ طَرْفَهُ عَنْي وَغُمَّضُهُ : أَغْلَقَهُ ، وأَغْمَصَ المَيْتَ وَغُمَّضَهُ إِغْمَاضًا وتَغْمِيضًا . وقُمَّضَ إِعْمَاضًا . وقُمَّضَ عليه وأَغْمَضَ : أَغْلَقَ عَيْنِهِ ﴾ أنشد ثعلب لحسين بن مطير الأسدي :

قَضَى اللهُ ، يَا أَسْمَاهُ ، أَنْ السِّنْ وَاثِلًا ، أُحِبُكُ حَى يُغْمِضَ الْعَيْنَ مُغْمِضُ ُ

وغَمَّضَ عنه : تجاورُ . وسَمِعَ الأَمْ فَأَغَمَّضَ عنه وعليه ، يكنى به عن الصبر . ويقال : سمعت منه كذا وكذا فأغْمَضَ عنه وأغْضَيْت ُ إذا تفافلنت عنه . وأغْمَضَ في السَّلْعة : اسْتَحَطَّ من ثمنها لرداوتها ، وقد يكون التَّغْميض من غير نوم . ويقول الرجل لبيَّعه : أغْمِضُ لي في البياعة أي زد في لكان رداوته أو مُحطً لي من ثمنه . قال ابن الأثير : يقال واستحط من البيع يُغْمِضُ إذا استزاده من المبيع واستحط من النبن فوافقه عليه ؛ وأنشد ابن بري واستحط من النبن فوافقه عليه ؛ وأنشد ابن بري لأي طالب :

"هما أغْسَضًا للقو"م في أَخُورَيْهِمَا ؟ وأَيْدِيهِمَا مِن تُحسَن وصَّلِهِمَا مِفْرٌ

قَالَ : وقال المتنخل الهذلي :

يُسُومُونَهُ أَنْ يُعْمِضَ النَّقَدَ عِنْدَهَا ، وقد حاوَلُوا مِنْكُساً عليها أَيُمادِسُ

وفي التنزيل العزيز : ولسمّ بآخديه إلا أن تُفسِضُوا فيه ؛ يقول : أنتم لا تأخذونه إلا يوكس فكيف تعطونه في الصدّ قد ؟ قاله الزجاج ، وقال الغراء : لسمّ بُآخديه إلا على إغماض أو بإغماض ، ويد ُلنّك على أنه جزاء أنك تجد المعنى إن أغمضُتم بعد الإغماض أخذتموه . وفي الحديث : لم يأخذه إلا على إغماض ؛ الإغماض : المنسامكة أو المنساهلة ألى وغمضت عن فلان إذا تساهلت عليه في بيع أو شراء ، وأغمضت . الأصمى : أتاني ذاك على اغتماض أي عفوا بلا تكلّف ولا مشاقة ؛ وقال أبو النجم :

والشَّعْرُ لِأَنْهِنِي عَلَى اغْسِاصِ ، كُرُها وطُوعاً وعَلَى اغْشِراصِ

أَي أَعْشَر ضُهُ اعتراضاً فَآخَذُ منه حاجتي من غير أَن أكون قد من الرويّة فيه .

والغَوامِض : صغار الإبل ، واحدها غَامِضُ . والغَمِضُ والغَمِضُ والغَامِضُ : المُطبئُ المنخفض من الأَرض . وقال أبو حنيفة : الغَمِّضُ أَشد الأَرض تَطامُناً يَطبينُ حتى لا يُركى ما فيه ، ومكان غَمِّض ، قال: وجمعه غُمُوض وأغماض ؛ قال الشاعر :

إذا اعْتَسَفْنا رَهْوةً أَو غَمْضا

وأنشد ابن بري لرؤبة :

بلال ، يا ان الحَسَبِ الأَمْمَاضِ ، لَبْسَ بأَدْنَاسِ ولا أَغْمَاضِ

جَمَع غُمُنْ وَهُو خُلَافَ الوَاضَع ، وَهِي الْمُغَامِضُ ، وَاحْدُهُا مَعْمُنُ وَهُو أَشَدُ عُرُورًا .

وقد غَمَضَ المكانُ وغَمَضَ وغَمَضَ الشيءُ وغَمَضَ يَغْمُضُ عُمُوضاً فيهما : خفي . اللحياني : غَمَضَ فلان في الأرض يَغْمُضُ ويَغْمِضُ عُمُوضاً إذا ذهب فيها . وقال غيره : أَغْمَضَتَ الفَلاةُ على الشخُوصِ إذا لم تظهر فيها لتغييب الآل إيّاها وتَغَيَّبها في غُيوبها ؛ وقال ذو الرمة :

إذا الشخصُ فيها هَزَّه الآلُ ، أَعْمَضَتُ عليه كَاغْمَاضِ المُنْفَطِّي مُعِمُولُها

أي أغْمَضَت مُعِبُولُها عليه . والهُجُولُ : جمع الهُجُل من الأرض . وفي الحديث : كان غامضاً في الناس أي مَعْمُوراً غير مشهور .

وَبَيْ حَدَيْثِ مَعَادُ : إِيَّاكُمُ وَمُغْمَنَّضَاتِ الْأُمُورَا ، وَفِي رواية : المُغَمِّضاتِ من الذنوبِ ، قال : هي الأمور العظيمة التي يَو "كَبُّها الرجل وهو يعرفها فكأنه يُعَمِّضُ علله عنها تَعامِمًا وهو يُنصرُها ، قال أن الأثير: وربماً روي بفتح الميم وهي الذنوب الصفيار ، سبيت مُغَمِّضًاتٍ لأنها تَديقُ وتحفى فيركبها الإنسان بِضَرُّب من الشُّيِّمة ولا يُعلمِ أنه مُؤاخِذُ بارتكابها . وكلُّ ما لم "تَتَّجه لك من الأمور ، فقيد غَمِض علك . ومُغْمَضَاتُ اللَّيلِ : دَيَاجِيرِ طُلْمَهُ ، وغَمُضَ تَغْمُضُ غُمُوضاً وفيه غُمُوضٌ . قال اللحياني : ولا يكادون يقولون فيه غُمُوضة " . والغامضُ من الكلام: خلافُ الواضح ، وقد غَمُصَ غُمُوضةً وغَمَّضْتُهُ أَنا تَغْمَيْضاً ؟ قال ابن بري : وبقال فيه أيضاً غَمَض َ ٢ بالفتح ، غُمُوضاً ، قال : و في كلام ان السراج قال: فتأمله فإن فله غُمُوضاً يسيراً . والعامض من الرجال : الفاتر عن الحَمَّلة ؟ وأنشد :

والفَرْبُ غَرْبُ بَقَرِيٌّ فارضُ ، لا يَسْتَطَيعُ جَرَّه الفُوامِصُ

ويقال للرجل الجيد الرأي: قيد أَغْمَضَ النظر . ان سيده: وأَغْمَضَ النظر إِذَا أَحْسَنَ النظر أَو جاء برأي حيد . وأَغْمَضَ فِي الرأي : أصاب . ومسألة عامضة " : فيها نظر ودقة". ودار عامضة " إذا لم تكن على شارع ، وقيد عُمَضَت تَغْمُضُ عُمُوضاً . وحسب عامض : غير مشهور . ومعنى عامض : لطيف . ورجل دو عَمْضَ أي خامل ذليل ؟ قبال لطيف . ورجل دو عَمْضَ أي خامل ذليل ؟ قبال كعب بن لؤي " لأخه عامر بن لؤي :

١ قوله ومنهضات الامور النع » هذا ضبط النهاية بشكل القلم وعليه
 قمنهضات من غمض بشد الميم ، وفي القاموس منهضات كوشمنات
 من اغمض ، واستشهد شارحه مهذا الحديث فلمله جاء بالوجين .

لئن كنت مَثَلُوجَ الفُوَّادِ ، لقد بَدَا إِلَيْ اللهِ اللهِ عَمْضِ إِلَيْهُ ذِي عَمْضِ إِلَيْهُ ذِي عَمْض

وأمر عامض وقد عَمَض ، وحَلَّ فال عامض : قد عاص في السَّاق عَمُوضاً . وحَدِّ فاس في السَّاق عَمُوضاً . وحَدِّ فاس في السَّاق عَمُوضاً . وكعب عامض : واراه اللهم . وعَمَض في الأرض يَعْمُون وعَاب ؛ عن اللهماني . وما في هذا الأمر عَميضة وعُمُونة أي عيب . وعَمَّضت الناقة وإذا رُدَّت عن الحَرْض فحملت على الذّائد مُعَمَّضة عَمْنَيْها فَورَدَت ؟ قال أبو النجم :

أيو سيلها التغلمييض مان لم تُرْسَل ِ ، خَوْصاء ، تَومي باليَدِيمِ المُحْشَلِ

غيض : غنض الما عنفض غنضا : جهده وستى عليه . فيض : غاض الما يعيض غيضا ومغيضا ومغيضا ومغيضا ومغيضا ومغيضا وانغاض : نقص أو غار فلهب ، وفي الصحاح : قتل فنضب ، وفي حديث سطيح : وغاضت مجيرة في ساوة أي غار ماؤها ودهب ، وفي حديث خرية في ذكر السنة : وغاضت لما الدرة أي نقص اللين . وفي حديث عائشة تصف أباها ، رضي الله عنهما : وغاض تبع الردة أي أذهب ما تبع منها وظهر ، وغاض تبع الردة أي أذهب ما تبع منها وظهر ، وغاضة هو وغيضة وأغاضة ، يتعدى ولا يتعدى ، وفال بعضهم : غاضة نقصه وفجرة إلى مغيض ، وأغاضة وغيض ماة البعر ، فهو مغيض ، مفعول وغيض ماة البعر ، فهو مغيض ، مفعول به . الجوهري : وغيض الماة فعل به ذلك . وغاضة الله بتعدى ولا يتعدى ، وأغاضة الله أيضاً ؛ فأمنا

إلى الله أشكُو من خليل أوَ دُه ثلاث خلال ، كلُّها ليَ غائضُ

قال بعضهم : أواد غائظ ، بالظاء ، فأبدل الظاء ضاداً ؟ هذا قول ابن جني ، قال ابن سيده : ويجوز عندي أن يكون غائض غير بدّل ولكنه من غاضة أي نقصه ، ويكون معناه حينئذ أنه يَنقَصُني ويَنهَضَعُني وقوله تعالى: وما تغيض الأرحام وما تز داد ، قال الزجاج : معناه ما نقص الحيثل عن تسعة أشهر وما زاد على التسعة ، وقيل : ما نقص عن أن يتم حتى تبوت وما زاد حتى يتم الحيثل . وغيضت الدّمع : نقصته وحبسته . والتغييض : أن يأخذ العبر وم عينه ويتقذف بها ؟ حكاه ثعلب ؟ وأنشد :

غَيَّضْنَ مَن عَبَرَاتِهِنَّ وَقُلُنَ ۚ لِي : ماذا لَقيتَ مِن الْمَوَّى وَلَقِينَا ؟

معناه أَنَهِنَ سَيَّلُـٰنَ دموعهِنَ حَتَى نَزَ فُنْنَهَا . قال ابن سيده : من همنا للتبعيض ، وتكون زائدة على قول أي الحسن لأنه يرى زيادة من في الواجِبِ . وحكمي قد كان مين منظر أي قد كان مطر .

وأعطاه عَيْضاً من فيض أي قليلا من كثير ؟ قال أبو سعيد في قولهم فلان بعظي عَيْضاً من فيض ؛ معناه أنه قد فاض ماله وميشر ثه فهو إنما يعظي من قبلته أعظم أجراً . وفي حديث عبمان بن أبي العاصي : لكدر هم ينفقه أحدكم من جهده خير من عشرة آلاف ينفقها أحد كم من حبهده فيض أي قليل أحدكم مع فقره خير من كثيرنا مع غناناً . وغاض ثمن السلامة يغيض : نقسص ، وغاضه وغيضة . الكسائي : غاض ثمن السلامة وغيضته أنا في باب فعل الشيء وفعلته ؟ قال الراجز :

لا تأويًا للعَوْضِ أَن يَفْيِضًا ، أَن تَغْرِضًا خَيرٌ مَن أَن تَغْيِضًا

١ كذا بالأصل ٠٠

.

يَهُولَ أَنَ كَمُلَآهُ خِيرِ مَنَ أَن تَنْقُصُاهَ } وقول الأَسود بن بعفر :

أَمَا تُرَبِّنِي قَدْ فَنَبِتْ ، وَعَاضَنِي مَا نِيلَ مِن بَصَرِي، وَمِنْأُجْلَادِي؟

معناه نَقَصَني بعد تمامي ؛ وقوله أنشده ابن الأعرابي رحمه الله تعالى :

> ولو قد عُضَّ مَعْطِسَهُ جَرِيرِي ؛ لقــدُ لانَتُ عَرِيكَتُهُ وغاضا

فسُر • فقال : غاضَ أَثَرَ فِي أَنفه حتى يَذَلُ ". ويقال: غاضَ الكرامُ أَي قَـلُثُوا ، وفاضَ اللَّنَامِ أَي كَثُرُ وا . وفي الحديث : إذا كان الشَّتَاء قَـيْظاً وغاضَت الكِرام غَيْضاً أَي فَنُوا وبادُوا .

والعَيْضَةُ : الأَجَمَةُ . وغَيَّضَ الأَسَدُ : أَلفَ الغَيْضَةِ . والغَيْضَة : مَغييضُ مَاءُ يجتمع فيَنْبِت فيه الشجر ، وجمعها غياض وأغياض ، الأخيرة على طرَّح الزائد، ولا يكون جَمْعَ جمع لأن جمع الجمع مُطَّرح ما وُجِدَت عنه مَنْدُوحة ؛ ولذلك أَفَرَ" أَبُو عَلَى قُولُه فَـرُ هُنُ مُعْبُوضَة على أنه جمع رَهْن كَما حَكِي أَهِلِ اللَّغَةُ ، لا على أنه حمع رهان الذي هو جمع رَهْن ، فافهم. وفي حديث عبر: لا تُنْتُرُ لُوا المسلمين الغماض ؟ الغياضُ جمع غَيْضة وهي الشجر المُلْتَنَفُّ لأَنهم إذا نزُّلُوها تفرُّقوا فيها فتبكُّن منهم العدوُّ . والغَيْضُ : مَا كَثُرُ مِنَ الْأَغْلَاثُ أَي الطُّرُّفَاء والأنثل والحاج والعكرين واليَنْبُوت . وفي الحديث: كان منْبَر رسول الله ، صلى الله عليه وسلم، من أثنل الغابة ؟ قال ابن الأثير ، الغابة غَبْضة ذات شجر كثير وهي على تسعة أمال من المدينة. والغيضُ: الطُّلُّم ، وكذلك العَضيضُ والإغريض ، وَاللَّه

فحض: فَعَصَ الثي تَفْعَضُهُ فَعَضًا : شَدَخه ؟ عانية ، وأكثر ما يُستعمل في الرطنب كالبيطنيخ وششه .

فصل الفاء

فوض : فرَضَّت الشيء أَفَرْضُهُ فَكَرْضًا وفَكَرُّضُتُهُ للتكثير : أو ْجَبْتُهُ . وقوله تعالى : سُوره " أَنْـز "كُناها وفَرَ ضُناها ؛ ويقرأ : وفر"ضْناها ، فمن قرأ بالتخفيف فمعناه ألزَّ مُناكم العِمل عا فيُرضَ فيها، ومن قرأ بالتشديد فعلى وجهين : أحدهما على معنى التكثير على معنى إنا فرضنا فيها فنُرُوضاً ، وعلى معنىٰ بَيِّنَّا وفَصَّلْنَا ما فِيها من الحلال والحرام والحدُّود . وقوله تعالى : قد فرَّصَ الله لكم تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُم ؛ أي بيُّنها . وافْتَرَضَه : كَفَرَ صُهُ ، والاسم الفَر يضة . وفرائض الله : 'حدود'ه التي أمرَ بها ونهَى عنها ، وكذلك الفَرائض' بالميراث . والفيارضُ والفَرَضَىُ : الذي يَعْرُ ف الفرائضُ ويسمى العلمُ بقسْمةِ المتواريث فَرائضَ. وفي الحديث : أَفْرَ صُكُمَ زيد . والفَرَّضُ : السُّنةُ ، فَرَضَ رسولُ الله ، صلى الله عليه وسلم ، أي تَبنُ ، وقيل: فَرَضَ رسولُ الله ، صلى الله عليه وسلم ، أي أُو ْجَبِ ْوَجُوبِاً لازماً ، قال : وهذا هو الظاهر . والفَرْ صُ ؛ مَا أُو جَبِهِ اللهِ عَزْ وَجِلْ ، سَمَّ بِذَلْكُ لأنَّ له مَعالمَ وَحُدُوداً . وفرَض الله علينا كذا وكذا وافْتُرَصَ أي أوْجَب وقوله عز وجل : فَمَن فَرَضَ فَيَهِنَّ الْحَجِ ﴾ أي أو حَبَّه على نفسه بإحرامه. وقال أبن عرفة : الفَرْضُ التوْقسَ ُ . وكُلُّ واحب مؤقلت ، فهو مَفْر ُوصْ ، وفي حديث أن عبر : العلمُ ثلاثة " منها فريضة "عادلة " ؛ يويد العدل في القسمة مجيث تكون على السهام والأنتصباء المذكورة في الكتاب والسنَّة ، وفيل : أراد أنها تكون

مُسْتَنْسُطَةً من الكتاب والسنة وإن لم تو د يها نص فيهما فتكون مُعادلةً للنص، وقسل: الفَر بضةُ \* المادلة ما اتفق علمه المسلمون . وقوله تعالى : وقال لأَتَّخذن من عادك نصباً مَفْر وضاً ؛ قال الزحاج: مَعْنَاهُ مَوْقَتًا ﴿ وَالْفَرُّ ضُ ۚ : القراءة . يَقَالُ : فَرَضَتُ ۗ مُحِرْثُ أَي قَرَأْتُه ، والفَر يضة من الإبل والبقر : ما بلغ عدَدُه الزَّاة أَ. وأَفَرَ ضُبَّتِ الْمَاشِيةُ : وجبت فَيها الفُّر يضة ، وذلك إذا بلغت نصاباً . والفَّر يضة ُ : ما فيُر ضَ في السائمة من الصدقة . أبو الهيثم : فيرائضُ إ الإبل التي تحت الثُّنيِّ والرُّبُع ِ. يقال للفَكُوصِ التي تكون بنت سنة وهي تؤخذ في خبس وعشرن : فَر يضة م والتي تؤخذ في ست وثلاث وهي بنت لَــُونِ وهي بنت استين : فريضة " ، والتي تؤخذ في ست وأربعين وهي حقّة وهي ابنـة ثلاث سنين : فريضة ، والتي تؤخذ في إحدى وستين حَذَعة وهي فريضتها وهي ابنة أربع سنين فهذه فرائض الإبل ، وقال غيره : سببت فريضة لأنها فنر ضَت أي أوجبت " في عداد معلوم من الإبل، فهي مَفْر ُوضة "وفَريضة، فأدخلت فيها الهاء لأنها جعلت اسماً لا نعتاً . وفي الحديث : في الفريضة تحب عليه ولا توجَّه عنده ، يعني السَّنَّ المعين للإخراج في الزكاة ، وقيل: هو عامٌّ في كل فرُّض مشروع من فرائض الله عز وجل . أبن السكيت: يقال ما لهم إلا الفر يضان ، وهما الجَدْعَةُ مِن الْغُنِمُ وَالْحَقَّةُ مِنَ الْإِبْلُ . قَالَ ابْ بُرَى: ويقال لهما الفرُّضتان أيضاً ؛ عن ابن السكيت . وفي حديث الزكاة : هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، على المسلمين أي أُوجَبِها عليهم بأمر الله . وأصلُ الفرض القطعُ . والفَرْضُ والواجِبُ سِيَّانَ عَنْدِ الشَّافَعْيُ ، وَالفَّرْضُ ُ آكدُ مِن الواحِب عند أبي حسفة ، وقبل : الفرُّضُ

هينا بمعنى التقدر أي فَدَّرُ صَدَقَةً كُلُّ شيء ويُلَّنَهَا عن أمر الله تعالى . وفي حديث ُحَنَّتُن : فإن له علينا ست فَرائض ؟ أَلْفُرائضُ : حَمَّعُ فَسَ يَضَةً ، وهُو الْبَعْيُونُ المأخوذ في الزكاة ، سمى فريضة لأنه فَرْضُ واجب على رب المال، ثم التُسم فيه حتى سبى البعير فريضة في غير الزكاة ؛ ومنه الحديث ؛ أمن منتع فريضة " من فَرَائِضُ اللهِ . ورجل فارضُ وفَر يُضُّ : عَالَمُ بالفَر الص كقولك عالم وعليم ؛ عن ابن الأعرابي . والفَرْضُ : الهيةُ . يقال : مَا أَعْطَانِي فَرْضَاً وَلَا قَرَرْضًا . والفرْضُ : العَطَّيَّةُ المَرْسُومَةُ ، ؛ وقبل: مَا أَعْطَبُنَّتُهُ بِغِيرِ قَرَّضٌ . وأَفْرَضُتُّ الرَّجِلُ وَفَرَضْتُ ۚ الرَّجِلُ وَافْشَرَ ضَتْنُهُ إِذَا أَعْطَيْنُهُ . وقد أَفْرَضْتُهُ إِفْراضاً . والفرْضُ : ﴿ خِنْهِ ۗ كِفْتُرَ ضُونَ ﴾ والجمع الفُروضُ . الأصمعي : يقال فَرَضَ له في الْعَطَاءُ وفرض له في الدِّيوان يَقْرُ ضُّ أ فَرَّضاً ، قال : وأَفْرَضَ له إذا جعل له فريضة . وفي حديث عدى : أنت عبر بن الحطاب ، رضي الله عنهما " في أناس من قَدَّ مي فجعل يَفْرِ صُ للرجل مَن طَيِّء فِي أَلْفَينَ أَلْفَينَ وَيُعْرُ صُ عَني أَي يَقَطَّعُ ويُوجبُ لكل رجل منهم في العَطاء ألفين من المال. والفرُّضُ : مصدر كل شيء تَفَرُّ ضُهُ فَتُوجِبِهِ عَلَى أَ إنسان بقَدُّر معلوم ، والاسم الفَر يضَةُ . والفارضُ : الضخُّمُ من كلُّ شيءً ، الذُّكُو والأنشى فيه سواءً ، ولا يقال فارضة . ولحية فارض وفارضة " : صُخبة "عظيمة ، وشقشقة " فارض وسقاء فارض كذلك ، وبُقَرة فارض : 'مسنة . وفي التنزيل : إنها بقَرة لا فارض ولا بكثر ؟ قال الفرَّاء : الفارضُ الهَر مَهُ والكِكُورُ الشَّالِيَّةِ . وقِد فَرَضَتَ البقرة تنفر صُ فُروضاً أي كيرَت وطعنت في السِّن ، وكذلك فرضَت القرة ، بالضم ، فراضة ،

. .

قال علقمة بن عوف وقد كني بقرة هرمة :

لَعَمْري ، لقد أعطينت ضيفك فارضاً ثُخرُ الله ، ما تَقُومُ على رَجْلِ وَلَمْ عَلَى رَجْلِ وَلَمْ عَلَى بَكُراً ، فَيَرْضَى ، سَيِينة ، فَكَرَبْفَ وَالْعَمْلِ ؟ فَكَرَبْفَ وَالْعَمْلِ ؟

وقال أمية في الفارض أيضاً :

كُمْمَيْت بَهِيم اللَّوْنِ لِس بِفارِضٍ ، ولا مجَصِيف ذاتِ لَوْنَ مُرَّقَمْمِ

وقد يستعمل الفارض في المُسنِ من غير البقر فيكون للمذكر وللمؤنث ؛ قال :

> تشو ُلاء مسك فارض نهي ' من الكيباش ، زامر خصي ّ

وقوم" فَسُرَّض" : ضِخام"، وقيل مَسان ؛ قال رجل من فتُقيَيْم :

سُيَّبَ أَصْدَاعِي ، فر أَسِي أَبْيَضُ ، ` عَامِلُ فَيُرَّضُ أَنِي الْمِنْ فَيُرَّضُ أَنْ فَيُرَّضُ

ِمثْلُ البَراذِينِ ، إذا تأرَّضُوا ، أو كالمِراضِ غَيْرَ أنْ لم يَمُرَضُوا

لو يَهْجَعُونَ سَنَةً لَمْ يَعْرِضُوا ، إِنْ قَلْتَ يَوْماً ؛ للفَدَاء ، أَعْرَضُوا

نَوْمًا، وأطرافُ السَّالِ تَنْبِضُ، وخُبِى، المَكْتُوتُ والمُحَمَّضُ

> واحدهم فارض ؛ وروى ابن الأعرابي : تَعَامِل مُربِض وقَوْمٌ فُنُرَّضُ

قال: يويد أنهم ثِقال كالمحامل ؛ قبال ابن بري:

ومثله قول العجاج :

في تشعشعان عُنْسَق بَمْخُور ، حابي الحُنْجُور ، حابي الحُنْجُور قال الفقعسي يذكر غَرْباً واسِعاً : والغَرْبُ غَرْبُ بَعَرِي فارضُ

التهذيب : ويقال من الغادض فَرَضَتُ وفر ُضَت ، قال : ولم نسمع بِفَرِضَ . وقال الكسائي : الغارِضُ ُ الكبيرة العظيمة ، وقد فَرَضَت تَفْرِضُ فُرُوضًا . ابن الأعرابي : الفارض الكبيرة ، وقبال أبو الهيثم : الغارضُ المُسنَّةُ . أبو زيد : بقرة فارضُ وهي ^ العظيمة' السمينة ، والجمع فَوارِضٌ. وبقرةٌ عَوانٌ : ﴿ من بقر 'عون ، وهي التي 'نتجَت بعد بَطْمُنها البيكثر ، قال قتادة : لا ، فارض مي الهُرَمة . وفي حديث طَهْفَةُ : لَكُمْ فِي الوَظِيفَةِ الفَريضَةُ ؛ الفَريضَةُ الهرمةُ ا المُسنَّةُ ، وهي الغارضُ أيضاً ، يعني هي لكم لا تُـُوْخُذُ مُنكُم في الزكاة ، ويروى : عليكم في الوَّظيفة ِ الفَريضة أي في كل نِصابِ ما فُررِضَ فيه . ومنه الحديث: لكم الفارضُ والفريضُ ؛ الفَريضُ والفارض : المُسنّة من الإبل ، وقد فرَضّت، فهي فاريض وفاديضة وفريضة ﴿ ومثله في التقدير طَلْمَقَتْ ﴿ فهي طالق وطالِقة وطليقة " ؟ قال العجاج :

تَهُو سُعِيدٍ خالِص البياض ، مُنْحَدُو الجِرْبة في اغتراض ، عو ل بدق به العراض ، بعري على ذي تبعج فر ياض المنان صوت مائه الخضخاص أجلاب حين بنقاً مغياض

١ قوله: المراض بالكمر : هكذا في الأصل ولعلها المراضي بالياء المشدّدة.

قال: ورأيت بالستار الأغنبر عَيْناً بقال لها فر ياض تسقى نخلًا كثيرة وكان ماؤها عذباً ؛ وقوله أنشده ابن الأعرابي :

يا رُب مَو لَى حاسِدٍ مُباغِضٍ ، على يَّ ذِي ضِغْنَ وَضَبِ فَادِضٍ ، له قُدُوه كَثُرُوه الْحَالَـض

عنى بضب فارض عَداوة عظيمة كبيرة من الفارض التي هي المسنة ؛ وقوله :

له قروء كقروء الحائض

يقول : لعداوته أوقات تهيج فيها مثل وقت الحائض. ويقال : أضر علي ضفناً فارضاً وضفننة فارضاً ، بغير هاء ، أي عظيماً ، كأنه ذو فر ض أي ذو حزرً ، وقال :

## يا رُبِّ ذي ضِعْن عليَّ فارِض

والفريض : جر " البعير ؛ عن كراع ، وهي عند غيره القريض القاف ، وسيأتي ذكره. ابن الأعرابي : الفر ض الحرث الحز في البيد ح والزائد وفي السير وغيره ، وفرضة الزند الحز الذي فيه ، وفي حديث عمر ، وضي الله عنه : المخذ عام الجدب قد حاً فيه فر ض ؛ النوض : الحرن في البيء والقطع ، والقد ح : السيم قبل أن يُعمل فيه الرايش والنصل ، وفي صفة مريم عليها السلام : لم يَفترضها ولد أي لم يؤثر فيها ولم يحرز ها يعني قبل المسيح ، قال : ومنه قوله تعالى : يحرز ها يعني قبل المسيح ، قال : ومنه قوله تعالى : وفي الصحاح : أي مقتطعاً تحد ودا ، وفرض وفي التحاد وفرض وفي الصحاح : أي مقتطعاً تحد ودا العود والواند وفرض المحرور المود والواند والمسواك وقرض عالى المسواك فهو والمسواك فهو

يَفْرِضُهُ فَرَّضًا إِذَا حَزَّهُ بِأَسْنَانِهُ . والفَرَّضُ : امم الحز ، والجمع فُروضُ وفِراضُ ؛ قال :

منَ الرَّصَفاتِ البِيضِ ، غيْرَ لَوْنَهَا بَناتُ فِراضِ المَرْخِ ، والبابسِ الجَنْ ل

التهذيب في ترجمة فرض : الليث التقريض في كلُّ شيء كنقريض يُدِّي الجُعْل ؛ وأنشد :

إذا طَرَحًا شَاْواً بِأَرْضٍ ، هَوَى له مُقَرَّى له مُقَرَّضُ أَطْرِافٍ الذَّرَاعَينِ أَمْلَحُ

قال الأزهري: هذا تصحيف وإغا هو التفريض، بالفاء، من الفر ض وهو الحز وقولهم الجُمُعلانة مُفَرَّضة من الفر ض وهو الحز وقولهم الجُمُعلانة مُفَرَّض مُقال : وهذا البيت رواه الثقات أيضاً بالفاء : مُفَرَّض أطراف الذراعين ، وهو في شعر الشماخ، وأواد بالشأو ما يُلتِيه العير والأتان من أو واتها ، وقال الباهلي : أواد الشماخ بالمُفرَّض من أو واتها ، وقال الباهلي : أواد الشماخ بالمُفرَّض المُحرَّد عني الجُمَل .

والمفرض : الحديدة التي ُعِمَرٌ بها ..

وقال أبو حنيفة : فراض النحل ما تظهره الزّندة من النار إذا اقتُدُحت. قال : والفراض إنما يكون في الأنثى من الزندتين خاصة. وفررَضَ فُوقَ السهم فهو مفر وض وفريض : حرزه ، والفريض : السهم المقروض فوقه ، والتقريض : النحزيز. والفرض فن العلامة ، ومنه فرض الصلاف وغيرها إنما هو لازم للعبد كارُوم الحرز للقد ح . الفراء : يقال خرجت للعبد كارُوم الحرز للقد م . الفراء : يقال خرجت تناياه مفرضة أي مؤشرة ، قال : والفروب ماه الأسنان والطائم بياضها كأنه يعلوه سواد، وقيل : الأشر تحزيز في أطراف الأسنان وأطرافها غروبها ،

ا قوله « فرانس النحل » كذا بالنسخة التي بأيدينا ، والذي في شرح
 القاموس : الفراض ما تظهره النع .

واحدها غَرْبِ. والفَرْضُ : الشَّقُ في وسَطَ القَّرِ . وَفَرَضَتِ المَّبِ : ضَرَحْت .

والفُرْضَة : كالفَرْضِ . والفَرْضُ والفُرْضَة : الحَرَّ الذِي فِي القوْس . وفُرْضَة التوس : الحَرْ يقع عليه الوَتَر ، وفَرْضُ القوس كذلك ، والجمع فراضُ . وفُرْضَة النهر : مَشْرَبُ الماء منه ، والجمع فُرَضُ وفراضُ . الأصعي : الفُرْضَة المَشْرَعَة ، يقال : وفراضُ . الأصعي : الفُرْضَة المَشْرَعَة ، يقال : صقاها بالفِراضِ أي من فُرْضَة النهر . والفُرْضَة : النَّامَ النَّه التي تكون في النهر . والفِراضُ : فُوَّهـة النهر ؛ قال لبيد :

تجري خزائب على من نابَه ، حَرْيُ الفُراتِ على فِراضِ الجَدْوَلِ

وفر ضن النهر: ثلاثمته التي منها يُستقى. وفي حديث موسى ، عليه السلام: حتى أر فأ به عند فرضة النهر أي مشرعته ، وجمع الفرضة فررض ، وفي حديث ابن الزبير: واجعلوا السيوف للمنايا فررضا أي اجعلوها مشارع للمنايا وتعر ضوا للشهادة. وفرضة البعر: محط السفن . وفرضة الدواة: موضع النقس منها . وفرضة الباب : نعرائه . والقر ض : القيد م ؟ قال عبيد بن الأبوس يصف

فَهُوَ كَنْيِرْاسِ النَّبِيطِ ، أَو ال فَرْضِ بِكُفُ اللَّاعِبِ المُسْيِرِ

والمُسْمِرِ ُ : الذي دخـل في السَّمَرِ . والفَرَّضُ : التُّرْسُ ُ ؛ قال صغر الغي الهذلي :

> أرقن له مِشْلَ لَمْعِ البَشِيهِ رَ ، قَلَت بالكف قَرْضاً حَفِيفا

قَالَ أَبُو عَبِيدٍ : وَلَا تَقُلَ قُنُوْصًا خَفِيفًا . وَالْفَرُ صُ :

ضرب من الثمر ، وقيل : ضرب من التمر صفاد لأهل عُمان ؛ قال شاعرهم :

قال أبو حنيفة: وهو من أجود تمر عُمان هو والبَلْعَقُ عُ قال : وأُخبرني بعض أعرابها قبال : إذا أرْطَبَتْ نخلتُه فتُؤخِّرَ عن اخترافها تساقط عن نواه فبقيت الكياسة ليس فيها إلا نوسى معلق بالتّفاريق . ابن الأعرابي : يقال لذكر الخنافس المُفرَّضُ وأبو

والفراص : موضع ؛ قال ابن أحسر :

سكنمان والحواز والكير تل .

جزَى اللهُ قَوْمِي بِالأَبْلَـّةِ نُصْرَةً ومَبْدًى لهم، حَولَ الفراضِ، ومَحضَرًا

وأما قوله أنشده ابن الأعرابي :

كأن لم يكن منّا الفراض مَظِنَة ، ولم يُمس يَوْماً مِلْكُمُا بيميني

فقد يجوز أن يَعْنِي الموضع نفسه ، وقد يجوز أن يعني النغور يشبهها بمشارع المياه ، وفي حديث ابن عمر:أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، استقبل فرضتي الجبل ، فرضة الجبل ما انتحدر من وسطه وجانبه ويقال للرجل إذا لم يكن عليه ثوب : ما عليه فراض أي ثوب ، وقال أبو الهيثم : ما عليه ستر " . وفي الصحاح : يقال ما عليه فراض أي شي من لباس . وفر ياض : موضع .

فضض: فَضَضْتُ الشيءَ أَفَضُهُ فَضًا ، فهو مَفْضُوضٌ وفَضِيضٌ: كسرتُه وفَرَّفْتُهُ ، وفُضاضُه وفِضاضُه وفُضاضَتُه : ما تكسَّر منه ؛ قال النابغة :

تُطِيرُ فِيُضَاضًا بَيْنُهَا كُلُّ فَوَ نَسَنِيَ ﴿ وَيَعْنَمُ الْحَوَاجِبِ

وفَضَضَت الْحَاتم عن الكتاب أي كسرته، وكل شيء كسر تُه ، فقد فضّضتُه . وفي حديث دي الكفل : إنه لا يَحِلُ لك أَن تَفْضُ الحَاتَم ؛ هو كناية عن الوطاء . وفض الحاتم والختم إذا كسره وفتتحه. وفُضَاضُ وفضاضُ الشيء: ما تفرق منه عند كسرك إياه . وانفُض الشيء: انكسر. وفي حديث الحديدة: مْ جِينْتَ بِهِم لِبَيْضَيْكُ تَفْضُهَا أَي تَكُسُرُهِا ؟ ومنه حديث معاذ في عداب القبر: حتى يفض كل شيءٍ. وفي الدعاء : لا يَفْضُصْ اللهُ ۖ فاكَ أَي لا يَكْسِرُ أسنانك ، والفم همنا الأسنان كما يقال : سقط فوه، يعنون الأسنان ، وبعضهم يقول : لا يُفْضُ اللهُ فاك أي لا يجعله فتضاء لا أسنان فيه . قال الجوهري : ولا تقل لا يُفضض الله فاك ، أو تقدره لا بكسر الله أسنان فيك ، فعذف المضاف . يقال : فَضَّه إذا كسره؛ ومنه حديث النابعة الجعدى لما أنشده القصدة الرائية قال : لا يَفْضُصُ الله فاك ، قال : فعاش مائة وعشرين سنة لم تسقُّط له سنٌّ . والإفتَّضاءُ : سُقوطُ ُ الأسنان من أعْلَى وأسفَل ، والقولُ الأول أكثر . وفي حديث العباس بن عبد المطلب أنه قال : يا وسول الله إني أربد أن أمند حك ، فقال : قل لا يَفضُص اللهُ قاك، ثم أنشده الأبيات القافيَّة، ومعناه لا يُسقط اللهُ أَسْنَانَكَ، والله يقوم مقام الأسنان. وهذا من فَصُ الْحَالَمُ وَالْجِمُوعَ وَهُو تَفُرُ بِقُهَا .

والمِفَضُ اللَّهُ والمِفْضَاضُ: مَا يُفَضُ بِهِ مَدَرُ الْأَرْضِ الْمُثَارِةِ. وَالْمُفَضَّةُ: مَا يُفَضُ بِهِ الْمَدَرُ.

ويقــال : افــُمَضُ فلان جاريَتَ واقــُمَضُهـا إذا • قوله « والفنى النع » كذا هو بالنم التي بأيدينا .

أفْ تَرَعَها .

والفَضَةُ : الصَخْرُ المَّنْشُورُ بِعضُهُ فَوَقَ بِعضَ ، وَجِعهُ فَضَاصٌ . وَتَفَضَّضَ القَوْمِ وَانْفَضُّوا : تَفَرَّقُوا . وفي التَّنْزِيل : لانْفُضُّوا من حو لك ، أي تقرَّقوا ، والاسم الفَضَضُ . وتَفَضَّضَ الشيء : تَقرَّق . والفَضُ : تقريقُك حَمَّقة من الناس بعد اجتاعهم ، يقال : فضَضَّتُهم فاننْفَضُوا أي فرَّقتهم ؟ قال الشاعر :

إذا اجْتَمَعُوا فضَضْنا حُجرَ تَبِهِمْ، ﴿ وَنَجْمَعُهُم ۚ إذَا كَانُوا ۚ بَسَدَادِ

وكل شيء تفرق ، فهو فنصن ويقال : بها فض من الناس أي نفر منفر قنون وفي حديث خالد بن الوليد أنه كتب إلى مروان بن فارس : أما بعد فالحمد لله الذي فض حد متاحكم ؛ قال أبو عبيد : معناه كسر وفرق جبعكم ، وكل منكسر متفرق ، فهو منتقض . وأصل الحدمة الحكامة الحكامان وجعها خدام ، وقال شرفي قوله : أنا أول من فض خدمة العجم ، يويد وفرقة ، فقد فضضته ، وكل شيء كسرة وفرق جمعهم ، وكل شيء كسرة وفرق جمعهم ، وكل شيء كسرة وفرق خدمة الضرب ، وقال المؤرج : وفضض الكورج :

فلا تَحْسَبَي أَنتُي تَبَدَّلُتُ ُ ذِلَةً َ ولا فَضَّنِي فِي الكُورِ بَعْدَكُ ِ صَائغُ ُ

يقول: يَنَافِي أَنْ يُصَاعَ وَيُراضَ. وَتَنَوْ فَصَّ: منفر ق لا يَكُنْزَقُ بعضه ببعض ؛ عن ابن الأعرابي. وفَضَضْتُ ما بينهما : قَطَعْتُ.

وقال تعالى : قَـُـوَادِينَ قَـَـوَادِينَ مَن فَضَةً قَدَّرُوهَا تقديراً ؛ يسأل السائلُ فيقول : كيف تكون القوادِيرُ من فضة وجَـوْهُواها غير جوهرها ? قال الزجاج : معنى

قوله قوادير من فضة أصل القوادير التي في الدنيا من الرمل ، فأعلم الله فضل تلك القرادير أن أصلها من فضة أيرى من خارجها ما في داخلها ؛ قال أبو منصور: أي تكون مع صفاء قواديرها آمنة من الكسر قابلة للجبر مثل الفضة ، قال : وهذا من أحسن ما قبل فيه . وفي حديث المسيب : فقبض ثلاثة أصابع من فضة فيها من شعر ، وفي رواية : من فضة أو قُصَّة ، والمراد بالفضة شيء مصوع منها قد ترك فيه الشعر ، فأمّا بالقاف والصاد المهلة فهي الحُصْلة من الشعر ، فأمّا بالقاف والصاد المهلة فهي الحُصْلة من الشعر ،

وكل ما انتقطع من شيء أو تقر ق : فَضَض . وفي الحديث عن عائشة ، رضي الله عنها ، قالت لمروان : إن وسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، لكمن أباك وأنت في صلعه فأنت فضص من لعنة الله ؛ قال عليب : معناه أي خرجت من صلعه منتقر قا ، يعني ما انتقض من نظفة الرجل وتركد في صلعه ، ما انتقض من نظفة الرجل وتركد في صلعه ، وقبل في قولها فأنت فضص من لعنة الله : أوادت الله عنها وطائفة منها . وقال شهر : الفضص أمن انتقض أي تفرق ، والفضاص نحوه . وروى بعضهم هذا الحديث في خطاطة منه ، وأنكره الحطابي . وقال الزيمشري: افتظظ أن الكرش ، وأنكره الحطابي . وقال الزيمشري: افتظظ أن الكرش ، وأنكره الحطابي . وقال كأنه عصارة من اللهنة أو فعالة من الفظيظ ماء الفعل أي نطفة من اللهنة أو فعالة من الفظيظ ماء الفعل أي نطفة من اللهنة .

والفَضِيضُ من النَّوَى : الذَّي يُفَذَّفُ من اللم . والفَضِيضُ : الماءُ العَذَّبُ ، وقيل : الماءُ السائل ، وقد افتضضته إذا أصبته ساعة يخرج . ومكان فضيض : كثير الماء . وفي حديث عمر بن عبد العزيز : أنه سئل عن رجل قال عن امرأة خطبها : هي طالق إن نكحتهُ احى آكل الفضيض ؛ هو الطئل ع أول ما يظهر . والفضيض أيضاً في غير هذا : الماء مخرج من العين أو

ينزل من السَّعَابِ ، وفَضَضُ المَّاء : ما انتشر منه إذا تُطُهُر َ به .

وفي حديث غزاة هوازن : فجاء رجل بنطفة في إداوة فافتنصها أي صبها ، وهو افتتعال من الفض ، ويووى بالقاف ، أي فتح رأسها . ويقال : فض الماء وافتضه أي صبه ، وفض الماء إذا سال .

ورجل فَضْفَاض : كَشَيْرِ العطاء ، سُبَّهُ بالماء الفَضْفَاض .

و تَفَضْفُضَ بُولُ الناقبة إذا انتشر على فخذيها . والفَضَضُ : المتفر"ق من الماء والعَرَق ؛ وقول ابن مَيّادة :

> تَجْلُو بِأَخْضَرَ مِن 'فروعِ أَدَاكَةٍ ، حَسَنَ المُنتَصَّبِ كَالفَضِيضِ البَّادِدِ

قال : الفضيض المتفراق من ماء المطر والبرد. وفي حديث عمر : أنه رمى الجهدرة بسبع حصيات ثم مضى فلما خرج من فضص الحكمى أقبل على سلكيم ابن ربيعة فكاله ؟ قال أبو عبيد : يعني ما تفراق منه ، فعل عنى مفعول " وكذلك الفضيض ، وناقة كثيرة فضيض اللبن : يصفونها بالفرارة ، ورجل كثير فضيض الكلام : يصفونه بالكثارة . وأفض العطاء : أجزائه .

والفيضة من الجواهر : معروفة ، والجمع فيضض . وشي ثم مُفَضَض : نُمَو و بالفضة أو . سُرَ صَّع م بَالفضة . وحكى سبوبه: تفضيت من الفضة ، أراد تفضيضت ؟ قال ابن سيده : ولا أدري ما عنى به أتخذ تنها أم استعملتها ، وهو من تحويل التضعيف . وفي حديث سعيد بن زيد : لو أن أحد كم انفض مما صنيع بابن عقان لحق له أن بنفض ؟ قال شهر : أي ينقطع بابن وينفر ق ، ويروى بننقض ، بالقاف ، وقد انفضت وينفر ق ، ويروى بننقض ، بالقاف ، وقد انفضت

عن اللحاني .

والفَضْفَضَة ': سَعَة ' الثوب والدّرع والعَدْش . ودرع فضفاض وفَضْفاضة وفَنْضافضة ' : واسِعة ' ، وكذلك الثوب'؛ قال عموو بن مَعْد يُكرب:

وأَعْدَدُتُ العَرْبِ فَصْفَاضَةً ، ` كَأَنُ مَطَاوِبِهَا مِبْرَدُ

وقتسيص فَضْفاض: واسع، وفي حديث سطيع: أَبْيَضُ فَضْفاضُ الرّداء والبّدَنُ

أراد واسع الصدر والذراع فكنى عنه بالرداء والبدن، وقيل : أراد كثرة العطاء . ومنه حديث ابن سيرين قال : كنت مع أنس في يوم مطر والأرض فضفاض أي قد عكاها الماء من كثرة المطر . وقد فضفض الثوب والدّرْع : وسّعها ؛ قال كثير :

فَنَهُدُّتُ ثُمَّ تَحِيَّةً ، فَأَعَادَهَا غَمُّو الرَّدَاءَ مُقَضَّفَضُ السَّرْبَالِ

والفَصْفَاضُ ؛ الكثيرُ الواسعُ ؛ قال رؤبة :
يَسْمُطُنْنَهُ فَصْفَاضَ بَوْلُ كَالصَّبِرِ \*

وعَبْشُ فَضَفَاضُ : واسعُ . وسَحَابَهُ فَضَفَاضَةُ : كثيرة الماء . وجارية فَضَفَاضَة : كثيرة اللحم مع الطُّولِ والجِمْ ؛ قال رؤبة :

رَقْتُواقَة فِي بُدُنِهِا الفَضْفَاضِ

الليث : فلان فُتُضاضة ولد أبيه أي آخرهم ؛ قال أبو منصور : والمعروف فلان نُتُضاضة ولدِ أبيه ،بالنون، بهذا المعنى .

الفراء : الفاضّة ُ الدّاهية ُ وهنّ الفواضُّ .

فَهِضْ : فَهَضَ الشِّيءَ يَفْهَضُهُ : كَشَرَهُ وَشُكَاخَهُ .

أوصالُه إذا تفر"قت ؛ قال ذو الرمة : تَكادُ تَنْفَضُ منهن الحَيازِيمُ

وفَضَّاصٌ: البم وجُل ، وهو من أسباء العرب ، وفي حديث أم سلمة قالت : جاءت امرأة إلى وسول الله ؟ صلى الله عليه وسلم ، فقالت : إن ابْنتي تُوْفَتِّي عنها زوجُها وقد اشْتَكَتْ عَيْنَهَا ، أَفَتْكُوْلُهَا ؟ فقال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : لا مرتين أو ثلاثاً إنما هي أربعة أشهر وعَشْراً وقد كانت إحداكن ا في الجاهلية تَرْمَى بالبَعْرَة على وأس الحول ؛ قالت زينبُ بنتُ أم سلَّمَة : ومعنى الرمي بالبعرة أنَّ المرأة كانت إذا تو'فئي عنها زوجها دخلت حفشاً ولكيسَتُ شَرَّ ثِيابِها ولم تُنَسَّ طيباً حتى تُمُرًّ بها سنة ' ﴾ ثم تُـُـؤتَى بدائّة حمار أو شاة أو طائر فَتَقَدَّضُ مِهِ فَقَلَّمَا تَفْتَضُ شِيءِ إِلَّا مَانَ ثُم تُخرِجُ فَتُعْطِنَى بِعِرةٌ فَتَرُّمي بِهَا ﴾ وقال ابن مسلم: سألت الحجازيين عن الافتيضاض فذكروا أن المعتدة كانت لا تَعْنَسِلُ ولا تُمَسُّ ماء ولا تَعْلَمُ ۖ طَفُورًا ولا تَنْتَفُ مِن وجهها شعراً ، ثم تخرج بعد الحوال بأَقْبُح مُنْظُرُ ، ثُم تَقْتُصُ بِطَائُو وَتَبْسُمُ بِهُ وَتُمُلُّهَا وَتُنْسِدُ وَ فَلا بِكَاه بِعِيشُ أَي تِكْسِرُ مَا هِي فيه من العِدَّة بذلك ؛ قال: وهو من فَضَضْتُ الشيءَ إذا كسَّرْتُهُ كَأَنَّهَا تَكُونُ فِي عِدَّةٍ مِن زُوجِهِـا فتكسر ماكانت فيه وتخرج منه بالدابية ؟ قال ابن الأثير:ويروى بالقاف والباء الموحدة ، قال أبو منصور: وقد روى الشافعي هذا الحديث غير أنه روى هذا الحرف فَتَقْبِصُ ، بالقاف والباء المعجمة بواحدة والصاد

وأمرهم فَيَنْضُوضَى بينهم وفَيْضُوضاء بينهم وفَيْضَيْضَى وفَيْضُيضاء وفَوْضُوضَى وفَوْضُوضاء بينهم ؟ كَلَهَا

المهلة ، وهو مذكور في موضعه ...

فوض: فَوَّضَ إِلَيْهِ الأَمرَ: صَبَّرَهُ إِلَيْهُ وَجَعَلَهُ الْحَاكَمُ فَوَّضَّتُ أَمْرِي إِلَيْكُ أَي فَهِ . وفي حديث الدعاه: فَوَّضَ أَمرَهُ إِلَيْهِ إِذَا وَدِّهُ إِلَيْهُ إِلَيْهِ إِذَا وَدِّهُ إِلَيْهُ وَمِنْهُ حديث الفاتحة: فَوَّضَ إِلَيْهُ وَمِنْهُ عَدِيثُ النَّاحِ التَرْويجُ بِلا إِلَيْ عَبْدِي . والتَّقُويضُ في النَّاحِ التَرْويجُ بِلا

وقَوْمُ فَوْضَى : مُخْتَلِطُونَ ، وقيل : هُ الذين لا أمير لهم ولا من يجمعهم ؛ قبال الأفنوَّهُ الأوْدِي :

لا يُصْلُنُعُ القَوْمُ فَوْضَى لا سَرَاةً لِهُمْ ، ولا سَرَاةً إذا تُجهّالُهُمْ سَادُوا

وصار الناس فوضى أي منفر قين ، وهو جماعة الفائض ، ولا يُغر د كما يفرد الواحد من المتفر قين . والوحش فوضى : منفر قة نترد د . وقوم فوضى أي أم منساو ون لا كرئيس لمم . وكمام فوضى أي مختلط بعض بعض ، وكذلك جاء القوم فوضى ، وأمر هم فيضى وفوضى : عتلط ؟ عن اللحياني ، وقال : معناه سواء بينهم كما قال ذلك في فضا . ومتاعبهم فوضى بينهم إذا كانوا فيه شركاء ، ويقال أضاً فضاً ؟ قال :

طَعَامُهُمُ فَوْضَى فَضاً في رِحَالِهِمْ ، وَلا سَجْسَبُونَ السُّوءَ إِلاَ تَنَادِياً

ويقال: أمرهم فَيْضُوضا وفَيْضِضا وفَوْضُوضا بينهم.
وهذه الأحرف الثلاثة يجوز فيها المد والقصر ، وقال
أبو زيد: القوم فَيْضُوضا أَمرُهم وفَيْضُوضا فيا بينهم
إذا كانوا مختلطين ، فيكنبس هذا ثوب هذا ، ويأكل
هذا طعام هذا ، لا يُؤامِرُ واحد منهم صاحبَه فيا
يَفْعَلُ فِي أَمْره . ويقال : أَمُوالُهم فَوْضَى بِينهم أَي

هم شركا فيها ، وقيضُوضا مثله ، بمد ويقصر . وشركة المامّة في كل شي . وتقاوص الشركة العامّة في كل شي . وتقاوض الشركة العامّة في كل شي . وهي شركة المفاوضة ، وذلك أن يكون مالهما جميعاً من كل شي و يُلكانه بينهما ، وقيل : شركة المفاوضة أن يشركة المفاوضة أن يشتركا في كل شي و في أيديهما أو يستقيمان من بعد ، وهذه الشركة باطلة عند الشافعي ، وعند

من بعد ، وهذه الشركة باطلة عند الشافعي ، وعند النعبان وصاحبيه جائزة . وفاوضه في أمره أي جاوراه . وتفاوض القوم وتفاوض القوم في الأمر أي فاوض فيه بعضهم بعضاً . وفي حديث معاوية قال الدغفل بن حنظلة : م خنظلة : م خنطلة من التغويض ، كأن كل واحد منها وم ذا كرتهم في العلم ، والله أعلم .

فيض: فاض الماه والدّ مع ونحوهما يفيض فينضاً وفيهوضة وفيهوضاً وفيكوضاً وفيكوضاً وفيكوضاً وفيكوضاً على كثر حتى سال على صفة الوادي . وفاضت عينه تقيض فينضاً إذا سالت . ويقال : أفاضت العين الدمع تفيضه إفاضة وأقاض فلان دّممة ، وفاض الماء والمطر وفي الحديث : ويفيض المال أي يكثر من فاض الماء والدمع وغيرهما يفيض فيضاً إذا كثر ، قبل : فاض تدفيق ، وأفاض هو وأفاض إناه أي ملاً حتى فاض ، وأفاض دموعة . وأفاض الماء على نفسه أي أفر عمد وفاض صدر ، وأفاض الماء على نفسه أي أفر عمد وفاض كدر ، وسر" و إذا

وتسكين ثانية ؛ أفاده المساح.

امْتَكَارُ وَبَاحَ بِهِ وَلَمْ يُطِقُ كَنَتْمَهُ ، وَكَذَلَكُ النَّهُو ُ عَلَالُكُ النَّهُو ُ عَلَالًا عَا فَيه .

وما فيض : كثير . والحوض فائض أي ممليه . والفيض : النهر ، والجمع أفساض وفيوض وفيوض وحبمهم له يدل على أنه لم يسم بالمصدر . وفيض البصرة : نهرها ، غلب ذلك عليه لعظيم . التهديب ونهر البصرة يسمى الفيض ، والفيض نهر مصر . وورجل فياض أي كثير الماء . ورجل فياض أي كثير الماء . ورجل فياض خي يعلو . وفاض اللثام : كثروا . وفرس فيض حتى يعلو . وفاض اللثام : كثروا . ووربل فيض وفياض : تجواد كثير العدو . ورجل فيض وفياض : كثير العروف . وفي الحديث فيض وفياض : أنت الفياض ؛ سبي به لسمة أنه قال لطلاحة : أنت الفياض ؛ سبي به لسمة عطائه و كرن وكان قسم في قومه أربعائة ألف ،

وأَفَاضَ إِنَاهُ إِفَاضَةً : أَنَّأَقَهُ ؛ عَنِ اللَّهِانِي ؛ قَـالُ ابن سيده : وعندي أنه إذا ملأه حتى فاض . وأعطاه غَيْضًا مِن فَيْضٍ أِي قَلْيلًا مِن كثير، وأَفَاضَ بالشيء: دَفَع به ورسَى ؛ قال أبو صغر الهذلي يصف كتيبة :

> تَلَقَّوْهَا بِطَاعَةٍ زَحُوفٍ ، تُغيضُ الحِصن مِنها بالسَّخالِ

وَفَاضَ يَفِيضُ فَيُضاً وَفَيُوضاً : مات . وَفَاضَتُ فَنَسُهُ تَفِيضُ فَيُضاً : خرجت ، لغة تميم ؛ وأنشد :

تَجُمَّعُ الناسُ وقالوا : عِرْسُ ، فَفُقْنَتُ عَيْنُ ، وفاضَتْ نَفْسُ

وأنشده الأصعي وقال إنما هو : وطنَّ الضَّرْس . ودهبنا في فَيْض فلان أي في جَازَتِه . وفي حديث الدجال : ثم يكون على أَثْرَرِ ذلك الفَيْضُ ؛ قال

شهر : سألت البَّكُراويّ عنه فقال : الفّيضُ الموتُ هُمِنا ، قال : ولم أسبعه من غيره إلا أنه قبال : فاضت نفسه أي المعابه الذي يجتمع عملي شفتيه عند خُرُوجٍ رُوحَهِ . وقال ابن الأعرابي : فَاصْ الرجلُ وفاظ إذا مات ، وكذلك فاظت نفسُه . وقال أبو الحسن : فاضَّت نفسه الفعل للنفس ، وفاضَ الرجلُ يَغيض وفاظ يَفيظُ فَيَظاً وفُيُوظاً . وقال الأصمى : لا يقال فاظت نفسه ولا فاضت ، وإنما هو فاض الرحل وفاظ إذا مات . قال الأصعى : سمعت أبا عمرو يقول: لا يقال فاظت نفسه ولكن يقال فاظ إذا مات، بالظاء، ولا يقال فاض ، بالضاد. وقال شمر : إذا تَفَيَّضُوا أَنفسهم أي تَقَيُّأُوا الكسائي: هو يَفيظُ نفسه !. وحكم الجوهري عن الأصعى : لا يُقال قاص الرجل ولا فاضت نفسه وإنما يَفيضُ الدمعُ والماء. قال أن يرى : الذي حكاه أن دريد عن الأصمى خلاف هـ ذا ، قال ابن دريد : قال الأصبعي تقول العرب فاظ الرجل إذا مات ، فإذا قالوا فاضت نفسه قالوها بالضاد ؛ وأنشد :

#### ففقئت عين وفاضت نفس

قال: وهذا هو المشهور من مذهب الأصمى ، وأغا غلط الجوهري لأن الأصمي حكى عن أبي عمرو أنه لا يقال فاضت نفسه ، ولكن يقال فاظ إذا مات، قال: ولا يقال فاض ، بالضاد، بتئة ، قال: ولا يلزم ما حكاه من كلامه أن يكون ممتقدا له ، قال: وأما أبو عبيدة فقال فاظت نفسه ، بالظاء ، لغة قبس ، وفاضت ، بالضاد ، لغة تميم . وقال أبو حاتم : سمعت أبا زيد يقول : بنو ضة وحدهم يقولون فاضت نفسه ، وكذلك حكى المازني عن أبي زيد ، قال : كل العرب و تحذلك حكى المازني عن أبي زيد ، قال : كل العرب

تقول فاظت نفسه إلا بني ضبة فإنهم يقولون فاضت نفسه ، بالضاد ، وأهل الحجاز وطي ويقولون فاظت نفسه ، وقضاعة وتميم وقيس يقولون فاضت نفسه مثل فاضت كمعتبه ، وزعم أبو عبيد أنها لفة لبعض بني تميم يعني فاظت نفسه وفاضت ؛ وأنشد :

### ففقنت عين وفاضت نفس

وأنشده الأصمعي ، وقال إنما هو : وطن الضّر سُ. وفي حديث الدجال : ثم يكون على أثر ذلك الفَيْضُ ؛ قيل : الفَيْضُ على الفَيْضُ على الفَيْضُ الله على الله الله على الله على المفتيه على المفتيه على المفتيه على المؤوج ، ووجه .

وفاض الحديث والحبر واستفاض: ذاع وانتشر . وحديث مستفاض قد استفاض أي أخذ وافيه ، وأباها أكثرهم حق يقال: مستفاض فيه وبعضهم يقول: استفاض مأخوذ مستفاض التهذيب: وحديث مستفاض مأخوذ فيه قد استفاض أي أخذوا فيه ، ومن قال مستفيض فإنه يقول ذائع في الناس مثل الماء المستفيض ، قال أبو منصور: قال الفراء والأصمي وابن السكيت وعامة أهل اللغة لا يقال حديث مستفاض ، وهو لحن عنده ، وكلام الحاص حديث مستفيض منتشر منتشر في الناس .

ودر ع فيوض ومفاضة وفاضة واسع الأخيرة عن ابن جني ورجل مفاض والسع البطن البطن والأنثى مفاضة وفي صفته على الله عليه وسلم مفاض البطن مع الصدو مفاض البطن مع الصدو وقيل المنافض أن يكون فيه المتبلاة من فيض الإناء ويريد به أسفل بطنيه وقيل المنافضة من النساء العظيمة البطن المستر خية اللحم وقد أفيض

وقبل: هي المنفضاة أي المتحموعة المسلككينن ِ

وأفاض المرأة عند الافتيضاض : جعل مَسْلَكَيْهَا واحداً . وامرأة مُفاضة أَذا كانت ضغمة البطن . واستفاض المكان إذا اتسع ، فهو مُسْتَفِيض ؛ قال ذو الرمة :

## بحَيْثُ اسْتَفَاضَ القِنْعُ غُرْ بِي وَأَسِط

ويقال: استفاض الوادي شجراً أي انتسع وكثر شجره . والمنستفيض : الذي يَسأَل إفاضة الماء وغيره .

وأفاضَ البَعِيرُ مِجِرَّتِهِ : كَرَمَاهَا مُنْتَفَرَّقَةً كَثَيْرَةً ؛ وقيل : هو صوتُ جِرَّتِه ومَضْغُه ، وقال اللحياني : هو إذا تَفْعَهَا مَنْ جَوْفُهِ ؛ قال الراعِي :

وأفضن بعد كظومهن بجراة من حقيلا ﴿

ويقال: كظمّم البعيو إذا أمسك عن الجراة. وأفاض القوم في الحديث: انتشروا ، وقال اللحاني: هو إذا الدفعوا وخاصُوا وأكثر وا. وفي التذيل: إذ تُقيضُون فيه ؛ أي تند فعون فيه وتنبسطون في ذكره. وفي التذيل أيضاً: لَـسَكُمُم فيا أَقَضتُم. وفي التذيل أيضاً: لَـسَكُم فيا أَقضتُم. إلى منى ؛ الدفعوا بكثوة إلى منى ؛ الدفعوا بكثوة الى منى بالتلبية ، وكل دفعة إفاضة ". وفي التذيل: فإذا أفضم من عرفات ؛ قال أبو إسحق : دل" بهذا اللفظ أن الوقوف بها واجب لأن الإفاضة لا تكون إلا بعد وقدوف ، ومعنى أَقضتُم دَفعتم بكثوة. وقال خالد بن جَنبة : الإفاضة سرعة الراكض وأفاض الراكب إذا دفع بعيره سيراً بين الجهد ودون ذلك ، قال : وذلك نصف عد و الإبل عليها ودون ذلك ، قال : وذلك نصف عد و الإبل عليها

الرئان، ولا تكون الإفاضة إلا وعليها الرئان. وفي حديث الحج: فأفاض من عرفة ؟ الإفاضة : الإفاضة ألا وعليها الرئاضة : الإفاضة ألا حف أو الدقيع في السير ، وأصل الإفاضة الصب فاستعيرت للدفع في السير ، وأصله أفاض نفسه أو واحلته فر فضوا ذكر المفعول حتى أشبه غير المتعدي ؛ ومنه طواف الإفاضة يوم النحر يُفيض من منى إلى مكة فيطوف ثم يرجع . وأفاض الرجل بالقداح إفاضة : ضرب بها لأنها تقع منتبئة متفرقة ، ويجوز أفاض على القداح ؛ قال أبو ذويب المذلي يصف حماراً على القداح ؛ قال أبو ذويب المذلي يصف حماراً

وكأنهُنْ وبابَـة " ، وكأنَّه يَسَرُ" ، يُغِيضُ على القِداح ويَصَدَّعُ

يعني بالقداح ، وحروف ألجر يتنوب بعضها مناب المعض . التهذيب: كل ما كان في اللغة من باب الإفاضة فليس يكون إلا عن تفريق أو كثرة . وفي حديث ابن عباس ، رضي الله عنهما : أخرج الله در يته آدم من ظهره فأفاضهم إفاضة القداح ؟ هي الضرب به وإجالته عند القمار ، والقد ح السيم ، واحد القداح التي كانوا يقامر ون بها ؟ ومنه حديث اللقطة : من أفضها في ماليك أي ألثيها فيه واخلطها به ، من فولهم فاض الأمر وأفاض فيه .

وفَيَّاضٌ: من أسماء الرجال . وفَيَّاضٌ : اسم فرس من سَوابق خيل العرب ؛ قال النابغة الجعدي :

> وعَنَّاجِيج جياد نُجُبُ نَجْلَ فَيَّاضٍ ومن آلِ سَبَلُ

وَفَرَسَ فَيُصُ وَسَكُبُ : كَثَيْرِ الْحَرَّيِي .

## فصل القاف

قَبْض : الْقَبْض : خلاف البَسْط ، قَبَضَه بِقَبْضُه قَبْضًا وقَبَّضَه ؛ الأُخيرة عن ابن الأعرابي ؛ وأنشد:

تُوكِنْتُ ابنَ ذِي الجَدَّنِ فِيهِ مُوسَّةً مُّ يُقْبَضُ أَحْشَاءِ الجَبَانِ سَهْيِقُهَا يُقْبَضُ أَحْشَاءِ الجَبَانِ سَهْيِقُهَا

والانتقباضُ : خلافُ الانتبيساط ، وقد انْقَبَضَ وتَقَيُّضَ , وأنْقَبَضَ النِّيءُ : صاو مَقْبُوضاً . وتَقَبُّضَتُ الجلَّدَةُ فِي النَّارُ أَيُّ انْزُوَّتْ . وَفِي أَسْبَاءُ ألله تعالى : القابيضُ ، هو الذي يُمْسِكُ الروقِ وغيرٍ • من الأشياء عن العباد بالطنفيه وحكمته ويَقْبيضُ الأرثواج عند المتمات ، وفي الحديث : يَعْشِصُ الله الأرضُ ويقبض السباء أي يجمعه إ. وقبيضُ المريضُ إذا تُوْتُقِيُّ وإذا أشرف على الموت . وفي الحديث : فأرْسَلَت إليه أن ابناً لي فُهيضَ ؛ أدادت أنه في حال القبيض ومُعالجة النَّزع . الليث : إنه ليَقْبِيضُني مَا قُـبَصَّكُ ؛ قال الأزهري : معناه أنه يُحْشِبُني مَا أَحْشَمَكِ ، ونتقيضُه من الكلام: إنه ليبسطني ما بِسَطِيَكَ . ويقال : الحَيْرُ بِبَسُطُهُ والشرُ يَقْبِيضُهُ. و في الحديث : فاطيعة بتضعة " مني يَقْبيضُي ما قَبَضُهَا أى أكره ما تكرف وأنجبع ما تنجمع منه . والتَّقَبُّضُ : التَّشَكُّةُجُ . والملكُ قابيضُ الأَوْوَاحِ . والقيض : مُصِدر قَبَضْت فَبَضًّا ، يَقَالَ : قَبِضْتُ مالى فيضاً . والقَبُّضُ : الانقباض ، وأصله في جناح الطائر ؛ قال الله تعالى : ويَقْسِضُنَ مَا تُمْسِكُمُنَّ الْأ الرحين. وقبض الطائرُ جِناحَه : جَمَعَه . وتُقَيَّضَتُ الجلدة' في النار أي انْـزُ وَ تَ . وقوله تعالى: ويَقْبُرِضُونَ أَيديَهُم ؛ أي عن النفقة ، وقيل : لا يُؤْتُونُ الزَّكَاةُ . والله يَقْبُـضُ وبيسُط أي يُضَيِّقُ على قوم ويُورَسِّعُ

على قوم . وقَابُضَ مَا بين عينيه فَتَقَبُّضَ : زُواه . وفَبَّضْتُ الشيءَ تَقْسِيضاً : جَمَعْتُهُ وزَوَيْتُهُ . ويوم يُقَبِّض ما بين العَيْنَكِن : يَكُنَّى بِذَلْكَ عَنِ شَدَةً خُوْفِ أَوْ حَرْب ، وكذلك بومْ يُقَبِّضُ ۗ الحشَى. وَالْقُبْضَةُ ، بالضم : ما قَسَضَتَ عليه من شيء ، يقال: أَعْطَاهُ فَنُبِضَةً مِنْ سَوِيقٍ أَو تَمْرِ أَوْ كَفَتَّا مُنْهِ ، وديما جاء بالفتح . الليث : القَبْضُ جَمْعُ الكفُّ على الشيء . وقَيَرَضْتُ الشيءَ قَدِّضاً : أَخَذَتُهُ . والقَدْضَةُ : ما أَخْذَت بِجُنْعِ كَفَّكَ كُله، فإذا كَان بأَصابعك فهي القَبْصة '، بالصاد . ابن الأعرابي : القَبْضُ مُسَبُّولُكَ المتساع وإن لم تُعَوَّلُه . والقَيْضُ : تَعَوْ بِلُكُ

المُنَاعَ إِلَى حَيْزِكَ. والقَبْضُ : النَّنَاوُ لُ لَلْشِيءَ بِيدُكُ مُلامَسة " . وقبَض على الشيء وبه يَقْبِضُ قَبَيْضاً : انْحَنَّى عليه بجميع كفه . وفي التنزيل : فَقَبَّضْتُ ْ قِبَيْضَةً" من أَثَـرَ الرسول ؛ قال ابن جني : أراد من تراب أثـّر حافير فرَس الرسول، ومثله مسألة لكتاب: أَنْتُ مِنْتِي فَرْسِخَانِ أَيْ أَنْتُ مَنِي 'ذُو مِسَافَـةٍ فَرُ سَخَينٍ . وحاد الشيء في قبُّضي وقبُّضَي أي في

مِلْنُكِي . وهذا قُبُرْخة ُ كَفْلَى أَي قدر ما تَقْبِـضُ ُ عليه . وقوله عز وجل : والأرضُ جبيعاً قَـبُضَتُه يوم القيامة ؟ قال ثعلب : هذا كما تقول هذه الدار ُ في فَبُضَىٰ وبدي أي في ملكم ، قال: وليس بقوى"،

قال : وأَجانَ بعض النحويين فَتَبْضَتُه يومُ القيامــة بنصب قبضتَه ، قال : وهذا ليس بجائز عند أحد من

النحويين البصريين لأنه مختص، لا يقولون زيد قبضتك ولا زيد دارك ؛ وفي التهذيب : المعنى والأرضُ في

حَالَ اجْتَاعُهَا فَتَبْضَيُّهُ بُومُ القيامة . وفي حديث حنين: فأَخَذَ قُبُضَةً من التراب ؛ هو بمعنى المَقَدُوض

كَالْغُرُ فُـةَ بِمِعْنَى الْمُغُرُّوفَ ، وهي بالضم الاسم ، · قوله « أو كفأ » في شرح القاموس : أي كفأ .

وبالفتح المر"ة .

ومُقبِضُ السَّكِّينِ والقُوسِ والسيف ومَقْسِضَتُها: ما فَسَضْتَ عليه منها بجُمنع الكفّ، وكذلك مقبيضُ كل شيء ، التهذيب : ويقولون مَقْسِضَة السَّكَّين ومَقْيِضُ السيف ، كل ذلك حيث يُقْيَضُ عليه بجُمع الْكُفِّ. أَنِ شَمِيلُ : الْمُقَيِّضَةُ مُوضِعُ اليَّدِ مِن القِّنَاةِ. وأَقْبُضُ السيفُ والسكين : جعل لهما مَقْبِضًا . ورجل مُسْبَضَّة " رُفَضَة": للذي يَسْمَسَكُ بالشيء ثم لا بِكُنْبُتُ ۚ أَنْ يُدَّعَهُ ويَرْفضُهُ ، وهو من الرَّعَاءُ الذي يَقْسِضُ ۚ إِبِلَهُ فَيَسُوفُهُا وَيَطُورُهُمَا حَتَّى يُنْهُيِّهَا حَيْثُ شاء ، وداع قبُرَضة وإذا كان مُنْقَسِضاً لا يتفسَّع في رَعْي غنبه .

وقَبَضَ اللَّيَّ قَبَيْناً : أَخَذُهُ . وقَبَّضَهُ المالُ : أَعْطَاهُ إِيَّاهِ . والقَبَضُ : مَا فَيُبِضَ مِن الْأَمُوالِ . وتَقْسِيضُ المال : إعطاؤه لمن يأخذه . والقَبْضُ : الأخذ بجبيع الكف .

وفي حديث بلال ، رضي الله عنه ، والتمر : فَجَعَل يجي؛ به 'قبَضاً 'قبَضاً . وفي حديث مجاهد : هي القُبِّضُ التي تُعْطَى عند الحَبَاد ، وقد روي بالعاد

ودخل مال ُ فلان في القبَض ، بالتحريك ، يعني ما قُسُضَ من أموال الناس . الليث : القَبَضُ ما جُمع من الغنائم فألقى في قَــَنَّمه أي في مُجْتَــَمه . وفي الحديث : أن سعداً فَتَنَلُّ يُومُ بِدُرُ فَتَنْبِلًا وَأَخَذُ سَيْفُهُ فقال له : أَلْـ قه في القَـبَضِ ؛ والقَـبَضُ ، بالتحريك ، بمعنى المقبوض وهو مـا جُهــع من الغنيمة قبــل أن تُنْقَسَم . ومنه الحديث : كان سلمان على قَبَض من قَـبَصُ المهاجرين . ويقال : صار الشيءُ في قَـبُضكُ وفي فتنضَّنكَ أي في مِلْكِكُ.

والمَقْبَضُ : المكانُ الذي يُقْبَضُ فيه ، نادرُ ..

والقَبْضُ في زحاف الشعر : حذف الحرف الخامس الساكن من الجزء نحو النون من فعولن أبنا تصرفت ونحو الياء من مفاعلن ! وكلُ ما حُذف خامسه ، فهو مقبُوض ، وإغا سبي مقبُوضاً لينفصل بين ما حذف أوله وآخره ووسطه . وقبيض الرّجل : مات ، فهو مقبُوض . وتقبّض على الأمر : وققب على الأمر : وققب عليه . وتقبّض عنه ؛ اشتمال . والانتيباض والقباض والقبض إذا كان منتكيساً سريعاً ؟ والله الراجز :

أَنْسَكُ عِيسٌ تَحْمِلُ الْمَشْيَا ماة ، من الطَّنْرَةِ ، أَحْرَدْيًا يُعْجِلُ ذا القباضةِ الوَحِيّا ، أَنْ يَرْفَعَ المِنْزُورَ عنه تَشْيًا

والقبيض من الدواب: السريع ُ نقل القوائم ؛ قال الطّرمّاح:

سَدَتْ بِقَيَاضَةٍ وَثُنَتُ بِلِينَ

والقابض : السائق السريع السوق ؛ قال الأزهري:
وإنا سبي السوق ق قبضاً لأن السائق للإبل يقبيضها
أي يَجْمَعُها إذا أراد سوقها ، فإذا انتشرت عليه
تعدّر سوقها ، قال : وقبض الإبل يقبيضها
قبضاً ساقها سوقاً عنيفاً . وفرس قبيض الشد .
أي سريع نقل القوام . والقبض : السوق السريع ؛
يقال : هذا حاد قابض ؛ قال الراجز :

كَيْفَ تَرَاهَا ، وَالْحِيْدَاةُ تَقْشِيضُ بالغَمْلِ لَيْلًا ، وَالرَّحَالُ تَنْغَضِ ُ '

تَقْبِيضُ أي تسوق سَوْقاً سريعاً ؟ وأنشد ابن بري

لأبي محمد الفقعسى:

َ هَلُ لَكَ ، والعارض منك عائض ، في هَجْمة يَغُدُر منها القابض ? ويقال : انْقَبَضَ أَي أَسْرَع في السوق ؛ قبال

> ولو كأت بِنْت أبي الفضّاضِ ، وسُرَّعَيِّ بالقَوْمِ وَانْقْبَاضِي

والعَيْرُ يَقْدِيضُ عَانَتَه : يَشُلُمُها . وعَيْرِ قَبَّاضَة : شَلَال ، وَكَذَلْكُ حَادِ قَبَّاضَةٌ وَقَبَّاضٌ ؛ قَالُ رَوْبَة :

فَتُبَّاضَةً كَبِينَ الْعَنْيِفِ وَاللَّبِيقَ

قال ابن سيده: دخلت الهاء في قَــَـّاضة للسالغة ، وقد انْقَبَضَ بها . والقَـبْضُ : الإسراعُ . وانْقَبَضَ القومُ : سادُوا وأَسْرَعُوا ؛ قال :

آذن جيرانك بانقياص

قال : ومنه قوله تغالى : أوكم كو وا إلى الطير فوقهم صافيّات ويتقبيضن .

والقُنْسُخة من النساء: القصيرة ، والنون زائدة ؛ قال الفرزدق :

إذا القنائشات السود كوفين بالضّعَى ؛ وقد ن ، عليهن الحيال المُستَعَلَّ

والرجل قُنْبُضُ ، والضير في رَقدن يعود إلى نسوة وصفهن بالنَّعْمة والتَّرَف إذا كانت القُنْبُضات السود في خدَّمة وتَعَب . قَال الأزهري : قول الليث القبيضة من النساء القصيرة تصعف والصواب القُنْبُضة ، بضم القاف والباء ، وجمعها قُنْبُضات ، وأوود بيت الفرزدق .

والقَبَّاضَة : الحماد السريع الذي يَقْسِصُ العانة أي يُعْجِلُهَا ؛ وأنشد لرؤبة :

> أَلَّفَ سَنْتَى لَيْسَ بِالرَّاعِي الحَيِقُ، فَبَاضَةُ بِينِ العَنْيِفِ وَالنَّبِقُ

الأصبعي : ما أدري أيُّ القَبِيضِ هو كقولك ما أدري أيُّ الطَّبْشِ هو ، وربما تكلموا به بغير حرف النفي ؛ قال الراعي :

> أَمْسَتُ أُمَيَّةُ للإسْلامِ حَائِطَةً ، ولِلْنَقَسِيضِ رُعَاةً أَمْرُهَا الرَّسْدُ

ويقال للرَّاعِي الحَسَنِ النَّهُ بِينِ الرَّفِيقِ برَّعِيْتُهِ ؛ إنه لَتُمْبَضُهُ فَيسُوقُهُما إذا لَتُمُبَضُهُ فَيسُوقُهُما إذا أَجْدَبُ لَمَا الْمَرْتَعُ ، فإذا وقَاعَت في المُعْمَ من الكلا وفَضَها حتى تَنْتَشِرَ فَتَرْ تَعَ .

والقَبْضُ : ضرب من السّير . والقبيضَى : العدّو الشديدُ ؛ وروى الأزهري عن المنذري عن أبي طالب أنه أنشده قول الشماخ :

وتَعَدُّو القِيطِّى قَـبُلُ عَيْرٍ وما حَرَى ، ولم تَدُّرِ ما بالي ولم أدُّر ما لَها

قال : والقبيض والقبيض ضرّب من العدّو فيه نزّور وقال غيره : يقال قبيض ، بالصاد المهلة ، يقيض أذا نزا ، فهما لغنان ؛ قال : وأحسّب بيت الشبّاخ يُروى : وتعدو القبيض ، بالصاد المهلة .

قُوضٍ : القَرَّضُ : القَطَّعُ . قَرَضَة يَقْرَضُه ، العَرْضُه ، الكسر ، قَرَّضًا وقرَّضَة : قطعه .

والمقراضان : الجلكمان لا يُفْرَدُ لهما واحد ؛ هذا قول أهل اللغة ، وحكى سيبويه مِقْراضٌ فأفترد .

والتُراضةُ : ما سقَط بالقَرَّضِ ، ومنه قُراضة ُ النَّهُ . الذَّهب .

والمقراض : واحد المقاريض ؛ وأنشد ابن بري لعدي بن زيد :

كُلِّ صَعْلُ ؛ كَأَنْهَا تَشَقَّ فِيهِ سَعْفُ الشَّرْيِ سَفْرِتا مِقْراضِ

وقال ابن مَيَّادةً :

قد 'جبنتُها َجو'بَ ذِي المِقْرَاضِ مِمْطَرَةَ ، إذا استترى 'مغْنَلاتُ البِيدِ والحدَبِ وقال أبو الشيصِ :

وجَنَاحِ مَقْصُوصٍ ، تَحَيَّفَ رِبِشَهَ رَيْبُ الزَّمَانَ تَحَيَّفَ المِقْرَاضِ

فقالوا مِقْرَاضًا فَأَفْرَ دُوه . قال ابن بري : ومثله المِفْراصُ ، بالفاء والصاد ، للحاذي ؛ قال الأعشى : لِسانًا كَيفْراصِ الحَفاجِيِّ ملتَّحبا

وابن مقرض: دو يُبّة تقتل الحمام يقال لها بالفارسة دلة ؛ التهذيب : وابن مقرض ذو القوائم الأربع الطويل الظهر القسال للحمام . ابن سيده : ومُقرَّضات الأساقي دويبة تخرقها وتقطعها . والقراضة : فمُضالة ما يقرض الفار من خبز أو ثوب أو غيرهما ، وكذلك قراضات الثوب التي يقطعها الحيال من خبر أو القرض والقرض والقرض والقرض من نام تتجازي به الناس بنيم

والقراض والقراض : ما يَتَجازَى به الناس بينهم ويتكاضونه ، وجمعه قر وص ، وهو ما أسلكة من إحسان ومن إساءة ، وهو على التشبيه ؛ قال أمية ان أنى الصلت :

كُلُّ الرَّيْ يَوْفَ 'يُجُزِّى قَرَّضَهَ حَسَنَاً ؛ أَو سَيْنَاً ، أَو مَدْيِناً مِثْلَ مَا دانا

 ا قوله « منفلات » كذا فيا بأيدينا من النسخ ولعله معقلات جمع معقلة بفتح فسكون ففم وهي التي تمسك الماء .

وقال تعالى : وأقدْر ضُوا الله قَدَّ ضَا حَدَّنَاً . ويقال: أَقْرَضْتُ فَلَاناً وَهُوَ مَا تُعْطِيهِ لِيَقْضِيَكَهُ . وكُلُّ أَمُن يَسَجَازَى به الناسُ فيا بينهم ، فهو من القروض . الجُوهُوي : والقَرُّضُ مَا يُعْطَيهُ مَنَ المَّالُ لَيُقْضَاهُ ؟ والقراض، بالكسر، لغة فيه ؛ حكاها الكسائي. وقال ثعلب: القراض المصدر، والقراض الاسم ؛ قال ابن سيده : ولا يعجبني ، وقد أقدَّرَضَه وقارَضَه مُعَاوِحُهُ وَقُرَاضاً . واسْتَقُرَحُنْتُ مِنْ فَالَانَ أَي طلبت منه القَرُّضُ فأقَدْ صَنَّى . وأقدْرَضُتُ منه أي أخذت منه القراض . وقَرَّرَضْتُهُ قَرَّضًا وقارَضُتُهُ أي جازيتُه , وقال أبو إسحق النحوي في قوله تعالى : كَمَنْدُا الذي يُقرضُ الله قَرَيْضاً حَسَنَاً ، قال: معنى القَرُّضِ البَّلاء الحُسِّنُ ، تقول العرب: لك عندي قرَّضُ حسن وقر ض سيَّام، وأصل القَرْضُ مَا يُعطيه الرجل أو يفعله اليُجَازَي عليه ؟ والله عز وجبل لا يُستَقَرِّضُ مَنْ عَوْزُ ولكنبه يَبْكُو عِبَادِهِ ، فَالْقَرَّصُ كَمَا وَصَفْنَا } قَالَ لَسِد ؛

وإذا جُوزيت قرضاً فاجزه، الحسل الحسل

معناه إذا أسدي إليك معروف فكافي عليه .
قال : والقرض في قوله تعالى : منذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً ، اسم ولو كان مصدراً لكان إقراضاً ، ولكن قرضاً هبنا اسم لكل ما يُلئتسَن عليه الجزاء . فأما قرضتُه أقرضه قرضاً فجازيته ، وأصل القرض في اللغة القطع ، والمقراض من هذا أخذ . وأما أقرضتُه فقطعت له قطعة " يجازي عليها . وقال الأخفش في قوله تعالى : "يقرض" ، أي يغمل فعلا حسناً في اتباع أمر الله وطاعته والعرب تقول لكل من فعل إليه خيراً : قد أحسنت

قَرْضِي، وقد أَقْرَضْتَنَيْ قَرَضاً حسناً. وفي الحديث: أَقْرَضُ مَن عِرْضِكَ لِيوم فَقْرِكَ ؛ يقول : إذا تالَ عِرْضُكَ رَجِل فلا تُنْجَاذِه ولكن اسْتَبْقِ أَجْرَهُ مُو َفَرًا لك قَرَّضاً في ذمته لتأخذه منه يوم حاجتك إليّه .

والمُقادَّضَة ﴿ يَكُونَ فِي الْعَيْمِلِ السِّيَّ وَالْقَوْلُ ا السَّى و يَقْصِدُ الإنسانِ به صاحبَه . وفي حديث أبي الدرداء: وإن قارضت الناس قارضُوك ، وأن تركشتهم لم يتشر كوك ؛ ذهب ب الى القول فيهم والطُّمِّن عليهم وهذا من القَطُّع ، يقول: إن فَعَلَّتُ بهم سُوهاً فعلواً بك مثله ، وإن تركتهم لم تسلُّم منهم ولم يتدعُوك ، وإن سَبَبَتْهم سَبُوك وَنِلْتُ مِنهِم وِنَالُوا مِنْكُ ، وهو فاعَلْت مِنْ القَرُّضِ. وفي حَمَايَتُ النبي ، صلى الله عليه وسلم : أنه حِضَرَهُ الأَعْرَابُ وَهُمْ نَسْنَأُلُونُهُ عَنْ أَشَّاءً : أَعَلَـيْنَا جَرَاجٌ ۗ في كَدَا ? فقال : عبادً اللهِ رَفَعِ اللهُ عَنَّا الْحَرَجَ إلا مَنْ اقْتُتُرَضَ امْرَأُ مُسْلِماً ، وفي دواية ، من اقتتركن عراض مسلم ؛ أداد بقوله اقتتريض امراً مُسلُّماً أي قطعه بالغيبة والطُّعْن عليه ونالُ منه ، وأصله من القرُّض القطع ، وهو افتيعال منه. التهذيب: القراصُ في كلام أهل الحجاز المُضارَّيةُ ، ومنه حديث الزهري : لا تَصَلُّحُ مُقَادَضَةٌ مَنْ مُطَعِّمَتُهُ الْحَرَامُ ، يعني القراضَ ؛ قال الزنخشري : أصلها من القَرُّضِ في الأرض وهو قَـَطُـعُهُما بالسيرِ فيها ، وكذلك هي المُضارَّبَةُ أَيْضًا مِن الضَّرَّبِ فِي الأرض . وفي حديث أبي موسى وابني عس كارضي الله عنهم : اجعله قراضاً ؛ القراضُ : المضاربة في لغة أهل الحجاز . وأقبر َضُه المال وغيره : أعطاه إيّاهُ قَرَ ضاً ؟ قال :

فَيَا لَيْنَتَنِي أَفِرَ ضَنْ جَلَدًا صَبَابَتِي ﴾ وأقرَ ضَنَي صَبْراً عن الشَّوْقِ مُقْرِضُ

وهم يتقارضون الثناء بينهم . ويقال الرجلين : ها يتقارضان الثناء في الحير والشر أي يتتجازيان ؟ قال الشاعر :

يتقَارَ صُونَ ، إذا التَقَوْ اللهِ مَوْ طِنَ ، نَظَرًا " يُؤيسل مُواطِيءَ الأَقْدَامِ

أَواد نَظَرَ بعضِهم إلى بعض بالبَغْضاء والعَداوَّةِ ؟ قال الكميت :

> يُتَقَدَّانَ صُ الحُسَنُ الجَسَدِ لُ مِن الثَّالِثُفِ والتَّوْاوُرُ

أبو زيد : فَرَّطَ فلانُ فلانًا ، وهما يَتقارَطَانِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاحْدِ مِنْهِا صَاحِبَهُ ، ومثلهُ يَتقارَضَانَ ، بالضاد ، وقد قرَّضَة إذا مِدَحَه أو ذَمَّه ، فالتَّقَارُظُ في المَدْح والجير خاصّة ، والتَّقَارُضُ إذا مدَحَه أو ذَمَّه ، وهما يتقارضان الجير والشير ؛ قال الشاعر :

إن الغنبي أخو الغنبي ، وإنما يتقارضان ، ولا أخاً للمُقتير

وقال ابن خالوبه: بقال بتقارطان الحير والشر"، بالظاء أيضاً. والقر نان بتقارضان النظر إذا نظر كل واحد منهما إلى صاحب شرواً. والمقارضة : المنظوبة ، وقد قارضت فلاناً قراضاً أي دفعت إليه مالاً ليتجر فيه ، ويكون الرابح بينكما على ما تشتر طان والرضيعة على المال. واستنقرضته الشيء فأقر صنيه: قضانيه. وجاء: وقد قرض وباطه وذلك في شدة العطش والحدي . وفي التهذيب: أبو زيد جاء فلان وقد قرض وباطه إذا جاء مجهوداً

قد أَشْرَفَ على الموت . وقرُّض رباطـه : مات . وقرَصُ فلان أي مات . وقرَصَ فلان الرَّباطَ إذا مات . وقدَر ضَ الرحلُ إذا زالَ مِن شيءِ إلى شيء. وَانْقُرَضُ القومُ : دَرَجُوا وَلَمْ يَبُّقُ مَنْهُمْ أَحِدْ . والقريضُ : مَا يَرُدُهُ البعيرِ مِن جَرَّتِه ، وكذلك المَقْرُ وضُ ، وبعضهم "يَحْمِلُ" قُولَ عَبيدٍ : حالَ الجَرَ بِضُ دُونَ القَرَ بِضَ عَلَى هَذَا . أَنْ سَيْدُهُ: قُرَّضُ البعيرُ جرَّتُهُ يَتُرُ ضُهَا وهي قَرَ بِضُ : مَضَغُهَا أُو ردُّها . وقال كراع : إنما هي الفَريضُ ، بالفاء . ومن أمثال العرب : حال َ الجَرَ يَصُ دُونَ الْقَرَ يُصِ } قَالَ بِعَضْهِم : الجريض الفُصَّةُ والقَبَويضُ الجِرَّةُ لأَنَّهُ إِذَا غُصَّ لَم بِكُنَّدِر على فَرَرْضِ جِرَّتِهِ . والقَريضُ: الشُّعُو وهو الانتم كالقَصِيدِ ، والتَّقْرِيضُ صِناعتُه، وقيل في قول عبيد بن الأبوص حال الجر يض دون القريض: الجَريضُ العَصَصُ والقريضُ الشَّعْرُ ، وهذا المثل لعُبيد بن الأبوص قاله للسُنْذِر حين أراد قتله فقال له : أنشدني من قولك ، فقال عند ذلك : حال الجريض دون القريض ؛ قال أبو عبيد : القُرُّصُ في أشياء : فمنها القَطُّعُ ، ومنها فَتَرُّضُ الفَّادِ لأَنه قَطَعُمْ ، وكذلك السيرُ في البيلاد إذا قطعتها ؟ ومنه قوله :

# إلى 'ظعُن يَقْرِضْنَ أَجُوازَ مُشْرِف

ومنه قوله عز وجل: وإذا غَرَبَتْ تَقْرَضُهُم ذات الشّبالِ . والقرّضُ : قَرَضُ الشّعر ، ومنه سمي القريضُ . والقرّضُ : أن يَقْرضَ الرجُلُ المالَ . الجوهري : القرّضُ قولُ الشّعر خاصة . يقال : قرَضَتُ الشّعر أقرضُ إذا قلته ، والشّعر قريضُ ؟ قال ابن بري : وقد فرق الأغلبُ العِجلي أ بين الرّجز والقريض بقوله :

أَدْجَزًا تُربِيدُ أَمْ قَرَبِضًا ? كِلَيْفِهَا أَجِيدُ مُسْتَرَيْضًا

وفي حديث الحسن: قبل له: أكان أصحاب رسولي الله ، صلى الله عليه وسلم ، يُزَحُون ؟ قبال : نعم ويتقاد صُون أي يقولون القريض وينشد وينشد ونس والقريض : الشعر . وقرض في سيو ويقرض فقرضاً : عدل يمنة ويسر قر ومنه قوله عز وجل: وإذا غربت تقرضهم ذات الشيال ؛ قبال أبو عبيدة : أي تنخلفهم شيالاً وتجاوزهم وتقطعهم وتتر كهم عن شيالها . ويقول الرجل لصاحبه : هل مورت بمكان كذا وكذا ؟ فيقول المسؤول : فرضته دات اليبن ليلا . وفرض المكان يقرضه قرضاً :

الى 'ظعُن يقرض أجواز مُشرف شيالاً ، وعن أيمانِهِن الفوادِسُ

ومُشْرَفُ والفَوارِسُ : موضعان ؛ يقول : نظرت المى تُطفُن كِبُرُ نَ بِنِ هذِنِ الموضعين . قال الفراء : العرب تقول قرضتُه ذات السين وقرضتُه ذات الشال وقبُلُلا ودُبُراً أي كنت مجذائه من كل ناحية ، وقرضت مثل حَذَوْت سواءً . ويقال: أحذ الأمر بِعُراضتِه أي بطراءته وأوله . التهذيب عن الليث : التَّقْريضُ في كل شيء كتقريض يسدي الجُعَل ؛ وأنشد :

إذا طَرَحا سُأُورًا بِأَرْضٍ ۚ هَوَى لهِ مُقَرَّضٌ أَطْلُحُ ۗ

قال الأزهري: هذا تصعيف وإنما هو التَّقْريضُ، بالفاء، من الفَرْض وهو الحَنَوْ، وقوائمُ الحِمْلانِ مُفَرَّضَةُ كَأَنَّ فيها حُزُوزًا، وهذا البيتُ رواه

الثقات أيضاً بالفاء : مُفَرَّضُ أَطَرَافِ الذَّراعَيْنِ ، وهو في شِعْر الشَّاخِ. وروى ثعلب عن ابن الأعرابي أنه قال : من أساء الخُنْفُساء المَنْدُوسة والفاسياء ، ويقال لذكرها المُقرَّضُ والحُوَّازُ والمُدَّحْرِجُ والجُعْلُ .

قربض : القُر نُنبُضة : القصيرة .

قض : قَصْ عليهم الحيلَ يَقُضُّها قَصَّا : أَرْسَلُها . وانْقَضَّتُ عليهم الحيلُ : انْتَشَرَتُ ، وقَصَّضُناها عليهم فانْقَضَّتُ عليهم ؛ وأنشد :

المنظوا غضاماً عليك الحيل من كتب

وانتقص الطائر وتقصص وتقصى على التعويل: الختات وهوى في طيرانه بريد الوقوع ، وقيل: هو إذا هوى من طيرانه البسقط على شيء . ويقال: انقص البازي على الصيد وتقصص إذا أشرع في طيرانه منكدر على الصيد ، قال : وربما قالوا تقضى يتقضى ، وكان في الأصل تقصص ، ولما اجتمعت ثلاث ضادات قلبت إحداهن ياء كما قالوا تمطى وأصله تمطيط أي تمدد وفي التغيل العزيز: ثم ذهب إلى أهله يتربط ، وفيه : وقد خاب من دساها ؛ وقال العجام :

إذا الكورامُ البُندَرُوا الباع بَدَرُ ، تَقَضَّيَ البازِي إذا البازِي كَسَرُ

أي كسَر جَنَاحَيْه لِشَدَّة طَيْرَانِهِ .

وانتقض الجدار: تُصدَّع من غير أن يسقط، وقيل: انقض سقط، وفيل العزيز: فوجدا فيها جداراً يُويد أن ينقض ؛ هكذا عدَّه أبو عبيد وغيره ثنائياً وجعله أبو على ثلاثياً من نقض فهو عنده افتعل . وفي التهذيب في قوله تعالى: يُويد أن

يَنْقَضَ ؛ أي يَنْكَسِرَ . بقال : قَضَضَتُ الشيءَ إذا دَفَقْتُه ، ومنه قبل العصى الصّغار قَضَضُ . وانقض المنقض المنقباضا إذا تصدّع من غير أن يَسْقُط ، فإذا سقط قبل : تَقَسَّضْ تَقَسُّضْ تَقَسُّضْ .

وفي حديث ان الزبير وهَدُم الكَعْبَةِ : فأَحْدُ أَنُ مُطِيعِ الْعَنْلَةَ فَعَنَّلَ ناحِيةً من الرَّبُضِ فأَقَضَهُ أَي جِعْلَهُ قَضَضاً . والقَضَصُ : الحصى الصّغار جمع قضة ، بالكسر والفتح . وقَضَّ الشيءَ يَقُضُهُ قَضًا: كسره . وقَضَّ اللَّوْلُوْة يَقُضُّهُ ، بالضم ، فَنَضًا: ثقبها ؛ ومنه قضة العَدَّرَاء إذا أَفْرِغُ منها .

واقتض المرأة: افترعها وهو من ذلك ، والاسم القضة ، بالكسر . وأخذ قضتها أي عُدُّرتها ؛ عن اللحاني . والقضة ، بالكسر : عُدُّرة الجارية . وفي حديث هوازن : فاقتض الإداوة أي فتح وأسها ، من اقتضاض البكر ، ويروى بالفاء ، وقد نقدم ؛ ومنه قولهم : انقض الطائر أي هوكى انقضاض الكواكب، قال: ولم يستعملوا منه تَفَعَّلَ إلا مُبْدَلًا ، قالوا تَقَضَّى ، وانقض الحائيط ، وقع ؛ وقال فو الرمة :

## جدا قضة الآساد وارْتَجَزَتْ له مُ بِنَوْءَالسَّمَاكِينِ، الغُيُوثُ الرَّواثُجُ ١

ويروى حدا قضة الآساد أي تبع هذا الجداير الأسد. ويقال : جثته عند قضّة النجم أي عند نتو ثب ، ومُطر نا بقضة الأسد . والقضض : التراب يعللو الفراش ، قص يقض فضضاً فهو قض وقضض " وأَقصَ " : صار فيه القضض . قال أبو حنيفة : قيل

١ قوله « جدا قضة النم » وقوله «ويروى حدا قضة الى قوله الاسد»
 هكذا فيا يبدنا من النمنغ .

لأعرابي : كيف رأيت المطر ؟ قال : لو أَلْقَيْتُ بَضْعَةً مَا فَنَضَّتُ أَي لَمْ تَتْرَبُ ، بعني من كَثْرَةِ العُشْبِ . واسْتَقَضَّ المكانُ : أَقَصَّ عليه ، ومكانُ فَضُ وأَرضَ قَضَةً " : ذاتُ حَصَّى } وأنشد :

# نُشِيرُ الدَّواجِنَ في قَصَّةً عَرِافِيتَ وسطها للسَّـدُورُ

وقص الطعام بقص قصص الموقع بن أضراس وأقص إذا كان فيه حصى أو تراب فوقع بن أضراس الآكيل . ان الأعرابي : قص اللعم إذا كان فيه قصص بقسع بقلم أذا كان فيه الحص بقال : انتي القضة والقضة والقضة والقضف في طعامك ؛ ويد الحص والتراب . وقد قضضت الطعام قضضاً إذا أكلت منه فوقع بين أضراسك والتراب . وطعام قض وطم قض إذا وقع في والتراب . وطعام قض وطم قض إذا وقع في حصى أو تراب فو جد ذلك في طعبه ؛ قال :

# وأنتم أكلتم لحمه ترابأ فكضا

والنعل كالفعل والمصدر كالمصدر . والقضّة والقَضّة : ا الحصى الصفار . والقضّة والقَضّة أيضاً : أرض ذات ُ حَصى ؛ قال الراجز يصف دلواً :

> قد وَقَعَتْ فِي قِيضَةٍ مِن شَرْجٍ ، ثم اسْتَقَلَّتْ مِثْلَ شِدْقِ العِلْجِ

وأَقَىضَتْ البَضْعَةُ بِالتُّرابِ وقَضَتْ : أَصَابِهَا مَنَهُ شِيءً . وقَال أَعرابي بصف خصباً مَلاَ الأَرض عشباً: فالأَرضُ اليومَ لو تُقْدَ فَ بَها بَضْعَة لم تَقَضَ بِنُر بُ أَي لم تَقَعَ إلا على عشب . وكلُّ ما نالَه ترابُ من طعام أو ثوب أو غيرهما قَصْ .

ودر ع قَضًا : خَشِنة النّس من حدثها لم تُنسَخِق بَعَد ، مشتق من ذلك ؛ وقال أبو عبرو : هي التي فرع من عملها وأخكم وقد قضيتها ؛ قال النابغة :

## ونسِّع أسليم كل قصًّا وأثل

قال بعضهم : هو مشتق من قَصَيْتُهَا أَي أَحَكَمَتُهَا ، قال ابن سيده : وهذا خطأ في التصريف لأَنه لو كان كذلك لقال قَصَيْاه ؛ وأنشد أبو عمرو بيت الهذلي :

وتعاورًا تسرُّودَتَيْنَ قَصَاهُما ﴿ وَتَعَاوِدُهُ أَنْ مُعَالًا السَّوَالِيغِ تَبْعُ

قال الأزهري : جعل أبو عمرو القَضَّاء فَعَالاً من قَصَٰ أي حَكِم وقَرَع ، قال : والقَضَّاء فَعَلاء غير منصرف. وقال شمر : القَضَّاء من الدُّرُوع الحَديثة العَهْد بالحِدَّة الحَشِنة المَسَّ من قولك أَقَصَّ عليه الفراش ؛ وقال ان السكيت في قوله :

#### كلّ قَـضًاء دَائل

كُلُّ دِرْع حديثة العمل. قبال : ويقبال القضاء الصُّلْبَةُ التي الملاس في مجسسها قضة . وقبال ابن السكيت : القضاء المسسورة من قولهم قض الجنو هرة إذا تنقبها ؛ وأنشد :

كَأَنَّ حَصَاناً، قَصَها القَيْنُ، ورَّقُوْءَ لدى حيث بُلنغى بالفياء خصيرُها

تَشْبَهِهَا عَلَى حَصِيرِهَا ، وهو بِسَاطُهُمَا ، بِدُرَّة فِي صَدَف قَصْهُ القِنْ عَنها صِدَفها فاستخرجها، ومنه فضّة العَدْراء وقَصْ عليه المَضْجَعُ وأَقَتَضَ": نَمَا ؟ قَالَ أَبُو ذَوْبِ الْهَذِلِي:

أوله « ويقال القضاء النع » كذا بالاصل وشرح القاموس .

أَمْ مَا لِحَنْسِكَ لَا يُلائِمُ مَصْحَعاً ، إِلا أَقَضَ عَلِكَ خَاكَ المَصْحَعُ

وأقص عليه المضجع أي تترس وخشن . وأقض الله عليه المضجع ، يتعدى ولا يتعدى . والمستقض مضجعه أي وجدم حشناً . ويقال : قص وأقض إذا لم يتم نومة وكان في مضجعه أخشنة . وأقض على فلان مضجعه إذا لم يطمئن به النوم ، وأقض الرجل : تنبع مداق الأمود والمطامع الدينة وأسف على خساسها ؛ قال : والمنام ما كنت من تكرم الأعراض والحائي العف عن الإقضاض والحائي العف عن الإقضاض

وجالاوا قَصْهم بقضيضهم أي بأجْمَعهم ؛ وأنشد سيويه الشاخ

أَنْتُنَىٰ اللَّذِيمُ قَصَّهَا بَقَضِيضُهَا ﴾ التمسُّعُ حوالي بالبقيع يسالها

و كذلك : جاؤوا قصهم وقضيضهم أي بجنعهم ، لم يدعوا وراءم شيئاً ولا أحداً ، وهو اسم منصوب موضوع موضع المصدر كأنه قال جاؤوا انقضاضاً ، قال سبويه : كأنه يقول انقض آخرهم على أوهم وهو من المصادر الموضوعة موضع الأحوال ، ومن العرب من يغربه وينجريه على ما قبله ، وفي الصحاح : وينجريه أبحرى كالهم . وجاء القوم بقضهم وقضيضهم ؛ عن ثعلب وأبي عبيد . وحكى أبو عبيد في الحديث: يؤتى بقضهم بقضيضهم ووأيتهم وحكى كراع : أتواني قضهم بقضيضهم ووأيتهم قضهم بقضيضهم ووأيتهم أبو طالب : قولهم جاء بالقض والقضيض ، فالقض الحكم ، والقضيض ما تكسر منه ودق . وقال الحكم ، والقضيض ما تكسر منه ودق . وقال

أبو الهيثم: القضُّ الحصى والقضيضُ جمع مثلُ كلُّتُب وكليب ؛ وقال الأصمعي في قوله :

## جاءت فزارة فكضُّها بقضيضها

لم أسعهم 'ينشدون قَيَضُها إلا بالرفع ؛ قال ابن بري: شاهد قوله جاؤوا قضّهم بقضيضهم أي بأجمعهم قول' أوس بن حَجَر :

## وجاءت جعاش قَضَها بَقَضِيضِها ، بأكثر مَا كانوا عَديِداً وأَوْ كَعُواا

وفي الحديث: 'يؤتن بالدنيا بقَضَّها وقَصَيضها أي بكل مَا فَيُهَا، مِنْ قُولُمْ جَاؤُوا بِقَضَّهُمْ وَقَـضَضِهُمْ إِذَا جَاوُوا مُجْمَعِينُ يَنْقُصُ ۗ آخِرُهُم عَلَى أُو ّ لَمُم مِن قُولُمُم وَيَضَضُنا عليهم الحيلَ ونحن نقيضُها فَيَضًّا . قال ابن الأثير : وتلخيصه أن القَصُّ وضيع موضع القاصُّ كَرُورُ وصُوم بِعني زَائر وصائم ، والقَضَصْ موضع المتقضُّوصِ لأن الأوَّل لتقدمه وحمله الآخر على اللَّحاق به كأنه يقضُّه على نفسه ، فحقيقتُه جاؤوا بمُستَلَمْحَقهم ولاحقهم أي بأوَّلهم وآخرهم . قال : وأَلَـٰخُصُ من هذا كلَّه قولُ ابن الأَعرابي إنَّ القص الحصى الكبار ، والقضيض الحصى الصغار ، أى جاؤوا بالكبير والصغير . ومنه الحديث : دخلت الجنة أمَّة" بقَضَّها وقَـصْصُها . وفي حديث أبي الدحدام : وارْتُحلي بالقَصْ والأوْلاد أي بالأتشاع ومَن يَنْصُلُ بِكُ . وفي حديث صَفُوانَ بن مُحُرِزُ: كَانَ إِذَا قُرأً هَذَهُ الآيَةُ : وسَيعْلُـمُ ۚ الذِّن ظُلُّمُوا أَيُّ المنقلك يَنْقَلَبُونَ ، بكي حتى نُوى لقد انْقد" ا قوله «وأوكموا» في شرح القاموس : أي سمنوا ابليم وقووها

 وله « القد » كذا بالنباية أيضاً ، وسهامش نسخة منها : الدق أي بدل القد وهو المرجود في مادة قسص منها .

قَصْمِصْ كُورُهِ ؛ هَكذا نُرُوي ، قَالَ القَتْمِي : هُو عندي خَطَأَ مِن بِعْضَ النَّقَلَةِ وأَرَاهُ قَصَصَ كُورُهِ ، وهو وسَطُّ صَدْرِهِ ، وقد تقدم ؛ قال : ومجتسل إن صحت الروابة أن نُواد بالقضيض صِفاد العظام

تشبيهاً بصغار الحمى . وفي الحديث : لو أن أحد كم انتقض ما صبح بابن

عَقَّانَ لَيْحَتَى لَهُ أَن يَنْفَضُ ؟ قال شير: أي يتقطّع، وقد روي بالقاف يكاد يَنْقَضُ .

الليث : القضة أرض مُنْخَفِضة ترابها رَمُسُل وللى جانبِها مِنْ مُرْتَفِع ، وجمعها القِضُون ؟ وقول أبي النجر :

بل مَنْهل ناءِ عن الغياضِ ، هامي العَشْقاضِ ؟ هامي العَشْمِيِّ ، مُشْمرِ فالقَضْقاضِ ؟

قيل: القضفاض والقضفاض ما استوى من الأرض ؛ يعدل: يستبن القضفاض في رأي العبن مشرفاً لبعده. والقضيض : صوت تسعه من التسع والوثر عند الإنباض كأنه في المع ، وقد قض يقض فقضيضا . والقضاض : صخر يركب بعض بعضا كالرضام ؛ وقال شهر: القضانة الجبل يكون أطباقا ؛ وأنشد :

كَأَنْهَا فَتَرْعُ أَلْتَعِيها ، إذا وَجَفَتْ ، قَتَرْعُ لَلْمَاوِلَ فِي فَضَّانَة قَلْسَعِ

قال: القَلَعُ المُشْرِفُ مَنه كَالقَلَعَة ، قال الأَزْهِرِي: كأنه من قَضَضْتُ الشيءَ أي دَقَقْتُه، وهو فعُلانة؟

القول « الفضون » كذا بالاصل ، والذي في شرح القاموس عن الليث : وجيمها القضي ا ه . يمني بكسر ففتح كما هو مشهور في فعل جمع قبلة .

٧ قوله ﴿ هامي ﴾ بالم وفي شرح القاموس بالباء .

قوله « قبلانة » ضبط في الاصل بقم الفاء ، ومنه يعلم ضم قاف
 قضائة ، واستدركه شارح القاموس عليه ولم يتعرض لضبطه.

منه . وفي نوادر الأعراب : القِضَّـةُ الوَّسُمُ ؟ قال الراحز :

## معروفة فضتها رغن الهام

والقَضّة ، بفتح القاف: الفَضّة وهي الحجارة المُجْنَبَعِة ، المُنشَقّقة .

والقَضْقَضَة : كَسْرُ العِظامِ والأَعْضَاء . وقَضَقَضَ الشيء فَنَقَضْقَضَ : كَسْرِه فَنَكَسْرِ وَدَقْتُه . والقَضْقَضَةُ السويقُ والقَضْقَضَةُ السويقُ فَأَقْضَضْتُهُ إِذَا أَلْقِينَ فِيه يُسكّراً بابساً . وأسد قَضَفَاضُ وقَضَافِض : يُخْطِم كُلِّ شيء ويُقَضْفِضُ فَر يستَه ؟ قال وؤبة بن العجاج :

كَ جَاوَزَتْ مَنْ تَحَيَّـةً نَصْنَاضٍ ، وأَسَـدِ فِي غِيـلُهُ فَتَضْقَاضٍ

وفي حديث مانيع الزكاة : يُمَثّلُ له كَنْزُ و شُجاعاً فيلُ قَبْهُ مِنْ مَا فَيْ حديث فيلُ قَبْهُ بِنَ عِبْدِ الْمُطَلِّبِ : فأطلُ علينا يَهُودِي قَفَمَتُ الله فضرَبَّتُ وأسه بالسيف ثم وميت به عليهم فتقض أليه فضرَبَّتُ وأسه بالسيف ثم وميت به عليهم فتقض قضو أي المنكسروا وتفر قنوا . شير : يقال في قضقض أجبه من صليه أي قطعته ، والذلب من تصليه أي قطعته ، والذلب أيقضقض العظام ؟ قال أبو زيد :

قَضْفَضُ بالتّأْدِينِ قَلْلَهُ وأَسه ، ودُقَّ صَلِيفَ العُنْقِ ، والعُنْقُ أَصْعَرُ أَ

وفي الحديث: أنَّ بعضهم قال: لو أن رجلًا انفَصَّ انفَصَّ انفَضَّ له أن يَنفَضُ ؟ انفَضَ المَّمَ ما صُنع بالفاء ، يريد يَتقَطَّع . وقد النقضَّت أو صاله إذا تقرَّقت وتقطَّعت . قال: ويقال قصَّ لما الأَبْعَد وفَضَه ؟ والفَضُ : أن يَكْسِر أَسْنانَه ؟ قال: ويَكُم وييت الكُمَيْت:

يَقُصُ أُصُولَ النَّخَلِّ مَنْ تَخْتُواتِهِ

بالفاء والقاف أي يقطّعُ ويرْمي به .

والقَضَّاء من الإبل: ما بين الثلاثين إلى الأربعين. والقَضَّاء من الناس: الحِلَّة وإن كان لا حسب لهم بعد أن يكونوا جِلَّة في أَبْدان وأسنان. أبن بري: والقَضَّاء من الإبل لبس من هذا الباب لأنها من قضى يَقْضي أي يُقضى بها الحُقوق ، والقضَّاء من الناس: الحِلَة في أسنانهم.

الأزهري: القضة ، بتخفيف الضاد ، ليست من حدة المنطعف وهي شجرة من شجر الحسم معروفة ، وروي عن ابن السكيت قال : القضة نبت ميسم القضين والقضون ، قال : وإذا جمعته على مشل البرى قلت القضى ؛ وأنشد :

بِسَاقَيْنَ سَاقَتَيْ ذِي قَضِينَ تَحُشُهُ بِأَعْوَادِ وَنَدِ، أَو أَلَاوِيةَ سُقْسَرا

قال: وأما الأرضُ التي ترابُها ومسل فهي فضَّة م. بتشديد الضاد ، وجمعها قضّات .

قال : وأما القَضْقاضُ فهو من شجر الحَسْضِ أيضًا ، ويقال : إنه أشنانُ أهل الشام .

ابن درید : فِضَةُ مُوضع معروف كانت فیه وَقَنْعَهُ بین بَكْر وتَغَلِّب سبي بوم فِضَّـة ، شَدَّد الضادَ فیه .

أبو زيد : قِضْ ، خفيفة ، حكاية صوت الراكبة إذا صاقت ، يقبال : قالت أركبته فِيضْ ؛ وأنشد :

وقتوال 'دكبتيها فض حين تثنيها

قعض : القَعْضُ : عَطَّعْنُكَ الحَشِهَ كَمَا تُعْطَفُ عُرُوشٌ الكَرَّمُ وَالْمَوْدَجِ . قَعَضَ رأْسَ الحَشْبَةِ قَعْضًا

فَانْقُمَضَت : عَطَفَهَا . وخشبة قَمَعْض : مَقْعُوضَة .. وقَمَضَة فَانْقُمَضَ أي انْحَنَى ؛ قال رؤبة مخاطب الرأته :

إمّا تَرَيُّ دَهْراً حَنَانِي تَحَفَّضًا ﴾ أَطَّرُ الصَّنَاعَيْنِ العَرَيشُ القَعْضًا ﴾ فقد أُفَدَّى مَرْجَمًا أُمْنَقَضًا

القعض : المتقعُوض ، وصف بالمصدر كتولك ماء غور . قال ابن سيده : عندي أن القعض في تأويل معمول كقولك درهم ضرب أي مضروب ، ومعناه إن تريني أيّتهُا المرأة أن المرم حناني فقد كنت أفد ي في حال شبابي بهدايتي في المقاور وقدو أي على السفر ، وسقطت النون من ترين للجزم بالمنجازاة ، وما زائدة ، والصناعين : تثنية امرأة صناع ، والعريش هنا: الهو دَج ، وقال الأصمي: العريش هنا: الهو دَج ، وقال الأصمي:

قَنْبُضْ : التَّنْبُضُ : القصير ، والأُنثى فَنْبُضَة ، فال الفرزدق :

إذا الثنبُ صَاتُ السُّودُ طَوَّفَنَ بِالضَّعِي ، رَقَدُنَ ، عليهن الحِمالُ المُسْحَفُ

قوض : قدر ص البناء : نقضه من غير كدم ، وتنقوض هو : النهد م مكانة ، وتقوض البيث تقوضاً وقرضته أنا . وفي حديث الاعتكاف : فأسر ببنائه فقر ض أي قليع وأزيل ، وأواد بالبناء الحياة ، ومنه تقويض ألحيا م ، وتقوض القوم وتقوضت الحكت والصفوف منه . وقوض القوم صواء أكان بيت مدر أو شعر . وتقوضت الحكت المناش وتفرقت ، انتفضت وتفرقت ،

مسعود قال: "كنا مع النبي، صلى الله عليه وسلم، في سفر فنزلنا منزلاً فيه قر يه كل فأحر قناها ، فقال لنا : لا تُعذب بالنار إلا ربيها . قال : ومرونا بشجرة فيها فرضا حسرة فأخذناهما فجاءت الحسرة إلى النبي، صلى الله عليه وسلم ، وهي تقوص فقال : من فَحَعَ هذه بفَر حَيْها ؟ قال : فقلنا نحن ، قال : رُدُوهما ، فرددناهما إلى موضعهما . قال أبو منصور: تقوس أي تجيء ونذ هب ولا تقر .

قيض : القيض : قشرة البيضة العليا الياسة ، وقيل : هي التي خرج فر خها أو ماؤها كله ، والمقيض موضعها . وتقيضت البيضة تقيضا إذا تكسرت فصارت فلقاً ، وانقاضت فهي منقاضة " : تصاعت وتشققت ولم تقلق ، وقاضها الفرخ قيضاً : شقها ، وقاضها الطائر أي شقها عن الفرخ فانقاضت أي انشقت ؛ وأنشد :

إذا شِنْت أَن تَلَنْقَى مَقِيضاً بِقَفْرةٍ ، مُفَلِّقة يَخْرِينِها عَن جَيِينِها

والقيض : ما تفكل من فشور البيض والقيض : البيض الذي قد خرج فر خه أو ماؤه كله . قال ابن بري : قال الجوهري والقيض ما تفلن من فشور البيض الأعلى ، صوابه من قشر البيض الأعلى بإفراد القشر لأنه قد وصفه بالأعلى . وفي حديث علي ، وضوان الله عليه : لا تكونوا كقيض بيض في أدام يكون كسر ها وز و آ ، ويخرج ضفانها شراً ؟ يكون كشر البيض .

وفي حديث ابن عباس : إذا كان يوم القيامة مُدَّتُ الأَرْضُ مُدَّ الأَدْمِ وَوَيِدَ فِي سَعْمَهَا وَجُمْعَ الْحَلقُ بِجَنَّهُم وَإِنْسُهُم فِي صَعِيدٍ واحد ، فإذا كان كذلك ، قوله «ضانها» كذا الأَمْل، وفي النهاية هنا حنانها .

قضت هذه السباء الدنيا عن أهلها فنثر واعلى وجه الأرض ، ثم تُقاض السبوات سباء فسباء ، كلما قيضت سباء كان أهلها على ضعف من نحتها حتى تُقاض السابعة ، في حديث طويل ؛ قال شبر: قيضت أي نُقضت السِناء فانتقاض ؛ قال رؤبة :

## أفرخ قتيض بيضها المنقاض

وقيل : قيضت هذه السباء عن أهلها أي سُقت من قَاضَ الفرُّخُ البيضة فانتقاضَت . قال ابن الأثير : قَمُضْتُ ۚ القارُورة ۗ فانْقَـاضَتِ أَي انْصَدَّعَت ولم تَتَفَلُّتُنُّ \* قال : ذكرها المروي في قوض من تَقُويِضُ الحِيام ؛ وأعاد ذكرها في قيض. وقاضَ البائرَ في الصغرةِ قَـيْضاً : جابَها . وبـاثر مَقيضة " : كثيرة الماء ، وقد قيضت عن الجبلة . وتقيُّضَ الجدارُ والكنيبُ وانتاضَ : تهدُّم وانتهالَ . وانْقاضَت الرُّكيَّةُ : تكسَّرت . أبو زيد : انتاض الجدار انتقياضاً أي تصدع من غير أَنْ يَسْقَطُ ، فَإِنْ سِقْطَ قَبِلَ : تَقَيُّصُ ۖ تَقَيُّضًا ، وقيل: انتقاضت البئر انتهارت . وقوله تعالى : إجداراً أيويد أَن يَنْقَضُ ، وقرى : يَنْقَاضَ ويَنْقَاضَ ، بالضَّادُ والصاد ، فأمَّا يَنْقُصُ فيسقط بسرُعة من انقضاض الطير وهذا من المضاعف ، وأما كِنْقاصُ فإنَّ المنذري رُوي عن أبي عبرو انتقاض وانتقاص واحد أي انشق طولاً ، قال وقال الأصعى : المُنقاصُ المُنتَّقَعِرُ مَن أَصَلَه ، والمُنتَّقَاضُ المنشق طولاً ؛ يقال: انتقاضَت الرُّكيَّةُ وانقاضَت السَّنَّ أي تشققت طولاً ؛ وأنشد لأبي دؤيب :

> فراق كَفَيْضِ السنّ، فالصَّبْرَ اإِنَّهُ لكلُّ أَنَاسَ عَثْرَهُ وَجُبُورُ وَجُبُورُ

ويروى بالصاد. أبو زيد: انتقض انقضاضاً وانتقاض انقياضاً كلاهما إذا تصدّع من غير أن يسقط ، فإن سقط ، فإن سقط فيل تقييضاً ، وتقوّض تقوّضاً وأنا قوضته . وانتقاض الحائط إذا انهدم مكانه من غير هد م ، فأمّا إذا دهو ر فسقط فلا يقال إلا انقض انتقضاً . وقينض : معنور وشيق .

وقايض الرجل ممقايضة "عارضه بمتاع ؟ وهما قَيْضَانُ كَا يقال بَيْعان . وقابضة مقايضة إذا أعطاه سلعة " وأخذ عوضه سلعة" وباعة فرساً بفرسين قيضَيْن والقيض : التشيل . ويقال : قاضة يقيضه إذا عاضة . وفي الحديث: إن شلت أقيضك به المنختارة من دروع بدر أي أبد لك به وأعوضك عند . وفي حديث معاوية : قال لسعيد بن عمان بن عقان : لو مُللَّت في غوطة ومشق رحالاً مثلك قياضاً بيزيد ما قبيلتهم أي ممقايضة " به . الأزهري " : بيزيد ما قبيضان أبو عبيد : هما قبيضان أي مثلان .

وقيض الله فلاناً لفلان؛ جاءه به وأتاحه له . وقيض الله له قدريناً : هيأه وسببه من حيث لا محكسبه وفي التنزيل : وقيضنا لهم قدرناه ؛ وفيه : ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له سيطاناً ؛ قال الزجاج : أي نسبب له شيطاناً بجعل الله ذلك جزاءه . وقيضنا لهم قدرناه أي سببنا لهم من حيث لم محكسبوه وقال بعضهم : لا يكون قيض إلا في الشر ، واحتج بقوله تعالى ؛ نقيض له شيطاناً ، وقيضنا لهم قرناه ؟ قال ابن بوي : ليس ذلك بصحيح بدليل قوله ، صلى الله عليه وسلم : ما أكر م شاب سيخاً لسنة إلا قيض الله له من يكر مه عند سنة .

أبو زيد : تَقَيَّضَ فلان أباه وتَقَيَّلُهُ تَقَيَّضًا وتَقَيَّلُهُ إِذَا نَزَع إِلَيه فِي الشَّبَهِ . ويقال : هذا فَيَضُ لَمُذَا

وقياض له أي مساويله . ابن شميل : يقيال لسانه قَيِيْضَة ، الياء شديدة . واقتناض الشيء : استأصلته ؛ قال الطرماح :

وجَنَبُنا اليهم الحيل فاقتيب في من يحاهم، والحرّب ذات افتيباض

والقَيْضُ : حجر تُنكوى به الإبل من النَّعاد ، يؤخذ حجر صغير مدور فيُستخنُ ، ثم يُصْرَّعُ البعيرُ النَّعِزُ فيوضع الحجر على رُحْبَيَيْهِ ؛ قال الراجز :

التَحُواْتِ عَبْراً مِثْلُ مَا تُلْحَى العَصَا التَّعَالَ التَّامِينَ الدَّمَا لَا الشَّلْبُ يَدْمَى لَدَمَا

كيّك بالقيّض فد كان حبى مواضع النّاحِز قد كان طنى وقيّض إبله إذا وسَمَها بالقيّض ، وهو هذا الحجر الذي ذكرناه . أبو الحطّاب : القيّضة محرّ تكرّوي

به نشقَرة الغنم .

#### فصل الكاف

كوش: الكريض : ضرّب من الأقط وصنعته الكيراض ، وهو 'جبن يَتْحَلَّب عنه ماؤه فَيَمَّصُل ْ الكيراض ، وهو 'جبن يَتْحَلَّب عنه ماؤه فَيَمَّصُل ْ

من كريض منتس

وقد كَرَضُوا كراضاً ؛ حكاه العين ، قدال أبو منصور: أخطأ الليث في الكريض وصعفه والصواب الكريض ، بالصاد غير معجمة ، مسموع من العرب، وروي عن الفر"اء قدال : الكريص والكريز ، بالأقط ؛ وهكذا أنشده :

وشاخَسَ فاه الدَّهْرِ حَى كَأَنَهُ مُنْمَسُ ثِيرِانِ الكَرِيصِ الضَّوائن

وثيران الكريض جمع ثور: الأقط والضوائن: السيض من قطع الأقط، قال: والضاد فيه تصعيف مُنكر لا شك فيه .

منكر لا شك فيه .
والكراض : ماء الفعل . وكرضت الناقة تكرض والكروض والكروض الفعل بعدما ضربتها ثم ألثقته ، وامم ذلك الماء الكراض . والكراض : الحداج . والكراض : حكق الراحم ، واحدها كراض ، وقال أبو عبيدة : واحدتها كراض الكراض جمع واحدتها كراض الكراض جمع واحد له ، وقول الطرماح :

مَوْفَ تُدُّنِيكَ مِن لَمِيسَ سَبَنْنَا قَامُ أَمَادَتُ بَالْبَوْلِ مِنَاءَ الْكِراضِ أَضْمَرَ تَهُ عَشَرِينَ بَوْماً ، ونيلَتُ ، حين نيلَتْ ، يَعَادُهُ فِي عِراضِ

يوز أن يكون أراد بالكراض حكت الرسيم ، ويور أن يريد به الماء فيكون من إضافة الشيء إلى نفسه ؛ قال الأصبعي : ولم أسبع ذلك إلا في شعر الطرماح ، قال ابن يري : الكراض في شعر الطرماح ماء الفحل ، قال : فيكون على هذا القول من باب إضافة الشيء إلى نفسه مثل عرق النسا وحب الحصد ، قال : والأجود ما قاله الأصبعي من أنه حكق الرحم ليسلم من إضافة الشيء إلى نفسه ؛ وصف هذه الناقة بالقوة لأنها إذا لم تحميل كان أقوى لها ، ألا تواه يقول أمارت بالبول ماء الكراض بعد أن أضرته عشرن يوما ؟ واليعارة : أن يتقاد الفحل إلى الناقة عند الضراب مماوضة إن الشتهت ضربها وإلا فلا، عند الضراب مماوضة إن الشتهت ضربها وإلا فلا،

قلائص لا يُلْقَحَنَ إلا يَعَارَهُ عَوَالِيا عِرَاضًا ، ولا يُشْرَبُنَ إلا غَوَالِيا

الأزهري: قال أبو الهيئم خالف الطرماح الأموي في الكراض فجعل الطرماح الكراض الفحل وجعله الأموي ماء الفحل ، وقال ابن الأعرابي:الكراض ماء الفحل في رحم الناقة ، وقال الجوهري: الكراض ماء الفحل تلفيظه الناقة من رَحمها بعدما فيكنه، وقد كرضت الناقة إذا لفظنة ، وقال الأصمي: الكراض حلق الرحم ؛ وأنشد:

حيث تُجِن الحَلَق الكراضا

قال الأزهري: الصواب في الكراض ما قاله الأموي وابن الأعرابي ، وهو ماء الفحل إذا أرْتَجَتْ عليه رَحِمُ الطّروقة . أبو الهيثم : العرب تدْعُو الفُرْضة التي في أعلى القَوْس كُرْضة ، وجمعها كراض ، وهي الفُرْضة التي تكون في طرف أعلى القوس يُلْقَى فيها عَقْدُ الوَتَوْسِ يُلْقَى

#### فصل اللام

لَشْصُ : رجل لَصُ : مُطَّرَدُ . وَالنَّصْلاضُ : الدَّالِيلُ . يَقَالَ : دَلِيلُ لَضُلاضٌ أَي حَاذِقٌ ، وَلَصْلَصْتُهُ : النَّفَاتُهُ عِنناً وشَهَالاً وَتَحَفَّظُهُ ؛ وأنشد :

> وبلك يعيا على اللخلاض ؟ أَيْهُمَ مُغْبَرُ الفِيصَاحِ فَاضِي ا

> > أي واسع من النَّضاء .

ليعن : لعَيْضَه بلسانه إذا تِناوِله ؛ لَغَهُ عَانِيةً. وَاللَّعُوَّضُّ: ان آوَى ، عَانِيةً.

## فصل الميم

محض : المتحصُّ : اللبنُ الحالصُ بلا رَغُوهَ . ولَبَنُ " تَحُصُّ : خالِصٌ لم يُخالِطُهُ ماء ، حُلُواً كان أو ١ قوله « وبلا يبيا » في الصحاح : وبلدة تنبي .

حامضاً ، ولا بسمى اللبن تحضاً إلا إذا كان كذلك. ورجل ماحض أي أدو تحض كقولك تامر ولابين. ومتحض الرجل وأمحض : سقاه لبناً تحضاً لا ماء فيه . وامنتحض هو : شترب المتحض ، وقد المتحض شاربه ؛ ومنه قول الشاعر:

امْتُعَضَّا وَسَقَّالَيْ ضَيْحًا ، فقد كَفَيْتُ صَاحِبَيِّ الْمَيْحَا

ورجل تحيض وماحيض : يشتهي المعض ، كلاهنا على النسب . وفي حديث عمر ؛ لما تُطعنَ شَرَبَ لبناً فخرج تحضاً أي خالصاً على جيهته لم مختلط بشيء وفي الحديث : باوك لمم في محضها ومَخْضِها أي الحالص والمَمْخُوضِ . وفي حديث الزكاة : فاعْسِدُ إلى شاة مُمْتَلِئة شَحْمًا ومَحْضًا أي سَمِينة كثيرة اللبن ، وقد تكرو في الحديث بمعنى اللبن مطلقاً . والمَعْضُ من كل شيء : الحالِصُ . الأزهري : كلُّ شيء خَلَتُصَ حَتَى لا يَشُوبِهِ شيء يُخَالِطُنَّهُ ﴾ فَهُو تحض . وفي حديث الوَسُوسَة : ذلك تحض الإِيمان أي خالِصُهُ وصَرِيحُهُ ﴾ وقد قدمنا شرح هذا الحديث وأثننا بمعناه في ترجسة صرح ، ورجــل تمُحُوضُ الضّريبة أي مخلَّص". قال الأزهري: كلام العرب رجل عُمُّوصُ الضَّربية ، بالصاد ، إذا كان مُنتَقَّجاً مُهَدَّماً . وعربي تحض : خالص النسب . ورجل تَمْ وَضُ الْحَسَبِ: تَحِصْ خَالُصُ . ورجَل مِحْضُ الحسب ؛ خالصه ، والجمع محاض ؛ قال :

> تُجدُ قُوْماً ذُو ِي حَسَبِ وَحَالِ كُواماً ، حَبْثُنَا حُسِبُوا ، يَحَاضًا

والأنثى بالهاء ؛ وفضة تحضّة ومتعض وبمعوضة "كذلك ؛ قال سببويه : فإذا قلت هذه الفضة تخضّاً

قلته بالنصب اعتاداً على المصدر . ابن سيده : وقالوا هذا عربي تحض ومتضفاً ، الرفع على الصفة ، والنصب على المصدر ، والصفة أكثر لأنه من اسم ما قبله . الأزهري : وقال غير واحد هو عربي تحض وامرأة عربية تحفظة ومتحض وبتحث وبتحثة وقللب وقلبة ، الذكر والأنثى والجمع سواء ، وإن شئت تنبيش وجمعت . وقد تحض ، بالضم ، محوضة أي صار تحفظ في حسبه .

وأَمْحُضُهُ الوَّدُّ وأَمْحُضَهُ لهُ أَخْلَصَهُ . وأَمْحُضَهُ الحديث والنصيحة إمخاضاً : صدقت ، وهو من الإخلاص ؛ قال الشاعر :

> قل للغَواني: أما فيكُنَّ فاتِكَةُ ، تَعْلَنُو اللَّنْيَمَ بِضَرَّبِ فيه إَمْعاضُ ?.

وكل شيء أمنحضته ، فقد أخلصته . وأمنحضت له النُصْح إذا أخلصته . وقيل : تحضيك الصحي ، بغير ألف، ومتحضيك مودي . الجوهري ومتحضية الود وأمنحضيه ؟ قال ابن بري في قوله محضه الود وأحضه : لم يعرف الأصمعي أمنحضيه الود ، قال : وعرفه أبو زيد .

والأمْحُوضة': النَّصيحة الحالصة .

غض : مخضّت المرأة كاضاً ومخاضاً ، وهي ماخض ، ومخضّت ، وأنكرها ابن الأعرابي فإنه قال : يقال مخضّت ، ويقال : مخضّت المرأة ولا يقال المخضّت ، ويقال : مخضّت البنها . الجوهري : مخضّت النافة ، بالكسر ، تمخض كخاضاً مثل سمع يسمع سماعاً ، ومخضّت : أخذها الطلق ، وكذلك غيرها من البهاغ . والمخضّ : وجع الولادة . وكل عامل ضربها الطلق ، فهي ماخض . قوله ه وكل في أعضته النه عارة الجوهري : وكل في أخلصته فقد أعضته .

وقوله عز وجل: فأجاءها المتخاص لل جدع النخلة ؟ المتخاص وجع الولادة وهو الطلق . ابن الأعرابي وابن شبيل : ناقبة ماخيض ومتخوض وهي التي ضربها المتخاص وقد تخضت تمنخص تخاصاً ، ولمها لتمنخص بولدها ، وهو أن بتضرب الولد في بطنها حتى تنتتج فتمتخضت وهو أن بتضرب الولد في بطنها وتمخضت ومخضت والمتخضت والمتخضت والمتخضت والمتخضت والمتخضت والمتخضت والمتخضض ، وقبيل : الماخيض من النساء والإبل والشاء المتقرب ، والجمع مواخيض ومنخض ؛ وأنشد :

ومسد فوق محال نغض ، تُنقِض الناجاج المُنعَض

مُخَصَّتِ بِهَا لِبَلَةٌ كُلَّهَا ، فَجَنَّتِ بِهَا مُؤْمِيدًا خَنْفَقِيقًا وأنشد :

ابن الأعرابي : ناقة ماخض وشاة ماخض والرأة ماخض إذا كنا ولاد ها وقد أخذها الطلاق والمناض والمخاض والمخاض . نصم ونا وقد أجدها الطلاق والمناض والمخاص . نصم وعم وأسد بقولون قبل محضت ، وعام الم ، ويفعلون ذلك في كل حرف كان قبل أحد حروف الحلق في فعلت وفعيل ، يقولون بعير وزير وشهيق ، ونهلت الإبل وسخرت منه . وأمخض الرجل : مخضت المله . قالت ابنة الحس الإيادي لأبيها : مخضت الفلانية والطرق في لاج ، وتمشي وتفاج ، قال : أمخضت لا بني فاعقلي ؛ واج : يو تكم في مرعة والطرف . وتفاج ، قال : أمخضت يا بني فاعقلي ؛ واج : يو تكم في مرعة الطرف . وتفاج ، تابية أولاد ها في المحونها ، واحدتها خلفة على غير قياس ولا واحد لها بطونها ، واحدتها خلفة على غير قياس ولا واحد لها

مِن لفظها ، ومنه قبل للفّصيل إذا استكمل السنة وَدُخُلُ فِي الثَّانِيةِ : ابن تَحَاضُ ، والأنثى ابنة محاضُ . قال أن سيده : وإنما سبيت الحيُّواملُ تَحَاضاً تَفَاؤُلاً بأنها تصير إلى ذلك وتستنمخضُ بولدها إذا نُستحَت. أبو ْ زَيْدٌ ﴿ إِذَا أَرْدَتُ الْحَبُوامِلُ مِنَ الْإِبْلِ قِلْتَ 'نُوقَ مخاص، واحدتها خُلفة على غير قياس، كما قالوا لواحدة النساء أمرأة ، ولواحدة الإبل ناقة أو يعير.الأصمعي: إذا حَمَلَتُ الفحلُ على الناقة فلتقحَّت ، فهي خَلفة، وجمعها تخاض ، وولدُها إذا استكمل سنة من يوم ولد ودخول السنة الأخرى ابن نخاص ، لأن أمنه لتحقَّت بالمتخاص من ألإبل وهي الحتوامل . وقال ثعلب : المَخاصُ العِشار يعني التي أتى عليها من حملها عشرة أشهر ؟ وقال ابن سيده : لم أجد ذلك إلا له أعنى أن يعبر عن المخاص بالعشار . ويقال للفصل إذا لقعت أمه : ابن مخاض، والأنثى بنت مخاض، وجمعها بنات محاض ، لا تُكُنَّى تَعَاضٌ ولا تُجْمَعُ لأَنهم إنما يريدون أنها مضافة إلى هذه السن" الواحدة ، وتدخله الألفِ والألف للتعريف ، فيقال ابن المخاص وبنت المخاص؛ قال حرير ونسبه ابن بري للفرزدق في أماليه:

> وجَدْنَا تَهْشَلَا فَصَلَمَتُ فَنْقَيْمًا ، كَفَصْلُ إِن المَخَاضِ عَلَى الفَصِيلِ

وإنما سبوا بذلك لأنهم فضلُوا عن أمهم وألحقت بالمخاض ، سواء لتقحت أو لم تلثقع . وفي حديث الزكاة : في خسس وعشرين من الإبل بنت تخاض ؛ ابن الأثير : المخاض اسم للنتوق الحوامل ، وبنت المخاض وابن المخاض : ما دخل في السنة الثانية لأن أمه لتحقت بالمخاض أي الحوامل ، وإن لم تكن حاملا ، وقيل : هو الذي حَملت أمه أو حملت الإبل التي فيها أمةً وإن لم تحمل هي ، وهذا هو معنى

ابن مخاص وبنت محاض ، لأن الواحد لا يكون أبن نوق وإنما يكون ابن ناقة واحدة ، والمراد أن تكون وضعتها أمها في وقت منّا ، وقد حملت النوق التي وَضَعَنَ مِعَ أَمِهَا وَإِنْ لَمْ تَكُنَّ أَمَّهَا حَامَلًا ۚ فَنُسَبِّهَا إلى الجماعة مجدكم مُجاورَتها أمها ، وإنما سني إنّ مُحَاضَ فِي السُّنَّةِ الثَّانيَّةِ الأَنَّ العربِ إنْمَا كَانْتَ يَجْمَلُ ۗ الفُحُولُ على الإنَّاتُ بعد وضعها نسنة الشَّندُ ولدُّها ، فهي تحمل في السنة الثانية وتَمَنَّخُصُ ُ فيكون وَلَدُّهَا أبنَ مُحَاضٍ . وفي حديث الزكاة أيضاً : فاعمد إلى شَاهُ مُمَلِئُةً كَخَاصًا وَشَحْمًا أَي نَتَاجًا ، وقبل : أَرَاد به المَخَاضَ الذي هو 'دنوْ الولادة أي أنها المتلأت حَمَلًا وسيناً . وفي حديث عبر ، وضي الله عنه : دَعُ المَاخِضُ وَالرُّبِّي وَهِي الَّتِي أَخْذُهَا المُخَاصُ لَتَضُّعُ. والمَخَاصُ : الطلُّقُ عند الولادة . يقال : تحضيت الشاهُ مُحْشُمًا ومخاضًا ومُخاضًا إذا دنا نتاجها. وفي حديث عيمان، رضي الله عنه : أنَّ أمرأة زارَتُ أَهْلُمُهَا فَمَخَصَتَ عَنْدُهُمْ أَي تَحَرُّكُ الولدُ عَنْدُهُمْ فِي بِطَنَّهَا لَلُو لَادَةً فضرَ بَهَا المَنْخَاضُ. قال الجوهري : ابن تخاص نكوة فإذا أردُّتَ تعرُّيفه أدخلت عليه الألف واللام إلا أنه تعريف جنس ، قال : ولا يقال في الجمع إلا بنات ُ عاص وبنات كيون وبنات آوى . ابن سيده : والمَخاصُ الإبلُ حين يُوسَلُ فيها الفحلُ في أوَّل الزمان حتى تهذر ، لا واحد لها ، قال: هكذا 'وجيد حتى يهدر ، وفي بعض الروايات : حتى يَفْدُورَ أَيْ يَنْقَطُعُ عَنِ الضَّرَابِ ، وهو مَثَلُ بذلك .

وَمَخَضَ اللّهُ كَمْخُضُهُ وَيَمْخِضُهُ وَيَمْخُضُهُ تَحْضُاللّهُ لَفَاتَ \* فَهُو مَمْخُضُهُ تَحْضُاللّهُ لَفَاتَ \* فَهُو مَمْخُوضٌ وَمَخْضَ \* أَخَدَ 'زَبْده ، وقد تُحْضَ تَمَخَضَ . والمَخْضَ اللّهُ أي حان له أن 'عُخَضَ . والمَخْضَ اللّهُ أي حان له أن 'عُخَضَ . والمَخْضَ ؛ الإبريج ' ؛ وأنشد ابن بري :

لقد تَمَخُصَ في فَلَنِي مَوَدَّتُهَا ، كَا تَمَخُصَ في إِبْرِيجِهِ اللَّبُنُ

والمِمْخَضُ : السَّقَاءُ وهو الإمْخاصُ ، مثل به سَلَبُوبِهُ وَفَسَّرُهُ السَّلَالَيْ ، وقد يَكُونُ المَخْضُ فِي أَسْسِاءً كثيرة فالبعير يَجْخُصُ بِشِقْشِقَتِهِ ؛ وأنشد :

كجنعن كأرآ وهديرا تخضاا

والسَّجَابُ كَمْخُصُ عَالَىه ويَسْمَخُصُ ، والدهر يَسْمَخَضُ بِالفِينَةِ ؛ قال :

> وما زالت الدُّنشيا تَخْنُونُ نَعْيِسُهَا ، وتُصْبِيحُ بالأَمْرِ العَظيمِ تَمْخُضُ

ويقال للدنيا : إنها تَتَمَخُصُ بِفِتْنَـةٍ مُنكرة . وتَمَخُضَتِ الليلةُ عن يوم سَوةٍ إذا كان صَباحُهـا صَباحَ سوء ، وهو مثل بذلك ، وكذلك تمخضتِ المَنْونُ وغيرها ؛ قال :

تَمَنَّضَتِ المَنْونُ له بِيَوْمٍ أَ أَنَى ، ولكلُّ حاملةٍ تَمَامُ

على أنَّ هذا قد يكون من المَخاصُ ؟ قال : ومعنى هذا البيت أنَّ المَنيَّـة ﴿ يَهَيَّاتُ ۖ لَأَن تَلِدَ لَه الموتَ يعنى النعبانُ بن المنذر أو كسرى .

والإمنخاض : ما اجتمع من اللبن في المترعى حتى صار وقدر بعير ، ويجمع على الأمانخيض . يقال : هي هذا إحلاب من لبن ، وهي الأحاليب والأماخيض ، وقيل : الإمحاض اللبن ما دام في المنخض .

و الْمُسْتَمَنِّخُونُ : البَطِيءُ الرَّوبِ من اللبن ، فإذا رَ قُولُهُ « يُعِمَنُ » كذا في الأصل ، والذي في شرح القاموس :

ا عوله لا يجمعن » الحدا في الوطن ، والدي . يتبعن ، قاله يصف القروم .

استمنخص لم يتكد يروب ، وإذا راب ثم تخضه فعاد تخفظ فهو المستمخض ، وذلك أطيب ألبان الغنم . وقال في موضع آخر : وقد استمخض البن لم يكد أي لا يكاد يووب ، وإذا استمخض البن لم يكد يخرج 'زبده ، وهو من أطيب البن لأن 'زبده استه لك فيه . واستمخض البن أيضاً إذا أبطاً أخذه الطعم بعد حقيه في السقاء الليث : المخف أخركك المنخض الذي فيه اللبن المنخض الذي قد تحريكك المنخضة ، وتنمخض البن وامتخض أي تحريك في الممخضة، وكذلك الولد إذا تحر ك في بطن ألحامل ؛ قال عمرو بن حسان أحد بني الحرث بن الحامل ؛ قال عمرو بن حسان أحد بني الحرث بن الحامل ؛ قال عمرو بن حسان أحد بني الحرث بن همام بن مراة عاطل المراقة ؛

أَلَا يَا أُمَّ عَمْرٍ وَ ، لَا تَلُومِي أَوْ وَابِقِي مَا أَنْ وَابِقِي ، إِنَّمَا ذَا النَّاسُ هَامُ

أَجِدُ لِكِ هِلِ وَأَيْثِ أَبَا قُلْمَيْسٍ \* أَطَالُ حَيَاتُهُ النَّعْمُ الرُّكَامُ ?

وكيشرى ، إذ تقسيم بنثوه بأسياف ، كما افتنسيم اللحام

تَمَخَّضَت الْمَنْونُ له بيوم أنتى ، ولكل حاملة تَمَامُ

فجعل قوله تمتخصت يتنوب مناب قوله لتقحت . وقوله أنسى أي حان ولادته لتام أيام الحمل. قال ابن بري: المشهور في الرسواية : ألا يا أم قيس ، وهي زوجته ، وكان قد نزل به ضيف يقال له إساف فعقر له ناقمة فلامته ، فقال هذا الشعر ، وقد رأيت أنا في حاشية من نسخ أمالي ابن برسي أنه عقر له ناقتين بدليل قوله

في القصيدة:

أَفِي نَابَيْنِ نَالَهُمَا إِسَافِ تَأُوَّهُ كَلَّتِي مَا إِنْ تَنَامُ ?

ومَحْفَضْتُ بَالدَّالُـو إِذَا تَهْزَنْتَ بِهَا فِي البَثْرَ ؟ وأَنشَدَ: إِنَّ لِنَنا فَتَلِيدٌمَا هَمَنُوما ؟ تَوْيدُها تَخْفُنُ الدَّلا جُمُنُوما

ويروى : تختج الدّلا . ويقال : تختَضَتُ البيْرَ بِالدّلو إذا أكثرت النوع منها بديلائك وحرّكتها ؟ وأنشد الأصمى :

السَّخْضَنْ جَوْفَكِ بِاللهُ لِيُّ

وفي الجديث : أنه مُرَّ عليه بجنازة أَنْتُخَصَّ تَحَيْضاً أي اتحرَّ النَّهِ تحريكاً سريعاً .

والمَضِيضُ : موضع بقرب المدينة. ابن بزوج : تقول العرب في أدْعِينَة يَتَدَاعُونَ بِهَا : صَبُّ الله عليك أمَّ حُبَيْنَ مَاخِضًا ، تعني الليل .

موض : المريض : معروف . والمترض : السُّقُمُ نَعَيْضُ الصَّحة ، يكون للإنسان والبعير، وهو اسم المجنس . قال سيبويه: المبرض من المتحادر المجموعة كالشُّعْل والعَقَل ، قالوا أمراض وأشَّعْال وعُمُول . ومَرض فلان مَرضاً ومرضاً ، فهو مارض ومَرض ومرض ومريضة ؛ وأنشد ابن بري لسلامة ابن عبادة الجَعْدي شاهداً على مارض :

أيرينتنا ذا اليَسَر القوارض، ولا يَعَادُضُ

وقد أَمْرَضَه الله . ويقال : أتيت قلاناً فأَمْرَضَتُهُ أي وجدته مريضاً والمِمْراضُ : الرَّجِل المِسْقامُ ،

والتَّمَارُضُ : أَنْ نُوِيَ مَنْ نَفْسَهُ المُرضُ وَلَيْسَ بِهِ وَوَالَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ اللَّهِ وقال اللَّهِ اللَّهِ عَلَمُ فَلَاناً فَإِنَّهُ مَرْيَضٌ ، وَلَا تَأْكُلُ هذا الطَّعَامِ فَإِنْكُ مَارِضٌ إِنْ أَكَلَّنَتُ هِ أَي تَمْرُضُ ، والجَمْعِ مَرْضَى ومَراضَى ومِراضٌ ؛ قال جريرٍ :

وفي الميراضِ لننا شَجُورٌ وتَعَذيبُ

قال سنبويه : أَمْرَضَ الرَّجِلُ جَعَلُهُ مَرْ يَضًّا ﴾ ومرَّضُو غَمْرِيضاً قام عُليه وَولِيهُ فِي مرَّضَهُ وَدَاوَاهُ لَيُزُولُهُ مرَّضُهُ، جاءَتِ فَعَلَمْتُ هَنَا لَلسَلْبِ وَإِنْ كَانْتُ فِي أَكْثُرُ الأمر إنما تكون للإثبات . وقال غيره : التَّمْسُريضُ حُسْنُ القيام على المريض. وأمرَّضَ القومُ إذا مَر ضَت إيلهم ، فهم ممر ضُون . وفي ألحديث : لا يُورَدُ مُمَّرُ ضُ على مُصِيحًا ؟ المُسْرَ صُ الذي له إبل مَرْضَى فنهي أن يَسْقِي المُسْرِضُ إبلته مع إبل المُصِح ، لا لأَجِلُ العَدُّوى ، ولكن لأَن الصَّحَاحُ وبما عرَّضُ لما مرَّضٌ فوقع في نفس صاحبها أن ذلك من قبيل العدوي فْيَقْتُنِهُ وَيُشْكِنُّكُهُ ، فَأَمَّرَ بَاجْتِنَابِهِ وَالبُعْدُ عَنْهُ ، وقد مجتبل أن يكون ذلك من قبيل الماء والمتراعي تَسَتَّتُو البِلِيَّةِ البَاشِيَةِ فَتَسَمَّرُ ضِ مُ فَإِذِا شَادَ كُمَا فَي ذَلِكَ غيرها أصابه مثل ذلك الداء ، فكانوا بجهلهم يسمونه عَدُوكِي ، وإنما هو فعل الله تعالى . وأَسْرَصَ الرجلُّ إذا وقَـَعْ في ماله العاهة'. وفي حديث تَقاضِي النُّمَّارُ يقول : أصابها مُراص ؛ هو ، بالضم ، داء يقع في السُّمَرة فَتَهُلِّكُ ﴿ وَالسَّمْرِيضُ فِي الْأَمْرِ ؛ النَّصْحِيعُ ۗ فيه. وتَسْرِيضُ الأمور: تَوْهِينُهَا وأَنْ لَا تَحْسُكُمُ مِنْهُا وَرَبِيحُ مَرِيضَةً \* : ضعيفة الهُبُوبِ . ويقال للشبس إذا لم تكن 'منجلية" صافية" حسنة": مريضة ". وكلُّ ما صَعِنْكَ ، فقد مَرْضَ . وليلة مريضة ﴿ إِذَا تَغَيَّمُتُ إِنَّ السماء فلا يكون فيها ضوء ؟ قال أبو حَبَّة :

وَلَيْلَةَ مَرْضَتْ مَنْ كُلِّ نَاحِيةٍ ، فلا يُضِيَّ لِمَا نَجْمٌ ولا قَسَرُ

ورأي مريض : فيه انجراف عن الصواب ، وفسر ثعلب بيت أبي حبة فقال : وليلة مرضت أظلمت ونقص نودها. وليلة مريضة ": مُطْلِمة لا 'ترك فيها كواكيها ؛ قال الراعي :

وطَّعَيَّاء مِنْ لَيْلِ السَّمَامِ مَر يضة ، أَجَنَّ العَمَاءُ نَجْمَهَا ، فهو ماصِعُ

وقول الشاعر :

وأيت أبا الواليد غداة جمع به شيب ، وما فقد الشبابا ولكن نحت ذاك الشيب حزم ، إذا منا كان أمرض أو أصابا

أَمْرَ ضَ أَي قَارَبَ الصُّوابِ فِي الرأْي وإن لم يُصِبُ . كُلُّ الصَّوابِ .

والمرّضُ والمرّضُ : الشّكُ ؟ ومنه قوله تعالى : في قلوبهم مرّضُ أي سَكُ ونفاقُ وضعفُ يَقِين؟ قال أبو عبيدة : معناه شك . وقوله تعالى : فزادهم اللهُ مرّضاً \* قال أبو إسحق: فيه جوابان أي بكفرهم كما قال تعالى : بل طبع الله عليها بكفرهم . وقال بعض أهل اللغة : فزادهم الله مرضاً بما أنزل عليهم من القرآن فشكُوا فيه كما شكوا في الذي قبله ، قال : والدليل على ذلك قوله تعالى : وإذا ما أنزلت سورة فينهم من يقول أشكم زادته هذه إيماناً فأما الذي آمنوا ؟ قال الأصعي : قرأت على أبي عمرو في قلوبهم مرض فقال : مرّضُ يا غلام ؟ قال أبو أسحق : يقال المرضُ والسُقْم في البدن والدين جبيعاً كما يقال الصّحة في البدن والدين جبيعاً كما يقال المرّض في البدن والدين جبيعاً كما يقال المرّض في المحدود في المحدود

والمرض في القلب يصلح لكل ما خرج به الإنسان عن الصحة في الدين . ويقال : قلب مريض من العداوة ، وهو النّفاق. ابن الأعرابي : أصل المرض النّقصان ، وهو بدن مريض ناقيص القرة ، وقلب مريض ناقيص الدين . وفي حديث عبرو بن معديكرب : هم شفاء أمراضنا أي بأخذون بشأونا كأنهم يشفون مرض القلوب لا مرض الأجسام . كأنهم يشفون مرض القلوب لا مرض الأجسام . ومرض فلان في حاجتي إذا نقصت حر كته فيها . ومرض الأعرابي أيضاً قال : المرض إظلام والمرض الظلمة . وقال ابن عرفة : المرض في القلب فتور الخضاء ، وفي العين فتور النظر . وعين مريضة : فيها فتور عا ومنه : فيط فتور عا أمر به ونهي عنه ، ويقال العلمة ؛ وقوله أنشده أمر به ونهي عنه ، ويقال الخطية ؛ وقوله أنشده

تُواثِمُ أَشْبَاهُ بَأَنْ صَ مَرَيْضَةٍ ، كَانُدُن بِيخِذُوافِ الْمِنَانِ وبالغَرُبِ

بجوز أن يكون في معنى نمرضة ، عنى بذلك فسادَ هُوائها ، وقد تكون مريضة هنا بعنى قَـَفُرة ، وقيل: مريضة ساكنة الريح شديدة الحر .

والمراضان : واديان مُلْتَقاهما وأحد ؟ قال أبو منصور : المَراضان والمراييضُ مواضعُ في ديار تميم بين كاظية والتَّقيرةِ فيها أَحْساء، وليست من المرَّض وبايه في شيء ولكنها مأخوذة من اسْتراضة الماء، وهو اسْتِنْقاعُه فيها ، والرَّوْضةُ مأخوذة منها .

قال : ويقال أرْض مَريضة الذا ضاقت بأهلها ، وأرض مَريضة إذا كثر بها الهَرْجُ والفِتَنُ والقَتْلُ ؛ قال أوس بن حجر :

تُوَى الأرضُ مِناً بالفَضاء مَرْ يِضَةً ؟ مُعَضَّلةً مِنْـاً بَجَبْشٍ عَرَمْرَمٍ

مَضْ : الْمُصُ : الحُرْفَة . مَضَّيَ الْهُمُّ والحُرْنُ والقول بَمُضُّنِي مَضَّا ومَضِيضاً وأَمَضَّنِي : أَحْرَقَنَي وشق عليّ . والهمُّ بَمُضُ القلبُ أي مُجْرِقَه ؛ وقال رؤية ا ؛

مَن يُنَسَخُطُ فَالْإِلهُ وَاضِي عَنْكَ ، ومَنْ لَمْ يَوْضَ فِي مِضْنَاضِ

أي في أحرقة , ومَضَضَتُ منه : أَلِينَتُ ، ومَضَيَّى البُرح وأَمَضَي المُضَافَّ : آلمَنَي وأَوْجِعَنِي ، ولم يعرف الأصعي مَضَّني ، وقد م ثعلب أمضَّني ؛ قال ابن سيده : وكان من مضَى يقول مَضَّني، بغير ألف، وأمضَّني جدي فد لكنه : أَحَكَنّي ؛ قال ابن بري: شاهد مَضَّني قول حَرَّي بن ضَمَّرة :

يا نَفْسُ ، صَبْراً على ما كان مِنْ مُضَصْ ، إذ لم أَجِد لفُضُولِ القَوْلِ أَفْرُانا

قال : وشاهد أمنَضَّني قول سِنان بن محرش السَّعْدي:

وبيت بالحصنيان غير داخي . يُنتع ميني أدنيي تغماضي

من الحَـلُـوء صادق الإمضاض، في العين لا يَـذْهـبُ الْالتَّـرْحَاض

والتُرْحاض : العَسل . والمَضَضُ : وجع المصبة ، وقد مَضضَتُ يا رجل منه، بالكسر، تَمَضُ مَضَضًا ومَضاضةً . ومَضُ الكملُ العبنَ يُمُضُها ويَمضُها وأمضها : آلمَها وأحرقها . وكمل

 قوله « وقال رؤبة من النع » كذا بالاصل ، وعارة القاموس مع شرحه : والمضاض بالكسر، الحرقة؛ قال رؤبة : من ينسخط...

مَضْ : يُمِنِّ العبن ، ومَضِيضُه حُرُّقَتُه ؛ وأَنشَد: قد ذاق أكحالاً من المَضاضِ ا

وكحله كنعلا مضا إذا كان أيحرق ، وكحله علم مُلْمُول مضا أي حارة . ومرأة "مضة" : لا تحسل شيئاً بسُوء ها كأن ذلك يَمُضُها ؛ عن ابن الأعرابي ، قال : ومنه قول الأعرابية حين أسئلت : أي الناس أكرم? قالت : البيضاء البُضة الحقوة المكنة . التهذيب : المضة التي تؤليمها الكلمة أو الشيء البسير وتؤذيا . أمضا أبو عبيدة : مُضائي الأمر وأمضائي ، وقال : أمضائي كلام نميم ، ويقال : أمضائي هذا الأمر ومضيضت للا أي بَلَغْتُ منه المشقة ؟ قال دؤية :

فاقتني وشر القول ما أمضًا

ومُضاض : امم رجل .

وإذا أقر الرجل بحق قبل : مِض يا هذا أي قد أقررات ، وإن في مض وبيض لمَطْمَعاً ، وأصل ذلك أن يسأل الرجل الرجل الحاجة فيُعوج مُثقته فكأنه يُطْمِعه فيها. الليث: الميض أن يقول الإنسان بطرف لسائمه شبه لا ، وهو هيج بالقارسية ؟ وأنشد :

> سَأَلْنَهُمَا الوَصَلَ فقالَتَ : مِضَ ؟ وحر حَتَ لي وأسَهَا بَالنَّعْضِ إِ

النَّعْضُ : التحريكُ . قال الفراء : مِضَّ كَقُولُ القَائل يقولُما بأَضِرَاسهُ فَيقَالَ : مَا عَلَّمَكُ أَهَلُكُ إِلاَّ مِضَّ وَعَلَى الفَّمَلُ وَعَلَى الفَّمَلُ وَعَلَى الفَّمَلُ وَعَلَى الفَّمَلُ وَمَثَّا وَتُوعَ الفَّمَلُ

ر قوله « قد ذاق النم » في شرح القاموس : والمضاض كسحاب الاحتراق ، قال رؤية : قد ذاق النم .

لا موله « سألتها الوصل » كذا بالأصل ، والذي في الصحاح وشرح
 القاموس : سألت هل وصل ?

عليها . الفراء: ما علمك أهلك من الكلام إلا مِضًا ومِيضًا وبيضًا . الجوهري: مِضٌ ، بكسر الميم والضاد ، كلمة تستعمل بمنى لا وهي مع ذلك كلمة مُطنعة في الإجابة .

أبو زيد : كثرت المتضائض بين الناس أي الشر ؛ وأنشد :

وقد كُثُرَت بَينِ الأَعَمَّ المَضَائِضُ ۗ

ومضيض إناءه ومصيصة إذا حرسكه ؟ وقيل : إذا غسلة ، وتسخيض إناءه ومضيض ألماء في فيه : حرسكه ، الماء في النم ، مضيض الماء في فيه : حرسكه ، وتسخيص به . الليث : المنص مضيض الماء كا المنت ، ويقال : المنص مضيض العنز ، ويقال : الدشف ولا تبض إذا شربت . ومضت العنز ، في شربها مضيضاً إذا شربت وعصرت تشفيها . وفي الحديث : ولهم كلب يتبضمض عراقيب الناس أي يمض . قال ان الأثير : يقال مضضت أمض في عبنه : دب ، وغضضت به العين وتسضيض الناس في عبنه : دب ، وغضضت به العين وتسضيض الناس في عبنه : دب ، وغضضت به العين وتسضيض الناس في عبنه ؛ قال الزاجز :

وصاحب نَبَهْتُهُ لَيَنْهُضَا ، إذا الكرى في عَنْه تَبَضَيْضًا

ومنصبض: نام نو ما طويلًا. والمضاض : النوم . وما مضمضت عيني بنوم أي ما نامت . وما مضمضت عيني بنوم أي ما نامت . وما مضمضت عيني بنوم أي ما نبعث . وفي حديث علي ، عليه السلام : ولا تسد وقدوا النوم إلا غراوا ومضمضة "، لما جعل للنوم ذو قا أمرهم أن لا ينالوا منه إلا بألسنتهم ولا يسيموه ، فشبه بالمضمضة بالماء وإلقائه من الفم من غير ابتلاع . وتمضمض

الكَلَبُ في أَشَرَه : هُوَّ . وفي حديث الحسن : خات كُلُّ عِيدانِكِ قد مَضِضًا فوجد نا عاقبتَه مُوَّا ؟ خَباتِ بويد الدُّنيا ، خَباتِ بويد الدُّنيا ، يعني جَرَّ بناكِ واختبرناكِ فوجد ناك مُرَّة العاقبة . والمضاض : الرجل الحقيف السريع ؟ قال أبو النجم :

بَشْ اَكُنْ كُلُّ مُواجِلٍ نَفَاضٍ فَرْدًا ، وكُلُّ مَعِضٍ مِضْماضٍ

ان الأعرابي: مَضَّصَ إذا شَرِبَ المُضاض، وهو الماه الذي لا يُطاقُ مُلوحة ، وبه سبي الرجلُ مُضاضاً ، وضد من المياه القطيع ، وهو الصافي الزالال . وقال بعض بني كلاب فيا دوى أبو تواب : تَمَاضُ القوم وتَمَاصُوا إذا تلاجُوا وعَضَ بعضهم بعضاً بالسِنتِهم .

معض : مَعِضَ مَن ذلك الأَمْرِ ، كَمْعَضُ مُعْضًا ومَعَضًا وامْنَعَضَ منه : غَضِب وَشَقَ عليه وأَوْجَعَه ؟ وفي النهذيب: مَعِضَ من شيء سبعه ؛ قال دؤبة : ذا مَعَض لولا تَرَادُ المَعْضَا

وفي حديث سعد: لما قُتل رُسْتُم بالقادسية بعث إلى الناس خالد بن عر قُطة ، وهو ابن أخنه ، فامتعض الناس أمتعاضاً شديدا أي سق عليهم وعظهم . وفي حديث ابن سيرين: تُستأمر اليتبية فإن معضت لم تُنكح أي سق عليها، وفي حديث سراقة : تمعضت الفرس ، قال أبو موسى : هكذا روي في المعجم ولعله من هذا ، وفي نسخة : فنهضت قال ابن الأثير : ولو كان بالصاد المهملة من المعص ، وهو النتواء الرجل ، لكان وجها . وقال ثعلب : معض معض معض عضا غضب ، وكلام العرب امتعض ،

أراد كلام العرب المشهور ؟ وأمْعَضُه إمْعاضاً ومَعَضُهُ لَنُعْمِضاً : أنزل ب ذلك . وأمْفَضَنَي الأمرُ : أوجَعَنى . -

وبنو ماعض : قوم دَرَجُوا في الدهر الأول . وقال أبو عبرو : المُعّاضة من الإبل التي ترفع ذنّبها عند نِتاجِها .

## فصل النون

نبض : نَبَضَ العراقُ يَنْسِضُ نَبْضاً وَنَبَضَاناً : تَحَرَّكُ وَضَرَب . والنَّابِضُ : العَصَب ، صفة عالمة . والمتابيضُ : مَضَادِبُ القلب . ونَبَضَت الأَمْعاء تَنْشِضُ : اضطرَبَت ؛ أنشد ابن الأَعْرابي :

ثم بَدَتْ تَنْشِيضُ أَحْرَادُهَا ؟ إنْ مُتَعَنَّاةً وإنْ حَادْبِهُ ﴿

أراد إن متغنية فاضطر فحو له إلى لفظ المفعول ، وقد يجوز أن يكون هذا كقولهم الناصاة في الناصية والقاراة في القارية ، يقلبون الياء ألفاً طلباً للخفة . وقوله : وإن حادية ، إمنا أن يكون على النسب أي ذات محداء ، وإما أن يكون فاعلا بمنى مفعول أي محدول إما أو يحدون .

والنَّبْضُ : الحركَ . وما به نبض أي حركَ ، ولم يستعبل مُتَحَرِّكُ الناني إلا في الجَحْد . وقولهم : ما به حبض ولا نبض أي حراك ، ووجع مشيض . والنَّبْضُ : نتف الشعر ؛ عن كراع . والمنبّض : المنتد أن مشل المند أن . الجوهري : المنبّض المند أن مشل المند أن ، قال الحليل : وقد جاء في بعض الشعر المنادف .

وأَنْبَضَ القوْسُ مثل أَنْضَبَهَا : جِذَبَ وَتَرَهَا ٨ قوله «ثم بدت » تقدم في مادة حرد ثم غدت.

لشُصُوت . وأنسَض الوتر إذا جذبه ثم أرسله ليرن . وأنسَض الوتر أيضاً : جذبه بغير سهم ثم أرسله أرسله ؛ عن يعقوب. قال اللحباني : الإنسَاضُ أَن عَمْد الوتر ثم تر سله فتسمع له صوتاً . وفي المشل : لا يُعْجِبُكُ الإنسَاضُ قبل التو تير ، وهذا مشل في استعجال الأمر قبل بلوغه إناه . وفي المثل : إنساض بغير تو يهر . وقال أبو حنيفة : أنبض في قوسه ونسَضَ أصابًا ؛ وأنشد

لئن تصبّبت في الرو قينن معترضاً ، لأن مينك دمياً عين تنبيض

أي لا يكون تزعي تنبيضاً وتنقيراً ، يسني لا يكون توعداً بل إيقاعاً. ونبض الماء مثل ننضب: مال . وما بُعرف له منبض عسلة منظرب عسلة منظرب

نتش : نَتَصُ الجلا ُ نُتُوضاً : خرج عليه داء كَآثار القوباء ثم تَقَشَّر طَراثق . وفي التهذيب : نَتَصَ الحِمار ُ نُتُوضاً إذا خرج به داء فأثار القوباء ثم تَقَشَّر طَراثق بعضها من بعض . وأنتَسَ العُر ْجُون من الكَناَّة : وهو شيء طويل من الكباَّة يَنْقَشِر ُ أعاليه من جنس الكباّة ؛ وهو ينتيض عن نفسه كا تَنْقِض ُ الكباّة ُ الكباّة ُ الكباّة والسن السن اذا خرجت فرفعنه عن نفسها ، لم يجيء الا هذا ؛ قال الأزهري : هذا صحيح ومن العرب مسبوع ، قال : ولم أُجِده لفير اللبث ، وقال أبو زيد : في معاياة العرب قولهم ضأن ين ينتي وأرضاء ، قال : تقطع نون الردعة في هذه الكلمة وحدها .

نحض : النَّحْضُ : اللَّحَمُ نفسُهُ ، والقَطُّعَهُ الصَّحْسَةُ ، منه تسمَّى تَخْضَةً . والمُنْحُوضُ والنَّحِيضُ : الذي

ذهب لحمه وقبل: هما الكثيرا اللحم، والأنثى الماء وكل بَضِعة لحم لا عظم فيها لفلة نحو النَّحيضُ والمُنبرة والوَدْرة . قال ابن السكيت : النَّحيضُ من الأَضْداد يكون الكثير اللحم ويكون القلبل اللحم كأنه نَّخِضَ تَخْضًا . وقد تَخْضًا تَخاصَة ": كَثر لحمها . وتحض لحمه ينحض مخفى المخوضا : قص . قال الأزهري : وتحاضتهما كثرة لحمهها ، وتحض اللحم بَنحضه وهي مَنحُوضًا : قشره . وتحض اللحم بَنحضه وينحضه تخضًا : قشره . وتحض العظم بَنحضه تخضًا وانتحضه : أخذ ما عليه من اللحم واغترقه. والنحض والنحض والنحض والنحضة : اللحم المحم المنخذ ؟

ثم أبري نحاضها فتراها ضامراً ، بَعْدَ بُدْ نها ، كالملال

وقد نخص ، بالضم ، فهو تخيض أي اكتنز لحمه. وامرأة تخيضة ورجل تخيض : كثير اللحم . ونتحض على ما لم يسم فاعله ، فهو منحوض أي دهب لحيث ، وانتخص مثله . وفي حديث الزكاة : فاعد إلى شاة ممتلئة شخباً ونحضاً ؟ النحض : اللحم ؟ وفي قصد كعب :

عَيْرَ أَنَةً قُلُدُ فَتَ ۚ بِالنَّحْضِ عِنْ عَنْ عُو صَ إِ

أي وُميت باللحم . وتَحَضَّتُ السَّنَانَ والنَّصْلَ ، فهو مَنْحُوضُ وتَحَيِّيضُ إذا رَفَّقْتُهُ وأَحْدَدُته ؛ وأنشد :

> كُمُوْ قِف الأَشْقَرِ إِن تَقَدَّما ، باشَرَ مَنْحُوضَ السَّنانِ لَهُذَمَا

وقال امرؤ النيس بصِف ُ الحَدَّ ، وقال ابن بري : إن الجوهري قال يصف الجَـنْب َ ، والصواب ُ يصِف ُ

الحد :

بُبارِي سَبَاهَ الرَّمْعَ خَدَّ مُذَكِّقَ ، كَحَمَّدُ السَّنَانِ الصَّلْبِيِّ النَّحِيضِ

ونَحَضَتُ فلاناً إذا تَلَحَّضَتَ عليه في السؤال حنى يكون ذلك السؤال كنَحْضِ اللحم عن العظم ؛ قال ابن بري: قال أبو زيد نَحَضَ الرجلَ سألَه ولامه؛ وأنشد لسلامة بن عبادة الجَعْديّ :

أعْطى بِلَا مَن ۗ ولا تَقَادُض ِ، ولا سُؤال مع تَخْضِ النَّاحِضِ

نض : النَّصُ : نَصِيصُ الماء كَا تَخْرِج مَن حَجْر . نَصُ المَاءُ يَنِصُ نَصًا وَنَصِيضًا : سَالَ ، وقيل : سَالُ قليلًا ، وقيل : خرج وَسَنْحاً ؛ وبسُر نَصُوضُ نَصُوضُ إذا كان ماؤها يخرج كذلك . والنَّصَصُ : الحِسى وهو ماء على رَمْل دونَه إلى أسفل أوض صلبة فكلُّما نَصُ منه شيء أي وَسُتَحَ واجتمع أُخْذ . واستنق الشماد من الماء : تَنَبَّعها وتَبَرَّضَها ؛ واستعاره بعض الفُصَحاء في العَرَضِ فقال بصف واستعاره بعض الفُصَحاء في العَرَضِ فقال بصف حاله :

وتستنيض الشاد من مهلي

والنَّضِيضُ : الماء القليلُ ، والجمع نِضاصُ . وفي حديث عَمْرانَ والمرَادَةُ فَالَ : والمَرَادَةُ تَكَادُ تَنِضُ مِن الماء أي تَنْشَقُ وَنِحْرَجَ مَنْهَا الماء . يقال : نَصُ الماء من العين إذا نَبَعَ ، ويُجْمَعُ على أيضًا إذا ينتَعَ ، ويُجْمَعُ على أيضًا إلى المناطقة المناطقة إلى الم

وأَخْوَتْ 'نَجُومُ الأَخْذِ إِلاَ أَيْضَةً '، أَنْضَةَ كُنْل ٍ ، ليس قاطيرُها 'يُشْرِي

أي ليس يَبُلُ الشَّرَى . والنَّضِيضة : المطر الضعيف ُ

القليل ، والجمع نتضائص ؛ قال الأسدي ، وقيل هو لأبي محمد الفقمسي :

> يا 'جمل أسفاك البُركيق الوامض'، والدّيمُ العاديةُ النّصانِصُ'، في كلّ عام ِ قبطنُ و نتصائصُ'

والنَّضيفة : صوت نَشيشِ اللحم يُشوى على الرَّضْف ؛ قال الراجز :

نَصَّ له بشيء وبُسَصَّ له بشيء ، وهـو المعـروف

## تسميع للرضف بها نتفائفا

والنّضائض : صوت الشّواء على الرّضف ؛ قال ابن سيده : وأراه للواحد كالحَشارِم ، وقد بجوز أن بعنى بصوت الشّواء أصوات الشواء ، وتركت الإبل الماء وهي ذات نصيضة وذات نصائض أي ذات عطش لم ترو و ويقال : أنض الراعي سخال أي سقاها نصيضاً من اللبن . وأمر ناض : بمكن منه وقد نص ينص . وننظاه الرجل : آخر ولده ؛ أبو زيد : هو ننظاه والجمع مثل العجزة والكبرة . وقيل : والتثنية والجمع مثل العجزة والكبرة . وقيل :

نَصْاحَةُ المَاءُ وَعَايِرِهُ وَكُلِّ شَيْءً آخِرُهُ وَبَقِيَّتُهُ ، وَالْجَنْعُ وَبُقِيِّتُهُ ، والجمع نَصَائضُ ونُصْاصُ .

وفلان يَسْتَنَيْضُ معروف فلان: يَسْتَقَطُّو ُهُ وَقُبَلَ: يَسْتَخْرِجُهُ ، والاسم النَّضَاضُ ؛ قال :

> بَمْتَاحُ كُلُوي مُطْنُرَبُ النَّصَاضِ ، ولا الجَدَى من مُنْعَبِّ حَبَّاضِ! .

إن كان خير منك مُستنتضاً فاقتني، فتشر القوال ما أمضاً

ابن الأعرابي : استنضضت منه سيئاً ونصنضته إذا حر كنه وأقبلتنه ؟ ومنه قبل للحية نتضناض ، وهو القلِق الذي لا يتثبت في مكانه لشر تيه ونشاطه .

والنص : الدّره الصامت . والناص من المتاع : ما تحو"ل ووقاً أو عناً . الأصعي : امم الدراه والدنانيو عند أهل الحجاز الناص والنص ولفا يسمونه ناضاً إذا تحو"ل عيناً بعدما كان متاعاً لأنه يقال : ما نض بيدي منه شي . ابن الأعرابي : النص الإظهار ، والنص الحاصل . يقال : حد ما نتض لك من دَين أي تيسر . وهو يستنيض حقه من فلان أي يستنجز . ويأخذ منه الشي عد الشي ع . ونتضنص الرجل أذا تيسر ، وهو ما ظهر وحصل من ماله ، قال : طهر وحصل من أموالهم أي ما ظهر وحصل من أموالهم أي ما عمر ، وضي الله عنه : كان يأخذ الو كاق من ناض عمر ، وضي الله عنه : كان يأخذ الو كاق من ناض عمر ، وضي الله عنه : كان يأخذ الو كاق من ناض المال ؛ هو ما كان ذهباً أو فيض عيناً أو ورقاً .

في مادة حيض من الصحاح مثل ضبط الأصل.

وو صف رجل بكثرة المال فقيل: أكثر الناس ناضاً. وفي الحديث عن عكر مة : إن الشريكين إذا أرادا أن يَشَفَر قا يقتسمان ما نص من أموالهما ولا يقتسمان الدين . قال شهر : ما نص أموالهما ولا في أيديهما ويينهما من العين، وكره أن يُقتسم الدين لأنه ربما استوفاه أحد هما ولم بستو فيه الآخر فيكون رباً ، ولكن يقتسمانه بعد القبض . والنص : الأمر ألكروه . تقول : أصابني نتص من أمر فلان . ونض المعرد ثنفناته : حركها وباشر بها الأرض ؟ قال حميد :

ونتَضْنَضَ في صُمَّ الحَتَصَى ثَفِناتِه ؛ ورامَ بسَلْمَى أمره ، ثم صَمَّما

ونضنض لسانه : حرصه، الضاد فيه أصل وليست بدلاً من صاد نتصنصه ، كما زعم قوم ، لأنها ليستا أختين فتبدل إحداهما من صاحبتها . وفي الحديث عن أبي بكر : أنه دخل عليه وهو ينتضنض لسانه أي يجرسكه ، ويودى بالصاد ، وقد تقدم .

والنَّضْنَفَةُ : صوتُ الحَيَّة . والنَّضْنَفَةُ : تحريكُ الحَيَّة النَّفْنَافَةُ ، ويقال للحِه : نَضْنَاضُ وَنَضْنَافَةٌ ، وحيَّة نَضْنَاضُ : تحرك لسانتها . قال ابن جني : أخبرني أبو علي يرفعه إلى الأصمعي قال : حدثنا عيسى ابن عمر قال : سألتُ ذا الرمَّة عن النَّضْنَاضُ فأخرج لسانه فحر "كه ، وقيل : هي المُصوَّنَةُ ، وقيل : هي التي تقتلُ إذا نهَشَتْ من ساعتها ، وقيل : هي التي التي تقتلُ إذا نهَشَتْ من ساعتها ، وقيل : هي التي لا تستقر أ في مكان ؛ قال الرَّاعي :

يَبِيتِ الْحَيَّةِ النَّصْنَاصُ منه ؟ مَكَانَ الْحِبِ ، يَسْتَسِعُ السَّرَادِا

الحِبُّ: القُرْطُ ، وقيل : الحَبِيبُ ، وقيل : الحَبِيبُ ، وقيل : النَّصْنَاصُ الحِمَّةُ الذَّكَرَ ، وهو كله يرجع إلى الحَرَكَةَ . نعض : النَّعْضُ ، بالضم : شجر من العضاه سُهُلِي ، وقيل : له شوك يُسْتَاكُ به ؟ قال رؤية : قال رؤية :

في سلوه عشنا بذاك أبضا ، خدن اللواني بَقْنَضِبْنَ النَّعْضا ، فقد أفدى مِرْجَساً مُنْقَضًا

إما أن يريد يقوله عشنا الجمع فيكون المعنى على اللفظ، ويكون خدن اللواتي موضوعاً موضع أخدان اللواتي، وإما أن يقول عشن إلا أنه اختار عشنا لأنه أكمل في الوزن، ويروى: جَذْب اللواتي. وروى الأزهري: ويقال ما نَعَضْتُ منه شيئاً أي ما أصَبْتُ ، قال: ولا أَحُقُه ولا أدري ما صحته.

الظائليم نَعْضاً وتَعْضاً لأنه إذا عَجِل في مشيته ارتفع وانخفض ، قال أبو الهيثم : يقال للرجل إذا حُدَّثُ بشيء فحر ك رأسه إنكاراً له : قد أنتعض رأسه . وتعض رأسه بنغض ويتنغض تغضاً ونعوضاً أي نحر ك. وتعض برأسه يتنغض تعضاً: حراكه؟ قال العجاج يصف الظلم :

واستُتَبَدُ لَتَ ﴿ وُسُومُهُ ﴿ سَفَنُهُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ مُسْتَبُّهُ عِبْدُ عِبْدًا

وفي المحكم : أسك ، بالسين . والنَّعْضُ : الذي الحَمَّ الذي الحَمَّ الذي الحَمَّ الذي الحَمَّ الله ويَرْجُف في مشتقه، وصف بالمصدر. وكل حركة في الرتجاف تنعض . يقال : تنعض وحل البغير وتنبية الغلام تنعضاً وتنعضاناً ؛ قال ذو الرمة :

# ولم ينغض بن القناطر

وتعض ويغض : الظالم كذلك معرفة لأنه اسم النوع كأسامة ؟ وقال غيره: النعض الظلم الجنوال أو ويقال: بل هو الذي ينغض وأسه كثيراً. والناغض الغنض وف الغنض وف الكنف حيث تذهب وقبي : هو أعلى منقطتع غضر وف الكنف وقبل : هو أعلى منقطتع غضر وف الكنف فيتحر كان إذا مشى. وروى شعبة عن عاص الكنف فيتحر كان إذا مشى. وروى شعبة عن عاص عن عبد الله بن سر جس ون رضي الله عنه ، قال : نظرت إلى ناغض كنف وسول الله ، صلى الله عله وسلم ، الأيسن والأيسر فإذا كينة الجنع عليه الناليل والم المنتق حيث الأيسن والأيسر فإذا كينة الجنع عليه الناليل والم عنى طرق الله ، ونغض الكتف هو العظم الرقيق على طرقها . وفي حديث أبي ذر ، وضي الله عنه :

بشر الكنازين برضفة إني التاغض أي بحبو 'بخش فيوضع على ناغضه وهو فرع الكنف ، قبل له ناغض المحركة ، وفي حديث ابن الزبير: إن الكعبة لما احترفت نعضت أي تحر كت وو هت . وفي حديث سلمان في خاتم النبوة : وإذا الحاتم في ناغض كتيفه الأبسر ، وروي في نتغض كتيفه ؛ النعض والتاغض والتاغض : أعلى الكتيف، وفيل : هو العظم الرقيق السعاب إذا كتنف وغم نعاض ، ونعض السعاب إذا كتنف محض تراه بتحر ك بعضه في بعض ولا يسيو ، وقال رؤبة :

أَدَّقَ عَيْنِيكَ عَنِ الغِيَّاصِ بَوْقَ تُرَى فِي عارِضِ نَعَاضِ

قال ان بري : الذي وقع في شعره :

بَرْقٌ مرى في عارض كَيَّاضِ

الليث يقال العُيِّم إذا كَنْفُ ثَمْ تَسَخَّصْ: قد نَعَضَ حيث تراه يتحر لك بعضه في بعض مُتَحَيِّرًا ولا يَسير . ومَعَالُ نُعْشَ عَ قال الراجز :

> لا ماء في المتقراة إن لم تنهض عَسَد فوق المتحال النَّعُض

قال ابن بري: والنَّعْضَةُ في شَعْر الطرماح يصف ثوداً:

بات إلى نَعْضَةً يَطُوفُ بِهَا ، في وأس مَتْن أَبْزَى بِه جَرَدُهُ

هو الشجرة فيا فسره ابن قتيبة وفسر غيره النَّفْضة َ في البيت بالنّعامة ِ.

ا قوله « برضفه » كذا بالاصل ، والذي في النهاية في غير موضع :
 برضف.

وفي صفته ، صلى الله عليه وسلم ، من حديث علي ، وفي الله عنه : كان نتقاض البطن ، فقال له عمر ، وفي الله عنه : ما نتقاض البطن ، فقال : مُعكتُن البطن ، وكان عُكنه أحسن من سبائك الذهب والفضة ، قال : النقض والنهض أخوان ولما كان في العُكن نه وس البطن قيل البعث نتقاض البطن .

نَفْضُ : النَّفْضُ: مصدر نَفَضَتُ الثوبَ والشَّجَرَ وغيره أَنْفُضُهُ نَفُضًا إذا حرَّكُنتَه لِيَنْتَفِضَ ، ونَفَضَّتُه سُدَّد للمالغة .

والنَّفَضُ عَالِمُعْرِيكَ : مَا تَسَاقَطُ مَنَ الْوَوْقُ وَالنَّسَرُ وَهُو فَعَلُ عَمَى مَفْعُولُ كَالْقَبَضِ عِنَى الْمَقْبُوضِ . وَالنَّفَضُ : مَا وَقَـعَ لِمِنَ الشيءَ إِذَا نَفَضْتَهُ .

والتَّفْضُ: أَن تَأْخَذُ بِيدكُ شَيْئًا فَتَنْفُضَهُ تُنْزَعْزِعُهُ وَتُنْفُضُ تُنْزَعْزِعُهُ وَتُنْفُضُ الترابِ عنه . ابن سيده : نَفَضَهُ مَنْفُضُهُ بَنْفُضُهُ فَيَعْضًا فَانْتُفَضُ .

والنَّفَاضَةُ وَالنَّفَاضُ مَ بَالْضَمَ : مَا سَقَطَ مِنَ الشِيءَ إِذَا لَنُفَضَ وَكَذَلِكُ هُو مِنَ الوَرقَ ، وقالوا نُفاضُ مِن وَرقَ كَا قالوا حَالُ مِن وَرقَ ، وأكثر ذلك في ورق السَّنُو خاصة يُجْمَعُ ويُخْبَطَ في ثوب .

والنَّفَضُّ: ما انتَفَضَّ من الشيء. ونَفَضُّ المِضاهِ: خَبَطُهُا. وما طاح من حَمَّلِ الشَّجرةِ، فهو نَفَضُّ. قال أَن سيده: والنفضُ ما طاح من حَمَّلِ النَّخلِ وتساقط في أَصُولِه من الثَّمَر.

والمنفض : وعاء يُنفض فيه التمر والمنفض : المنفض : المنفض المنفض المرأة كرسما ، فهي نفوض : كثيرة الولا والنفض : من فضبان الكر م بعدما ينضر الورق وقبل أن تتملئق حوالفه ، وهو أغض ما يكون وأر خصه ، وقد انتفض الكرم م عند ذلك ، والواحدة نفضة " ، جزم . وتقول : انتفض الكرم

جُلّة التّمر إذا نفضت ما فيها من النمو . ونفض الشجرة : حين تَدْتَفِض عُرَّتُها . والنّفَض : ما الشجر من أنواع الشمر . وأنْفضت جلة النمو : نفض جبيع ما فيها . والنّفض جبيع ما فيها . والنّفض : الحركة . وفي حديث قبيلة : ملاءتان كانتا مصبوعتين وقد نفضتا أي نصل لون صبغهما ولم يبنى إلا الأثر .

والنّافض : حُمَّى الرّعْدَة ، مذكر ، وقد نفضت وأخذته حُمَّى بنافض ، مذا الأعلى ، وقد يقال حُمَّى نافض فيوصف به الأصبعي : إذا كانت الحُمَّى نافض قبل نفضته فهو منتفوض والنّفضة عبالهم : النّفضاء وهي رعدة النّافض وفي حديث الإفك : فأخذتها حُمَّى بِنَافض أي برعْدة شديدة كأنها نفضتها أي حرّكتها .

وأنشقَضَ القومُ: نَفِدَ طِعامُهم وزَادُهم مثل أَوْمَلُوا؟ قال أبو المُثَكَّمَرِ:

# له طَنْبُسَة وله عُكَّة ، إذا أَنْفُض القومُ لم يُنْفِض

وفي الحديث: كنا في سقر فأنْقضنا أي فني زادنا كأنهم نقضُوا تراوده ليخلُوها ، وهو مثلُ أدمل وأقنفر . وأنفضُوا زاده : أنفَدُوه ، والامم النّفاض ، بالضم . وفي المثل : النّفاض يُقطّر الجُلَب ؛ يقول : إذا ذهب طعام القوم أو ميرتهم قطر والمبتم التي كانوا يتضنون بها فجلبوها للبيع فباعثوها واشتر وا بثينها ميرة " والنّفاض : الجدب، ومنه قولم : النّفاض يقطر الجلب وكان ثعلب يفتحه ويقول : هو الجدب، يقول : إذا أجد بوا جلبوا جلبوا فيطاراً للبيع .

والإنفاضُ: المَجاعةُ والحَاجةِ .

ويقال: نَقَضْنَا حَلَائِمَنَا نَفَضًا واستَنْفَضْنَاهَا استَنْفَاضًا،
وذلك إذا استَقُصُو اعليها في حَلَبها فلم يَدَعُوا في
ضُروعها شيئًا من اللبن . ونفَصَ القوم ' نَفْضًا : ذهب
زاد'هم . ابن شبيل : وقوم نَفَصُ أي نفضُوا زادَهم .
وأنْفَضَ القوم ' أي هلككت أموالُهم . ونفض الرَّرْمُ :
الزّرْع ' سَبَلًا : خرج آخر سُنْبُله . ونفض الكرّم مُ :
تفتَّحت عَنَاقِيد و والنَّقَصُ ' : حَبُ العِنب حين يأخذ بعض ببعض . والنَّقَصُ ' : حَبُ العِنب حين يأخذ الكرم . ونفض المكان الكرم . ونفض المكان يتنفضُه نقضًا واسْتَنْفَضَه إذا نظر جبيع ما فيه حتى يتنفضُه والله زهير يصف بقرة فقدت ولدها :

وتَنْفُضُ عَنْهَا غَيْبَ كُلِّ خَسِيلَةً ﴾ وتَنْفُضُ عَنْهَا الغَوْثُ مِنْ كُلِّ مَرْصُدِ

وتنفُض أي تنظر هل ترى فيه ما تكره أم لا . والغوّث: قبيلة من طيّة وفي حديث أيي بكر، وضي الله عنه ، والغار : أنا أنفض لك ما حو لك أي أحر سُك وأطروب هل أرى طلباً ورجل نعفوض للمكان : مُمتاً مثل له . واسْتَنفَض القرم ; تأملهم وقول العُجير السَّلُولي :

إلى مَلِكَ يَسْتُنَفِّضُ القومَ طَرَّفُهُ ، لَهُ فَوْقَ أَعْرُوا السَّرِيرِ كَرْنَينُ

يقول : ينظر إليهم فيعرف من بيده الحق منهم ، وقيل : معناه أنه 'بيْصِر' في أيّهم الرأي وأيّهم خلاف ذلك .

واسْتَنْفَضَ الطريقَ : كذلك. واسْتِنْفاضُ الذكر وإنْفاضُهُ : اسْتِبْراؤه مما فيه من بقيـة البول . وفي الحديث : ابْغْنِي أَحْجَاراً أَسْتَنْفِضُ مَهَا أَي أَسْتَنْجي

بها، وهو من نقض الثوب لأن المُسْتَنْجِي يَنْفُضُ عن نفسه الأَذى بالحجر أي يُزِيلُه ويَدُّفَعُه ؟ ومنه حديث ابن عبر ، وهي الله عنهما : أنه كان يُمُرُّ بالشَّعْبِ من مُزْدَ لِفة فَيَنْتَفَضُ ويَتُوضا . الليث : يقال اسْتَخْرَجه ؟ وقال رؤبة :

## صراح مداحي لك واستينفاضي

والنفيضة : الذي يَنفُض الطريق . والنَّفَضة : الذي يَنفُض الطريق . والنَّفَضة : الذي يَنفُض الطريق . الليت: النفضة ، بالتحريك ، الجماعة يُبغثون في الأرض مُتَجَسَّسِين لينظروا هل فيها عدو أو خوف ، وكذلك النفيضة نحو الطليعة ؟ وقالت سَلْمَى الجُهُنيَّة و في أخاها أسْعد ، وقال ابن برى صوابه سُعدى الجهنية :

يُودُ المبياهُ حَضِيرَةٌ وَنَـفَيِّضَةٌ ، وَوْدُ القَطَاةِ ، إذا اسْمَأَلُ النَّبَعُ

يعني إذا قصر الظل نصف النهار؛ وحَضِيرة ونَفَيضَة منصوبان على الحال ، والمعنى أنه يضرو وحده في موضع الحضِيرة والنفيضة ؛ كما قال الآخر :

باخالدا ألثقا ويدعى واحداب

و كقول أبي مُخْسَيْلة :

أَمُسُلِمُ إِنْ يَا ابْنَ كُلِّ تَخْلِيفَةً ﴾ ويا تَجبَلَ الأَرْضِ

أي أبوك وحده يقوم مَقـام كل خليفة ، والجسع النَّفائضُ ؛ قال أبو ذوّيب يصف المَفاوِز :

> بهِنَّ تَعَامُ بَنَاهُ الرَّجَا لُ \* تُلُقِي التَّقَائِضُ فيه السَّرِيجَا

قال الجوهري : هذا قول الأصعي وهكذا رواه أبو عمرو بالفاء إلا أنه قال في تفسيره : إنها الهزالي من الإبل . قال ان برسي : النعام خشبات يُستَظل تختها ، والرجال الرجالة ، والسريح مُسيور تشد بها النعال الرجالة الرابعات النقائض تقطعت الفراء : حضيرة الناس وهي الجهاءة ، ونفيضتهم وهي الجهاءة ، ونفيضتهم وهي الجهاءة . ابن الأعرابي : خضيرة محضرها الناس ، ونفيضة ليس عليها أحد ، وبقال : إذا تكلت ليلا فاخفض ، وإذا تكلت نهاراً فانفض أي النفت هل ترى من تكره ، واستنفض القوم : أوسلوا النقضة ، وفي الصحاح : النفيضة . ونفضت الإبل وأنفضت : نتجت كالها ، قال ذو الرامة :

ترى كَفَأَتَيْهَا تَنْفُضَانِ وَلَمْ يَجِد ، لَمَا ثِيلَ سَتْبِ فِي النّتَاجَيْنِ، لَامِسُ

روي الوجين: تَتُفَقَّانَ وَتُنْفَقَانَ ، وروي كلا كَفَأْتَيْهَا تَسْتَبْراَنَ مِن وَي تُنْفَقَانَ فَهِمَاهُ تُسْتَبْراَنَ مِن قولك نفضت المكان إذا نظرت إلى جبيع ما فيه حتى تعرفه ، ومن روى تَنْفُضان أو تَسْفَضانَ فيه حتى تعرفه ، ومن روى تَنْفُضان أو تَسْفَضانَ فيها ذا كل واحد من الكفاتين تتُلقي ما في بطنها من أحثتها فتوجد إناثاً ليس فيها ذكر ، أراد أنها كلها مآنيث تستنج الإناث وليست عداكير . ابن شيل: إذا لهس الثوب الأحمر أو الأصفر فذهب بعض لونه قيل: قد نفض صغه نقضاً ؛ قال ذو الرمة:

كَسَاكَ الذي يَكُسُو المَّكَارِم ُحلَّةً من المَجَد لا تَبْلَى ، بَطِينًا نُفوضُها

اَنَ الْأَعْرَابِي: النَّفَاضَةُ ضُوازَهُ السَّوَاكُ وَنُفَاثَتُهُ. وَالنَّفَضَةُ : المَطَرَّةُ تُصِيبُ القِطْعَةَ مَنَ الأَرْضُ وَلَنُخُطِئُ القِطْعَةَ . التهديب : ونُفُوضُ الأَمْرِ

راشانها ، وهي فارسية ، إنما هي أشرافها . . . والثقاض ، بالكسر ،: إزار من أزر الصبيان ؟ قال : قال :

جارية كيضاء في نفاص ، تَنْهُضُ فيه أَيْما انْتِهاضٍ

وما عليه نفاض أي ثوب. والنفض : 'حرَّ النَّحَلَ؟ عن أَي ثوب. والنَّفَض : 'حرَّ النَّحَلَ؟ عن أَي حنيفة . ابن الأعرابي : النَّفَض ُ القراءة ' ؟ يقال: فلان يَنْفُض ُ القرآن كلَّه ظاهراً أي يقرؤه.

نقض : النقض : إفساد ما أبر من من عقد أو بناه و وفي الصحاح : النقض نقض البناه و الحبل والعبد عيره : النقض ضد الإبرام ، نقضة ينقض نقض البناه و النقض : اسم البناه المنقوض إذا مدم . وفي حديث صوم التطوع : فناقضن وناقضته ، هي مفاعلة من نقض البناء وهو عد مه ، أي ينقض قولي وأنقض قوله وأراد به المراجعة و المرادة . وناقضة في الشيء مناقضة و نقاضاً : خالفه ؟ قال :

وكان أَبُو الْعَيْثُوفِ أَخَا وَجَادِاً . وذا رَحِمٍ ، فَقُلْتُ لَهُ يِقَاضًا

أي ناقضتُه في قوله وهَجُوهِ إيّاي . والمُناقَضَة في القول : أَن 'يتَكَلَّم ما يُتناقَضُ ميناه . والنَّقِيضَة في الشَّعْرِ : ما 'ينْقَض' به ؟ وقال الشاعر :

إنهي أركى الدَّهْرَ دَا نَعْضٍ وإمرارِ

أي ما أَمَرَ عادَ عليه فنقَضَه ، وكذلك المُناقَضةُ في الشَّعْر بَنْقُضُ الشَّاعرُ الآخرُ ما قاله الأوّل ، والنَّقيضَةُ الاسم بجمع على النَّقائض ، ولذلك قالوا :

نَقَائُضُ عِرْبِرِ وَالغَرْدَةُ . وَنَقَيْضُكُ : الذي الذي الخَلْفُك ، وَالنَّقْضُ : مَا نَقَضَتَ ، وَالنَّقْضُ : مَا نَقَضَت ، وَالْجُمْرُ مُ بَعِد وَالْجُمْرُ مُ بَعِد النِّنَامَةِ ، وَانْتَقَضُ أَمرُ الْغُرْ عِهد سَدَّه .

والنَّغْضُ والنَّقْضَةُ : هما الجملُ والناقةُ اللذان قبدُ هُزَّ لَنْتُهما وَأَدْيِرُ ثَهُما ، والجمع الأَنْعَاضُ ؛ قبال رؤية :

## إذا مطنونا نقضة أو نقضا

## كَأَنُّ الفُلانِيَّاتِ أَنْقِاضُ كُمُأَةٍ لِأُولُ جَانِ ، بِالعَصَا يَسْتَشْيِرُهَا

والنقاص : الذي بنقض الدّمقس ، وحر فتنه النقاض ؛ وحر فتنه النقاض ؛ قال الأزهري : وهو النكتاث ، وجمعه أنقاض وأنتكاث . ابن سيده : والنقض فيشر الأرض المنتقض عن الكماة ، والجمع أنقاض ونقوض ، وقد أنقضتها وأنقضت عنها ، وتنقضت الكماة أي تفطرت . وأنقض الكماة أي تفطرت . وأنقض الكماة

ونَقُضْ ؛ تَقَلَّمُهَتْ عَنه أَنقاضه ؛ قال : ونَقَضَ الكَمَّ أَ فَأَبْدَى بَصَرَهُ الْ

والنَّقْضُ : العسَلُ يُستَوَّسُ فَوْخَذَ فَيُدَى فَيُلُطَّخَ بِهِ مُوضِعِ النَّحَلُ مِعَ الآسَ فَتَأْتِيهِ النَّحَلُ فَيهَ عَنِ الْمُجَرِيِّ . والنَّقِيضُ مَن الأَصْوَاتِ : يَكُونَ لِمُفَاصِلُ الْإِنسَانِ وَالنَّرَارِيْجِ والعَقْرَبِ والضَّقْدَعِ وَالعُقَابِ والنَّعَامُ والسَّمَانَي والبازِي والوبْرِ والوزَغَ والمُقَلِ والبازِي والوبْرِ والوزَغَ وَالمَّالِي والوبْرِ والوزَغَ وَلَا اللَّهُ فَي والوبْرِ والوزَغَ وَالمَّالِي والوبْرِ والوزَغَ وَالمَالِي والوبْرِ والوزَغَ وَالمَالِي والوبْرِ والوزَغَ المَالَةِ فَي والوبْرِ والوزَغَ وَالمَالِيْ فَي والوبْرِ والوزَغَ وَالمَالِيْ فَي والوبْرِ والوزَغَ وَالمُنْ وَالْمُوالِيْ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُنْ وَالْمُولِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُولِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُولِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُومِ وَالْمُؤْمِ و

فَلِمَّا يَجَادَ بِنِسَا يَغَرَ قَمَعَ ظَهُرُهُ ﴾ ﴿ فَلَمُ يُونُهُا كُمُ يُونُهُا كُمُ يُونُهُا

وأَنْقَضَت المُقَابُ أَي صوَّتَتَ ؛ وأَنْشِد الأَصِعِي : تُنْقِضُ أَيْدِيها نَقِيضَ العِقْبانُ وَكَذَلِكَ الدَّجَاجِةُ ؛ قال الراجز : تُنْقِضُ إِنْقَاضَ الدَّجَاجِ المُخْضَ

والإنتاض والكتيت : أصوات صغاد الإبل ؛ والقر قَرَه والمدير : أصوات مسان الإبل ؛ قال شظاظ وهو لص من بني ضنة :

> رُبِّ عَجُورٌ مِنْ نَسْيَرٍ سَهْبَرَهُ ، عَلَّمْتُهُا الْإِنْقَاضَ بَعْدَ القَوْقَرَهُ

أي أسْمَعْتُها ، وذلك أنه اجْتَازَ على امرأة من بني أسْمَعْتُها ، وذلك أنه اجْتَازَ على امرأة من بني أنهر بعيرة لها وتتَعَوَّذُ من سُظاظ ، وكان سُظاظ على بكر ، فنزل وسرَق بعيرها وترك هناك بكرَه . وتنقضت عظامه إذا صَوَّتَت . أبو زيد : أن قضتُ بالعنز إنْقاضاً دَعَوْتَ بها . وأَنْقَصَ الحَمْهُ مَن ثُقَله أي الحَمْهُ مَن ثُقَله أي الحَمْهُ وَله «ونقش الحَمْهُ بَالله الصل والعواب ما هنا .

أيصُوِّتُ . وفي التنزيل العزيز: ووضَّعْنا عنك وزَّرك الذي أَنْقُصَ ظهر كِ ؟ أَي جِعَلَ أَيسْبَعُ لَهُ نَقْبَضُ " من ثقله . وجاء في التفسير : أَثَنْقُل ظهركُ ، قَـال ذلك مجاهد وقتادة ُ ، والأصل فيه أن الظهر إذا أثقله الحمل سبع له نكيض أي صوت خفى كما يُنقض الرَّجِلُ لَحْمَاوِهُ إِذَا سَاقِتُهُ ﴾ قال : فأخبر الله عن وجل أنه غفر لنبيه ، صلى الله عليه وسلم، أوزارَ التي كانت تراكمت على ظهره حتى أثقلته ، وأنها لو كانت أثقالاً حملت على ظهره لسمع لها نقيض أي صوت ؛ قــال محمد بن المكر"م ، عفا الله عنه : هذا القول فيه تسميُّح في اللفظ وإغلاظ في النطق ، ومن أين لسدنا رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، أوزار تتراكم على ظهره الشريف حتى تثقله أو يسمع لهما: نقيض وهو السيد المعصوم المنزه عن ذلك ، صلى الله عليه وسلم ? ولو كان ، وحاش له ، يأتي بذنوب لم يكن يجد لها ثقلًا فِإِنْ الله تِعالَى قد غفر له ما تقِدُّم مِن ذُنِّبِهِ وما تأخرٍ، وإذا كان غفر له ما تأخر قبل وقوعه فأين ثقله كالشر" إذا كفاه الله قبل 'وقوعه فلا 'صورة له ولا إحساس به ، ومن أين للمفسّر لفظ المفرة هنا ? وإنما نص التلاوة ووضَّعْنا ، وتفسير الوزُّر هنا بالحِيلِ الثقيل ، وهو الأصل في اللغة ، أولى من تفسيره عا يُخْسَر عنه بالمعفرة ولا ذكر لها في السورة ، ويجمل هذا على أنه عز وجل وضع عنه وزره الذي أنقض ظهره من حَمَّلُه هُمُ قريش إذ لم يسلموا، أو هم المنافقين إذ لم مختلصوا، أُو هُمُّ الْإِيمَانِ إِذْ لَمْ يَعْمُمُ عَشَيْرَتُهُ الْأَقْرِبِينِ، أَوْ هُمَّ العَالَمَ إِ إِذْ لَمْ يَكُونُوا كُلُّهُمْ مُؤْمَنِينَ ، أَوْ هُمَّ الفَتْحَ إِذْ لَمْ يَعْجُلُ للمسلمين ، أو هموم أمنه المدنيين ، فهذه أوزاره التي أَثْقَلَتَ ظَهُرُهُ ، صلى الله عليه وسلمٍ ، رغبة في انتشار دعوته وخَشْية على أمنه ومحافظة على ظهور ملت

وتحرُّ صاَّ على صفاء شرُّعته، ولعل بين قوله عن وحل:

ووضعنا عنك وزرك ، وبين قوله: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفاً ، مناسبة من هذا المعنى الذي نحن فيه ، وإلا فين أبن لمن غفر الله له ما تقد من ذنبه وما تأخر ذنوب ? وهل ما تقد م وما تأخر من ذنبه المغفور إلا حسات سواه من الأبرار بواها حسنة وهو سيّد المقربين بواها سيئة ، فالبّر بها يتقر ب والمنقر ب منها يتوب ؛ وما أو لى هذا المكان أن يُنشد فيه :

## ومين أين للوجه الجسيل دنوب

وكل صوت لمنفصل وإصبع، فهو نتقيض". وقد أنقض ظهر فلان إذا سبع له نقيض ؛ قال : وحُزْن تُنقض الأضلاع منه ، مُقيم في الجنوانيع لن يَزُولا

وَنَقِيضُ المِحْجَمَةِ : صَوْمَهَا إِذَا شِدَّهَا الْحَجَّامُ بَصَّهُ ، بِقَالَ : أَنْقَضَتِ المِحْجَمَةُ ؛ قَالَ الأَعْشَى :

زُوك بين عَيْنَيْهُ نَقِيضُ المُتَعَاجِمِ

وأنتقص الرَّحْلُ إذا أطَّ ؛ قال ذو الرمة وشبَّه أطيط الرَّحالِ بأصوات الفراريج :

> كَأَنَّ أَصُواتٌ ؛ من إيغالِهِنَّ بِنا ؛ أُواخِرِ المُكِنِّسِ ، إنْقاضُ الفَراوِيجِ

قال الأزهري : هكذا أقرأنيه المُنذري رواية عن أبي الهيئم ، وفيه تقديم أربد التأخير ، أراد كأن أصوات أواخر المكنس إنقاض الفراريج إذا أو غلكت الركاب بنا أي أَسْرَعَت، ونقيض الرحال والمديم والوتر : صوتها من ذاك ؛ قال الراجز :

مَنْتُ أَصَدَاعَي ، فَهُنَّ بِيضُ ، تحاميل للدّها نقيضُ

وفي الحديث : أنه سمع نقيضاً من قوقه ؛ النَّقيضُ الصوت ونقيض السقف : تحريك خشه . وفي حديث هر َقُتُل : ولقد تنقّضت الغُرفة أي تشقّقت وجاء صوتها . وفي خديث هوازن : فأنتقض به وريد أي نقر بلسانه في فنه كما يُو حَرُ الحمار، فعله استحبالًا ؛ وقال الحطابي : أَنْقَصَ به أي صَفَّق بإحدى بديه على الأخرى حتى أسبع لمنا تقيض أى صوت ، وقبل: الإنقاض في الحبوان والنَّفْضُ في المروان ، وقد نقض أينقض ويتنقض نقضاً . والإنتَّاضُ ; صُورَيْت مثل النَّقُو ، وإنتَّاضُ العلنَّك: تَصويته ﴾ وهو مكروه . وأنْقُصَّ أَصَابِعه : صوات لما ، وأَنْقُصُ بِالدَّابِةُ : أَلْصَقِ لَسَانُهُ بِالْعَبَانِ ٱلْأَعْلَى ثُمّ صوَّات في حافته من غير أن يوفع طرفه عن موضعه، وكذلك ما أشبه من أصوات الفراريج والرِّحال. وقال الكسائي : أَنْقَضَتُ بِالْعَنْزِ إِنْقَاضاً إِذَا دَعُومُهَا. أو عبد: أنقص الفرخ إنقاضاً إذا صاى صنياً . وقَالَ الأَصْمَعِي: بقالَ أَنْقَضْتُ بَالْعَسْرِ وَالْفُرْسِ، قالَ: وكلُّ مَا نَقَرَأْتِ بِهِ ﴾ فقد أَنْقَضْتَ بِهِ . وأَنْقَضِتَ الأَرْضُ: بِدَا بِبَاتُهَا. وَنَقَضَا الأَدْنِينَ أَ: مُستَدَارُهُما . والنَّقَّاضُ : نَات . والإنتفض : والحَّةُ الطِّب ،

وفي النوادر: نقص الفرس ورَفَّض إذا أَدْلَى ولم تَسْتَخْكِم إِنْعَاظُهُ ، ومثله سِيّا وأَسَابَ وشُوَّلَ وسبَّح وسبَّل وانساح وماس .

نهض : النَّهوض : البراح من الموضع والقيام عنه ، نَهُضَ يَنْهُضُ نَهْضًا ونُهُوضًا وانْتَهَضَ أَي قام ؟ ١ قوله « ونقفا الأذين » كذا ضط في الامل .

وأنشد ان الأعرابي لرُوينشد :

ودون حدر وانتيهاض وربوة ، كأنتكما بالرايق مُعْتَنْفَانِ

وأنشد الأصعي لبعض الأغفال: تُنتَهِضُ الرَّعْدةُ في طهيري، من لَدُنُ الطُّهُر إلى العُصَرُ

وأَنْ يَضَتُه أَنَا فَانْتَهَمْ ، وانتهض القُومُ وتناهَضُوا : يَضُوا للقتال . وأَنْهَضَه : حرّ كه النّهوض له . واستَنْهَضْتُه أي قاوَمْتُه . وقال أبو الحَهُم الجعفري : تهضنا إلى القوم وتَعَضّا إليهم بعسى . وتناهض القومُ في الحرب إذا نهض كلُّ فريق إلى صاحبة . وتهض النّبتُ إذا استوى ؛ قال أبو نخيلة :

> وقد عَلَمَنْيَ 'دُو ْأَهُ ' بادِي بَدِي ، ورَ نُسِهَ ' تَنْهُضُ ' بالتَّشَدُّدِ

قال ابن بري : صوابه : تنهض في تشدُّد. وأَنْهُضَتْ الرَّبِحُ السُّعابَ : سافَتُهُ وحملتُهُ ؛ قال : باتبتُ تُناد به الصِّبا فأَفْسُلا ،

باتت تناديه الصبا فاصبلا ، تنهضه صفداً ويأبّى تِقلا

والنَّهُضَةُ : الطَّافَةُ والقوَّةُ . وأنهضه بالشيء : قوَّاهُ على النَّهُوضِ به .

والناهض : الفرخ الذي استقل النهوض ، وقيل : هو الذي وفير : مناحاه ونهض الطيران ، وقيل : هو الذي نشر جناحية ليطير ، والجمع نواهض : ونهض الطائر : يسط جناحيه ليطير ، والناهض : فرخ العقاب الذي وفر جناحاه ونهض الطيران ؛ قال امرؤ القيس :

راشه من ويش ناهضة ، ثم أمهاه على حَجَرِه

وقول لبيد يصف النَّبْل :

رَفَمَمِيَّاتُ عليها ناهِضُ ،

تُكُلِعُ الْأَرْوَقَ منهم والأَيلُ ،

إِمَّا أَوَادَ وِيشَ مِن فَرْخِ مِن فِراخِ النَّسْسِ نَاهِضَ لِأَنْ السَّهُمَ لَا يَجُوزُ لَكُمْ هَذَا مِا لا يَجُوزُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

الغَرَّبُ غَرَّبُ بَقَرِيُّ فارضُ ، لا يَسْتَطيعُ جَرَّه الغَوامِضُ ، إلاَّ المُعيداتُ به النَّواهِضُ

والغامض: العاجز الضّعيف، وناهضة الرجل: قومه الذين ينهض بهم فيا يُحرّ نه من الأمور ، وقيل: ناهضة الرجل بنو أبيه الذين يَغضبُون بغضبه في الحرب، وما لفلان ناهضة ، وهم الذين يَقُومُون بأمره، وما لفلان ناهضة ، وهم الذين يَقُومُون بأمره، وتناهض القوم في الحرب: بَقُومُون بأمره، وتناهض القوم أفي الحرب: بخضوا، والناهض : وأس المنكب ، وقبل: هو اللهم المجتمع في ظاهر العضد من أعلاها إلى أسفلها ، وكذلك هو من الفرس ، وقد يكون من البعير، وهما ناهضان ، والجمع تواهض أبو عبيدة: ناهض الفرس مخصيلة عضده المنتبرة في ويستحب عظم الهرض الفرس ؛ وقال أبو دواد:

نبيل النواهض والمنكبين ، معديد المحارم ناتي المعدد

الجوهري: والناهض اللحم الذي يلي عضد الفرس من أعلاها. ونَهْضُ البعير: ما بين الكنف والمَنْكِبِ، وجمعه أَنْهُضُ مثل فَلْسِ وأَفْلُس ؟ قال هِمْيَانُ وَجمعه أَنْهُضُ مثل فَلْسِ وأَفْلُس ؟ قال هِمْيَانُ

ابن قحافة :

وَقَرَّ بُوا كُلَّ نُجِالِي ّ عَضِهُ ، أَبْنَى السَّنَافُ أَثَنَراً بِأَنْهُضِهُ .

وقال النضر: نَوَاهِضُ النعير صدره وما أَقَـَلَتُ بده إلى كاهلِه وهو ما بين كر "كرته إلى ثُغُرةٍ نَحْرٍهِ إلى كاهلِه، الواحد ناهِضُ". وطريق ناهِضُ أي صاعِدً"

في جبل ، وهو النَّهُضُ وجمعه يَهاضُ ؟ وقال الهذلي:

يتابع نَقْبًا ذا نِهَاضٍ ، فوَقَنْعُهُ به صُعْلُهُ ، لولا المَخافةُ قاصِدًا

> أقولُ لصاحبَيَ وقد عَبَطُنَا ، /وخَلَّفْنَا المُعارِضَ والنَّهاضا

يقال : طريق ذو مَعادِضَ أَي مَراعِ تُعْنَيهِم أَن يَتَكَلَّقُوا العَلَف لمواشِهم . الأَزهرِيُّ : النَّهُضُ العَسَبُ ، والنهاض العَسَبُ ، والنهاض العَسَبُ ، والنهاض العَسَبُ ، والنهضُ العَسِّمُ والقَسْرُ ، وقيل هو الطَّلْمُ ، قال :

أما ترى الحكماج يأبي النهضا

وإناء تَهْضَانَ : وهو دون الشلثان؟ ؛ هذه عن أبي حنيفة .

أوله « يتابع نقباً النع » كذا في الاصل ، وفي شرح القاموس :
 نتائد .

وأه « الشلتان » كذا بالأصل بمثلتة بعد اللام ، وفي شرح
 القاموس بتاء مثناة بعدها .

وَنَاهِضٌ وَمُنَاهِضٍ وَنَهُمَّاضٌ : أَسماء.

نوض: النَّوْضُ : 'وصْلةُ مَا بِينَ الْعَجُزُ وَالْمَـتَنَ وَ وَخَصَّصَةُ الْجُوهِرِي بِالْبِعِيرِ . وَلَكُلُّ امْرأَةَ نَوْضَانِ : وهما لَحْمَتَانُ مُنْتَمَيِرِتَانِ مُكْتَنَفِقَانِ قَطَّنَهَا يَعْنَي وسَطَ الْوَدِكُ ؟ قَالَ :

إذا اعْتَزَمْنَ الدَّهْرَ فِي أَنْشَهَاصِ ﴾ حاذَ بُن بالأصلابِ والأنْواضِ ا

والنّوْصُ : شَبّهُ النّدَ بَدُب والنّعَشَكُل . وناصَ الشيء يَنبُوصُ نَوْضاً : تَدَبَدُ بَ . وناصَ فلان الشيء يَنبُوضُ نَوْضاً : تَدَبُدُ بَ . وناصَ فلان يَنبُوضُ نَوْضاً : ذهب في البلاد . ونضَتُ الشّيء وناضَ الشيء يَنبُوضُه نَوْضاً كَناصَ أَي عدل ؛ والوتد ونحوهما . وناصَ نَوْضاً كَناصَ أَي عدل ؛ عن كراع . وناصَ البرق يَنبُوضُ نَوْضاً إذا تلألا . ويقال : فلان ما يَنبُوضُ مجاجة وما يَقَد و أَن ينوض أي يتحر ل بشيء ؛ والصاد لغة . والمناصُ : الملنجاً ؛ عن كراع ، والصاد أعلى . وأناضَ حملُ النخلة عن كراع ، والصاد أعلى . وأناضَ حملُ النخلة إناضة وإناضاً حملُ النخلة إناضة وإناضاً خاوا ما يُقدد ؛ قال ليد :

فاخرات ضروعُها في ذراها ، وأُخِبَّارُ وأُخِبَّارُ

قال ابن سيده : وإنما كانت الواو أولى به من الساء لأن ص ن و أشد انقلاباً من ص ن ي . والإناض : إدراك النخل . وإذا أدرك حمثل النخلة ، فهو الإناض .

أَبُوعبرُو: الأَنْواضُ مَدافِعُ الماء. والأَنْواضُ وَالأَنْواضُ وَالأَنْواضُ وَالأَنْواضُ وَالأَنْواضُ وَالأَنْواضُ عَمْفُرَّقَةً ؟ ومنه قول لبيد:

الدهر شكدًا بالأصل، والذي في شرح القاموس: الزهو.
 عوله « متفرقة » في الصحاح مرتفعة.

أَرْوَى الْأَنَاوِيضَ وَأَرْوَى مِذْ نَبَهُ

والأنثواضُ : موضع معروف ؛ قال رؤبة : غُرَّ الذُّرَى خُواحِكُ الإِيماضِ ؛ تُسْقَى به مَدافِعُ الأَنْواضِ

وقيل: الأنواض هنا منافق الماء، وبه فسر الشعر ولم يذكر للأنواض ولا المنافق واحد. والأنواض: الأودية، واحدها نكوض، والحمع الأناويض، والنوض : العصعص . قال الكسائي: العرب تبدل من الصاد ضادم فتقول: ما لك من هذا الأمر مناض أي تمناص ، وقد ناض وناص مناضاً ومناصاً إذا ذهب في الأرض . قال ابن مناضاً ومناصاً إذا ذهب في الأرض . قال ابن الأعرابي : نواضت الثوب بالصيغ تنويضاً ؟ وأنشد في صفة الأسد:

في غيله جيف الرّجال كأنّه ، بالزّغفران من الدّماء ، مُنوّضُ

أي مُضَرَّح . أبو سعي : الأنثواضُ والأنثواطُ واحد ، وهي ما نتُو طَّ على الإبل إذا أُوفِرَت ؟ قال وؤية :

جاذَبُنَ بالأصلابِ والأنثواضِ

نيض : ان الأعرابي : النَّيْضُ ، بالياء ، صَرَبان العِرْقِ مثل النَّبْضِ سواء .

#### فصل الهاء

هُوضٍ : الْهَرَاضُ : الحَصَفُ الذي يظهر على الجلد . وَهُرَاضَ النُوبَ يَهْرُاضُهُ هُرْضًا : مَزَاقَهُ .

هضض : الهُضُّ والهُضَضُ : كَسُر ُدُونَ الهُدُّ وَفُوقَ الرَّضِّ ؛ وقيل : هو الكَسُرُ عامَّة ، هَضَّهُ يَهُضُّهُ هُضًّا أي كسره ودقيَّه فانهُضُّ ، وهو مَهْضُوض وهَضِيضٌ ومُنْهُضُ . والهَضْهُضَةُ كذلك إلا أنه في عَجلةً والهَضَّ في مُهلة ، جعلوا ذلك كالمَدَّ والترجيع في الأصوات . واهْنَضَّه : كسره ؛ قال العجاج :

وكان ما الهنتُضُّ الجِيعَافُ بَهْرَجًا ، تُورُدُ عنها وأُسنَها مُشَجَّعًا

واهنتضضت نفسي لفلان إذا استزردتها له . والمضهضة : الفحل الذي يَهُض أعناق الفحول . والمضهض : الفحل الأعناق . وقعل محقاض : يَهُض أعناق الفحول ، وقيل : هو الذي يَصرع الرّجل والبهير ثم يُنتجي عليه بكلككله ، وقيل : مخضهضها . والمخضض : النكسر . أبو زيد : مخضضت الحجر وغيره هضا إذا كسر ته ودققته . وجاءت الجبل تَهُض السير محقا إذا كسر ته ودققته . وجاءت الإبل تَهُض السير محقا إذا أسرعت ، يقال : لشد الإبل تَهُض السير محقا إذا أسرعت ، يقال : لشد

جاءت تَهُضُ المَشْيَ أَيُّ كَفَّ ، يَدْ فَعُ عَنْهَا بَعْضُهَا عَنْ بَعْضَ

ما كمضَّت ؛ وقال رَكَّاضُ الدُّبَدِّي :

قال ابن الأعرابي : يقول هي إبل غَزيوات فند فع ألبائها عنها قطع رؤوسها كقوله :

حنى فَدَى أَعْنَاقَهُنَّ الْمُخْصُ

وهَضَّضَ إذا دَقِ الأرض برجليه دقيًّا شديداً. والهَضَّاء : الجماعة من الناس والحيل ، وهي أيضاً الكتيبة لأنها تهُضُّ الأشياء أي تكسرها. الأصمعي: المَضَّاء ، بتشديد الضاد ، الجماعة من الناس ؛ قال الطرماّح :

> قد نجَاوَزُنْهَا بِهِضَّاء كَالجِنَّ نَهُ عُيْفُلُونَ بَعْضَ قَتَرْعِ الوِفَاضِ

وهو فَعَلَاءَ مثل الصحراء ؛ حكاه ثعلب ؛ وأنشد : إليه تَلْبَجَأُ الْهَضَّاءُ طُرَّا ، فليسَ بقائِلٍ مُعِجْراً لِجَارِ

قال ابن بري : البيت لأبي 'دواد يُر ثي أبا بجاد وصوابه: 'هجر آ لجادي ، بالدال ؛ وأول القصيد :

مصيف الهم مُنتَعْني رُفادي ، إلي فقد تَجافي بي وِسادِي

لِفَقَدُ الأَرْبَحِيُّ أَبِي بِجَادِ ، ' أَبِي الأَصْبَافِ فِي السَّنَةُ الجَمَادِ

ابن الفَرَج: جاء يَهُزُهُ المَيَشِيَ ويَهُضُهُ إذا مشى مَشْيًا حسناً في تدافُّع إَأْنشد ابن الأعرابي فياروا، ثعلب عنه:

> َ تُوَ وَاحْمَتُ عَنْ خُورُضِ وَحَمَّضُ ، جَاءَتْ مَّيْضُ الأَرْضُ أَيَّ كَمَّضْ

يَدْ فَعَ عَنْهَا بِعَضُهَا عَنْ بَعْضَ ﴾ مَشْيَ العَدَارِي بِشَنْنَ عَيْنَ المُغْضِي

قال: تهض تدنق ؛ يقول: راحت عن أحرض فجاءت تهض المشي مشي العدارى ، يقول: العدارى ينظر و المعنفي الذي ليس بصاحب ريبة ويتو قلين صاحب الرببة ، فشبه نظر الإبل بأعن العدارى تغض عن لا خير عنده ، وشيئ : نظر ن

وهَضْهَاضُ وهُضَاصُ وهِضَاصُ ، جبيعياً : وادر ؟ قال مالك بن الحرث المذلي :

إذا خَلَفْتُ اطِنتَيْ مَرَادٍ ، وَبَطْنُ هِيُضَاضَ ، حيثُ غَدَا صَاحَ

أنت على إدادة البقعة ، وهَضَّاصُ ومِهِسَّ: السَّهَان .

هلمَن : هَلَّضَ الشِيءَ يَهْلِيضُهُ هَلَّضاً: انْتَزَعَهُ كَالنَبَتُ تَنْتَزَعُهُ مِن الأَرض ، ذكر أَبو مالك أَنه سبعه مِن أعراب طي"ء ، وليس بثبَت .

هنبض : المنتبض : العظم البطئن. وهنبيض الضَّحك : أَخْفاه .

هيض : هاض الشيء هيضاً : كسره . وهاض العظم كييضه هيضاً فانتهاض : كسره بعبد الجنبور أو بعدما كاد يَنْجَبِر ، فهو مهيض . واهتاضه أيضاً، فهو مُهتاض ومُنْهاض ؟ قال رؤبة :

هَاجُكُ مِن أَرُوى كَمَنْهَاصِ الفَكِكُ ۗ

لأنه أشد لوجعه وكل وجع على وجع ، فهو كيض . يقال : هاضني الشيء إذا رَدّك في مرضك . وروي عن عائشة أنها قالت في أبيها ، رضي الله عنهما ، لما نو فتي رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : والله لو نزل بالجال الرّاسيات ما نزل بأبي لهاضها أي كسرها ؛ المحسن : الكسر ، بعد حبور العظم وهو أشد ما يكون من الكسر ، وكذلك النّكس في المرض بعد الاند مال ؛ قال ذو الرمة :

ووجه كقرن الشمس محرَّه كأنَّما كميناً تما القلب للمحتَّه كميراً

وقال القطامي :

إذا ما قُلَلْتُ قَدْ أَجِيرِ تُ صُدُوعٌ مُ

وقال ابن الأعرابي في قول عائشة لتهاضها أي لألانتها. والهَيْضُ : اللّـينُ ، وقد هاضه الأمرُ كَيْسِيضُه ؛ وفي حديث أبي بكر والنّسّابة :

كهيضه حنأ وحينا بصدعه

أي يكسر ، مرة وبشقه أخسرى . وفي الحديث : قبل له خفيض عليك فإن هذا يهيضك . وفي حديث عمر بن عبد العزيز: اللهم قد هاضي فهضه.

والمُسْتَهَاضُ : الكسيرُ تَبْرَأُ فَيُعْجَلُ بَالْحَصْلِ عليه والسَّوْقُ له فَيْنَكُسُر عَظْمَهُ ثَانَيْةً بِعَدْ جَبْرُ وتَمَاثُنُلُ .

والهَيْضَةُ ؛ مُعاودةُ الهُمَّ وَالْحُرُونِ وَالمَرْضِ بِعِنْ المُمْ وَالْحُرُونِ وَالمَرْضِ بِعِنْ المُمْ وَالْحَرُونِ وَالمُرْضُ ؛ قَالَ :

وما عاد قبلني الهم إلا تهيُّضا

والمُسْتَهَاضُ ؛ المريض بيوا فيعبل عبلاً فيشق عليه أو يأكل طعاماً أو يشرب شراباً فيُسْكَسُ ، وكل وجع تعيض . وهاض الحُنُونُ قلبه ؛ أصابه مر"ة بعد أخرى ، والمَسْفة أن الطلاق البطن ، يقال ؛ بالرجل هيضة أي به قبياء وقيام جبيعاً ، وأصابت فلاناً تعيضة إذا لم يُوافقه شيء بأكله وتغير طبعه عليه ، وربا لان من ذلك بطئه فكثر اختلافه ، والميض : سلنح الطائر ، وقد هاض تعيضاً ؟ قال :

كأن مُتنبّ من النَّفي" مهايض الطبر على الصفي"

والمعروف مواقيعُ الطير . قيال ابن بري : هَيْضَهُ عَمَىٰ هَيَّجِهُ ﴾ قال هِمْيَانُ بن قُنْحَافَةَ :

فهَيَّضُوا القلبُ إلى تَهَيُّضِه

#### فصل الواو

وخض : الوَخَضُ: الطَّعْنُ غَيْرُ الجَائِفُ ، وقبل : هو الجَائفُ ، وقد وخَضَهُ بِالرُّمْحِ وخُضًا ؛ قبال أبو منصور : هذا التفسير للوَخْضِ خِطَأُ . الأَصْعَيْ :

إذا خالطت الطعنة الجرّوف ولم تنفذ فذلك الوَّخْصُ وَ الرَّخْصُ الرَّخْصُ ؟ وَالرَّخْصُ ؟ وَأَنْشَد :

فَهَنْخًا على الهام وبُحِثًا وخُضًا

أبو عبود : وخطّه بالرمع ووخّضُه ، والوّخيصُ المُطّعونَ ؛ قال ذو الرمة :

فَكُرَ يُشْنَقُ طَعْنَاً فِي جَوَاشِنِهَا ، كَانَهُ الأَجْرُ فِي الإقتدامِ الْجَنْسَبُ .

و تارة كخيضُ الأسعارَ عن عُرَضٍ وَالْحَبُّ الْأَسْعَارُ وَالْحُبُّ الْأَسْعَارُ وَالْحُبُّ الْمُسْعَارُ وَالْحُبُّ

ورض: ورّضت الدّجاجة : رَخّبت على البيض ثم قامت فباضت بر"ة ، وفي الصحاح : قامت فلار قت بر"ة واحدة دروقاً كثيراً ، وكذلك التوريض في كل شيء ؛ قال أبو منصور : وهذا تصحيف والصواب ورّصت ، بالصاد . وروى الأزهري بسنده عن الفراء قال : ورّض الشيخ ، بالضاد ، إذا استر خي حتار أخو رابه فأبدى . قيال أبو العباس : وقيال ابن الأعرابي أورض وورض إذا رمى بغائطه وأخرجه برة ، وأما التوريس ، بالصاد ، فله معني غير ما ذكره الليث . ابن الأعرابي : المورض الذي ير تاد فرض ويطلب الكلا ؛ وأنشد لابن الرّقاع :

حسيب الوائد المنوكاض أن قد در منها ابكل نتب و صوار

كُورًا أي تفرّق . والنّب : ما نتب من الأرض . ويقال : نويت الصوم وأرّضته وورّضته ورّضته ورّمضته وببّته وخبّر نه ورّسسته بمنى واحد . وفي الحديث : لا صِيام كمن لم يُورّض من الليل أي لم يَنور . يقال : ورّضت الصوم إذا عزمت عليه ،

قال أبو منصور: وأحسب الأصل فيه مهموزاً ثم قلبت الممزة واواً .

وفض : الوفاضُ : وقاية نِفالِ الرَّحَى ، والجمع والجمع وفضُ ؛ قال الطرماح :

فسه تجاوز تُنها جَضَاء كالجِدُ تَهِ ، يُعِفْقُونَ بعضَ قَدَّعِ الوِفَاضِ

أبو زيد : الوفاض الجلاة الـتي توضع تحت الرّحى .. وقال أبو عبرو : الأو فاض والأو ضام واحدها. وفض " ووضع عليه اللحم ؟ وهو الذي يُقطع عليه اللحم ؟ وقال الطسّرماح :

كم عَدُوِّ لنا قُراسِيةِ العزِّ تَرَّكُنّا لَحْماً على أَوْفاضِ

وأو فضنت لفلان وأو ضمنت إذا بسَطَنَ له بِسَاطًا بَ عَنَالُهُ عَنْ ابْ الْأَعْرَابِي : يَقَالُ لِلْمَكَانُ الذي تُمْسِكُ المَاء الوفاضُ والمُسَكُ والمُسَاكُ ، فَإِذَا لَمْ يُمْسِكُ فَهُو مَسْهَبُ .

والو منضة ' : خريطة ' يَحْمِلُ فَهِمَا الرَّاعِي أَدَاتُهُ وَزَاده . والوَّفْضَة ' : جَعْبة ُ السَّهامِ إِذَا كَانَتُ مِنْ أَدَمٍ لا خشب فيها تشبيهاً بذلك ، والجمع و فاض . وفي الصحاح : والوَّفْضَة ' شيء كالجَعْبة من أَدَمٍ ليس فيها خشب ؛ وأنشد ان بري للشَّنْفَرَى :

لها وَفَنْضَة " فيها ثلاثون تسيْحَفَا ، إذا آنَسَت أُولى العَدِي" افْسُعَر"ت

الوَ فَضَةُ هَنَا: الجَمِيَّةِ، والسَّيْحَفُّ: النَّصْلُ المُنْدَكَّقُ. وفَضَتَ الإبلُّ: أَسرَعَت. وناقة ميفاضُّ: مُسْرِعَةُ وكذلك النعامة : قال:

لَأَنْعَتَنْ نَعَامَةً مِنْنَاضًا الْإَضَاضًا الْإَضَاضًا الْإَضَاضًا الْإَضَاضًا الْإَضَاضًا الْإِضَاضًا ا

وأو فضها واستوفضها: طردها وفي حديث والله بن حجر: من ذك من يكر فأصفوه كذا والله بن حجر: من ذك من يكر فأصفوه كذا واستوفضوه عاماً أي اضربوه واطر دوه عن أرضه وغرابوه والنفوه، وأصله من قولك استوف فضت الإبل إذا تقرقت في وغيها. القراء في قوله عز وجل: كأنهم إلى نصب يوفضون، الإبل تقض الإسراع، أي يسرعون وقال اللبث: الإبل تقض وقال دو الرمة وتسترون وحساً:

طاوي الحَشَّا قَصَرَتْ عنه 'مَحَرَّجَة"، مُسْتَوْفُضُ من بَناتِ القَفْرِ مَشْهُومُ

قال الأصمعي: مُستَوْفَض أَي أَفْرَعَ فَاسْتَوْفَض ، وَاللَّهُ أَوْرُعَ فَاسْتَوْفَض ، وَأَلْ أَبُو زَيد ؛ مَا لِي أَراكَ مُسْتَوْفَضاً أَي مَذْعُوراً ، وقال أَبُو مالك : اسْتَوْفَضَ اسْتَعْبَعَل ؟ وأنشد لرؤبة :

إذا مَطَوْنا نِعْضَةً أَو نِقْضًا ، تَعْوِي البُرَى مُسْتَوْفِضَاتٍ وَفَيْضًا

تَعْوِي أَي تَكُوي . يِقال : عَوَّتِ النَّاقَةُ بُوَّتُهَا فِي سَيْرِهَا أَي لُوتِهَا بِخَطَامِهَا ؛ ومثل شَعْر رَوَّبَة قول \* جرير : يَسْتَوفِض \* الشَيخ \* لا يَشْنِي عَامَتَه ، والثَّلُخ \* فوق رُوُوس الأَكْم شَر \* كُنُوم \* وقال الحطينة :

وقد وإذا ما أنفضَ الناسُ، أو فَضَتَ ﴿ إِلَهِمَا مِ النَّاسِ النَّاءِ الْأَرَامِلِ ﴿ النَّبَاءِ الْأَرَامِلِ ﴾

 ١ قوله « الاضاض » هو الملجأكما تقدم ووضعت في الاصل الذي بأيدينا لغظة الملجأ هنا بازاء البيت .

وأو فَضَ واسْنَو فَضَ : أَسرَع . واسْنَو فَضَهُ إذا كَلَمْ دَه واسْنَو فَضَهُ اذا كَلَمْ دَه واسْنَو فَضَها : العجلة . واسْنَو فَضَها : استعجلها . وجاءً على وفنض ووفنض أي على عجل . والمُسْنَو فِضُ : النافِر ُ من اللهُ عُر كأنه طلب وفض أي عدو و . بقال : وفض وأو فض إذا .

ويقال: لقيتُه على أو فاض ٍ أي على عجلة ٍ مثل أو فاز ٍ؟ قال رؤبة :

بَنْشِي بنا الجِيهُ على أو فاص

قال أبو تراب : سمعت خليفة الحُمْصَيْنِي يقول : أَوْضَعَتِ النَّاقَةُ وَأَوْضَفَتَ إِذَا تَحْبَّتُ ﴾ وأَوْضَغِيْتُهَا فوضَّفت وأوْفَضْتُها فوفَضَت . ويقسال للأخلاط : أَوْ فَاصْ ۗ ، وَالْأُو ْفَاصْ : الفَرَقُ مِن النَّاسِ وَالْأَخَلَاطِ ۗ ْ من قَبَائلَ تَشْتَى كَأَصْعابِ الصُّفَّة . وفي حديث الني ، صلى الله عليه وسلم : أنه أمَر بصد قة أن توضَّع في الأو فاض ؛ فتُستَّر ُوا أَنهم أهـلُ الصُّفَّة وكَانُوا أَخْلَاطاً، وقبل: هم الذين مع كل واحد منهم وَفَنْضَةُ ﴿ ﴾ وهي مشل الكنانة الصغيرة أيلقى فيهما طعامة ؛ وَالْأُوِّلُ أَجُوُّدُ ﴿ قَالَ أَبُو عَمْرُو ۚ : الْأُوْفَاضُ هُمْ الفرَّقُ مَن الناسُ والأخْلاط، من وفَضَتُ الإبلُ إذا تفرُّقت ، وقيل : هم الفقراء الضَّمافُ الذين لا دُفاعَ بهم ، واحدهم وفض ، وفي الحديث : أن رجلًا من الأنصاد جاءً إلى النبي ، صلى الله عليه وسلم ، فقال : ماليكلتُه صدَّقة "، فأقـْثر أبواه حتى جلَّسا مع الأو فاض أي افتقرا حتى جلسا مع الفقراء ، قال أبو عبيد : وهذاكله عندنا واحد لأن أهل الصُّفَّة إنما كانوا أخلاطاً من قَـَـائلَ شَتَّى ، وأنكر أن يكون مع كل رجل منهم وفنضة". ابن شميل: الجَعَبة المُستديرة الواسعة ُ

١ قوله « واحدم وفش » كذا في الاصل والنهاية بلا ضبط .

التي على فمها طبَقُ من فوقها والوَفَنْضَةُ أَصَعَرُ مَنها ؟ وأعْلاها وأسفلُها مُسْتَنَوِ

والوَّفَضُ : وضَمُ اللحم ؛ طَائْيَة عَن كَرَاعَ .

وُمض : ومَضَ البُوْقُ وغيره يَبِضُ ومُضاً ووَمَبِضاً ووَمَضاناً وتَوْماضاً أي لَـمَع لمُعاً خَفِيّاً ولم يَعْتَرَضِ في نـواحي الفيّم ؛ قال امرؤ القيس :

أصاح تركى بَرْقاً أربك وميضه ، كالمنع البدين في تحبير محكلا

وقال ساعدة بن أجوَّية الهذلي ووصف سحاباً :

أخيل بَرْقاً مَتَى حابِ له زَجَل ، إذا بُفَتْر من تَوْماضِ خَلَجا وأَلْشَد في ومض:

تَضْعَكُ عَـن غُرَ الثَّنايَا ناصِعِ ، مِثْل ِومِيضِ البَرْقِ النَّا عَنْ وَمُضْ

يويد لما أن ومض ألليث : الومض والوميض من السمان البرق وكل شيء صافي اللون ، قال : وقد يكون الوميض للنار . وأومض البرق إيماضا كومض ، فأما إذا لهم واعترض في نواحي الغيم فهو الحقو ، فإن استطار في وسط السماء وشق الغيم من غير أن يعترض بيناً وشبالاً فهو العقيقة .

وفي الحديث: أنه سأل عن البرق فقال: أَخَفُواَ أَمْ وَمِيضًا ? وَأَوْمَضَ: رَأَى وَمِيضَ بَرُقَ أَو نار؟ أَشَد ابن الأعرابي:

ومُسْتَنْسِح يَعْنُو ي الصَّدَى لَعُواثِه، وأَنْ مَضا

استناها: نظر إلى سناها. ابن الأعرابي: الوَميضُ أَن يُومِضَ البَرقُ إِيماضة ضعيفة ثم يُخفى ثم يُومِضَ وليس في هذا يأس من مطر قد يكون وقد لا يكون وقد لا يكون وقد لا يكون وقد المعينة: أو مأ وفي الحديث: هال أومضت إلى يا رسول الله أي هالاً أشر ت إلي إشارة خفية من أو مض البرق وو مض . وأو مضت المرأة : سارقت النظر . ويقال : أو مضته فلانة بعينها إذا برقت .

وهن : التهذيب : الأصمعي يقال لما اطنباً ن من الأرض وهفة والوهطة الأرض وهفة والوهطة وذلك إذا كانت مدورة .

### فصل الباء

يضض : أبو زيد يضّض الجِيرُو مثل حَصَّص وَفَقَع ، وذلك إذا فتح عبيه ، الفراء : يقال يَصَّص ، بالصاد ، مثله . قال أبو عمرو : يَضَّص ويَصَّص وبَصَّص بالباء ، وحَصَّص بمعنَّى واحد لغات كلها .





#### حرف الطاء المهلة

الطاء حرف من حروف العربية ، وهي من الحروف المجهورة وألفها ترجع إلى الباء ، إذا هجيئته جزمته ولم تعرب كما تقول ط د مُرْسلة اللفظ بلا إعراب ، فإذا وصفته وصيرته اسباً أعربت كما تعرب الاسم ، فتقول هذه طاء طويلة لمنا وصفته أعربت ، والطاء والدال والناء ثلاثة في حيز واحد ، وهي الحروف النظاعية لأن مَبْدأها من نطع الغاد الأعلى .

### فصل الألف

أبط: الإبط : إبط الرجل والدواب . ان سيده: الإبط باطن الجناح ، الإبط باطن الجناح ، بذكر ويؤنث والشذكير أعلى ، وقال اللجائي : هو مذكر وقد أنته بعض العرب، والجميع آباط . وحكى الفراء عن بعض الأعراب : فرَفَع السو ط حتى بر قت البط ، وقول الهذلي :

شَرِبْتُ بَجَمَّةً وصَدَّرُتُ عَنهُ ﴾ وأَبْيَضُ صَارِمٌ "ذَكُرُ" إباطي

أي تحت إبطي ، قال ابن السيراني : أصله إباطي فخفف ياء النسب، وعلى هذا يكون صفة لصارم، وهو منسوب إلى الإبط .

وتأيُّطُ الشيءَ : وضعَه نحت أبطه . وتأبُّط سَيُّفًا أو شنئًا : أَخَذُهِ تَحِتُ إبطه ، وبه سبى ثابت بن جابر الفَيْسِيُّ تَأْيُطُ شُرًّا لأَنهُ ، زعبوا ، كَانَ لا يَفَاوَفَ السف ، وقبل : لأن أمه بصرت به وقد تأبيط جَفَيْرَ سَهَامُ وَأَخَذَ قَوْسًا فَقَالَتَ : هَذَا تَأْبُطُ شُرًّا} وقيل : بل تأبط سِكِيناً وأتى نادي قومــه فوجّاً أحدهم فسبى بـ لذلك . وتقول : جاءني تأبط شراً ومروَّتُ بِتَأْبُطُ شُرًّا تَدَعُهُ عَلَى لَفَظُهُ لأَنْكُ لَمْ تَنْقُلُهُ مِنْ قعل إلى اسم، ولمُمَّا سميت بالفعيل مع الفاعل رجلًا قُوجِبِ أَنْ تَحَكِيهِ وَلَا تَغَيَّرِهِ ، قَالَ : وَكَذَلْكُ كُلِّ جِملة تسمي بها مثل برَق تخرُهُ وذَرَّى حَبَّاً ﴾ وإن أردت أن تثنى أو تجمع قلت : حاءني ذوا تأبُّط شرًّا وذُ وو تأسُّط شرًّا ، أو تقول : كلاهمــا تأبُّط شرًّا وكائهم ونحو ذلك ، والنسبة إليه تأبُّطي بُنسب إلى الصدر ، ولا مجوز تصغيره ولا تُرْخَسِهُ ؛ قال سِيبُولهُ: ومِن العرب من يفرد فيقول تأبُّط أَفْسَل ؛ قال ابن

سيده : ولهذا ألـز منا سببويه في الحكاية الإضافة إلى الصدر ؛ وقول مليح الهذلي :

ونَحْنُ فَتَلَمُنَا مُقْسِلًا غير مُدُورِ وَنَحْنُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُونِ اللَّهُ مُقَالِم

أُراد تأبيط شراً فحذف المفعول للعلم به . وفي الحديث : أما والله إن أحد كم ليُخْرِج بُسْأَلَتِه من يتأبيط أي يجعلها تحت إبطه. وفي حديث عمرو بن العاص قال : لَعَمْرُ الله إني ما تأبيط في الإماء أي لم يحفضن ويتولئن ترابيتي .

والتَّابُّطُ: الاضطباع، وهو ضرب من اللَّبْسة، وهو أن يُدْخِلَ الثوب من تحت يده اليمنى فيلُلْقِيمَ على منتخب الأيسر، وروي عن أبي هريرة أنه كانت ودْيَتُهُ التَّابُط، ويقال: جعلت السيف إباطي أي يَلي لَيْط، وقال:

## وعَضْبُ صادِمٌ ذَكُرُ إِبَاطِي

وإبط الرَّمُل : للعُطُّهُ وهو ما وَقَ منه. والإبط : أَسْفَلُ حَبْلِ الرمل ومَسْقَطُهُ. والإبط من الرمل: مُنْقَطَع معظَّمه .

واستأبط فلان إذا حَفَر حُفْرة ضَيَّقَ وأَسَهَا ووسَّعَ أَسْفَلَهَا ، قال الراجز :

## يخفر ناموساً له مستأبيطا

ابن الأعرابي: أبطه الله وهَبَطَّه بمعتَّى واحد، ذكره الأزهري في ترجسة وبط وأيه إذا ضَمَف، والوابط الضعف.

أَهُ طَ : الأَدَطُ ١ : المُعُوَّجُ الله كُ ، قال أَبُو مُنْصُورَ : ١ قوله « الأنط الخ » هو هكذا في الأمل بالدال المهلة مضبوطاً وكذا تقله شارح القاموس ، قال والضواب بالذال المهمة .

المعروف قيه الأدُّوطُ فجعله الأَدَطِ ، قال : وهساً المتان .

أوط: الأراطى: شجر ينبن بالرامل ، قال أو حنيفة : هو شبيه بالفضا ينبنت عصياً من أصل واحد يطول قدر قامة وله نوار مشل نور الحلاف ورائحته طبية ، واحدته أراطاة ، وبها سبي الرجل وكثبي، والتثنية أراطنيان والجمع أراطنيات ، وقال سببويه : أراطاة وأراطني ، قال : وجمع الأراطني أراطني ، قال ذو الرمة :

ومثل الحسّمام الوراق مِمّا توقّه تُ الله مِن أَواطِي حَبْل حُزُّوك أَوينِها

قال : ويجمع أيضاً أراط ؛ قال الشاعر يصف ثنورً

فَتَفَافَ أَرَاطِيَ فَاجْتَالُهَا ﴾ له مِنْ ذُوالْبِهَا كَالْحَطَرُ !

وقال العجاج :

أَلْجَأَه لَفْحُ الصَّبا وأَدْمَسا } والطَّلُّ في خيسِ أراطٍ أُخْيَسا

فأما قوله أنشده ان الأعرابي :

الجُنَوْفُ خَيْرُ لكَ مِن أَنْفَاطِي، وَمِن أَلِاءَاتٍ إِلَى أَرَاطِ

ققد يكون جمع أرطاة وهو الوجه، وقد يكون جمع أرطاق التمران قال أبو منصور: والأرطاة وركن شجرها عَبْل مَفْتُول مَنْبِيتُهَا الرمال ، لها عُروق حُمْر يدبغ بورقها أساقي اللبن فيطيب طعم اللبن فيها . قال الماود : أرطني على بناء فعلى مثل مثل مثل مثل الماد في الماد وقد من القاموس الفاد .

عَلَيْقَى إِلا أَن الأَلْف التي في آخرها للست للتأنيث لأن الواحدة أرّطاة وعلى الله على والله والأَلْف الأُولى أَصلية وقد المتلف فيها \* فقيل هي أصلية لقولهم أديم مأر وط وقيل هي زائدة لقولهم أديم مروطي . وأرطت الأرض : إذا أخرجت الأرطت بألفين لأَن أبو الهيم : أرسطت لحن وإله هو آرسطت بألفين لأَن أَلْف أَرْطَت بَالْفِين لأَن الله أَلْف أَرْطَت بَالْفين لأَن الله أَلْف تقول أديم مأر وط شجر من شجر الرمل وهو فعلت لأنك تقول أديم مأر وط وليست للتأنيث لأن الواحدة أرطاة " وقال :

يا رُبِ أَبّانِ مِن العُفْرِ صَدَّعِ ، تَقَبَّضَ الذَّبُ إليه وأَجْنَبَعُ لَمّا رأى أَنْ لا دَعَهُ ولا شِيعٍ ، مال إلى أَرْطافِ عِنْف فاضطبعة

وفيه قول آخر : إنه أفعل لأنه يقال أديم مرطي ؟ وهذا يذكر في المعتل ، فإن جعلت ألفه أصلية نوانته في المعرفة والنكرة جميعاً ، وإن جعلتها للإلحاق نونته في النكرة دون المعرفة ؛ قال أعرابي وقد مرض الشام :

ألا أينها الككاه ما لتك همنا ألاه ، ولا أرطني ، فأين تبييض ?

فِأَصْعِدِ لِلْ أَرْضِ الْمُهَاكِيَّ ، وَاجْتَنَبِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مُر يضُ اللَّهُ مُر يضُ اللَّهُ مُر يضُ اللَّهُ مُر يضُ اللَّهُ مُر يَضُ اللَّهُ مُر يَضُ اللَّهُ مُر يَضُ اللَّهُ مُر يَضًا اللَّهُ مُر يَضًا اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّالِيلِّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

قال ان بري عند قوله إن جعلت ألف أرْطَى أصلياً نوِّنته في المعرفة والنكرة جبيعاً قال : إذا جعلت ألف أرْطى أصلياً أعني لام الكلمة كان وزْنها أفشعل ، وأفعل إذا كان اسماً لم ينصرف في المعرفة

وانصرف في النكرة. وفي الحديث: جِيءَ بإبل كأنَّها عُرُوقُ الأرْطَى.

وبعير أَرْطَوِي وَأَرْطَاوِي وَمَأْرُوطُ : بَأَكُلُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّ

ماذا تُرَجَّينَ من الأربطِ ، حَرَّ نُبُلِ يأْتِيكِ بالبَطِيطِ ، ليس بذي حَرَّم ولا سَفيطِ ?

والسَّفِيطِ : السَّخِي الطيب النفس .

وأراطَى وذِو أراطَى وذو أراط وذو الأرْطين أساء مواضع ؛ أنشد ثعلب :

فلو تراهمُن بذي أراط

وقال طرَّفة :

ظَلِلْتُ بِذِي الأَرْطَى نُورَيْقَ مُثَقَّبٍ ، وَلِيكُ أَو كَهَالِكِ

أسفط: الإسفينط والإسفنط : المُطيّب من عمير العنب ، وقيل : هو من أسباء الحبر ، وقبال أبو عبيدة : الإسفنط أعلى الحبر ، قال الأصبعي : هو امم دومي ؛ قال الأعشى:

> وَكَأَنَا الْحَبْرَ الْعَيْنِينَ مِنَ الْإِنْ فِنْظُو ؛ مَنْزُنُوجَةً بَمَاءُ زُلالِ

قال أبو حنيفة : قال أبو حزام العُكْلي فهو ما يمدح به ويعاب . قال سببويه : الإسفينط والإسطنبال خماسيان ، جعل الألف فيهما أصلية كما يستعثرو خماسياً جعلت الياء أصلية .

أصفط: الأصعي: الإصفنط الحبر بالرومية ، وهي الإسفنط ، وقال بعضهم : هي خبر فيها أفاويه ، وقال أبو عبيدة : هي أعلى الحبر وصفو تنها ، وقبل : هي خُبور محلوطة ، قال شبر : سألت ان الأعرابي عنها فقال : الإسفنط اسم من أسمائها لا أدري ما هو ؟ وقد ذكرها الأعشى فقال :

### أو اسْفِينْطَ عانية بعَدْ الراقا دِ ، شكُ الرّصافُ إليها غَديرا

أطط: ان الأعرابي: الأطلط الطاويل والأنثى ططاء. والأط والأطيط والرحال الأطلط والرحال الذا ثقل عليها الراحك ، وأط الراحل والنسع الذا ثقل عليها الراحك : صوات ، وكذلك كل شيء يشط أطا وأطيط الإبل : صوات ، وكذلك كل شيء أسبه صوت الرحل الجديد . وأطيط الإبل : صوائها . وأطلت الإبل تشط أطيط : أنت تعبا أو حنينا أو رزمة ، وقد يكون من الحقل ومن الأبديات . الخوهري : الأطيط صوات الرحل والإبل من ثقل الجوهري : الأطيط صوات الرحل والإبل من ثقل أحمالها . قال ان بري : قال على بن حبزة صوات الإبل هو الراغاء ، وإنما الأطيط أبضاً : صوات الناه على الكيلة إذا شربت . والأطيط أبضاً : صوات الناه على الأطيط أبضاً : صوات الناه على الأطبط أبضاً : صوات الناه على الأعلى :

أَلْتَسْتُ مُنْتَهِياً عَنْ نَحْتِ أَثْلَتَنِنا? ولتَسْتُ ضَائرٌ هَا ، مَا أَطَّتُ ِ الْإِبَلُ

ومنه حديث أم زرع : فجعكني في أهل صَهِيل وأطيط أي في أهل خيل وإبل . قال : وقد يكون الأطيط في غير الإبل ؛ ومنه حديث عُتبة بن غَزُوان، رضي الله عنه ، حين ذكر باب الجنة قال : ليأتين على باب الجنة زمان يكون له فيه أطيط أي صوت

بالزِّحام . وفي حديث آخر : حتى يُسمَّعَ له أطبطُ " يعني بابَ الجنــة ؛ قال الزجاجي : الأطبط صوت ُ تَمَدُّدُ النَّسْعِ وَأُشْبَاهِهِ . وَفَي الحَدِيثِ : أَطَّتِ السماء ؛ الأطبط : صوت الأفيساب . وأطبط الإبل : أصواتها وحَنْيَنْهُما ؛ أي أن كَثَرَة مَا فيها من الملائكة قد أثنقُلها حتى أطَّت ، وهذا مثلُ وإيدَّان بكثرة الملائكة ، وإن لم يكن ثُمَّ أَطَيْط وإنها هو كلام تقريب أريد به تقرير عظمة الله عز وجل. وفي الحديث : العرشُ على مُنكب إسرافيل وإنه لـيُبُطُّ أطبط الرَّحْلُ الجديد ، يعني كُورَ الناقة أي أنه لَـُسِعُجَزُ عن حَبُّله وعَظمَمته ، إذ كان معلوماً أنَّ أَطْبِطَ الرَّحْلُ بالراكبِ إِنَّا بِكُونَ لَقُوهُ مَا فَوَقْهُ وعجزه عن احتاله . وفي حديث الاستسقاء : لقد أتبناك وما لنا بعير يَتَّبِطُ أي بحِنَّ ويَصِيح ؛ يريد ما لنا بعير أَصلًا لأَن البعير لا بدُّ أَنْ بِنُطٌّ. وفي المثل: لا آتيك ما أَطَّت الإبلُ. والأَطَّاطُ: الصَّاحُ؛ قال:

يَطَيْمِونُ سَاعَاتِ إِنَّا الغُيُّوقِ مِن كِظِيَّةِ الأَطِيَّاطَةِ السَّبُّوقِ ا

وأنشد ثعلب :

وقائص مُقْوَرَّةِ الأَلْمُنَاطِ باتَّتُ عَلَى مُلْتَحَبِّ أَطَّاطِ

يعني الطريق. والأطبط: صوت الظاهر من شدّة الجوع ؟ الجوع . وأطبط البطان : صوت يسبع عند الجوع ؟ قال :

هَلُ فِي دَجُوبِ الحُدُّ وِ المُخْيِطِ وَذَيِلَةٌ تَأْشُفِي مِنَ الأَطْبِطِ ؟

، قوله « السبوق » كذا في الاصل بالموحدة بعد المهملة وفي هامشه صوابه السبوق، وكذا هو في شرح القاموس بالنوث .

الدّ جُوبُ: الغرارة ، والورد يلة : قطعة من السّنام ، والأطبط : صوت الأمعاه من الجُوع . وأطّت الإبل : مدّت أصواتها ، ويقال : أطبطها حنينها ، وقبل : الأطبط الجرع نفسه ؟ عن الرجاجي . وأطلّت القناة أطبطاً : صو"تت عند التقوم ؟ قال : وأطلّت القناة أطبطاً : صو"ت عند التقوم ؟ قال : أروم يشط الأبر فيه ، إذا انتّعي ، أطبط قني الهند ، حين تنقوم م

فاستعاره . وأطئت القَوْسُ تَنْبِطُ أَطْبِطاً :صَوَّتَتْ ؟ قال أبو الهيثم الهذلي :

> سُدَّتُ بكل صُهابي تَشْطُ به ، كما تَشْطُ إذا ما رُدَّت الفيقُ

والأطبطُ: صوت الجوفِ من الحوا وحَنِينُ الجِيدُع؛ قال الأغلب:

قد عَرَ فَتَنَّيْ سِدُرَ بِي وأَطَّتْ

قال ابن بري : هو للراهب واسمه زهرة بن سر َ الله وسمي الراهب لأنه كان يأتي عكاظ فيقوم إلى سَر ْحة فيرجز عندها ببني سُلَيْم قائماً ، فلا يزال ذلك دأبة حتى بيصد و الناس عن عكاظ ؛ وكان يقول :

قد عَرَّفَتْنِي سَرَّحَتِي فَأَطَّتُ ، وقد ونَكِّنِ بَعْدَهَا فَاشْسَطَّتِ

وأطيع الله على الم شاعر ؛ قال ابن الأعرابي : هو أطبط بن النهل بن المنهل بن القبط بن الموقف بن القبط بن الموقف بن الموقف بن المنهلة ؛ قال ابن دريد : وأحسب اشقاقه من الأطبط الذي هو الصرير أ. وفي حديث ابن سيرين: كنت مع أنس بن مالك حتى إذا كنا بأطبط عركة، وهو كذا بأطبط م كذا بالاصل وبهامته صوابه بأطبط عركة، وهو كذا بالطبط ومعم ياقوت .

والأرض فضفاض ؟ أطبط : هو موضع بين البصرة والكوفة ، والله أعلم .

أقط: الأقط والإقط والأقط والأقط : شيء ينخذ من اللبن المتخص يطبخ ثم يترك حتى يمصل ، والقطعة منه أقطة " ؟ قال ابن الأعرابي : هو من ألبان الإبل خاصة . قال الجوهري : الأقط معروف ، قال : وربا سكن في الشعر وتنقل حركة القاف إلى ما قبلها ؟ قال الشاعر :

> رُورَيْدَكَ حَتَى يَنَئَبُتَ البقلُ والفَّضَا ، فيكنش إقاطت عندهم وحكيب

قال : وأَتَقَطَّتُ اتَخَذَّتُ الأَقِطَ ، وهو افْتُتَمَلَّتُ . وأَقَطَ الطّمَامَ يأْقِطُهُ أَقْبُطاً : عَبِلَتَهُ بِالأَقط ، فهو مأقدُوط ؛ وأنشد الأصمى :

> ويأكلُ الحَيَّةَ والحَيَّوْتِا ؛ ويَدْمُقُ<sup>ز</sup> الأَقْفَالَ والتَّابُوةِ

> ويَخْنُنُقُ العَجوزَ أَو تَبَاوْتا ؛ أَو تُنْخُرُ جَ المَأْقُنُوطِ والمَـكُنُوتَا

أبو عبيد: لَبَنْتُهم من الله ، ولَبَأْتُهم أَلْبَوْهُمْ من اللّبَاء وأَقَطَ الرجلَ اللّبَاء وأَقَطَ الرجلَ بأقطُ أَقْطَ أَطْعُمه الأَقطَ وحكى اللحاني: ألبت بني فلان فخروا وحاسُوا وأقلَّوا أي أَطْعَموني ذلك ؟ هكذا حكاه اللحياني غير مُعَدَّيات أي لم يقولوا خَبَرُ وفي وحاسُوني وأقلَّوني . وآقطَ القوم : كثر أقطهم ؟ عنه أيضاً ، قال : وكذلك كل شيء من هذا ، إذا أردت أطعمتهم أو وهبت لهم قلته فعلتهم بغير ألف ، وإذا أردت أن ذلك قد كثر عندهم قلت بغير ألف ، وإذا أردت أن ذلك قد كثر عندهم قلت أَقْعَلُوا .

والأَفْطِهُ : هَنَهُ وون القِبَةِ بِمَا بِلِي الكَرْشِ،

وأداه مقلوباً عن بُطرِ.

بربط: البَرْ بَطُ: العود؛ أعجمي ليس من مكلاهي العرب فأعربته حين سمعت به . التهذيب: البربط من ملاهي العجم شبه بصدر البَطّ ، والصدورُ بالفارسية بَرْ

العجم سبب بصدر البط فقيل بَرْ بَطْ . وفي حديث علي بن الحسين : لا قَدْ سَتْ أُمَّة فيها البَرْ بَطْ ؛ قال: البَرْ بِطُ مَلْهَاة

تشبه العود ، فارسي معرَّب ؛ قال ان الأثير : أصله بَرْ بَتْ فإن الضارب به يضعه على صدره ، واسم

والبير بيطياء: ثياب. والبير بيطياء: موضع ينسب إليه الوشي ؛ ذكره ابن مقبل في شعره:

> خُوْلَهِي وَسَعُدُانَ \* ، كَأَنَّ وِياضَهَا مُهِدُنَ بَذِي النِيرُ بِيطِياءَ الْمُهُذَّبِ

يوقط: تَسَرَ قَطَت الإبل: اختلفت وجوهها في الرَّعْنِ؟ حَكَاهُ اللَّهَانِي . وتَسَرَّ قَطَ على فَفَاه : كَتَنَفَرُ طَبَ . والسَّرْ قَطَةُ : خَطَوْ متقارب . وبَرْ قَطَ الرجلُ . بَرْ قَطَةً : فر هارباً وولئى متلكفات الرجلُ . وبَرْ قَطَ

الشيء : فرَّقْتُه . والمُنْهَر ْقَطُّ: ضرب من الطعام ، قال ثعلب : سمي بذلك لأن الزيت يُغَرَّق فيه كثيراً .

ان بزوج: الفَرْ شُطَةُ بُسُطُ الرجلين في الركوب من جانب واحد، والبَرْ قطة القعود على الساقين بتفريج

الركبتين . أبو عمرو : بَرْ قَنَطَ فِي الجِيــل وَبَقَطَ إذا صَعَّد .

بسط: في أسماء الله تعالى: الباسط'، هو الذي يَبْسُطُ الرَّقَ لعباده ويوسّعه عليهم بجُوده ورحمته ويبسُط الأرواح في الأجساد عند الحياة .

والبَسطُ : نقص القَبْض ، بسَطَه ببسُطه بَسطاً فانسِط وبَسَطه فتبَسَّط ؛ قال بعض الأغفال : والمعروف اللاقطة ' ؛ قال الأزهري : سبعت العرب تسبونها اللاقطة ولعل الأقطة لفة فنها .

والمَـأَقِطُ: المَصْيِقُ في الحرب، وجمعه المَـآقِطُ، والمُـأُقِطُ: المُرضَع الذي يقتتلون فيه، بكسر القاف؛ قال أوس :

جَوَادُ كَرِيمُ أَخُو مَأْقِطٍ ، نِعَـابُ يُحَـدُّثُ بَالْغَائِبِ

والأقط والمتأقط : الثقيل الوَخيم من الرجال . والمتأقُّوط : الأحمق ؛ قال الشاعر :

> يَتَنْبَعُهَا سَبْرَ دُلُ الشَّطُوطُ ، لا ورع جيش ، ولا مأقلُوط ا

وضربه فأقبطت أي صرَعه كو قبطه ' ؛ قال ابن سيده : وأدّى الهمزة بدلاً ، وإن قل ذلك في المفتوح ، قال ابن الأثير : قد تكرر ذكر الأقط في الحديث وهو لبن مُجَفّف يابس مُسْتَحْجِر يطبخ به .

أمط: قال ابن بري: الأُمْطِيُّ شجر طويل يحمل العِلمَكَ؟ قال العجاج :

وبالفِرنداد له أمطي"

#### فصل الباء الموحدة

بأط: التهذيب: أبو زيد تَبَأَطَ الرجلُ تَبَوَّطاً إذا أَمْسَى وَخِيَّ البال غير مهموم صالحاً.

بُعْط: بَثْطَنَت سُفْتُه بَنْطاً: ورَمِنَت ، قال: وليس بُنبت.

بوط: ان الأعرابي: بَرِطَ الرجل إذا اشتغل عن الحقُّ باللهو؟ قال أبو منصور: هذا حرف لم أسمه لغيره

الدوله « قال العجاج » في معجم ياقوت : قال رؤية . وجعل بدل
 الدال الميملة الاخيرة من فرنداد ذالاً معجمة .

إذا الصَّعيح عَلَّ كَفَّا عَلَا ، بَسُطَ كَفَا عَلا ، بَسُطَ كَفَيْهِ مَعَا وَبَـلاً

وبسط الشيء: نشره، وبالصاد أيضاً. وبسط العُذر: قَبُوله . وانبسط الشيء على الأرض ، والبسيط من الأرض ، والجمع البُسُط ، والبساط : ما بُسِط . وأرض بَساط وبسيطة " : ما بُسِط . وأرض بَساط وبسيطة " : ما مُسِط . وأرض بَساط وبسيطة " : ما مُسَوية ؟ قال ذو الرمة :

ودُورٌ كَكُفُ المُشْتَرِي ، غيرَ أَنهُ بَسَاطُ لَأَخْفَافِ المَرْاسِيلِ واسِعِ ُ وقال آخر :

ولوكان في الأرضِ البَسيطـةِ منهمُ لِمُعْتَبَطِ عاف ، لَمَا مُعرِفَ الفَقُرُ

وقيل: البَسِيطة الأرض اسم لها. أبو عبيد وغيره: البَساط والبَسيطة الأرض العريضة الواسعة. وتبَسَط في البلاد أي سار فيها طولاً وعر ضاً. ويقال : مكان بَساط وبسِيط ؛ قال العُدَيْلُ بن الغَرْخِ :

ودُونَ يَد الحَجَّاجِ مِن أَنْ تَنَالَنِي بَسَاطُ لَأَيْدِي النَّاعِجَاتُ عَرِيضُ

قال وقال غير واحد من العرب: بيننا وبين الماء ميل أسلط أي ميل متاح . وقال الفراء وأرض بساط وبيساط مستوية لا نبل فيها. ابن الأعرابي: التبسط التنزه . بقال : خرج يتبسط مأخود من البساط ، وهي الأرض ذات الراباحين . ابن السكيت : فرس لي فلان فراشاً لا يبسطني إذا خاق عنك ، وهذا فراش يبسطك في الذا كان واسعاً ، وهذا يساط يسطك أي يسعلك إذا كان واسعاً ، وهذا يساط يسطك أي يسعك .

ويد بسُطُ أي مُطْلَقَة " . وروي عن الحكم قال في قراءة عبد الله: بل يداه بسطان ، قال ابن الأنباري: معنى بِسُطانُ مَبْسُوطَتَانَ . وروي عن عروة أنه قال : مكتوب في الحكمة : ليكن وجُهُك بسطأ تكن أحب إلى الناس من يعظيهم العطاء أي متبسطاً منطلقاً . قال : وبسط وبُسط معنى مبسوط تأين . والانشساط : ترك الاحتشام . ويقال : بسَطَّتُ أُ من فلان فانبسط ، قال : والأشبه في قوله بل يداه مُسْطَانًا ، أَنْ تَكُونُ البَّاءُ مَفْتُوحَةً حَسَلًا عَلَى بَاقَى الصفات كالرحمين والغَضْبان، فأما بالضم ففي المصادر كالفَفْران والرُّضُوان ، وقال الزنخشري : بدأ الله بُسُطان ، تثنية بُسُط مثل رَوْضة أَنْف ثُم يَخْفُ فقال بُسط كأذن وأذن . وفي قراءة عبد الله : بل بداء بُسطان ، مُعل بَسط اليد كساية عن الجُنُود وتمثيلًا، ولا يد ثم ولا يُسْطَى بِعالَى الله وتقدس عن ذلك . وإنه ليَبْسُطُني ما بسَطَكُ ويَقْسِضُنَّي مَا قَبَضَكَ أي يَسُرُني ما مَرَك ويسُوني ما ساءك. وفي حديث فاظنة ، وضَّوانُ الله عليها : ينسُطُني ما بِسُطُهُا أَى بِسُرِثْتَى مَا يِسُرُهُا لأَنَ الْإِنسَانَ إِذَا يُسِرُّ انبسط وجهُه واستَبْشر . وفي الحديث : لا تَبْسُطُ قوله « بل يداه بسطان » سبق أنها بالكس ، وفي القاموس :

وقرىء بل يداه بسطان بالكسر والضم .

ذراعَيْكَ انْسِساطَ الكلب أي لا تَقْرُسُهُمِما على الأَرْضُ في الصلاة . والانْسِساطُ : مصدر انبسط لا تُسَطَّ فعمله عليه .

والبَسِيط: جنس من العَر'وص سبي به لانشِساط أسبابه ؛ قال أبو إسحق: انبسطت فيه الأسباب فصار أوّله مستفعلن فيه سببان متصلان في أوّله .

وبسط فلان بده عا يحب ويكره ، وبسط إلى يده عا

أحب وأكره ، وبسطها مدّها، وفي التنزيل العزيز:
لأن بسطنت إلى يدك لتقتلي. وأذن بسطاء: عريضة
عَظيمة . وانبسط النهاد وغيره : امتد وطال . وفي
الحديث في وصف العَيْث : فوقع بَسِيطاً مُتدارِكا
أي انبسط في الأرض واتسع، والمُتدارِك المتتابع.
والبَسطة : الفضلة . وفي التنزيل العزيز قال : إن الله اصطفاه عليكم وزاده بَسطة " في العلم والجسم ، وقرىء : بَصْطة " ؟ قال الزجاج : أعلمهم أن الله اصطفاه عليهم وزاده بسطة في العلم والجسم ، العلم الذي به يجب أن يقع الاختياد لا المال ، وأعلم العلم الذي به يجب أن يقع الاختياد لا المال ، وأعلم العلم الذي به يجب أن يقع الاختياد لا المال ، وأعلم العلم الذي به يجب أن يقع الاختياد لا المال ، وأعلم العلم الذي به يجب أن يقع الاختياد لا المال ، وأعلم

أن الزيادة في الجسم ما يَهيب ١ العَدُولُ . والبَسُطةُ :

الزيادة . والبَصْطة ، بالصاد : لف في البَسْطة .

والبَسْطة': السُّعة'، وفلان بَسِيطُ الجِسْمِ والباع .

وامرأة بَسْطة": حسَّنة الجسم سَهْلَتُنَّه ، وظَّبَيْة

بسطة كذلك .

والسِسْطُ والبُسْطُ : الناقة المُنْخَلَّة على أولادِها المَرْوكة معها لا تمنع منها ، والجمع أبساط وبُساط و الأخيرة من الجمع العزيز ، وحسكي ابن الأعرابي في جمعها بُسُطُ ؛ وأنشد الممرّار :

> مَنَابِيعِ بُسُطُ مُنَثِّمَاتُ رَوَاجِعُ ، كَا رَجَعَت فِي لَيْلِهَا أَمْ حَالُلِ

١ قوله « بيب » من باب ضرب لنة في بيابه كما في المساح .

وقيل: البُسْطُ هَمَا المُنْبَسَطة على أولادها لا تنقيض عنها ؟ قال ابن سيده ؛ وليس هذا بقوي ؟ ورواجع : رُحْجِعة على أولادها و تَر بَع عليها و تنزع إليها كأنه موهم طرح الزائد ولو أتم لقال مراجع أ. ومتشات : معها محوار وابن مخاص كأنها ولدت اثنين اثنين من كثرة نسئلها . وروي عن الني ، صلى الله عليه وسلم أنه كتب لوفند كلب وقيل لوفد بني عليهم إكتاباً فيه : عليهم في الهيمولة الراعية البيساط الظنوار في كل خسين من الإبل ناقة "غير دات عوار ؛ البساط يووي بالفتح والضم والكسر ، والهيمولة أ : الإبل عيم يسط والحيوة التي تركت وولد ها لا يُمنع ألب ولا تعطف على غيره ، وهي عند العرب بسط منها ولا تعطف على غيره ، وهي عند العرب بسط وبسوط "، وجمع بسوط بساط" ، وجمع بسوط وبسوط "، وجمع بسوط وبسوط "، وجمع بسوط وبسوط " ، وجمع بسوط وبسوط " ، وجمع بسوط العرب ؛ وقال أبو النجم :

يَدْفَعُ عَنْهَا الْجُنُوعَ كُلُّ مَدْفَعِ خَسُونُ بُسُطًا فِي خَلَايَا أَرْبُعَ

البساط ، بالفتح والكسر والضم ، وقال الأزهري : هو بالكسر جمع بيسط ، وبيسط عمن مبسوطة كالطبين والقطف أي بسطت على أولادها ، وبالضم جمع بيسط كظير وظروار ، وكذلك قال الجوهري ؛ فأما بالفتح فهو الأرض الواسعة ، فإن صحت الرواية فيكون المعنى في الهبولة التي ترعى الأرض الواسعة ، وحينلذ تكون الطاء منصوبة على المفعول ، والظواد : جمع ظار وهي التي ترضع . وقد أنسيطت أي تركت مع ولدها . قال أبو منصور : يسوط فعول بعنى مفعول كما يقال منصور : يسوط فعول بعنى مفعول كما يقال ويسط ويسط بعنى مبسوطة كالطيمن بعنى المطمون ،

والقطف بعنى المقطوف.

وعَقَبَة باسطة ": بينها وبين الماء ليلتان ، قبال ابن السكيت : مر الم عقبة "جواداً وعقبة باسطة وعقبة باسطة وعقبة مدى قامته حفر الرجل قامة "باسطة إذا حفر مدى مدى قامته ومد " يده . وقبال غيره : الباسوط من الأقتاب ضد المقروق ، وبقبال أيضاً : قتب مسوط " ، والجمع مباسيط كما "مجمع المقروق مما مفاريق ، وماء باسط ": بعيد من الكلا ، وهو دون المنط الد

وبُسْيَطْة ' : أَمَم مُوضَع ، وَكَذَلْكِ 'بُسَيَّطَة ' ؛ قال :

ما أننت يا بسيط التي التي أنذر تعبين

قال ابن سيده: أراد يا 'بسيطة' فرخم على لغة من قال يا حار ' ولو أراد لغة من قال يا حار ' لقال يا حار ' لقال يا حار ' لسيط' ' كن الشاعر اختار الترخيم على لغة من قال يا حار ' ليعلم أنه أراد يا بسيطة' ، ولو قال يا 'بسيط' جاز أن 'يظن أنه بلد يسمى بسيطا غير مصعر ' فاحتاج إليه فحقره وأن يظن أن اسم هذا المكان 'سيط ' فأزال اللبس بالترخيم على لغة من قال يا حار ' فالكسر أشنيع' وأذ يع . ابن بري : 'بسيطة' اسم موضع ربا سلكه الحباج إلى بيت الله ولا تدخله الألف واللام . والبسيطة' ' وهو غير هذا الموضع : بين الكوفة ومكة ؟ قال ابن بري : وقول الموضع : بين الكوفة ومكة ؟ قال ابن بري : وقول الواحز :

إنتك يا بسطة التي التي التي أندر أيك في الطريق إخوتي

قال: مجتمل الموضعين.

ر. قوله « والبسيطة النع » ضبطه بافوت بفتح الباء و كسر السين .

بعط: البَصْطة ، بالصاد: لغة في البَسْطة. وقرى: وزاده بَصْطة ، ومُصَيْطر ، بالصاد والسين ، وأصل صاده سين قلبت مع الطاء صاداً لقرب مخرجهما.

بطط: يَطَّ الجُرْحَ وغيره يَبُطُّهُ بَطَّ وَبَحَّهُ بَجًّا إذا شقه . والمِبَطَّةُ : المِبْضَعُ . وبطَطَطْتُ القرَّحةَ : شَقَقْتُهَا . وفي الحديث : أنه دخل على رجل به ورم فما يَرِحَ حتى بُطً ؟ البَطَهُ : شق الدُّمثل والحُرُاجِ ونحوها .

والبَطّة ؛ الدَّبة ، مكية ، وقيل : هي إناه كالقار ورة . وفي حديث عمر بن عبد العزيز : أنه أتى بَطّة "فيها زيت فصبه في السراج ؛ البطة : الدَّبة ، بلغة أهل مكة لأنها تُعمل على شكل البطة من الحيوان .

والنَّطُّ: الْإُورَةُ، واحدته بطَّة . يقال : بطَّة ۖ أُنثَى وبَطَّتُهُ ۚ ذَكُر ﴾ الذكر والأنثى في ذلك سواء ﴾ أعجبي معرَّب، وهو عند العرب الإورَّةُ صفارُهُ وَكَبَانَهُ حبيعاً ؛ قال ابن جني : سبيت بدلك حكاية لأصواتها. وزيد أبطَّة : لقب . قال سيبونه : إذا لقبَّت مفرداً عِفرد أَضْفته إلى اللقَب ، وذَلَكُ قُولُكُ هــذَا قَـَيْسُ بطئة ، جعلت بطة معرفة لأنك أردت المعرفة التي أردتها إذا قلت هذا سعيد ، فلو نونت بطة صار سعيد نكرة ومعرفة بالمضاف إليه ، فيصير بطة همنا كأنه كان معرفة قبل ذلك ثم أضيف إليه . وقالوا : هذا عبدالله بطة م إ فتى ، فجعلوا بطة تابعاً للمضاف الأو ّل ؟ قال سلبويه: فإذا لقب مضافاً عفرد حرى أحدهما على الآخر كالوصف، وذلك قولك هذا عبدالله بطة يا فتي. والبَطُّ : من طبر الماء ؛ الواحدة بطة ، وليست الهاء للتأنيث وإنما هي لواحد الجنس ، تقول : هــذه بطة للذكر والأنثى حبيعـاً مثل حبامة ودحـاحة . والسَّطْسُطة ُ: صوت البط .

بطبط أي عجب ؛ قال الشاعر:

أَلَمًا تَعْجَى وتَرَي بَطِيطاً ، من اللأئينَ في الحُقَبِ الحَوالي

ولا يقال منه فعَل ؛ وأنشد ابن بري :

سَمَتُ للعِراقَيْنِ فِي سَوْمِها ، فلاقتى العراقان منها البطيطا

وقال آخر :

أَلَمْ تَنَعَجُّنِي وَتَرَيُّ بَطِيطاً ، من الحِقبِ المُلكَوانةِ العنوناا

ان الأعرابي : السُطُّطُ الأعباجي ، والسُطُّطُ الأُعُواعْ، والنظيطُ الكندب، والنظيط الحمقى. والسَطيط: رأس الحنف" ، عراقية ، وقال كراع: البَطيط عند العامة 'خف مقطوع ، قد م بغير ساق ؟ وقول الأعرابية :

> إن حري 'حطائط' 'بطائط ، كأثر الظئني بجنب الغائط

قال ابن سيده : أرى بطائطاً إنباعاً لخطائط ، قال : وهذا البيت أنشده ابن جني في الإقثواء ، ولو سكن فقال بطائط وتَنكَتُب الإقواء لكان أحسن . ونهر بَطِّ : معروف ؛ قال :

> لم أنَّ كاليُّوم ، ولا أمد قبط" ، أَطُولَ من لبُّل بنَّهُر بَطُّ ا

أبيت بين خلتي مشتط" من البَعُوض ومن التَّعُطِي

؛ قوله æ الملونة العبونا » هكذا هو في الأصل . وله « النائط » هو بالأصل هنا ، وفيا سيأتي فيمادة حطط بالنين المعجمة ، والذي في شرح القاموس هنا بالحاء المهملة .

والبَطِيطُ : العَجب والكَذبُ ؛ يقال : جاء بأَمْنَ أَبعط : البَعْطُ والإبْعاطُ : الغُلُو في الجَهْلِ والأَهْر

وأَبْعَطَ الرجلُ في كلامه إذا لم يُرْسِلُه على وجهه ؟ قال رؤبة :

> وقُلْتُ أَقْنُوالَ الْمُرِيءِ لَمْ يُبْعِطِ : أَعْرِضْ عن الناسِ ولا تَستَخْطِ

وأَبْعَطَ فِي السَّوْمِ : تَبَاعَدَ وتَجَاوِزُ القَدُّنَ ؛ قَالَ ابن بري شاهد'ه قول' حسّان : ﴿

> ونَجا أَراهِطُ أَبْعُطُوا ، وَلَوَ أُنَّهُم تَنَدُوا ، لَمَا رَجَعُوا إِذا بسلام

وكذلك طبيح في السُّوم وأشَّطُّ فيه ، قيال ابن الأعرابي: وكذلك المُعْتَنَزُ والمُبْعَطَ والصُّنْتُونَ. والفَرْدُ والفَرِدُ والفَرُودُ : الذي يكون وحده . والإبْعاطُ: أَن تُكَلَّفَ الإِنسانَ مَا لِيس في قو"ته؛ أنشد ان الأعرابي :

> ناج أيعنيهن بالإبعاط ، إذا استدى توهن بالسياط

ورواه ثعلب يُغَنَّيهن بالإبْعاط . اسْتَدى: افْتُعَلُّ من السَّدُو . والإبْعاطُ : الإبْعادُ ، قال : ومشى أعرابي في صلح بين قوم فقال : لقد أَبْعُطُوا إَبْعَاطُأً شديداً أي أَبْعَدُوا ولم يَقْرُبُوا من الصلح ؛ وقال مجنون بني عامر :

> لا يُعط النَّقد من ديني فيجمد في، ولا تُعَدَّثُني أَن سُون يَقْضيني

وروى سلبة عن الفراء أنه قال : 'يُبِيُّدُلُونَ الدال طاء - فيقولون : مَا أَبْعُطَ طَارَكُ ، يُويدُون : مَا أَبِعَـد دارك، ويقولون : بَعَطَ السَّاةَ وشُتَحَطَّهَا وذَّ مَطَّهَا

فأمّا تَبِنُو سَعْدِ فِيالْخَطِّ دارُها ، فَبَابَانُ مِنهِم مَأْلَفُ فَالْمَزَالِفُ

أي منتشرون منفرقون .

أبو تراب عن بعض بني سلم: تَذَقَطْتُهُ تَذَقَطْاً وتَبَقَطْنَهُ تَبَقَّطاً إذا أَخذته قليلًا قليلًا. أبو سعيد عن بعض بني سلم: تَبَقَطْتُ الْحَبَر وتسقطنتُه وتَذَقَطْنَتُهُ إذا أُخذته شيشاً بعد شيء. وبَقَطُهُ الأرض: فرقة منها.

الارص: قرقه منها المتافرا في حديث عائشة ، وضي الله عنها : فوالله ما اختلفوا في بقطة إلا طار أبي مخطئها ؟ قال : والبُقطة البُقعة من البقاع ، ويقع قول عائشة على البُقطة من الناس وعلى البقطة من الأرض، والبُقطة من الناس : الفرقة من الناس ، ويحسن أن تكون البُقطة في الحديث الفرقة من الناس ، ويقال يتمان النقطة ، بالنون ، وسيأتي ذكرها .

وبقط الشيء فرقه . إن الأعرابي : القبط الجمع، والبقط التفرقة . وفي المثل : بقطيه بطبات ؟ يقال ذلك الرجل يؤمر بإحكام العبل بعلمه ومعرفته، وأصله أن رجلا أتى هوى له في بيتها فأخذه بطنه فقض حاجته فقالت له: وبذلك ما صنعت ? فقال : بقطيه يطبك أي فرقه برفقك لا يفطن له ، وكان الرجل أحمق ، والطب الرفق . اللحاني : بقط متاعه إذا فرقه

التهذيب: البُقَاطُ ثُنْفُلُ الْمَبِيدِ وقِشْرُه؛ قَالَ الشَّاعِرِ يَصِفُ القَانِصَ وَكِلابَهُ وَمَطْعَبَهُ مِن الْمَبِيدُ إذا لم ينل صِداً:

إذا لم يَنَلُ منهُن سُيْنًا فقصره ، لدى حفشه من المسيد ، جريم

وَبُدَّحَهَا وَدَّعَطَهَا إِذَا ذَبِحِها ﴿ وَالْبَعْطَةُ ۗ وَالْبِعُطَةُ ۗ : الاستُ

بعثط: البُعْنُطُ والبُعْنُوطُ : بُرَّةُ الوادي وحَير موضع فيه . والبُعْنُطُ : الاست ، وقد تثقل الطاء في هذه الأخيرة. يقال : أَلْزَقَ بُعْنُطَه وعُصْرُطَه بالصّائة الأرص يعني استه ، قال : وهي استه وحِلْدة بُخصينه ومذاكبيره . ويقال : غَطَ بُعْنُطَك ، هو استه ومذاكبيره . ويقال العالم بعثُطتك ، هو استه ومذاكبيره . ويقال العالم بالشيء : هو ابن بُعنُطها كما يقال : هو ابن يجد تها وفي حديث معاوية : قبل له أخبرنا عن نسبيك في وفي حديث معاوية : قبل له أخبرنا عن نسبيك في الوادي ، ويد أنه واسطة فريش ومن سراة وطاحها .

بعقط: البُعْقُوط: القصير في بعض اللغات. والبُعْقُوطة: دُحْرُ وَجَةُ الْجُعُل . أَنْ بري : البُعْقُوطة ضرب من الطير . ورجل بُعْقُوط وبُلْقُوط : قصير ، قال: وقال بعضهم ليس البلقوط بُثبت .

بقط: في الأرض بَقط من بقل وعُشْبِ أي نَبْدُ مَرْعَى . يقال : أَمْسَيْنَا في بُقطة مُعْشِبة أي في رُقَعْة من كلا ، وقيل: البَقط جبعه بُقوط ، وهو ما ليس بمجتمع في موضع ولا منه ضَيْعة كاملة ، وإنا هو شيء متفرق في الناحية بعد الناحية

والعرب تقول : مررت بهم بَقْطاً بَقْطاً ، بإسكان القاف ، وبقطاً بقطاً ، بفتحها، أي متفرّقين؛ وذهبوا في الأرض بَقطاً بَقْطاً أي متفرقين. وحكى ثعلب أن في بني تميم بَقطاً من دبيعة أي فرْقة ً أو قطعة ً.وهم بَقَط ُ في الأرض أي متفرّقون ؛ قال مالك بن نويرة:

> رأيتُ تميماً قد أضاعتُ أمورَها ، فهُم بَقَطُ في الأرض،فَرَّتُ كُوائفُ

ترى حواله البُقاط 'ملثقى كأنه غَرانِيق' نخل ، بَعْنَلِين ، 'جثوم

والبقط : أن تنعطي الجنة على الثلث أو الرابع . والبقط : ما سقط من التبر إذا قبط مي بخطيه المحلب ، والمخلب المنجل بلا أسنان . وروى شمر بإسناده عن سعيد بن المسيب أنه قال : لا يصلح بقط الجنان . قال شهر : سمعت أبا محمد يروي عن ابن المظنفر أنه قال : البقط أن تعطي الجنان على الثلث أو الربع . وبقط البيت : في الشه . أبو عبرو: بقط في الجبل وبر قط وتقد فقد في الجبل عبرو: بقط تفي الجبل وبر قط وتقد فقد في الجبل أنه حمل على عسكر المشركين فيا ذالوا يبقط ون المقط أي يتعادون إلى الجبال منفر قبي . والبقط أن

بلط: البكاط : الأرض ، وقيل : الأرض المُسْتُوية ، المَالِث المُسْتَوية ، المَالْسُاء ، ومنه يقال بالطاناهم أي ناز َلنّناهم بالأرض ؛ وقال رؤية :

لو أَحْلَبَتْ حَلائبُ الفُسطاطِ عليه ، أَلْقاهُـنَ بالبَلاطِ

والبكلاط ُ ، بالفتح : الحبارة المَنفُر ُوشَة ُ في الدَّالِ وغيرها ؛ قال الشاعر :

> > وأنشد ابن بري لأبي دواد الإيادي" :

ولقد كان ذا كتائب 'خضر ، وبـلاط 'بشاد' بالآجير'ون

ويقال : دار مُمِلَطَّة للجُر أو حجارة . ويقال :

بَلَطْنَ الدَّارَ ، فهي مَبْلُوطة اذا فرسْنَهَا بَآجُرَ الْ وَحَجَارَة ، وكُلُّ أَرْضَ فَرُ سَنَ الْجَجَارَة والآجُرَ الْجَرَا . وبَلَطَهَا بَبِلُطُهُا بَلْطاً وبَلَطْهَا: سَوَّاها، وبَلَط الحَالِط وبَلَط الحَالِط وبَلَط الحَلْم الأَرض : وبَلَاط الحَلْم الأَرض : وجَهُها ، وقيل : مُنتَهى الصُّلْب مِن غير جَمْع ، وجهها ، وقيل : مُنتَهى الصُّلْب مِن غير جَمْع ، يقال : لَرْمَ فلان بَلاط الأَرض ؛ وقول الواجز : يقال : لَرْمَ فلان بَلاط الأَرض ؛ وقول الواجز :

فبات ، وهو ثابت ُ الرِّباطِ ، بُمُنْحَنَى الهائلِ والبَــلاطِ

يعني المُسْتَوِي من الأرض، قال : فبات يعني الثور و وهو ثابت الرِّباط أي ثابت النفس، بمنحني الهائل يعني ما انتحني من الرَّمل الهائل ، وهو ما تناثر منه . والبكلاط : المستوي. والبلط : تطبين الطائة ، وهي السطح إذا كان لها سُميط ،وهو الحائط الصغير. أبو حنيفة الدَّينوري " : البكلط وجه الأرض ؛ ومنه قيل : بالنطني فلان إذا تركك أو فر " منك فذهب في الأرض ؛ ومنه قولهم : جالدوا وبالطنوا أي إذا لقيم عدو "كم فالزَّمُوا الأرض ، قال : وهذا خلاف الأرض ؛ وهذا لزم الأرش ؛ وقال ذو الرمة يذكر وفيقه في سفر :

> بَيْنُ ۚ إِلَى مَسَّ البَلاطِ ، كَأْنَسَا بَوَاهُ الحَشَايَا فِي دُواتِ الزَّخَادِفِ

وأَبْلَكُ الْمَطْرُ الْأَرْضُ : أَصَابِ بَلَاطُهَا ) وَهُو أَنْ لَا تَرَى عَلَى مَنْهَا تَرَابًا وَلَا غُبُارًا } قَالَ وَقُبَةً :

يأوي إلى بَلاط جَوْفٍ مُمبِلَظِ

والبلاليط : الأرَّضُون المستوية من ذلك ، قال السيراني : ولا يُعرف لها واحد .

وأَبْلِطَ الرجل وأَبْلَطَ ؛ لَنرِقَ الأَدض. وأَبْلِطَ،

فهو مُمبِّلُط ، على ما لم يُسَمِّ فاعله ؛ افتقر وذهب ماله . قال أبو ماله . قال أبو الميثم : أَبْلُط ؛ قال امرؤ الميثم : أَبْلُط ؛ قال امرؤ

نَوْ َلَنْتُ عَلَى عَمْرُو بِن دَرْمَاءَ ٱلِلْطَةِ ، فيا كُثُرْمَ ما جارٍ ويا كُرْمَ ما تَمحَلُ !

أراد فيا كرم جار على التعجب . قال : واختلف الناس في بُلِيْطة ، فقال بعضهم : يويد به حللت على عمرو بن در ماء بُلطة أي بُرهمة ودهراً ، وقال آخرون : بلطة أراد داره أنها ممبليطة مفروشة بالحجارة ويقال لها البلاط ، وقال بعضهم : بُلطة أي مُفلِساً ، وقال بعضهم : بلطة قرية من جبلي طيء كثيرة التين والعنب، وقال بعضهم: هي هضة بعينها، وقال أبو عمرو : بُلطة فَجَأَة التهذيب : وبُلطة اسم دار ؛ قال امرؤ القيس :

وكنتُ إذا مَا خَفْتُ بَوْمًا طُلامة ، فإنَّ لها شَعْبًا بِبُلطة تَوْيُسَرًا

وزَيْسَرُ : اسم موضع . وفي حديث جابر : عقلت الجمل في ناحية البلاط ؛ قال : البلاط ضرب من الحجارة تقرش به الأرض ثم سمي المكان بلاطاً اتساعاً ، وهو موضع معروف بالمدينة تكرد ذكره في الحديث . وأبلكطهم الله في أموره : بالغ . وبالكط في أموره : بالغ . وبالكط السابح : اجتهد .

والبُلُط : المُجَانُ والمُنْتَحَزَّ مُونَ مِن الصُّوفَيَّة . الفراء : أَبِلُـطَنِي فلان إبْلاطاً وأَخْجانِي ﴿ إِخْجاء إِذَا أَلَـح عليـك فِي السُّؤال حَيْ يُبْرِمَك ويُملَك .

١ قوله « وأخجانى » في شرح القاموس بناء بدل الحاء المجمة .

والنَّبالَطة ؛ الْمُجاهَدة ، يقال ؛ نول فبالطنه أي جاهده . وفلان مُبالِط لك أي مُجتهد في صلاح ِ سَأَنك ؛ وأنشد :

فَهُو لَهُنَّ حابِلٌ وفاوطُ ، إنْ وَرَدَّتْ ، وَمَادِرٌ وَلاَيْطُ العوضها ، وماتِح مُبالِطُ

ويقال: تبالطُوا بالسيوف إذا تجالدُوا بها على أرجلهم ، ولا يقبال تبالطُوا إذا كانوا ركباناً والتبالُطُ والمُبالطة : المُجالدة السيوف ، واللطكني فلان : فرا مني ، والبُلُط : الفارون من المسكر ، وبلط الرجل تبليطاً إذا أعنا في المكشي مثل بَلع ، والتبليط عراقية "، وهو أن يضرب فرع أذن الإنسان بطرف سبابته ضرباً يوجعه .

والبكط والبُلط : المخراط ، وهـ والحديدة التي كيش ط بها الحكر الط ، عربية ؛ قال :

والبلط تبثري محبر الفرفار

والبَلَاُّوطُ : ثمر سَجْر يؤكل ويدبَغُ بقِشْره . والبَلاطُ : اسم موضع ؛ قال :

لولا رَجاؤُكَ مَا 'زَرْنَا البَلَاطَ ، ولا َ كَانَ البَلَاطَ ، ولا وَطَمَنَا

بلقط: البُلْقُدُطُ: القصير ، هال ابن دريد: ليس بثبت .

بلنط: الليث: البكنظ شيء يشبه الرُّخامَ إلا أنَّ الرخام أهش منه وأرَّخى ؛ قال عمرو بن كلثوم: وساديتني بُلكنظ أو رُخام ، يَرِن حَشاش عَدْيهِم كَنينا

بنط: الأزهري: أما بنط فهو مهمل فإذا فصل بين الباء والنون بياء كان مستعملاً " يقول أهل اليمن للنتساج البييننط'، وعلى وزنه البييطئر'، وهـو مذكور في موضعه.

بهط: البَهَطَّ: كلمة سندية وهي الأُورُثُ يطبخ باللب والسين خاصة بلا ماء، واستعملته العرب بالهاء فقالت بَهَطَّة "طيبة كأنها ذهبت بذلك إلى الطائفة منه ، كما قالوا لَبَسَة " وعسكة"، وقيل: البَهَطَّة ضرب من الطعام أُورُزُ وماءً، وهو معرب وبالفارسية بَتا؛وينشد:

تَفَقَّأَتُ تَشْخُماً كَمَا الإِورَةِ ، من أكلها البَهطُّ بالأَرْزُّ

وأنشده الأزهري :

من أكلِها الأرزُ بِالبَهَطُ

قال ابن بري : ومثله قول أبي الهندي : فأما البَهَطُ وحِيتَانُكُم ، فما زِلنْتُ منها كثيرَ السَّقَمُ

قال أبو تراب : سمعت الأشجعي يقول بَهَطَنِي هذا الأمر وبَهَظَني بمعنتَّى واحد ؛ قال الأزهري : ولم أسمعها بالطاء لفيره ، والله أعلم .

بوط: الجُوطة': التي يُديب فيها الصائغ' ونحسوه من الصُّنَّاع. ابن الأعرابي: باط الرجل' يَبُوط' إذا ذا ذا خُلَّ بعد عِزِّ أَو إذا افتقر بعد عِنْتَى .

#### فصل التاء المثناة

تحط: الأزهري قال: تَحُوطُ اسْمِ القَحْطِ ؛ ومنه قول أو س بن حجر:

الحافظ الناسَ في تَحُوطَ ، إذا ِ للهُ مُوسِلُوا تحت عائدٌ وُبَعَا

قال : كأن الناء في تحوط تاء فعمل مضارع ثم جعل اسماً معرفة للسنة،ولا 'يجرى ، ذكرها في باب الحاء والطاء والناء .

#### فصل الثاء المثلثة

قاط: الشاطة : دوينة ، لم يحكها غير صاحب العين . والشاطة : الحَمَاة ، وفي المثل: ثناطة مدّت عاه ؟ يضرب للرجل يشتَد مُوقه وحُمنقه لأن الثاطة إذا أصابها الماء ازدادت فسادا ورطوبة ، وقيل للذي يفرط في الحمني ثاطة مدّت عاه ، وجمعها تناط ؟ قال أمية يذكر حمامة نوح ، على نبينا محمد وعليه الصلاة والسلام :

فعاءَت ، بَعْدَمَا رَكَضَت ، بقطف ، عليه الشَّأط والطِّين الكُبَّار

وقيل: الثَّاطُ والثَّاطَةُ الطين ، حمَّاةً كَانَ أَو غير ذلك ؛ وقال أمية أيضاً:

بلغ المتشارق والمتفارب ، يَبْتَغِي أَسْباب أَنْر من حَكِيم مُرْشِد أَنْر من حَكِيم مُرْشِد فَأَتَى مَغِيب الشيس عند مآبيها ، في عَيْن ذي خُلُب وثأط حَرْمِد ا

وأورد الأزهري هذا البيت مستشهداً به على الثأطة الحباة فقال : وأنشد شمر لتُبَّع ، وكذلك أورد ابن بوي وقال : إنه لتُبَّع بصف ذا القرَّ تَيَنْ ، قال: والحُمُلُب الطين بكلامهم ، قال الأزهري : وهذا في شهر تُبُّع المروي عن ابن عباس . والثأطة : 'دو يُبَّة لسَّاعة".

الله « فألى النع » تقدم للمؤلف في مادة حرمد:
 فرأى منب الشمس عند ما الما

تأط

والثاطاء: الحيقاء ، مشتق من الثاطة . وما هو مان

ثأطاء وتأطاء وثأطان وثأطان أى باين أمة ، ويكنى

به عن الحكمق .

ثبط: الليث: ثبيطك عن الشيء تشييطاً إذا شغلك عنه. وفي النزيل العزيز: ولكن كره الله النبيعاتهم فشيطهم ؟ قال أبو إسحق: التثبيط ودلك الإنسان عن الشيء يفعله، أي كره الله أن يخرجوا معكم فردام عن الحروج. وثبطك عن الشيء تبطاً وثبطك : وتبعط على الأمر فتكبط : وقيقه عليه فتو قيف. وأثبطه على الأمر فتكبط : وقيقه عليه فتو قيف. وأثبطه المرض إذا لم يحد يفار قه.

وتُبَطِّتُ الرجلُ ثُبُّطاً : حبَّسْتُه ، بالتخفيف, وفي

الحديث : كانت سَوَّدة ُ امرأة ً تُسَيِّطُـة ً أي تِقْيلة

يَطَيُّهُ مِن النَّدُسِطِ وهو النعويقُ والشُّعُلُ عَن

وهُمُ العَشِيرةُ إِنْ يُكَبِّطُ حَاسِدٍ

المُراد ؛ وقول لبيد :

معناه إن تجمَّت عن مَعاييبها ؛ بذلك فسره ابن الأعرابي. وفي بعض اللغات: تُسَطَّتُ سَفَةُ الإنسانِ وَرَمَتُ ، ولبس بثبَّت .

رُط: الثَّرَّطُ مثل الثَّلُطِ: لغة أو لُنْغة مُّ. الجوهري: والثَّرَّطُ أيضاً شيء تستعمله الأَساكِفة وهو بالفارسية شريس ؟ ذكره النضر بن شيسل ولم يعرفه أبو الفوث .

الغوث .
والثّر طِئْة ' ، بالكسر : الرجل الأَحْمَق ' الضعيف ' .
قال : والهمزة زائدة . وثرُ طَه يَشْرُ طُه تَرْطاً :
زرى عليه وعابة ، قال : وليس بثبت. قال الأَزهري :
الثّر طِئْة ' ، بالهمز بعد الطاء ، الرجل الثقيل ، قال :
وإن كانت الهمزة أصلية فالكلمة وباعية ، وإن لم تكن
أصلية فهي ثلاثية ، قال : والغر قيء مثله .

رُعط: الثَّرَّعُطَةُ: الحَسَّا الرَّقِيقُ. الأَزهري: الثَّرُعُطُطُ حَسَّا رقيق طبخ باللبن

تُومط: النَّرْمُطة ُ والنَّرَمِطة ُ على مثال عُلَمَطة ؛ الأَخيرة عن كراع: الطبن الرَّطْبُ ُ ؛ قال الجوهري: لعل الميم ذائدة . الفراء : وقع فلان في 'تُرْمُطة أي في طبن وطنْب .

قَالَ شَيْرٍ : وَاثْرَانَمُطُ السَّقَاءُ إِذَا انْتَقَخَ ؛ وَأَنشَدُ انِ الأَعْرَابِي :

تأكل بقل الرايف حتى تحسطا ، فَبَطْنُهُا كَالوَطْبِ حِينَ النّرَنْسُطًا

والانثر نشاط : اطشيخرار السقاء إذا راب ورَعَا، وكر ثأ إذا تَنخُنَ اللَّن عليه كر ثنَّاة مثل اللَّما الحَشر .

أَبُو عَمَرُو : الثُّرْ مُوطُ الرجل العظيمُ اللُّقَمَ الكثيرِ الأَكْلُ

ونط: قال الأزهري: قرأت مخط أبي الهيثم لابن بزوج: اثشرَ نشطتاً أي حَمَنُقَ .

قطط: رجل شط : تقيل البطن بطي ، والنظ اوالأنبط والأنبط الكوسم ، وجل أشط بين الشطط من قوم ثط ، وقيل : هو القليل شعر اللحية ، وقيل : هو أيضاً هو الخفيف اللحية من العاد ضين ، وقيل : هو أيضاً القليل شعر الحاجبين ، ورجل شط الحاجبين وامرأة شطاء الحاجبين ، ولا يستغنى عن ذكر الحاجبين ، ابن الأعرابي : الأشط الرقيق الحاجبين ، قال : والشطط الكواسح . التهذيب : وامرأة شطئة ، والزعل لا يستغنى فيه عن ذكر الحاجبين ، قال الشاعر : وما من هواي ولا شيمتي ،

عَرَكُوكَةُ ذَاتُ لَحُمْ ِ زِيمَ

## ولا أَلَقَى ثَطَةُ الحَاجِيدِ نِي ُ مُحْرَفَةُ السَّاقِ ، ظَمَّأَى القَدَمْ

قوله 'محرفة أي مَهْز 'ولة . ورجل تَطَّ ، بالفتح ، من قوم شُطَّانٍ و ثطَطَةٍ و ثطاطٍ بين التُطُوطة والتُطاطة ، وهو الكوسج . قال ابن دريد : لا يقال في الحقيف شعر اللحية أَنَطُ ، وإن كانت العامة قد أولعت به ، إنما يقال ثَطَّ ، وأنشد لأبي النجم :

## كلِحْيةِ الشّيخِ اليّماني النَّطُّ

وحكى أن بري عن الجواليقي قال : رجــل نـُطُّ لا غير، وأنكر أثَطُّ، وأورد بيتِ أبي النجم أيضاً، قال: وصواب إنشاده كهامة الشيخ . وفي حديث عثمان : وجيءَ بعامر بن عبد فنَيْس فرآه أَشْغَى ثَطَّاً . وفي حديث أبي رُهُم: سأله النبي، صلى الله عليه وسلم، عمن تخلُّف من غفار فقال: ما فعل النفَر الحُبُسُرُ النَّطاطُ ? هو جمع ثنط" ، وهو الكو سنج الذي عَري وجهه من الشُّعر إلاَّ طاقات في أسفل حُنَّكه . وروي هـذا الحديث:ما فعل الحمر النَّطانط'?جمع نـَطناط وهو الطويل. قال أبو حاتم: قال أبو زيد مرة رجل أشطُّ فقلت له : تقول أنط ? قال : سبعتها ، وجمع الثَّطُّ أنطاط"؛ عن كراع، والكثير نُطُّ ونُطَّان ونطاط" ويُطلَطة " ؛ وقد نبَط " يَشط وبِيَنْط تَطلَطاً وتُطاطة وتُطنُوطة فهو أَشَطُ وثُطُّ ؛ قبال ابن دريد: المصدر التَّطَطُ والامم التَّطاطة ُ والتُّطوطة ُ. قال ابن سيده : ولعمري إنه فرق حسن . وامرأة تُطاّع لا إسب لها يعني شِعْرة وكبيها .

والنطاء: 'دو يُنبَّة تَلْسُعُ الناس، قيل هي العنكبوت.

ثعط: النَّعط': 'دَقَاق' وَمَال سَيَّالَ تَقَلُّهُ الرَّبِعِ. والنَّعِط': اللحم المتغيّر'، وقد تُنَعِط تُنَعَطاً، وكذلك

الجلد إذا أَنْتَنَ وتقطُّع ؛ قال الأزهري : أنشدني أَبُو بِكُو :

يأكل لَحْمًا باثناً قد تُعطاً ، أكثر منه الأكثل حتى خرطا

قال : وخُرطَ به إذا 'غصُّ به . قال الجوهري : والتُّعَطُ مصدَّر قولك تُعطَّ اللحمُ أي أنتن، وكذلك الماء ؛ قال الراجز :

> ومَنْهُلَ عِلَى غَيْشَاشِ وَفَلَطُ ، شَرِيْتُ منه بَين كُرُ ۚ وِ وَتَعَطَّ

وقال أبو عمرو: إذا مَذَرَت البيضة فهي التَّعِطةُ . وتُتَعِطَتُ شَفَتُهُ: وَرِمَتُ وَتَشَقَّقْتَ } وقال بعض شعراء هذيل:

> رُبِتُعَطِّنَ العَرابِ ، وهُنَّ سُودُ ، إذا خالسُنَه فُلُتُحُ فِدامُ

العَرَابِ : غَمَرُ الحَرَامِ، واحدته عَرَابَه ". 'بِتَعَلَّطْنَهُ: يَرْضَخْنَهُ ويَدْقَلْقُنَهُ . فَلُلْح : جمع الفَلْحَاء الشَّفة. فِدَامْ " : كَهْرِمَات ".

ثلط: التَّلَيْطُ: هو سلنْ الفيلِ ونحوه من كل شيء إذا كان رقيقاً . وثلَّط الثُّورُ والبعيرُ والصيُّ بَنْلُطُ تَلَيْطاً : سَلَح سَلْحاً رقيقاً ، وفيل إذا ألقاه سهلا رفيقاً ، وفي الصحاح : إذا ألقى بَعره رفيقاً . قال أبو منصور : يقال للإنسان إذا رق نتجوه هو يَثْلُطُ تَلَيْطاً . وفي الحديث: فبالنَّ وتَلَلَطنَتُ ؛ التَّلَيْطُ: الرقيق من الرجيع . قال ابن الأثير : وأكثر ما يقال للإبل والبقر والفيلة . وفي حديث علي ، كرم الله وجهه : كانوا يَبْعَرُ وَن بَعَراً وأَسْمَ تَشْلُطُون تَلَيْطاً أي كانوا يتغوّطون ياساً كالبعر لأنهم كانوا

قليلي الأكل والمآكل وأنتم تثليطون رفيقاً وهو إشارة إلى كثرة المآكل وتَنَوَّعِها. ويقال: تُكَطَّتُهُ ثَمَّاطاً إذا رميتَه بالثَّاطِ ولطَّخَتَهُ به ؛ قال جرير: يا تُكَلُّطُ حامِضةً تَرَبُعُ ماسيطاً،

مِنْ واسطَ ، وتَرَبُّعَ القَالَامَا

ثلمط: الثَّاسْطَة : الاستير خاء ، وطين ثـَاسْط . عُط : الشَّيْطُ : الطين الرقيق أو العجمين إذا أفشر َط في الرَّقة .

ينط: الليث: الثانط' نحروج الكماة من الأرض والنبات إذا صدّع الأرض وظهر، قال: وفي الحديث كانت الأرض تميد فوق الماء فشنطها الله الجال فصارت لها أو تاداً؛ ابن الأعرابي: النشط الشتق والنشط المتقيل؛ ومنه خبر كعب: إن الله تعالى لما مد الأرض مادت فشنطها بالجبال أي شقها فصارت كالمشقلات لها، قال أبو وتشطها بالآكام فصارت كالمشقلات لها، قال أبو منصور: فرق ابن الأعرابي بين الشيط والنشط، فجعل منصور: فرق ابن الأعرابي بين الشيط والنشط، فجعل النشط أشقاً ، وجعل النشط إثقالاً ، قال : وها موان غريبان، قال: ولا أدري أعربيان أم دخيلان؛ ولا أدري أعربيان أم دخيلان؛ قال ابن الأثير: وما جاء إلا في حديث كعب، قال: ويودى بالباء بدل النون من التنبيط، وهو التعويق.

### فصل الجيم

جحط: مِحِطْ : زجر الغنم كجمِضْ .

جعوط : عبوز جعرط : كورمة .

جِخُوط : عَجُوزَ جِيخُرُطِ : هَرِمَة " ؛ قال الشاعر : والدَّر دَبِيسُ الجِغُرُوطُ الجَلَائِقَمَهُ

ويقال : جيمر ط" ، بالحاء المهملة .

حوط: قال ابن بري : الجَنْرَطُ العَصَصُ ؛ قال نجادُ الحَنْدِي :

> لَمَّا رأيتُ الرَّجُلُ المَملَّطا ، يأكل لحماً بائتاً فد تعطا ، أكثرَ منه الأكل حتى جَرطا

جلط: حَلَّطَ وأَسَهُ يَجْلُطُهُ إذا حَلَقَهُ . ومَن كَلامِ العربِ الصحيح : حَلَّطُ الرجلُ يَجْلُطُ إذا كَذَّب، والحِلاطُ : المُنكاذَبَةُ . الفراء : حَلَّطُ سَيْفَهُ أَي السَّادَاء : حَلَّطُ سَيْفَهُ أَي السَّادَاء : حَلَّطُ سَيْفَهُ أَي

جلحط: الجِلْحُطاء: الأرض التي لا شجر فيها ، وقيل: هي الجِلْحُظاء، بالظاء المعجمة ، وقيل: هي الجِلْحُظاء، بالحاء المعجمة والطاء غير المعجمة ، وقيل: هي الحَزَن ، و عن السيراني .

جلخط: الحِلمُنْ عِلَاء: الأرض التي لا شَّجَر فيها أَو الحَـّنَوْنَ، لغة في حِلْحَطَ

جلفط: التهذيب: الجلفاط الذي يَسُدُ دُرُوزَ السفينة الجديدة بالحُيُوط والحِرَق. يقال: جَلَّفَطَهُ الجلْفاط الحديدة بالحَيْرَهُ . قَال ابن دريد : هو الذي يُحِلَّفُط السفن فيدخل بين مَسامير الألواح وخُرُوزها مُسافة الكتتان ويستحه بالزّفات والقار ، وفعله المَادَنَاة الكتتان ويستحه بالزّفات والقار ، وفعله

جلمط : جَلَّمُطَ رأْسَة : حلَّقَ شَعْره ، قال الجوهري : والميم زائدة ، والله أعلم .

#### فصل الحاء المهملة

حبط: الحَبَطُ مثل العَرَبِ: من آثارِ الجُرْحِ. وقد تحبِطَ تحبَطاً وأحبَطَهُ الضرَّبُ . الجوهري: يقال حَبِط الجرحُ تَحبَطاً، بالتحريك، أي عَرِبِ ونُكس.

ابن سيده : والحَبَطُ وجع بأخذ البعير في بطُّنه من كَلْلِ يَسْتُو بِلْهُ، وقد تحسط حَبَطاً ، فهو تحسط"، وأبيل خباطتي وحبطة "، وحبيطت الإبل تحبط. قال الجوهري: الحَبَطُ أَن تَأْكُلُ المَاشَيَةُ فَتُكُثِّرُ حتى تَنْتَفَخَ لذلك بطونُها ولا بخرج عنها ما فيها . وحَسِطت الشاة ، بالكسر، حَسَطاً : انتفخ بطنها عن أَكُلُ الذُّرُقُ ، وهـو الحَنْدَقُوقُ . الأَزْهُرِي : حَسِطَ بِطِنْهُ إِذَا انتفخ مِحبَطُ حَبَّطاً ، فهو حَسِطٌ. وفى الحديث : وإنَّ ثمَّا يُنْبِتُ الرَّبِيعِ مَا يَقْتُلُ ُ تَجبُطاً أو يُلمُ ، وذلك الدَّاء الحُباط ، قال : ورواه بعضهم بالحاء المعمة من التَّخَبُّط ، وهو الاضْطِرابُ . قال الأزهريّ : وأما قول النبي، صلى الله عليه وسلم:وإنَّ مَا يُنبيت الربيعُ مَا يَقْتُلُ ُ حَبُّطًا أو أيلم ، فإن أبا عبيد فسر الحَبَطَ وترك من تفسير هذا الحديث أشياء لا يَستغني أهلُ العلم عن معمر فتها، فذكرت الحديث على وجهه لأفَسَّر منه كلُّ ما 'مجتاج' من تفسيره، فقال وذَّكر سنده إلى أبي سعيد الحدري انه قال : جلس وسول ُ الله ، صلى الله عليه وسلم، على المِنْبر وجَلسنا حولَه فقال : إني أَخاف عليكم بَعْديي مَا يُفْتُحُ عَلَيْكُمْ مِن زَهْرةِ الدُّنيا وزينتها ، قال : فقال رجل أَو يَأْتِي الحيرُ بالشرّ يا رسولَ الله ? قال : فسكت عنه وسول الله ، صلى الله عليه وسلم، ورأينا أنه 'يُشْرَلُ' عليه فأفاقَ كَيْسَحُ عنه الرُّحضاء وقال : أَين هذا السائلُ ? وكأنه حَسِدَه، فقالَ : إنه لا يأتي الحَيْرُ بالشرَّ ، وإنَّ ما 'ينبيت الربيع' ما يَقتل حبَطاً أَو بِنُمْ ۚ إِلاَّ آكِلةَ الْحَضِرِ، فإنها أَكَاتَ حَتَى إِذَا امْتَلاَّت خاصرتاها استَقْبَلَتْ عينَ الشس فتُلطَتْ وبالَّت ثم وَتَعَتْ، وإن هذا المال خَصْرة مُ حُلُوة "، ونيعُم صاحب ُ المُسلمِ هُو لمن أعْطَى المِسْكَيْنَ واليتيمَ وابن السبيل ؛ أو كما قال رسول الله ، صلى الله عليه

حبط

وسلم : وإنه مَن يأخذه بغير حقه فهو كالآكل الذي لا يشبع ويكون عليه شهيداً يوم القيامة. قال الأَزْهِرِي : وإنمَا تَقَصَّيْتُ رُوايَةً هَذَا الْحِبْرِ لأَنْهِ إِذَا أبَتْرَ اسْتَغْلَتُقَ مَعْنَاهُ ﴾ وفيه مثلانٌ: ضرَّب أُحَدُّهما للمُفْرِ طُ في جمع الدنيا مع مَنْع ِ ما جمّع من حقّه؛ والمثل الآخر ضربه للمُقْتَصِد في جمع المال وبذله في حقَّه ، فأما قوله ، صلى الله عليه وسلم : وإنَّ بما يُنبت الربيع ما يقتل حبَّطاً ، فهو مثل الحَريص والمُفْرِطُ فِي الجَسْعِ والمنع ، وذلك أن الربيع يُنبِت أَحْرار العشب التي تَحْلَو ليها الماشية ُ فتستكثر منها حتى تَنْتَفِخَ بطونها وتَهْلِكُ ، كذلك الذي يجمع الدنيا ويتحر صُ عليها ويُشيحُ على ما جمّع حتى عِنَعَ ذَا الْحَقِّ حَقَّهُ مِنْهَا يَهُلُكُ فِي الآخَرَةُ بِدَحُـولُ الناد واستيجاب العذاب ، وأما مشل المُقتَصِد المصود فقوله، صلى الله عليه وسلم، إلاَّ آكِلةَ الحَضِر فإنها أكلت حتى إذا امتلأت خُواصِرُها استقبلت عينُ الشبس فتُلَطَّت وبالت ثم رتعت ، وذلك أن الخَضِرَ ليس من أحرادِ البقول التي تستكثر منهـا الماشية فتُهلكه أكلًا ، ولكنه من الجنسةِ التي تَرْعاها بعد هَيْجِ العُشْبِ ويُبْسِهِ ، قال : وأَكثر ما دأيت الفرب يجعلون الخَضِرُ ما كان أَخْضَرَ من الحَـلِيِّ الذي لم يصفَر " والماشية ' تَر ْتَكُ منه شَيْئًا شَيْئًا ولا تستكثر منه فلا تحبُّطُ بطونتُها عنه ؛ قال : وقد ذكره طرَّفة ُ فبين أنه من نبات الصيف في قوله :

كَيْنَاتِ المَخْرِ بِمَأَدُنُ ، إذا أَنْبَتُ الصِيْفُ عَسَالِيجَ الْحَضِرُ

فاقحَضِرُ من كلا الصف في القَبْظ وليس من أحرار بُقولُ الرَّبِيع ، والنَّعَمُ لا تَسْتَوْ بِـلُه ولا تَحْبَطُ بطونتُها عنه، قال: وبناتُ مَخْرٍ أَبِضًا وهي سعائبُ يأتينَ قُمُلُ الصيف ، قال : وأما الخُضارة فهي من البُقول الشُّنُويَّة وليست من الجُّنَّمة ، فضرب النبي ، صلى الله عليه وسلم ، آكِلة الخَضِرِ مثلًا لمن يَقْتَصِد في أَخَذَ الدُّنيا وَجَمُّعُهَا وَلا يُسْرِفُ فِي قَمُّهَا ۚ وَالْحِرْصَ عليها، وأنه ينجو من وبالها كما رَحَت ٢ كلة الحَضر، ألا تراه قال: فإنها إذا أصابت من الخضر استقلت عن الشمس فشَاطِت وبالت? وإذا تلطت فقد ذهب حسطتها، وإنما تَحْبَطُ المَاشَةُ إذا لم تَثْلِطُ ولم تَبُلُ وأَثْطِمَت عليها بطونها ، وقوله إلا آكلة الحضر معنيا. لكنَّ آكلة الخضر . وأما قول النبي ، صلى الله عليه وسلم : إن هذا المال خَضِرة مُ حُلْوة ، همنا الناعبة الغَضّة ، وحَثُ على إعْطاء المِسكين والبنيم مند مع حَلاوتِه ورَغْبُهُ النَّاسُ فِيهُ ، لِيُقْبِيهُ اللهُ تَبَارِكُ وَتَعَالَى وَبَالَ نِعَنْمُتُهَا في دنياه وآخرت . والحبطُ : أَنْ تَأْكُل الماشية فتكثر حتى تنتفخ لذلك بطونها ولا يخرج عنها ما فيها. أن سيده: والحبَّطُ في الضَّرْعُ أَهُونُ الورَّمَ، وقيل : الحيط الانتقاخ أبن كان من داء أو غيره . وحَسِطَ جِلاُهُ : وَوَمَ . ويقال : فرس حَسَطُ القُصَيْرَى إذا كان مُنْتَفِعَ الخاصرتين ؛ ومنه قول الجعدي :

فليق النسا حبيط المتوقفيت في يستن كالصدع الأشفب

قال: ولا يقولون حَبِيطِ الفرسُ حَنَى يُضِيفُوه إلى القُصِيرُى أو إلى الحَـاصِرةِ أو إلى المَـوْقِفِ لأَن حَبَطَتُهُ انتفاخُ بطنه .

واحسَنْطَأُ الرجلُ : انتفخ بطنه .

والحَسَنْطَأَ؛ يَمِنْ وَلَا يَمِنْ: الْعَلِيظُ الْقَصِيْرِ البَطِينُ. قال أبو زيد : المُحْسَنْطِيء ، مهبوز وغير مهبوز ،

١ قوله « قما » اي جمعاكا بهامش الاصل .

المنتلى عضباً ، والنون والهمزة والألف والساء زوائد الإلحاق سفرجل . ورجل حَبَنْطاق ومَجْنَنْط، ورجل حَبَنْطاة ومُحْبَنْط، وقد احْبَنْطات ، وإن حَقَرْت فأنت بالحيار إن مئت حدفت النون وأبدلت من الألف ياء وقلت محبيط ، بكسر الطاء منوناً لأن الألف ليست للتأنيث فيفتح ما قبلها كما نفتح في تصغير محبلي وبنشري،

التأنيث فيفتح ما قبلها كما نفتح في تصغير 'حسلى وبُشْرى' وأن بقيت النون وحذفت الألف قلت 'حبينط" ، وكذلك كل اسم فيه زيادتان للإلحاق فاحذف أَيْتَهما سئلت ، وإن شئت أيضًا عو ضت من المحذوف في الموضعين ، وإن شئت لم تُعَو "ص" ، فإن عو ضت في الأو "ل قلت 'حبيط ، بتشديد الداء والطاء مكسورة الأو "ل قلت 'حبيط ، بتشديد الداء والطاء مكسورة ،

وقلت في الثاني حُبَيْنيط"، وكذلك القول في عَفَرْنى. وامرأة حَبَيْطاة": قصيرة كميهة عظيمة البطنين. والحَبَيْطي : المُمثنليء غضباً أو بطنة وحكي اللحياني عن الكسائي: رجل حَبَيْطيّ، مقصور، وحِبَيْطيّ، مكسور مقصور، وحَبَيْطيّ، مكسور مقصور، وحَبَيْطيّ وحَبْيُونِ وَبَيْطِيّ وَبَيْطِيّ وَبَيْطِيّ وَبِيْطِيّ وَبِيْطِيّ وَبِيْرُونِ وَبِيْطِيّ وَبِيْرُونِ وَبِيْرُونِ وَبِيْرِيْلِيْ وَبِيْرِيْلِيْ وَبِيْرِيْلِيْ وَبِيْرُونِ وَبِيْرُونِ وَبِيْرُونِ وَبِيْرِيْلِيْلِيْ وَبِيْرِيْلِيْ وَبِيْرُونِ وَبِيْرُونُ وَبِيْرُونُ وَبِيْرُونِ وَبِيْرُونِ وَبِيْرُونِ وَبِيْرُونِ وَلَا وَاللّهِ وَبِيْرُونُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُونُ وَاللّهُ وَلَوْنُ وَاللّهُ وَالْهُ وَاللّهُ وَاللّهُونُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

إني إذا أنشد ت لا أحب طي ، ولا أحب كثرة التمطي

غَيظاً أو بطنة ؛ وأنشد ابن بري للراجز :

قال وقال في المهموز :

ما لك ترمي بالخني إلينا ، مُعْبَنْطِتُ عَلَيْنا ؟

وقد ترجم الجوهري على حَبْطَاً. قال ان بري: وصوابه أن يذكر في ترجمة حبط لأن الهمزة والدة ليست بأصلة ، وقد احْبَنْطَات واحْبَنْطَات ، وكل ذلك من الحَبْط الذي هو الورَم ، ولذلك حكم على نونه وهنزته أو يائه أنهما مملحقتان له ببناء سَفَر جل . والمُحْبَنْطي : اللازق بالأرض . وفي الحديث :

إن السقط المطّلَلُ 'مُحبَنْطِياً على باب الجنة ، فسروه مُتَعَضَّب مُتَعَضَّباً ، وقبل : المُحبَنْطِي المُتَعَضَّب المُستَبْطِيءَ الشيء ، وبالهنز العظيم البطن ، قال ابن المُعنز : المُحبَنْطِيءُ ، بالهنز وتركه ، المُتعَضَّب المُستَبْطِيءُ الشيء ، وقبل : هذو المبتنع مُ امتِناع طلب لا امتناع إباء يقال: احبنطأت واحبنطيت ، والنون والهمزة والألف والياء زوائد للإلحاق . وحكى ان بري المُحبنطي ، بغير همز ، المنفض ، وبالهمز المنتفخ .

وحيط حبطاً وحبوطاً : عبل عبلاً ثم أفسده ، والله أحبطه . وفي التنزيل : فأحبط أعالهم . الأزهري : إذا عمل الرجل عبلاً ثم أفسد قيل تحيط عبك ، وأحبط الله تحيط عبك ، وأحبط الله أعمال من يشرك به . وقال ابن السكيت : يقال تحيط عبك يخبط حبطاً وحبوطاً ، فهو حبط به الله . وروى الأزهري عن أبي زيد أنه حكى عن أبي زيد أنه حكى عن أبي زيد أنه حكى عن أبي يود أنه عبدا أنه عبدا أنه عبدا أنه وقال : لغيره ، والقراء : فقد حبط عبله ، بفتع الباء ، وقال : لغيره ، والقراء : فقد حبط عبله . وفي الحديث : أحبط الله عبله أي أبطك ، قال ابن الأشير : وأحبطه غيره ، قال : وهو من قولهم حبطت الدابة حبطاً ، بالتحريك ، إذا أصابت مرعتى طباً فأوطت في الأكل حتى تنتفخ فتموت .

والحَّيَطُ والحَيطُ : الحرث بن مازِنِ بن مالك بن عبرو بن تميم ، سبي بذلك لأنه كان في سفر فأصابه مثل الحَيطُ الذي يصب الماشية فنسَبُوا إليه ، وقيل : إنما سبي بذلك لأن بطنه ورم من شيء أكله ، والحَيطات والحَيطات : أبناؤه على جهة النسب ، والنَّسْنة إليهم حَبطي "، وهم من نميم ،

والقياس الكسر ؛ وقبل: الحبيطات الحرث بن عبرو بن تميم والعَنْسُرُ بن عبرو والقُلْسُبُ بن عبرو ومازن بن مالك بن عمرو. وقال أبن الأعرابي: ولقي َدَعْقُلُ ۗ رَجِلًا فَقَالَ لَه : بمن أنت ? قال : من بــــى عمرو بن تميم ، قال : إنما عمرو عُقــاب جائيــــة ، فالحبطات تُعنْقُهُا ، والقُلْمَيْبِ وأسها ، وأُسَيِّسُه " والهُجَيْمُ تَجناحاها ، والعَنْبُرُ جِيثُوتُها وجَنُوتُها، ومازن مختلسُها، وكعَّب دنيها ، يعني بالجثوة بدنها ورأسها . الأزهري : اللبث الحَسِطاتُ حيّ من بني تم منهم المسورُ بن عباد الحَـبَطيُ ، يقال : فلانِ الحبطي ، قبال : وإذا نسبوا إلى الحبيط قبالوا تحبطي ، وإلى سلمة سلمي ، وإلى سقوة سَقَرَي ، وذلك أنهم كرهوا كنوة الكسرات ففتحوا ؛ قال الأزهـري : ولا أرى حَبْط العّبــل ويُطِّلانه مأخوذاً إلا من حبَّط البطـن لأن صاحب البطن يَهْلُكُ ، وكذلك عملُ المنافق تَعْبَطُ ، غير أنهم سكنوا الباء من قولهم حبيط عمله بجبك حبطاً، وحركوها من حبيط بطنه "مِجْبَطُ تَحْبَطًا ؛ كَذَلْكُ أثبت لنا ؛ عن ابن السكيت وغيره . ويقال : حسط دم القتيل تحيط تحبطاً إذا تهدر. وحيطت البثر حبطاً إذا ذهب ماؤها . وقال أبو عمرو : الإحباط أن تُذُّهب ماء الرَّكَّة فلا يعود كما كان .

حثط: الأزهري: قال أبو يوسف السجـزي: الحَّـنَطُ كالغُدّة أنى به في وصف ما في بُطون الشّاء، قال: ولا أدري ما صحته

حشط: الأزهري خاصة عن ان الأعرابي: الحَسْطُ الكَشُطُ .

حطط: الحَطُّ: الوَضَعُ ، حطَّه تَحُطُّهُ حَطَّا قانعُطُ . والحَطُ : وضع الأَحْمَالِ عن الدُّوابِ،

تقول: تعطّطت عنها ، وفي حديث عمر: إذا تعطّطت الرّحال فشد والسّروج أي إذا قضية الحج وحطّطت الرّحال فشد والسّروج على الإبل ، وهي الأكوار والمتاع ، فشد والسّروج على الحيل للغزو ، وحطّ الحيل عن البعير مجطه حطاً : للغزو ، وكل ما أنزله عن ظهر ، فقد حطه . الجوهري : فلا الرحل والسرّج والقوس وحلط أي نزل ، والمحط أي نزل ، والمحط أي الذن من أدوات النّطاعين الذن مجللة ون الدّفات حديدة معطوفة الطرك ، وأديم محطوط ، وأديم محطوط ، وأديم محطوط ، وأنشد :

تُنبِينُ وتُبُدي عَنْ عُروقٍ ، كَأَنَّهَا أَعِنَّةُ خُرَّالًا 'تَحَطُّ وتُبُشَرُ

وحطُّ اللهُ عنه وزْرَه ، في الدعاء : وضَعَه ، مَشَلُّ بدلك ، أي خَفْفَ الله عن طَهْر كَ مَا أَنْـُقُلُّهُ مِن الوزُّر . يقال : حطُّ الله عنك وزرك ولا أنْـْقَصَ ظهرَ لئة . واستحطَّه وزُورَه : سأَله أَن تَحُطُّه عنه ، والاسم الحطَّةُ . وحكى أنَّ بني إسرائيل إنما قسل لهم : وقولوا حطيّة ، ليَستَحطُّوا بذلك أورُوارَهم فَتُحَطُّ عَنهم . وسأله الحطِّيطي أي الحطَّة . قال أبو إسحق في قوله تعالى : وقولوا حطَّة ، قـال : معناه قولوا مسألتُنا حطُّهُ أَي حطُّ ذُنوبنا عنا ، وكذلك القراءة ، وارتفعت على معنى مَسْأَ لَتُنا حطَّة أو أمر ُنا حطَّة ، قال : ولو قرئت حطَّة كان وجهاً في العربية كأنه قيـل لهم : قولوا احْطُنطُ عنَّا ذنوبَنا حطَّة ، فحرَّفوا هذا القول وقالوا لفظة غير هذه اللفظة التي أمروا بها ، وجملة ما قالوا أنــه أمر عظيم سماهم الله به فاسقينَ ، وقال الفراء في قوله تعالى : وقولوا حطة ، يقال ، والله أعلم : قولوا مــا

أمرتم به حطة أي هي حطة ، فغالفوا إلى كلام بِالنَّبَطِيَّةِ ، فَذَلْكُ قُولُهُ تَعَالَى : فَسِدُّلُ الذِّينَ ظُلَّمُواْ قولاً غير الذي قبل لهم . وروى سعيد بن جيير عين ابن عباس في قوله تعالى : وادْخُلُوا الباب 'سَحَّدْمْ ، قال : أَرْكُعاً ، وقولوا حطة مغفرة ، قالوا: حنطة " ودخلوا على أستاههم، فذلك قوله تعالى : فبدُّل الذين ظلموا قولاً غو الذي قبل لهم ؛ وقال اللث : بلغنا أن بني إسرائيل حين قبل لهم قولوا حطَّة " إنما قبل لم كي يستخطئوا بها أوزارهم فتُحطُّ عنهم . وقال ابن الأعرابي : قبل لهم قولوا حطة فقالوا حنطة شبقايا أى حنطة جدة ، قال: وقوله عز وجل حطة أي كلمة تَحْطُ عَنْكُمْ خُطَايَاكُمْ وهي : لا إله إلا الله . ويقــال : هي كلمة أمريها بنو إسرائسل لو قالوها لخيطت أُوزارهم.وحُطَّة أَى حَدَّرَه . وَفِي الْحَديث: مِن ابتلاه الله بُـكَّاء في جسَّده فهو له حطَّة " أي تحبَّط عنه خطاياه وذنوبُه ، وهي فعلَّة من حَـطَّ الشيءَ بَحُطُّهُ إذا أَنْوُلُهُ وَأَلْقَاهُ . وَفِي الْحَدَيْثِ: إِنَّ الصَّلَاةِ تُسْمَى فِي التَّوْرَاةُ خطئوطاً . وحَطَّ السَّعْرُ كَخُطُّ خَطًّا وحُطُوطاً : وَخُص ، وكذلك انْحُط مطوطاً وكسر وانكسر، بريد فَتَرَ . وقال الأزهري في هذا المكان : ويقال سعْر مَقْطُنُوط وقبد قبَط" السِّعْرُ وقبْط"،السَّغْرُ ْ وقبط" اللهُ السُّعْرِ ، ولم يزد همنا على هذا اللفظ .

والحَطاطة والحُطائط والحَطيط : الصغير وهو من هذا لأن الصغير كُطُوط ؛ أنشد قطرب :

إن حري 'حطائط' 'بطائط ، كأثر الظّئني بحنّب الغائط

أبطائط إتباع ؛ وقال مليح :

بكل خطيط الكعب، در م "حجوله، تَرَى الحَجْلَ منه غامضاً غيرَ 'مقلَق

وقيل : هو القصير . أبو عبرو : الحُطائطُ الصغير من الناس وغيرهم ؛ وأنشد :

والشَّيْخُ مِثْلُ النَّسْرُ وَالْحُطَائُطِ ، وَالنَّسْوَةِ الأَوَامِلُ المَّثَالِطِ

قال الأزهري: وتقول صبّيان الأعراب في أحاجيهم : ما 'حطائط' 'بطائط تَمييس' تحت الحائط ? يعنون الذّرة .

والحَطَاطُ : شِدَّةُ العَدُّو ِ . والكَعْبُ الحَطِيطُ : الأَدُّورَمُ . والحِطانُ : التَّيْسُ .

وحِطَّانُ : من أسناء العرب . والحُطائطةُ : بَشُرَةُ \* صفيرة حبراء .

وجارية تحطُّوطة المَتَنَيَّن : بمدودَتُهما ، وقال الأزهري : بمدودة حسَّنة مستوبة ؛ قال النابغة :

تحطُّوطة المَتَّنبَيْنِ غَيْرٌ مُغَاضةٍ

وأنشد الحوهري للقطامي :

حَطُّنًّا فَانْحُطُّ ؛ وأنشد :

بيضاء تحطوطة المتنتين بهكنة ، وينا الروادف ، لم تُسْفِلُ بأولاد

وأَلَيْهُ تَعْطُوطَة ؛ لا مَأْكَمَة لَمَا . والحَطُوط ؛ الأَكَمَة الصَّمْة الانْحِداد . وقال أَن دريد : الحطوط الأَكَمَة الصعبة ، فلم يذكر ارتفاعاً ولا المحدار ، والحَط ؛ الحَدْر من عِلْو، حط تَعْطُه مَعْطُه

كَعْلَمْهُ و صَغْر يَحطُّهُ السَّيْلُ مِنْ عَلْ

قال الأزهري: والفعل اللأزم الإنحطاط. ويقال الهبُوط: حطوط". والمنتعط من المناكب: المستقبل الذي لبس عُرْتَفِيع ولا مستقبل وهو

والحَطاطة ُ: بَشْرة تَحْرج بالوجه صغيرة تُقَبَّح ُ ولا تُقَرَّح ُ ، والجمع حطاط ' ؛ قال المنتخل الهذلي :

> ووجه قد رأيت أمَيْم ؛ صاف ، أُسِيلُ غير حَهْم ذي حَطَاطِ

وقد حطُّ وجهُهُ وأَحَطُ ، وربا قيل ذلك لمن سَمِينَ وجهُهُ وتَهَيَّجَ. والحَطاطة : الجارية الصغيرة، تشبُّه بذلك . وقال الأصمى : الحَطاط البَّثر ، الواحدة

تحطاطة ؛ وأنشد الأصمي لزياد الطئباحي : قام إلى عَدْراء في الغُطاط ، يَشْنِي عِمْل قائم الفُسْطاط ، عَمْكُفُهُم اللون ذي حطاط

قال ابن بري : الذي رواه أبو عبرو بمُكُر َ هِفَّ الحُنُونَ أي بمُشْرِفه ؛ وبعده :

هامنه مثل الفنيق الساطي ، يبط بحقوي شيق شرواط فتحكم موثق النباط ، ذو قوة ، لبس بدي وباط فداكها دوكاً على الصراط ، لبس كدوك بعلها الوطواط وقام عنها ، وهو ذو نشاط ، ولا يتما المناط والميتن من شدة الخلاط فد أسبطت وأيما إسباط

وقال الراجز :

ثم طَعَنْت في الجَميش الأَصْفَرِ بذي عطاطٍ ؛ مِثْلُ أَيْرِ الأَقْسَرِ

والواحدة حطاطة ، قال : وربما كانت في الوجه ؛ ومنه قول المتنخل الهذلي :

ووجه فد جليوت المنيم ؛ صاف ؛ كَثَرُ نَ الشَّسِ لِيسَ بَدَي خَطَاطِ

وقال أبو زيد: الأجرب العين الذي تَبَثُرُ عِنْهُ وَيِلْزَمُهَا الْحَطَاطُ ، وهو الطّبِّطَابُ والحُدْحُدُ . قال ابن سيده: والحَطاط ، بالفتح ، مثل البَثْر في باطن الحَدُوق ، وقيل: تحطاط الكَمَرة مُحروفها . وحَط البعيرُ حِطاطاً وانحَط : اعتبد في الزّمام على أحد سِقية ؛ قال إن مقبل:

برأس إذا اشتدات شكيمة وجود ؛ أَسَرُ حِطاطاً ، ثم لان فبغالا

وقال الشماخ :

وإن 'ضربَتْ على العلاَّت ، حطَّتُ إليكَ حِطاط هـادِيةِ مُشْنُونَ

العيلات : الأعداء ، والهادية : الأتان الوحشية المتقدمة في سيرها ، والشّنُون : التي بين السينة والمبرّ ولة ، ونحية منحطة في سيرها وحطوط . الأصمي : الحكط الاعتاد على السير ، والحكط وط النّجيبة السريعة ، وناقة حطوط "، وقد حطات في سيرها ؛ قال النابغة :

فَمَا وَخَدَّتُ مِثْلِكَ ذَاتٌ عُرَّبٍ ، حَطُنُوطٌ فِي الزَّامَامِ ، وَلَا لَنَجُونُ ُ

ويروى : في الزَّماع ِ ؛ وقال الأعشى :

فلا لَعَمْرُ الذي تَحطَّتُ مَناسِمُها تَخَدِي، وسيقَ إليها الباقِرُ العَبِّلُ'\

٨ هكذا ورد هذا البيت في رواية أبي عبيدة، وهو في قصيدة الأعثى
 مُروي على هذه الصورة :
 إلى لكمبر الذي خطت مناسمًا له ، وسيق إليه الباقير الفيال .

تحطَّت في سير ها وانحطَّت أي أعْتُمدت ، بقال ذلك للنَّجيبةِ السَّريعةِ . وقال أبو عمرو : انْحُطَّتْ الناقة ُ في سيرها أي أسرَعت . وتقول : اسْتَحَطَّني فلان من الثبن شيئاً ، والحَطيطة' كذا وكذا من الثبن . والحَطَاطُ : زُبْدُ اللَّبَنِ . وحُطَّ البِّمينُ وحُطَّ عنه إذا طنيَ فَالْتُوْقَتُ وَنُشُهُ بَجُنْشِهُ فعط الرَّحْلُ عن جَنْبِهِ بِسَاعِيدِهِ وَلَكُمَّا حيال الطنت حق يَنْفَصِل عن الجَنْبِ ؟ وقال اللعباني : 'حط" البعير' الطُّنْسُ" وهو الذي لَـز قـَـت وثنه بجنبه ، وذلك أن يُضْجَع على جنبه ثم يَوْخَذُ وَدَدُ فَيُمَرُّ عَلَى أَضَلَاعِهُ ۚ إِمْرَارًا لَا يُعْرُقُ ۗ . الأزهري : أبو عبرو حَطُّ وحَتُّ بعني واحد . وفي الحديث : جلس وسول ألله ، صلى الله عليه وسلم ، إلى غُصْن شجرة باسة فقال بيده فعَطُّ ورَّقها ؟ معناه فيعنَتُ ورَقَهَا أي نَـثُرُهُ.والحُـطيطةُ: مَا يُعطَلُّهُ من جبلة الحساب فينتقص منه ، امم من العَطَّ ، وتجمع حَطَائطًا. يقال : حَطَّ عنه حَطِّيطةً وأَفَيَّةً . والعُطُّطُ : الأبدان النَّاعبة . والعُطُّطُ أيضاً : مَرَاتُبُ السُّقُلُ ، وأحدَّتُهَا خطَّةٌ ، وأَخَطَّةٌ إِ: نُعُمانُ المَرْتَبَة.

وحَطُّ الْجِلِدُ بِالْمِعُطُّ كِمُعُثُ حَطَّا : سَطَرَ وَصَعَلَهُ وَلَقَتُ . حديدة أو خشبة يُصْقَلُ بِهَا الْجَلَدُ حَتَى يَلِينَ ويَبَوْنَ . والمِحَطُّ ، يُصْقَلُ بِهَا الْجَلَدُ حَتَى يَلِينَ ويَبَوْنَ . والمِحَطُّ ، يُلكن ويقال : هو الحديدة التي يالكسر : الذي يُوشَمُ به ، ويقال : هو الحديدة التي تكون مع الحَرَّازِين يَنْقُشُون بها الأَدِيمَ ؟ قال النَّمْ بن تَوْلُب :

كأن معطاً في بدي حارثية و صناع، عكت مني به الجلند من عل

وأما الذي في حديث سُبَيَّعة الأسلمية : فعطَّت إلى الشاب أي مالت إليه ونزلت بقلبها نحوه .

وَالْعُطَاطُ ؛ الرَائِحَةُ الْجَبَيْنَةُ ﴾ وَحَطَيْحُطَ فِي مشيـه

وعمله : أسرع .

فأَلْقَى التَّهامي منهما بلـطانه ، وأخلط هذا : لا أعُودُ ورَائِياً ﴿

لَطَانَهُ : ثُقَلُهُ ؟ يقول : إذا كانت هذه حالهما فلا

يجتمعان أبداً . والسيات : الدهر . الأزهري : قال

ولتجاجة . الجوهري : الاحتلاط ُ الغضَب والضَّجَر ُ ؛

ويَعْطُوط : واد مَعْروف . وعَبْرانُ بِنَ حِطَّانَ ، بَكُسر الحَّاء ، وهو فِعْلانُ . وحُطَّائِطُ بِنَ يَعْفُرُ . وَحُطَّائِطُ بِنَ يَعْفُرُ . أَخُو الْأَسُودِ بِن يَعْفُرُ .

ابن الأعرابي في قول ابن أحسر وأحلسَط هذا أي أقام، قال : وبجوز حَلَفَ.

حطيط: الأزهري في الرباعي: أبو عبرو الخطئمط الشهد الصفير من كل شيء ، صي حط مط الم وأنشد لربعي الزبيري:

قال : ويجوز حَلَـَف.َ قال الأزهري : والاحتـــلاط ُ الاجتهاد ُ في مَحـــل.

إذا هَنِي وطِعْمِط مِثل الوَزَع ، يَضُرب منه وأسه حتى انتكام .

ومنه حديث عبيد بن عبير : إِمَّا قَالَ وَسُولَ الله ) صلى الله عليه وسلم : كشاتين بين غَنَمَينِ فاحتلط عُبَيدُ وغَضِب . وفي كلام عَلَيْقَمة بن عُلاثة : إِن أوال العي الاحتلاط وأسو أ القوال الإفراط . قال

حطنط: الأزهري: حَطَّتُنْطَى بُعَيِّرُ بِهَا الرجلُ إذا نُسبِ إلى العُمْنَي.

الشيخ أن بري: يقال حكمًا في الحير وخِلَطَ في السيخ أن بري : يقال حكمًا في الشيخ أن بري : وحَلِطَ علي حَلَمًا واحْتَلَكُمْ

حَفَظ : الحَيْقَطُ والحَيْقُطَانُ : ذكر الدُّرَّاج ؛ قَالَ الطرمَّاح :

غضب ، وأحليط عو أغضب ، الأزهري عن ابن الأعرابي : العلط القسم ، والعلط القسم . والعلط الإقامة بالمكان ، قال : والعلاط القسم .

من المؤوذ كدواء السّراق، وبَطَّنْهُا خَصِيفُ مُكَالِّوُ السَّيْعِ الْمُسَيَّعِ

الشديد ، قال : وقال في موضع الحُلُطُ المُقْسِبون على الشيء ، والحُلُطُ المُقَسِبون في المكان ، والحُلُطُ الفَقَابَى من الناس ، والحَلُط الهاءُون في الصَّحادي عشقاً . أن سيده : وأَحْلُطَ الرجل نزل بدار

المُسَيَّعُ: المُخطَّطُّهُ، والحُصِيفُ: لون أبيض وأسود كلون الرَّماد ، وقال ابن خالویه : لم یفتح أحد قاف الحَیْقطان إلا ابن درید ، وسائر الناس الحَیْقُطانُ ، والأَنْش حَیْقُطانَهُ .

عَسَفَ . أَبِى سَيْدِهِ ؛ وأَحَلُطُ الرَّجِلُ لَوْنَ بَلِدَالِ مَمْ لَكُةً وأَحَلُطُ الرَّجِلُ لَوْنَ بَغِيرَ أَلْفَ، وأَحْلُطُ الرَّجِلُ البعيرَ :أَدْخُلُ وَأَحْلُطُ الرَّجِلُ البعيرَ :أَدْخُلُ قَضِيبِهِ فِي حَيَاءِ النَّاقَة ، والمعروف بالحاء معجمة .

والحقط : خفة الحسم وكثوة الحركة ، والعقطة : المرأة الحقيفة الجسم النثريقة .

حلبط: شهر:يقال هذه الحُلبَ طة وهي المائة من الإبل إلى ما بلغت .

حلط: حَلَطَ حَلْطاً وأَحْلَطَ واحْنَلَطَ: حَلَفَ ولَجَ وغَضِبَ واجتهد. الجوهري: أَحْلَطَ الرجلُ في البين إذا اجتهد؛ قال ابن أحير:

حمط : حَمَّطَ الشيءَ تَحْمُطُ حَمْطاً : قَشَره ، وهذا فعْلُ مات . والحَمَاطة ُ : حُرْقة ُ وخُشُونة ُ بَحِدُها ١ قوله «لا أعود وراثبا » فيالاصل بازاه البيت : لا أريم مكانبا اه. وهي رواية الجوهري .

و کُنتا وهُم کابنی سُبات تَفَرَّقا سِوَّی ، ثم کانا مُنْجِداً وَتِهامِیا

الرجل في حَلَثقِه . وحَمَاطة القلب : سَوَادُ ﴿ وَأَنشَدُ تُعلى :

> ليث الغراب ، ومن حماطة متكنيه عَمْرُ و بأشهُمِهِ ، التي لم تُكْتَبَ

وقولهم أَصَبُتُ مُمَاطَةً قَلْبِهِ أَي حَبَّةً قَلْبِهِ .

الأزهري: يقال إذا ضرَبْتَ فأوجيع ولا 'تحسط' فإن التحميط': والتحميط': أن يُضرَبُ الرجل' فيقول ما أو جَعني ضرابه أي لم يُبالغ .

الأزهري : العَماط من تُمَر البين معروف عندهم يُؤكل ، قال : وهو يشبه التَّين ، قال: وقيل إنه مثل فرُسك الحَوْخ ِ. أَن سيده : العَمَاطُ شَجْرِ التَّيْن الجبليِّ ؛ قال أبو حنيفة : أخبرني بعض الأعراب أنه في مثل نبات التين غير أنه أصغر ودقاً وله تين كثير صفيار من كل لون : أسود وأملح وأصفر ، وهو شديد الحلاوة يُعثرِقُ الفم إذا كان رطباً ويَعْقِرُهُ ، فَإِذَا جَفَّ ذَهِبِ ذَلِكَ عَنْهُ ﴾ وهو يُبَدِّخُو ﴾ وله إذا حَفٌّ مَنَانَةٌ وعُلُوكُمْ ، والإبل والغنم ترعا. وتأكل نَبُّتُهُ ؛ وقال مر"ة : العَماط التين الجبلي". والعَماط : شَعِرَ مَنْ نَبَاتَ جَبَالُ السَّرَاةِ ﴾ وقيلُ : هو الأَفَانَتَى إذا يُدِس . قال أبو حنيفة : هو مثل الصَّلَّمَانِ إلا أنه خَشَنُ المُسِّ، الواحدة منها حَماطة ". أبو عبرو: إذا يبس الأفائل فهو الحماط، قال الأزهري: الحَمَاطَةُ عند العَربِ هِي الْحَكَمَةُ وَهِي مِن الْجَنْبَةِ ، وأَمَّا الأَفَّانَـٰى فهو من العُشُبِ الذي يَتَنَائَـُر

الجوهري: الحَمَاطُ بَعِيسُ الأَفَانَي تَأَلَفُهُ الحِياتِ .

يقال : شيطان صَماط كما يقال ذئب عَضاً وتَكِسُ حُلَّت ؛ قال الراجز وقد شبه المرأة مجيَّة له عُرْف :

عَنْجَرِدُ تَعَلِّفُ حِينَ أَجَلِفُ ، ` كَيْثُلُ شَيْطَانِ الحَمَاطِ أَعْرَفُ

الواحدة حَمَاطة . الأزهري : العرب تقول لجنس من الحيّات شيطان الحَمَاط ، وقيل : الحماطة بلغة هذيل شجر عظام تنبت في بلادهم تألفها الحيات ؛ وأنشد بعضهم :

كأمنال العِصِيُّ من الحَماطِ

والحَمَاطُ؛ بَنَ الذُّرَةَ خَاصَةً ؛ عَنَ أَبِي حَنَيْقًا . والحَمَطِيطُ ؛ نبت وجمعه الحَمَاطِ ، وقبل : نبت وجمعه الحَمَاطِيطُ . قال الأَزهري : لم أسمع الحَمَّطَ بمنى القَشْرَ لَفْيُو ابن دريد ، ولا الحَمَّطِيطُ فِي باب النبات لفير الليث .

وحسّاطان : شعر ، وقبل : موضع ؛ قال : يا دار سَلْمَنَ مِجْمَاطان اسْلَسِي

والحيطاط والحيط وط : دو يَبَّة في العشب منقوشة بألوان شي ، وقيل : الحَماطيط الحيات ؛ الأزهري: وأما قول المتلمس في تشبيه وَشي الحُماط بالحماط يط:

كأنما لونها، والصُّبْحُ مُنْقَشِعٌ قَمَالٌ الغَزالةِ، أَلنُوانُ الحماطيطِ

فإن أبا سعيد قال: الحماطيط جمع حمطيط وهي دودة تكون في البقل أيام الربيع مفصلة بجبرة يشبه بها تفصيل البنان بالحناء، شبه المتلكس وشي الحلل بالوان الحماطيط.

وحَمَاط: موضع ذكره دو الرمة في شعره: فلمّا لَـَحِقْنا بالحَمُول ، وقد عَلَـتُ حَمَاطَ وَحِرْباء الضَّحَى مُتَشَاوِسُ'ا

١ قوله «بالحمول» في شرح القاموس بالحدوج، وقوله «وحرباه » كذا
 مو في الاصل وشرح القاموس بالحاه ، والذي في معجم ياقوت :
 وجرباه بالجيم .

الأزهري عن ابن الأعرابي أنه ذكر عن كعب أن قال : أسباء النبي ، صلى الله عليه وسلم ، في الكتب السالية عد وأحد والمتوكل والمنختال وجيباطا، ومعناه حامي الحير م ، وفار قبليطا أي يقر أن بين الحق والباطل ؛ قال ابن الأثير: قال أبو عمر و سألت بعض من أسلم من اليهود عن حيباطا ، فقال : معناه يمنمي الحير م ويمنع من الحوام ويوطيء الحيلال . يمنمي الحير م ويمنع من الحوام ويوطيء الحيلال . وجمعها الحياطيط ؛ قال ابن دويد: هي الحيط وأيد والحياط . والحياط وأنه الحياط المناطة عر قته . الأزهري : وجل جانيط كثير الحياطة ، والحياطة عر قته . الأزهري : وبعل حانيط كثير الحياطة ، والحياطة ، وإنه لتحانيط الشرة أي حانيط ونتحط إذا زير وقال الرقيان ؛

وانجدل المسعل يكثبو حانطا

كما إذا ربا حانطاً ، أواد ناحطاً يُوْفِرُ فَقَلَبَه . وأَهِل البين يسمون النَّبْل الذي يُوْم به : حَنْطاً . وفي نوادر الأعراب : فلان حانط إلي ومُسْتَغْنِط لله لي ومُسْتَغْنِط إلي ومُسْتَغْنِيل إلي والله الذي إذا كان ما ثلاً عليه ميل عداوة . ويقال البقل الذي بالغ أن يُعْصَد . وقوم وأحنط وأجز وأشرى : حان أن يُعْصَد . وقوم حانِطون على النسَب . والحِنْطي : الذي بأكل الحنطة ؟ قال :

والحِيطِيَّةُ الحِنْطِيُّ يُدُّ نَحُ بَالْعَظِيةِ وَالرَّغَائِبُ

الخِنْطِيءُ: القصير ، وحَنَيْطَ الرَّامْثُ وحَنَطَ

وأحنط: ابيض وأدرك وخرجت فيه نسرة غيراء فيدا على قبدا على قبلكه أمسال قطع الغراء . وقال أبو حنف : أحنط الشجر والعشب وحنط يحنط أدرك تسره . الأزهري عن ابن الأعرابي : أورس الرامث وأحنط ، قال : ومثله خضب العرفج . ويقال للرمث أول ما يتفطر ليغرج ورقه : قد أقبل ، فإذا ازداد قليلا قيل : قد أدبي وأدرك فإذا ابيض وأدرك فإذا ابيض وأدرك في : حنط وحنط، قال : وقال شر يقال أحنط فهو حانط ومعنط وإحد ؛ وأنشد :

تَبَدَّ لَـُن َبَعدَ الرَّقْصِ فِي حَانِطِ الغَضَا أَبَاناً وغُلْأَناً ، به يَنْبُثُ السَّدْرُ

يعني الإبل . ابن سيده: قال بعضهم أَحْنَطَ الرَّمْثُ، ، فهو حانط ، على غير قياس .

والحَنُوطُ: طيب يُخلط المبت خاصة مشتق من ذلك لأن الرمث إذا أحنط كان لونه أبيض يضرب إلى الصغرة وله واشحة طيبة ، وقد حَنَّطَه . وفي الحديث : أن ثمَوْد لما استيقنوا بالعذاب تحكفنُوا بالأنطاع وتحنيطُوا بالمنيوا الجوهري: وتحنيطُ ذريرة ، وقد تتحنيطً به الرجل وحنيط المعنوط دريرة ، وقد تتحنيطً به الرجل وحنيط الميت تتحنيطاً ، الأزهري : هو الجنوط والحناط والحناط ووي عن ابن جريج قال : قلت لعطاء أي الحناط وروي عن ابن جريج قال : قلت لعطاء أي الحناط منه ? قال : في مرافقه ، قلت : وفي بطنه ? قال : نعم ، قلت : وفي مرجيع رجليه وماليضه ? قال : نعم ، قلت : وفي مرجيع رجليه وماليضه ? قال : عبه ، قلت : وفي مرجيع والمناه ؛ قال : نعم ، قلت : وفي مرجيع والمناه ؛ قال : نعم ، قلت : وفي مرجيع والمناه ؛ قال : نعم ، قلت : وفي مرجيع والمناه ؛ قال : نعم ، قلت : وفي مرجيع والمناه ؛ قال : نعم ، قلت : أياساً ، عبد وأنفيه وأذانيه ؟ قال : نعم ، قلت : أياساً ، يُبعع والمناه ؛ لا بل ياساً ، يُبعع والمناه ؛ لا بل ياساً ،

قلت : أنكره المسك حناطاً ? قال : نعم ، قبال : قلت وهذا يدل على أن كل ما يُطبّب به الميث من دُريرة أو مسك أو عنبر أو كافنور من قصب هندي أو صندل مدقوق ، فهو كله حنوط . ابن بري : استحنط فلان : اجترأ على الموت وهانت عليه الدنيا . وفي حديث ثابت بن قيس : وقد حسر عن فغذيه وهو يتحنط أي يستعمل الحنوط في ثبابه عند خروجه إلى القتال ، كأنه أواد به الاستعداد للموت وتو طين النفس بالصبر على القتال ، وقال ابن الموت وتو طين النفس بالصبر على القتال ، وقال ابن المؤتوط والحناط هو ما يُخلط من الطبيب لأكفان الموتي وأحسامهم خاصة .

وعَنْزُ حُنَطِئَة : عريضة ضغبة . وحَنَطَ الأَدِيمُ : احبر ، فهو حانِط .

حنط: العِنْقِطُ: ضرب من الطير يقال مثل العَيْقُطانِ؟ قال ابن دريد ؛ لا أدري ما صِعْتُه ، وقيل : هو الدر"اج ، وجمعه حَسَاقِط ، وقالوا : حَنْقُط أَنْ وحَيْقُطان . وحِنْقِط : امم .

حوط : حاطة تحدُوط حَوْطاً وحيطة وحياطة : حَفظة وتعَهده ؛ وقول الهذلي :

وأحفظ منصي وأحوط عرفي ؟ وبعض القوم ليس بذي حياط

أراد حياطة ، وحذف الهاء كقول الله تعالى : وإقام الصلاة ، يويد الإقامة ، وكذلك حَوَّطه ؛ قال ساعدة البن حُدُّيَّة :

على وكانثوا أهل عز أَمْقَدُّم وَ وَمَجْدِ الْمُعَدُّمُ الْأَلْ

١ قوله «حوط المجد» وقوله «ويروى حوس » كذا في ألاصل مضبوطاً .

ويروى : نُعَوْضٌ ، وهيو مذكور في موضعه وتَعَوَّطَهُ .

واحتاط الرجل : أخذ في أموره بالأحزم. واحتاط الرجل لنف أي أخذ بالثقة . والحروطة والحسطة : الاحتياط . وحاطة الله تحوطاً وحياطة ، والاسم الحيطة والحيطة : صانه وكلاه ورعاه . وفي حديث العباس : قلت بارسول الله ما أغنيت عن عبك ، يعني أبا طالب ، فإنه كان يحوط كه واطة محوطة حوظاً وفي الحديث : وتعيط تعوقه من وراهم أي وفي الحديث : وتعيط تعوقه من وراهم أي الحديث : وتعيط تواحيهم . وحاطة وأحاط به ، والعمر واحاطة وأحاط به ،

والحائط : الجدار لأنه مجنوط ما فيه ، والجسع حيطان ، قال سببويه : وكان قياسه محوطاناً ، وحكى ابن الأعرابي في جمعه حياط كتائم وقيام ، إلا أن حائطاً قد غلب عليه الاسم فحكمه أن يكسر عليه فاعل إذا كان اسباً ، قال الجوهوي : على ما يكسر عليه فاعل إذا كان اسباً ، قال الجوهوي : الحائط امم عنزلة الستقف والركن وإن كان فيه معنى الحتوظ . وحو ط حائطاً : عمله . وقال أبو ذيه : محطن ت قومي وأحطنت الحائط ؟ وحو ط حائطاً : عمله . وقال أبو ذيه : معلن عوله . وحوط حائطاً : عمله . وخوط حائطاً : عمله . وخاط خائطاً : عمله . وخوط حائطاً ، فهو كرم محموط ، ومنه قولهم : أنا أحوط حول ذلك الأمر أي أدود .

والحُوَّاطُ : تَعَظِيرَة تَنْخَذُ للطَّعَامُ لأَنْهَا تَعُوطُهُ . والحُرُّاطُ : عَظَيرَة تَنْخَذُ للطَعَامُ أَوَ الثَّيَّ مُقَلِّمَ عَنْهُ مَرِيعًا } وأَنْشَد :

إنّا وجَدْنا عُرْسَ الْحَسَاطِ مَدْمُومة لَنْيِسة الْحُوّاطِ

والخُواطة': حظيرة تتخذ للطعام، والحيطة'، بالكسر: الحياطة'، وهما من الواو . ومع فلان حيطة "لك ولا تقل عليك أي تتحننن وتعطُّف . والمتحاط : المكان الذي يكون خلف المال والقوم يستندير بهم ويتحوط مهم ؟ قال العجاج :

### حتى وأى من تخمَرِ المتحاطِ

وقيل ؛ الأرض المتحاط التي عليها حائط وحديقة " ، فإذا لم نجييط عليها فهي ضاحية " ، وفي حديث أبي طلحة : فإذا هو في الحائط وعليه خميصة " ؛ الحائط وهو ههنا البُسْتَان من النخيل إذا كان عليه حائط ، وهو الحداد ' ، وتكر و في الحديث ، وجمعه الحوائط ' . وفي الحديث : على أهل الحكوائط حفظها بالنهاد ، يعني البَسانين ، وهو عام فيها .

شيء وأحصى علنه ، فقد أحاط به ، وأحاطت به الخيل وحاطت واحتاطت بغلان وأحاطت إذا أحدقت به . وكل من أحر ز سيئاً كله وبلغ علمه أقصاه ، فقد أحاط به . سيئاً كله وبلغ علمه أقصاه ، فقد أحاط به . بقال : هذا الأمر ما أحطت به علماً . وقوله تعالى : والله محيط بالكافرين ؛ أي جامعهم يوم القيامة . وأحاط بالأمر إذا أحد ق به من جوانيه كله . وقوله تعالى : والله من ورائهم محيط ؛ أي لا يعجز ووقوله تعالى : والله من ورائهم محيط ؛ أي لا يعجز ويقصاهم قصاهم قصاهم أحد قدرته مشتلة عليهم . وحاطتهم قصاهم ويقاطت به علمة وأحاط به ؛ أي علمته من جميع جهاته . وأحاط به علمة والمورد به علمه والمورد به علمة والمورد به والمورد به علمة والمورد به علمة والمورد به علمة والمورد به علمة والمورد به علم والمورد به علمة وا

ابن بروج : يقولون للدَّراهم إذا نقَصِت في الفرائض

علماً أي أحدَقَ عليي به من جبع جهات

وعرف

أو غيرها هَلُمُّ حِوَطَهَا ، قال : والحِوْطُ ما تُسَمَّمُ به الدَّرام .

وحاوك طنت فلاناً تحاوكة إذا داور ته في أمر توبد. منه وهو بأباه كأنك تحدُوط سه وبتحدُوط ك ؟ قال ابن مقبل :

> وحاوطتُهُ حتى ثَنَيْتُ عِنانَهُ ، على مُدْبِو العِلْباء دَيّانَ كاهِلُهُ

وأحيط بفلان إذا دنا هلاك ، فهو 'محاط به . قال الله عز وجل : وأحيط بشره فأصبح يُقلسُه كفيه على ما أنفق فيها ؛ أي أصابه ما أهلكه وأفسده . وقوله تعالى : إلا أن 'محاط بهم؟ أي تؤخذ وا من جوانبيم ، والحائط من هذا . وأحاطت به خطيئته أي مات على شر كه ، نعوذ بالله من خاتمة السوء .

ابن الأعرابي: الحَوْطُ خَيْطُ مَفْتُولَ مِن لَوْنَين : أَحْسَر وأُسُود ، يقال له البَرِيمُ ، تشده المرأة على وسطها لئلا تُصبها العين ، فيه خَرَزات وهلال من فضة ، يسمى ذلك الميلال الحَوْطَ ويسمّى الحَيْطُ به . ابن الأعرابي : حُطْ حُطْ إذا أمرته أن مُحِللي صبية الحَوْط، وهو هيلال من فضة ، وحُط حُط اذا أمرته بصلة الرحم .

وحَوْطُ الْحَظَائُو: وحِل من النَّمِرِ بن قاسط وهو أخو المُنْذُور بن امرى؛ القيس لأمه جَـد النعمان بن المنذر . وتَحُوطُ وتَحِيطُ وتُحِيطُ والتَّحُوطُ والتَّحُوطُ والتَّحُوطُ والتَّحْدِطُ .

#### فصل الخاء المعجمة

خبط: حَبَطَه بَخْسِطُه خَبْطاً: ضرَبه ضرَباً شديداً. وخبط البعيرُ بيده بَخْسِطُ خبطاً: ضرب الأرض بها؛ النهذيب: الحَبْطُ ضرب البعير الشيء بخف يده.

كما قال طرفة :

تختيط الأرض بيضم وقاع ، و وصلاب كالملاطيس سنوا

أراد أنها تضربها بأخفافها إذا سارت . وفي حديث سعد أنه قال: لا تخسطوا خبط الجمل ولا تخطوا بآمين ، يقول : إذا قام قدام رجل يعني من السجود ، نهاه أن يُقدام رجله عند القيام من السجود . والخبط في الداواب : الضراب بالأيدي دون الأرجل ، وقبل : يكون للبعير باليد والرجل . وكل ما ضربه بيده ، فقد خبطه ؟ أنشد سيويه :

فَطِرِ أَنْ مُنْصَلِي فِي بِعَمْلاتٍ ، وَالْمِنْ السَّرِيجَا السَّرِيجَا

أراد الأيدي فاضطرُ فعدف . وتَنَفَيَّطَ : كَخَبِّطَ ؟ ومنه قبل خَبْط عَشْواء ، وهي الناقة التي في بصرها ضعف تخبيط إذا مشت لا تتو َقَلَى شَبْداً ؟ قال زهير :

رأيتُ المتنايا حَبُطَ عَشُواء مَنَ تُصِبُ الْمِيَّة ، وَمَنْ الْمُخْطِيءَ يُعَمَّرُ ۚ فَيَهُرُّ مِ

يقول: وأينها تخبيط الحكائق خبط العشواء من الإبل ، وهي التي لا تبصر ، فهي تخبيط الكل لا تبقي على أحد، فهي خبطته المنايا من ثميت ، ومنهم من تعلق فبوأ والمرّم عابت ثم الموت . وفلان تخبيط في عمياء إذا وكيب ما وكب بجهالة . ورجل أخبط وخبط بوجليه ؛ وقوله :

عَنَّا ومَا عَايَةَ المُسْخَطِّ ، فَصَرَ أَذُو الْحَوَالِيعِ الْأَخْسَطُ \*

١ روي هذا البيت في قصيدة طوفة على هذه الصورة :
 جافلات ، فوق عُوج عَلْم ، ر الكِيْبَت فيها ملاطيس سُمْر .

إِمَّا أُواد الأَخْبَطُ فاضطر فشدد الطاء وأجراها في الوصل مجراها في الوقف. وفرس حبيط وخبوط من يخيط الأرض برجليه . التهذيب : والحَبُوط من الحيل الذي تخبيط بيديه . قال شجاع : يقال تخبيط بي برجله وتخبر أني وخبط بي وخبر أني وخبط بي وخبر أن والحبط : الوك الشديد ، وقيل : هو من أيدي والحبيط : الحسوض الذي خبطته الدواب . والحبيط : الحسوض الذي خبطته الإبل فهد منه ، والجمع خبط " وقيل : سبي بذلك لأن طبة مخبط الأرجل عند بنائه ؟ قال الشاعر :

ونثؤي كأعضاد الخسيط المنهدم

وخبط القوم بسيفه تخشيطهم خبطاً : جلام . وخبط الشجرة بالعصا تخسيطها خبيطاً : شداها ثم ضربها بالعصا ونقض ورقها منها ليتعليفها الإبهل والدواب ؟ قال الشاعر :

والصَّقْع من خابطة وجرُ ز

قال ابن بري : صواب إنشاده والصقع ، بالحفض ، لأن قبله :

بالمشركفيات وطعن وخز

الوخْزُ : الطعنُ عير النافذ . والجُرْزُ : عَبُودُ من أَعْمِدَ الْحِبْطُ ضُوّبُ أَعْمِدَ الْحَبْطُ ضُوّبُ أَوْنَ الشَّجْرَ حَى يَنْحَاتً عنه ثم يَسْتَخْلُف فَن غير أَن يَضُرَّ ذلك بأصل الشجرة وأغْضائها . قال الليت : الحَبَطُ خَبَطُ ورق العضاه من الطلنح وغوه 'مخبَطُ يُضرَبُ بالعصا فيناثُو ثم يُعْلَف الإبل ، وهو ما خَبَطَتُه الدوابُ أَي كمرَتَف . وفي حديث تحريم مكة والمدينة : نَهَى أَن تُخْبُطُ شَجْرُها ؛ هو ضرب الشجر بالعصا ليتناثُ ورقها ، والمم شجرُها ؛ هو ضرب الشجر بالعصا ليتناثُ ورقها ، والمم

الورق الساقط الخبط ، بالتعريبك ، فعل بعن منفول ، وهو من عكف الإبل . وفي حديث أبي عبيدة : خرج في مربة إلى أَرض جُهَينة وأَصابهم جوع فأكاوا الحبط فأكلوا الحبط في مديدًا جيش الحبط .

والمخبَّطة : القَضِيبُ والعَصا ؛ قال كثير :

إذا خَرَجَتْ مِنْ بيتِها حالَ 'دونَها بِمِخْبِطةِ ، يا حُسُنَ مَنْ أنت ضارِبِ'!

يعني زوجها أنه يخبِّيطُها . وفي الحديث : فضَرَ بَتُها خُرَاتُهَا بَمُخْبُطُ فَأَسْقَطَتُ جُنَيْنًا } المُخْبُطُ ؟ بَالْكُسُر : العصا التي مُخِبط بهـا الشَّجْر . وفي حديث عبر: لقد رأيتُني بهذا الجبل أحتَّطبُ مرة وأختَبُيطُ ُ أُخْرَى أي أَضرب الشجر لينتَشِرَ الورقُ منه ، وهــو الحَبَطُ . وفي الحديث : سُئل هـل يَضُرُ الْعَبُطُ ? قال : لا إلا كما يَضُرُ العِضاءَ الخَبْطُ ؛ العَبْطُ : حسكه خاص فأراد ، صلى الله عليه وسلم ، أن الغَبْطَ لا يضرُّ ضَرَو الحُسَدِ ، وأنَّ ما يَلَحَقُ الغابِطَ من الضّرر الراجع إلى نُقصان الثواب دون الإحباط بقدر مايلحق العضاءَ من خَبُطور كَهَا الذي هو دون قَـطُعها واسْتَنْصَالِهَا ، ولأنه يعود بعد الحبْط ورقتْها ، فهـو وإن كان فيه طرَّف من الحسَّد ِ فهو دونه في الإثم . والحَبَطُ : ما انْتَقَضَ من ورقهـا إذا خُبِطتُ ، وقد اختبط له خبَطاً . والناقبة ' تَحْنَتَبِطُ ' الشوك : تأكله ؛ أنشد ثعلب :

> حُوكَتْ على نَيْرَيْنَ ، إذ تَمَاكُ ُ ، تَخْتَسَطُ ُ الشَّوْكَ ، ولا تُشاكُ ُ !

مَرَّتُ تَخْسُطُ الطَّلْمَاءُ مِنْ جَانِيَ قَسَّاءُ وحُبَّ جَا مِن خَاسِطِ اللِّيلِ وَالْرِ

وقولهم ما أدري أي خابط الليل هو أو أي خابط ليل هو أي أي خابط ليل هو أي أي الناس هو. وقبل: الحبطكل سبر على غير هدى . وفي حديث على ، كرم الله وجهه : خَبّاط عشوات أي يخبط في الظلام ، وهدو الذي يشي في الليل بلا مصباح فيتعير ويضل ، فربًا تردسي في بثر ، فهو كقولهم يختبط في عسياء إذا دكب أمراً بجبًالة .

والحُسُباط' ، بالضم : داء كالجُنُون وليس به . وخُسَطه الشيطان وتَخَبُّطَهُ : مسَّه بأذَّى وأَفسَدَه . ويقال: بغلان خَبْطة من مَس م وفي التنزيل : كالذي يَتَخَبُّطُهُ الشَّيطِانُ مَن المُسَ ؛ أي ينوَطَّقُ فيصْرَعُه ، والمَسُ الجُنُونَ . وفي حديث الدعاء : وأعوذ بـك أن يتتخيُّطنَى الشيطان أي يَصْرَعَني ويَلْعُبُ بِي. وَالْحَبْطُ اللَّهِ بِن : كَالَّامْحُ الرَّجْلَيْنِ. وخُباطة معرفة : الأحْمَقُ كَمَا قَالُوا للبَّحْرُ خُضَارَةً . وروي عن مكمول : أنه مر برجل نائم بعـــد العصر فدفعة برجله فقال : لقد عُوفِيتَ ، لقد دُفع عنك، إنها ساعة ُ مخسرَ جيهم وفيها يَنْتَشِرُونَ ، ففيها تكون الحَبِّنة ُ ؛ قال شمر ؛ كان مكعول في لسانه النُّكِّنة '' وإنما أراد الحَبْطة من تخبُّطته الشيطان إذا مَسَّه بخَبِّل أو جُنُون ، وأصل الخَبْط ضُرُّبُ البعير الشيء بخنف يده . أبو زيد : خَبَطْتُ الرجلَ أَخْسِطُهُ خَيْطاً إذا وصلته . ابن بزرج : قالوا عليـه خَبْطة " جَميلة "أي مُسْعة " جبيلة" في هيئته وسَخْنَتِه . والحَبْطُ': طَلَبُ' المعروف؛ خَبَطَهُ تَخْسُطُهُ خَبْطًا واخْتَبَطَهُ . والمُتَخْتَبَطُ : الذي يَسْأُ لُكُ بلا وسِيلة ولا قَرَابَةُ وَلَا مَعْرَفَةً . وَخُسَطَهُ بَخِيرٍ : أَعْطَاهُ مِنْ

غير معرفة بينهما ؟ قال عَلَنْقَمة ' بن عَبْدة ] :

وفي كلَّ حَيِّ قد خَبَطَنْتَ بِنَعْمَةٍ ﴾ فَا فَيْوَلِي لَا اللَّهُ كَانُوبٍ ُ

وشأس : اسم أخي علىقمة ، ويروى : قد خَبَطَّ أُراد خَبَطْت فقلب الناء طاء وأدغم الطاء الأولى فيها ، ولو قال خَبَت يُرِيد خَبَطْت لكان أَقْلِسَ اللغتين اللغتين لأن هذه الناء المست متصلة بما قبلها اتصال ناء افتقالت بناء بثالها الذي هي فيه ، ولكنه شبه ناء خبطئت بناء افتعل فقلسها طاء لوقوع الطاء قبلها كقوله اطالم واطرّرة ، وعلى هذا قالوا فعصط برجلي كما قالوا اصطبّر ، وقال الشاعر :

ومُخْتَبِطِ لَم بَلْقَ مِن تُدُونِنا كَبُعْشَى ، وذات كَضِيعٍ لَم يُنِينَهَا كَضِيعُها وقال لبيد :

لِيَبِكُ على النَّعْمَانِ شَرْبُ وَقَيْنَةُ مَ، وَمُعْيِّنَةً مَ، وَمُعْيِّنَةً مَ، وَمُعْيِّنَةً مُ

ويقال : خَبَطَهُ إذا سَأَلَهُ ؛ ومنه قول زهير :

يَوْماً ولا خَابِطاً من مالِه وَرِقا

وقال أبو زيد : تَعْبَطَنْتُ قَلَانًا أَعْبِيطُ إِذَا وَصَلَّتُهُ } وَأَنشَد فِي تَرْجِمَة جَزْح :

وانتي ، إذا ضنَّ الرَّقُودُ برِفْدُهِ ، لمُخْتَبِطُ من تالِدِ المالِ جَاذِحُ

قال ان بري: يقال اختبطني فلان إذا جاءً بطالبُ المتعروف من غير آصرة ؛ ومعنى البيت إنتي إذا بخيل الرَّقُود برفند، فإني لا أَبْخَلُ بَـل أَكون مختبطاً لمن سألني وأعطيه من تالِد مالي أي القدم.

أبو ما لك : الاختياط طلب المعروف والكسب تقول : اختبطت فلاناً واختبطت معروفة فاختبطت بحير . وفي حديث ان عامر : قبل له في مرضه الذي مات فيه قد كنت تقري الضف وتعطي المنختيط ؟ هو طالب الرقد من غير سابق معرفة ولا وسيلة ، نشبه بخابط الورق أو خابط الليل. والحياط ، بالكسر : سمة تكون في الفخد طويلة والحياط ، بالكسر : سمة تكون في الفخد طويلة ورضاً وهي لني سعد ، وقبل : هي التي تكون على الوجه ، حكاه سببويه ، وقال ان الأعرابي : هي فوق الحد ، والحمع منط ، وقال ان الأعرابي : هي فوق الحد ، والحمع منط ، وقال وعلة الحرابي : هي فوق

أَمْ عَلَىٰ صَبَحْتَ بَنِي الدَّبَانِ مُوضِعةً ، أَ مَنْعَاء باقِية التَّلْخِيمِ وَالْخَبُطِ ؟

وخَبَطَه تَخبُطاً : وسَه بالحِباط ؛ قال ابن الرماني في تفسير الحِباط في كتاب سبويه : إن الوسم في الوجه ، والعيلاط والعيراض في المنتق ، قال : والعيراض يكون عوضاً والعيلاط يكون طولاً . وخبط الرجل خبطاً : طرح نفسه حيث كان ونام ؟ قال دبّاق الدّبينوي :

قَوْداء كَهْدي قُلْنُصاً كَمَارِطَا ، كِشْدَخْنُ بَاللَّيْلِ الشُّجَاعَ الْحَامِطا

المتماوط : السّراع ، واحدتها ممرطة . أبو عبيد : خَبَط مثل عَبِغ إذا نام . والحَبْطة : كالزّ كُنْمة تأخذ قبل الشّناء ، وقد خط ، فهو تحنوط . والحَبْطة والحَبْطة ، والحَبْطة والحَبْطة ، وا

والدّفواء والضّر وط نناقتان والحبطة ، والدّفواء والخبطة ، والكسر: اللبّن القليل يبقى في السقاء ولا فعل له . قال أبو عبيد : الحبطة الجرّعة من الماء تَبقَى في قرابة أو مزادة أو حوض ، ولا فعل لها ؛ قال ابن الأعرابي : هي الحبطة والحَبطة والحَبطة والحَقلة والحَقلة والحَقلة والفَرسة والقراسة والسّحة والسّحابة ، كله : بقية الماء في العدير. والحتوض الصغير يقال له : الحبيط نا السكيت : الحبط والرّفض نحو من النصف ابن السكيت : الحبط والرّفض نحو من النصف ويقال له الحبيط ، وكذلك الصلاصلة . وفي الإناء وخبط : وهو نحو النّصف ، ويقال تحبيط " ؛

'يصبيح' لها في حواضها خبيط'

ويقال خبيطة ﴿ وأنشد ابن الأعرابي :

كُلِّ رَامَنِي أَحَدُ لُورِيدُ تَحْسِيطَتِي ، أَمْ كَلَّ تَعَدُّرُ سَاحَتِي وَمَكَانِي ؟

والحيطة : ما بقي في الوعاء من طعام أو غيره . قال أبو زيد : الحيط من الماء الرّفض ، وهو ما بين الثلث إلى النصف من السقاء والحوض والفدير والإناء . قال : وفي القربة خطة من ماء وهو مثل الحرّعة ونحوها . ويقال : كان ذلك بعد خطة من الليل أي بعد صدور منه . والحيطة : القطعة من البيوت والناس ، تقول منه : أتو نا خطة أي قطعة ، والجمع خطه ؟ قال :

افْزَعُ لِجُوفٍ قد أَتنك خِبَطا ، مِثلُ الظَّلامِ والنهارِ اخْتَلَطا

قال أبو الربيع الكلابي : كان ذلك بعد حَبْطة من الليل وحِدْفة وخدمة الآي قطعة . والحَبِيطُ : لبن

دائب أو تخيض يُصَبُ عليه الحليب من اللبن ثم يضرب حتى تختلط ؛ وأنشد :

# أو قُبْضة من حازر خبيط

والحِباطُ : الضَّرابُ ؛ عن كراع . والحَبْطةُ : ضربة الفحلِ الناقة َ ؛ قال ذو الرمة يصف حملًا :

خَرْ وَجُ مَنَ الْحَرْ قِ البَعِيدِ نِيَاطُهُ ، وفي الشَّوْ لِ يُوْضَى خَبْطة الطَّرْ قِ ناجِلُهُ

خوط : الحَرَّطُ : قَتَشْرُكُ الورقَ عَن الشَّعِرِ اجْنَيْدَابًا بكفك؛ وأنشد :

> إن"، 'دون الذي هَمَمْتُ به، مِمثُلَ خَرْطِ القَتَادِ فِي الظُّلْسُهُ

أراد في الظائمة . وخر طات العود أخر طه وأخرطه أخرطه أنتوع الورق والله عنها اجتبذاباً . وخركه الورق : حنته ، وهو أن تقبيض على أعلاه ثم تثبر يدك عليه إلى أسفله . وفي المثل : دونه خرط القتاد . قال أبو الهيثم : تحركات العنتقود خرطا إذا اجتذبت حبه بجميع أصابعك ، وما سقط منه فهو الخراطة . ويقال : خرك الرجل العنتقود واخترك فه إذا وضعه في فيه وأخرج محمشوسه عارياً . وفي الحديث : أنه ، صلى الله عليه وسلم ، كان يأكل العنب خرطاً ؛ يقال : خرط العنتود واخترطه إذا وضعه في فيه ثم يأخذ حبه ويخرج محردة عرضونه عارياً .

والحروط: الدابة الجَمُوح الذي يَجْتَدُب وَسَنَهُ من يد مُمْسِكه ثم يَمْضي عائراً خارطاً ، وقد خرطه فانتخرط ، والاسم الحراط . يقول باشع الدابة : ترثنت إليك من الحراط أي الجماح . وقوس تخروط

أي جَمُوحُ . ويقال للرجل إذا أذن لعبده في إيذاء قوم : قد خَرَطَ عليهم عبدَه ، شبه بالدابة 'يفسَخ' رَسَنُهُ ويُورُ الله ' مهملا . وناقة خَرَّ اطة " وخَرَّ الله " تَخْتَر ط فنذهب على وجهها .

وخَرَطَ جَارِيَتَ تَخَرُطاً إِذَا نَكَتَمَهَا . وَخَرَطَ اللَّهِ وَخَرَطَ اللَّهِ إِذَا أَرْسَلُهُ مِن سَيْرِهِ ؟ قال جَوَّاسُ بِنَ البازي إذا أَرْسَلُهُ مِن سَيْرِهِ ؟ قال جَوَّاسُ بِنَ قَعْطَلُ :

> َ يَزَعُ الجِيادَ بِقَوْ لَنَسَ ، وكَأَنَّهُ باز تَقَطَّعَ قَيْدُهُ مَخْرُ وطُ

وانتخراط الصقر : انتفاضه . وخَرَط الرجل مخرط الرجل مخرط إذا غَص بالطنّعام ؛ قال شير : لم أسبع خرط إلا ههنا، قال الأزهري: وهو حرف صحيح ؛ وأنشد الأموي :

يَأْكُلُ لَحْمًا بَائِنَا قد تُعَطِّنا ، أَكْثَرَ مِنْهُ الأَكُلُ حَتَّى تَعْرِطَنا

وانتخرط الرّجلُ في الأمر وتخرّط : ركب فيه رأسة من غير علم ولا معرفة . وفي حديث علي " كرم الله وجهه : أنه أتاه قوم برجل فقالوا : إن هذا عنه : إنسك لخر وط " أتؤم فوماً وهم لك كارهون? عنه : إنسك لخر وط " أتؤم فوماً وهم لك كارهون? قال أبو عبيد : الحروط الذي يَتهرّر في الأمور ويركب رأسة في كل ما يريد بالجهل وقلة المعرفة بالأمور ، كالفرس الحروط الذي يَحتد ب رسنة من يد ممسكه ويتمضي لوجهه ؛ ومنه قبل: انخرط علينا فلان إذا اندوأ عليهم بالقول السيّ والفعل . وانخرط القرس أي سيره أي لج ؟ قال العجاج يصف ثوراً وحشاً :

فَظُلُ يَرْقَدُ مِن النَّشَاطِ ، كالبَرْ بَرِي لَجَ في انْخِراطِ

قال : شبّه بالفرس البَرْبَرِي الْحَالَ لَجَ فِي سَيْرِهِ. ورَجَلَ حَرُوط : يَنْخَرَطُ فِي الْأُمُور بالجُهُل . وانخرط علينا بالقبيح والقول السيّ الذا اندراً وأقبل. واستخرط الرّجل في البُكاء : لَجَ فيه واسْتَدَ ، والاسم الحُرَ يُطبَى . والحارط والمنْخَرَط في العَدْوِ : السَّرِيع ؛ عن ابن الأعرابي ؛ وأنشد :

> نِعْمَ الأَلْوكُ أَلُوكُ اللَّهِمِ 'تَرْسِلُهُ عَلَى خُوارِطَ ، فيها اللَّيْلَ تُطُّرْيِبُ

يعني بالحوارط الحيمر السريعة . واختر كل السيف : سلله من غيد . وفي حديث صلاة الحكوف : فاخترط سيفة أي سلكه من غيد ، وهو افنتعل من الحكوث في الشول خوطاً : أوسلكه ، وخرط الفيل في الرغي خوطاً : أوسلكه ، وخرط الالهو في البغ كذلك أي ألقاها وحدوها . وفي حديث عمر ، وفي الله عنه : أنه وأي في ثوبه تجابة فقال : تخرط علينا الاحتلام أي أوسل علينا ، من قولهم تخرط كدلو في البيا .

والحَرَطُ ، بالتحريك ، في اللن : أن تنصيب الضّرع عَين أو داء أو تر بض الشاة أو تبر لك الناقة على نندى فيخرج اللبن متعقداً كقطع الأوتار ويخرج معه ماه أصفر ؛ وقال اللحياني : هو أن يخرج مع اللبن شعلة فينح ، وقد أخر طت الشاة والناقة ، وهي مخرط ، والجمع تخاريط فإذا كان ذلك لها عادة فهي ميخراط ؛ قال ابن سيده : هذا نص قول أبي عبيد ، قال : وعندي أن تخاويط جمع ميخراط لا جمع مخرط ، والحورط : اللبن أبنا جمع ميخرط فهي منفر ع ، وأنشد ابن برعي شاهدا ولم نشخرط فهي منفر ؛ وأنشد ابن برعي شاهدا ولم نشخرط فهي منفر ، وأنشد ابن برعي شاهدا

على المغراط :

وسَقَوْهُم ، في إنَّاء مُقَرُّ فِي ، لَــَنَّا مَن دَرٌّ مِخْرَاطٍ ۖ فَـَارُهُ

قال : فَشُرِهُ سَقَطَ فَيِهِ فَأَرَةً . وقال ابن خالويه : الحِرَّطُ لَبن مُنْعقد يعلوه ماه أصغر .

والحَرْيِطة ': هَنَة مثل الكِيسِ تكون من الحِرَّقِ والأَدَمِ تُشْرَجُ على ما فيها ، ومنه خَرَائِط كُتْبَ السِلْطان وعُمَّاله .

وأخرطتها : أشرج فاها ، ورجل مضروط : قليل الشعبة ، والمتضروطة من اللحاء : التي خف عارضاها وسبط عشروط الوجه : في وجهه طول من غير عرض ، وكذلك محروط اللعبة إذا كان فيها طول من غير عرض ، وقد الخروط العبة ، والخروط بهم الطريق والسفون:

مُغْرَوَّطاً جاء من الأقْطارِ ، فَوْتَ الغِرافِ ضامِنَ السَّفارِ

وقال أعشى باهلة :

لا تأمَنُ الباذِلُ الكُوْمَاءُ ضَرَّبَتَ بالمَشْرَفِي" ، إذا ما اخْرُوَّطَ السَّفَرُ

ومنه قوله : واخر وط السفر . ويقال للشرك إذا انتقلب على الصد فعلق برجله : قد اخر وط في رجله . واخر وطت الشركة في رجل الصيد : علقتها فاعتقلتها ، واخر واطها امتيداد أنشوطتها .

والاخرواط في السَّيْر : المفاءُ والسُّرَعـة . واخرَوَاط البعير في سيره إذا أسْرَعَ. والمُخرَوَّطة ُ

مَنَ النُّولَيِّ : السريعة . وتَحَرَّطَ الطائرُ تَخَرُّطاً : أَخِذَ الدُّهُنَ مِن زِمكًاه .

والميخراط : الحيّة التي من عادنها أن تَسَلَّمُ جلاها في كل سنة ؛ قال الشاعر:

> إنتي كساني أَبُو قابُوسَ مُوْفَلَةً ، كأنتُها سَلْخُ أَبْكَادِ الْمُخَارِبِطَ

> > والمتخاريط : الحيّات المُنسَلِّخة .

والإخريط : نتبات ينبئت في الجدّد ، له قُدُون كَتُرُون كَتُرُون اللّوبياء، وورقه أصغر من ورق-الرّيات، وقيل : هو ضَرْب من الحَمْض ، وقال أبو حنيفة : هو أصفر اللّوْن دقيت العبدان ضغم له أصول وخشب ؛ قال الرّمّاح :

يِعَيْثُ بَكُنَّ اخْرِيطاً وسِدُّواً ﴾ وحَيْثُ عن التُفَرُّقِ بَلْتَقَيِيْسا

النهذيب : والإخريط من أطنيب الحيض ، وهو مثل الراغل يسمي إخريطاً لأنه يُعَرّط الإبل أي يوقت "سلحها كما قالوا لبقلة أخرى تسلح المتواشي إذا رَعَتُها : إسليح .

والحُرَّاطُ والحُرَّاطُ وَالحُرَّيْطَى وَالحُرَاطَى : شعبة تَشَيَّعُ عِنْ أَصْلِ البَرَّدِيُّ ، واحدته خُرِاطَةً .

وخَرَطَ الرَّطَبُ البعينَ وغيره : سَلَّحَهُ . وبعير خاوط أَكُلُ الرَّطُبُ فَخَرَّطَهُ ، قال : وهذا لا يضع إلا أَن يتكون بعير خارط بعنى تخرُ وط . واخترط الفصيلُ الدَّابَةَ وخَرَطَهُ ، واخترط الإنسانَ المَشِي فَانْخَرَط بطنه ، وخَرَطه الدَّواء أي مَشَاه ،

 ١ قوله « وخرط النح » هو من الحرط والتخريط، والرطب، بفم ويضتين: الرعي الاخفر؛ أفاده المبد

وكذلك خرَّطَه تَخْرَيطاً . وحمار خارط : وهو الذي لا بِسْتَقِرُ العلف في بطنه ، وقد خَرَطَه البقُل فخَرَط ؟ قال الجعدي :

خَارِطْ أَحْقَبُ فَلَوْ ضَامِرٌ ﴾ أَلْمُونُ ضَامِرٌ ﴾ أَبْلَتُ الْحَقَلُ الْحَقَلُ الْحَقَلُ الْحَقَلُ

مَشْطُوب : قليل اللحم ، ويقال : في عَجْرُه طَرَائَقُ أَي خُطُوط ، ويقال : طويل غير 'مدّوَّر. وانخرَّط جَسْمُهُ أي حَوْرُطاً أي خَرَّطاً أي طَوَّلْتُهُ كالعمود ؛ قال الأزهري : قرأت في نسخة من كتاب الليث :

عَجِبْتُ لِحَرْطِيطٍ وَرَقَهُمْ جُنَاحِهِ ، وَذَمَّةً طِخْمِيلٍ وَرَعْثِ الضَّعَادِرِ ا

قال: الحِرْطيط ُ فَرَاشَة ٌ منقوشة الجناحين ، والطخبيل الدّيك ، والضّفاد ر ُ الدّجاج ُ ، الواحدة ضُفْد ُ ورة ٌ ؛ قال أبو منصور ؛ ولا أعرف شيئاً ما في هذا البيت .

خطط : الحَطُّ : الطريقة المُستَطيلة في الشيء ، والجمع خطوط ؛ وقد جمعه العجّاج على أخطاط فقال :

وشِمن في الغُبادِ كَالْأَخْطَاطِ

ويقال: الكلاُ تعطوط في الأرض أي طرائس لم يعد الله بن يعدم الفيث الم الحكم الله تكلها. وفي حديث عبد الله بن عبر و في صديث عبد الله بن عبر و في صنة الأرض الجامسة: فيها حيّات كسلاسيل الرّمل وكالحطائط بن الشّقائق في علىظها خطيطة و في علىظها ولينها. والحط والحط : الطريق ، يقال : الزّم ذلك الحقط ولا

ا قوله « ذمة » كذا بالاصل ، وفي شرح القاموس بالراء ، ورعث هو بالتاء الثلثة في منظم المواضع وفي شرح القاموس زعب ، والراي والمين .

تَظُّلُم عنه شَيًّا ؟ قال أبو صغر الهذلي :

صدود القلاص الأدم في ليلة الدُّجَى ، عن الحَطِّ لم يَسْرُبُ لِمَا الْحَطُّ ساوِبُ

وخَطَّ القَلَمُ أَي كَتب. وخَطَّ الشيءَ يَخُطُّهُ خَطَّا: كتبه بقلم أَو غيره ؛ وقوله :

> فأَصْبَحَتْ بَعْدَ، خَطَّ، بَهْجَنِهِا كَأَنَّ، فَعُراً، رُسُومَها، قَلَمَا

أراد فأصبحت بعد بهجتها تفراً كأن قلساً خَطَّ رُسومَها .

والتَّخْطِيطُ : التَّسْطِيرُ ، التهذيب : النخطيطُ كالتَّسْطِيرِ ، نقول : خطلطت عليه ذنوبُه أي سُطَّرت .

وفي حديث معاوية بن الحكم : أنه سأل النبي ، صلى الله عليه وسلم ، عن الحُطِّ فقال: كان نيٌّ من الأنبياء يَخُطُ فِمِن وِافَقَ خُطَّة عَلَمَ مثل عِلْمُهُ ﴾ وفي رواية : فمن وافق خطُّ فذاكَ . والحَطُّ : الكتابة ونحوها بما يُخَطُّ. وروى أبو العباس عن ابن الأعرابي أنه قال في الطُّرُّ ق : قال ابن عباس هو الحَطُّ الذي يَخْطُهُ الحَازِي، وهو علم قديم تركُّه الناس، قال: يأتي صاحب الحاجة إلى الحبازي فيُعطيه تحدُّواناً فيقول له : اقْنُمُدُ حَتَى أَخُطُ لكُ، وبين بدي الحازي غُلام له معه ميل له ، ثم بأتي إلى أرض ريغور في فِيَخُطُ الْأَسْتَاذُ نُخِطُوطاً كَثيرة بِالعِجَلَةِ لَنْلا يَلْحَقُّهَا العدد " ثم يرجع فيمحو منها على مَهَل مُعَطَّيُّن خطين ، فإن بقى من الخطوط خطَّان فهما علامة قضاء الحاجة والنُّحْم ، قال : والحازي يمحو وغلامه يَعُولُ لِلنَّهَاوُلُ : ابْنُنِي عِيانُ ، أَمْرِعًا البِّيانُ ؛ قَالَ ابن عباس: فإذا تحا الحازي الخُطوط فبقي منها خُطُ

وأحد فهي علامة الحَيْثَةِ في قضاء الحاجِـة ؟ قال : وكانت العرب تسمى ذلك الحط الذي يبقى من خطوط الحازي الأسمَّم ، وكان هذا الخط عندهم مشؤوماً . وقال الحَرَّ بيُّ : الحُطُّ هُو أَن يُخْطُّ ثَلاثة تُخطُوط ثم يَضرب عليهن بشعير أو نَـو ي ويقول: بكون كذا وكذا ، وهو ضَرُّبُّ من الكهانة ؛ قال ابن الأثير : الحُطُّ المشار إليه علم معروف ولِلنَّــاس فيه تَصَانَيْفُ كُثيرة وهو معبول به إلى الآن ، ولهم فيه أو ْضاع ْ واصْطلاح ْ وأسام ِ ، ويستخرجون به الضمير وغيره " وكثيراً ما يُصيبُون فيه . وفي حديث اين أنَّـنُسُ : ذَهَب بي رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، إلى منزله فدَّعا بطعام قليـل فجعلت أُخَطَّطُ حتى يَشْبُعُ وسولُ الله ، صلى الله عليه وسلم ، أي أَخُطُ في الطعمام أريه أني آكل ولست بآكل , وأتانا بطعام فخَطَطُنا فيه أي أَكَلُناه، وقيل: فعطَطُنا، بالحاء المهبلة غير معجمة، عَذَّرُ نَا. ووصف أبو المُكارم مَدْ عَادٌ " دُعِي إليها قِال : فَعَطَبُطْنَا ثُمْ خِطَطَانًا أَي اعتمدنا على الأكل فأخذنا ، قال : وأما حَطَطُنا فِيعِناهِ التَّعْذَيرُ فِي الأكلِّ . والحَطُّ : ضِدُّ الحَطَّ ؛ والماشي يَخُطِهُ برجله الأَرضَ على التشبيه بذلكِ ؛ قال أبو النجم :

> أَفْسُلُتُ مِنْ عَدْ زِيادٍ كَاخُرِفْ ، تَخطُ رِجُلايَ بِغَطَّ مُغْتَلِفُ ، تُكتَّبَانِ فِي الطَّرِبِقِ لامَ أَلِفُ

والحَطُبُوط، بفتح الحَاء، من بقر الوحش: التي تختَطُهُ الأَرْض بِأَطْلَافِهِا، وكذلك كل دابّة. ويقال: فلان بخُطّ في الأَرْض إذا كان يفكّر في أمره ويدبّره. والحَطُّ : خطَّ الزاجر، وهو أن مخطً بإصْبَعه في الرمل ويترْ جُر. وخطً الزاجر، في الأَرْض مَخْطُ

خَطَّا : عَمِلَ فَيهَا خُطَّا بِإِصْبَعِهِ ثُم ذَجَر ؛ قال ذو الرمة :

عَشِيّـةً ما لي حِيلة فَيْسُ أَنْسِي ، بِلَـقُطُ الحصى والخَطُّ في النُّر ْبِ ، مُولّع ُ

وثوب مُخَطَّطُ وكِساء مُخَطَّط : فيه مُغَطُّوط ، وخطً وكذلك تم مُخَطَّط ووَحْشُ مُخَطَّط . وخطً وجُهُهُ واخْتَط : واختَط فيه مُخطوط . واختَط الغلام أي نبت عِذاره.

والخُطَّةُ : كَالْحُطُّ كَأَنَّهَا امْمُ للطُّرْبِقَةُ .

والمخطّ ، بالكسر : العود الذي يَخطّ به الحائكُ الثوب . والمخطاط : عود تُسوّى عليه الحُطوط . والحَطُ : الطّريق ؛ عن ثعلب ؛ قال سلامة بن جَنْدل :

حتى تركُّنا وما تُكُنْنَى ظَعَالْنُنَا ﴾ بِأَخُدُنْ بِينَ سَوادٍ الْحَطَّ فاللُّوبِ

والحَطُّ : ضرَّبُ من البَضْعِ ا ، خَطَّها بَخُطُها فَطَّا . وفي التهذيب : وبقال خَطُّ بها قُساحاً . والحِطُّ والحِطُّ والحِطُّةُ : الأرض تُنزَلُ من غير أن ينز لها فاز لَ قبل ذلك . وقد خَطَّها النفسيه خَطَّا واخْتَطُها : وهو أن يُعلِّم عليها عكامة " بالحَطْ البُعلِم أنه قد احْتاز هما ل لبَنبيها داراً ، ومنه خِطَسطُ الكوفة والبصرة . واختط فلان خِطَة " فلان خِطة الخات عليه الحِدار ، وجمعها إلحُطط . وكل ما حَظرَ نه ، فقد خطط النار يختط الما والحَطِّ الكوفة والبصرة . والدار يختط عليه والحَطِّ ، والدار يختط عليه والحَطِّ في أدض غير مملوكة ليتحجرها ويبني فيها ، الرَّجل في أدض غير مملوكة ليتحجرها ويبني فيها ،

١ قوله « البضم » بالفتح والضم بمنى الجماع .
 ٣ قوله « احتازها » في النهاية : اختارها .

وذلك إذا أذن السلطان لحياعة من المسلمين أن يختطئوا الدُّور في موضع بعيب ويتخذوا فيه مساكين لهم كما فعلوا بالكوفة والبصرة وبغداد، وإغا كسرت الحاء من الحيطة لأنها أخرجت على مصدر بني على فعله ( ) وجمع الحيطة خطئط . وسئل الهواهيم الحربي عن حديث النبيء صلى الله عليه وسلم: أنه وَرَّتَ النساء خططكهُن دون الرّجال ، فقال : نعم كان النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أعطت نساء خططاً يسكننها في المدينة شبه القطائع ، منهن أم عبد ، فجعلها لهن دون الرّجال لا حظا فيها للرجال . وحكى ان بوي عن ان دريد أنه يقال خط للمكان الذي تختطه لنفسه ، من غير هاء ، خط لله كان الذي تختطه لنفسه ، من غير هاء ، يقال : والحيط الطريق ، يقال : والحيط الطريق ، يقتح الحاء .

ابن شيل : الأرض الخطيطة التي يُمْطَر ما حَو المها ولا تمُطر هي ، وقيل : الخطيطة الأرض التي لم تمطر ببن أرض من بمُطُور تَين ، وقيل : هي التي ممطر بعضها . وروي عن ابن عباس أنه سئل عن رجل بعضها أمر المرأته بيدها فقالت له: أنت طالق ثلاثاً ، فقال ابن عباس : خط الله نو وها ألا تطاقت نفسها ثلاثاً ا وروي : خطاً الله نو وها ألا تطاقت نفسها أخطأها المطر ؟ قال أبو عبيد : من رواه خط الله نو وها جعله من الحقطيطة ، وهي الأرض التي لم تمطر بين أرض بمطورتين ، وجمعها خطائط . وفي حديث بين أرض عمطورتين ، وجمعها خطائط . وفي حديث أبي ذر في الحكائط : وأنشد أبو عبيدة لهميان بن قاحافة :

١ قوله « على فعله » كذا في الأصل وشرح القاءوس بدون تقط لما
 بعد اللام ، وعبارة المصاح : وإنما كسرت الحاء لأشها أخرجت
 على مصدر افتعل مثل اختطب خطة وارتدردة وافترى فرية.

على فلاص تختطي الخطائطا ، يتنبغن موال الملاط ماثطا وقال النعث :

ألا إنها أزرى مجارك عامداً سُوَيْع ، كخطاف الحكطيطة ، أَسْحَمُ ال الكست :

وقال الكميت : قلات بالحكطيطة جاوكرتها ، فَنْضَ سِمالُها ، العَيْنُ الذَّرُورُ

القلات : جمع قللت النَّقْرة في الجبل ، والسّمال : جَمَّعُ سَمَلةً وهي البقية من الماء، وكذلك النَّضيضة البقية من الماء، وكذلك النَّضيضة البقية من الماء ، وأما ما حكاه ابن الأعرابي من قول بعض العرب لابنه : يا بُنتي الزم خطيطة الأرض التي لم تمطر ، فاستعارها للذل الأن الحطيطة من الأرض التي لم تمطر ، فاستعارها للذل الأن الحطيطة من الأرض ذليلة عا مُخِسَنُه من حقها . وقال أبو حنيفة : أوض خط لم تمطر وقد منطر ما حولها .

والحُطَّة ؛ بالضم : شبِّه القِطّة والأَمْرُ . يقال : سُمْنُهُ خُطّة خَسَف وخُطّت سَوَّء ؛ قال تأبيط شَمّاً :

هُمَا خُطُنتا ؛ إمَّا إسارٌ ومنَّـة " ، وإمَّا كم " ، والقَتْلُ الْحِرُّ أَجْدَرُهُ

أراد خُطْنَتان فعدف النون استيخفافاً . وفي حديث الحديبية: لا يَسْأَلُوني خُطَّةً يُعَظَّمُون فيها حُرُماتِ الله إلا أعطيتهم إيَّاها ، وفي حديثها أيضاً : إنه قد عرض عليكم خُطَّة رُشْد فاقبلوها أي أمراً واضحاً في الهُدى والاستيقامة . وفي رأسه خُطَّة أي أمراً

ما ، وقيل : في وأسه خطئة أي جَهَل وإقدام على الأمور . وفي حديث قبلة : أيلام ابن هذه أن يقصل الخطئة وينتقصر من وواه الحجوزة وأي أنه إذا نزل به أمر مكنتبس مشكل لا يمني به ولكنه يقصله حتى يبنومة وبخرج منه برأيه . والحطئة : الحال والأمر والحطن . الأصمعي : من أمنالهم في الاعتزام على الحاجة : جاة فلان وفي وأسه خطئة إذا جاة وفي نفسه حاجة وقد عزم عليها ، والعامة تقول : في وأسه خطئية "

وخط وجه فلان واختط ابن الأعرابي: الأخط التقيق المتحاسن . واختط الغلام أي نبت عذاوه . ورجل مخطط " : جسيل". وخططت بالسيف وصطه ، ويقال : خطه بالسيف نصفين . وخطة أنه عنزا المع عنز ، وفي المثل : قبع الله عنزا خير ها خطة أل الأصمي : إذا كان لبعض القوم على بعض فصيلة "إلا أنها خسيسة قيل : قبع الله معزى خير ها خطة " ، وخطة اسم عنز كانت عنز سواء ؛ وأنشد :

يا قَدَوم ، مَن كَخَلُبُ شَاهً مَيْنَهُ ؟ قد حُلِبَت خُطّة عَنْبًا مُسْفَته

مينة ساكنة عند الحلب ، وجَنْباً عُلْبة ، ومُسْفَنة مَدْبُوعة . يقال : أَسْفَت الزق دَبِعَه . اللّه : الحَطُ أَرض ينسب إليها الرّماح الحَطَيّة ، فإذا جعلت النسة اساً لازماً قلت خَطَيّة ، ولم تذكر الرماح ، وهو خَط عُمان . قال أبو منصور: وذلك السّيف كله يسمى الحَط ، ومن قرى الحَط القطيف والعنقير وقطر . قال ابن سيده: والحَط سيف البَحْري وعُمان ، وقيل : بل كل سيف سيف سيف المنا ، وقيل : بل كل سيف

خط ، وقبل: الخط مر فأ السفن بالبحرين تنسب البه الرماح . يقال : رُمْح خطليّ ، ورِماح خطليّة وخطليّة ، على القياس وعلى غير القياس ، وليست الحط" بمنيت للر"ماح ، ولكنها مر فأ السفن الي تحميل القنا من الهند كما قالوا مسك دارين وليس هنالك مسك ولكنها مرفأ السفن التي تحمل المسك من الهند . وقال أبو حنيفة : الخطيّ الر"ماح ، وهو نسبة قد جرى تجرى الاسم العلم ، ونسبته إلى أنض الهند ، وليس الحطيّ الذي هو الرماح من أرض الهند ، وليس الحطيّ الذي هو الرماح من نبات أرض العرب ، وقد كثر مجينه في أشعارها ؛ قال الثاعر في نباته :

وهَلَ يُنشِتُ الْحَطَّيِّ إِلَّا وَشَيْعِهُ ، وَمُلَا وَشَيْعِهُ ، وَتُغْرَّسُ ، إِلَّا فِي مَنابِينِها ، النَّخْلُ ?

وفي حديث أم ورع: فأخد خطاياً ؛ الحَطاي ، بالفتح: الرمح المنسوب إلى الحَطا. الجوهري: الحَط موضع باليامة، وهو خَطُ هَجَرَ تُنْسَب إليه الرّماح، الحَطَّيَةُ لأَنها تحمل من بلاد الهند فتُقوّم به .

وقوله في الحديث : إنه نام حتى سُمَع عَطِيطُه أَو خَطِيطُه أَو خَطِيطُه ؟ الحَطِيطُ : قريب من العَطيطِ وهـو صوت النائم ، والغين والحاء متقادبتان .

وحِلْسُ الخِطاط : الله رجل زاجر . ومُغَطِّطُ : موضع ؛ عن ابن الأعرابي ؛ وأنشد :

إلا أَكُن الاقتبات يَوْمَ أَنْحُطَط ، فقد تَخبَرَ الرُّكْنانُ ما أَتَوَدُدُ

وفي النوادر: يقال أقم على هذا الأَمْرِ بخُطَّة وبجُجَّة مَعْناهُ الْأَمْرِ بخُطَّة وبجُجَّة معناهما واحد . وقولهم : 'خطَّة 'نائية' أي مَقْصِد' بعيد. وقولهم: خذ 'خطّة أي خذ 'خطة الانتيصاف،

ومعناه انتصف والخُطَّةُ أَيضاً من الحَطِّ : كَالنَّقْطةُ من النَّقْطِ اسم ذلك . وقولهم : ما تَعْطُ عُبُارَه أي ما شقة .

خلط: خَلَطَ الشيء بالشيء بَخِنْ اطُّهُ خَلْطًا وخَلَّطُهُ فاختلط : مَزْجَه واختلطا . وخالط الشيء مُخَالَطَةً وَخَلَاطاً : مَازَجَه . وَالْخِلْطُ : مَا خَالَطَ الشيء ، وجمعه أخلاط . والحليط : واحد أخلاط الطُّيِّبِ . وَالْحَلِيْطُ : اللَّمْ كُلُّ نُوعٍ مِنْ الْأَخْلَاطِ كَأْخُلاطِ الدُّواء ونحوه . وفي حديث سعد : وإن كان أحدُنا ليضعُ كما تضعُ الشاة ما له خِلْط أي لا كِنْتَلِطُ بَجُواهُم بعضُه ببعض لجَفَافِهِ ويُبْسِهِ ، فإنهم كانوا يأكلون خبز الشعير وورق الشجسر لفقرهم وحاجتهم . وأخْلاطُ الإنسانُ : أَمْزُ جَنَّهُ الأَرْبِعةِ . وسَمَنْ تَعْلَيْطُ : فيه تشعُّم وليَحْم . وأَخْتَلِيطُ مَن العُلَفُ : يَبِنُ وقَتَ ، وهو أيضاً طين وتبين 'مِخْ لَـ طَانِ . وَلَبَّنَ خَلِيطٌ : مُخْلَطُ مَن رُحَلُو وَحَا**ذِ ر** . والخُليطُ : أن تَعَلَّب الضَّأْنُ عَلَى لَبِن المِعْزِي والمعزى على لبَّن الضَّانَ ، أَو تحلب الناقة على لـبن الغنم . وفي حديث النبيذ : نهى عين الخليطين في الأنسيدة ، وهو أن يجمع بين صنَّفين عَسر وزبيب ، أو عنب ورُطَّب . الأَزْهري : وأما تفسير الحُليطين الذي جاء في الأشربة وما جاء من النهي عن شرُّبه فهو شراب يتخذ من التمسر والبُسْر أو من العنب والزبيب ، يريد ما يُشْبَدُ من البسر والتمر معماً أو من الزبيب والعنب معاً ، وإنما نهى عن ذلك لأن الأنواع إذا اختلفت في الانتساد كانت أسرَعَ للشهُّة والتخمير ، والنبيذ المعمول من تخليطيُّن ذهب قوم إلى تحريمه وإن لم يُسكر ، أَخَذَا بِظَاهِـر الحديث ، وبه قال مالك وأحمد وعامَّة المحدِّث ، قالوا : من

شربه قبل حدوث الشدة فيه فهو آثم من جهة واحدة، ومن شربه بعد حدوثها فيه فهو آثم من جهتين : شرب الخليطين وشرب المسكو ؟ وغيرهم رخص فيه وعللوا النجريم بالإسكاد . وفي الحديث : ما خالطت الحدقة مالاً إلا أهلككته ، قال الشافعي : يعني أن يضانة الحدة أن المال المتخلوط بها وقبل : هو تحث على تعبيل أداء الزكاة قبل أن وفيل : هو تحث على تعبيل أداء الزكاة قبل أن من الحايط ، وفي حديث الشفقة : الشربك أولى من الحار ؟ الشريك . وقوق الميلك كالشرب والطربق ونحو ذلك .

وفي الحديث: أن رجلين تقدّما إلى مُعاوِيةَ فادَّعَى أَحدهما على صاحبه مالاً وكان المُدَّعي ُحوَّلاً قُمُلَّباً عِنْ لَطَّ المُخْلَطُ ، بالكسر: الذي تَخْلُطِكُ الأَشْيَاءَ فَيُلَبِّسُهَا على السامعين والناظرين .

والحِلاط: اخْتِلاط ُ الإبِل والنَّاسِ والمَواشي ؟ أنشد ثعلب:

# بخيرٌ جن من يُعكُوكُمُ الحِلاطِ

ويها أخلاط من الناس وخليط وخليطي وخليطي وخليطي وخليطي أي أو اباش مجتمعون المختلطيون ، ولا واحد لشيء من ذلك . وفي حديث أبي سعيد : كنا أنونزق أخير الجمع على عهد رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وهو الحيلط من التمر أي المنختلط من أنواع شتى . وفي حديث شريح : جاءه رجل فقال : أن المن طلقت الرأتي ثلاثاً وهي حائص ، فقال : أما أنا فلا أخلط حلالاً محرام أي لا أحتسب الحيضة التي وقع فيها الطلاق من العدة ، الأنها كانت له حلالاً في بعض أيام الحيضة وحراماً في بعضها .

ووقع القوم في تخليطي وخليطي مثال السُميّنهي أي اختلاط فاختلط عليهم أمرهم والتغليط في الأمر : الإفساد في ويقال القوم إذا خلطُوا ماليهم بعض بعض : تخليّطي ؛ وأنشد اللحياني :

وكُنْنَا 'خَلَيْطَى فِي الجِيَّالِ ، فراعني جِمَّالِي 'تَوَالَى 'وَلَّهَا مِنْ جِمَّالِكَ'

ومالئهم بينهم خليطي أي مُختلط . أبو زيد : اخْتَكُطَ اللَّيلُ بالتُّرابِ إذا اختلَط على القوم أمرهم واختلط المَرْعيُ بالهَمَـل . والحَلَّيْطي : تختَّليطُ الأَمْرِ ۽ وَإِنَّهُ لَـٰفَى تُخَلِّينُطَى مِن أَمَرٍ ﴿ ۚ وَخَالَ أَبُو منصور : وتخفف اللام فيقال 'خلــُـطي . وفي خديث النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : لا خِلاطَ ولا شناقَ في الصدقة . وفي حديث آخــر : ماكان من تخليطيين فإنهما يتواجعان بينهما بالسويته وقال الأزهري : كان أبو عبيد فسّر هذا الحديث في كتاب غريب الحديث فَتُسَبِّحَه ولم يُفَسِّرُه على وجهـ ، ثم َجُوَّدَ تَفْسَيْرِهُ فِي كَتَابِ الأَمْنُوالُ ، قَــالُ : وفسره على نحو ما فسَّره الشافعي ، قال الشافعي" : الذي لا أشك فيه أن الحكيطين الشريكان لن يقتسب الماشية ، وتراجُعُهما بالسويَّة أن يكونا خليطين في الإبل تجب فيها الغنم فتُوجِد الإبل في يد أحدهما ، فتؤخذ منه صدقتها فيرجع على شريكه بالسوية ، قال الشافعي": وقد يكون الحليطان الرجلين يتخالطان عاشبتهما ، وإن عرف كل واحد منهما ماشيته ، قال: ولا يَكُونَانَ خَلَيْطِينَ حَتَّى نُونِجًا وَيُسَرِّحًا ۚ وَيَسْقِيا مَعاً وَيَكُونَ فُحُولُهُما مُحْتَلَطَةً ، فإذَا كَانَا هِكَذَا َصَدُّقا صَدَّقةُ الواحد بكل حال ، قال : وإن تفرُّقا في مُراح أو سَقْنَي أَو فُحُـول فلبسا خَلَطُين ويُصَدِّقَانَ صَدَّقَةَ الاثنينَ ، قَـالَ : وَلا يُكُونَانَ

خليطين حتى محول عليهما حوث ل من يوم اختكطا ، فإذا حال علمهما حول من يومُ اختلطا وَكُمَّا وْكَاهَ ّ الواحد ؛ قال الأزهري : وتفسير ﴿ ذَلُكُ أَنَّ النَّي ﴾ صلى الله عليه وسلم ، أوجب على مَن مَلك أربعين شاة فحال عليها الحول'،شاة''، وكذلك إذا ملك أكثر منها إلى تميام مائة وعشرين ففيها شاة واحبدة ، فإذا زادت شاة أ واحدة على مائة وعشرين ففيها شاتان ، ولو أن ثلاثة نفر ملكوا مائة وعشرين لكل واحد منهم أَرْبِعُونَ شَاهُ ، وَلَمْ يَكُونُوا خُلُطَاء سَنَةٌ كَامَلَةً ، فَعَلَى كل واحد منهم شاة ، فإذا صاروا خلطاء وجنعوها على. راع واحد سنة فعليهم شاة واحدة لأنهم يصدقون إذا اخْتَـَالَطُوا ، وكذلك ثلاثة نفر بينهم أربعون شاة وهم خلطاء ، فإن عليهم شاة كأنَّه ملكها رجل واحد، فهذا تفسير الخلطاء في المواشي من الإبـّل والبقر والغنم . وقوله عز وجل : وإن كثيراً من الحلطاء ليَبّغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ؛ فالحُمُلُطاء هينا الشُّرَكاء الذين لا يَتَمَيُّزُ ملك كل واحد من مليك صاحبه إلا بالقسمة ﴾ قال : ويكون الخلطاء أيضاً أن مخلطوا العـين المتميز بالعين المتميز كما فسر الشافعي، ويكونون مجتمعين كالحليّة يكون فيها عشرة أبيات ، لصاحب كل بيت ماشية" على حدة ، فيجمعون مواشيكهم على داع واحد يرعاها معاً ويُسِنْقيها معاً ، وكلُّ واحد منهم يعرف ماله بسمَّته ونجاره . ابن الأثير : وفي حديث الزكاة أَيضاً : لا خلاطَ ولا وراطَ ؛ الحَــلاطُ : مصدر خالَطه 'مخالطُنه 'مخالَطة" وخــلاطاً ، والمراد أن بخُـُلط وجل إبله بإبل غيره أو بقره أو غنمه لسنع حق الله تعالى منها ويَــُخُسَ المُصَدِّقُ فيما يجب له ؟ وهو معنى قوله في الحديث الآخر : لا 'يُجْمَعُ بُـين متفرِّق ولا يُفَرَّقُ بينَ بجنبع خشية الصدقة ، أما

الجمع بين المتفر"ق فهو الحلاط، وذلك أن يكون بُلاثة نَفْرَ مَثْلًا لَكُلُّ وَأَحَدُ أَرْبِعُونَ شَاةً ؛ فقد وجب على كل واحد منهم شاة"، فإذا أَطْلَاتُهم النُصَدُّقُ جمعوها لئلا يكون عليهم فيها إلا شاة واحدة، وأما تفريقُ المجتمع فأن يكون اثنان شريكان ولكل واحد منهما مائة شاق وشاة فيكون عليهما في مالهما ثلاث شياه ، فإذا أظلم المالة ق قراقا غنيهما فلم يكن على كل واحد إلا شاة واحدة، قال الشافعي: الخطابُ في هذا للمُصدِّق ولربِّ المال ، قبال : فالحَشْنَةُ ُ خَسْبُنَان : تَحْشُية السَّاعِي أَن تَسَلُّ الصدَّفَّة ، وخشية رب" المال أن يقل" ماله ، فأمر كلّ واحد منهما أن لا 'مجند بْ في المال شيئاً من الجمع والتفريق؟ قال : هذا على مذهب الشافعي إذ الخُلاطة مؤثرة عنده ، وأما أبو حنيفة فلا أثر لها عنده، ويكون معنى الحديث نفي الحلاط لنفي الأثر كأنه يقول لا أثر للخُلُطّة في تقليل الزكاة وتكثيرهما . وفي حديث الزكاة أيضاً: وما كان من خليطنين فإنهما يتواجّعان بينهما بالسوية ؛ الخليط : المتخالط وتويد به الشريك الذي يتخلط ماله عال شريكه، والتواجع بسهما هُو أَنْ يَكُونُ لأَحَدُهُمَا مِثْلًا أَرْبِعُونَ بِقُوةً وَللآخُرُ ثلاثون بقرة ومالهما مختلط ، فيأخذ الساعي عن الأربعين مُسينةٌ وعن الثلاثين تَبِيعاً ، فيرجع باذِلُ المسنَّةِ بثلاثة أسباعها على شريكه ، وباذل التّبع بأربعة أسباعه على شريكه لأن كل واحد من السنَّين واجب على الشوع ، كأنَّ المال ملك وأحد ، وفي قوله بالسوية دليل على أن الساعي إذا ظلم أحدهما فأخذ منه زيادة على فرضه فإنه لا يرجع بها على شريكه، وإنما يَضْمَنُ ُ له قييمة َ مَا يَخُصُّه مِن الواجِبِ دُونَ الزِّيادة، و في التراجِع دليل على أن الخُـُلطة تصح مع تمييز أعْسِان الأموال

عند من يقول به ، والذي فسره ابن سيده في الحلاط

أن يكون بين الحليطين مائة وعشرون شاة ، لأحدها غانون وللآخر أربعون ، فإذا أخذ المُصدّق منها شاق ود صاحب الغانين على رب الأربعين ثلث شاة ، فيكون عليه شاة وثلث ، وعلى الآخر ثلث ا شاة ، وإن أخذ المُصدّق من العشرين والمائة شأة واحدة رد صاحب الغانين على رب الأربعين ثلث شأة ، فال : فيكون عليه ثلثا شاة وعلى الآخر ثلث شأة ، فال : والوراط الحديمة والعش أبن سيده : رجل محللط مزيل ، بكسر المم فيهما ، نخالط الأمور ويُزايلها كما يقال فانق واتق ، ومغلاط كمخلط ؛ أنشد ثعلب :

## ُلِيعِنَ مِن دِي دَأْبِ شِرُواطِ، صان ِ الحُداء سَظِفِ مِغْلاطِ

وخلط القوم خلطاً وخالطهم : داخلهم وخلط الرجل : مخالطه وخليط القوم : مخالطهم كالشدم المنادم ، والجليس المنجالس ؛ وقيل : لا يكون الخلطاء ؛ هو واحد وجمع . قال ابن سيده : وقد يكون الحكيط جمعاً والحكيظة ، بالضم : الشركة . والحيطة ، بالضم : الشركة . والحيطة ، بالضم : الشركة . الذين أشر هم واحد ، والجمع مخلطاء وخليط : القوم الذين أشر هم واحد ، والجمع مخلطاء وخليط ؛ قال الشاء :

بان الحكيط بسُحُوفٍ فَتُسَدُّدُوا

وقال الشاعر :

إنَّ الحَكْيِطَ أَجَدُّوا البَيْنَ فَانْصَرَ مُوا قال ان يري صوابه :

إِنَّ الْحَلِيطَ أَجَدُوا البَيْنَ فَانْجُرَ دُوا، وَأَخْلُفُوكُ عِدَى الأَمْرِ الذي وَعَدُوا

ويروى: فانغرَ دُوا؛ وأنشد ابن بري هذا المعنى لجماعة من شعراء العرب؛ قال بسّامة ' بن الغدير:
إن الحليط أَجَدُوا البين فابنتكر ُوا لينيّة ، ثم ما عادُوا ولا انتظر ُوا

وقال ابن مَيّادة َ:

إِنَّ الحَلِيطُ أَجِدُّوا البِينَ فَانَّدَ فَعُوا ﴾ وما رَبُوا قَدَرَ الأَمْرِ الذي صَنَعُوا

وقال نَهْشُلُ بن حَرَّيٌّ :

إن الحليط أجدوا البين فابتكروا ، واهتاج تنو قمك أحداج لها زُمَر

وقال الحسين بن مُطَيِّر :

إن الحليط أجدوا البين فاه لجُوا، بانـُوا ولم ينظرُوني، إنهم لتحيِّمُوا

وقال ابن الو"قاع :

إن الحليط أجدوا البين فانتقدَ فُنُوا ، وأَمْنَعُوكَ بشَوْقٍ أَبَّةَ انْصَرَقُوا

وقال عبر بن أبي ربيعة :

إن الخليط أجد البين فاحتملاً

وقال جربر :

إِنَّ الْحَلْيِطَ أَجِدُوا البِين يومَ غَدُوْا مِنْ دارةِ الجَاْبِ، إِذْ أَحْدَاجُهُم زُمُرُ

وقال نصيب :

إن الحليط أجد وا البين فاحتَمَـكُوا وقال وعلة الجرسي في جمعه على خُلُـط : سائل مجاور جرم : هل جَنَيْتَ لَهُمْ حَرْبًا ، تَنْفَرُ قُ بِينِ الجِيرةِ الحُلُـط ؟

وإِمَّا كَثُو ذَلِكَ فِي أَسْعَارِهُم لأَنهُم كَانُوا يَنْتَجَعُونَ وَاحد ، أَيَامِ الْكَلَا فَتَجَمَّعُ مَنهُم قَبَائُلُ شَى فِي مَكَانُ وَاحد ، فَتَعَ بِينهُم أَلْفَةٌ ، فَإِذَا افْتَرَ قُوا ورجعوا إلى أوطانهم ساءهم ذلك . قال أبو حنيفة : يلقى الرجل الرجل الذي قد أورد إبله فأعْجَلَ الرُّطْبَ ولو شاء لأَخَرَ و ، فيقول : لقد فارَقْتَ خَلَيْطً لا تَلْقَى مثله أَبْداً يعني الجَزَّ. والحَليْطُ: الزوج وابن العم.

والخلط : المُختَلِط الباس المُتَحَبِّب الكون للذي يَتَمَلَّقُهُم ويَحَبُّب اللهم ، ويكون للذي يُنتَمَلَّقُهُم ويتحبَّب الناس ، والأنثى خلطة المن وحكى سيبويه خُلُط ، بضم اللام ، وفسره السيراني مثل ذلك . وحكى ابن الأعرابي : رجل خِلُط في معنى خلط ؛ وأنشد :

وأنت امر و و خلط اله إذا هي أو سكت مينك شياك كا

يقول: أنت امرؤ مُتمكلة "بالمقال ضنن" بالنوال، ويمينك بدل من قوله هي ، وإن شنت جعلت هي تنابع عن القصة ورفعت بمينك بأرسلت ، والعرب تقول: أخلك من الحبي ؛ يريدون أنها متحببة إليه منتمللة بورودها إياه واغتيادها له كما يفعل المنحب المكلق . قال أبو عبيدة: تنازع العجاج وحميدا لإرقاط أرْجُوزَ تِن على الطاء ، فقال حميد: الحيلاط يا أبا الشعثاء ، فقال العجاج : الفجاج أو سمع من ذلك يا أبا الشعثاء ، فقال العجاج : الفجاج أو سمع من ذلك واختكاط فلان أي فسد عقله . ورجل خلط بين واختكاط الحلطة : أحمق من أبي فسد عقله . ورجل خلط بين العمينين العمينين العمينين من المعاط واختكاط العقل ، عن أبي العمينين الأعرابي . وقد خولط في عقله خلاطاً واختكاط المنابع المنابع

ا قوله « والحلط المختلط » في القاموس: والحلط بالفتح وككنف
 وعنق المختلط بالناس المتملق اليهم .

ويقال: خُولِط الرجل فهو مُخالَط ، واختلَط عقله فهو مُختَلِط إذا تغير عقله . والحِلاط : خالطة الداء الجوف . وفي حديث الوسوسة : ورجع الشيطان يكتبس الحِلاط أي يخالِط قَلْب المصلي بالوسوسة ، وفي الحديث بصف الأبرار : فظن الناس أن قد خُولِطُوا وما خُولِطُوا ولكن خالط قلبهم هم عظيم ، من قولهم خُولط فلان في عقله مُخالَطة إذا اختل عقله . وخالَطه الداء خلاطاً : خامره . وخالط الذئب الفنم خلاطاً : وقَع فيها . الليث : الحِلاط خلاط عاطة الذئب الفنم وأنشد :

# يَضْمَنُ أَهِلِ الشَّاءِ فِي الْحِلاطَ ِ

والحلاط: مخالطة الرجُل أهلته . وفي حديث عَسِيدة : وسُنْل مَا يُوجِبُ الغُسُلُ ? قَالَ : الْحَفْقُ والحِلاطُ ا أي الجماع ُ من المخالطة . وفي خطبة الحجاج : ليس أوانَ يَكُنُّرُ الحُلاطَ ، يعني السَّفادَ ، وخالَط الرجلُ ُ امرأته خلاطاً : جامَعها ، وكذلك مخالطة الجمل الناقة إذا خالط ثبله حَباءها . واستخلط البعير أي قَمَعًا . وأخلط الفحْلُ : خالط الأنثى . وأخلطه صاحبه وأخلط له؛ الأخيرة عن ابن الأعرابي، إذا أخطأ فسدُّده وجعل قضيبه في الحَيَاء . واسْتَخْلُطُ هو: فعل ذلك من تلقاء نفسه . ابن الأعرابي:الحلاطُ أن يأتي الرجلُ ـُ ﴿ إِلَى مُواحِ آخُرِ فَيَأْخُذِ مَنَّهِ حِمَلًا فَيُنْوَيِّهُ عَلَى نَاقَتُهُ مراً من صاحبه ، قال: والحلاط أيضاً أن لا يُحسن الجمل القعاو على طر وقته فيأخذ الرجل فتضيبه فَيُولِجُهُ . قال أبو زيد : إذا قَعَا الفَعَلُ عَلَى النَاقَةُ فَلَمُ يَسْتَرَ شَدْ لَحَيَامُهَا حَتَى بُدْخُلُهُ الرَّاعِي أَوْ غَيْرُهُ قَبَلَ: قد أَخُلطه إِخْلاطاً وأَلْـُطـَفَه إِلىْطافاً ، فهو يُخْلطُهِ ويُلْطَفُهُ ، فإن فعل الجمل ذلك من تلقاء نفسه قبل: قد اسْتَخَلَطَ هو واسْتَكَاطَفَ . ابن شميل : جبل

مُختلِط وناقة مختلطة إذا سَمِنا حتى اختلَط الشجم باللحم . أن الأعرابي : الحُلُطُ المَوالي ، والحُلُطاء الشركاء، والحُلُطُ الصاحب'، والحُليط الصاحب'، والحُليط الحاد يكون واحداً وجمعاً ؛ ومنه قول جرير :

#### بانَ الْحَلِيطُ ولو نُطُووِعتُ مَا بَانَا

فهذا واحد والجمع قد تقدم الاستشهاد عليه. والأخلاط : الجماعة من الناس. والحلط والحلط من السهام : السهم الذي ينبئت عُودُه على عَوَج فلا يزال يتعوج وإن قنوام ، وكذلك القوس ، قال المتنخل الهذلي :

وصفراء البُراية غَيْر خِلْط ، كرَقْف العاج عاتِكة اللَّسِاطِ

وقد فُسُسِّر به البيتُ الذي أنشده ابن الأعرابي : وأنت امرؤ "خِلط" إذا هي أوسلت

قال: وأنت امرؤ خلاط أي أنك لا تستقيم أبداً وإنما أنت كالقد ح الذي لا يزال يتعوج وإن قدوم، والأول أجود. والحِلاط:الأحمق، والجمع أخلاط، وقوله أنشده ثعلب:

> فلمّا دخَلُنا أَمْكَنَتْ من عِنانِها ، وأمسكنتُ من بعض الحِلاطِ عِناني

فسره فقال : تكلمت بالرفث وأمسكنت نفسي عنها فكأنه ذهب بالخلاط إلى الرفث . الأصعي : الملاط الذي لا يُعْرَفُ له نسب ولا أب ، والحلط يقال فلان خلط فه قولان ، أحد هما المنختلط النسب ؛ ويقال هو ولد الزانا في قول الأعشى :

أتاني ما يقول لي ابن بطرا ، أقتيس ، يا ابن تعلبة الصباح ، لِعَبْدانَ ابن عاهرة ، وخلط رجوف الأصل مد خول النواحي ?

أراد أقبيس لِعَبْدان ابن عاهرة ، هَجا بهذا جُهُنّاماً أحد بني عَبْدان . واهْتَكَبّ السيف من غِمْده وامْتَرَقه واعْتَقَه واحْتَكَطَه إذا اسْتَكَلَّه؟ قال الجرجاني : الأصل اخْتَرَطَه وكأن اللام مبدلة منه ، قال : وفيه نظر .

خبط: قال الله عز وجل في قصة أهل سبإ : وبدُّ لـُـناهم بِجَنْتُنَهُم جَنَّتَيْنِ ذَوَاتِي أَكُسُلِ خَسْطٍ وأثنل ؛ قال الليث ؛ الحَمْطُ ضرب من الأراك له حَمَّلُ يَوْكُلُ ، وقال الزجاج : يقال لكل نبت قد أَخَذَ طَعْمًا من مَرارة حتى لا يَكُن أَكُلُهُ خَمُّطُ"، وقال الفراء : الحبط في التفسير ثــَــرُ الأراك وهــو البَرَيِرُ ، وقبل : شَجَرَ له شَوْكُ ، وقبل : الحَمَيْطُ ُ في الآية شجر قاتل أو سمّ قاتيل ، وقيــل : الحُـَـمُـط الحَمَيْلُ القليـل من كل شجرة ، والحمط شجر مثل السُّبِدُونِ وحمله كالتُّوت ، وقرىء : ذواتي أكل ِ خَمْطِ ، بالإضافة . قال أن بري : من جعل الحَمْط الأراك فعق القراءة بالإضافة لأن الأكل للجني فأضافه إلى الحمط ، ومن جعل الحبط تُسَرُّ الأراك فعق القراءة أن تكون بالتنوين ، ويكون الحبط بدلاً من الأحكل، وبكلِّ قرأتُه القرَّاءُ . ابن الأعرابيُّ : الحَمَيْطُ عُمر يقال له فَسُوةُ الضَّبُع على صورة

وقد تخمط اللحم بخبيطة تخبيطاً ، فهو تخبيط : شواه ، وقيل : شواه فلم ينتضيجة . وخمط الحمل

الخَسْخَاشُ ، يَتَفَوُّكُ وَلا يُنْتَفَعُ به .

والشاة والجدائي يَغْمِطُهُ تَخْطُلُ وهُو تَخْمِطُ : سَلَحَهُ وَنَوْعَ جِلْدُهُ وَشُواهُ \* فَإِذَا نَزَعَ عَنْهُ شَعْرُهُ وَشُواهُ \* فَإِذَا نَزَعَ عَنْهُ شَعْرُهُ وَشُواهُ \* فَإِذَا نَزَعَ عَنْهُ سَعْرُهُ ، وقيل : الحَمْطُ بالنار ، والحَمْطُ بالناء . والحَمْمِطُ : المَشُويُ ، والسّمِيط : الدي نزع عنه شعر ه . والحَمْتَاط : الشّواء ؛ الثّواء ؛ قال رؤية :

شَاكَ يَشُكُ خَلَــلَ الآباطِ ، سَكُ المَشاوِي نَقَدَ الحَمَّاطِ

أراد بالمتشاوي : السفافيد تدخل في تخليل الآباط ، قال: والحُمُّاط السُمُّاط ، الواحد خامط وسامط. والحَمَّعُظة : ربح نُوْو الكرم وما أَشْبَهه بما له ديح طيبة وليست بشديدة الذّكاء طيباً . والحَمْطة : الحُمُّطة التي الحَمْد التي أَخَذَت ربحاً ، وقال اللحياني : الحَمْطة التي قد أَخذت شيئاً من الرِّيح كريح النبيق والتفاح . نقال : خيطت الحَمْم الله وقيل : الحَمْظة الحامضة مع ويح ؟ قال أبو ذويب :

الله الله الله الله الله المست المحمطة ، ولا تخللة ، يكوي الواجوة شِهابُها

ويروى : يَكُوي الشَّروبَ شِهَابُهَا . وقيل : إذا أُعْجِلَت عن الاستحكام في دَنَّهَا فهي تَحْسُطة ". وكلُّ طري أُخَذ طفعاً ولم يَسْتَحْكِم ، فهو تَحْسُط "؟ وقال خالد بن زهير الهذلي :

> ولا تَسَيِّقُنْ للناسِ مَتِّي بَخَمُّطَةٍ ، من الشُّمِّ ، مَذَرُورُ إِعْلِيهَا 'ذَرُورُها

يعني طريّة حديثة كأنها عنده أَحَدُهُ؛ وقال المتنخل:

مُشْعَشَعَة "كَمَيْنِ الدَّبِكَ ، فيها أَخْصَبَاها من الصَّهْبِ الجِماطِ

اختارها حديثة ، واختارها أبو 'ذؤيب عييقة ، ولذلك قال : ليست بخسطة ، وقال أبو حنيفة : الحسطة الحبرة التي أعجلت عن استحكام ريحها فأخذت ريح الإدراك كريح التُقاح ولم تُدرك بعد ، ويقال : هي الحامضة ، وقال أبو زيد : الحسطة أو ل ما تبنتدى في الحسوضة قبل أن تشتد ، وقال السكتري في بيت خالد بن زهير الهذلي : عني بالحسطة الله م والكلام القسح .

ولبن خَمْطُ وَخَامِطُ : طَيْبُ الرَّبِح ، وقيل : هو الذي قد أخذ شيئًا من الرَّبِح كريح النبق أو التُقَاح، وكذلك سقاء خامِطُ ، خَمَطَ يَخْمُطُ خَمَّطَ أَهُ وَخَمُطَتُهُ وَفَيل : الْحَمَّةُ ، وقيل : الحَمَطُ الحَامِضُ ، وقيل : الحَمَطُ الحَامِضُ ، وقيل : الحَمَطُ الحَمِيةِ أَنْ اللّهِ إِذَا هُو المُمْرِ مِن كُلُ شِيء ؛ وذكر أبو عبيدة أن الله إذا ذهب عنه تعلاوة الحكب ولم يتفير طعمه فهو ساميط ، فإن أخذ شيئًا من الرَّيح فهو خامِط ، فإن أخذ شيئًا من طعم فهو مُمتَحَل ، فإذا كان فيه طعم الحكلوة فهو فوهة " . اليزيدي : الحَامِطُ الذي يُشبه ويحه ويع التُقاح ، وكذلك الحَمَّطُ أيضًا ؛ قال ان ربح التُقاح ، وكذلك الحَمَّطُ أيضًا ؛ قال ان

وما كنت أخشى أن نكون منيئتي ضريب جلاد الشول ، خمطاً وصافيا

التهذيب: لن تخط وهو الذي المحقن في سفاء ثم يوضع على حشيش حتى بأخذ من ديمه فيكون تخططً طيب الربح طيب الطعم . والحمط من اللن : الحامض. وأدض تخطف وخيطة " : طيبة الرائحة، وفد تخيط السقاء وخيط خمطاً وخمطاً ، نعيرت والمحته ، ضد.

سببویه: وهي الخيطة . وتخيط الفحل: هدر. وخيط الرجل وتخيط : غضب وتكبر وثار؟ قال: إذا تخيط كيار تنوه إلى

ما يَشْتَهُونَ ، ولا يُثَنُّون إنْ خَمِطُوا

والتَّخَمُّطُ : التَّكَبُّرُ ؛ قال :

إذا رأوا مِنْ مَلِكِ تَخَمَّطا أَوْ الْمَا خَطَا أَوْ مُغْذِرُواناً ﴾ ضَرَّبُوهُ مَا خَطَا

ومنه قول الكبيت :

إذا ما تتسامت للتخمط صيدها الأصمي : التخمط الأخدُ والقهْرُ بعَلَمة ؛ وأنشد : إذا مُقرَمٌ مِننَا ذَرًا حَدُ نَابِهِ ، تَنَا ذَرًا حَدُ نَابِهِ ، تَنَا نَابُ آخَرَ مُقْرَمً

ورجل مُتَخَمَّطُ : شديد الفَضَ له ثنو رو وحَلَة . وقل من الماء متخمَّط عبر أي غضب . ويقال للبحر إذا التطمّت أمواجه : إنه لتخمط الأمواج : مضطر بها ؛ قال سويد بن أبي كاهل :

دُنُو عُبَابٍ زَبَدٍ آذِيَّهُ ، خَمِطُ التَّبَّادِ يَوْمِي بَالقِلَعُ

يعني بالقِكُ عِ الصخر َ أي يرمي بالصخرة العظيمة . وتَنضَطَّ البحر : التطم أيضاً .

خنط: خَنَطَه يَخْنِطُه خَنْطاً: كَرَبّه. الأَوْهِرِي: الحَناطِيطُ والحَناطِيلُ مثل العَبادِيدِ جَمَاعاتُ في تَفْرِقَةٍ ، ولا واحد لها.

خوط: الحُوطُ : الغُصُنُ الناعِمُ ، وقبل : الغُصنَ لِسَنةِ ، وقبل : هو كُلُّ قَصَيبٍ ما كان ؛ عن أبي

حنيفة ، والجمع خيطان ؛ قال :

لَعَمْرُ لُكَ إِنْتِي فِي دِمَشْقَ وأَهْلِهَا ، وَالْعَلَمَا ، وَإِنْ كَنْتُ فَيْهَا أَنْاوِياً ، لغَريبُ

ألاحَبَدا صَوْتُ الغَضَا حِينَ أَجْرَسَتْ، بيخيطانِه بعَد المُتَنامِ، جَنُوبُ وقال الشّاعر:

# سَرَعْرَعاً خُوطاً كَعْصُنْ ِ نَابِيت

يقال: 'خُوط' بان ، الواحدة 'خوطة' . والحُوط' من الرجال : الجسمُ الحَفيف' كالحَوْطِ . وجادية 'خوطانيّة' : 'مشبّه بالحُوط .

ابن الأَعرابي: 'خط' 'خط' إذا أمرته أن يَخْتَلِ إنساناً برُمْحه .

وَفِي النَّوادَرِ: تَخَوَّطَنْتُ فَلَاناً وَتَخَوَّتُهُ تَخَوُّطاً وتَخَوُّناً إِذَا أَنْبَتُهُ الفَيْنَةَ بِعِدِ الفَينَةِ أَي الحِينَ بِعِدِ الحينَ.

خيط: الحَيْطُ: السَّلَاكِ ، والجمع أَخْيَاطُ وخُيوطُ وَخُيوطُ الْمَاءِ لِتَأْنِيْتُ الْجَمعِ ؛ وأَنشَد ابن بري لابن مقبل :

قَرَيْساً ومَغْشِيًّا عليه ، كَأَنَّهُ تُخيوطة ماري لرواهُن فاتلُه ا

وخاط الثوب يخيطه خيطاً وخياطة ، وهو مخيوطاً فليتنوا مخيوطاً فليتنوا الباء كما ليتنوها في خاط ، والتقى ساكنان: سكون الباء وسكون الواو، فقالوا مخيط لالتقاء الساكنين، ألقوا أحدهما ، وكذلك بُرِ مُكيل ، والأصل متكنول ، قال: فمن قال مخيوط أخرجه على المام، ومن قال محيط بناه على النقص لنقصان الباء في خطئت ،

والياء في متخيط هي واو مفعول، انقلبت ياء لسكونها وانكسار ما قبلها ، وإغا حرك ما قبلها لسكونها وسكون الواو بعد سقوط الياء، وإغا كسر ليعلم أن الساقط ياء ، وناس يقولون إن الساء في محسط هي الأصلية والذي حذف واو مفعول ليمرف الواوي من اليائي ، والقول هو الأوال لأن الواو مزيدة للبناء فلا ينبغي لها أن تحذف ، والأصلي أحق بالحذف عرف ، لاجتاع الساكنين أو علية توجب أن محذف حرف ، كذلك القول في كل مفعول من ذوات الثلاثة إذا كان من بنات الياء ، فإنه يجيء بالنقصان والتام ، فأما من بنات الواو فلم يجيء على التام إلا حر فان : مسئك مد و وف ، وثوب مصور ون ، فإن هذين جاءا نادرين، وفي النحويين من يقيس على ذلك فيقول قبو ل ، وفوس مقور ود ، فياساً مطرداً ؛ وقول المنتخل الهذلي :

كأن على صحاصِحِه وياطأ مُنششرة ؛ انزعن من الحياط

إِمَا أَنْ يَكُونَ أَرَادُ الْحِيَاطَةُ فَعَدْفُ الْهَاءُ ، وَإِمَا أَنْ يَكُونُ لَفَةً . وَخَيَّطَهُ : كَخَاطَتُهُ ؛ قَالَ :

> فَهُنَّ بَالأَيْدِي مُقَيِّسَاتُهُ، مُقَدِّراتُ ومُخَيِّطَاتُهُ

والحياط والمنظر : ما خيط به ، وهما أيضاً الإبرة ؛ ومنه قوله تعالى : حتى تليج الجنك في سمّ الحياط ؛ أي في تنقب الإبرة والمنظ . قال سيبويه : المخيط ونظيره ما يعتشل به مكسور الأول ، كانت فيه الهاء أو لم تكن ، قال : ومثل خياط ومنفيط سراد ومشرد وإذار ومئزر وقوام ومقرم ، وفي الحديث : أدوا الحياط

والمختط ؛ أراد بالحياط ههذا الحيط ، وبالمختط ما 'يخاط به ، وفي التهذيب : هي الإبرة . أبو زيد : هب في خيطاً واحداً . ورجل خائط وحياط ونصاحاً أي خيطاً واحداً . ورجل خائط وحياط ونصاط ؛ الأخيرة عن كراع . والحياطة : صناعة الخائط . وقوله تعالى: حتى يتبين لكم الحيط الأبيض من الحيط الأسود من الفجر ؛ يعني بياض الصحح وسواد الليل ، وهو على التشبيه بالحيط لدقته ، وقبل: الحيط الأسود الفجر المستطيل ، والحيط الأبيض الفجر المعترض ؛ قال أبو دواد الإيادى :

# فلمًا أضاءت لنا سُدُفَة ، ولاحَ من الصُّبْحِ خَيْطٌ أنارا

قال أبو إسحق : هما فَجُران ، أحدهما يبدو أسود معترضاً وهو الحيط الأسود ، والآخر يبدو طالعاً مستطيلاً يُملاً الأفق فهو الحيط الأبيض ، وحقيقته حتى يتبين لكم الليل من النهاد ، وقول أبي دواد : أضاءت لنا سدفة ، هي همنا الظالمة ؛ ولاح من الصبح أي بدأ وظهر ، وقبل : الحيط اللهون ، واحتج بهذه الآية . قال أبو عبيد : يدل على صحة قوله ما قاله النبي ، صلى الله عليه وسلم ، في تفسير الحيطين : إما ذلك سواد الليل وبياض النهاد ؛ قال أمية أبن الصلت :

## الحَيْطُ الابْيَضُ ضَوْء الصَّبْعِ مُنْفَلِقٌ ، والحَيْطُ الاسُودُ لون الليلِ مَرْكُومُ

ويروى: مَكْتُومُ . وفي الحديث: أَنَّ عَدِيّ بن حاتم أَخد حَدُلًا أَسُودَ وحبلًا أَبيضَ وجعلهما تحت وساده لينظر إليهما عند الفجر، وجاء إلى رسول الله، صلى الله عليه وسلم، فأعلمه بذلك فقال: إنك لعريضُ

القَفَا ، ليس المعنى ذلك ، ولكنه بيساض الفجر من سواد الليل ، وفي النهاية : ولكنه يويد بياض النهاد. وظلمة الليل .

وَخَيَّطَ الشَّيْبُ رَأْسَهُ وَفِي رَأْسِهِ وَلِحَيْسِهِ : صَادِ كَالْخُيُوطِ أَو ظَهْرَ كَالْخُيُوطِ مِثْلُ وَخَطَ ، وَتَخَيَّطَ رَأْسُهُ كَذَلِكَ ؛ قَالَ بِدَرْ بِنَ عَامِ الْهَذِلِي :

# تالله لا أنشنَى مَنبِيعة واحد ، حتى تَخَيَّطَ بَالبَياضِ قُـرُوني

قال ابن بري : قال ابن حسب إذا اتصل الشبب في أ الرأس فقد تَحَيَّطُ الرأسُ الشيبُ ، فجمل خَيَّطَ مُتعدِّياً ﴾ قال: فتكون الرواية على هذا حتى تُخَيُّطَ بالبَيَاضِ قَتُرُونِي ، وجُعِلِ البياضُ فيها كأنه شيء خبط بعضه إلى بعض ، قال : وأمَّا من قال خَيُّطَ في وأسه الشبب عنى بدا فإنه يويد تُخيَّطُ ، بكسر الباء، أي خُطَّت قُرُوني ، وهي 'تخَيُّط'، والمعنى أن الشبب صار في السواد كالخيوط ولم يتصل ، لأنه لو اتصل لكان تسلُّجاً ، قبال : وقب روي البيت بالوجهين : أعنى تُخَيِّطُ ، بفتح الياء ، وتُخَيِّطُ ، بكسرها، والحاء مفتوحة في الوجهين. وخَـُـُطُ باطل: الضَّو ْ الذي يدخُل من الكُوَّة ، يقال : هو أَدَقُّ من تَحَيْظُ باطلٍ؟ حكاه ثعلب ، وقيل: تَحَيْطُ باطلٍ إ الذي يقال له لـُعابُ الشبس ومُخاطُ الشيطان، وكان مَرْ وَانْ بن الحَكَمَ يُلِمُقَّبُ بَدْلُكُ لأَنَّهُ كَانَ طُويِلًا مُضْطَر بِأَ ؛ قال الشاعر :

> لَحَى اللهُ فَوَ مَا مَلَكُوا خَيْطُ بَاطِلِ على الناس ، يُعْطِي مَن يَشَاءُ ويَمَنْكُمُ

وقال ان بري: تَعْيُطُ اطلِ هو الخيط الذي بخرج من فَم العَنْكُبُوتِ . أَحْمَدُ بن مجيى : يقال فسلان

قال رَكَّاصْ الدُّبَيْرِي :

بَلِيدِ لَمْ بَخِطُ حَرِّفاً بَعَنْسِ ، وَلَكُنْ كَانَ يَخِنْنَاطُ ۗ الْحِفَاءِ

أي لم يقرأن بعيراً ببعير ، أواد أنه ليس من أرباب النَّعَم. والحِفاء : الثوب الذي يُتَعَطَّى به . والحَميْطُ والحِمِطُ : القطعة من الجراد ، والجمع خيطان أيضاً .

ونعامة خيطاء تبنة الحيط : طويلة العنسق . وحَسِط الرقبة : مُخاعها . يقال : جاحش فلان عن خيط وقبة أي دافع عن دمه . وما آتيك الا الحسطة أي الفينة . وخاط إليهم خيطة ": مر عليهم مر"ة واحدة ، وفيل : خاط إليهم خيطة "نمر واختاط واختطى ، مقلوب : مر مر"ا لا يكاد ينقطع ؛ قال كراع : هو مأخود من الحكطو ، مقلوب عنه ؛ قال ان سيده : وهذا خطأ إذ لو كان مقلوب عنه ؛ قال ان سيده : وهذا خطأ إذ لو كان الله نقال : وليس مثل كراع 'يؤمن على هذا . الليث : قال خاط فلان خيطة " واحدة إذا سار سيرة ولم يقطع السير ، وخاط الحية واحدة إذا انساب على الأرض . ومخيط الحية : مزحقها ، والمخيط المكر الحكية : مزحقها ، والمخيط المكر المكرة .

وبینهما تملنقی زمام کأنه تخیط' شجاع ، آخیر اللیل ، ثاثر

ويقال : خاط فلان إلى فلان أي مر إليه . وفي نوادر الأعراب : خاط فلان تخيطاً إذا مضى مريعاً ، وكذلك تخلط فلان تخيطاً ، وكذلك تخلط في الأرض تخطأ . ابن شميل : في البطن مقاطئه ومخيطه ، قال : ومخيطه عجتمع الصفاق وهو ظاهر البطن .

أَدَقُ مَن تَخْيُطِ الباطل ، قال : وخَيْط ُ الباطل هو الحَمْبِ المُناء المَنْثُور الَّذِي يدخل من الكوّة عند تَحْمَي الشّمس ، يُضْرَبُ مُنْلًا لمن يَهُون أَمرُه .

والخَيْطَة : خَيْط يَكُون مع حَبْل مُشْتَارِ العَسَل ؛ فإذا أراد الحَلَيَّة ثُمُ أَراد الحَبَل جَدْبَه بِدَلْكُ الْحَيْط وهو مَرْ بُوط إله ؟ قال أو دؤيب :

تَدَلَّى عليها بَيْنَ سِبِ وَخَيْطَة مِ اللهُ عَلَيْهِ فَمَ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

وأورد الجوهري هذا البيت مستشهداً به على الوتد. وقال أبو عمرو : الحَمَيْطة صبل لطيف يتخذ من السُّلَبِ ؛ وأنشد في التهذيب :

> ندلئی علیها بین سب" وخیطه سَدید' الوصافی، نابیل" واین نابیل

وقال: قال الأصعي السبُّ الحبل والحَيْطة الوَتِد . ابن سيده : الحَيْطة الوتِد في كلام مُعديل ، وقيل الحبل . والحَيط والحيط : جماعة النَّعام ، وقد يكون من البقر ، والجمع خيطان . والحَيْطى : كالحيط مثل سكرى ؛ قال لبيد :

وخَيِطاً من خواصِبُ مُؤلفاتٍ ، كَانَ الْإِفْ الْ ِ وَكُنْ الْإِفْ الْ ِ

وهذا البيت نسبه ابن بري لشبيل ، قال : ويجمع على خيطان وأخياط .

الليث: نعامة خيطاء تبيئة الحكيط ، وخَيَطُها: طُولُ فَصَبِها وعُنْفَها ، ويقال: هو ما فيها من اخْتِلاط سواد في بياض لازم لها كالعيس في الإبل العراب ، وقيل: خيطها أنها تتقاطر وتتابع كالحشط المدود.

ويقال : خاط فلان بعيراً ببعير إذا قَرَن بينهما ؟

#### فصل الدال المهلة

دُثط: دَثُـطَت القَرْحَةُ : الفجر ما فيها ، وليس بثبّت .

دحلط: وحليط الرجل وحليطة : خليط في كلامه.

قال الأزهري: هذا الحرف في كتاب الجبهرة لابن دريد مع غيره ، قال: وما وجدت أكثرها لأحد من الثقات ، قال: وينبغي الناظر أن يَفْحُصَ عنها ، فما وجد منها لإمام موثوق به فهو رباعي، وما لم يجد منها لثقة كان منها على ربية وحَذَر.

دقط : الدَّقطِ والدَّقطان : العَضّبان ؛ قبال أُميّة ُ ابن أبي الصلنت :

من كان مُحَنْتِئِماً مِن سَيِّهِ كَفِطاً ، فَزَاد فِي صَدْرُهِ ، ما عاش ، دَفْطانا

هُوط : الفراء : طادَ إذا ثبت ، وداط إذا تَحْمُقَ

## فصل الذال المعجمة

ذَاْط : ذَاْط الإِنَّة كِذَاْطُه دَاْطاً : مَلاَه . والدَّالَّطُ : الإمْتِلاء . وذَاْطَه كِذَاْطُهُ كَالْطاً مشل ذَاْتَه أي خنق أشد الحَنْق حتى دلع لِسانه ؛ كل دلك عن كراع .

فعط: الذَّاعُطُ : الذَّابِع . والذَّعْظُ : الذَّبْسَعُ الوَحِيُ ، والعبن غير معجمة ، دُعَطَه يَذْعَطُه دُعْظًا : ذبحه ذبْحًا وحيثًا ، وقيل : ذبحه أيُّ ذبّح كان ، وقد دُعَظته بالسكين وذعَطته المنيّة على المذلى :

إذا بلَغُوا مِصْرَهُمُ مُوحِلُوا، مِنْ المَوْتِ ، بالهِمْنِعِ الذَّاعِطِ

وَكَذَلَكُ الذَّعْمُ طُهُ ، بَرْيَادَةَ اللَّمِ . وَمَوَّتَ دَعْوَ طُ<sup>ه</sup>ُ: داعط .

فعمط: الذَّعْمَطَةُ: الذَّبْحُ الوَّحِيُّ . وَعْمَطَ الشَّاةَ : وَبُحْهَا وَبُحْهَا وَحَيَّاً .

ذفط: 'دَفَط الطائر' 'دَفَطاً : سَفَد ، و كَذَلَكُ النَّيْس'. وَدَفَطَ الدَّبَابِ' إِذَا أَلْـُقَى مَا فِي بَطِنَه ؛ كُل ذَلَكُ عَن

وخص ملب به الدّباب وقال : هو إذا نكح . قال ابن سيده : ولم أر أحداً استعمل النكاح في غير نوع الإنسان إلا ثعلباً همنا ، وقال سيبويه : دَقَطَها كَدْقَطاً وهو النكاح فلا أدري ما عنى من الأنواع لأبه لم يخص منها شيئاً ، قال أبو عبيد : ونهم الذباب ودَقيط عنى واحد . ابن الأعرابي : الذّاقيط الذباب

فهط : أَدَهُو طُ : موضع ، والذِّهُمُو طُ على مشال عِدْ يُو ط : موضع ، وحِكاه صاحب العين الذُّهُمُوط، قال ابن سيده : والصحيح ما تقدم .

فوط: ذاطة يذوطك ذواطاً إذا خَنَف حتى يَدْلُعَ لِسَانُه ؛ عن كراع . والذَّوَطُ : أن يطولَ الحِنكُ ا الأَعْلَى ويقصُرَ الأَسْفَلُ . والذَّوَطُ: صغر الذَّقَنَ ؛ وقيل قِصَرُها. والذَّوَطُ: سُقاطُ الناسِ .والذَّوْطة ع وجمعها أذ واط": عنكبوت تكون بتهامة لها قوائم، وذبها مثل الحبة من العنب الأسود، صفراء الظهر صغيرة الرأس تكعّم بدّنيها فتُحهد من تكعّم حتى بدّوط ، وذوطه أن تجدّد كر مر"ات، ومن كلامهم: يا ذوطة أنوطيه والأذوط أ: الناقص الذّقين من الناس وغيرهم ، وامرأة دوطاء، وقد فوط دوط دوطاً . وفي حديث أبي بكر ، رضي الله عنه : لو منعوني جدياً أذوط القاتلتهم عليه ، هو من ذلك .

فيط: أبو زيد: ذاط في مشيه يَدْيطُ ُ دَيَطَانًا إذا حر ُكَ مَنْكِبَيْه في مشيه مع كثرة لحم .

#### فصل الراء

والمر بط والمر بطة : ما ربطها به . والمر بط والمر بط والمر بط والمر بط والمر بط والمر بط المخدوصة ، ولا تجري تحرى منذ لة الولد ومناط الشرية ، لا تقول هو مني مر بط الفرس ، قال ابن بري : فمن قال في المستقبل أد بيط ، بالكسر ، قال في اسم المكان المتر بيط ، بالكسر ، ومن قال أدبط ، بالضم ، قال في اسم المكان المتر بيط ، بالكسر ، ومن قال أدبط ، بالضم ، قال في اسم المكان مر بطاً ، بالفتح . ويقال : بالس له مر بيط عنز و والمر بط ، من الرحل : ليس فه مر بيط عنز و والمر بطة ، والرابيط : ما الدواب .

ويقال : يعم الرَّبيطُ هذا لما يُونَيَبُطُ مَن الحَيـل . ويقال : لفلان رباط من الحيل كما تقول تبلاد ، وهو

أصل خيله . وقد خَلَّف فلان بالثَّغْر خيلًا رابيطة ، وببلد كذا رابيطة من الحيل . ورباط الحيل : مُرابَطَتُهُما .

والرِّباطُ من الحيل : الحبسةُ فما فوقها ؛ قال بُشَير ابن أبي حمام العَنْسِيِّ :

وإن الرَّباطَ النُّكُدُ مِن آلِ دَاحِسِ أَبَيْنَ ، فِسَا يُقُلِحِنْ دُونَ وِهَانَ ِا

والرِّباطُ والمُرابِطَةُ : مُلازمة ْ تَعْسِ العَدُو ۗ ، وأصله

أَن يَوْ بِـطَ كُلُّ واحـد من الفِّريقين خيلَه ، ثم صار لزومُ الثغر وباطأ، وربما سميت الحيلُ أنفيُّهما وباطأً. والرِّباط ُ: المُواطَّسَة ُ على الأَمر . قال الفارسي : هو ثانٍ من لزوم الثغر ، ولزوم ُ الثغر ثان ٍ من دِباطَ ألحيل . وقوله عز" وجل : وصابير وا ورابيط وا ؟ قيل : معنَّاه حافظُوا، وقيل: واظِّيُوا على مَواقبيتِ الصلاة . وفي الحديث عن أبي هريوة : أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم ، قال :ألا أدُرُكُم على ما تَمْحو اللهُ به الحُيِّطَايَا ويَرْفُعُ بِـهُ الدَّرِجَاتِ ? قَالُوا : بَلَى يَا رسول الله ، قال : إسْباغُ الوُصْوءَ عَلَى الْمُتَكَارِهِ ، وكثرة ُ الخُطى إلى المساجِد ﴾ وانتظارُ الصلاة بعد الصلاة ، فذلِكم الر "باط ؛ الر "باط في الأصل : الإقامة " على جيهاد العدو" بالحرب، واوتباط ُ الحيل وإعدادُها، فشبَّه ما ذكر من الأفعال الصالحة به . قال القتبيُّ : أصل المُرابَطةِ أَن يَوْبِطُ الفَرِيقانِ خَيْوَلُمَا فِي ثُنَغُورِ كُلَّ منهما مُعِدَّ لصاحب ، فسمي المُقامُ في التُّعول رباطاً ؛ ومنه قوله : فذلكم الرَّباطُ أي أنَّ المُواظبة

على الطهارة والصلاة كالجهاد في سبيـل الله ، فيكون

الرَّباطُ مصدرَ وابطئتُ أي لازمني ، وقيسل : هو

ههنا اسم لما 'يُوْبَطُ به الشيء أي يُشَدُ ، يعني أن"

، قوله « دون رهان » في الصحاح : يوم رهان .

هذه الحلال تر بيط صاحبها عن المعاصى وتكفُّه عن المحارم. وفي الحديث: أن تربيط بني إسرائيل قال: رَبْنُ الحَكمِ الصنتُ أي زاهدهم وحكسهم الذي يَرْ بُطُ نُفسه عَنِ الدِنيا أَي يَشُدُ هِمَا وَيَنَعُهَا . وَفِي حديث عديٌّ : قال الشعى وكان لنا جاراً، ورَيطاً بالنَّهُرُ يُن ؟ ومنه حديث ابن الأكوع : فَرَبَّطْنُتُ ۗ عليه أستَبُدَّى نفسي أي تأخرت عنه كأن حبس نَفْسَهُ وَشُدُّهَا . قَالَ الْأَزْهِرِي : أَرَاهُ النِّي ، صلى الله عليه وسلم ، بقوله فذلكم الر"باطأ ، قوله عز وجل : يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطواع وجاء في تفسيره : اصروا على دينكم وصابروا عدو كم ورابطوا أي أقيموا على جهاده بالحرب. قال الأزهري: وأصل الرآباط من مرابط الحل وهو الاتناطها ببازاء العبدو" في يعض الثغور ، والعرب تسبى الحيل إذا رُبِطْتُ بِالْأَفِنِيةِ وَعُلِفَتْ : رُبُطاً ، واحدها رَبِيطْ ، ويجمع الرُّبُطُ وباطأً ، وهو جمع الجمع ، قال الله تعالى : ومن رباط الحيل 'ترهبون بـ عَدْو" الله وعدو" كم؛ قال الفر"اء في قوله ومن رياط الحلل، قال: يريد الإناث من الحيل ، وقال : الرَّباطُ مُرايَطَةٌ العبدو" وملاز ُمنة الثغر ، والرجيل مُرابيط". والمُرابِطاتُ بجماعات الحيول التي وابطَت. وبقال: ترَّابَطُ المَاءُ فِي مَكَانِ كَذَا وَكَذَا إِذَا لَمْ يَبُوحُهُ وَلَمْ يَجُرْجُ منه فهو ما متواسط أي دام لا يَنْزَعَ ؟ قال الشاعر يصف ستحاباً:

ترَّى الماء منه مُلْنَق مُتَوَابِطُ ومُنْحَدِرُ ، ضافَتْ به الأُدضُ ، سائعُ

والر"باط': الفُؤَاد كأن الجسم رُبِط به . ورجل رابط به . ورجل رابط الحَاشِ أي شديد القلب كأنه و بُط نفسه عن الفرار بكُفْهَا بجُرْ أنه و شَجاعته .

وربط جأشه وباطة : اشتد قلبه وو ثنى وحز م فلم يفر عند الروم ؛ وقال العجاج يصف ثوراً وحشياً :

## فبات وهو ثابت الرِّباطِ

أي ثابيت النفس . وربط الله على قلبه بالصبر أي ألمته الصبر وشده وقواه . ونفس وابيط : والسبع أديض وحكى ابن الأعرابي عن بعض العرب أنه قال : اللهم اغفر لي والجلد باود والنفس وابيط والسيحف منتشرة والتو به مقولة أي يعني في صحّته قبل الحنام، وذكر النفس حملاً على الروح ، وإن شبت على النسب .

والرّبيط : النمر اليابس بوضع في الجراب م يُصب عليه الماء . والرّبيط: البُسْر المَوْدُون . وارتبَط في الحَبْسل : نَشِب ؟ عن اللحيائي . والرّبيط : الذاهب ؟ عن الزجّاجي ، فكأنه ضد " ؟

والرَّاطُ: مَا تُشَدُّ بِهِ الْقِرْبَةُ والدَّابِـةُ وغيرهما ، والجمع رُبُطُ ؛ قال الأَخْطَل :

مِثْلُ الدَّعَامِيسِ فِي الأُوْحَامِ عَاثُوهَ ، سُدَّ الحُصَاسُ عَلَيْهَا ، فَهُو مَسْدُودُ

والأصل في رُبط : رُبط تحكتاب و كنب والإسكان جائز على جهة التخفيف . وقطتع الظبي وباطة أي حيالته إذا انتصرف تحقوداً . ويقال : جاء فلان وقد قرص وباطة . والرابط : واحد الراباطات المبنية . والرابط : لقب الغوث بن مراة ١٠.

١ أوله « ابن مرة » في القاموس : ابن مر ، بدون ها، تأنيث ،
 قال شارحه : ووقع في الصحاح مرة ، وهو وهم .

وَيُط: أَهْمُلُهُ اللَّبِينَ . وَفِي النَّوادُر : أَرْ يُنَطَّ الرَّجَلُ فِي قَعُودُهِ وَرَثُمَّ وَأَرْطُمَ وَرَطُمَ وَرَضَمَ وَأَرْطُمَ كُلُّهُ يَعْنَى وَاحْدَ .

وسط: الأزهري: أهبلها ابن المظفر ، قال : وأهل الشام يسبون الحَيْمر الرّساطيُونَ، وسائرُ العرب لا يعرفونه ، قال : وأراها رومية دخلت في كلام مَن جاورَهم من أهل الشام ، ومنهم من يقلب السين شيناً فيقول رَشاطون.

وطط: الرّطيط: الحُمْق، والرّطيط أيضاً: الأحمَق، المُعْود على هذا اسم وصفة . ورجل رَطيط ورَطي الله أي أحمق . وأرّط القوم: حَمْقُوا . وقالوا : أرطي في أحمق الذي لا في خير ك بالرّطيط ؛ يُضرب للأحمق الذي لا يرزق إلا بالحُمْق ، فإن ذَهَب يتعاقد ل حرم . وقوم وطائط: حَمْقَى ؛ حكاه أن الأعرابي ؛ وأنشد:

مَهُلاَ بِنِي رُومانَ ! بعضَ عِتَابِكُمْ ، وإيّاكُمْ والهُلنْبُ مِنْتِي عَضَادِطا

أَرِطِنُوا، فقد أَقْدَلَقْتُمُ حَلَمَاتِكُمُ ، عَسَى أَن تَفُوزُوا أَن تَكُونُوا رَطائطا

ولم يُذَّكُو للرَّطائط واحد ؛ يقول : قد اصْطَرَبَ أَمرُكُم من حِهة الحِيدُ والعقل فاحْمُقُوا لعلكم تَفُورُونُ بَجِهلُكُم وحُمُثْقِكُم ؛ قال ابن سيده : وقوله أَقْلُكَقْتُم حَلَقاتِكُم يقول أَفْسَدَ مَ عَلَيكُم أَمرَكُم من قول الأعشى :

### لقِد قِلِكُنَّ الجَلَسُقُ إلا انتظارا

وقال ابن الأعرابي: تقول للرجــل 'رط' رُط' إذا أمرته أن يتَحامَقَ مع الحَـمْقَى ليكون له فيهم جَـد".

ويقال : اسْتَرْطَطَتْ الرجل واسْتَرْطَأْتُهُ إِذَا اسْتَحْمَةُتُهُ .

والرُّطُورُ اطارُ: الماءُ الذِّي أَسَّارُ تِنْهُ الْإِبْلُ ۚ فِي الحِياصِ فَعُو الرَّجْرِجِ.

والرَّطيط': الجلكبة' والصَّياح' ، وقد أرَّطتُوا أي جَلَّهُوا .

رغط: 'رغاط'': موضع.

وقط: الرُّقطة : سواد يشوبه نَّهُ عَلَّ بَياضٍ أَو بِياض يَسْوبُه نَهُ عَلَّ الرَّقطاطاً والرَّقاط الرَّقطاطاً والرَّقاط الرَّقطاطاً والرَّقاط الرَّقطاطاً ، والأَنْ يَ وَقطاء . والأَرْقط من الغنم : مثل الأَبْغَث . ويقال: تَرَقط فويه تَرَقطا إذا تَرَسَّش عليه مداد أو غيره فصال فيه نقط . ودجاجة رَقطاء إذا كان فيها لَمُع ييض فيه نقط . ودجاجة رَقطاء إذا كان فيها لَمُع ييض وسود . والسَّلسَلة الرَّقطاء : دُوينية تكون في الجبابين وهي أَخْبَث الرَّقطاء : دُوينية تكون في الجبابين وهي أَخْبَث العظاء ، إذا دَبَّت على طعام سَيَّنَهُ .

وار قاط عُود العَر فَج ار قيطاطاً إذا خرج ورف و ورأيت في متفر ق عيدانه وكُعُوبِه مثل الأظافير ؛ وقيل : هو بعد التشقيب والقمل وقبل الإدباء والإغواص و

والأردقطاء: من أسماء الفتنة لتلوئها . وفي حديث والرّقنطاء: من أسماء الفتنة لتلوئها . وفي حديث حديث الرّقنطاء والمُطْلَلِمة وفلانة وفلانة ، يعني فتنة سَبّهها الرّقنطاء والمُطْلِمة وفلانة وفلانة ، يعني فتنة سَبّهها بالحيّة الرقنطاء ، وهو لون فيه سواد وبياض، والمظلمة التي تعم والرقنطاء التي لا تعم وفي حديث أبي بكرة وشهاد ته على المغيرة : لو سُئت أن أعُد وقيطاً كان على فَخِذَ يُها أي فَخِذَي المرأة التي رُمي بها . وفي على فَخِذَ يُها أي فَخِذَي المرأة التي رُمي بها . وفي السليلة بين واحدة .

حديث صفة الحَرَّورَة : أَغَفَرَ بَطَّ الْهَا وَارْقَاطَ عَوْسَجُهَا ؟ ارْقَاطَ من الرُّقطة البياض والسواد . يقال : أَرْقَطَ وَارْقَاطَ منل احْسَرُ واحْسَانَ . قال القتيبي : أحسبه ارْقاطُ عَرْفَجُها . يقال إذا مُطُرَّ العَرْفَجُ فلانَ عُوده : قد ثقب عوده ، فإذا اسْوَدُ شيئاً قبل : قد قَسَلَ ، فإذا زاد قبل : قد أَدْبَى . فإذا زاد قبل : قد أَدْبَى .

والرَّقَيْطَاءُ الهٰلاليَّةُ ؛ التي كانت فيها قصَّة المفيرة لتلوثن كان في جلدها . وحُمَيِّند بن ثنور الأرقيط : أحد رُجَّازُ هُمْ وَشُمُّوا لَيْهُم ، سَمَّى فِذَلْكُ لَآثَارُ كَانْتُ فِي وَجِهِهُ. وَالْأُرُّ يُقَطُّ : دليلُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. ومط: رَمَطَ الرجلَ يَرْمِطُهُ رَمْظاً : عابُهُ وطَّعَنْ علمه . والرَّمُطُ : مُجَّمُعُ العُرُّفُطُ ونحوه من الشهر، وقيل : هو من شجر العضاء كالفيضة ؛ قال الأزهري: هذا تصعيف ، سبعت العرب تقول للحرُّجة المانتفاة مَن السِّدُورِ عَيْضُ سِدُو ووَ هُطُ سَدُنَ وَوَ هُطُ مِن عُشَرَ بالهاء لا غير ، قال:ومن رواه بالميم فقد صحّف. وهط : رَهُطُ الرَّجَلِّ : قومُهُ وقبيلته . يَقَالُ: هُمْ رَهُطُهُ ِدَنْيَة . والرَّهُطُ : عدد يجمع من ثلاثة إلى عشرة > وبعض يقول من سبعة إلى عشرة ، وما دون السبعة إلىَّ الثَّلَاثَةُ نَـُفُرُ ۖ، وقُبِلُ : الرَّاهُطُ مَا دُونِ العَشْرَةَ من الرَّجال لا يكون فيهم امرأة . قال الله تعالى : وكان في المدينة تسعة كرهط ؛ فجمع ولا وأحد له من لفظه مثل ذو د، ولذلك إذا نيسب إليه نسب على لفظه فقيل : رَهُطي " ، وجَمَع الرَّهُطُ أَرْهُطُ وأرَّهاط" وأراهط . قال ابن سيده : والسابقُ إلى ا من أوَّل وهله أن أراهط جمع أرُّهُط لصيقه عن أَنْ يَكُونَ حِمْعَ رَهُطٍ ، وَلَكِنْ سَيْبُوبِهُ خَمْلُهُ جَمِعَ

رَهُطُ ﴾ قال: وهي أحَد الحروف التي جاء بناء جمعها

على غير ما يكون في مثله ، ولم تكسر هي على بنائها في الواحد ، قال : وإنما حمل سببوبه على ذلك علمه بعزة جمع الجمع لأن الجموع إنما هي للآحاد ، وأما جمع ألجمع فقرع "داخل على فرع ، ولذلك حمل الفارسي" قوله تعالى : فر هُن "مقبوضة ، فيمن قرأ به على باب سحل وسمصل وإن قتل"، ولم بجمله على أنه جمع رهان الذي هو تكسير رهن لعز"ة هذا في كلامهم . وقال الليث : يجمع الرهط عن الرحال أرهط الما الساعر:

يا نيوس للحكوب التي . وضعت أراهط، فأسار احوا

وشاهد الأرَّمُط قول رؤية :

هُو َ الدَّلِيلُ نَـُفَوا ۚ فِي أَرْهُطُهُ وقال آخر :

وفاضع مُفْتَضِع في أَرْهُطُهُ

وقد يكون الرهط من العشرة ، الليت : تخفيف الرهط أحسن من تثقيله . وروى الأزهري عن أبي العباس أنه قال : المعشر والرهط والنقر والقوم ، هؤلاء معناهم الجسع ولا واحد لهم من لفظهم ، وهو للرجال دون النعاء ، قال : والعشيرة أيضاً الرجال أو وقال ابن السكيت : العشرة هو الرهط فلان فهو ذو منصور : وإذا قيل بنو فلان رهط فلان فهو ذو ويقال : نحن ذو و ارتهاط أي ذو و رهط من ذلك ، ويقال : نحن ذو و ارتهاط أي ذو و رهط من ارتهاط أي ذو و رهط من الرهام أصحابنا ؛ وفي حديث ابن عمر : فأيقظنا وغن أصحابنا ؛ وفي حديث ابن عمر : فأيقظنا وغن ما مقول الحنساء :

فإنما هي إقسال وإدبار

أي مُقْدِلة "ومُد بروة" أو على معنى ذُوي ارتبهاط، وأصل الكامة من الرهط، وهم عَشيرة الرجل وأهله، وقبل: الرهط من الرجال ما دون العشرة، وقبل: إلى الأربعين ولا يكون فيهم امرأة. والرهط : جلد، قد رُ ما بين الراكبة والشرة، تتل بسه الحائض ، وكانوا في الجاهلية يطوفون عُراة والنساء في أرهاط. قال ابن سيده: والرهط عُراة والنساء في أرهاط. قال ابن سيده: والرهط عُراة والنساء في أرهاط. قال ابن سيده: والرهط عُراة والنساء في أرهاط.

## مَنَى مَا أَشَأَ غَيْرًا زَهُو اللَّلُولَ لَا يُجْلَلُكُ وَهُطاً عَلَى حُيْضٍ

ابن الأعرابي: الرَّهُطُّ جِلد يُقَدُّ سُيُوراً عِرَضُّ السير أَدِيع أَصَابِع أَو شَبر تلبسه الجَادِية الصغيرة قبل أَن تَدُدكُ ، وتلبّسه أَيضاً وهي حائض ، قال : وهي نَجُدية ، والجبم وهاط ، قال الهذلي :

# بِضَرْبِ فِي الجَسَاجِمِ ذِي فَنُرُ وَغَ، وطعن مِثْلِ تَعْطِيطِ الرَّهَاطِ

وقيل: الرَّ هاطُ واحد وهو أديم يُقطع كقدُو ما بين الحُبُود إلى الرَّكْبة ثم يُشْقُقُ كُأَمْثالِ الشُّرُكُ تلبّسه الجاربة بنت السبعة ، والجمع أرَّ هيطة ". ويقال: هو ثوب تلبسه غلبان الأغراب أطباق بعضها فوق بعض أمثال المراويع إ وأنشد بيت

#### مثل تعطيط الرهاط

وقال أبن الأعرابي: الرَّهُط مِنْزَرُ الحَاض بَجِعلُ جُلُودًا مِشْقَةً إلا موضع الفَلْهُم. وقال أبو طالب النحوي: الرَّهُطُ يكون من جُلُود ومن صوف، والحَوْفُ لا يكون إلا من جُلُود.

والتَّرْ هيطاً: عِظمَ اللَّقَمَ وَشِدَّة ُ الأَكُلُّ وَالدَّهُورَةِ ؟ وأنشد :

# يا أيُّها الآكيلُ 'دُو النُّر'هِيطِيَّ

والرُّهُطَةُ والرُّهُطَاءُ والرَّاهِطاءُ، كَانُّهُ: مَنْ جِمِرَةً اليَرَّ بُوعَ وَهِي أُولَ حَفِيرِهُ تَجْنَفُو هَا، زاد الأَزْهُرِيُّ: بِينَ القاصِعَاءُ والنَّافِقَاءُ يَخْبُأُ فِيهُ أُولاده . أَبُو الْهَيْمُ : الرَّاهِطاءُ النَّرَابِ الذي يجعله اليربوع على فَمَ القاصعاء

وما وراء ذلك، وإمَّا يُعَطِّي حِنْدُر وحتى لا يبقى إلا على

قد و ما يدخل الفتوء منه ، قال: وأصله من الرهط وهو جلد يُقطع سيوراً يصير بعضها فوق بعض ثم يلبس للحائض تتتوقش وتأثرر به.قال: وفي الرهمط فرَج ، كذلك في القاصاء مع الراهطاء فرجة يصل بها إليه الفوء. قال: والرهمط أيضاً عظم الاقتم ، المعتد واهطاء لأنها في داخل فتم الجهور كما أن التقمة ، والراهطاء مثل المتقدة في داخل الفم . الجوهري : والراهطاء مثل

منها التراب ويجمعه ، وكذلك الرهطة مشال المُمنزة . والرهطة من ورقه والرهطني : طائر بأكل الثان عند خروجه من ورقه صغيراً وبأكل وَمَعَ عَناقِيدِ العنب ويكون ببعض سروات الطائف ، وهو الذي يسمى عَيْر السّراة ،

الدَّامَّاءِ ، وهي أحد جحَوة اليَّربوع التي يُخرج

والجمع كرهاطش . ورَهُطُهُ: موضعٌ ؟ قال أبو قلابة المذلى :

يا دار ُ أَعْرِ فَهَا وَحْشًا مَنَازِ لِنُهَا ﴾ بَيْنَ القَوَامُ مِن وَهُطٍ فَالنَّبَانِ

ورُهاط": موضع بالحباز وهو على ثلاث لَــَــال من مكة ؟ قال أبو ذؤيب :

> هَبَطْنَ بَطْنَ أَرْهَاطَ ، واعْتَصَبْنَ كَمَا يَسْقِي الجُنْدُوعَ ، خلال الدارِ ، نَضّاحُ

ومَرْجُ وَاهِطٍ: موضع بالشّام كانت به وقّعة . التهذيب: ورُهاط موضع في بلاد هذيل . ودُو مراهيط: اسم موضع آخر ؛ قال الراجز يصف إبلًا:

كم خَلَّفَتُ بليلها من حائط ، ودَغَلَّمَتُ أَخْفَافُها مِن عَائطٍ ، مُنْذُ قَطَعْنَا بَطْنُ ذِي مَواهط ، مُنْذُ قَطَعْنَا بَطْنُ ذِي مَواهط ، يَقُودُها كُلُّ سَنَامٍ عَائطٍ ، لم يَدْم دَفَاها مِن الضَّواغِطِ

قال : ووادي رُهاط في بلاد هذيل الأزهري في ترجمة رمط قال : الرَّمْطُ مُجْتَبَعُ الْمُرْ فَعُلِ وَنحُوهُ مِن الشَّجر كَالْفَيْضَة ، قال : وهذا تصحیف ، سمعت العرب تقول للحر ُجة المُلْتَقَة من السَّلَار غَیْضُ سِد رُ و وَقال ابن الأعرابي : یقال فر شُن من عُر فَطْ ، وأینکه من أثل ، ورهط من عُشَر ، وجَفْجَفُ من رمن ، قال : وهو بالهاء من عُشَر ، ومن رواه بالم فقد صحف .

ووط: راط الوحشي بالأكمة أو الشعرة رواطاً: كأنه يَكُوهُ بها .

ويط: الرَّبُطةُ: المُلاءَةُ إذا كانت قطعة واحدة ولم تكن لِفْقَيْنِ ، وقيل : الرَّبُطةُ كُل مُلاءَة غير ذات لِفْقَيْنِ كَلَّمُهَا نَسْجُ واحد ، وقيل : هو كُلُّ ثوب لَيْنَ دَقَيْقٍ ، والجمع دَيْطُ ورياط ؛ قال :

لا مَهْلَ حَى تَلْحَقِي بِعَنْسِ ، أَهْلِ الرِيضِ والقَلَنْسِي

عَنْسُ : قَبِيلَة . قال الأَوْهِرِي : لا تَكُونُ الرَّيْطَةُ اللهِ بَيْطَةُ . وفي حديث ابن عبر ، وفي الله عنهما : أُتِي برائطة يَتَمَنَّدُ لُ بها بعد

الطّعام فطرَحَها ؛ قال سفيان : يعني بسنّديل ، قال : وأصحاب العربية يقولون ريطة . وفي حديث حديث : ابتاعُوا لي ريطتنين نقيتنين ، وفي رواية : أنه أتبي بكفنه ريطتنين ، فقال : الحمية أخوج الى الجديد من الميت . وفي حديث أبي سعيد في ذكر الموت : ومع كل واحد منهم ريطة " من رياط الجنة .

ورائطة : أسم امرأة . وقال في التهذيب : ورَيُطة الم المرأة ، ولا يقال وائطة . ورَيُطات : اسم موضع ؛ قال النابغة الجعدي :

تَحُلُّ بِأَطْرَافِ الوجافِ، ودارُها حَويلُ فَرَيْطاتُ فَرَعْمُ فَأَخْرَبُ ا

وراط الوحشي بالأكمة يَربط : لاد ، ويَر ُوط ُ أَعْلَى ، وهي وكا أَعْلَى ، وهي حكاية ابن دريد في الجمهرة ، والأولى حكاها الفارس عن أبي زيد .

#### فصل الزاي

وْبط: حَكَى ابن بر"ي" عن ابن خالويه: الز"باطة ُ البَطّة ُ. وقال الفراه: الز"بِيط ُ صِياح ُ البطّة ِ. غيره: الز"بط ُ صياح البطة. وز بَطَّت ِ البَطّة ُ زَ بُطاً : صواتَت ْ.

وَحِلِط : الرُّحُلُوطُ : الْحُسِيسُ .

فنوط: الزَّخْرُطُ ، بالكسر: 'مُعَاطُ الْإِبَلُ والشَّاءُ والنعبة ولُعابُهَا ، وجمَل زُخْرُوطُ : مُسِنُ مَوْمِ. وقال ابن بري: الزُّخْرُوطُ الجمَلُ الْهَرَمُ .

ورط: التهذيب: يقال سَرَطَ اللَّقَبَةَ وزَرَطَهَا وزَرَدُهَا ، وهو الزَّرَّاطُ والسرَّاطُ ، وروي عن أبي د قدلة « غم النه » كذا بالاصل ومثله شرح القاموس ، وفي معجم

وله « تحل النع » كذا بالاصل ومثله شرح القاموس ، وفي مسجم ياقوت : وحاف بالكسر وحاء مهملة وزعم براه مفتوحة فعملة ساكنة موضمان .

عمرو أنه قرأ الزراط ، بالزاي ، خالصة . وروى الكسائي عن حمزة : الزراط ، بالزاي ، وسائر ، الرفواة رو و ا عن أبي عمرو الصراط . وقال ابن مجاهد : قرأ ابن كثير بالصاد واختلف عنه ، وقرأ بالصاد نافع وأبو عمرو وابن عامر وعاصم والكسائي ، وقبل : قرأ يعقوب الحضرمي السراط بالسين .

وَطط: الرُّطّ : جيل أَسُودُ مِن السّنَدِ إليهم تُنسب الثياب الرُّطّيّة ، وقيل : الرُّطُ إعْراب عبت المندة ، وهم جيل من أهل الهند . ابن الأعرابي : الرَّطُ الرُّطُ والشَّطُ الكواسخ ، وقيل : الأزط المُستوي الوجه ، والأذط المنعوج القلك . وفي المُستوي الوجه ، والأذط المنعوج القلك . وفي بعض الأخباد : فَحَلَت وأَسة زَطِيّة ، قيل : هو مثل الصّليب كأنه فيعل الرُّط ، وهم جنس من السّودان والمنود ، والواحد 'وطني مثل الرّنج والروم والرومي ؛ مناهده :

فَجَنْنَا بِحَيْنِي وَاللَّهِ وَيِلْنَهُمْ ا وَجَاءَتُ تَنْمِيمُ : وَطُنُهَا وَالْأَسَاوِرُ إِ

وقال عوهم بن عبد الله :

ويغني الزُّوط عَبْد القَيْسِ عَنَّا ، وَتَكُفِّينَا الْأَسَاوِرةُ لَا الْمُزُّونَا

وقال أبو النجم ، وكان خالد بن عبد الله أعطاه حارية" من سَبَّي الهيند فقال فيها أرْجوزة أو لُها : عُلَاقُون مُنتَمْ ذَرَّ مِنْ مُناهِ اللهِ ا

عُلِّقْتُ خُوْداً مِنْ بُنَاتِ الزُّطِّ

وقيل الرُّطُ السَّابِحِة ، قوم من السَّندِ بالبصرة.

زعط: زَعَطَه زَعْطاً : خَنَقَه . وموت واعط : دايع كذاعط وزعط الحِماد : ضرط ، قال : وليس بثبت .

وْلِطْ: الزَّالْطُ: المُشْنِي ُ السَّرِيسِعُ فِي بعض اللغات ،

قال ابن درید : و لیس بثبت .

زُلْقط: الزُّلْمُنْقُطة ُ: القصيرة .

زنط: الزَّناظُ : الزَّحامُ . وقعد تَزَانَطُوا إذا تَزَاحَمُوا .

زهط: الزَّهُوَ طَهُ : عِظَمَ اللَّهُم ؟ عن كراع . وفي التهذيب و زوط ، مهملة إلا الزَّهْيَوْ طَ ، وهو موضع .

**زوط:** زاوُط: موضع، أبو عبرو: يقال أزُّ وَطَّـُوا وغُوَّطُنُوا ودَبَّلُـُوا إذَا عَظَّـُهُوا اللَّقَمَ وَازَّدَرَدُوا، وقبل: زَوَّطُنُوا .

وْيط: زاطَ يَوْيطُ زَيْطًا وزياطاً : نازَعَ ، وهي الثنازَعة وأخْتِلاف الأصوات ؛ قال الهذلي :

كأن وغى الحسوش بجانيتها وغى رياليها وغى رياط ا

هكذا أنشده ثعلب وقال : الزّياط الصّياح . ورجل زَيّاط : صَيّاح ، وروي : ذَوِي هياط . والزّياط : الجُلُامِثُل ، وأنشد بيت الهذلي أيضاً .

#### فصل السين المهلة

سبط : السبط والسبط والسبط : نقص الجعد ، والجمع سباط ؟ قال سببوبه : هو الآكثو فيما كان على فعل صفة ، وقد سبط سبوطاً وسببولة وسباطة وسبطاً ؛ الأخيرة عن سببوبه . والسبط الشعر الذي لا بعدودة فيه . وشعر سبط وسبط وسبط مستر سبل غير بعد . ورجل سبط الشعر وسبط مستر سبل غير بعد . ورجل سبط الشعر وسبطه ، وأولى د بجانبها النه » في عرج القاموس : بجانبه أي الما ، وأولى زياط بدل ذوي زياط .

وقد سَيط شعره ، بالكسر ، يسبط سبطاً وفي الحديث في صفة شعره : ليس بالسبط ولا بالجنفد القطط ؛ السبط من الشعر : المنابسط المنسر سيل ، والقطط : الشديد الجنفودة ، أي كان شعره وسطاً بينها . ورجل سبط الجسم وسبط ، عطويل الألواح مستويها تين السباطة ، مثل فنجذ وفنخذ ، من قوم سباط إذا كان حسن القد والاستواء ؟ قال الشاعر :

فَجَاءَت به سَبْطُ العِظَامِ كَأَنَّمَا عِمَامَتُهُ ، بَيْنَ الرَّجَالَ ، لِواء

ورجل سَبْطُ بَالْمَعْرُوف : سَهُلُ ، وقد سَبُطَ سَبُطَ سَبُطَ سَبُطَ الْمَعْرِ : رجل سَبِطُ اللهِ الْمَعْرُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَمْلًا اللهُ الل

أرب حالي لي ، لتو أبضر قه ، سبط الكفين في السوم الحكور

رشر: مطر سبط وسيط أي مندارك سع، وسناطنت معدد وكالمسع ،

صَافَت تَعَدِّجُ أَعْرَافِ السَّيُولِ بِهِ مَنْ بَاكِرٍ سَيْطٍ ، أَوْ دَائِعٍ يَبِيلٍ إِ

أَوَادُ بَالْسِبُطُ الْمُطَّرِ الْوَاسِمِ الْكَثْيُو . وَرَجِلُ سَبِطُ " بِيِّنِ السَّبَاطَةِ : طُويلِ ؛ قال :

أَرْسَلَ فيها سَيِطاً لَمْ يَخْطَلُ

أي هو في خلِئقته التي خلقه الله تعالى فيها لم يزد د قوله « أعراف » كذا بالاصل ، والذي في الاساس وشرح القاموس : أعناق

طولاً. وامرأة سبطة الحلق وسبطة : رَخْصة السبط التنه . ويقال للرجل الطويل الأصابع : إنه لسبط الأصابع . وفي صفته ، صلى الله عليه وسلم : سبط القصب القصب السبط والسبط المستد الذي لبس فيه تَمَقَد ولا 'نتوه ، والقصب لي يد بها ساعد يه وساقت . وفي حديث المناه عنه ال حادث به سبطاً فهو لزوجها أي ممتد الأعضاء تام الحلاقي .

والسّباطة : ما سقط من الشعر إذا سُرّح ، والسّباطة : الكناسة ، وفي الحديث : أن وسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، أتى سباطة قوم فبال فيها قاعًا ثم توضأ الذي يُوسَى فيه التواب والأوساخ وما يكنيس من الذي يُوسَى فيه التواب والأوساخ وما يكنيس من المناقة نفسها وإضافتنها إلى المناقة تخصيص لا ملئك لأنها كانت مواتا مباحة ، وأما قوله قاعًا فقيل : لأنه لم يحد موضعا للقعود لأن الظاهر من السباطة أن لا يكون موضعها مستويا ، وقبل : لمرض منعه عن القعود ، وقد حا في بعض الوايات : لعلية بمأيضية ، وقبل : فعله للسّداوي من وجع الصّلب لأنه مكروهة لأنه بال بدلك ، وفيه أن مدافعة البوال مكروهة لأنه بال

والسَّبُطُّ ، بالتحريك : نَبْتُ ، الواحدة سَبَطَة . . قال أبو عبيد : السَّبَطُ النَّصِيُّ ما دام وَطُنْباً ، فإذا رَبِس فهو الْحَلَي ؛ ومنه قول ذي الرمة يصف وملاً :

بَيْنَ النهارِ وبين اللِّيلِ مِن عَقَلْدٍ ، عَلَى خَوَانِيهِ الأَسْبَاطُ وَالْمُسَدَّبِ

وقال فيه العجّاج ;

أَجْرَدُ يَنْفِي عَذَرَ الْأَسْبَاطِ

ان سيده: السبط الرسط من الحكي وهو من النات الرمل. وقال أبو حنيفة: قال أبو زياد السبط من الشجر وهو سكب طوال في السباء دقاق العيدان تأكله الإبل والغنم ، وليس له زهرة ولا شوك ، وله ورق دقاق على قدر الكراث ؛ قال : وأخبوني أعرابي من عنزة أن السبط نباته نبات الدخن الكياد دون الذوة ، وله حب كعب البير لا يخرج من أكبيته إلا بالدق ، والناس يستخرجونه ويأكلونه خبراً وطبخاً ، واحدته سبطة ، وجمع ويأكلونه خبراً وطبخاً ، واحدته سبطة ، وجمع السبط أسباط . وأدض مسبطة من السبط : السبط السبط البيال إلا أنه يطول وينبت في الرامال ، الواحدة سبطة .

قال أبو العباس: سألت ابن الأعرابي ما معنى السَّط في كلام العرب? قال: السَّبْطُ والسَّبْطَانُ والأسْباطُ خاصة الأولاد والمنصاص منهم ، وقسل : السَّنطُ واحد الأسباط وهو ولد الوكد . ابن سيده: السَّبُطُ ولد الابن والابنة . وفي الحديث : الحسَنُ والحُسَانُ سيطاً وسول ِ الله ، صلى الله عليه وسلم ورضي عنهما ، ومعناه أي طائفتان وقط عتان منه ، وقبل: الأساط خاصة الأولاد ، وقيل: أولاد الأولاد، وقيل: أولاد البنات ، وفي الحديث أيضاً : الحسينُ سبطُ من الأسباط أي أمَّة من الأمم في الحير ، فهو واقع على الأمَّةُ والأمَّةُ واقعة عليه . ومنه حديث الضَّبابِ : إنَّ الله غَضِبَ على سِبْطٍ من بني إسرائيل فمسخهم كوابُّ . والسَّبْطُ من اليهود : كالقبيلة من العرب، وهم الذين يرجعون إلى أب واحد، سمى سنطاً لـُفْرَق بين ولد إسمعيل وولد إسحق ، وجمعه أسماط. وقوله عز وجل : وقطَّعناهم اثنَّنتَى عَشْرة َ أَسْاطاً ؛ أَمَا ليس أسباطاً بتمييز لأن المنيز إنما يكون واحداً لكنه بدل من قوله اثنتي عشرة كأنه قال: جعلناهم أسماطاً.

والأسباط من بني إسرائيل : كَالْقَبَائِلُ مِن العربِ . وقال الأخفش في قوله اثنتي عشرة أساطاً ، قبال : أَنَّتُ لأَنه أَراد اثنتي عشرة فر'قة ً ثم أُخبر أَن الفر قُ أَسْبَاطُ وَلَمْ يَجِمَلُ العَدُدُ وَاقْعَا عَلَى الْأُسْبَاطُ } قَالَ أَبُو العباس: هذا غلط لا مجرج العدد على غير الثاني ولكن الفرق قبل اثنتي عشرة حتى تكون اثنتي عشرة مؤنثة على ما فيها كأنه قال : وقطُّعناهم فرعًا اثنتي عشرة فيصح التأنيث لما تقدم. وقال قطرب: واحد الأسباط سيط . يقال : هذا سيط ، وهذه سبط ، وهؤلاء سيبط جمع ، وهي الفرقة . وقال القراء : لو قال اثنني عشر سبطاً لتذكير السبط كان جاثراً ، وقال ابن السكيت: السبط أذكر ولكن النية، والله أعلم، ذهبت إلى الأمم . وقال الزجاج : المعنى وقطَّعناهم النتي عشرة ورقة أسباطاً ، فأسباطاً من نعت فرقة كأنه قال : وجعلناهم أسباطاً ، فيكون أسباطاً بدلاً من اثنتي عشرة ، قال: وهو الوجه. وقال الجوهري: لىس أساطاً بتفسير ولكنه بدل من اثنتي عشرة لأن التفسير لا يكون إلا واحدا منكورا كقولك اثني عشر درهماً ، ولا يجوز درام ، وقوله أيماً من نعت أَسْبَاطِ ، وقال الزجاج : قال بعضهم السَّبْطُ القَرُّ نُ أُ الذي يجيء بعد قرن ، قالوا : والصعيح أن الأسباط في ولد إسحق بن إبراهيم بمنزلة القبائل في ولد إسمعيل، عليهم السلام، فولند كلُّ ولد من ولد إسمعيل قبيلة "، وولد كلِّ ولد من ولك إسحق سبط ، وإنما سمي هؤلاء بالأسباط وهؤلاء بالقبائل ليُفْصَلَ بِين ولد إستعمل وولد إسحق ؛ علمهما السلام . قال : ومعنى إسمعيل في القبيلة معنى الجماعة ، يقال لكل جماعة من أب واحد قبيلة، وأما الأساط فبشتق من السُّط، والسَّطُ ضرَّب من الشَّجر ترعاه الإبل ، ويقال: ١ قوله «قال ومعنى إسمعيل في القبيلة النع » كذا في الاصل.

الشجرة لها قبائل ، فكذلك الأسباط من السبط ، كأنه 'جعل إسعق عنزلة شجرة ، وجعل إسعق عنزلة شجرة أخرى ، وكذلك يفعل النسابون في النسب يجعلون الوالد عنزلة الشجرة ، والأولاد عنزلة أغضانها، فتقول: 'طوبى لفر ع فلان ! وفلان من شجرة مباوكة. فهذا ، والله أعلم ، معنى الأسباط والسبط ؛ قال ابن سيد ، وأما قوله :

# كأنه سيبط من الأسباط

فإنه ظن السيط الرجل فعلط .

وسَبَّطَتْ الناقة وهي مُسَبَّطَ : أَلْقَتْ ولدَهَا لَغَيْدُ النَّقَتُ ولدَهَا لَغِيرُ غَام .

وفي حديث عائشة ، رضي الله عنها : كانت تَضُرِب السَيْم يكون في حَبْرُها حتى يُسْبِطَ أَي يَمْسَدُ على وجه الأرض ساقطاً . يَقال : أَسْبَطَ على الأرض إذا وقع عليها بمندًا من ضرب أو مرض وأسبَطَ الرجل إسباطاً إذا انتبسَطَ على وجه الأرض وامتد من الضرب. واسبَطَرُ أي المند، منه ؛ ومنه حديث شريع : فإن هي درئت واسبَطَرًت ؛ يوينه المتدّ الإرضاع ؛ وقال الشاعر :

# ولُيْنَتُ مَن لَذُهُ الْحِلاطِ، ﴿ وَأَنُّمَا إِسْاطِ

يعني امرأة أتيت ، فلما ذاقت العُسيلة مدات الفسها على الأرض، وقولهم : ما لي أواك مسبطاً أي مدالياً وأسك كالمهنم مستر خي البدن . أبو ويد يقال الناقة إذا ألقت ولدها قبيل أن يستبين خلفه : قد سبطت وأجهضت ورجعت وجاعاً. وقال الأصعي : سبطت الناقة ولدها وسبعت ، بلغين المعجمة، إذا ألقته وقد نبت وبر و قبل التمام. والتسبيط في الناقة : كالرجاع . وسبطت النعجة والتسبيط في الناقة : كالرجاع . وسبطت النعجة

إذا أسقطت . وأسبط الرجل' : وقع فلم يقدر على التحواء التحواك من الضعف ، وكدلك من 'شرب الدّواء أو غيره ؛ عن أبي زيد . وأسبط بالأرض : لرّق بما ؛ عن ابن حبلة . وأسبط الرجل' أيضاً : سكت من فررق .

والسَّبَطَانَةُ : قَـَنَاةُ جُوْفَاءَ مَضْرُوبِـةٌ الْعَقَبِ أَوْمَىٰ بِهَا الطّيرُ ، وقيل : يُرمَى فيها بِسهام صِعَـاد أَيْنَفِيّخُ فيها نَـفُخُا فلا تَكَادُ مُخْطَىٰءً .

والسَّاباطُ : سَقَيْقَ بِنَ حَالَطِينَ ، وفي المَحْكَم : بِينَ دَادِينَ ، وزاد غيره : من تحتها طريق نافذ ، والجمع سُوابيطُ وساباطاتُ . وقولهم في المسل : أَفْرَعُ مَن حَجَّامُ سَاباط ؛ قبال الأصمعي : هـو ساباط كسرى بالمدائل وبالعجمية بلاس آباد ، وبلاس أمر رجل ؛ ومنه قول الأعشى :

فأصنع لم تمنعه كيد" وحيلة" بساباط حيمات وهو مُعَرَّزُقُ<sup>ا</sup>

يذكر النعمان بن المنذر وكان أبْرَويز حبَسه بساباط ثم ألقاه تحت أرْجُل الفِيلة . وساباط : موضع ؟ قال الأعشى :

الهاليك ما أغانته عزة الملكية المسابط، حق مات وهو المحرورية الم

وسُبَاطٍ : من أَسَمَاءِ الحَمَّى ، مَنِيَّ عَلَى الْكُسُو ﴾ قال المتنخل الهذلي :

أَجَزُ تُ بِفِينَةً بِيضٍ كُوامٍ ،

وسُباط: اسم شهر بالرومية ، وهو الشهر الذي بسين ١ هكذا روي صدر هذا البت في الأمل روايتين عتلفتين. وكلتا الروايتين غالف ما في نصيدة الأعثى ، فقد روي فيها على هذه الصورة :

فذاك، وما أنجى من الموت ربه

الشناء والربيع ، وفي التهذيب : وهو في فصل الشناء، وفيه يكون تمام اليوم الذي تُدُور كَسُوره في

السنين ، فإذا تم ذلك اليوم في ذلك الشهير سبتى أهلُ الشام تلك السنة عام الكبيس، وهم بتسَمَّنُونَ

به إذا ولد فيه مولود او قندم قادم من سفر . والسَّبْطُ الرِّبْعِي : نخلة تندرك آخر القَيْظ .

وسابيط وسُنيَيْط : اسْمان ِ. وسابُوط : دابّة من دواب البحر .

ويقال : سبّط فلان على ذلك الأمر بميناً وسَمَط عليه، بالباء والمم، أي حلّف عليه، ونعْجة مَسْبُوطة " إذا كانت مَسْبُوطة " محلوقة .

سجلط: السّجِلاط ، على فعلال : الياسيين ، وقيل:

هو ضرّب من الثّياب ، وقيل : هي ثياب صُوف ،
وقيل : هو النّسَط أيغط على به الهو دَج ، وقيل :
هو بالزومية سِجِلاط أس . الفراء : السّجِلاط أسيء
من صوف تلُقيه المرأة على هو دَجِها ، وقيل :
هي ثياب مَو شيّة كأن وشيها خاتم ، وهي زعبوا ، رومية ؛ قال حميد بن ثور :

نخبَرُن إمّا أَرْجُواناً مُهَدَّباً ، وإمّا سِجِلاً ط العِراقِ المُختَبا

أبو عمر و : يقال للكساء الكُنطي سِجلاطي . ابن الأعرابي : تخز سِجلاطي إذا كان كُنطيباً . وفي الحديث: أهدي له طيليسان من تخر سِجلاطي ، قيل : هو الكُنطي ، وقيل : على لون السَّجلاط ، وهو أيضاً ضرب من ثباب الكتان وغط من الصوف تلقيه المرأة على هو د جها . يقال : سِجلاطي وسِجلاط " كر ومي " وروم .

والسنجلاط : موضع، ويقال: ضرُّب من الرَّياحِين؛

قال الشاعر :

أحب الكران والضو مران ، وشروب العنيقة بالسنتخلاط

سحط: السخط مثل الدعط : وهو الدبع في مسعط الرجل يسخط سخطا وستحطه إذا ذبحه . قال ابن سيده : وقبل سحطه دبعه دبعه دبعا وحيا ، وكذلك غيره مما يدبع في حديث وحشي : فبرك وهو ذبع وحي . وفي حديث وحشي : فبرك عليه فسخطه سحط الشاة أي ذبعه ذبعا سريعاً . وفي الحديث : فأخرج لهم الأعرابي شاة فسخطوها . وقال المفض : المسحوط من الشراب كله المهزوج وسخطه الطعام يسخطه : أغصة وقال ابن وسخطه العاما فسخطه أي أشرقه ؛ قال ابن مقبل يصف بقرة :

كاد اللهاع من الحرودان يسعط ا

وقال يعقوب: يَسْخَطُهُما هنا يَدْبُعَهُما ، والرَّجْرِجُ : اللَّعَابُ يَتَرَجْرَجُ . وسحَط شرابَه سَحْطاً : قتله بالماء أي أكثر عليه . وأنسَخَط الشيء من يدي : امليس فسقط ، عانية . ان بري : قبال أبو عمرو : المستحوط اللين 'يصب" ؛ وأنشد لابن حبب الشيباني :

متى يأتيه ضيف فليس بدائق لماجاً، سوى المسخوط واللبن الإدل

سخط: السُّغُطُ والسَّغُطُ : ضدّ الرَّضا مثل العُدُم ِ والعَدَم ، والفعل منه سَخِطَ يَسْخُطُ سَخَطاً .

١ قوله « اللبن يصب » كذا بالاصل وشرح القاموس ولم يزيدا على
 ذلك شيئاً .

وتسخط وسخط الشيء سخط : كرهه . وسخط أي غضب ، فهو ساخط . وأسخطت : أغضت . أغضت تقول : أشخطت أسخطت أسخطاً . وتسخط عطاءه أي استقلة ولم يقع مو قعاً . يقول : كلها عملات له عملا تسخطه أي لم يرضه . وفي حديث عملت له عملا تسخطه أي لم يرضه . وفي حديث هر قال : فهل يو جيع أحد منهم سخطة لدينه ؟ السخط والسخط : الكراهية للشيء وعدم الرضا به . ومنه الحديث : إن الله يسخط لكم كذا أي يكرهه لكم وينعكم منه ويعاقبكم عليه أو يرجم إلى إدادة العقوبة عليه .

سُوطٍ : مَرَّرُطُ الطَّعَامُ والشِّيءِ ، بالكسر ، مَرَطًا وسَرَطَاناً: بَلِعَهُ، واسْتَرَطَهُ وازْ دَرَدُهُ: ابْتَلَعَهُ ، ولا يجوز سرَط؟ والنُسَرَطُ الشيء في حَلَقه: سانَ فيه سيراً سهلًا . والمِسْرُ طُ والمُسْرُ طُ : البُلْعُوم ؟ والصاد لغة . والسَّر واط ُ : الأكرُول؛ عن السيراني . والسُّراطِي والسَّر وط : الذي يُستَّر ط كل شيء يبتلعه . وقال اللحياني : وجل ميرطيم وسر طمُّ يبتلع كل شيء ، وهو من الاستراط . وجعـل ابن جى سُرطَها ثلاثيّاً، والسِّرطم ُ أيضاً :اليليغ المتكلم؛ وهو من ذلك. وقالوا: الأَخْذَ شُرَّيْطٌ وَسُرَّيْظُكُ والقضاء أضرًا يُسطُّ وضُرًّا يُطلَّى أَي يأخُّ ذَا الدُّن فيَسْتَرَ طُهُ ، فإذا اسْتَقَصَّاه غريمُهُ أَصْرَطَ به ومن أَمْثَالَ العربِ : الْأَخَذَ مَرَطَانُهُ ، وَالقَضَاءِ لَكِيَّانُهُ ؟ وبعض يقول : الأخذ شُرَّ يُطاء ، والقَضَاء ضُرَّ يُطاء . وقال بعض الأعراب: الأخـذ سرِّيطَـى، والقضاء ضر يطنى ، قال : وهي كلها لغات صعيعة قد تكامت العرب لها ، والمعنى فلها كلها أنت تحب الأخذ وتكره الإعطاء. وفي المثل : لا تكن حُلْواً فتُسْتَرَطَ ، ولا مُرَّا فَتُعْقَى ، مِن قُولِمِم : أَعْقَبْتُ الشَّيَّ إِذَا

أَذَاتَ من فيك لمَرادنِه كما يقال أَشْكَيْتُ الرجل إذا أزلته عما نشكوه .

ورجل مر طيط وسر ط وسر طان : جيد اللقم ، وفرس سُر ط وسر طان : كأنه يستر ط الجر ي . وسيف سُراط وسُراطي : قاطع بَدُ في الضريبة كأنه يَسْتَر ط كل شي و يكنتها ، جاء على الفظ النسب وليس بنسب كأخير وأخيري ؛ قال النخل الهذلي :

> كُلُون المِلْنَعِ ضَرِّبَتُهُ هَبِيرٌ ، يُثِرِ العَظِيمَ سَقَاطٌ سُراطِي به أَحْدِي المُنْفَافَ إذا دَعَاني ، ونَفْسَى ، سَاعة الفَرَع الفلاط

وخفتف ياء النسبة من سُراطي لمكان القافية . قال ابن بري : وصواب إنشاده يُترِهُ ، بضم الياء . والفِلاط ُ: الفُيماءة ُ .

والسّراط : السبيل الواضح ، والصّراط لغنة في المراط ، والن كانت المنطارعة ، وإن كانت السين هي الأطل ، وقرأها يعقوب بالسين ، ومعنى الآية . ثبّتنا على المنتهاج الواضع ، وقال جرير :

أميرُ المؤمنينَ على صراطٍ ، إذا اعْوَجُ المتوارِدُ مُسْتَقِيمٍ

والمتوارد أن الطثر أق إلى الماء ، واحدتها متوثر دة ألى الماء الله الفراء ونفر من بكائمة ببريصيّرون السن، إذا كانت مقدمة ثم جاءت بعدها طاء أو قاف أو غين أو خاء ، صاداً وذلك أن الطاء حرف تضع فيه لسائك في حنكك فينطبق به الصوت ، فقلبت السين صاداً صورتها صورة الطاء ، واستخفّرها ليكون المخرج واحداً كما استخفرا الإدغام، فهن ذلك قولهم الصراط والسراط،

قال : وهي بالصاد لغة قريش الأو لين التي جاء بها الكتاب، قال : وعامة العرب تجعلها سيناً ، وقيل : إنما قيل للطريق الواضع سراط لأنه كأنه يَسْتَرَ طُ المار قل الكثرة سلوكهم لاحية، فأما ما حكاه الأصعي من قراءة بعضهم الرّراط ، بالزاي المخلصة ، فخطأ إنما سيع المُضارعة فتو هنها زاياً ولم يكن الأصعي نحوياً فيُؤمَن على هذا . وقوله تعالى : هذا ميراط على فيُؤمَن على هذا . وقوله تعالى : هذا ميراط على طريقهم .

والسُّرَّيْطُ والسَّرِطُواطُ والسَّرَطُواطُ ، بفتح السِنَ والراء: الفالُوذَجُ ، وقيل : الحَبيسِ ، وقيل : السَّرَطُواطُ الفالُوذَجَ ، شامية . قال الأَزْهُرِي : أما بالكسر فهي لغة جيدة لها نظائر مثل جلبلاب وسيَحِلاط ، قال: وأما سَرَطُواط فلا أعرف له نظيراً فقيل للفالوذج سِرطُواط ، فكورت فيه الراء والطاء تبليفاً في وصفه واستلذاذ آكله إياه إذا سَرَطَهُ وأساغة في حكيقه .

ويقال الرجل إذا كان سريع الأكل : مسرط وسر"اط وسر"اط وسرط : فعلمال من السرط الذي هو البكع . والسروط يطس : حساً كالحزيرة

والسَّرَطَّانُ : دابّة من خَلَق المَّاء تسميه الفُرْسُ مُخ . والسرَطانُ : داء يأخذ الناس والدوابُّ . وفي التهذيب : هو داء يظهر بقوائم الدوابُّ ، وقيل : هو داء يعرض للإنسان في حلقه دمـوي يشبه الدُّبَيَّلة ، وقيل : السرَطَانُ داء يأخذ في رُسْغ الدابّة فييُبَسه حتى يَقْلِب حافرها والسرَطانُ : من بروج الفَلَكِ .

بكل سام سر مط سرومط

سومط: السُّر مُطُ والسَّرُو مُطُ : الجمل الطويل ؟

وقيل: السَّرَوْمَطُ الطويل من الإبل وغيرها. قال ابن سيده: السرَوْمَطُ وعاء يكون فيه زق الحسر وغوه . ورجل مَرَوْمَطُ : يَسْتَرَطُ كُل شيء يَبْتَلِعُهُ . وقد تقدّم على قول من قال إن الميم زائدة ؛ وقدل لبيد يصف زق خمر الشَّتُري جِزافاً :

# ومُجْتَزَفَ جَوْنَ ، كَأْنَ خِفاءه عَرَى حَبَشِي ۗ بالسَّرَوْمَطِ ، محقَب ا

قال : السَّرَوْمَطُ هُمِنا جِمل ، وقيل : هو جلد خلية لُنف فيه زِق ضر . وكل خِفاء لُف فيه شيء ، فهو سَرَوْمَطُ له وتَسَرَّمَطَ الشَّعَرُ : قَل وخَف . ورجل سُرامِط وسَر مَطِيط : طويل والسُّرامِط : الطويل من كل شيء .

سطط: التهذيب: ابن الأعرابي السطك الطاكة، والسطك الجائرون. والأسك من الرجال: الطويل الرجلية.

سعط: السُّعُوطُ والنَّشُوقُ والنَّشُوعُ في الأنف، سعَطَه الدَّواءَ يَسْعَطُهُ ويَسْعُطُهُ سَعْطاً ، والضم أعلى ، والصاد في كل ذلك لغة عن اللحياني، قال ابن سيده: وأدى هذا إنما هو على المُضارعة التي حكاها سيبويه في هذا وأشباهه . وفي الحديث: شرب الدَّواء واستُعَطَ ، وأسْعَطه الدَّواء أيضاً ، كلاهما: أدخله أنفه ، وقد استَعَطَ . أسْعَطْتُ الرجُل فاستَعَطَ هو بنفسه .

والسَّعْنُوطُ ، بالفتح ، والصَّعُوطُ : اسم الدواء يُصَبُّ في الأَّنْف .

والسَّعِيطُ والمِسْعَطُ والمُسْعُطُ : الإِنَّاءَ بَجُعَلَ فَيْهِ ١ قوله ﴿ وَجَرَّفَ ﴾ في الصِمَاح بمِجَرِّفَ .

السَّعُوط ويصب منه في الأنف، الأخير نادر إنما كان حكمه المستعط، وهو أحد ما جاء بالضم بما يُعْتَسَلُ به. وأَسْعَطُّتُهُ الرُّمْحَ إذا طَعَنْتُهُ في أَنْهُ ، وفي الصحاح: في صدره.

ويقال: أَسْعَطْتُهُ علماً إذا بالغت في إفتهامه وتكرير ما تعلقه عليه . واستَعَطَ البعيرُ : صَمَّ سَنْتًا من بول الناقة ثم ضربها فلم أنخطى، اللقح ، فهذا قد يكون أن يشمَّ سَنْتًا من بولها أو يدخل في أنف منه شيء . والسَّعيطُ والسَّعيطُ والسَّعيطُ : ذَكاء الرَّبِح وحدَّتُها ومُبالَعَتُها في الأَنف . والسَّعاطُ والسَّعيطُ : الريح الطيبة من الحبر وغيرها من كل شيء ، وتكون من الحبر وغيرها من كل شيء ، وتكون من الحبر وغيرها من كل شيء ، وتكون من الحبر ويسعيطُ : دُهن البان ؛ وأنشد ان بري للعجاج يصف سَعر المرأة :

يُسْقَى السَّعِيطَ مِن تُرِفَاضِ الصَّنْدَ لِ ا

والسَّعيطُ : 'در'دِيُّ الحَمرِ ؛ قال الشَّاعرِ : وطوالِ القُرُونِ فِي مُسْبَكِرِ ، أَشْرِبَتْ بَالسَّعِيظِ وَالسَّبَّابِ ِ \*

والسَّعيطُ : دُهُنُ الحَرَدُلُ ودهن الزنسقِ ، وقالَ أبو حنيفة : السَّعيطُ البانُ ، وقالَ مرة : السَّعوط من السَّق ، ويقال : هو طيب السَّعوطِ والسَّعاطِ والإسْعاطِ ؛ وأنشد يصف الله وأليانا :

# حنضية طيبة السعاط

وفي حديث أمّ قيس بنت مخصّن قالت: دخلت بابن لي على رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وقد

وله « من رفاض » تقدّم للبؤاف في مادة رفض : في رفاض .
 قوله « والسباب » كذا في الأصل بموحدتين مضبوطاً ، وفي شرح القاموس بياء نحتية ثم موحدة ، والسباب البلم أو البسر .

أَعْلَمُهُتُ مِن العُدُودَ ، فقال ؛ عَلامَ تَدْغُونُ أَوْلادَ كُنُ ؟ عَلَيكِنَ بَهٰذَا العُود الهِندي فإن في. سبعة أَشْفِيةٍ : يُسْعَطُ مِن العُدُودَ ، ويُلكَدُ مِن ذاتِ الجَنْبِ مِن.

سفط: السَّفَطُ : الذي يُعَبَّى فيه الطَّيْبُ ومَا أَشْبِهُ مَن أَدَواتِ النَّسَاءَ ، والسَّفَطُ مَعْرُوفَ . ابن سيده: السَّفَطُ كَالْجُوالِق ، والجمع أَسْفَاطُ . أَبُو عَمْرُو : سَفَّطَ فلان حَوَّضَه تَسَفْيِطاً إذا شَرَّفَه ولاطله ؛ وأنشد :

حَىٰ رَأَيْتَ الْحَوْضَ ، دُو قَدْ سُفُطا، قَدْ سُفُطا، قَدْ سُفُطا، قَدْرُطا

أَراد بالهَواء الفاوغ من الماء . والسَّفيطُ : الطَّيَّبُ النَّفُس ، وقيل : السَّخْيُ ، وقد سَفُط سَفاطة ، قال حُبَنَدُ الأَرْقَطُ :

ماذا 'تَرَجَّينَ من الأريطِ ? ليس بدي حزّمٍ ، ولا سفيطِ

ويقال : هو سفيط النفس أي سخيبًا طيبها ، لغة أهل الحجاد. ويقال : ما أسفط نفسه أي ما أطبيبها. الأصمعي : إن النفس وسخي النفس ومنه ل النفس وسخي النفس ومنه ل النفس إذا كان هستا إلى المتعروف جواداً. وكل رجل أو شيء لا قتدر له ، فهو سفيط المحمول ابن الأعرابي . والسفيط أيضاً : الندل . والسفيط المنسا المنساقيط من البستر الأخضر .

والسُّفاطة': متاع البيت .

الجوهري: الإسفَنَطُ ضرّبُ من الأشربة ، فارسي معرب، وقال الأعشى: هو بالرومية ؛ قال الأعشى:

وكأن الحَمِيرَ العَيْنِينَ مِن الإِسْ فَنْطِ \* تَمَزُ وُجِهَ \* عَادٍ 'زِلالِ

سَنَط : السَّقَطة : الوَقَعَة الشَّدَيَدة . سَقَطَ يَسَقُطُ سُتُوطاً ، فهو ساقط وسَقُوط : وقع ، وكذلك الأُنش ؛ قال :

# من كلَّ بَلْهَا ۚ سَقُوطِ البُرْقُمِ بِيْضَاءَ ، لَم 'تَحْفَظ ۚ وَلَم تُضَيَّعُ

يعني أنها لم 'تحفظ من الرابية ولم يضيعها والداها . والمسقط الشيء من والمسقط الشيء من يدي سقوطاً . وفي الحديث : لله عز وجل أفرح بتر بة عبده من أحدكم يسقط على بعيره وقد أضله ؟ معناه يعثر على موضعه ويقع عليه كما يقع الطائر على وكره . وفي حديث الحرث بن حسان : قال له النبي على وكره . وفي حديث الحرث بن حسان : قال له النبي على ولا عليه وسلم وسأله عن شيء فقال : على الحديث به وقعت ، على الحديث به وقعت ،

ومسقط النيء ومسقط : موضع سقوطه ، الأخيرة نادرة . وقالوا : البصرة مسقط وأسي ومسقط . وتساقط على الشيء أي ألتى نفسه عليه ، وأسقط هو . وتساقط الشيء : تتابع سقوطه . وساقطه مساقطة وسقاطاً : أسقط و وتابع إسقاطه ؟ قال ضابيء بن

يُسافِطُ عنه رَوْقَه ضَارَيَاتِهَا ، سِقَاطَ حَدَيِدِ النَّهِنِ أَخُولَ أَخُولًا

الحَرْثُ الدُّرُ جُمِيِّ يصف ثوراً والكلابِ :

قوله: أَخُولَ أَخُولًا أَي مَتَمرَّقاً يَعَيَ شُرَرَ النَّارِ . والمَسْقَطُ مِثَالِ المَحْلِسِ: المُوضِع ؟ يقال : هـذا مَسْقِطَ وَأْسِي عَمِثُ ولد ، وهذا مسقِط السو ط ، حيث وقع ، وأنا في مَسْقِط النجم ، حيث سقط ، وأنانا في مَسْقِط النجم أي حين سقط ، وقلان تحينُ إلى مسقطه أي حيث ولد . وكلُ مَن وقع في مَهْواة يقال: وقع

وسقط ، وكذلك إذا وقع اسبه من الدّبوان، يقال : وقع وسقط ، ويقال: سقط الولد من بطن أمّه، ولا يقال وقع حين تلده . وأسقطت المرأة ولدها الشقط ، وهي مسقط : ألقت له لهير تبام من السقوط ، وهو السقط والسقط والسقط ، الذكر والأنثى فيه سواه، ثلاث لغات . وفي الحديث : لأن أقد م سقطاً أحب إلي من مائة مستليم السقط، اللهت والخم والكسر ، والكسر أكثر : الولد الذي بسقط من بطن أمه قبل تمامه ، والمستلئم : لابس عدة الحرب ، يعني أن ثواب السقط أكثر من ثواب كيار الأولاد لأن فعل الكبير يخصه أجره وثواب وإن شاركه الأب في بعضه ، وثواب السقط مو قبل على الأب . وفي الحديث : مجشر ما بين السقط الحي الشيخ الفائي جرداً مرداً .

وسقط الزائد: ما وقع من النار حين يُقد ح ، باللغات الثلاث أيضاً . قال ابن سيده : سقط النار وسقطها وسقطها ما سقط بين الزندين قبل استحكام الوردي، وهو مثل بذلك ، يذكر ويؤنث. وأسقطت الناقة وغيرها إذا ألقت ولدها . وسقط الرهمل وسقط معنى منقطعيه حيث انقطع وسقط ورق لأنه كله من السقوط ، الأخيرة إحدى تلك الشواذ ، والفتح فيها على القياس لغة . ومسقط الرمل : حيث ينتهي إليه طرقه ، وسقاط النخل : البرة ف ما سقط من بنشره . وسقط السحاب : البرة ف البرق من السقيط . والسقيط . والسقيط والسقيط . والسقط . وسقط النك ، من السقوط . وسقط النك ، من الأرض ، قال الراجز :

وليُّلة ، يا مَيَّ ، دات طل" ،

دات سقط وندی مخضل ، طعم السرى فيها كطبعم الحل ومثله قول هُدُّية بن خَشْرَمَ :

وواد كجوف العيثر فتقر فطعته ترى السُقط في أعلاميه كالكراسف

والسَّقَطُ من الأسَّاء : ما تُستقطه فلا تَعْتَدُ بِ من الجُنْبُدُ والقوم ونحوه . والسُّقاطاتُ من الأَسْاء : مَا يُتَّهَاوَنُ بِـهُ مِنْ رُدَالَةً الطَّعَامُ وَالسَّابِ وَنَجُوعًا . والسَّقَطُ : وَدِيءَ المُناعِ . والسَّقَطُ : ما أُسْقِط من الشيء . ومن أمثالهم : سَقَطَ العَشَاء به عـلى سرُّ حان ، 'يضرب مثلًا للرجل كَيْغَى البُغْنَةُ ﴿ فَقَعْرُ في أمر 'يُهْلُكُهُ . ويقال خُرُوثِي المُتّاع : سَقَطُّ . قال ابن سيده : وسقطُ البيت نخر ثييُّه لأنه ساقطٌ عن رفيع المتاع ، والجمع أسقاط . قيال اللب : جمع سَقَط البيت أسْقاط نحو الإبرة والفأس والقدار ونحوها . وأستاط الناس : أو باشهم ؛ عن اللحياني ، على ألمثل بذلك . وسقطُ الطُّعام : منا لا تَحْسُرُ فيه منه ، وقبل : هو ما يَسْقُط منه . والسُّقَطُ : ما تُشُرُول بيعه من تابيل ونحوه لأن ذليك ساقط ُ القيمة ، وبانعه سقاط .

والسُّقَّاطُ : الذي يبيع السُّقَطَ من المُسَاع . وفي حدیث ابن عمر ، رضی الله عنهما: کان لا یَمُو ا بسقاط ولا صاحب بيعة إلا سَلَّمْ عليه ؟ هو الذي تبيع سَقُطَ المَنَاعِ وَهُو رَدِيثُهُ وَحَقِيرِهُ . والسِيعَةُ مَن السُّم كالرُّكُمَّة والجلسَّة من الرُّكُوبِ والجُلُوسِ، والسَّفَطُ من البيع نحو السُّكِّر والتَّوابِل ونحوهما ، وأنكر بعضهم تسبيته مقاطأً ، وقال : لا يقيال سَقَاط ، ولكن يقال صاحب سُقَط إ

والسُّقاطة : ما سَقَط من الشيء . وساقبطه الحديث

ستاطأً : سَقَط منك إليه ومنه إليك . وسقاط الحديث : أَنْ يَتْحَدُّثُ الواحدُ ويُنْصَتَ لِهُ الْآخَرُ، فإذا سَكِتْ تَحَدُّثُ السَّاكِتُ ؟ قَالَ الفرودق :

> إذا أَهِنَّ سَاقَتُطُنَّ الْحُدِيثُ ، كَأَنَّهُ َجِيَ النَّحْلِ أَو أَبْكَارُ كُرُ مِ تُـفَطَّفُ ُ

وَسَقُطَ إِلَيَّ قُومٍ : نَوْلُوا عَلَيٌّ . وَفِي حَدَيِثُ النَّجَاشِيِّ وأبي تسمَّال : فأما أبو تسمَّال فسقَطَ إلى جــيران له أي أنام فأعادُوه وسَاتُرُوه. وسَقَطَ الحَرِ" تسقَطُ سُفُوطاً : يَكِنَى بِهُ عَنِ النَّزُولُ ؛ قال النَّابِغَةُ الْجَعَدِي:

> إذا الوَّحْشُ خَمَّ الوَّحْشُ في طَلَّلُلاتِها سَواقط من حَرِيٌّ ، وقد كان أظهراً

وسَقَطَ عنك الحَرُّ : أَقْلُكُمْ ؛ عن ان الأعرابي ؛ كأنه ضد .

والسُّقَطُ والسُّقاطُ : الحَطُّ في القُّـولُ والحساب والكتاب. وأسْقُطُ وسَقَطَ في كلامه وبكلامــه سُقُوطاً : أَخْطأً . وتكلُّم فِما أَسْقَطَ كَلِمَة ، وما أَسْقَطَ حَرِفًا وَمَا أَسْقَطَ فِي كِلَّمَةً وَمَا سَقَطَ بَهَا أَي ما أخطأ فيها . ابن السكيت : يقال تكلم بكلام فَمَا سَقَطَ مِحْوفُ وَمَا أَسْقَطَ خَرُفاً ، قَالَ : وَهُو كَا تَقُولُ دَخُلُتُ مِنْهُ وَأَدْخُلُتُهُ وَخُرَحْتُ مِنْهُ اللَّهِ وأخرَجْتُهُ وعَلَوْتَ بِهِ وأَعْلَىٰتُهُ وَسُؤْتُ بِهِ كَانَّا وأسأتُ به الطن ، يُثبتون الألف إذا جياء بالألف واللام . وفي حديث الإفك : فأَسْقَطُوا لها به يعيني الجارية أي تسبُّوها وقالوا لها من تسقط الكلام ، وهو رديشه ، بسبب حديث الإفنان . وتَسَقَّطُهُ واستَسْقُطَهُ: طلَب سَقَطَهُ وعالَجه على أَنْ يَسْقُطُ فَيُخْطَى وَأُو يَكْذُبِ أُو يَسُوحُ عَا عَلَاهَ ؟ قال جربو :

ولقد تسقطني الوُشَاةُ فصادَفُوا حَجِيًّا بِسِيرَ لَكِ، يَا أَمَيْمَ ، ضَيِينًا !

والسَّقْطة ُ: العَشْرة ُ والزَّلَّة ُ \* وَكَذَلَـكُ السَّقَاطُ ُ ؟ قال سويد بن أبي كاهل :

كيف كو جُون سقاطي ، بَعْدَ مَا تَجْدُ مَا تَجْدُ مَا تَجْدُ مَا تَجْدُلُ أَلَا الرَّأْسُ مَشْيِبٌ وصلّع ؟

قال ابن بري : ومثله ايزيد بن الجَهُم الهِلالي : رَجُوْتِ سِقاطِي واعْتِلالِي وَنَبُّوَتِيَ، وراءَكِ عَنْي طالِقاً ، وارْحَلِي عَدَا

وفي حديث عمر ، رضي الله عنه : كُنْتُب إليه أبيات في صحيفة منها :

بُعَقَّلُهُنَّ جَعْدَةُ مِن سَلَيْمِ مُعَدِّدًا ) يَئِتَعِي سَقَطَ العَدَارَى

أي عثرانها وزالانها . والعذارى : جمع عذراه . ويقال : فلان قليل العثار ، ومثله قليل السقاط ، وإذا لم يلمحى الإنسان ملهحى الكرام يقال : ساقط ، وأنشد ببت سويد بن أبي كاهل . وأسقط فلان من الحساب إذا ألنى . وقد سقط من يدي وسقط في يد الرجل : زل وأخطا ، وقيل : ندم . قال الرجاح : يقال للرجل النادم على ما فعل الحسر على ما فرط منه : قد سقط في يده وأسقط . وقال أبو عمرو : لا يقال أسقط ، بالألف ، على ما لم يسم فاعله . وفي التنزيل العزيز : ولما سقط في أيديم ؛ قال الفارسي : ضربوا بأكثهم على أكفهم من الندم ، فإن صح ذلك فهو إذا من على أكفهم من الندم ، فإن صح ذلك فهو إذا من

ر قوله « حجناً » أي خليقاً ، وفي الأساس والصحاح وديوان

عربر: حصراً ، وهو الكتوم السر .

السقوط ، وقد قرى ، : سقط في أيديم ، كأنه أضر الندم أي سقط الندم في أيديم كا تقول لمن محصل على شيء وإن كان بما لا يكون في البد : قد حصل في يده من هذا مكرو ، نشبه ما محصل في القلب وقي النفس بما محصل في البد وبرى بالعسين . الفراء في قوله تعالى ولما سقط في أيديم : يقال سقط في يده وأسقط أكثر وأجود . في يده وأسقط من الندامة ، وسقط أكثر وأجود . يقال للرجل النادم على ما فعل الحسر على ما فرط يقال للرجل النادم على ما فعل الحسر على ما فرط وأغا حسن قولم شقط في يده وأسقط . قال أبو منصور : ومثله وإغا حسن قولم شقط في يده ، بضم السين ، غير مسبق فاعله الصفة التي هي في يده ، قال : ومثله قول امرى القيس :

فدَع عنك مَنْهاً صبح في حَجَراتِه ، ولكن حديثًا،ماحديث الرّواحِلِ?

أي صاح المُنْتَهَبِ في حَجَراتِه ، وكذلك المواد سقط الندم في بده ؛ أنشد ان الأعرابي : ويؤم تساقط لندائه ، كنجم الثريا وأمطارها

أَي تأَنِي لذاته شيئاً بعد شيء،أراد أَنه كثير اللذات: وخَرْقِ تحَدَّث غِطَانُه ، حَدَثُ العَدَارَى بِأَسْرَارِهِا

أراد أن بها أصوات الجن". وأما قوله تعالى: وهُزْ يَ اللّهُ بِجِنْ عِ النَّفلَةِ يَسَاقَطُ ، وقرى : تَسَاقَطُ وَتَسَاقَطُ ، وقرى : تَسَاقَطُ وَتَسَاقَطُ ، ومن قرأه وتَسَاقَطُ ، ومن قرأه بالناء فهي النفلة ، وانتصاب قوله رُطنب كَنِيتًا على النّهيز المحوال ، أواد يَسّاقط وُطنب الجِذْع ، فلما حوال الفعل إلى الجذع خرج الوطب مفسراً ؟

ومنه قوله :

ساقطها بنفس مريح ، عَطَّفُ المُعلَّى صُكُ بالمنيع، وهَذَ تَقْرِيباً مع التَّجْلِيحِ

المُسَيِّعِ : الذي لا نَصِيبَ له . ويقال : حَلَّعَ إِذَا انكشف له الشَّانُ وعَلَب ؛ وقال يصف الثور :

كأنه سينط من الأسباط ، بين حوامي هيدب سقاط

السَّبُطُ: الفِرْقَةُ مَنَ الأَسْبَاطِ. بِينَ حَوَامِي هَيْدُبُ وهَدَبِ أَيْضًا أَي نَوَاحِي شَجْرَ مِلْتُفَّ الْمُدَبِ. وسُقَاطُ : جمع الساقِط ، وهو المُتَدَلِّقِ.

والسُّواقطِ : الذين يَودُون البِيَامَة َ لامْتِيَاوِ البَّمَوَ، والسَّقَاطُ : ما مجملونه من النَّمَو .

وسيف سَقَاطُ وَرَاءُ الضَّرِيبَةِ ، وَذَلَكُ إِذَا قَطَعَهَا أَمُ وَصَلَ إِلَى مَا بَعَدُهَا ؛ قَالَ ابن الأَعْرَابِي : هِوَ الذِي يَقَدُ حَتَى يَصِلَ إِلَى الأَرْضُ بَعَـدُ أَنْ يَقَطَعٍ ؛ قَالَ المَنْفَلُ المَذَلَى :

كلتون المِلْح ضَرْبَتُهُ هَدِيرِهُ، يُتِرِهُ العَظْمُ سَقَاطُ مُراطِي

وقد تقدَّم في مرط، وصوابه 'يُشِرِ العظمَ . والسُّر اطمِيُّ: القاطع ُ. والسُّقَّاط ُ : السيف ُ يسقُط من وراء الضَّرِيبة يقطعها حتى يجوز إلى الأرض .

وسقط السَّحَابِ: حيث يُوى طرَفُه كَأَنَهُ سَاقِطَ عَلَى الأَرْضِ فِي نَاحِيةَ الأَفْتُقِ. وسقطا الحِياء: ناحِيتَاه . وسقطا الطائر وسقاطاه ومسقطاه . جَنَاحَاه ، وقيل : سقطا جَناحَيْه ما يَجُرُ منهما على الأَرْض . يقال : رَفَع الطائر سقطية بعني جناحية .

قال الأزهري: هذا قول الفراء ، قال : ولو قرأ قارى، تسقط عليك رطباً يذهب إلى النخلة ، أو قرأ يسقط عليك يذهب إلى الجذع ، كان صواباً . والساقطة والسقيط : الناقص العقل ؛ الأخيرة عن الزجاجي ، والأنثي سقيطة . والساقط والساقط والساقط والساقط والساقط ، والأنثي ونقسه ، وقوم سقط والساقط ، والسنة ، وجمعه وقوم سقط ، وأنشد : وجمعه السواقط ، وأنشد :

### نحن الصبيم وهم السواقط

ويقال للبرأة الدنيئة الحمقى : سَقِيطة ، ويقال للرجل الدّني، : ساقيط ماقيط لاقيط . والسّقيط : الرجل الأحتى . وفي حديث أهل النار : ما لي لا يَدْ خُلُني إلا صُعفاء الناس وسَقَطْهُم أي أواذ لهم وأدوانهم . والساقيط : المتأخر عن الرجال .

وهذا الفعل مَسْقَطة للإنسان من أَعْيُن الناس : وهو أن يأني بما لا ينبغي.

والسقاط في الفرس : استراحاء العداو . والسقاط في الفرس : أن لا يَزال مَنْكُوباً ، وكذلك إذا جاء مُستر خي المشني والعدو . ويقال للفرس : إنه لبساقط الشيء أي يجيء منه شيء بعد شيء ؟ وأنشد قوله :

بِذِي مَنْعَةَ ، كأنَّ أَدُنْتَى سِقاطِهِ وتَقْرِيبِهِ الأَعْلَى ذَ آلِيلُ تَعْلَبِ

وساقطَ الفرس' العَدَّوَ سِقاطاً إذا جاء مسترخياً . ويقال للفرس إذا سبق الحيل : قد ساقطَها ؟ ١ قوله «لِساقط النبيء» كذا بالاصل، والذي في الاساس: وانه لفرس ساقط الثنة اذا جاء منه شيء بعد شيء .

الواعى : "

حتى إذا ما أضاء الصُّبْح ، وانسَّعَتْت ، عنه نَعَامَةُ ذي سِقْطَيْن مُعْتَكِر

فَإِنَّهُ عَنِي بِالنَّعَامَةُ سَوَادُ اللَّيْلُ ، وسَقَّطَاهُ : أُوَّالُهُ وآخر ُه ، وهو على الاستعارة ؛ يقول : إنَّ الليلَ ذا السَّقْطين مضَى وصدَق الصُّبْح ؛ وقال الأزهري: أراد نَعامة َ لَيْلِ ذِي سِقطين ، وسِقاطا الليل : ناحيتًا طَلَامُه ؛ وقال العجاج يصف فرساً :

> جافى الأياديم بلا احتلاط ، وبالدِّهاسِ رَيَّث السَّقاط

قوله: ريَّتْ السقاط أي بطيء أي يَعْدُو ۚ فِي الدِّهاسِ عَدُواً شَديداً لا فُتُورَ فيه . ويقال : الرجل فيـه سِقَاطُ إِذَا فَتُسَرِ فِي أَمْرٍ ۗ وَوَ نَسَى .

قَالَ أَبُو تُوابُ : سبعت أَبَا المِقْدَامِ السُّلَمِيُّ يقول : تستقطئت الحكبر وتبقطئه إذا أخذته فليلا قليلا شتأ بعد شيء .

و في حديث أبي بكر، رضي الله عنه: بهذه الأظر ُبِ السواقيط أي صفار الجبال المنخفضة اللاطئة بالأرص

وفي حديث سعد ، رضي الله عنه : كان 'يساقيط' في ذلك عن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، أي يَرْ وَيِهِ عنه في خِلال كلامِهِ كأنه يَمْزُجُ كَعَدِيثُهُ بَالْحَدِيثُ عين رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وهو من أَسْقَطَ الشيءَ إذا أَلْقاه ورَمَى به .

وفي حديث أبي هريرة : أنه شرب من السُّقيط ؟ قال ابن الأثبير: هكذا ذكره بعض المتأخرين في ١ قوله « أي يمدو النع » كذا بالاصل .

والسَّقطانِ مـن الطليم : تَجناحاه ؛ وأما قول ﴿ حرف السين ؛ وفسره بالفَّخَّارِ ، والمشهور فيه لُغَةً ورُوانِهُ الشِّينُ المعجمة ، وسيجيء ، فأمَّا السُّقيطُ ، بالسين المهملة ، فهو الثَّانج والحُـلِيدُ .

سقلط : السَّقُلاطُون : نوع من النَّياب ، وقد ذكرناه أيضاً في النون في ترجمة سقلطن كما وجدناه .

سلط: السَّلاطة' : القَهْر' ، وقد سَلَّطَهُ اللهُ فتَسَالُّطَ عليهم ، والاسم سلطة ، بالضم .

والسَّلْطُ والسَّليطُ : الطويسلُ اللسان ، والأنشى سليطة وسلطانة وسلطانة ، وقد سلط سلاطة وسلوطة "، ولسان سلط وسليط كذلك ورجل سليط" أي فصيح حديد اللهان يَيِّن السَّلاطة والسُّلوطة ﴿. يقال : هو أَسْلَـطُهُم لِسَانِيًّا ﴾ وامرأة سَلَيطة أي صَخَّابة. النَّهٰذيب : وإذا قالوا أمرأة سَلَيْطة' اللسان فله معنيان : أحدهما أنها حديدة اللسان ، والثاني أنها طويلة اللسان. الليث : السَّلاطة مصدر السَّليط من الرجال والسَّلِيطة مِن النساء ، والفعل سَلُّطَتُ ، وذلك إذا طال لسائها واشتد صخبها .

ابن الأعرابي : السُّلُـطُ القَواحُ الطُّوالُ ، والسُّليطُ عند عامَّة العرب الزينبُ ﴾ وعند أهل البين 'دهننُ السَّسْسِم ؛ قال امرو القيس :

أمال السليط بالذابال المفتل

وقيل : هو كلُّ دهن عصر من حبٌّ ؟ قال ابن بري: 'دهن السبسم هو الشيّرَجُ وَالْحَـلُهُ } ويُقَوّي أن السَّليط الزيت ُ قول ُ الجعدي :

> يضيء كميثل سراج السلي ط ، لم يَجْعَلُ اللهُ فيه نُحاسا

قوله لم يجعل الله فيه 'نحاساً أي 'دخاناً دليل على أن

الزيت لأن السليط له 'دخان صالح' ، ولهذا لا 'يُوقد في المساجد والكنائس إلا الزيت' ؛ وقال الفرزدق :

ولكين ديافي أبُده وأمُنه ، في محدودان بعصران السليط أقاربُه

وجو ران : من الشام والشام لا يُعضُّرُ فيهما إلا الزيت : وفي حديث ان عباس : رأيت علياً وكأن عَيْنَيْهُ مِرَاجًا سِلِيطٍ ؛ هو دُهن الزيت .

والسُّلُّطَانُ : الحُبُجَّةُ وَالبُرُ هَانَ، وَلا يُجِمعُ لأَنِ عِراهُ تجرى المصدر ، قال محمد بن يزيد : هو من السليط. وقال الزجاج في قوله تعالى : وأقد أرْسَلُمُنا موسى بآياتِنا وسُلطان مُبين ، أي وحُجَّة كِينَة . والسُّلطان إنما سبي 'سلطاناً لأنه حجة' الله في أرضه ، قبال : واشتقاق السلطان من السُّليط ، قال : والسليط ما يُضاء به ، ومن هذا قبل للزيت : سليط، قال: وقوله حِل وعز : فالنُّفُذُوا لا تنفذُون إلا بسلطان ، أي حيثًا كنتم شاهَد تم أحجَّة لله تعالى وسُلطاناً بدل على أنه واحد. وقال ابن عباس في قوله تعالى: قدّوار يو "قوار يو" من فضَّة ، قال : في بياض الفضة وصَّفاء القواربر ، قال : وكل سلطان في القرآن حجة . وقوله تعالى : هلك عنلي سلطانية ، معناه دهب عني حجته . والسلطان : الحجة ولذلك قبل للأمراء تسلاطين لأنهم الذين تقام بهم الحجة والحُنقوق. وقوله تعالى: وما كان له عليهم من سُلطان ، أي ما كان له عليهم من حجة كما قال : إن عبادي ليس لك عليهم "ملكطان" ؟ قال الفراء: وما كان له عليهم من سلطان أي ما كان له عليهم من حجة 'يضلُّهم بها إلا أنا سَلَّطْناه عليهم لنعلم مَن 'يؤمن بالآخرة . والسُّلطان' : الوالي، وهو

فُعُلان، يذكر ويؤنث، والجمع السَّلاطين. والسُّلُّطان

والسُّلُطانُ : 'قَدْرَةُ الملك ، بذكر ويؤنث . وقال

ان السكيت : السلطان مؤنثة ، بقال : قَصَت به عليه السُّلُّطانُ٬ وقد آمَنَتُه السُّلُّطانِ. قال الأَوْهِرِي يُ ورباً أَذَكُرُ السِلطان لأَن لفظه مذكر، قال الله تعالى: بسُلُطُان مِين . وقال الليث : السُّلُطان فَدُوهُ المكك وقدرة من تجعل ذلك له وإن لم يكن مَلَكًا ، كَتُولُكُ قَدْ جَعَلْتُ لِهُ مُسْلِطَانًا عَلَى أَخَذَ حَقَّتْنِي من فلان ﴾ والنون في السلطان زائدة لأن أصِّل بنائه السليط . وقال أبو بكر : في السلطان قبولان : أحدهما أن يكون سمى سلطاناً لتسليطه ، والآخر أَنْ يَكُونَ سَمِّي سَلْطَانًا لأَنَّهُ حَجَّةً مَـنَ تُحجَّجُ اللَّهِ . قال الفراء : السلطان عند العرب الحجــة ، ويذكر ويؤنث، فبن ذكر السلطان ذهب به إلى معنى الرجل، ومن أنثه ذهب به إلى معنى الحجة . وقال محمد بن يُزيد : من ذكر السلطان ذهب به إلى معنى الواجد ، ومن أنته ذهب به إلى معنى الجمع ، قال : وهو جمع واحده سليط"، فسليط" وسلُّطان مشل قُنفيني وقَنُفُزُانَ وَبُعِيرِ وَبُعُرَانَ ، قالَ: وَلَمْ يَقُلُ هَذَا غَيْرُهُ. والتسليط : إطلاق السُّلطان وقد سلَّطه اللهُ عليه . و في التنزيل العزيز : ولو شاء اللهُ لسلَّطتهم عليكم .. وسُلُطَانُ الدُّم : تَعِيُّفُه . وسُلُطَانُ كُلُّ شيء : شَدَّتُهُ وَحَدَّثُهُ وَسَطُّورَتُهُ، قَبَلَ مِن اللَّسَانِ السَّلَيْطِ

قال الأزهري: السُّلاطة على الحِدَّة ، قد جاء ؛ قال الشَّاعر يصف نضلًا محدَّدة :

سِلاط حِداد أَرْهَفَتْهَا المُوافِع

وحافر سَلَطُ وسَلِيطُ : شديد . وإذا كان الدابة ُ وقاح الحافر، والبغير ، وقاح الحُفُ ، قيل: إنه لسلاط الحافر ، وقد سلط يَسْلَطُ سَلاطة كما يقال لسان سَلِيطُ وسَلَطُ ، وبعير سَلْطُ الحَف كما يقال دابة

سَلَّطة الحافر، والفعل من كل ذلك سَلُط سَلَط اللَّطة ؟ قال أميّة بن أبي الصلّف:

إن الأنام رعايا الله كلهُمُ ، هو السَّليطَطُ فوق الأَرضِ مُسْتَطِّرِ ُ

قال ابن جني : هو القاهر من السّلاطة ، قال: ويروي السّليطَطُ وكلاهما شاذ" . التهذيب : سَليطَطُ جاء في شعر أمية بمعنى المُسلَطِ ، قال : ولا أدري ما حقيقته .

والسَّلْطَةُ : السَّهُمُ الطويلُ ، والجمَّع سِلِاطِ ؛ قالَ المتنخل الهذلي :

> كأوْبِ الدَّبْرِ غامِضة ، ولبْسَتْ ، بُرُ هُغُـةِ النَّصالِ ، ولا سِلاطِ

قوله كأو ب الدبر يعني النصال ، ومعنى غامضة أي أنطف حديما حق غمض أي لبست بمر هفات الحيلة بل هي مرهفات الحد" .

والمَسَاليطِ : أَسَنَانَ المِفَانِيحِ، الواحدة مِسْلاطُ . وسَنَابِكُ سُلِطَاتُ أَي حِدادُ ؛ قَالَ الأَعْشَى :

هو الواهب المائة المصطف في المنتقرم في المنتقدم وكل المنتقد الطريد وكل المنتقد على الطريد في المطات المنتم

المُجْتَنَزِمُ : الحارِصُ ، ورواهِ أبو عبرو المُجَاتِرِم ، بالراء ، أي الصادِمُ .

سلنط: ابن بزرج: اسْلَـنَـُطـَأْتُ أَي ارْتَفَعَت إِلَى الشيءَ أَنظر إليه .

سبط: سَمَطُ الحِدَى والحَمَلَ يَسْمِطُهُ ويَسْمُطُهُ سَمْطاً ، فهو مُسْمُوط وسَمِيطٌ : نَتُفَ عَنه الصَّوفُ ّ ونظَّفه من الشعر بالماء الحارُّ ليَشُو يَهُ ، وقيل: نتَّف عنه الصوف بعد إدخاله في الماء الحار" ؛ الليث : إذا مُرطَ عَنْهُ صُوفُهُ ثُمُ تُشْوِي بإهابه فهو سَمِيطٌ . وفي الحديث: ما أكل شاه " سبطاً أي مَشُويَّة ، فَعَيْل بمعنى مَفْعُولِ ، وأصل السَّمْطِ أَنْ يُنْزَعَ صُوفٌ الشاة المذبوحة بالماء الحار"، وإنما يفعل بهـا ذلك في الغالب لتُشْوي . وسَمَطَ الشيءَ سَمْطاً : عَلَقَه . والسَّمِيْطِا : الْحَيْطِ مَا دام فيه الحَرَز ، وإلا فهو سَلُّكُ ، والسَّمْطُ : خيط النظيم لأنه يُعَلَّقُ ، وقيل: هي قلادة" أطول من المخنقة ، وجمعه سبوط"؛ قال أبو الهيثم : السَّمْطُ الحيط الواحد المنظوم " والسَّمْطَانِ اثنان ، يقال : رأيت في يد فلانة سمُّطأً أى نَبْظُمُ أَ وَاحِدًا يَقَالُ لَهُ : يُلِكُ كُسَنُّ ، وَإِذَا كَانَتَ القلادة ذات نظمين فهي ذات السِيطين ؛ وأنشد

وفي الحتي أُحَوَّى يَنْفُصُ المَّرَّدَ شَادِنَ<sup>ن</sup>َ مُظَاهِرٌ سِمُطَّيُ لِكُوْلُئُرٍ وزَبَرَّ جَسَدِ

والسيط : الدّرع نعلقه الفاوس على عَجْز فرسه، وقيل: سَمَّطَها. والسَّمْط : واحد السَّمُوط ، وهي سُيور تُعَلَّق من السرج . وسَمَّطْت ُ السَّيَة : عَلَّقْتُهُ عَلَى السَّيوط تَسْمِيطاً . وسَمَّطْت ُ الشيه: لَنْ مَنْهُ ؟ قال الشَّاع :

> تَعَالَيُ الْسَمَّطُ حُبُّ دَعْدٍ ، ونَعْنَدي سَوَاءَبْن ِ والمَرْعَى بِأُمِّ دَدِينِ

أي تَعالَىٰ نَــُلزَمُ حُبُـنا وإن كان علينا فيه ضِيقة . والمُسَمِّطُ من الشَّعر : أبيات مَـشطورة بجمعها قافية

واحدة ، وقبل: المُستَظُ من الشعر ما قَفْتَي أَدِباعُ الْمُوتِهِ وَسُمَّطُ فِي قَافِيةً كَالْفَةً ؛ يقال : قصيدة مُستَطَّة وسيطية "كقول الشاعر ، وقال ابن بري هو لبعض المحد ثين :

وشَيْنَةً كَالْقَسِمِ غَيْر سُودَ اللَّهُمَ واوَيْتُهَا الكَتَم ورُوداً وبُهُتَانا

وقال اللبت: الشعر المُسَمَّط الذي يكون في صدر البيت أبيات مَشْطورة أو مَنْهُوكَة مُقَفَّاة ، ويجمعها قافية مُخالِفة لأرمة للقصيدة حتى تنقضي ؛ قال: وقال امر أو القيس في قصيدتين سيطينين على هذا المثال تسميان السيطين ، وصدر كل قصيدة مصراعان في بيت ثم سائره ذو سُموط ، فقال في إحداهما:

ومُسْتَلَنَّمِ كَشَفْتُ الرَّمْحِ ذَيْلَهُ ، أَقَسَّتُ بِعَضْبِ ذِي سَفَاسِقَ مَيْلَهُ ، فَجَعْتُ بِهِ فِي مُلْتَقَى الخَيْلِ خِيْلَه ، تركت عِنَاقَ الطير تحْجُلُ حَوْلَهُ كَانَ عَلَى سِرْبالِه ، نَضْحَ جِرْبالِه

وأورد ابن بري مُسَمُّطَ امرىء القيس:

توهيئت من هند معالم أطلال ، عفاهن طول الدهر في الرّمن الحالي مرابع من هند خلت ومصايف ، يصيح بمغناها صداى وعواز ف وعير ها هوج الرياح العواصف ، وكل مسف ثم آخر وروف بأسحم من نواء السماكين هطال

وأورد ابن بري لآخر :

١ قوله « منتقى الحيل » في القاموس : ملتقى الحي .

خيال هاج لي سُجنا ، فَيِتُ مُكَابِدًا حَزَنا ، عَميداً القلب مُو تَهُنّا ، بذكر اللتهو والطئرب سَبَتْني طَبْية عطل ، كَأَنْ رُضَابِهَا عَسَلُ ﴾ يَنُوا بَخُصِرِ هَا كَفَلُ ، بنيل روادف الحقب تَجُولُ وشَاحُهَا قَلَمُنَا ، إذا ما ألبست ، سُفَّقا ، رقاق العَصْبِ ،أو مَرَقًا من المكوشية القشب يَمْحُ المسلك مَقُر قِنْها ، ويُصَى العَقَلَ مَنْطَقُهَا ﴾ وتنمسى ما يُؤَوِّقُهُا سقام العاشق الوصب

ومن أمثال العرب السائرة قولهم لمن يجوز حكمة : حكمتُك مستطاً ، قال المبرد : وهو على مذهب الله حكمتُك مستطاً أي متبساً إلا أنهم مجذفون منه لك ، يقال : حكمك مسمطاً أي متبساً ، معناه لك حكمتُك ولا يستعمل إلا محذوفاً . قال ابن شميل : يقال للرجل حكمت مسمطاً ، قال : معناه مُوسَلًا يعني بع جائزاً . والمُسمَّطُ : المُوسَل الذي لا يُودُ. ابن سيده : وخذ حقك مسمطاً أي سهلًا مُحورِداً بن سيده : وخذ حقك مسمطاً أي سهلًا مُحورِداً يفذاً . وبقال : سمطاً أي هنيئاً . ويقال : سمطاً لغريه إذا أوسله .

ويقال: سَمَطَنتُ الرجلَ بمِناً على حَقَيْ أَي اسْتَحَلَفَتُهُ وقد سمَط هو على البين يَسْمطُ أَي حلف. ويقال:

سَبَطَ فلان على ذلك الأمر بيناً ، وسمَط عليه ، الباء والم ، أي حلف عليه . وقد سَبَطَنْتَ يا رجل على أمر أنت فيه فاجر ، وذلك إذا وكد البين وأخلَطها . ابن الأعرابي : السّامط الساكت ، والسّبط السكوت عن الفضول . يقال : سَبَطَ وسبّط وأسبّط إذا سكت . والسّبط : الدّاهي في أمره وأسبّط أذا سكت . والسّبط : الدّاهي في أمره الحقيف في جسميه من الرجال وأكثر ما يُوصف به الصّيّاد ؛ قال رؤية ونسبه الجوهري العجاج :

جاءت فلاقمَت عِندَ. الضَّآبِلا ، سِيْطًا يُورَئِي وِلنَّـدة وَعابِلا

قال ابن بري: الرجز لرؤية وصواب إنشاده سيطاً ، بالكسر (، لأنه هنا الصائد ؛ شبه بالسيط من النظام في صغر جسمه ، وسيطاً بدل من الضابل . قال أبو عمرو : يعني الصاد كأنه نظام في خفته وهنزاله . والزعابيل : الصغار . وأورد هذا البيت في ترجمة زعبل ، وقال : السيط الفقير ؛ وما قاله رؤية في السيط الصائد :

حَـــــى إذا عابِنَ رَوْعــاً رائعا كلاب كلاب كلاب وسينطأ قابِيعــا

وناقة سُمُطُ وأَسُماط : لا وَسُم عليها كما يقال ناقة غُفُل . ونعل سُمُط وسمط ٢ وسَمِيط وأَسُماط : لا رُقَعة فيها ، وقيل: ليست بمَخْضُوفة . والسَّميط من النعل : الطاق الواحد ولا رُقَعة فيها ؛ قال الأسود بن يعفر :

ا قوله «سمطاً بالكسر» تقدم ضبطه في مادة ولد بالفتح تسماً المجوهري.
 ا قوله « سمط وسمط » الاولى بضمتين كما صرح به في القاموس وضبط في الاصل أيضاً ، والثانية لم يتمرض لها في القاموس وشرحه ولملها كقفل .

فَأَيْلِيغُ بَنِي سَعْدِ بنِ عِجْلِ بأَننا حَدَوْثاهُمُ نَعْلَ المِثالِ سَسِيطا

وشاهد الأسماط قول للي الأِخْيلية :

شُمُ العَرانِينِ أَسْمَاطُ نِعَالَهُمُ ، ييض السَّرابيلِ لم يَعْلَقَ بِا العَسَرُ

وفي حديث أبي سليط دأيت للني ، صلى الله عليه وسلم ، نتعل أسماط ، هو جمع سميط هو من ذلك. ومراويل أسماط : غير تحشوة . وقبل : هو أن يكون طاقاً واحداً عن ثعلب، وأنشد بيت الأسود ابن يعفر . وقال ابن شميل ؛ السمط النوب الذي ليست له بطانة طيلاسان أو ما كان من قاطن، ولا يقال كساء سمط ولا ملتحقة أسط لأنها لا تبطن ؛ قال الأزهري : أواد بالملحقة إزار الليل تسميه العرب اللحاف والمستحقة إذا كان طاقاً واحداً . والسميط والسميط : وهو الذي والمنتوة عن كراع . قال الأصبعي : وهو الذي يسمى بالفارسة بواستق .

وسبط الله ' يسبط سيطاً وسيوطاً : دهست عنه حلاوة ' الحلب ولم يتغير طعمه ، وقبل : هو أول ' تغيره ، وقبل الدي لا يُصَوّت ' في السقاء لطراءته وخيورته ؛ قال الأصعي : في السقاء لطراءته وخيورته ؛ قال الأصعي المتعض من الله ما لم يُخالطه ما خيلواً كان أو حامضاً ، فإذا ذهبت عنه حلاوة ' الحلب ولم يتغير طعمه فهو سامط ، فإن أخذ شيئاً من الربح فهو خامط ' ، قال : والسامط أيضاً الماء المنعلكي الذي يسمل خلفه الشيء عمل خلفه من الشيء عمل خلفه من الشيء عمل خلفه من السيوط ؛ قال الرقيان :

كأن أقتادي والأساميطا

ويقال : ناقة سُمُطُ لا سِمة عليها ، وناف عُلُطُ مَ مَوْسُومة . وسَمَطَ السَكِيْنَ سَمْطاً : أَحَدُها ؛ عن كراع .

وسياط القوم صفين و و و الله عام القوم حوله سياط المين أي صفين و كل صف من الرجال سياط و و سيوط العيامة : ما أفضل من النحل والناس الحاليان ، يقال : مشى بين السياطين و في حديث الإيان : حق سلم من طرف السياط ؛ الدين كانوا جلوساً عن جانبيه ، وسياط الوادي : ما بين صد ر و ومنتها ، وسيط الوامل : حيله ؛

فلما عَدَا اسْتَذَرَى له سِمْطُ رَمْلةً ﴿ \* لِحَوْلُمِينَ إِذَانَى عَهْدُهِ بِاللَّاوَاهِنَ ۗ \* \* لِحَوْلُمُنْنَ أَذْنَى عَهْدُهِ بِاللَّاوَاهِنَ ۗ

وسينط وسنيط : اسمان . وأبو السيط : من كنام ؛ عن اللحاني .

سبعط: اسْمَعَط العَجاج اسْمِعْطاطاً إذا سَطَع . الأَزهري: اسْمَعَد الرجل واسْمَعَد إذا امْسَاقً غضباً ، وكذلك اسْمَعَط واسْمَعُط ، ويقال ذلك في ذكر الرجل إذا اسْمَهل .

سنط: السِّنْطُ: المَّقْصِيلُ بِنِ الكُفَّ والسَّاعِيدِ. وأَسْنَعَ الرجلُ إذا الشِّكى سِنْعَهُ أَي سِنْطَهُ، وهُو الرُّسْغ.

والسَّنْطُ: قَرَ ظُ يُنْبُّتِ فِي الصَّعِيدِ وهُو حَطَّبُهُم ، وهُو أَجْوَدُ حَطَّبُهُم ، وهُو أَجْوَدُ حَطَّبُ

وله «من النحل» هو بالحاء المهملة بالاصل وشرح القاموس والنهاية.
 وله « فلما غدا النع » قال في الاساس بعد ان نسبه الطرماح :
 أراد به الصائد ، جعله في ازومه للرملة كالسمط اللازم المعنق .

أنه أكثره ناراً وأقلتُه رَماداً ؛ حكاه أبو حنيفة ، وقال : أخبرني بدلك الحبير ، قال : ويَدْبُغُون به ، وهو اسم أعجب

والسناط والسناط والسنوط كله: الذي لا ليحمة له ، وقيل : هو الذي لا سَعْرَ في وجهه البَّمَة ، وقد سنط فيهن . التهذيب:السناط الكروسيج ، وكذلك السنوط وكذلك عامة ما السنوط وكذلك عامة ما بناء على بناء فعال ، وكذلك ما جاء على بناء المجهول ثلاثياً . امن الأعرابي: السنط الحقيقو العوارض ولم يبلغوا حال الكواسيج ؛ وقال غيره : الواحد سننوط ، وقد تكرو في الحديث ، وهو بالفتح الذي لا لحية له أصلاً . ان بري:السناط يوصف به الواحد والجمع ؛ قال ذو الرمة :

زار ق ، إذا لاقتينتهم ، سناط ، لتيس لهذم في نتسب دباط ، ولا إلى حبال الهدى وسراط ، فالسب والعاد مم ملتساط ،

ويقال منه : سَنُطَ الرحلُ وسَنَطَ سَنَطَاً ، فهو سِنَاطَ .

وسَنْوَطْ : الله رجل معروف .

سوط: السُّوطُ : خَلُطُ الشيء بَعْضِه بِعَضَ ، ومنه سبي المِسْواطُ ، وساط الشيء سوطاً وسوطاً وسوطاً بغضهم به خاصة وخلطه وأكثر ذلك . وخص بعضهم به القدار إذا خُلِط ما فيها ، والمسوط والمسوط به ما سيط به . واستوط هو : اختلط ، نادر . وفي حديث سودة : أنه نظر إليها وهي تنظر في ركوة فيها ماء فنهاها وقال : إني أخاف عليم منه الميسوط ، يعني الشيطان ، سمي به من ساط منه الميسوط ، يعني الشيطان ، سمي به من ساط

القيد ر بالمسوط والمسواط ، وهو خشبة يُحَرَّكُ الساس للمعصية بِمُحَرَّكُ الساس للمعصية ويجمعهم فيها . وفي حديث علي ، كرّم الله وجهه : لتساطن سوط القيد ر ، وحديث مع فاطمة ، وضوان الله عليهما :

### مَسُوطٌ لَتَحْمُهُمْ بِدَمِي وَلَتَحْمِي ۗ

أي تَمْزُوجُ ومَخْلُمُوطَ ؛ ومنه قصيد كعب بن زهير:

لَكِينُهَا خُلُنَهُ ﴾ قد سيط من دَمِها ﴿ فَجُع وَوَ لَهُ ﴾ وإخَلاف وتَبُديلُ ﴿

أي كأن هذه الأخلاق قد خلطت بدمها . وفي حديث حكيمة : فشقا بَطنت فهما يَسُوطانه . وسوَّط كأية : خلطت المشتوط عليه أمره : اضطرَب. وأموالهم بينهم سويطة مستنوطة أي منختلطة ". وإذا خلط الإنسان في أمره قيل : سواط أمرة تسويطاً ؛ وأنشد :

فَسُطُهُا ذَمِيمَ الرَّأْيِ، غَيْرَ مُوَفَتَّقٍ، وَ فَلَسُنْ عَلَى تَسُويطِها بِبُعَافُ

وسمي السوّط سوّطاً لأنه إذا سيط به إنسان أو دابة خُلِط الدم باللحم، وهو مُشْنَق من ذلك لأنه يخلط الدم باللحم ويسوط وقولهم : ضربت زيدا سوّطاً إنما معناه ضربته ضربة بسوط ، ولكن طربق إعرابه أنه على حذف المضاف أي ضربته ضربة سوّط ، محذف المضاف ، ولو ذهبت تتأوّل ضربته سوطاً على أن تقدّر إعرابه ضربة بسوط كما أن معناه كذلك ألزمك أن تُقدّر أنك حذفت كما أن معناه كذلك ألزمك أن تُقدّر أنك حذفت المباء كما يُعدَد و فوله أمر تنك الحير وأستَعَفُورُ الله ذنباً ، فتحتاج إلى اعتذار من

حذف حرف الجر، وقد غيبت عن ذلك كله بقولك إنه على حذف المضاف في ضربة سوط، ومعناه ضربة سوط، وجمعه أسواط وسياط وسياط وفي الحديث: معهم سياط كأذ ناب البقر ؛ هو جمع سوط الذي 'مجلك به ، والأصل سواط ، بالواو ، فقلبت ياء للكسرة قبلها ، وي حديث أبي هريوة ، رضي الله عنه : فجعلنا نضر به بأسياطنا وقيسبنا؛ قال ان الأثير : هكذا روي بالساء وهو شاد والقياس أسواطنا ، كا يقال في جمع ويح أرياح شاد والقياس أرواح ، وهو المنطرة فيلها ، ولا كسرة في أسواط . في سياط للكسرة قبلها ، ولا كسرة في أسواط . وقد ساطة سوطاً وسطنته أسوطه إذا ضربت وقد ساطة الله الشباخ بصف فرسة :

فَصُوَّ بِنْهُ كَأَنَّهُ صَوْبُ عَبِيهِ على الأَمْعَزِ الضَّاحِي ، إذا سِيطَ أَحْضُرا

صوّابته : حملته على الحنصر في صبّب من الأرض. والصّوّب : المطر ، والغبية : الدّفقعة منه . وفي الحديث : أوّل من يدخل النار السّوّاطون ؟ قيل هم الشرَطُ الذين معهم الأسواط يَضربون بها الناس. وساط دابّته يَسُوطه إذا ضربه بالسوّط. وساوطتي فسُطّته أَسُوطه ؟ عن اللحياني، لم يزد على ذلك شيئاً ؟ قال ابن سيده : وأراه إنما أراد خاسّتني بسوّطه أو عارضني به فغلبته ، وهذا في الجواهير قليل إنما هو في الأعراض . وقوله عز وجل : فصب عليهم دبك سوّط عذاب ؟ أي نصيب عداب ويقال الفراء: سوّط عذاب ؟ أي نصيب عداب ويقال الفراء: هذه الكلمة تقولها العرب لكل نوع من العذاب يدخل فيه السوط ؟ وقال الفراء : فيه السوط ؟ وقال الفراء : فيه السوط ؟ وقال الفراء : فيه السوط ؟ وول العذاب يدخل فيه السوط من عذا بهم الذي يُعذّبون به فجرى لكل السوط من عذا بهم الذي يُعذّبون به فجرى لكل السوط من عذا بهم الذي يُعذّبون به فجرى لكل

عَدَابَ إِذَ كَانَ فَيهُ عَنْدُهُمْ غَايَةٌ العَدَابِ . وَالْمِسْيَاطُ : المَاءُ يَبِقَى فِي أَسْفَلُ الْحُوضُ ؛ قَالَ أَبُو محمد الفقعسي :

### حتى انتهت وحاوج المساط

والسّياط': قَصْبانُ الكُرْاتِ الذي عليه ماليقه تشبيهاً بالسياط التي يضرب بها ؛ وسَوَّطَ الكراثُ إذا أخرج ذلك .

وسُو طُ باطل : الضوء الذي يدخل من الكُو ّة ، وقد حكيت فيه الشين .

والسُّويَطاء: مرقة كثيرة الماء تساط أي تخلط وتضرب

#### فصل الشين المعجبة

شبط: الشَّبُوط والشُّبُوط والأَخيرة عن اللحاني وهي دويئة : ضرب من السبك دقيق الذنب عريض الوسط صغير الرأس ليّن المسَسّ كأنه البَر بُط وإنحا بشبّه البوبط إذا كان ذا طول ليس بعريض والشّوط وقال الشاعر :

مُعْبِلِ مُدْبِرِهُ تَعْفِيفُ ذَوْبِيفُ مَ مَعْبِلِ مَدَّبِرِهُ تَعْفِيفُ مَ وَعَلِيفُ مَ مَا تَعْفِيفُ مَ مَا تَعْمِمُ الثوْبِ قَلْدُ شُوكِي تَسَمَّكُاتِ

من تشابيط لئجة وسط بعثر، حدثت من الشفومها، عجرات

وهو أعجمي. قال ابن سيده: وحكى بعضهم الشَّبُوطة َ ، بفتح الشين والتخفيف ، قال : ولست منه على ثقة ، والله أعلم .

شحط: الشَّحْطُ والشَّعَطُ : البُّمَدُ ، وقيل : البُّمَدُ في كل الحالات ، يثقل ويجفف ؛ قال النابغة :

١ قوله هر ماليقه يم كذا بالاصل ، والذي في القاموس : زماليقه .

وكلُّ قَدْرِيْتُهُ وَمُقَرِّ إِلَّهُ مُفارِقُهُ ، إِلَى الشَّحَطِ ، القَرِيْنُ وأنشد الأزهري :

والشُّعُطُّ فَطَاعِ ۗ رَجَاءُ مَن رَجَا

وشعطات الدار تشعط شعطا وشعطا وشعطا وشعطا وشعطا المزاد وشعطاته أبعدت الجوهري: شعط المزاد وأشعطاته أبعد الله وأشعط المزاد المتاعد منها وأبعط المزاد إذا استام بسلعته وتباعد عن الحق وجاوز القدر عن اللجاني قال ان سده وأدى شعط لفة عنه أيضاً وفي حديث وبعة في الرجل يعتق الشقص من العبد، قال السقط الثمن ثم يعتق كله أي يبلغ به أقصى القيمة عو من شعط في السوم إذا أبعد فيه وقيل عمناه يجمع غنه من شعط في السوم إذا أبعد فيه وقيل عناه يعمل شرابة من شعط شرابة من شعط شرابة عن أبي حنيفة المرابة عن أبي حنيفة المرابة عن أبي حنيفة المرابة المناه المنا

والشَّحْطة : داء بأَخُذ الإبل في صُدُورها فلا تكاد تَنْجُو منه . والشَّحْطة : أَثْر سَحْج يُصِب جَنْباً أَو فَخَذاً وَنُحُوهما ؛ يقال : أَصَابِته شَعْطة .

والتشخُّط : الإضطراب في الدّم . ابن سيده : الشخط الولد في السَّلْسَي: الشَّعُطُ الولد في السَّلْسَي: اضْطَرَب فيه ؟ قال النابغة :

ويَقْذَوْنُنَ بِالأَوْلَادِ فِي كُلِّ مَنْزِلِ ، وَيَقَدُونُنَ بِاللَّوْمِ اللَّهِ مَا تُسَلِّمُ اللَّهِ اللَّهِ مَا تُسَلِّمُ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُولِي الللْمُولِي اللْمُولِمُ الللْمُولِمُ الللْمُولِمُ اللْمُولِمُ الللْمُولِمُ اللْمُولِمُ الللْمُولُولُولِمُ الللْمُولُولُولِمُ الللْمُولُولُولِمُ الللْمُولُولُولُولِمُ اللَّالِمُ الللْمُولُ الللْمُولُولُولِمُ اللْمُولُولُولُولِمُ اللَّهُ اللَّالِمُولُولُ

الوصائل : البُرُودُ الحُمْر . وشَحَطَه يَشْخَطُهُ مَشْخَطُهُ مَشْخَطُهُ وَسَحَطَه . والسين أَعْلَى . وتَشْخَطَ المَتْنُولُ بدَمه أي اضطرَب فيه، وشخَطَه غيره به تَشْخِيطاً . وفي حديث مُحَيَّضة :

وهو يَنَشَخُطُ فِي دمه أَي يَتَخَبُّطُ فِيه ويضطرَبُ وَسِيرَعُ مَ وَمَزَقَ وَسِيرَعُ وَسَخَطَتُهُ العقربُ وو كَعَتْه بمعنى واحد. وقال الأزهري : يقال شخطُ الطائر وصام ومزق ومرزق ومرزق وسقشق ، وهو الشخط والصوم أ. الأزهري : يقال جاء فلان سابقاً قد شخط الحيل شخطاً أي فاتها . ويقال : شخطت بنو هاشم العرب أي فاتوم فضلا وسبقوم . والشخطة : العود من الرهمان وغيره تقريه إلى جنب قضيب الحبلة حتى يعلنو فوقة ، وقيل : الشخط خشبة نوضع الى جنب الأغصان الرهاب المتقرقة القصاد التي تخرج من الشكر حتى ترتفع عليها ، وقيل : هو عود توقع عليه الحبلة حتى تستقل إلى العريش . قال أبو الخطاب : شخطنها أي وضعت إلى جنبها خشبة أبو الخطاب : شخطنها أي وضعت إلى جنبها خشبة حتى ترتفع إليها .

والمِشْعَطُ : عُوَيْد يُوضع عندالقَضِيب من قُنْصُبانِ الكرم يَقِيه من الأرض .

والشُّوْحَطُّ : ضرب من النَّبْع تتخذ منه القياسُ وهي من شجر الجبال ِ جبال ِ السُّراةِ ؟ قـال الأعشى :

وجياداً ، كأنها قَنْضُبُ الشُّو ، حَظِ ، بَعْمِلْنَ شِكَّةَ الأَبطالِ

قال أبو حنيفة : أخبرني العالم بالشوحط أن نبات بالت الأراز فيضان تسبو كثيرة من أصل واحد ، قال : وورقه فيا ذكر رفاق طوال وله ثمرة مشل العنبة الطويلة إلا أن طرفها أدَق وهي لينة تؤكل . وقال مرة : الشو حَط والنّبع أصفرا العود رزينا وتعيدان في اليد إذا تقاد ما احبر الاواحدته شو حَطة . وروى الأزهري عن المبرد أنه قال : النبع والشوحط والشروان شجرة واحدة ولكنها تختلف أسباؤها

بكر م منابيها ، فما كان منها في قالة الحبل فهو النبع ، وما كان في سفحه فهو الشر يان ، وما كان في المنسوط . الأصمي : من أشعار الجبال النبع والشوحط والتألب ، وحكى ان بري في أماليه أن النبع والشوحط والتألب ، وحكى ان بري في أماليه أن النبع والشوحك واحد واحتج بقول أوس يصف قوساً :

تَعَلَّمُهَا فِي غِيلِهَا ، وهي حَظُودَ "، بواد به نَبْع " طوال" وحِثْيل ' وبان وظيًان ورَنف وشو حَط "، أَلْفَ أَثِيث نَاعِم " مُتَعَبِّل '

فجعل مَنْدِتُ النَّبْعِ والشُوْحطِ واحداً ؛ وقال ابن مقبل يصف قوساً :

> من فرع شوحطة ؛ بضاحي هضنة ؛ لقيحت به لقعاً خلاف حيال وأنشد ابن الأعرابي :

وقد تَجعل الوَسْمِيُّ يُنْدِيتُ ، بينا وبينَ بني 'دودانَ ، نَسْعاً وسُوْحَطا

قال ابن بري : معنى هذا أن العرب كانت لا تطالب ثارها إلا إذا أخصبت بلادها ، أي صار هذا المطر ينبيت لنا القسي التي تكون من النبع والشوحط قال أبو زياد : وتنصنع القياس من الشروان وهي حيدة إلا أنها سوداء مشركة حمرة ؛ قال ذو الرمة :

وفي الشَّمَالِ مِن الشَّرْيَانِ مُطَّعِمَةٌ " كَبْدَاء، في عَجْسِها عَطَّفٌ وتَقُومٍ مُ

وذكر الغنوي الأعرابي أن السّراء من النبع ؛ ويقو ي قولَه قول أو س في صفة قَـو س نسع أطنب في

وصفها ثم جعلها سَراء فهما إذا واحد وهو قوله: وصَفَراء من نبع كأن تَذَيْرَهَا، إذا لم مختفضه عن الوحش، أفتكلُ

ویروی : أَزْمَلُ فَالَغَ فِي وَصَفَهَا ؛ ثم ذَكَرَ عَرْضَهَا للبیعا وامتیناعه فقال :

> قَارُ عُجَهُ أَنْ قِيلَ: سَنْتَانَ مَا تَرَى البك ﴾ وعُودٌ من سَراء مُعَطَّلُ ُ

فثبت بهذا أن النبع والشوحط والسّراء في قـول الفنوي واحد ، وأما الشّر يان فلم يذهب أحـد إلى أنه من النبع إلا المبرد وقد رُد عليه ذلك . قـال ابن بري : الشوحط والنبع شعر واحد ، فحا كان منها في منها في قُلّة الجبل فهو نتبع ، وما كان منها في منفحه فهو شوحط ، وقال المبرد : وما كان منها في الحضيض فهو شرّيان وقد رد عليه هذا القـول ، وقال أبو زياد : النبع والشوحط شعر واحـد إلا وقال أبو زياد : النبع والشوحط شعر واحـد إلا أن النبع ما ينبت منه في الحبل ، والشوحط ما ينبت منه في السّهل . وفي الحديث : أنه ضربة بمحدر شر من شو حكم ، هو من ذلك ؛ قال ابن الأثير: والواو من ذلك ؛ قال ابن الأثير: والواو

وشيحاط : موضع بالطائف . وشُنُواحِطُ : موضع ؛ قال ساعدة بن العجلان الهذلي :

> عَداهُ شُواحطٍ فنَجَوْتَ سَدًّا ، وثنو بك في عباقيةٍ هريد

> > والشُّمْعُوطُ : الطويل ، والم زائدة

شوط: الشَّرْطُ: معروف، وكذلك الشَّريطة، والجمع 'شروط وشرائط . والشَّرْطُ : إلزامُ الشيء د قوله « ذكر عرضها للبع الغ يه كذا بالأصل.

والترامة في البيع ونحوه ، والجسع شروط، وفي الحديث : لا يجوز شرّطان في بَيْع ، هو كولك: بعتك هذا اليوب تتقدر بد بناز، ونسستة بدينارين، وهو كالسُّعُنَّانُ في بَدُّعة ، ولا فرق عند أكثر الفقهاء في عقد السع بين تشرُّط واحد أو شرطين ﴾ وفرق بينهما أحمد عملًا بظاهر الحديث ؛ ومنه الحديث الآخر : نهى عن بَيْع وشَرْطٍ ، وهو أن بكنون الشرط ملازماً في العقد لا قبله ولا بعده ؟ ومنه حديث بَويرة : مَشْ طُ اللهِ أَحَقُ } يونيد ما أَظْهِرِهِ وَبِيُّنَهُ مِن حُكِمَ اللهِ بقولهِ الولاءِ لِمَن أَعْسَى ، وقبل : هو إشارة إلى قوله تعالى : فإخوانكم في الذِّن ومُوالِكُم ﴾ وقد شرَط له وعليه كذا يَشْرُطُ وتشرُّطُ سُرْطاً واشترَط عليه . والشَّربطة : كالشُّرُّط ، وقيد شاركة وشرَّط له في صَيِّعتُمه كشرط وتشرُّط ، وشرط للأجير يَشْرُطُ تشر طأ .

والشُرَّطُ ، بالتحريك : العلامة ، والجمع أشراط . وأشراط الساعة : أعلامها ، وهو منه . وفي التنزيل العزيز : فقد جاء أشراطها .

والاشتيراط : العلامة التي يجعلها الناس بينهم.

وأشرك طائفة من إبله وغنمه : عز لها وأعلم أنها للبيع . والشرط من الإبل : ما 'مجلب' للبيع غو النّاب والدّبير . يقال : إن في إبلك سرطاً ، فقول : لا ولكنها لنّباب كلها . وأشرك فلان نفسه لكذا وكذا : أعلمها له وأعد ها ؛ ومنه سمي الشّرك لأنهم جعلوا لأنفسهم علامة يُعر فنُون بها ، الواحد شركلة وشركي ؛ قال ان أحر :

فأشرَطَ نفسه حرَّصاً عليها، وكان بنفسه حجيثاً ضيبنا والشُرَّطة في السُّلُطان : من العلامة والإعداد .
ورجل سُرَّطي وشرَطِي : منسوب إلى الشُرطة ،
والجمع سُرَط ، سبوا بذلك لأنهم أَعَدُوا لذلك وأَعْلَمُوا أَنْسَهم بعلامات ، وقيل : هم أول كتيبة تشهد الحرب وتتها للبوت. وفي حديث ابن مسعود: وتُسُرَّط سُرْطة للبوت لا يرجعون إلا غالبين ؟ هم أول طائفة من الجيش تشهد الوقعة ، وقيل : هم أول طائفة من الجيش تشهد الوقعة ، وقيل : بل صاحب الشُرْطة في حرب بعينها ؟ قال ابن سيده: والصواب الأول ؟ قال ابن بري : شاهد الشُرْطي .

والله لوالا تخشية الأمير ، وخشية الشور

اَلشُّؤْتُورْ : الجلُّوازْ ؛ قال : وقال آخر :

أُعـُودُ بِـاللهِ ﴿ وَبَالْأَمْسِيرِ مَنْ عَامِلِ الشُّرْطَةِ وَالْأَنْسُرُورِ

وأَشْراطُ الشيء: أَوائلُه؛ قال بعضهم: ومنه أَشراطُ الساعة وذكرها الني، صلى الله عليه وسلم، والاشتقاقان متقاديان لأن علامة الشيء أَوَّله. ومَشاريطُ الأَشياء: أَوَائلها كأَشْراطها ؛ أَنشد ابن الأَعرابي:

تَشَابَهُ أَعْنَاقُ الأَمُورِ ، وتَلَنْتُويِي مَشَارِيطُ مَا الأَوْرَادُ عَنه صَوادِرِ ُ

قال : ولا واحد لها . وأشراط كل شيء : ابنداء أوله . الأصبعي : أشراط الساعة علاماتها ، قال : ومنه الاشتراط الذي يَشتَرط الناس بعضهم على بعض أي هي علامات يجعلونها بينهم ، ولهذا سبب الشرط لأنهم جعلوا لأنفسهم علامة أيعرفون بها . وحكى الخطابي عن بعض أهل اللغة أنه أنكر هذا

التفسير وقال: أشراط الساعة ما تُنكيره الناس من صغار أمورها قبل أن تقوم الساعة. وشُرَط السلطان: نُخْبة أصعابه الذين يقد مهم على غيرهم من جنده ؟ وقول أوس بن حجر:

فأشرَط فيها نفسه ، وهو مُعْضِم ، وأشرَط فيها نفسه ، وألثقى بأسباب له وتوكسلا

أي جعل نفسه علماً لهذا الأمر ؛ وقوله : أشرط فيها نفسه أي هيئاً لهذه النَّبْعة . وقال أبو عبيدة : سمي الشّرطُ شُرطًا لأنهم أُعَدّاء. وأشراطُ الساعة : أسبائها التي هي دون معظمها وقيامها .

والشَّرَطانِ : تَجْمَانِ مَن الحَمَلِ يَقَالَ لَمَا فَكُرُنَا الْحَمَلِ يَقَالَ لَمَا فَكُرُنَا الْحَمَلِ ، وَهَمَا أُوَّلَ نَجُم مِن الرَّبِيعَ ، ومن ذلك صاد أوائلُ كُلَ أَمْرِ يَقِعَ أَشْرَاطَ ، ويقالَ لَمَمَا الأَشْرَاطَ ؛ قالَ العَجَاجِ :

أَلْجَأَهُ وَعُدَّ مِن الأَشْرَاطِ ، ووَيُشِقُ اللِّيلِ إِلَى أَرَاطِ

قال الجوهري: الشرطان نجسان من الحَمَل وهما قَرَّنَاه ، وإلى جَانِب الشَّمَا لِيُّ منهمًا كوكب صغير ، ومن العرب من يَعَدُّه معهماً فيقول هو ثلاثة كواكب ويسمها الأشراط ؛ قال الكميت :

هاجَت عليه من الأشراط نافيجة ، \ في فكنتة ، كينن إظالام وإسفان

والنَّسَبُ إليه أشراطي لأنه قد غُلب عليها فصاد كالشيء الواحد ؛ قال العجاج :

من باكورِ الأشراطِ أشراطِيُّ

أَراد الشَّرَطَيْن . قال ابن بري : الشَّرَطان تثنية شَرَط و كذلك الأَشْر اط' جمع شَرَط ؟ قال: والنسب

إلى الشَّرَطَيِّن ِ شرطي تَ كَقُولُه :

ومن شرَطِي مُوثَكَين بعامِر

قال: وكذلك النسب إلى الأشراط شرطي ، قال: وربما نسبوا إليه على لفظ الجمع أشراطي ، وأنشد بيت العجاج . وروضة أشراطية : مُطرِت الشرطين ، مُطرِت الشرطين .

> قَرْحاءُ حَوَّاءُ أَشْرَاطِيَّةً وَكَفَتْ فيها الذَّهابُ ، وحَفَّتُهَا البَراعِيمُ

يعني روضة مطرت بنوء الشرطين، وإنما قال قرحاء لأن في وسطها نوارة بيضاء، وقال حواء فخضرة بناتها . وحكى اب الأعرابي : طلع الشرط ، فعاء للشرطين بواحد، والتثنية في ذلك أعلى وأشهر لأن أحدهما لا ينفصل عن الآخر فصادا كأبانتين في أنهما يشبئان معا، وتكون حالتهما واحدة في كل شيء. وأشرط الرسول : أعبعله ، وإذا أعبعل الإنسان رسولاً إلى أمر قبل أشرطه وأفرطه من الأشراط التي هي أوائل الأشياء كأنه ا من قولك فارط وهو السابق .

والشَّرَطُ : رُدَالُ المالِ وشِرارُه ، الواحد والجمع والمذكر والمؤنث في ذلك سواء ؛ قال جريو :

> 'تساق' مِن المِعْزَى 'مهور' نِسائهم' ، ومِن 'شَرَطِ المِغْزَى لَهُنَ ' مُهُسُورُ

وفي حديث الزكاة : ولا الشرَّطَّ اللَّشَيَّمَةُ أَي رُذَالَّ المال ، وقيل : صِغارُه وشِراَره . وشَرَطُ الناسُ : خَشَارَتُهُم وَخَمَّانُهُم ؛ قال الكميت :

> وجَدْتُ الناسَ ، غَيْرَ ابْنَيَ بِزارِ ، وَلَمْ أَدْ مُنْهُمُ ، شَرَطاً وَدُونا ، قوله « كأنه النع » كذا بالاصل ويظهر أن قبله سقطاً .

فالشَّرَطُ : الدُّونُ مِن النَّاسِ ، والذِّنِ هُم أَعظَمُ مَنْهُمَ لِيسُوا بِشُرَطُ . والأَشْراطُ : الأَرْدَالُ . والأَشْراطُ أَيضاً : الأَشْرافُ ؛ قال يعقوب : وهذا الحرف مِن الضّداد ؛ وأما قول مُسَانَ بن ثابت :

في نكدامي بيض الوُنجوه كوام، انتهاؤا بعد هجعة الأشراط

فيقال : إنه أراد به الحرَسَ وسَفِيلةَ الناسِ ؛ وَأَنشَدُ ابن الأعرابي :

> أشاريط من أشراط أشراط طي"؛ وكان أبوهم أشرطاً وابن أشرطا

وفي الحديث: لا تقومُ الساعةُ حتى بأخد اللهُ شريطته من أهل الأرض فنبسقي عجاجُ لا يعنو فون متعروفاً ولا يُنكر ون متعروفاً والأشراط من الأضداد: يقع على الأشراف والأرذال؛ قال الأزهري : أظنتُ شركت أي الحيار إلا أن شهراً كذا رواه، وشرك : لقب مالك بن مجرة ، فال ذهبوا في ذلك إلى استو ذاله لأنه كان مجمسة ثم قال خالا بن قيس التينبي يهجو مالكاً هذا :

لَيْنَكَ إِذْ رَهِبِتَ آلَ مَوْأَلَهُ ، حَوْثُوا بِنَصْلِ السِنْفِ عند السَّبِلَة وحَلَيْقَتْ بِكَ العُمَّابِ القَيْعَلِية ، مُد بِرِهُ بِشَرَطٍ لا مُقْبِلَة ،

والغنم : أشرط المال أي أرد كه ، مفاضلة ، وليس هناك فيمل ؛ قال ابن سيده : وهذا نادر الأن المنفاضلة إلى تكون من الفصل دون الاسم ، وهو نحو ما حكاه سيبويه من قولهم أحنك الشاتين لأن ذلك لا فعل له أيضاً عنده ، وكذلك آبَل الناس لا فعل

له عند سيبويد. وشَرَطُ الإبل : حواشيها وصغار ُها، واحدها شَرَطُ أَيْضاً ، وناقة شَرَطُ وإبل شَرَطُ . قال : وفي بعض نسخ الإصلاح : الغنمُ أَشْراطُ المال، قال : فإن صح هذا فهو جمع شَرَط . التهذيب : وشَرَطُ المال صغادها ، وقال : والشَّرَطُ سُمُوا شُرَطاً لأَن شُرْطة كل شيء خياد ، وهم ننخبة السلطان من رُجنده ؟ وقال الأخطل :

ويَوْم شرطة قَيْس ، إذ مُنيت بهم ، حَنْت مَناكِيلُ من أَيْفَاعِهم نُنكُدُ

وقال آخر :

حتى أتَت شُرْطة " الموات ِ حارِدة "

وقال أوْسْ : فأشرَط فيها أي استخف بها وجعلها شَرَطًا أي شيئًا دوناً خاطرَ بها .

أبو عمرو : أَشْرَطَتْ فلاناً لعبل كذا أي يَسَّرْتُهُ وجعلته يله ؛ وأنشد :

قراب منهم كل قرام مشرط

المُشْرَطُ: المُبَسِّرُ العمل. والمِشْرَطُ: المِبْضَعُ ، والمُشْرَطُ : بَرْغُ الحَجَامِ والمُشْرَطُ : بَرْغُ الحَجَامِ بالمِشْرَطُ مثله . والشَّرْطُ وبَشْرِطُ شَرَطُ اللَّهِ اللَّهِ بَالمُشْرَطَةُ : الآلةُ التي يَشْرُطُ بالمَشْرَطَةُ : الآلةُ التي يَشْرُطُ بالمَّالَّةِ التي يَشْرُطُ اللَّهِ اللَّهِ عَن ابن الأعرابي : حدثني بعض أصحابي عن ابن الكلّبي عن رجل عن 'بحاليد قال : كنت جالساً عند عبد الله بن جعفر بن أبي طالب بالكوفة فأتبي برجل فأمر بضرب عقد ، فقلت : هذا والله جهد البلاء ، فقال : والله ما هذا الله كشرطة ولكن جهد البلاء فقر مُد قدمٌ بعد غَمَّى مُوسَع . وفي الحديث : فقر مُد قدمٌ بعد غَمَّى مُوسَع . وفي الحديث :

تهي النبي، صلى الله عليه وسلم، عن شريطة الشيطان، وهي ذبيحة لا تُفرَى فيها الأو داج ولا تقطع ولا مستقصى ذبيها ؛ أخذ من شرط الحجام، وكان أهل الجاهلية يقطعون بعض تحلقها ويتركونها حى تموت ، وإنما أضافها إلى الشيطان لأنه هو الذي حملهم على ذلك وحسن هذا الفعل لديهم وسود له لهم . والشريطة من الإبل: المشقوقة الأذن . والشريطة من الإبل: المشقوقة الأذن . والشريطة أخوص هو الحيف ، وقيل: هو الحيل ما كان ، سبي بذلك لأنه أيشر ط أخوص أي يشتل ، والجمع شرائط وشرط وشرط أي المشتوة عم الحيل والمحمد عنه المحمد المحمد المحمد الحيل المحمد عنه الحيل المحمد المح

والشَّرْيِطُ : العَنْيِدَةُ للنَّسَاءُ تَضَعُ فَيُهَا طِيبُهَا ، وقيل : هي عَنْيَدَةُ الطَّيْبِ ، وقيل : العَيْبَةُ ؛ حكاه ابن الأعرابي وبه فُسُتَّر قُولُ عَنْرُو بن مَعْدِيكُورِب :

وشر بط كشّعيرة وشّعير .

فَرَّ يُسْلُكَ فِي الشَّر بِطِ إِذَا التَّقَيْنَا ، وَالسَّر بِطِ إِذَا التَّقَيْنَا ، وَسُلِمُ النَّوْنَيْنِ فِي فِي

يقول: زَيْنُكَ الطّيبُ الذي في العَتبِدةِ أو النيابُ الذي في العَتبِدةِ أو النيابُ الذي في العَبْبة ، وعَنَى بذي النّونين السيف كما سماه بعضهم ذا الحَبّاتِ ؛ قال الأسود بن يَعْفُرُ :

عَلَمُوْتُ بِذِي الْحَيَّاتِ مَفْرَقُ وَأُسِهِ ، فَخَرَ \* كَا خَرْ ۗ النَّسَاءُ ، عَسِيطًا

وقال مَعْقُلُ بن خُوَيُلِد الهُدُلِيُّ :

وما حَرَّدُتُ ذَا الْحَيَّاتِ ، إِلاَّ لَاَ الْحَيَّاتِ ، إِلاَّ الْعَيْشِ ، الْحَيَّاتِ إِ

كانت امر أنه نظرت إلى رجل فضر بها معقبل بالسيف د قوله « الحباب » ضبط في الأصل هنا وفي مادة دير بالضم ، وقال مناك : الحباب اسر سيفه .

فَأَتُو ۗ بَدَهَا فَقَالَ فَيَهَا هَذَا ، بِقُولَ : إِنْمَا كَنْتُ صُرِبَتُكُ بِالسَّفِ لِأَقْتُمُلِكُ فَأَخْطَأُ لِكَ إِلَى السَّفِ لِأَقْتُمُلِكُ فَأَخْطَأُ لِكَ إِلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

فَعَادَ عَلَيْكِ أَنَّ لَكُنْ خَطَّا ، وواقية "كواقيـة الكِلاب

وقال أبو حنيفة : الشَّرَطُ المُسْيِلُ الصغير بجيء من قدر عشرة أذرُع مِثل شَرَطِ المال رُذالِها ؛ وقيل : الأشراطُ ما سال من الأسلاق في الشَّعاب .

والشرّ واط : الطويسل المُتَشَدّ ب القليل اللحم الدقيق ، يكون ذلك من الناس والإبل ، وكذلك الأنشى بغيرهاء ؛ قال :

ُبلِحْنُ مَنْ ذِي زَجِلَ شِرُواطِ، مُعْنَجِزِ بِخَلَقٍ شِمْطَاطِ

قال ابن بري: الرُجَز لجسَّاسِ بن قَسْطَيَب والرجز مُغَيِّرٌ ؛ وصوابه بكماله على مــا أنشده ثعلب في أمالِيه :

وقلُكُس مُقُورَة الأَلْبَاطِ ، التَّنْ على مُلَحَّب أَطَّاطِ ، التَّنْجُو إِذَا قبل لها يَعاطِ ، فلو تراهُن بدي أراطِ ، فلو تراهُن بدي الأمراط ، فلو تراهُن السُّرَى الأَمْراط ، ليحن من ذي كأب شرواط ، صات الجُداء سَظف يخللط ، معتبو عنلاط ، معتبو عنلاط ، معتبو عنلاط يخللو ، معتبو عنلاط يخللو ،

على سراويل له أسماط ، لبست له سمائل الضفاط

ينبعن سدو سلس الملاط ، ومسرب آدم كالفسطاط المنظاط المنظاط ، خواى فليلا ، غير ما اغتباط ، على مساني عسب سباط يسبط بعد الدائج القطاقاط ، وهذو أمدل حسن الألباط

الألياط : الجنود ومناحب : طريق . وأطاط : مصوت . مصوت . ويعاط : زجر . وأواط : موضع . والسرى ، جسع سروة : السهم . والأمراط : المنتبر طه الريش . وينليض : يَفْرَ فَنْ . والدّأب : شخونة السيّر والسوق . والشّظف : نخونة العبش . والضّقاط : الكثير اللحم ، وهو أيضاً الذي يكرى من مَنْزِل إلى منزل . والميلاط : المرفق في موط في السريع . الليث : ناقة شرواط وجمل وجمل وبنو شرواط وجمل ورجل شروط وبد وقية ، الذكر والأنثى فيه سواء . ورجل شروط : بطن . وبنو شريط : بطن .

شطط: الشطاط : الطنول واعتبدال القامة ، وقبل : محسن القوام . حاربة شطئة وشاطة سينة الشطاط والشطاط ، بالكسر : وهما الاعتدال في القامة ؟ قال الهذلي :

وإد أنا في المتخيلة والشَّطاطِ

والشَّطاطُ : البُعْدُ . شَطَّتُ دارُه تَـشُطُ وتَسُطُ الْ تَسُطُ وتَسُطُ أَ مَضَطًا وسُطُوطاً : بَعُدت . وكل بَعِيدِ شاطً ؟ ومنه : أعود بك من الضَّبُنة في السفر وكآبة الشَّطَة ؟ الشَّطَة ؟ المَّسَانَة من سَطَّت الدارُ السَّطَة من سَطَّت الدارُ المُّنَا في الأصل بالبين المهلة وليله بالثين ١ فوله « ومعرب » كذا في الأصل بالبين المهلة وليله بالثين

إذا بعدت .

والشَّطَّطُ : 'مجاورَة' التَّـدُو في بيع أو طلَب أو احتكام أو غير ذلك من كل شيءٍ مشتق منه وقال عنترة:

صَطَّت مَزارَ العاشِقِينَ ، فأَصْبَحَت عَسِراً علي طِلابُها ابْنة كَخْرَمٍ ا

أي جاور رَتْ مَزارَ العاشقين ، فعدًا و حملًا على معنى جاوزت ، ويجوز أن يكون منصوباً بإسقاط الباء تقديره بعد محدث عرضع مرارهم ، وهو قول عثمان بن جني إلا أنه جعل الحافض الساقط عن، أي شطئت عن مزار العاشقين . وفي حديث ابن مسعود ، رضي الله عنه : لها مَهْرُ مِثْلها لا وكُسَ ولا تشطك أي لا نتقصان ولا زيادة . وفي التنزيل العزيز : وافه كان يقول سفيهنا على الله تشطكاً ، قال الراجز :

تجنبُونَ أَلْفاً أَنْ يُسَامُوا سَطَطَا

وسَطَّ في سِلْعَتْهِ وأَسْطَّ : جاوَزَ القَدْرَ وتباعدة عن الحق . وشَطُّ عليه في حُكْمِهِ يَشِطُّ سَطَطًاً وَالسَّنَطُ وَأَشَطَّ : جارَ في قضيته . وفي التنزيل : ولا تَشْطُطْ ولا تَشْطُطْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُهُ عَلَى اللهُ عَ

ويجوز في العربية ولا تَشْطِط ، ومعناهـا كلّـها لا تَسْعُد عن الحق ؛ وأنشد :

تَشُطُّ غَداً دانُ جِيراننا ، ولَكلدَّانُ بَعْدَ غَـدِ أَبْعَدُ

أبو عبيد: شَطَطَتْ أَشْطُ عُبْضِمُ الشّين ، وأَشْطَطُتْ : جُرْتَ : قَالَ ابن بري : أَشُطَّ بمنى أَبْعَدَ ، وسُطَّ بمنى بعُد ؛ وشاهد أَشَطَّ بمنى أَبعد َ قُول الأحوص:

أَلَا بِا لَقُومِي ، قد أَشْطَتْ عَوادْلِي ، ويَزْعُمْسُنَ أَن أَوْدَى بِحَقَيّ باطِلِي

٨ هكذا 'روي هنا ، وهو في معلقة عنترة :
 حكت بأرض الرا الزين، فأصبحت عيراً علي طلائك ، ابنة عمر م \_

العباده فقال : الرايت إلى النت الله مؤمن صعيفا وأنت مؤمن قوي? إنك لشاطئي حتى أحميل قو تك على ضعفي فلا أستطيع فأنبت ؟ قال أبو عبيد : هو من الشطط وهو الجوار في الحكم ، يقول :

إذا كَلَّقْتَنِي مَشَلَ عَلَكَ وَأَنْتَ قَوِي وَأَنَا صَعِيفٌ فَهُو جَوْرٌ مَنْكَ عَلِي ؟ قَالَ الأَزْهِرِي : جَعَيْلُ قُولُهُ سَاطِئي بَعْنَى ظَالِمِي وهو متعد ؟ قَالَ أَبُو زَيْدُ وَأَبُو مَالُكُ : سَطَّى مَالُكُ : سَطَّى وَلَا فَهُو يَشَطُّنَى سَطَّاً وَشُطُوطًا

إذا شتى عليك؛ قال الأزهري: أراد نميم بقوله شاطئي هذا المعنى الذي قاله أبو زيد أي جائر علي في الحكم، وقيل: قوله لشاطئي أي لظاليم لي من الشطط وهو الجور والظلم والبُعند عن الحق ، وقيل: هو من قولهم شطئني فلان يَشطني شطاً إذا شتى عليك

وظلمك . وقوله عز وَجَل : لقد قلنا إذاً شططاً ؟ قال أبو إسحق: يقول لقد قلنا إذاً جَوْراً وسُططاً ، وهو منصوب على المصدر ، المعنى لقد قلنا إذاً قتولاً شطكطاً . والشطك : مجاوزة القدر في كل شيء .

يقال : أعطبته ثمناً لا تشطّعطاً ولا وَ كُساً . واشتط الرجل فيا يَطْلُبُ أو فيا يحكم إذا لم يَقْتَصِد.

وأَشَطَ في طلبه : أَمْعَنَ . ويقال : أَشَطَ القومُ في طلبنا إشطاطاً إذا طلبوهم رُكْباناً ومُشاةً . وأَشط

في المَـفازةِ : ذهب .

والشَّطُهُ: شَاطِئَ النهر وجانبه ، والجمع 'شُطُوط' وشُكُمَّانْ ؛ قَالَ:

وتَصَوَّحَ الوَّسْمِيُّ من سُطَّانِهِ ، بَقُلُ مِنَانِهِ ، بَقُلُ مِنَانِهِ

ويروى : من 'شطئآبِ جمع شاطِيءِ . وقال أبو حنيفة: شط ُ الوادِي سَنَدُهِ الذِي بِكِي بِطْنَهُ . والشَّطُّ:

سُنَامُ سُطَّانًا ﴾ وألجمع شطوط .

وناقة تشطُوط وسُطَوط ي عظيمة جني السَّنام ، قال الأصمعي : هي الضخمة السنام ؟ قال الواجز يصف إبلًا وراعيها :

> قد طَلَّحْتُهُ جِلَّةٌ سَطَانُطُ ، فَهُوَ لَمُنَّ حَالِيلٌ وَقَارَطُ ۗ

والشُّطُّ : جانبُ النهر والوَّادي والسُّمام ، وكلُّ جانب من السنام تشط ؟ قال أبو النجم :

> عُلِيَّقْتُ خُوداً من بِناتِ الزُّطِّ ، ذات جهاني مضغط ملط، كأن تحت درعها المنعط سُطَّاً كَمَيْتُ فَوْقَتُهُ بِشُطِّا } لم يَنْزُ في الرَّفعِ ولم يَنْحَطُّ

والشُّطَّانُ : موضع ؛ قال كثير عزَّة :

وباقي 'رِسُوم ما نزال' كأنها لم بأصْعِدةِ الشُّطَّانِ ، وَبُطُّ مُضَلَّعُ

وغَديرُ الأَشْطَاطِ: مُوضعٌ عُلْتَقَى الطريقين من عُسْفانَ للحاجُّ إلى مكة ، صانها الله عز وجل ؛ ومنه قول رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، لبُر يُسدة -الأسلمي : أبن تُوكت أهلك بغدير الأستطاط ? والشَّطُّشَاطُ : طائر .

شقط: الشُّقيطُ: الجرارُ من الحَزُّف مُجعل فيها الماء، وقال الفراء: الشَّقبطُ الفَّخَّارُ عامَّةً . وفي حَديث ضخم : وأبت أبا هريرة، وخي الله عنه ، بشرب من ماء الشَّقيط ، هو من ذلك ، ورواه بعضهم بالسين المهملة ، وقد تقدُّم .

جانبُ السَّنَامِ ، وقيل شِقُّه ، وقيل نِصْفُه ، ولكل شلط : الشَّلَنْطُ : السَّكِينَ بلغة أهل الحَوْف ؛ قال الأزهري : لا أعرفه وما أراه عربيًّا ، والله أعلم .

شعط: سمَّط الشيء تشمطله سَمْطاً وأسملك: خلطه ؛ الأخرة عن أبي زيد ؛ قال : ومن كلامهم أشبط عملك بصدقة أي اخلطه . وشيءٌ تشميط : مِسْمُوطٌ". وكل لونين اختلطا ، فهما تشميطه. وشَمَطُ بِينَ المَاءُ وَاللَّبِنُ ؛ خَلَـطَ . وإذا كان نصف ولد الرجل ذكوراً ونصفهم إناثاً ، فهم تشميط م ويقال : اشبيط كذا لعدو أي اخلط . وكل خليطين خَلَطْتُهُما ﴿ فَقُدْ تَشْبَطْتُهُمَا ، وهُمَا تَشْبِيطُ . والشَّميطُ : الصُّبح لاختلاط لنَّو نِيَهُ من الظُّلُّمة ِ والبياض ، ويقال للصُّبْح : سَميطُ مُو َلَتُع م وقيل للصبح تشميط لاختلاط بياض النهار بسواد الليل ؟ قال الكست:

وأطلُّع منه اللَّياحَ الشَّميطَ خُدُودٌ ، كما سُلَّت الأَنْصُلُ

قال ابن بري: شاهد الشَّميطِ الصَّح قولُ ٱلبَّعِيثُ ِ: وأعْجَلَهَا عن حاجة ، لم تَفُهُ بها ، سَيِيطِهُ ، تبكى آخِرِ الليل ، ساطيع ا

وكان أبو عمرو بن الفلاء يقول لأصحابه : اشتيطُنُوا أي خذوا مر"ة" في قرآن ، ومرة في حديث ، ومرة في غريب ، ومرة في شِعر ، ومرَّة في لغة أي

والشَّمَطُ في الشَّعَر : اختلافُه بلونين من سواد وبياض ، تشبط تشبطاً واشتبطاً واشتباط ، وهمو أَشْمَطُ ، والجبع تشمط وشُمِطان . والشبَط في

١ قوله « تبكي» كذا بالاصلوشرح القاموس، والذي في الاساس
 يتلى أي بالتضيف كما ينيده الوزن .

الرجل: شنب الشعة ، ويقال الرجل أشبك . والشبك : بياض شعر الرأس الخالط سواده ، وقد سيط ، بالكسر ، يشبك تشبك أله وفي حديث أنس: لو سنت أن أغاد شسكات كن في وأس رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فعلت الإسكان الشبك ، والمستكان ؛ الشيطات السيس التي كانت في شعر وأسه يويد قبلتها ، وقال بعضهم : وامرأة شيطاء ولا يقال سيباء ؛ وقوله أنشده ابن الأعرابي :

### تشمطاء أغلى بَوْ"ها مُطرَوَّح ' ، قد طال ما تَرَّحَهَا المُتَرَّحُ

سَمْطاء أي بيضاء المِشْفَرَيْن ، وذلك عند البُرُول ؛ وقوله : أعلى بَرَّها مُطَرَّح أي قد سَمِنتِ فَسَقَط وبَرَها ، وقوله قد طال ما تَرَّحَهَا المُسْرَح أي نعصها المُسْرَح أي نعصها المرعى وفرس سَمِيط الدَّنَب : فيه لونان . وذلب سَميط : فيه سواد وبياض . والشَّميط من النبات: ما رأبت بعضه هاتجاً وبعضه أخض ؛ وقد يقال لبعض الطير إذا كان في دَنَه سواد وبياض : إنه لشميط الناتابي ؛ وقال طفيل يصف فرساً :

تشييطُ الذُّنَائِي جُوِّ فَتَنَّ ، وهي جَوْ نَهَ ، بَنَقْبَةِ دِيبَاجٍ ورَبِيْنَطٍ مُقَطَّعٍ

الشَّمْطُ : الحَمَامُ ، يقول : اختلط في تُنْسِهَا بياض وغيره .

أبو عمرو: الشُّمطان الرُّطَب المُنتَصَّفُ ، والشُّمطانة : البُسْرة التي يُو طب جانب منها ويَبقى سائرُها يابساً . وقِد و تسع شاة " بشمطها وأشاطها أي بتابَلها . وحكى ان بري عن ان خالويه قال : الناس كلهم على فتح الشين من تشمطها إلا العُكلي قدانه يكسر الشين .

والشَّنْطاط' والشَّنْطُوط' الفَرْقَة' من الناس وغيره. والشَّباطيط : القطع المتفرّقة . يقال : جاءت الحيل مساطيط أي متفرّقة أرْسالاً ، وذهب القوم مشاطيط وشساليل إذا تفرّقوا ، والشَّباليل : ما تفرّق من الشعب الأغضان في رؤوسها مثل شماريخ العذق ، الواحد شينطيط' ؛ وفي حديث أبي سفيان : صريح لماؤي لا تشاطيط جرهم

الشَّماطِيطُ : القِطَعُ المنفرَّقةُ . وسَّماطِيطُ الحَيلُ : جماعة في تَفْرُ قة ، واحدها سُمُطُوطُ . وتفرَّق القومُ سَماطِيطَ أَي فِرَ قاً وقطعاً ، واحدها سُمُطاطُ وسَمُمُطُوطُ ، وثوب سَمْطاط ؛ قال حسَّاسُ بن قطعَتْ :

### مختنجيز بخلتي شيطاط؟ على سراويل له أشماط

وقد تقد من أرجوزته بكمالها في ترجمة شرط، أي بخلتي قد تشقى وتقطع . وحاد الثوب سماطيط ولذلك إذا تشقى ؟ قال سبويه : لا واحد الشماطيط ولذلك إذا نسب إليه قال شماطيطي فأ يقى عليه لفظ الجمع، ولو كان عنده جمعاً لرد النسب إلى الواحد فقال شمطاطي أو سمططي . الفراء : الشماطيط والعباديد والشعارين والأبابيل كل هذا لا يقرد له واحد . وقال اللحافي : ثوب سماطيط خدى . والشمطوط : الأحمق ؛ قال الراجز :

يَتْبَعُهُا سَمْرَادَلَ السَّطْلُوطُ ، لا ورَع جينس ولا مـأقـُوط ا

وشماطيط : اسم رجل ؛ أنشد ابن جني : أنا تشماطيط الذي حداثات به ، متى أنبَّه للفداء أنثنه

#### ثم أنزا حَواله وأحتيه ، حق يقال سنيا ، ولسنت به

والهاء في أحتب زائدة للوقف ، وإغازادها للوصل لا فائدة لها أكثر من ذلك . وقوله حتى يقال روي مرفوعاً لأنه إغا أراد فعل الحال ، وفعل الحال مرفوع في باب عتى ، ألا ترى أن قولهم سر"ت حتى أدخلها إغاهو في معنى قوله حتى أنا في حال دخولي ، ولا يكون قوله حتى يقال سبّد على تقدير الفعل الماضي لأن هذا الشاعر إغا أراد أن "يجاكي حاله التي هو فيها ولم يرد أن "يجبر أن" ذلك قد مضى .

شبحط: الشَّبْعَطُ والشَّبْحاطُ والشُّبْحُوطُ: المُقْرِطِ طُولاً ؛ وذكره الحوهري في شعط وقال : إن مبيه زائدة

شعط: قال أبو تراب: سبعت بعيض قبس يقول استبعط القوم في الطالب واستبعلوا إذا بادروا فيه وتفر قوا. واستبعلت الإبل واستبعطت إذا انتشرت. الأزهري: قال مُدُوك الجاعفري يقال فر قدو الموالكم بغياناً يضيون لها أي بشمعطون ، فسل عن ذلك فقال: أضيوا لفلان أي تفر قدوا في طلبه ، وأضب القوم في بغيتهم أي في ضاليتهم أي تفر قدوا في طلبها الأزهري: استعب في ضاليتهم أي تفر قدوا في طلبها الأزهري: استعب واستبعط واستبعط واستبعط واستبعط واستبعط واستبعط المناف المنتقط المنتقط المنتقط المنتقط المنتقط المنتقط المناف المنتقط المن

شنحط: الشُّنْحُوطُ: الطويل ، مثل به سيبويه وفسره السيراني .

شوط: سُوَّطَ الشيَّة: لغة في سَيَّطه . والشَّوْطُ : الجَرْمِيُّ مرة إلى غاينة ، والجسع

أشواط وعال :

# وبادم مغتكير الأشواط

يعني الربح . الأصعي : شاط بَشُوط مُ شَوْطاً إذا عَدا سَوْطاً إلى غابة ، وقد عَدا سَوْطاً أي طَلَـقاً . ابن الأعرابي : سَوَّط الرجل إذا طال سفره .

وفي حديث سُلسَمان بن صرد قال لعلي : يا أميو المؤمنين ، إن الشوط عطين وقد بقي من الأمور ما تغير في المبطين البعيد أي إن الشوط به صديقك من عدوك الستدوك البعيد أي إن الزمان طويل بمحين أن أستدوك فيه ما فر طنت وطاف بالبيت سبعة أسواط من الحب لها المجود تثيوط واحد . وفي حديث الطواف : رمل ثلاثة أشيواط بهي جمع شوط والمراد به المرة الواحدة من الطواف حول البت ، وهو في الأصل بمسافة من الطواف عدول البت ، وهو في وغوه ، وشيوط باطل : الضوء الذي يدخل من الكوة ، وشيوط باطل : الضوء الذي يدخل من الكوة ، وشيوط به بين شرقين من الأرض بأخذ فيه الماء والناس كأنه طريق طول مقدار الدعو في فيه الماء والناس كأنه طريق طول مقدار الدعوق في الأرض في تنقطع ، وجمعه الشياط ، ودخول في الأرض في الأرض أنه وادى المعر وواكمه ولا يكون إلا في سهول أنه وادى المعر وواكمه ولا يكون إلا في سهول

شيط: شاط الشيء تشيطاً وشياطة وشيط وطة: المحتوق، وخص بعضهم به الزيت والراب ؛ قال: كشائط الراب عليه الأشتكل

الأَرضُ يُنْبِتُ نَبُنَاً حَسَناً . وفي جديث ابن

الْأَكُوع : أَخَذْت عليه تَشُوطاً أَو تَشُوطَيُّن . وفي

حديث المرأة الجنوانياة إذكار الشواط ، هــو امعُ

حائط من بساتين المدينة .

وأشاطته وشيُّطته ، وشاطت القيدر تشيُّطاً .

احترقت ، وقيل : احترقت ولصق بها الشيء ، وأشاطتها هو وأشطتنها إشاطة ؛ ومنه قولهم : شاط دم فلان أي ذهب، وأشطت يدمه . وفي حديث عبر ، رضي الله عنه : القسامة "توجيب" العقشل ولا تشيط الديمة ولا "يؤخذ بها الديمة ولا "يؤخذ بها القيمة ولا "يؤخذ بها القيماس" ، يمني لا "تهلك" الدم رأساً بحيث "تهدوره حتى لا بجب فيه شيء من الديمة ، الكلابي : شوط القيد و فشيطتها إذا أغلاها . وأشاط اللحم : فراقه . وشاط السمن والزيت ؛ خال وشاط البيمة ؛ فراقه . إذا نضيج حتى يجترق وكذلك الزيت ؛ فال

### أُوْرَدُنْ فَلَائْصًا أَعْلاطا ، أَصْفَرَ مِثْلِ الزَّيْتِ ، لَمَّا شاطا

### لَمُنَّا أَجَابَتُ صَغِيراً كَانَ آيَتُهَا مِنْ قابِسِ سَيَّطُ الوَجْعَاء بالنادِ

وشَيَّطَ الطَّاهِي الرأس والكُراع إذا أَشْعَلَ فيها النارحي يَتَشَيَّطَ ما عليها من الشَّعَر والصُّوف ، ومنهم من يقول شَوَّطَ . وفي الحديث في صفة أَهَل النار: أَلم يَوَوْا إلى الرأس إذا 'شيَّطَ ؟ من قُولهم تَشَيَّطَ اللهم أَو الشَّعَرَ أَو الصُّوفِ إذا أَحرق بعضة . وشاط الرجل ' يَشَط ' : هلك ؟ قال الأَعْشى :

قد َ تَخْتُضِبُ العَيْرَ فِي مَكْنُونَ فَا ثِلَهُ، وقد تَيشِيطُ على أَرْماحِنِا البَطْلَلُ'١

والإشاطة ': الإهلاك'. وفي حديث زيد بن حارثة : أنه قاتل براية رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ت حتى شاط في رماح القوم أي هلك ؛ ومنه حديث عمر ، رضي الله عمة : لما شهد على المنفيرة ثلاثة '

نَفَر بِالزِّنَا قال : شاطَ ثلاثة أرباع المُغيرة . وكلُّ ما ذهب ، فقد شاط . وشاط كمه وأشاط دمه وبدمه : أذ هبه ، وقيل : أشاط بدمه عميل في هلاكِه ، وتَشَيَّط به دمه . وأشاط فلان فلاناً إذا أهلكه ، وأصل الإشاطة الإحراق ؛ يقال : أشاط

فلان دم فلان إذا عَرَّضه للقتـل . ابن الأنباري : شاط فلان بدم فلان معناه عَرَّضه للهلاك . ويقال : شاط دم فلان إذا بُعِم الفعل للدّم ، فإذا كان للرجل قيل : شاط بدميه وأشاط دمه . وتشيَّط الدم إذا علا بصاحبه ، وشاط دمه . وشاط فلان الدّماه أي خلَطَها كأنه سَفك دم القاتل على دم المقتول ؟

أَحَارِثُ إِنَّا لَو تُشَاطُ مِمَاوُنَا ، تَوَيَّلُنْ حَيْ مَا بَيْسٌ دَمْ دَمَا

قال المتكسِّن :

ویروی: تُساط'، بالسین ، والسَّوْط': الحَلُط'. وشاط فلان أي ذهب دمه هدّراً. ويقال: أشاطه وأشاط بدمه. وشاط بمني عجيل.

ويقال للعُبَادُ السَّاطِعِ في السَّاءُ: تَشْطِي ۗ ؟ قَـالَ القطامي:

تعادي المراخي ضَمَّراً في مُجنوحِها،
وهُنَّ من الشَّيطِيِّ عارٍ ولابِسُ
يصف الحَيل وإثارَتَها العُبارَ بسنابِكها . وفي
١ في قصيدة الأعنى : قد نطنُ العيرُ بدل قد نخضِ العير .

الحديث: أنَّ سَفينَـةَ أَشَاطَ دَمَ جَزُورٍ بِجِــذُلَّ فَأَكُلَهُ ؟ وَأَنْ بَجِــذُلَّ فِأَكُلَهُ عَلَى الْأَصْعَيِ : أَشَاطَ دَمَ جَزُورٍ أَي سَفَكَهُ وَأَرَاقَهُ فَشَاطَ يَشْيِطُ بِعَنِي أَنْهُ ذَبِحَهُ بِعُنُود ، وَالْجَذَلُ العَود .

واشتاط عليه : النتهب . والمُستَشيط : السَّمين من الإبل .

والمِشْياط من الإبل: السريعة السّمَن ، وكذلك البعير . الأصعي : المَشاييط من الإبل اللّواتي ايشرعن السّمن ، وقال أبو عمرو : هي الإبل التي تجعل للنّعثر من قولهم شاط دمه . غيره : وناقة مشياط إذا طار فيها السّمن ، وقال العجاج :

### بوكش طعن كالحريق الشاطي

قال : الشّاطي المُحْتَرِق ، أواد طَعْنَا كَأَنه لَمَبُ النّاو من شدّته ؛ قال أبو منصور : أواد بالشاطي الشائط كما يقال الله عز وجل : هاد فانهار به .

ويقال : شاط السَّمَن كشيه أذا نَصْبِح حتى عتى

الأصمعي: شاطت الجنز ور إذا لم يبق فيها نصيب إلا قسم ابن شبيل: أشاط فلان الجزور إذا قسمها بعد التقطيع فلان الجزور إذا قسمها بعد ويقال : تشيط فلان من الهيئة أي تجل من كثرة الجماع وروي عن عمر ، رضي الله عنه أنه قال : إن أخوف ما أخاف عليكم أن يؤخذ الرجل المسلم البريء فيقال عاص وليس بعاص في شاط لحمه كما تشاط الحكمة الكلمية :

الطُّعِمُ الْجَيْئَالَ اللَّهِيدَ من الكُو مِ ، ولم نَدْعُ مَنْ أَيْشِيطُ الْجَزُّووا إ

قال: وهذا من أستطنت الجزور إذا قطعتها وقست لحمها ، وأشاطتها فلان ، وذلك أنهم إذا اقتتسكوها وبقي بينهم سهم فيقال : من يُشيط الجَزُور أي من يُنقق هذا السهم ، وأنشد بيت الكميت ، فإذا لم يبق منها نصيب قالوا: شاطت الجزور أي تنققت .

ينقتن هذا السهم ، وأنشد بيت الكبيت ، فإذا لم يبق منها نصب قالوا: شاطت الجزور أي تنققت . واستشاط الرجل من الأمر إذا خف له . وغضب فلان واستشاط أي احتد م كأنه التهب في غضيه قال الأصعي : هو من قولهم ناقة مشياط وهي التي يسرع فيها السمن . واستشاط البعير أي سمن . واستشاط البعير أي سمن . واستشاط ألبعير أي سمن . ويقال استشاط أي احتد وأشرف على الهلاك من قولك شاط فلان أي هلك . وفي الحديث : إذا استشاط السلطان أي فلان أي هلك . وفي الحديث : إذا استشاط السلطان أي تسلط السلطان أي غرق من شد النفض وتلهب وصاد كأنه نار فور استقمل من شاط تشيط إذا كاد محتوق . وهو استقمل من شاط تشيط إذا كاد محتوق . واستشاط فلان إذا استقمل ؟ قال :

أشاط دِماء المُسْتَشيطِين كلتَّهم ، وغُلُّ رُوُّوسُ القومِ فيهم وسُلْسِلُوا

وروى ابن شميل بإسناده إلى النبي ، صلى الله عليه وسلم : ما رُووي ضاحكاً مُسْتَشْيطاً ، قال : معناه ضاحكاً ضُعِكه . فاحكاً ضُعِكه . واستشاط الحكمام إذا طار وهو نشيط .

والشيطان، فعلان: من شاط يَشيط. وفي الحديث: أَعُوذ بك من شر الشيطان وفتونه وشيطاه وشعونه، قيل : الصواب وأشطانه أي حباله التي يَصِيد بها . والشيطان إذا ستى به لم ينصرف ؛ وعلى ذلك قول طفيل العَنوي :

وقد مَشَتْ الحَدُواة مَنتًا عليهم ، وَشَيْطَانُ إذ يَدْعوهُمُ ويُثُوّبُ

فلم يصرف شيطان وهو تشيطان بن الحكم بن جلهة ، والحدّ واء فرسه. والشيّط : فرس أنسيّف بن جبلة الضّبي. والشيّطان واعان بالصّبّان فيهما مساكات لله السماء .

#### فصل الصاد المهملة

صرط: الأزهري: قرأ ابن كشير ونافع وأبو عمرو وابن عامر وعاصم والكسائي: الهديا الصراط المستقيم، بالصاد، وقرأ يعقوب بالسين، قبال: وأصل صاده سين قلبت مع الطاء صادر لقرب محارجها. الجوهري: الصراط والسراط والزراط الطريق ؛ قال الشاعر:

أكر على الحروريان مهري، وأحسِلهم على وضع الصراط

صِعط : قال اللحياني: الصَّعُوط والسَّعُوطُ بَعْسَى واحد. قال ابن سيده : أرى هذا إنما هو على المُنْضارَعة التي حَكِاها سيبوبه في هذا وأشباهه .

#### فصل الضاد المعجمة

ضَّاط: ضَنَّطَ صَاَّطاً: حرَّكُ مَنْكِبِيَّهُ وَحَسَدَ ۚ فِي مُشْيِه ؛ عن أبي زيد

ضبط: الضّبط : لزوم الشيء وحَبْسه ، ضَبَطَ عليه وحَبْسه ، ضَبَط عليه وضّبَطة ، وقال الليث : الضّبط لزوم شيء لا يفادقه في كل شيء ، وضّبُط الشيء حفظ الحزم ، والرجل ضابيط أي حازم .

١ قوله « يضبط » شكل في الاصل في غير موضع بضم الباء ، وهو
 منتفى اطلاق المجد وضبط هامن نسخة من النهاية يوثق بها ،
 لكن الذي في المصباح والمحتار أنه من باب ضرب .

ورجل ضابيط" وضبَنْطى : قوي شديد" ، وفي التهذيب : شديد البطش والقواة والجسم . ورجل أضبَط : يعمل بيديه جميعاً . وأسد أضبَط : يعمل بيساره كعمله بيمينه ؛ قالت مؤبنة وووح بن زنباع في نتو حها :

أَسَدُ أَصْبُطُ بِمَشِي بين فَصَباء وغيل

والأنش صَبْطاء ، يكون صِفة للمرأة واللَّبُوَّة ؛ قال الجُنْمَيْعِ الْأَسُدِي :

أمًا إذا أحرَّدَتْ حَرَّدَى فَمُجْرِيَةٌ صَبْطاء، تَسْكُنْ غِيلًا غيرَ مَقرَّوبِ

وشبه المرأة باللبؤة الضبطاء تزعًا وخفة وليس له فعل . وفي الحديث : أنه سئل عن الأضبط ؟ قال أبو عبيد : هو الذي يعمل بيديه جميعاً ، يعمل بيساره كما يعمل بيديه جميعاً ، يعمل بيديه جميعاً ؟ وكذلك كل عامل يعمل بيديه جميعاً ؟ وقال معن بن أوس يصف ناقة :

﴿ تُعَدَّافِرَةَ صَبِّطَاءَ تَخَدِّي ، كَأَيْهَا فَنَيْقِ مُعَدَّا يَتَحْمِي السَّوَّامَ السَّوَادِحَا

وهو الذي يقال له أعْسَرُ يَسَرِّ. ويقال منه: ضبيطُ الرجل ، بالكسر، يَضْبَطُ، وضَبَطَه وجَع: أَخَذَه. وتَضَبَّط الرجل ، أخذه على حبْسٍ وقَهْر ؛ وفي حديث أنس ، وخي الله عنه: سافر ناس من الأنصار فأر ملوا فمرُوا بحَيِّ من العرب فسألوهم القرى فلم يقروهم ، وسألوهم الشراء فلم يَبيعُوهم ، فتضَبَّطوهم فأصابوا منهم . وتضبَّط الضأنُ أي أسرَع في المرعى فأصابوا منهم . وتضبَّط الضأنُ أي أسرَع في المرعى وقوي كلم وتضبَّطت الضأنُ : نالت شيئاً من الكلا . تقول العرب : إذا تضبَّطت الضأنُ تشبعت الكلا . تقول العرب : إذا تضبَّطت الضأنُ تشبعت الإبلُ ، قال: وذلك أن الضأن يقال لها الإبل الصغرى

لأَمَا أَكْثَرُ أَكَلَا مِنَ المِعْزِي ، والمِعْزِي أَلَّطَا فِي أَلَّطُ فِي أَلَّطُ فِي أَلَّطُ فِي أَلَّمُ ا أَحْنَاكُما وأحسن إراغة وأزهك زُهْدا منها ، فإذا شعت الفائن فقد أَحْيا الناسُ لِكثرة العُشب، ومعنى قوله تضلطت قويت وسَمنت .

وضيطت الأرض : مطرت عن ان الأعرابي . والنسب طلق الأعرابي . والنسب طلق : القوي ، والنون والياء واثدتان للإطاق بسقر على النساس زمان وإن البعير الضابط والمتزاد تين أحب إلى الرجل ما يملك ، الضابط : القوي على عمله . ويقال : فلان لا يضبط عمله إذا عجز عن ولاية ما وليه . ووجل ضابط : فوي على عمله .

ولعبة للأعراب نستى الضَّبْطة والمُسَّنة ، وهي الطَّر بدة .

والأضبط : اسم رجل .

ضَعَطَ ؛ الضَّبَعْطَى والضَّبَعُطَى ؛ بالعين والغين : شيء 'بَغَزَ عُ بِهِ الصيِّ .

ضغط: الضَّبَعْطى: الأحبق، وهي كلمة أو شيء يُفَرَّع بها الصَّبيان ؛ وأنشد ان دريد :

> وزو جُها زوتنزك وتنزي ، بقنزع إن فنزع بالضبغطس أشب شيء هو بالحبر كي ، إذا حطات وأسه تشكش وإن فترغت أنفه تبكى ، شر كبيع ولدنه أنش

والألف في ضَبَغُطَى للإلحاق ، وهذا الرجز أورده الأزهري ونسبه لمنظور الأسدي :

> وبَعْلُهُا زُوَنَكُ زُوَنَزَى، 'مُصِفُ إِنْ خُوْنَ بِالضَّبَغَطَى

وقال ابن بزرج: ما أعطيتني إلا الضغطى مُرْسَلة أي الباطلَ . ويقال : اسكنت لا يأكلنك الضغطى ؟ قال ابن دريد : هو الضّبَغطى والضّبَعطى ، بالغين والعين ، وقال أبو عمرو : الضغطى ليس شيء يُعرف ولكنها كلمة تستعمل في التخويف . ويقال : الضغطى فرَّاعة الزَّرْع .

ضرط: الضَّراطُ : صوت الفَيْخ معروف ، ضَرَطَ يَضُر طُرُ ضَرَاطاً وضرطاً ، بكسر الواء ، وضريطاً وضُراطاً . وفي المُثَلِّ : أوْدَى العَبْرُ ۚ إلا ضَرِطاً أَى لَمْ بَدِّقَ مَنْ حَلَدُهِ وَقُنُوَّتُهُ إِلَّا هَذَا . وأَضِرَطُهُ غيرُهُ وَخَبَرُ طُنَّهُ مِعْنَى . وكان يقال لعمرو بن هند : مُضَرِّطُ الحجارة لشدَّتِه وصَرامَتِه . وفي الجديثُ: إذا نادَى المُشَادى بالصلاة أَدُيرَ الشيطانُ وله ضُراطٍ ، وفي رواية : وله ضريط" . يقال : ضراط" وضريط" كنُهاق ونهق . ورجل ضرّاط وضروط" وضرُّو طام، مثُّل به سنبوبه وفسره السيرافي . وأَضْرُطُ به : عَمَــلَ له بفيه شب الضَّراط . وفي الله : الأخسة مرابطي ، والقضاء ضرابطي ، وبعض يقولون : الأَخْذُ سُرَّيْطُ"، والقضاء ضُرَّيْطُ"؛ معناه أن الإنسان بأخذ الدَّيْنَ فيسترط علم فإذا طالبه غَرَيْهُ وتَقَاضَاهُ بِدِينَهُ أَصْرَطَ بِهِ ﴾ وقد قالوا ﴿ الأكلُ مَرَطَانُ ، والقَضَاءُ ضَرَطَانَ ؛ وتأويل ذلك تُحبُّ أَنْ تَأْخُذُ وَتَكُرُهُ أَنْ تَرُدُّ . ومن أُمَسَالُ العرب : كانت منه كضَرَّطةِ الأَصَمُّ ؛ إذا فَعَلَ فَعْلَةً لِم يَكُنَ فَعَلَ قَبْلُهَا وَلَا يَعِدُهَا مِثْلُمُهَا ﴾ يُضُرُّبُ لها . قال أبو زيد : وفي حديث علي ، رضي الله عنه: أنه دخـل ببت المال فأضرَط بـه أي استَخَفُّ به وسَخِرَ منه . وفي حديثه أيضاً ، كرَّم الله وجهه :

أ قوله « يفرب له يه عبارة شرح القاموس عن الصاغاني : وهو مثل
 في الندرة .

أنه سئل عن شيء فأضرط بالسائل أي استخف به وأنكر قوله ، وهو من قولهم : تكلم فلان فأضرط به فلان ، وهو أن يجمع شفتيه ويخرج من بينهما صوتاً يشب الضرطة على سبيل الاستخفاف والاستهزاء .

وضَّمَادِيطُ الاسْتِ : منا حَوَالَيْهَا كَأَنَ الواحد ضِمْراطُ أَو ضُمْرُ وط أَو ضِمْرِيط مشتق من الضَّرُ ط ؛ قال الفَضِمُ بن مُسْلِم البكائي :

وبَيْتَ أَمَّهُ ، فأَساغَ كَهُسَاً ﴿ صَادِيطَ اسْتِهَا فِي غَيْرِ فادِ

قال ابن سيده : وقد يكون رباعياً ، وسند كره . وتكلم فلان فأضرط به فلان أي أنكر قوله . يقال : أضرط فلان بفلان إذا استخف به وسخر منه ، وكذلك ضراط به أي هزرئ به وحكى له بفيه فعل الضارط .

والضّرَطُ : خَفّة الشعر . ورجل أَضْرَطُ : خَفيفُ شعر اللحية ، وقبل : الضرَطُ وقبّة الحاجب والرأة ضرَّطاء : خَفيفة شعر الحاجب رَقيقتُه . وقال في ترجمة طرط : رجل أَطْرَطُ الحَاجبين ليس له حاجبان ، قال وقال بعضهم : هو الأَضْرَطُ ، بالضاد المعجمة ، قال وقال بعضهم : هو الأَضْرَطُ ، بالضاد المعجمة ، قال : ولم يعرفه أبو الغوث .

ضرفط: المُصْرَعُطِهُ: العظيمُ الجسم الكثيرِ اللحم الذي لا غَناه عنده . واضرَ غَسَطُ الشيءُ : عَظُم ؛ عن تعلب ؛ وأنشد :

ونعجة ضرَّيْطة "ضغَّمة .

بُطُونُهُم كَأَنَّهَا الحِبابُ ، إذااضر عَطَّتَ فوقيها الرَّقابُ

واصْرَغَـطُ واسْمَادِ اصْرِغْطاطـاً إذا انتفخ من

الغضب ، والغين معجمة .

وضَرْغَطَ": اسم جبل ، وقبيل : هو موضع مناء ونخل ٍ ، ويقال له أيضاً ذو ضَرْغَد ٍ ؛ قال :

إذا نَزَكُوا ذا ضَرَ غَد فَقْتَالُداً ، يُفَنَّيهِمُ فيها نَقِيقُ الضَّفَادِعِ

ضرفط : ضَرَ ْفَطَه فِي الحَبْل : سَدَّه . وقال بونس : جاء فلان مُضَرَّ فَطَاً بالحبال أي مُوثَـَقاً .

ضطط: ابن الأعرابي: الضُّطُّنُطُ الدَّواهي، وقال غيره: الضَّطيطُ الوَّحَلُ الشديدُ من الطين. يقال: وقعنا في ضَطِيطةٍ مُنْتَكَرَةً أي في وحَل ورَّدْعَةً .

ضغط: الضّغط والضّغطة : عصر شيء إلى شيء ضغط : من ضغطة ونحوه ضغطة يضغط ونحوه ومنه ضغطة التبر . وفي الحديث : لتنضغط أن على باب الجنة أي تنز صَمُون . يقال : ضغطة إذا عصر وضيّق عليه وقبَهره .

ومنه جديث الحُدَيْدِيةِ : لا يتحدّث العرب أنا أَخِدُ أَنا ضُغُطة أي عَصْراً وقَهْراً . وأخذت فلانا ضُغُطة ، بالضم ، إذا ضيَّقت عليه لتُكر همّ على الشيء . وفي الحديث : لا يَشْتَر يَنَ أَحدُ كُم مال أمرى في في ضُغُطة من سُلطان أي قَهْر . والضُغُطة : الإكراه .

والضَّفاطُ : المُنزاحَمةُ . والتَّضاغُطُ : التَّزاحُم . وفي التهذيب : تَضاغَطَ الناسُ في الزَّحامِ .

والضَّفطة ، بالضم : الشدة والمَسْقة . يقال : ارفع عنا هذه الضُّفطة .

والضاغط : كالرَّقِيبِ والأمين يُلْزَمُ به العامل لئلا يَخُونَ فيا يَجِنِي . يَقال : أُرسَلَه ضاغِطاً على فلان، سمي بذلك لتضييقه على العامل ؛ ومنه الحديث :

قالتِ الرأةُ مُعادِ له وقد قدَم من اليمن لمّا رجع عن العمل : أن ما يحملُه العاملُ من عُراضة أهله? فقال: كان معي ضاغط أي أمين حاف ظ م يعني الله عز" وجل المُطَّلِّعَ على سَراثُو العباد ، وقيل : أراد بالضَّاغط أمانة الله التي تَقَلَّدُها فأوْهُمَ الرأته أنه كان معه حافظ يُضيِّق عِليه ويمنعه عن الأخذ ليُر ضيَّها. ويقال : فعل ذلك ضُغطـة أي قَـَهُو ٓا واضطراراً . وضَّغط علَيه واضَّتَعَطَّ : تَشَدُّد عليه في غُرْم أو نحوه ؛ عن اللحياني ، كذا حكاه اضتَّغَطَ بالإظهار ، والقيباسُ اضطَعَطَ . والضاغيطُ : أن يتحرُّكَ ُ بِرَ فَتَى ُ البِعِيرِ حَتَى بِقُعَ فِي جِنْبِهِ فَيَخْرِقُهُ. وَالْضَاغِطُ ُ في البعير : انْفَتَاقُ مَنَ الْإِبْطِ وَكُثُوهُ مِنَ اللَّهُمُ ، وهو الضَّبُّ أيضاً . والضاغطُ في الإبل : أنَّ يكون في البعير تحت إبطه شبه جراب أو جلند مجتمع ؟ وقال حَلَمْحلة ُ بن قبس بن اشم وكان عبد الملك قد أَقْتُعده ليُقادَ منه وقال له : صَبْرًا حَلَمُحَلَّ ، فأجايه :

أَصْبَرُ مِن ذي ضَاغِطٍ عَرَ كُثْرَك

قال : الضاغط الذي أصل كر كر ته يَضْغُط موضع إيطه ويؤثر فيه ويَسْحَجُه .

والمَّضَاغِطُ : مواضع ذاتُ أَمْسِلَةٍ مُنْخَفَضَة ، واحدها مُضْغَطِّ .

والضغيط: رَكِيَّة بِكُون إلى جنبها رَكِيَّة أُخرى فَتَنْدُون إلى جنبها رَكِيَّة أُخرى فَتَنْدُن مَا وَهَا فَيُسْمِلُ فَيُسْمِلُ فَيُسْمِلُ مَا العَدْبَةِ فَيُفْسِدُها فلا يُشْرَبُ ، قال : فتلك الضُّغيط والمسيط ؟ وأنشد :

يَشْرَبْنُ مَاءُ الأَجْنِ والضَّغَيْطِ ، ولا يَعَفَّنَ كَـدَرَ الْمُسَيْطِ

أراد ماء المستمل الآجين أو إضافة الشيء إلى نفسه .

ورجل ضَعِيطٌ : ضعيفُ الرَّأْي لا يَنْسَعِثُ مع القوم ، وجمعه ضَعْطَى لأَنه كأَنه داء .

وضُغاط" : موضع .

وروي عن شريع أنه كان لا يُحِيزُ الضَّغُطة ، يُفَسَر تفسيرين : أحدهما الإكراه ، والآخر أن يُساطِل بائعه بأداء الشّمن ليَحُط عنه يعضه ؛ قبال النضر : الضُّغُطة المُباحدة ، يقول : لا أعطيك أو تدع مما لك علي شيئاً ؛ وقال ابن الأثير في حديث شريع: هو أن يَمْطُلُ الغريم عاعليه من الدين حتى يَضَحَرَ صاحب الحق ثم يقول له : أتَدع من الدين حتى يَضَحَرَ وتأخذ الباقي مُعَجَّلًا ؟ فيرض بذلك. وفي الحديث: يُعتق الرجل من عبده ما شاء إن شاء ثلثاً أو ربعاً أو يُعتق الرجل من عبده ما شاء إن شاء ثلثاً أو ربعاً أو عبد البنة فتأخذه بجميع المال .

ضغط: الضّفاطة : الجُهُلُ والضّعْف في الرأي . وفي حديث عبر ، وضي الله عنه : أنه سمع رجلًا بتعود و من الفيّن الفيّن الفيّن الفيّن الفيّن الفيّن المواليّ أن لا يَوْرُ وَكَ أَهلًا ومالاً ؟ قال أبو منصور : تأول قبول الله عز وجل : إنها أموالُكم وأولاد كم فيننة ، ولم يود فينة التسال والاختلاف التي تموج موج البحر . قال : وأما الضّفاطة فإن أبا عبد قال : عنى به ضعف الرأي والجهل . ورجل ضفيط : جاهل ضعيف . وروي عن عبر ، رضي الله عنه ، أنه سئل عن الوتر فقال : أنا أوتر من بنام الضفطك ؟ أداد بالضفطك جمع ضفيط ، وهو الضعيف العقل والرأي . وعوتب ابن ضفيط ، وهو الضعيف العقل والرأي . وعوتب ابن ضفطك وهي إحدى ضفطاتي أي غين عفلاني ؟ وقد ضفطة وهي إحدى ضفطاتي أي غين غين غفلاني ؟ وقد

ثعلب وأنشد :

## لينست له تشائل الضَّفَّاطِ

والضافيطة من الناس : الجسّالُون والمُسكادُون ، وقيل : الضّفّاط الجسّال ، والضفّاط الم النشديد، شبيهة بالدَّجّالة وهي الرُّفتة العظيمة . والضّفّاط الم المختلف الحير من قربة إلى قربة ، ويقال الحمر الضفّاط الله وفي حديث قسّادة بن النَّعمان : فقد م ضافيطة الميرة الدّر ملك ؛ الضافيطة والضفّاط الذي يجلب الميرة والمسّاع إلى المسدن ، والمسكاري الذي يحكري الأحمال ، وكانوا يومئذ قوماً من الأنساط يحملون إلى المدينة الدّقيق والزيت وغيرهما ؛ ومنه أن صفّاطين فقد منوا إلى المدينة . وقال ثعلب : وحل فلان على ضفّاطة ، وهي الرّو عاء المائلة .

وضَفَطَ الرجلُ: أَسُوكَى. وَمَا أَعْظَمَ صُفُوطَهُم أَيُ خُرُ أَهِم. والضُفَّاطُ: المُحْدِثُ. يقال : ضَفَطَ إذا قضَى حاجتَه كأنَّه نزل عن واحلته وظنُنَّ به ذلك.

ضغوط: الضغرط': الرخو' البطن الضخم' ، وهي الضغم' ، وهي الخدة الضغرطة'. وضفاد ط الوجه : كُسور بين الحدة والأنف وعند اللحاظين ، وأحدها ضُفر وط".

ضبوط: الضَّمْرُ وط ُ: الضَّمْرُ وضِيتَ ُ العبشِ . والضَّمْرُ وط أَيضاً: مسيل ضيَّق في وَهَدَّ بِين جبلين . ابن الأعرابي: يقال خُطوط الجبين الأساديرُ والضَّمادِ يط ُ ، واحدها ضُمْرُ وط ُ ، قال: والضَّمْروط في غير هذا موضع يُختَبَأُ فيه .

ضنط: الضَّنْطُ: الضَّيقُ. والضَّناطُ: الزَّحامُ على الشيء؛ قال دوَّبة:

### إنتي لوكر"اد" على الضَّناطِ

، قوله α فقدم ضافطة α كذا ضبط في النهاية في مادة درمك غير أنه أنث الفمل وشدد في أصلنا دال قدم ونصب ضافطة . ضَغُطَ ، بالضم ، يَضْفُطُ صَفَاطة ". وفي الحديث : اللهم إني أعوذ بك من الضّفاطة ؛ هي ضعف الرأي والجهل ، وهو ضَفِيط "؛ ومنه الحديث : إذا سَر "كم أن تنظروا إلى الرجل الضّفيط المُطاع في قومه فانظروا إلى هذا ، يعني عُيينَـة بن حِصْن . وفي حديث ابن سيوبن : بلغة عن رجل شيء فقال : إني لأراه ضَفيطاً .

ودجل ضفط وضفّاط ؛ الأخيرة عن ثعلب : ثقيل لا يَنتَبَعِثُ مع القوم ؛ هذه عن ابن الأعرابي .

والضّفاطة : الدّف . وفي حديث أن سيرين : أن مهد نكاحاً فقال : أن ضفاطتُنكم ? فسروا أنه أراد الدّف ، وفي الصحاح : أين ضفاطتُنكُن " يعني الدف"، وقيل : أين ضفاطتُنكم ، قيل : لِعاب الدّف ، سبي ضفاطة " لأنه لهو ولعب وهو واجع إلى ضعف الرأي والجهل .

ابن الأعرابي: الضقاط الأحمق ، وقال الليث: الضقاط الذي قد ضفط بسلنجه ورمى به . ورجل ضفاط وضفيط وضفيط : سمين رخو ضغم النبطن ، وقد ضغط صفاطة . شهر : رجل ضفيط أي أخمق كثير الأكل ، وقال : الضفط التارا من الرجال ، والضفاط الجالب من الأصل ، والضفاط الذي يتكري الإبل من موضع إلى موضع . والضافط والضافط والضافطة والضافطة : العير تحمل المتاع ، وقيل : الضفاطون التُجار بجملون الطعام وغيره ؛ أنشد سبويه للأخض بن هيرة:

فها كنت صَفّاطاً، ولكين واكباً أناخ فليلًا فَوْقَ ظَهْر سَبيلِ

والضَّفَّاطُ': الذي يُحَرِّي مِن قرية إلى قرية أخرى ، وقيل : الذي يُحَرِّي مِن مَنْزِلٍ إلى منزل ؛ حكاه وَفِي نُوادِر أَبِي زَيِد : ضَيَطٌ فلان مِن الشَّحْمِ ضَّنَطاً ؛ قال الشاعر :

أبو بنات قد ضيطن ضنطا

صُنعط: التهذيب في الرباعي: دجل صَنْفَط سَمِين دخو صَخْم البطن بَيْن الصَّفَاطَة .

ضوط: الضّويطة : السئن أيذاب بالإهالة ويجمل في نبخي صغير . والضّويطة : العَجِين ، وقيل : الضّويطة أما اسْتَرْخَى من العجين من كثرة الماء . والضّويطة أن الحماة أن والطّين ، وقيل : الحماة والطين يكون في أصل الحواض . والضّويطة : الأحيق ؛ قال :

أَبَرُ دُنْنِي ذَاكَ الضَّوْيِطةُ عَنْ هَوَى نَـَفْسِي ، ويَفْعَلُ مَا يُويِدُ ؟

قال ابن سيده : هذا البيت من نادر الكامل لأنه جاء غبساً . وقال ابن بري في كتابه: الضَّويطة الأحمق ع قال رياح الدُّبِيَـنْزي :

> أيردني ذاك الضويطة عن هوى نفسي ، ويفعل ما يريد تشبيب م

واستشهد الأزهري على ذلك بقول الشاعر :

أيردني ذاك الضويطة عن هوى نفسي، ويفعل عَيْر َ فِعْل العاقِل ِ?

وقال أبو حَمْزَةَ : يقال أَضْوَطَ الزِّيارَ على الفرَّسَ أَي زَيْرَه به . وفي فَمِه ضَوَطَ ْ أَي عَوَجُ .

ضط : ضاط الرحل في مَشْيه فهو يَضِط ضَيْطاً وضَيَطاناً وحاك يَحِيك حَسَكاناً : مَشَى فحر"ك مَنْكِيتُه وجسَده حين يمشي مع كثرة لحم ووخاوة.

قال الأزهري : وروى الإيادي عن أبي زيد : الضّيطانُ أن 'محر"ك منكبيه وجسده حين بشي مع مثوة لحم ، ثم قال : روى المندري عن أبي الهيم : الضّيكانُ ، قال : وهما لغنان معروفنان. ابن سيده: ورجل ضَيْطانُ كثير اللحم رَحْوُه . والضّيّاطُ : المُنسّاييلُ في مشبّية ، وقيل : الضخمُ الجَنبَيْنِ العظيمُ الاسْت كالضيْطان ؛ قال نقادة الأسدي :

حتى تَرَى البَجْبَاجَة الضَّيَّاطَا يَمْسَحُ لِمَّا حالَف الإغباطا بالحَرْف من ساعِدِه المُخاطا

والضَّيَّاطُ : المُتَبَخَّتِنُ . والضَّيَّاطُ : التَّاجِرُ ، والضَّيَّاطُ : التَّاجِرُ ، والمعروف الضفّاطُ .

والضَّيْطاء من الإبل مثل الفَتْلاء : وهي الثقيلة

#### فصل الطاء المهبلة

طوط: الطرّطا : حِفّة شعر العين والحاجين و طرط طرط طرط أفهو طرط وأطرط ألحاجين ليس له حاجيان وأمرط الحاجين ليس له حاجيان ولا 'يستنفنني عين ذكر الحاجين . وقال بعضهم : هو الأضرط ، بالضاد المعجمة ، قال : ولم يعرفه أبو الغوث . ان الأعرابي : في حاجيه طرط أي رقة شعر ، قال : والطارط الحاجيب الحنيف الشعر . والطارط الحاجيب الحنيف الشعر . والطارط الحاجيب الحنيف الشعر . والطارط الحاجيب الحنيف الشعر .

طوط: الطاّط والطوط والطائط : الفيمل المنفتكم المافتكم المائح ، والحمع طاطة وأطنواط ، والحمع طاطة وأطنواط . وحكى الأزهري عن الليث في جمعه طاطنون . وفنحول طاطة ، قال : وبجوز في الشعر فنحول طاطات وأطنواط وفحل طاط ، وقد طاط

يَطُنُوطُ طُورُوطاً ، والكلمة واوية ويائيَّة ؛ قال ذو الرمة :

فَرُبُّ الْمُرِيءِ طَاطَ عَنِ الْحَقَّ ، طَامِعِ بِعَيْنَيْهِ عَبَّا عَوَّدَتُهُ أَقَارِبُهُ

قال : طاط يرفع عينيه عن الحق لا يكاد يُبيضره ، كذلك البعير الهائج الذي يرفع أنثقه ما به ، ويقال: طائط ، وقيل : الطاط الذي تسمر عيناه إلى هذه وهذه من شدة الممينج ، وقيل : هو الذي يَهدو في الإبل ، فإذا سبعت الناقة صوته ضبَعت ، وليس هذا عنده بمحبود ، وقد يقال : غلام طائط ؛ قال:

> لَوْ أَنتُهَا لَاقَتْ عُلَاماً اطالطا ، أَلْقَى عليها كَلْكَلَا عُلايطا

قال : هو الذي يطيط أي يَهْدُو في الإبل . وحكى ابن بري عن ابن خالوبه قال : بقال طاط الفحل الناقة يطاط م الفحل الناقة يطاط ما الفحل الفحل أي ضراب . وقال أبو نصر : الطاط والطائط من الإبل الشديد الفائمة ؟ وأنشد :

طاط من العُلشة في الشجاج ، مُنتهب من شدة المياج

وقال آخر :

كَطَائُطُ يَطِيطُ مَنْ طَرُوفَهُ ، يَهْدُرُ لَا يَضْرِبُ فَيِهَا دُوفَهُ ،

والطّاط : الظالم . والطّوط والطّاط : الرّجل الشّجاع . ورجل الشّجاع . ورجل طاط وطنوط ، الأخيرة عن كراع : مُفرط ط الطّول ، وقيل : هو الطويل فقط من غير أن يُقيّد بإفراط .

وطُوَّطُ الرَّجِلُ إِذَا أَتَى بِالطَّاطَةِ مِنَ الفِلْمَانَ ، وَهُمَّ الطَّوْلُ : البَاشِقُ ، وقيل : الحُنْفَاشُ. والطُّولُ : الحُمَيَّةُ ؛ وقال الشاعر :

ما إن يَوْالُ لَهَا سَأُو يُقَوَّمُهَا مُعَدُّولُ مُعَدُّولُ مُعَدُّولُ مُ

يعني الزّمام، تشبّه بالحبّة . ابن الأعرابي : الأطلط'ا الطلّويل' ، والأنثى ططلّاء . قال أبو منصور : كأنه مأخوذ من الطاّط والطلّوط وهو الطويل . ورجل طاط أي مُتكبّر ؛ قال ربيعة بن مَقروم :

> وخَصْم يَوْكَبُ العَوْصَاءُ طَاطٍ ، عَـنّ المُثْلَـى 'غنّاماه القِـدَاعُ

أي مُتَكَبِّر عن المُثلى ، والمُثلَّلَى خير الأُمور ؛ وعليه بيت ذي الرمة :

فَرْبُ الْمُوى؛ طاط عن الحَتَّى طامح

وجبَل طوط : صغير . والطُّوط : القُطْن ؛ قال : قال :

من المُندَ مُقَسِ أَو مِن فاخِر الطُّوطِ وقيل : الطُّوط قُطن البَرَّدِيَّ خاصَّة ؛ وأنشد ابن خالويه لأمية :

والطُّوطُ نَزَرُعُهُ أَغَنَّ جِرَاؤُهُ ﴾ في الطُّوطُ نَزَرُعُهُ أَغَنَّ جِرَاؤُهُ ﴾ فيه اللَّباسُ لِكُلِّ حَوْلُ يُعْضُهُ

أَغَنُ : ناعِم مُلْمَف ، وجراؤه: حَوْزُه ، الواحد حَرْو . ويُعْضَدُ : يُومَنَّى . وروى هشام عن أنس « قوله « الاطط » قال في شرح القاموس هو بالتحريك ويوافقه ضبط الاصل هنا وفيا تقدم. وقوله «والانتى ططا» هو في الاصل هنا بشد الطاء وضبط فيه في مادة أطط بتخفيفها .

ابن سيرين قال: كنت مع أنس بن مالك بيسكان بين البصرة والكوفة بقال له أطبط ، فصلتى على حياد المكتوبة أمستقبيل القبلة أيومي الجاء العصر والفعر في ودعة في يوم مطير.

طبط: طاط الفحل في الإبل يَطبط ويطاط طبوطاً: هدر وهاج : والطيوط : الشدة . ووجل طبط : الشدة . ووجل طبط : والطيط أيضاً : الأحبق ، والأنش طبطة .

والطليطان : الكرّاث، وقيل: الكرّاث البريّ ينبت في الرمل ؛ قال بعض بني فقعس :

> إِنَّ بَنِي مَعْنَ رُصِاهَ ﴿ ) إِذَا صَبُوا ﴾ وُسَاة ﴿ )إِذَا الطَّيْطَانُ فِي الرَّمْلِ رَوَّوا

حكاه أبو حنيفة . قال ان بري : وظاهر الطبيطان أنه جمع ُطوط .

التهذيب: والطبيطوى ضرب من الطير معروف، وعلى وزنه نينوى، قبال: وكلاهما دخيلان. وعلى وزنه نينوى، قبال: الطبيطوى ضرب من القطا طوال الأرجل، قال أبو منصور: لا أصل لهذا القول ولا نظير لهذا في كلام العرب. قبال الأزهري: وفي الموضع الذي فيه الحسين، سلام الله عليه ورحمته، موضع نقال له نينوى، قال الأزهري: وقد وردته.

#### فصل العين المهلة

عبط: عَبَطَ الذَّبِيحة تَعْسِطُهَا عَبْطاً واعْتَبَطَهَا اعْتِباطاً: تَحْرَها من غير داء ولا كسر وهي سَبينة فَتَيَّةً ﴿ ) وهو العَبْط ﴿ ) وناقة عَبيطة ﴿ ومُعْتَبَطة ﴿

١ قوله « وفي الموضع النح » عبارة يافوت : وبسواد الكوفة ناحية
 يقال لها نينوى منها كربلاء التي قتل بها الحديث ، رضي الله عنه .

ولحمها عبيط ، وكذلك الشاة والبقرة ، وعم الأزهري فقال : بقال للدابة عبيطة ومُعْتَبَطَة ، والجمع عُبُط وعباط ؛ أنشد سبويه :

أبيت على معادي واضعات ، يهن ملوّب كدّم العياط

وقال ابن بزوج: العبيط من كل اللحم وذلك ما كان سليماً من الآفات إلا الكسر ، قال : ولا يقال للحم الدوي المدخول من آفة عبيط وفي الحديث: فقاءت كحماً عبيطاً ؛ قال ابن الأثير : العبيط الطري غير النصيج . ومنه حديث عمر : فك عا بلحم عبيط أي طري غير نضيج ؛ قال ابن الأثير: والذي جاء في غريب الحطابي على اختسلاف نسخه : فدعا بلحم غليظ ، بالغين والظاء المعجمتين ، يريد لحماً فدعا بلحم غليظ ، بالغين والظاء المعجمتين ، يريد لحماً خشناً عاسياً لا ينقاد في المضغ ، قال : وكأن أشبه .

وفي الحديث: ثري بنيك لا يعيطُوا ضروعَ الغَمَ أَي لا يُسَدِّدُوا الحَلَبَ فَيَعَقَرُوهَا ويُدُّمُوهَا بِالعَصِر ، من العَبِيط وهنو الدم الطبريّ ، أو لا يَسْتَقْصُوا حلبها حتى يخرُج الدمُ بعد الله ، والمراد أن لا يعيطوها فحدَف أن وأعملها 'مضرة ، وهوَ قليل، ويجوز أن تكون لا ناهية بعد أمر فحذف النون للهي .

ومات عَبْطة أي شابتًا ، وقيل : شابتًا صعيحـاً ؛ قال أمية بن أبي الصلت :

> مَنْ لَمْ يَبُتْ عَبْطَةً كَبُتْ هَرَماً؛ لِلْمُوتَ كَأْسٌ ، والمرء ذائقُهـا

وفي حديث عبد الملك بن عمار : مَعْبُوطة نَفْسُهَا أَي مذبوحة وهي شابّة صحيحة . وأَعْبَطَهُ الموتُ

واعتبَطَه على المثل . ولحم عبيط بين العبطة : طري ، وكذلك الدم والزعفران ؛ قال الأزهري : ويقال لحم عبيط ومعبوط إذا كان طريبًا لم يُنتِب فيه سبع ولم تنصبه علة ؛ قال لبيد :

ولا أَضَنُ مِعَبُوطِ السَّنَامِ ، إذا كان القُنَارُ كما 'يسْنَرُ وَحُ القُطْرُ

قال الليث : ويقال رَعْفران عَبِيط يُشبُّ بالدم العبيط .

وفي الحديث: من اعْتَبُطَ مُؤْمِناً قَـتَلًا فِإِنَّهُ قَـُورُهُۥ أَى قَنَتُلُهُ بِلا جِنَايَةً كَانِتُ مِنْهُ وَلا جِرِيرَةً تُوجِبُ قتله ، فإن القاتل يُقاد به ويقتل . وكل من مات بِفيرِ عَلَةً ﴾ فقد اعْتُسُطُ . وفي الحديث : مَن قَـتُـلَ مؤمناً فاعتبط بقتلِه لم يَقبلُ اللهُ منه صَرْفِياً ولا عداً ﴾ هكذا جاء الحديثُ في 'سنَن أبي داود ، ثم قال في آخر الحديث : قال خالد بن دهقان ، وهو راوى الحديث: سألت يجسى بن مجسى الغسّاني عن قوله اعتبَط بقتله ، قال : الذين يُقاتَلُون في الفتُّنة فیری أنه علی مُدی لا یستغفر الله منه ؛ قبال ابن الأثير : وهذا التفسير يدل على أنه من الغيطة ، بالغين المعجمة ، وهي الفرّح والسُّرُور وحُسنَن الحال لأن القاتيل يَفْرَح ْبِقَتْل خصمه ، فإذا كان المقتول مؤمناً وفرح بقتله دخل في هذا الوعيد، وقال الخطابي في معالم السنَّين وشَرَح هذا الحديث فقال : اعْتَـبُطَ قَتَلُه أي قَتَلِه طُلْماً لا عن قصاص. وعَبَطَ فلان بنَفْسِه في الحرب وعَسَطَهَا عَيْطاً : أَلقاها فيها غير مُكره . وعَدَطَ الأرض معسطها عسطاً واعتسطها: تحفَّر منها تمو ضعاً لم 'محِنْفَر قبلَ ذلك ؛ قال تمر"ار' ابن 'منْقذ العدوي :

َظلَّ فِي أَعْلَى يَفاعٍ جَاذِلاً ، يَعْشِطُ الأَرْضُ اعْشِباطُ المُعْشَفِرْ

وأمَّا بيتُ 'حميدِ بن 'تُؤْد :

إذا سَنابِكُهَا أَثْثَرُ لَنَ مُعْتَبَطًا مِن النَّرابِ، كَبَتْ فَبِهَا الأَعاصِيرُ

فإنه يويد التراب الذي أثارته م كان ذلك في موضع لم يكن فيه قبل .

والعَبْطُ : الرّبية . والعَبْطُ : الشّق . وعبَط الشيءَ والثوب يعيطه عَبْطاً : سَقْهُ صَحِيحاً ، فهـ و مَعْبُوط وعَبِيط ، والجمع عبُط ؛ قال أبو ذؤيب:

> فتَخالَسا نَـَغْسَيْهُما بِنَـوافِـذِ ، كنوافِـذِ العُبُطُ التي لا 'تُوْقَـع'

يعني كشق الجيوب وأطراف الأكسام والذيول لأنها لا ثرقع بعد العبط . وثوب عبيط أي مشقوق ؟ قال المنذوي : أنشدني أبو طالب النحوي في كتاب المعاني للفراء : كنوافذ العُطُب ، ثم قال : والعُطُب القُطن والنوافذ الحُيوب، يعني نجيوب الأقشيصة وأخراتها لا نرقع عن ، شبه سعة الجراحات بها ، قال : ومن رواها العبط أراد بها جمع عبط ، وهو الذي يُنحر ، لغير علة ، فإذا كان كذلك كان نخر وج الدم أشد . وعبط الشيء نقشه يعيط : انشق ؛ قال القطامي :

وظلَلَتْ تَعْسِطُ الأَيدي كُلُوماً ، تَعْبُحُ مُووقَهُما عَلَقاً مُعَاعِلًا مُعَاعِلًا

وعَبَطَ النباتُ الأَرضَ : سَفْتُها . والعابِطُ : الكذّابُ . والعَبْطُ : الكذبُ الصّراح من غير عذر . وعَبَطَ على الكذبَ بَعْسِطُهُ عَبْطًا

واعْتَبَطَه : افْتَتَعَلَم ، واعْتَبَطَ عِرْضَه : سُتَبَمَ وتَنَقَّضَهُ . وعَبَطَتُهُ الدُّواهِي : نَالَتُهُ مِن غَيْرِ اسْتَجْقَاق ؛ قال حبيد وسياه الأزهري الأرَيْقِط :

مِنْزَلِ عَفَّ ، وَلَمْ مُخَالِطٍ مُنْزَلِ عَفَّ ، وَلَمْ مُخَالِطٍ مُنْ الْعَوَالِيطِ مِنْ الْعَوَالِيطِ

والعَوْبَطُ؛ الدّاهِيةُ. وفي حديث عائشة ، وضي الله عنها ، قالت : فقد وسول الله ، صلى الله عليه وسلم، وجلا كان يُجالِسه فقالوا : اغتسط ، فقال : قنوموا بنا نعنوده ؛ قال ابن الأثير : كانوا يسبون الوعك اعتباطاً . يقال : عبطت الدّواهي إذا نالت . والعَوْبَطُ: لنجَّةُ البحر ، مقلوب عن العَوْطَب . ويقال عبط الحيسارُ التُواب بحوافره إذا أثارَه ، ويقال عبط الحيسارُ التُواب بحوافره إذا أثارَه ، والتواب عبيط وعبطنا عرق الفرس أي أجر بناه حتى عرق كال الجعدي:

وقد عَبُطُ الماء الحَسِيمَ فأسهلا

عثلط: العُنْدَلِطُ: اللهِنُ الحَاثر . الأصمعي : لهن عُنْدَلِطُ وعُمِلِطٌ وعُمِلِطٌ وعُمِلِطٌ وعُمِلِطٌ وعُمِلًا وعُمِلًا وعُمِالِطٍ وعُمَالِطٍ وقبل: هو المُنْدَكَبِدُ العُلِطُ والشد :

أَخْرَسُ فِي مَخْرِمِهُ عُنَالِطًا

صجلط: العُبْحَلِطُ: اللهِن الحَاثِرِ الطَّيَّبِ، وهو تحَدُّوف من فُعالِل وليس فُعَلِل فيه ولا في غيره بأصل ؟ قال الشاعر:

كَيْفَ دَأَيْتَ كُنْتَأْتَيْ عُجَلِطِهِ ، وَكُنْشَأَةً الحَامِطِ مِنْ عُكَلِطِهِ ؟

١ قوله « في مخرمه » كذا بالاصل ، وفي شرح الفاموس : عمزمه.

كُنْتَأَةً اللهن : ما عَلَا الماء من اللهن العَلَيْظ وبقي آلماء تحته صافياً ؛ وقال الراجز :

> ولو بَغَى أَعْطَاهُ تَبْسًا .قافطا ، وَكُسُفَاهُ لَبُسًا عُجَالِطًا

ويقال للن إذا خَشُر جدًا وَتَكَبَّد: عُجَلِط وَعُجَالِط وَعُجَالِط وَعُجَالِط وَعُجَالِط وَعُجَالِط اللهِ

إذا اصطلحبنت واثباً عُمالِطا مِن لَبَن ِالضّأْنِ ، فَلَسْتُ سَاخِطا وقال الزّقيان :

ولم يدَع مَدْقاً ولا عُجالِطا ، لِشَادِبِ حَزَّداً ، ولا عُكالِطا

قال ابن بري: وما جاء على فعلل عملط وعكليط وعكليط وعُحليط وعُحليط وعُحليط وعُحليط وعُحليط وعُحليط وعُحليط والهُدَبِد : الله الحاثير : شديد الظلمة ، وابل عكيس أي كثيرة ، ودرع دليص أي براقة ، وفيد ر خرز خرز أي كبيرة ، وأكل الذلب من الشاة الحُدلي ، وما والوزم : بين الملح والعذب ، ودو دم : شيء يشبه الدم يخر بم من السارة يجله النساء في الطراو، قال : وجاء فعلل منال واحد عر تنن عموف من عر نشن .

عذط : العُدْيُوطُ والعِدْيُوطُ: الذي إذا أَنَى أَهلَهُ أَبْدَى أَي سَلَحَ أَو أَكَسُلَ، وجبعه عِدْيَوْطُونَ وعَدَايِيطُ وعَدَاوِيطُ الأَخْيَرَةُ على غير قياس، وقد عَذْيَطَ يُعَدْيِطُ عَدْيَطِهُ ، والاسم العَدْطُ ؟ قالت امرأة :

> إنتي 'بليت' بعد يُوط به بَخَرَ '، ﴿ بَكَاهُ بَقَتُلُ مَنَ نَاجَاهِ إِنْ كَشَرَا

والمرأة 'عِذْبُوَطَة"، وهي التَّبْنَاءة'، والرجل تَبْنَاء ؛ قال الأَزهري:وهو الزُّمَلَـّق' والزَّلِق'، وهو الثَّبُوت' والثَّت ُ، ومنهم من يقول عِظْـيَوْطَ \* بالظاء .

هوط: اغْتَرَاطَ الرجلُ: أَبْعَلَا فِي الأَرْضِ. وَعِرْ بَطَّ وَأُمَّ عِرْ بِنَطِ وَأُمَّ العِرْ بِطْ ؛ كله: العقرب.

ويقال : عَرَّطَ فلان عِرْضَ فلان واعْتَرَطَهُ إذا اقْتُرَرَضَهُ بالفيهِ ، وأَصل العَرْطِ الشق حتى يدْمَى. عوفط : العُرْفُطُ: شجر العضاه ، وقيل : ضَرَّب منه ،

وقال أبو حنيفة : من العضاه العُرْ فَيْطُ وهو مفتوش على الأرض لا يذهب في السماه ، وله ورقة عريضة وشوكة حديدة حَجْناء ، وهو بما يُلْتَحَى لِحاقَه وتُنصْنع منه الأرشية وتخرج في بَرَمِه عُلَّفة كأنه الباقلس منه الأرشية وتخرج في بَرَمِه عُلَّفة كأنه الباقلس تأكله الإبل والغنم ، وقيل : هو حَبيث الربح وبذلك تخبُث ربح واعيته وأنفاسها حتى يُتنسَحَى عنها ، وهو من أَحْبث المراعي ، واحدته عُرْ فُطة ، وب سمي الرجل . الأزهري : العُرْ فُطة شحرة قصيرة مندانية الأغصان ذات شوك كثير طولها في السماء كطول البعير باوكاً ، لها ورُريقة صفيرة تنبُت المجال تعلقها الإبل أي تأكل بغيها أعراض غصنتها ؛ قال مسافر العبسي يصف إبلا :

عَبْسِيَّة لم تَرْعَ طَلْعاً مُجْعَبا، ولم تُواضِع عُرْفُطاً وسَلَّما

لكن رَعَينَ الحَرَان ، حيث ادْلَمْهُمَا ، يَقْلُلُ تُعَاشِيبَ ونَوْرُرًا تُواْمَا

الجوهري: العُرْفُط ، بالضم ، شجر من العضاه يَنْضَعُ المُغْفُورَ وبَرَّمَتُهُ بيضاء مُدَحْرَجَة، وقيل: هو شجر الطلع وله صغ كريه الرائحة فإذا أكلته النحل حصل في عسلها من ريحه . وفي الحديث : أن النبي ،

صلى الله عليه وسلم ، شرب عسلا في بيت امرأة من نسائه ، فقالت له إحدى نسائه : أكلت مغافير ، قال: لا ولكني شربت عسلا ، فقالت : جَرَسَت وأذا نحله العرفط كلو فقط ؛ المتعافير : صمغ يسيل من شجر العرفط حلو غير أن رائحته ليست بطيبة ، والجرس : الأكل وإبل عر فطية " : تأكل العرفط .

واعْرَ نَفْظَ أَلُرجِلُ : تَقَبَّضَ . والمُعْرَ نَفْطُ : الهَنُ ؟ أَنشَد ابن الأَعرابي لرجل قالت له امرأته وقد كبير : والمُعْرَ نَفُطُ ،

إذ الشباب غالسك

فأجأبها :

يا حَبَّدًا مُعْرَ نَفْطُنُكُ ، إذْ أَنَا لا أَفَرَّطُنُكُ

عرقط : العُرَيْقِطة : دويبة عريضة كالجُنْعَلَ ِ؛ الجُوهري: وهي العُرَيْقِطَانُ .

عوْط: العَزْطُ : كأنه مقلوب عن الطَّعْزِ ، وهو الشَّعْزِ ، وهو السَّكَامُ .

عسط: قال الأزهري: لم أجد في عسط شيئاً غير عُسَطُنُوسٍ، وهي شجرة لينة الأغصان لا أبَنَ لما ولا شو ْك، يقال إنه الحَيْزُ ران ، وهو على بناء قررَ بُوسٍ وقرَ قُنُوسٍ وحَلَكُوكِ للشّديد السواد؛ وقال الشاعر:

عَصا عَسَطُنُوسَ لِينَهَا وَاعْتِدَالِهَا

قال ابن سيده : العَيْسَطان موضع .

عسيط: عَسْمُطَنْتُ الشيءَ عَسْمُطَةً إذا خَلَطْتُهُ.

عشط: عَشَطه بَعْشَطُهُ عَشَطاً: جَذَب ، وقال الأزهري: لم أجد في ثلاثي عشط شيئاً صحيحاً .

ابن بري :

أثان ساف عضرطها حماد

وهي العضرط والبُعْشُط للاست . يقال : أَلَوْقَ بَعْنُطَه وعِضْرِط الصَّلَة يعني استه وقال شير: مثل العرب: إياك و كُنُل قرن أَهْلَب العضرط. ابن شميل : العضرط العجان والحُصْبة . قال ابن بري : تقول في المثل : إياك والأهلب العضرط فإنك لا طاقة لك به ؟ قال الشاعر :

مُهُلاً؛ بَنِي رُومانَ ابَعْضَ عِنابِكُمْ ، وإيَّاكُمُ والمُلنِ مِنْتِي عَضارِطا أَرِطُوا ، فَقَدَ أَقْلَكُنْمُ مَلَكَانِكُمْ ، عَنِي أَنْ تَقُورُوا أَنْ تَكُونُوا رَطائِطا

أَدِطَّ: احْمُنَىْ. والأَهْلَبُّ: هو الكثير شعر الأَنشَين. ويقال: العضرط عَجْبُ الدَّنتِ . الأَصعَبِين: العَضادِطُ الأَجْرِاء ؛ وأنشد:

> أذاك خَبْر مأيَّها العَصَاوِط ، وأيَّها اللَّعْمَظَة العَمَادِط ُ

وحكى ابن بري عن ابن خالويه : العُضْرُوطُ الذي يَخْدُمُ بطعام بطنيه ، ومثله اللَّمْسَظُ واللَّمْسُوطُ ، والأَنْشَ لَـُعْسُوطَة .

عضرفط ؛ العَضْرَ فُوط ؛ دويبة بيضاء ناعبة . ويقال : العَضْرِفُ وَ عَضَيْرِ فِ وَ عَضَيْرِ فِ وَ عَضَيْرِ فِ وَ عَضَيْرِ بِف ، وقيل : هو ضرب من العظاء ، وقيل : هي دويبة تسمى العسودة بيضاء ناعبة ، وجمعها عَضافيط وعَضْرَفُ وطات ، قال : وبعضهم يقول عُضْفُوط ؟ وأنشد ان بري :

عَشَنط: العَشَنَّطُ: الطويل من الرجال كالعُنْشُطِ، وَجَمِعَهُ عَشَنَطُ فَي جَمِعَهُ: وَجَمِعَهُ عَشَانِطُ ، وقيل في جمعه: عَشَانِطَةً مِثْلُ عَشَانِقَةً ؟ قال الراجز:

اُوَيْزِلاً ذَا كِدَانَةً مُعَلَّطًا ، مَن الجِبَالِ ، بازِلاً عَشَنَطًا

قال: ويقال هو الشابُ الظئريفُ. الأَصِمِي:العَشَنَطُ والعَنْشَطُ مِماً الطويل \* الأَول بتشديد النون، والثاني بتسكين النون قبل الشين.

عضط: العضيوط والعُضيُوط ؛ الأخيرة عن ثعلب: الذي يُحدّث إذا جامع ، وقد عَضيَط ، وكذلك العِدْ يَوْطُ . ويقال للأحدق: أَذْ وَط ُ وأَضُوط ُ.

هضرط: العضرط والعَضْرَط : العِجان ، وقبل: هو الحَطّ الذي من الذكر إلى الدُّبر . والعُضادِطي : الفرّج الرّخو ؛ قال جرير:

> تُواجِهُ بَعَلْمُا يِعْضَادِطِيٍّ ﴾ حَاَّنَ عَلَى مَشَافِرهِ حَسِابًا

والعضرط': اللَّنْمُ. والعُضْرُطُ والعُضْرُوط': الحادمُ على طَعَامِ بطنه ، وهم العَضادِيطُ والعَضَادِطَةُ. والعَضَادِيطُ: التُبتَاعُ ونحوهم ، الواحد عُضْرُطُ وعُضْرُط وعُضْرُوط"؛ وأنشد ابن بوي لطفيل:

> وراحِلةٍ أوْصَلِتْ عُضْرُوطَ رَبِّها بَهَا، والذي مِحْني ليَدْفَعَ أَنْكَبُ

يعني بربها نفسه أي نزلت عن راحلتي وركبت فرسي القتال وأوصيت الحادم بالراحلة . وقوم عضاريط : صعاليك وقولهم : فلان أهلب العضرط عال أبو عبيد : هو العجان ما بين السبة والمذاكير ؟ أنشد

فأحَمَرُ هَا كُولُهَا فِيهِمُ ، كَا يُمُعُمُ وَأُوطًا

عطط: العَطِّ: شَقُّ النُوبِ وغيرِه عَرضاً أَو طُولاً من غير بَيْنُونَة ، وربما لم يقيد ببينونة. عَطَّ ثوبَه يَعُطُهُ عَطَّا ، فهو مَعْطُوطِ وعَطيط ، واعْتَطَه وعَطَّطِه إِذَا سُقَة ، شداد للكثرة . والانتعظاط : الانتشقاق ، والانتعظاط : الانتشقاق ، والنجم :

كأن ، تَحْتَ دِرْعِهَا المُنْعَط ، تَطُلُ وَمَيْتَ فَوْقَتِهِ يَشِطُ

وقال المتنخل :

بضَرْب في القوانِس ذي فُرُّ وغ ، وطعن مشل تعطيط الرَّهاط

ويروى : في الجماجيم ذي فُنضُول ، ويروى: تَعْطاط. والرَّعْظُ: جلد يشقَّقُ تَلْنَبُسه الصيان والنساء . وقال ابن بري : الرَّعاط جُلود تشقَّق سيوراً .

والعَطَوَّطُ : الطويل . والأعطّ : الطويل .

وقال ابن بري : العُطُطُ المَلاحِفُ المُقَطَّعة ُ؛ وقول المُنتخل الهذلي :

وذلك يَقْتُلُ الفِتْيَانَ سَفْعًا ، ويَسْلُبُ حُلُثَة اللَّيْثِ العَطاطِ

وقال أن بري: هو لعمرو بن معديكرب، قبل: هو الجسيم الطويل الشّعاع. والعطاط: الأسد والشّجاع. ويقال: ليّث عطاط"، وشّجاع عطاط: جسيم شديد، وعَطّه يَعُطّه عَطّاً إذا صرعه. ورجل معطّوط" معتوّت" إذا غلب قولاً وفعلاً. وانعُطّ العرود انعطاطاً إذا تنى من غير كسر.

والعَطَوَّطُ : الانطلاقُ السريسَعِ كالعَطَوَّد .

والعَطَوَّدُ: الشديدُ من كل شيءً . والعُطْعُطُرُ: الحِيَّدُى ، ويقال له العُتَّعُمُّتُ أَيضاً .

والعَطْعَطَةُ : حَكَاية صوت . والعَطْعَطَةُ : تَتَابُعُ الْأَصِوات واختلافُها في الحرب ، وهي أَيضاً حَكَاية أَصوات المُنْجَانِ إِذَا قَالُوا : عَيْطٍ عَيْطٍ \* وَذَلْكُ إِذَا عَلَم عَيْطٍ \* وَذَلْكُ إِذَا عَلَم عَلِم عَيْطٍ \* وَذَلْكُ إِذَا عَلَم عَلَم عَلِم عَيْطٍ \* وَذَلْكُ وَفَـد عَلَم عَلَمُوا . وفي حديث ابن أَنْبَسٍ : إِنّه لَيْمَطُعُطُ الْكَلَام . وغَطْعُط الذَّلْب : قال له عاط عاط .

عظط: قال الأزهري في ترجمة عـــَّـَـَّـَـَ ، ومنهم من يقول: عظميَّو طُ ، بالظاء ، وهو الذي إذا أتنَى أَهَلَهُ أَبْدَى .

عَمْطُ : عَنَطَ يَعْنِطُ عَنْطاً وَعَنَطاناً ، فهو عافِط " وعَفِط" : ضَرط ؟ قال :

يا رُبَّ خالِ لك فَعَقاعٍ عَفِط

ويقال : عَفَقَ بها وعَفَطَ بها إذا ضَرطَ . وقال ابن الأعرابي : العَفْطُ الحُصاصُ للشاة والنَّفْطُ عُطاسُها. وفي حديث علي : ولكانت دنياكم هذه أهوَنَ عليُّ من عَفْطة عنز أي ضَرَّطة عنز . والمِعْفَطةُ :الاِسْتِ، وعَفَطَتَ النَّعْجةُ والماعِزةُ تَعْفِطُ عَفْيطاً كذلك.

والعرب تقول: ما لفلان عافيطة ولا نافيطة إلى المافطة : النعبة وعلل بعضهم فقال لأنها تعفيط أي تصرط ، والنافيطة إتباع. قال: وهذا كقولهم ما له ناغية ولا راغية أي لا شاة "تَثَعُو ولا ناقة "تَرْغُو. قال ابن بري : ويقال ما له سارحة ولا رائحة "، وما له دقيقة ولا جليلة ، فالدقيقة الشاة ، والجليلة الناقة ؟ وما له حانة "ولا آتة "، فالحانة الناقة تحين لولدها، والآنة الأمة تتمن من التعب ؛ وما له هارب ولا قارب ، فالهارب الصادر عن الماء، والقارب الطالب قارب ، فالهارب الطالب

الماء ، وما له عاو ولا نابع أي ما له عنم يعوي بها الدّب وينبع بها الكلب ؛ وما له هلع ولا هلعة ولا هلقة أي جدى ولا عناق. وقبل : النافطة العنز أو الناقة ؟ قال الأصمعي : العافطة الضائلة ، والنافطة الماعزة وقال غير الأصمعي من الأعراب : العافطة الماعزة إذا عطست ، وقبل : العافطة الأمة والنافطة الشاة لأن الأمة تعفيط في كلامها كما يعفيط الرجل العفيظي ، وهو الألكن الذي لا يُفضيح ، وهو العقاط ، ولا يقال على جهة النسبة إلا عفيطي .

والعَفْطُ والعَفِيطُ : نَشِيرُ الشَّاءَ بَأُنوفِهَا كَمَا يَنْشِرُ الشَّاءَ بَأُنوفِهَا كَمَا يَنْشِرُ الْحَالَ ، وهي العَفَطَةُ . وهو وعَفَطَتُ الضَّانُ بَأُنوفَهَا تَعْفِط عَفْطًا وعَفِيطًا ، وهو صوت ليس بعُطاس ، وقبل: العَفْط والعَفِيط عُطاس المَنفِ ، والعافظة الماعزة إذا عطست .

وعفط في كلامه يَعفط عَفظاً : تكلم بالعربية فلم يُفْصِح ، وقيل : تكلم بكلام لا يُفهم . ورجل عَفّاط وعِفْطي " : ألكن ، وقد عَفَت عَفْتاً ، وهو عَفّات. قال الأزهري : الأعفت والألفت الأعسر ، الأخرَق . وعَفَت الكلام إذا لتواه عن وجهه ،

وكذلك لَفَتَهُ ، والتاء تبدل طاء لقرب مخرجها . والعافط : الذي يصبح بالضأن التأتيه ؛ وقال بعض الرُّحِادُ يُصِف غنماً :

تجار فيها سالي، وآفيط ، وحاليبان ومصاح عافيط

وعفط الراعي بغنمه إذا زجرَها بصوت يُشبه عَفْطَهَا. والعافِطُ : والعافِطُ : الأَمة الراعِيـة ُ . والعافِطُ : الرَّاعي ؛ ومن سَبِّهم : يا ابن العافطة أي الراعية .

عَلَط : العَفَاطَة': خَاطُنُكُ الشيءَ ، عَفَالَطَّنَهُ بَالْتُوابِ. ابن سيده : عَفْطَلَ الشيءَ وعَفْلَطَهُ خلطه بغيره .

والعَفَلُـُطُ والعِفْلِيطُ : الأَحمق .

عفنط: العَفَنَظُ: اللَّهُمُ السيء الحُلُنُقِ. والعَفَنَظُ أَيضاً: الذي يسمى عَناقَ الأَرض .

عقط: البَعْقُوطة : دُحْرُوجة الجُنْعَلَ يَعْنِي البَعْرة . عَكَاط: لَبِن مُحَكِّلِط وعُكَلِد : خَاثْر ؛ قال الشّاعر :

كيف وأبت كثأتي عُجلِطِه ، وكثأة الخامِطِ من عُكلِطِهِ

الأصمعي: إذا خَنْر اللهن جداً فهو عُكَلِط وعُجَلِط وعُجَلِط وعُجَلِط وعُجَلِط وعُجَلِط وعُجَلِط وعُتَلِان :

ولم يَدَع مَدُقًا ولا مُعجالِطا ، لشارب حَزَّراً ، ولا مُعَكَالِطِها

قال: ومما جاء على فعُلَل عُكَلُطُ وعُشَلُطُ وعُشَلُطُ وعُجُلُطُ مُ وعُمَهِج للبن الحَاثر ، والهُدَ بدرُ للشَّبْ كرة في العين، وليل عُكتمس شديد الطُّلُّمة ، وإبل عُكمسُ" أِي كثيرة ، ودرء " 'دلكميص أي بر"اقة " ؛ وقيلدن 'خزَ خزَ ' أي كبيرة ، وأكل الذِّئب من الشاة الحُبُدُ لَقَيْ وَمَاءَ 'زُورُزُمْ بِينَ المِلْحِ وَالْعَلَابِ، وَدُورُدُمْ شَيْءَ أَيْشَبِهُ الدم يخرج من السَّمُرة يجعله النساء في الطرار ، وجاءً فَعَلَمُلُ مَثَالُ وَاحِدُ عَرَكُنُ مُحَذُوفٌ مِنْ عَرَيْتُنَيْ . علط: العلاطأ : صفحة العُنتي من كل شيء. والعلاطان : صَفَحُنَا العَنْقُ مَنَ الْجَانِينِ. والعلاط : سبة في عُراض عنق البعير والناقة ، والسُّطاعُ بالطُّول . وقال أبو على في التذكرة من كتاب ابن حبيب : العلاط يكون في العنق عَرْضاً ، وربما كان خطًّا واحداً ، وربما كان خطَّين ، وريما كان خطوطاً في كل جانب ، والجمع أَعْلَطُهُ " وعُلُط ". والإعْليط : الوَمَهُ بالعلاط . وعكط البعير والناقة يعلطهما ويعلظهما علطأ

وعَلَيْطُهُما : وسَنهما بالعِلاطِ ، 'شُدَّد للكثرة، وربا سبي الأثر في سالِفتهِ عَلَيْطاً كأنه سبي بالمصدر ؛ قال:

> لأُعْلِطَنَ حَرَّزَمَاً بِعَلَظٍ ، بِلِينِهِ عند 'بَذُوحِ الشَّرْطِ

البُدُرُوحُ : الشُّقُوقُ. وحَرَرُكُمُ : اسم بعير. وعَلَطَهُ بِاللهِ أَوْ بِالشَّرِ يَعْلُطُهُ عَلَيْطًا : وسبه على المثل ، وهو أن يرميه بعلامة يعرف بها ، والمعنيان متقادبان. والعلاط : الذكر بالسُّوء ، وقبل : عَلَطه بشر " ذكر و بسوه ؛ قال الهذلي و نسبه ابن يري المتنظل : فَلا واللهِ نادَى الحَيُ ضَيْفِي ، فَلَا واللهِ نادَى الحَيُ ضَيْفِي ، هُدُوهُ أَنَّ بِالْمَسَاءَ وَ والعِلاطِ

والمتساءة': مصدر أسؤته مساءة . وعَلَمَه بسَهُم عَلَمُطاً : أَصابه به . وناقة أعِلُطُ : بلا سنة كَمُطُلُ، وقيل : بلا خطام ؛ قال أبو دواد الرُّوّامي :

> هلاً سألت ، جزاك الله سَبِّنَة ، إذ أصْبحَت ليس في حافاتِها فَتَرَعَهُ

> وراحت الشُّول كالشَّنَّاتِ شَاسِفَة ، لا يَرْتَجِي رِسْلُهَا راع ٍ ولا 'رُبَعَهُ

> واعرَورتِ العُلْنُطَ العُرْضِيُّ ) تَرَكِّضُهُ أَمُ الفُوادِسِ باللَّأْنُداء والرَّبَعَهُ \*

وجمعها أعلاط ؛ قال يقادة الأسدي :

أورد دنه فكالنصا أعلاط ، أصفر مشل الزبت لما شاط

والعلاط: الحبل الذي في عنق البعير. وعَلَّطَ البعير تَعْلَيْطاً: نزع عِلاطَه من عُنقه؛ هذه حَكَاية أبي عبيد. والعُلُطُ: الطُّوال من النّـوق. والعُلُط أيضاً:

القصار من الخمير . وقال كراع : عَلَّط البعير إذا نزع عِلاطة من عنقه ، وهي سبة العَرْض. قال : وقول أبي عبيد أصح ؛ وبعير علط من خطامه . وعِلاط الإبرة : خَيْطُهُما . وعِسلاط الشمس : الذي تراه كالحيط إذا نظرت إلها . وعِلاط النجوم : المُعَلَّق مُها ، والجمع أعلاط ؛ قال :

وأعلاط النُّجوم مُعَلَّقَات ، كَصَبْلِ الفَرْقِ لِيس له انْتَصِابُ

الفَرْقُ: الكَتّان. قال الأزهري: ورأيت في نسخة : كحبل القَرْق ، قال : الكتان. قال الأزهري : ولا أعرف القَرْق بمغني الكتّان . وقبل : أعسلاط الكواكب هي النّجوم المنسسّاة المعروفة كأنها معلوطة بالسّمات ، وقبل : أعسلاط الكواكب هي الدّراري التي لا أساء لها من قولهم ناقة عليها ولا خطام . ونتوق أعلاط ، والعيلاطان والعيلاطان والعيلاطان ! الرّقتستان اللتان في أعناق والعيلاطان والعيلاطان ! الرّقتستان اللتان في أعناق القياري ؛ قال حبيد بن ثور :

مِنَ الوُرُق حَمَّاء العِلاطَيْنِ، باكرَتُ مَضِيبَ أَشَاء، مَطْلُكُعِ الشَّمْسِ، أَسْحَمَا

وقيل: العُلَّطتان الرَّقْمَتان اللتان في أعناق الطير من القياري ونحوها. وقال ثعلب: العُلَّطتان طوق في القياري وغيه هذا وقبل سبة ؟ قال ابن سيده: ولا أدري كيف هذا وقال الأزهري: علاطا الحمامة طوقه فها في صفحتي عُنقها، وأنشد ببت حبيد بن ثور. والعُلُطة : القيلادة. والعُلُطتان : ودَعتان تكونان في أعناق الصبيان ؟ قال حُبَبْنة بن طريف العُكمي يَنْسُبُ "بليلي قال حُبَبْنة بن طريف العُكمي يَنْسُبُ "بليلي

١ قوله « وبمير علط من النع ∡ كذا بالاصل .

### الأخبكية :

جادية من شعب دي رعين ، حيات ، حيات ، حياكة عشي بعلاطاتين ، قد خلجت بحاجب وعين ، وين المناق ، وي

وقيل: عُلْطتاها قُبلها ودُبرها، وجعلهما كالسُّبَيْنِ. والعُلْطة والعَلْطُ : سواد تخطئه المرأة في وجهها تَتَرْيَّن به ، وكذلك اللَّعْطة '. ولُعْطة ' الصَّفر: سُفْعة ' في وجهه . ونعجة ' عَلْطاء : بِعُرْضَ عنقها عُلْطة ' سواد وسارها أبيض . والعِلاط ' : الحُصومة والشرّ والمُشاغَبة ' ؟ قال المتنخل:

فلا والله نادى الحكي صيفي

وأورد البيت المقدّم ، وقال : أي لا نادَى . والإعليبط : ما سقط ورقه من الأغنّصان والقُصْبان ، وقيل : هو ورق المَرْخ ، وقيل : هو وعساء كَثَرَ المرخ ؛ قال امرؤ القيس :

> لَهُا أَذْنُ حَشْرَةٌ مَشْرَةٌ ، كَاعْلِيطِ مَرْخ ؛ إذا ما صَفِرْ

واحدته إعليطة ، شبه به أذن الفرس . قبال ابن بري : البيت للنمر بن تَو لَب .

والعِلْيُطُ : شَجْرُ بِالسَّرَاةِ تَلْعَمَلُ مَنْهُ القِسِمِيُ } قالُ حَمِيدُ بِنْ تُورُ :

تكادُ فُروعُ العِلْمِطُ الصَّهَبُ ، فَو قَنَا، به ودُرَى الشَّرْيانِ والنَّيمِ تَلْمَقِي

وأعْلُو ً طَـنَـي الرجلُ : لَـزِّمني ، واشتقه ابن الأعرابي

فقال : كما يلزم العلاط عنق البعير ، وليس ذلك عمروف .

والاعلواط': ركوب الرأس والتقحم على الأمور بغير روية يقل : اعلوط فيلان رأسه ، وقبل : الاعلواط وكوب العنق والتقحم على الشيء من فوق . واعلوط الجمل الناقة : ركب عنقها وتقحم من فوقها . واعلوط الجمل الناقة يتعلوطها إذا تسد"اها ليضربها ، وهو من باب الافعوال مثل الاخرواط والاجلواد. واعلوط بعير واعلواط المواد يا في المنتقب بعنقه وعلاه ، والها لم تنقلب الواو يا في المصدر كما انقلب في اعشوشب اعشيشاباً لأنها المصدر كما انقلب في اعشوشب اعشيشاباً لأنها مشددة . والاعلواط : الأخد والحبس . مشددة . والاعلواط : الأخد والحبس .

والمتعلنوط: امم شاعر . وعِلْمُيْطُ : اسم .

علبط: غنم علميطة ": أو ها الخيسون والمائة إلى مسا بلغت من العدة ، وقبل : هي الكثيرة ، وقبال اللحياني : عليه علميطة من الضأن أي قبطعة فخص " به الضأن . ورجل عُلمبط وعُلابط ": صخم عظيم، وناقة عُلمبط : عريض، وسلام عُلمبط : عريض، ولبن عُلمبط : والله مُتكبد خاثر "جد " ، وقبل : كل غليظ عُلمبط ، وكل ذلك محذوف من فُعالِل ، ولبس بأصل لأنه لا تتوالى أدبع حركات في كلمة واحدة . والعُلمبيط والعُلابط : القطيع من الغنم ؛ وقال :

ما راعَني إلا خَيالُ"، هابِطا على البُيوت قَوْطَهُ العُلابِطا

خيال : اسم راع ٍ.

هلسط: العَسْلَطة والعَلْسَطة: كلام غير دي نِظام . وكلام مُعَلِّسُط : لا نظام له .

علام : المِلْقِطُ : الإِنْبُ ؛ قال ابن دريد : أَحْسَبُهُ المِلْقَةَ .

عبط: عَمَطَ عرضه عَمْطاً واعتَمَطه: عابه ووقع فيه وثلَتبه بما ليس فيه . وعَمَط نعمة الله عَمْطاً وعَمِطم نعمة الله عَمْطاً وعَمِطم اعمُطاً حَمْطِها الله يَسْكُرُ ها وكفرها. عبوط: العَمَرُ ط' ، بنشدید الراه: الشدید الجسور . وقیل : الحقیف من الفشیان ، والجمع العمار ط' . والعُمر وط' : المار دُ الصُعْلُوكُ الذي لا يَسَدَعُ سَبْناً إلا أَخَذه ، وعم بعضهم به الله وسي والعُمر وط' : وقوم الله الله والعمار طة . وقوم عمار ط' : لا شيء لهم ، واحدهم عُمَر وط . وقوم وعمر ط الشيء : أخذه .

عملط: العُمَّالِطُ والعَمَلَّطُ ، بتشديد اللام: الشديد من الرَّجالَ والإبـل ؛ وأنشدُّ ابن بري لِنِجـاد الحَيْثَرَى:

> أما رأيت الرجل العَمَلُطا ، يأكلُ لَحْماً باثناً قد تُعطا ? أَكْثَرَ منه الأكل حتى خَرَطا ، فأكثرَ المَذْ بُوبُ منه الضَّرطا ، فظلًا يَبْكى جَزَعاً وفَطْفُطا

الأَزْهُرِي : قال أَبُو عَمْرُو : الْعَمَلَاسُ الْقُويُ عَلَى السَّفِرِيُ عَلَى السَّفِرِ وَالْشَدِ :

قَرَّبَ منهاكلُ قَرَرْمٍ مُشْرَطِ، عَجَمْجَمٍ ذِي كِدَّنَةٍ عَمَلَطً

المُشْرَطُ : المُنسَّرُ المملِ . وبعير عَمَلَطُ : قوي المُشرَطُ : قوي المُنسَرِّ المملِ . وبعير عَمَلَطُ : قوي المُنسَدِدُ .

عنط: العَنَطُ : طولُ العُنْق وحُسْنُه ، وقبل : هـو الطُول عامَّة ، ورجُل عَنَطْنَطُ ، والأنثى بالهاء : طويل ، وأصل الكلمة عنط فكر "رت ، قال الليث : اشتقاقه من عنط ولكنه أرد ف مجرفين في عَجُزه ؟ وأنشد :

# تقطئو السرى بيعنق عنطنط

ومن الناس من خص فقال: الطويل من الرّجال، وفي حديث المنتفة: فناة مثل البّكرة العنبطانطة أي الطويلة العُنثى مع حُسن قبوام، وعَنطها طول عُنقها وقبوامها، لا يُجعل مصدر ذلك إلا العنبط، قال الأرهري: ولو جاء في الشعر عنطانطتها في طول عنشها جاز ذلك في الشعر، قال: وكذلك أسد غشما شمر بيّن العَشم ، وبوم عصاصب بيّن العَصابة . وأعنبط : جاء بولد عنبطانط . وفرس عنطانطة . وفرس عنبطانطة . وفرس

عَنَطَنَط تَعَدُّو بِهُ عَنَطَنَطَهُ

والعَنْطُ نُنَطُ : الْإِبْرِيقُ لَطُنُولَ عُنْتُقِ ، قَالَ ابْنَ سيده : أنشدني بعضُ من لقيت :

> فَقَرَّبَ أَكْنُواساً له وعَنَطَانُطاً ، وجاء بتفاع كثير دواد ك

والعِنْطِيانُ : أَوَّلُ الشَّبَابِ ، وهو فِعْلَيانُ ، بُكُسر الفاء ؛ عن أبي بكر بن السَّرَّاج .

عنبط: رجُل عُنْبُطْ وعُنْبُطَة ": قصير كثير اللحم . عنشط: العَنْشُط : الطُّو بل من الرَّجال كالعَشَنَّط .

والعَنْشُطُ أَيضاً: السَّيِّةُ الْحُلْتُقِ ؛ ومنه قول الشَّاءِ : الشَّاعِر :

أَتَاكِ مَن الفِتْيَانِ أَرْوَعُ مَاجِـدُ ، صَبُورُ عَلَى مَا نَابَهُ غَيْرُ عَنْشُطِ

وعَنَشُطَ : غَضِبَ . العَنَشُطُ : الطويل ، وكذلك العَشَيْطُ كالعَشَنَقُ .

عَنْهُ : العُنْفُطُ : اللَّمْيمُ مَنَ الرِّجَالِ السِّيِّءُ الْحُلْتَيِ . والعُنْفُطُ أَيْضًا : عَنَاقُ الأَرض

عوط: قال ابن سيده: عاطت الناقة تعوط عوط عوط وتعوال على ترجمة عيط ، وقال الأزهري: قال الكسائي إذا لم تحمل الناقة أول سنة يطر وثها الغط فهي عاقط وحائل "، فإذا لم تحمل السنة المثقبلة أيضاً فهي عاقط عوط وعوطط ، زاد المخوه ي: وعاقط عيط ، قال : وجمعها عوط وعيط وعيط وعيط وعوط فلا : وحمعها عوط وقيال عاطت الناقة تعوط " وقال : وقال أو عبد وبعضهم يقول عوط علا مصدر ولا يجمله جمعاً ، وحد لك حولك ". وقال العد بس الكنائي : يقال و تعوطت إذا حيل عليها الفحل فلم تحيل ، وقال ابن بزرج: بكرة عائط " وجمعها عيط " وهي تعيط " وهي من تعوط ؛ وهي من تعوط ؛ وهي من تعوط ؛ وقال الهذا المناط المناط الله عوط ، وهي من تعوط ؛ وألسد :

يُو عَنَ إلى صَوْ تِي إِذَا مَا سَيَعَنَهُ ، كَمَا تُوْعَوِي عِيطُ إلى صَوْتَ أَعْبَسَا وقال آخر :

تجالب أبكار لتقيمان لعيطنط، ويعم ، فتهن المتياز،

وقال الليث: يقال للناقة التي لم تحمل سنوات من غير عقر: قد اغتاطت اعتباطاً ، فهي معتاط ، قال: وربما كان اغتباطها من كثرة تشخيبها أي اغتاضت . قال الجوهري: يقال اعتاطت وتعو طت وتعيطت . وفي الحديث: أنه بعث مُصد فاً فأتي بشاة شافع

فلم يأخُذ ها ، فقال : اثنتني بمُمناط ، والشافع التي ممها ولد ها، وربما قالوا : أعناط الأمر والد اعتاض ، قال : وقد تعناط المرأة . وناقة عائط ، وقد عائط من غير عاطت تعيط عياضاً، ونوق عيط وعوط من غير أن يقال عاطت تعوط ، وجمع العائط عوائط ، وجمع العائط عوائط ، وقال غيره : العيط حيار الإبل وأفتاؤها ما بين الحقة إلى الراعية .

عيط : العيط : 'طول العنق . وجل أغيط وامرأة عيطاء : طويلة العنق . وفي حديث المنعة : فانطلقت للى امرأة كأنها بكرة عيطاء ؛ العيطاء : الطويلة العنق في اغتدال ، وناقة عيطاء كذلك ، والذكر أغيط ، والجمع عيط ". قال ابن بري عند قوله جمل أعيط وناقة عيطاء قال : ويقال عياط أيضاً ؛ قال الأعشر :

### صَمَعْمَع 'بِحَرَّب عَيَّاط

وهَضَبَهُ عَيْطاء: مُرتفِعة ". وقارة "عَيْطاء: مُشْرِفة " اسْتَطالَت فِي السَماء. وفَرَس عَيْطاء وَخَيْل عَيْطَ": طوال ". وقَصْر أَعْيَط : مُنْيِف "، وعِز " أَعِيط أَ

نحن تُقيف" ، عزانا منبع ُ أَعْبَطُ ، وَعَنِع ُ الْمُرْتَقِينَ دُفِيعٍ ُ

ورجل أَعْيَطُ : أَبِي مُنتَمَنَّع ؛ قال النابغة الجعدي : ولا يشعر الرَّمْح ، الأَصَم ُ كُعوبُه ، بشَرُوهِ رَهْطِ الأَعْيَطِ المُتَظَلِّم

المنظم : هذا الظالم ، ويوصف بدلك حُمُر ُ الوحش ، وقيل : الأعيط ُ الطويل ُ الرأس والعنق وهو سَمْع . قال ابن سيده : وعاطت الناقية ' تَعيط ُ عِياطاً وتعيشك عياطاً وتعيشك عنو عُقر ،

وهي عائط من إبل عُينط وعيط وعيطات وعُوط ؟ الأخيرة على من قال رُسل ، وكذلك المرأة والعنز، وربما كان اغتياط الناقة من كثرة شخصها ، وقالوا عائط عيط وعُوط وعُوط ط فالغوا بذلك .

وفي حديث الزكاة: فاعبد إلى عناق مُعتاط ؟ قال ابن الأثير: المُعتاط من العنم التي امتنعت من الحبل لسمنها وحي في الإبل التي لا تحميل سوات من غير عُقر ، والذي جاء في الحديث أن المعتاط التي لم تلد وقد حان ولاد ها، وهذا بخلاف ما تقد م في عوظ وعيط ، قال أبن الأثير: إلا أن يريد بالولاد الحمل أي أنها لم تحمل وقد حان أن تحمل ، وذلك من حيث معرفة سنها وأنها قد قاربت السن التي يحمل مثلها فيها ، فسمي الحمل بالولادة ، والمم والتاء زائدتان .

والعُوطَطُ ، عند سببويه : اسم في معنى المصدر قلبت فيه الياء واوآ ولم يجعل بمنزلة بييض حيث خرجت إلى مثالها هذا وصادت إلى أربعة أحرف وكأن الاسم هنا لا تحرك ياؤه ما دام على هذه العدة ؛ وأنشد :

مُظاهِرة نَيْنًا عَتِيقًا وعُوطَنطًا، فقد أَحْكُما خَلْقًا لها مُتبايِنا

والعائط من الإبل: البكرة التي أدرك إنا رَحِمِها فلم تَلْقَع ، وقد اعْتَاطَت ، وهي مُعْتَاط ، والاسم العُوطة والعُوطك .

والتَّعَيَّط : أَن يَنْبُع َ حجر أو شجر أو عود فيخرج منه شبه ماء فيصَّعْ أو يسيل . وتَعَيَّطت الذَّفْري بالعرق : سالت ، قال الأزهري : وذفرى الجمل تَتَعَيَّط بالعرق الأسود ؛ وأنشد :

تَعَيَّطُ فَوْرَاهَا بَجَوْنِ كَأَنَّهُ كَانَّهُ كَمُنِلُ ، جَرَى مِن قَنْفُذُ اللَّيْتِ نَابِعُ

وعيط عيط : كلمة يُنادَى بها عند السُّكُو أو الغلبة ، وقد عيط . قال الأزهري: عبط كلمة يُنادي بها الأشر ُ عند السُّكُو يَنادي بها الأشر ُ واحدة قالوا: عبط واور وعلى الله عبط عبط عبط . والتعينط ُ: عضب ُ الرجل واختلاط وتكثر ُه ؟ قال ذو الرمة الرمة الرمة الرمة الرمة المناد .

# والبّغني من تَعَبُّط العَبَّاطِ

وقال: التعيط ههنا الجلّبة وصِياح الأَشر بقوله عيط. ومَعْيَط: موضع ؛ قال ساعدة بن مُجؤيّة :

هَلَ اقْتُنَى حَدَّثَانُ الدَّهْرِ مِنْ أَحَدٍ كَانُوا بَمَعْيَطَ ، لا وَخْشِ وَلا قَرْمَ إِ

كانوا في موضع نعت لأحد أي هل أبقى حدثان الدهر واحدا من أناس كانوا هناك ؛ قال ابن جني : مَعْيَطُ مَنْ مَفْعَلُ من لفظ عَيْطاء واعْتاطَت إلا أنه شذ ، وكان قياسه الإعلال مَعاط مَمَعام ومباع غير أن هذا الشذوذ في العلم أسهل منه في الجنس ، ونظيوه مَرْيَم ومَكُورَة .

#### فصل الغين المعجمة

غبط : الغبطة أ : أحسن الحال وفي الحديث : اللهم غبطاً لا معبطاً ، يعني نسأ لك الغبطة وتعود أبك أن تهبط عن حالينا . التهذيب : معنى قولهم غبطاً لا معبطاً أن انسألك نعمة تغبط بها ، وأن لا مهناه اللهم ارتفاعاً لا السنة إلى السيئة ، وقيل : معناه اللهم ارتفاعاً لا الشاعاً ، وزيادة من فضلك لا تحوراً ونقصاً ، وقيل : معناه أنزلنا منزلة تغبط معناه أنزلنا منزلة تغبط .

غلبها وجَنَّيْنَا مَنَازُلُ الْمُنُوطُ وَالْضُّعَةُ ، وقبل :

بعد الحبط ورقبُها ، فهو وإن كان فيه طرّ ف من الحسد فهو دونه في الإثنم ، وأصل ُ الحسد القَشْير ، وأصل الغينط الحيس والشحر إذا قنشير عنها لحاؤها يُبِسَت وإذا نخيط ورقنها استخلف دون يُبْسَ الأصل . وقال أبو عدنان : سألت أبا زبد الحنظلي عن تفسير قول سندنا رسول الله ، صلى الله علمه وسلم: أَيْضُرُ الْغَبِطُ ? قَالَ : نَعْمَ كَمَا يَضُرُ الْعِضَاهُ الْخَبِطُ ، فقال : الغيط أن تعسَّطُ الإنسانُ وضَرَوُهُ إِنَّاهُ أَنَّ تُصلبُه نفس، فقال الأباني : ما أحسن ما استَخْرجها ! تُصيبه العينُ فتُغيَّر حالُه كما تُغيِّرُ العضاهُ إذا تجات " ورقتُها . قال : والإغتماط ُ الفَرَحُ بالنَّعمة . قال الأَوْهُرِي : الفَيْطُ وَمَا جِلَتَ إَصَابِهُ عَيْنَ بِالمُتَعَنَّهُ وَطُ فقام كمقام النَّجْأَة المُتَحَدُّورة ، وهي الإصابة ُ بالعين، قال : والعرب تُكتَّى عن الحسد بالغيُّط . وقال إن الأعرابي في قوله: أيضر الغيط؟قال: نعم كما يضر الخيط، قال : الفيُّط الحسَدُ . قال الأزهري : وفرَق اللهُ ا بين الغَبط وألحَسد عِما أَنزلهِ في كتابِ لمن تدبّره واعْتَبُوه ، فقال عزَّ من قائل : ولا تُتَمِنُّو الما فَضَّلَ اللهُ به بعضكم على بعض ، للرِّجال نَصيب ما أَكْتُسَبُّوا وللنساء نَصيبٌ بما إكْتُسَبِّنَ ، واسألوا الله من فضله ؛ وفي هذه الآية بيان أنه لا يجوز للرجل أَن يَتَمَنَّى إذا رأى على أخيه المسلم نعمة أنعم الله بها عليه أن تُنزُوك عنه ويُؤتاها، وجائز له أن يتمني مثلها بلا تَمَنَّنَّ لزَّيُّهَا عنه ، فالفَيْطُ أَن يَرِي المَغْيُوطَ في حال حسنة فيتمنى لنفسه مثل تلك الحال الحسنة من غير أن يَتَّمَىٰ زُوالِهَا عَنْهُ ، وإذا سِأَلُ اللهُ مِثْلُهَا فَقَـٰدُ انتهی إلی ما أَمَرَ ، به ورَضِيّه له ، وأما الحِسَد ُ فهوا أن يشتهي أن يكون له مـالُ المحسود وأن يزول عنه ما هو فيه ، فهو أيبْغيه الغَّوائلُ على ما أُوتِيَ من ُحسن الحال وبجنهد في إزالتها عنه بَعْمًا وظُّلماً ،

معناه نسأً لك الغيطة ، وهي النَّعْمة والشُّر ورا، ونعوذ بك من الذُّلِّ والحُنْضوع . وفلان 'مغْتَسِطِ أَي في غَيْطةِ ، وجائز أن تقول 'مُغْتَبِطُ ، بفتح الناء . وقد اغْتِسَطَ ، فهو 'مُغْتَسَطْ، واغتُسُطُ فهو مُغتبَطُ ، كل ذلك جائز والاغتماط : مُشكرُ الله على مِنا أنعم وأفضل وأعْطَى ، ورجل مَعْدُوطٌ . والعَمْطةُ : الْمُسَرَّةُ ، وقد أَغْدُطُ . وغَيْطُ الرجلَ تَعْسَطُهُ غَيْطاً وغَيْطَةً : حَسَدَه ، وقيل: الحسَّدُ أَنْ تَنْمَنَّى رَعْمَتُهُ عَلَى أَنْ تَتَعُوثُلُ عنه ، والغيطة أن تتبيئي مثل حال المَغْمُوط من غير أن تُريد زوالها ولا أن تتجوَّل عنه وليس محسد، وذكر الأزهري في ترجية جسد قال : الغَيْطُ ضراب من الحسَّد وهو أخف منه ، ألا ترى أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، لما سئل : هل يَضُرُ الغُبُطُ ? قَال : نعم كما يضر الخيط ، فأخبر أنه ضار وليس كضر و الحسد الذي يتمنى صاحبُه زيَّ النعمة عن أخسه ؟ والحيط : ضرُّب ورق الشعر حتى تَنْحَات عنه ثم يَسْتَخْلفَ من غير أن يضر ذلك بأصل الشعرة وأغْصانها ، وهذا ذكره الأزهري عن أبي عبدة في ترجمة غبط ، فقال : 'سئل النيُّ ، صلى الله علمه وسلم: هل يضر العَسْط ? فقال : لا إلا كما يضر العضاء الحَمَّطُ ، وفتر الغبط الحسّد الخاص . وروي عن ابن السكيت قال : غَبُطَلْتُ الرجل أَغْسِطُهُ غَسُطاً إذا اشتهيت أن يكون لك مثل ما له وأن لا تزول عنه ما هو فيه ، والذي أراد الني ، صلى الله عليه وسلم ، أن الغيط لا يضر فرر الحسد وأن ما يلحق الغابيط من الضَّرر الراجع إلى نُقصان النُّواب دون الإحباط ، بقدر ما يلحق العضاه من خبط ورقها الذي هو دون قطعها واستئصالها ، ولأنه بعود

وكذلك قوله تعالى: أم تحسُّدون الناس على مــا آتاهم الله من فضله ؛ وقد قد منا تفسير الحسد 'مِشْبُعاً. وفي الحديث : على مَناسِرَ مِن نُورِ تَغْسُطُهُم أَهَلُ ُ الحبيع ؛ ومنه الحديث أيضاً : بأنى على الناس زمان يُغْسَطُ الرجلُ بالوَحَدة كما يُغْسَطُ النوم أبو العَشرة ، بعني كان الأَمَّة في صدار الإسلام تَوْزُقُونَ عسال المسلمين وذكرار يتهم من بنت المال ، فكان أبو العشرة مَغْنُوطاً بكثرة ما يصل إليهم من أرزاقهم ، ثم يجيء بعدَهم أَمَّة يَقْطَعُون ذلك عنهم فَيُغْبَطُ الرجلُ بالوحدة لخفة المكؤونة ، ويُر ثني لصاحب العمال . وفي حديث الصلاة : أنه جاء وهم 'بصلتُون في جماعة فجعل يُغَبِّطُهُم ؟ قبال ابن الأثير : هكذا روي بالتشديد ، أي كِمْمِلُهُم على الغَبْطُ ويجعل هذا الفعل عندهم بما 'يغيّبط' عليه ، وإن روى بالتخفف فكون قد غَسَطَهم لتقدُّمهم وسَبِقهم إلى الصلاة ؟ أن سيده: تقول منه غَبَطْتُهُ بِمَا نَالَ أَغْبِيطُهُ غَبُطًا وغَبُطةً فَاغْتَبَطَ ، هُو كَقُولَكُ مَنَعْتُهُ فَامْتَنَعُ وَحَبِسَتُهُ فاحتبس ؛ قال 'حرَيث' بن حَبلة َ العُذَّريِّ ، وقيل هو لعُشٌّ بن لُبُهِدِ العَدْرِي :

وبَيْشَمَا المَرَّ فِي الْأَحْيَاءُ مُعَنَّسَطِّ ، إذا مُو الرَّمْسُ تَعْفُوهُ الأَعاصِيرُ

أي هو مُغتَسِطُ ؛ قبال الجوهري : هكذا أَنشَدَنيه أبو سعيد ، بكسر الباء ، أي مَغْبُوطُ . ورجل غَابطُ من قوم غُنُّط ؛ قال :

والنَّاس بين شاميت وغُنُّط

وغَيَطَ الشَّاةَ والناقةَ يَغْسِطُهُما غَسُطاً : جَسَّهُما لينظر سَمِنَهُما من أهزالهما؛ قال رجل من بني عمرو أن عامر يهجو قوماً من أسليهم :

إذا تَحَلَّمُنَ عَلَّقًا لِتَعْرِفَهَا ، لاحَن من اللَّوْمِ في أَعْنَافِهِ الكُنب اللَّوْمِ في أَعْنَافِهِ الكُنب اليَّوْرِيني لِن عَسَلَاقٍ ليَقْرِيني كَابِطِ الكَلْبِ يَبْغِي الطَّرْقَ في الذَّنب

وناقة غَبُوط : لا يُعرَف طر قُها حتى تغبطاً أَذَا مُجَسَّ باليد . وغَبَطَت الكَبْش أَغْبطه غَبْطاً إِذَا جَسَسْت أَلْيَه لِتَنْظَرَ أَبه طر ق أَم لا. وفي حديث أَبي وائل : فغبَط منها شاة وإذا هي لا تُنقِي أي جَسَها بيده . يقال : غَبَط الشاة وإذا لَبَسَ منها المَوضع الذي يُعروف به سَنَها من هزالها . قال ابن الأثير : وبعضهم يرويه بالعين المهلة ، فإن كان عفوظاً فإنه أواد به الذبح ، يقال : اعتبط الإبل والغنم إذا ذبحها لغير داء .

وأغبط النبات : غطلى الأرض و كنف و تدانى حق كأنه من حبّة واحدة ؛ وأرض معبطة إذا كانت كذلك . رواه أبو حنيفة : والغبط والعبط القبضات المصرومة من الروع ، والجمع غبط ". العبوط القبضات التي إذا محصد البر وضيع قبضة قبضة ، الواحد غبط وغبط. قال أبو حنيفة : العبوط القبضات المتخصودة المتفرقة من الزوع ، واحدها غبط على الغالب .

والغَبيطُ : الرَّحْلُ ، وهو للنساء يُشَدُّ عليه الهو ْدَج، والجَبع غُبُطُ ، وأنشد ان برَّي لوَّعْلة الجَرَّمِي :

وهَلُ تُرَكَّتُ نِسَاءِ الحَيِّ صَاحِيةً ، في ساحةِ الدَّارِ يَسْتَوْقِدُنَ بالغُبُطُ ؟

وأَغْبَطَ الرَّحْلَ عَلَى ظَهْرِ البعيرِ إِغْبَاطاً، وفي التهذيب: على ظهر الدابة ِ: أدامه ولم محُطَّه عنه ؛ قال حميد لا قوله « في أعناقه » أنشده شارح القاموس في مادة غلق أعناقها .

الأرفط ونسه ابن بري لأبي النجم :

وَانْتَسَفَ الجَالِبِ مِنْ أَنْدَابِهِ الْمُنَاءُ الْمُلَبِ مِنْ أَصْلابِهِ الْمُنَاءُ الْمُنْسَ عَلَى أَصْلابِهِ

جَعَلَ كُلُ 'جزاء منه 'صلباً. وأغبطت عليه الحُبْتى: دامت . وفي حديث مرضه الذي قسيض فيه ، صلى الله عليه وسلم : أنه أغبطت عليه الحُبْتى أي لزمنه ، وهو من وضع الغبيط على الجمل . قال الأصعي ": إذا لم تفارق الحُبْتى المَخْمُومَ أياماً قيل: أغبطت عليه وأرد مَت وأغبطت ، بالميم أيضاً. قال الأزهري : والإغباط يكون لازماً وواقعاً كما ترى . ويقال : أغبط فلان الو كوب إذا لتزمه ؟ وأنشد ان السكيت :

حتى ترى البَعْبَاجة الضّيّاطا ، يُسَعُ ، لَمَا حالَف الإغْبَاطا ، بالحَرْف مِنْ ساعِدْ المُخَاطا ،

قال ابن شبيل: سير مُغْسِطُ ومُغْسِطُ أي دامُ لا يَسْتُربِحُ ، وقد أَغْبَطُ وا عَلَى دُكْبَانِهِم في السير ، وهو أَن لا يَضَعُوا الرَّحالَ عنها ليلاً ولا نهاداً . أَبُو تُخْدُوهُ : أَغْبُطَ علينا المطر وهو ثبوته لا يُقلعُ بعضه على أَنْ بعض . وأَغْبُطَت علينا السهاء : دام مطر ها واتَّصل ، وسَماء غَبُطَت علينا السهاء : دام مطر ها واتَّصل ، وسَماء غَبُطَت: دائمة المطر .

والغبيط : المر كب الذي هو مشل أكف البخاني ، قال الأزهري : ويُقبَّب بيشجار ويكون للحرائر ، وقيل : هو قسّبة تُصنع على غير صناعة هذه الأقتاب ، وقيل : هو كرحل قسّبة وأحناؤه واحدة ، والجمع غيط ؛ وقول أبي الصّلت الثَقَفي :

يَوْمُونَ عَن عَنَلِ كَأَنَّهَا غَبُطُ<sup>.</sup> بِزَمْخَرٍ، يُعْجِلُ الْمَرْمِيَّ إعْجَالا

يعني به خشَب الرَّحالِ، وشبّه القِسِيُّ الفارِسِيَّةَ بَهَا. اللبث: فرس مُعْبَطُ الكاثِبة إذا كان مرتفع المنشج، شبّه بصنعة العبيط وهو رحَل قَتَبُه وأَحْناؤه واحدة؛ قال الشاعر:

## مُعْبَطُ الحَارِكُ مَحْبُوكُ الْكَفَلُ

وفي حديث ابن ذي يَوْنَ: كَأَنّها غَيْطُ في وَمُخُو؛ الغَيْطُ : جمع غييط وهو الموضع الذي يُوطَّأً للمرأة على البعبو كالهو دَّج يعمل من خشب وغيره ، وأواد به ههنا أَحَدَ أخشابه ، شه به القوس في انخصابها ، والعَسِيطُ : أَرْضُ مُطْمَئَنة ، وقيل : الغييطُ أَرْضُ والعَدِي يُوتَفِيع طَوْفَاها . الغييطُ أَرْضُ والعَدِي يُوتَفِيع طَوْفَاها . والعَسِيطُ : مَسيلُ من الماء يَشُقُ في القُف كالوادي في السَّعة ، وما بين العَسِيطَيْن يكون الرَّوْضُ والعُسْبُ ، والحُمْع كالمجمع ؛ وقوله :

َحُوسًى قِلْمُلَا غَيْرِ مَا اعْتَبِاطِ

قال أن سيده: عندي أن معناه لم يَو كَنَّنَ إلى غَسِطُ مِنَ الأَّرِضُ واسعٍ إِنمَا خَوَّى عَلَى مَكَانٍ ذي تُحدُواءً غيرٍ مطمئن ؛ ولم ينسره ثعلب ولا غيره .

والمُغْسِطة : الأرض السي خرجت أصول بقلمِا مُندانية .

والعَمِيطُ : مُوضع ﴾ قال أوس بن حجر : فمال بينا العَمِيطُ بِجانِبَيْهُ علَى أَرْكِي، ومالَ بِنا أَفاقُ

والعَسِيطُ : امم وأد ، ومنه صحراء العَسِيطِ . وعَبِيطُ المدرة : وعَسِيطُ المدرة : يومُ كَانِتَ فيه وقعة لشينبان وتَسَيمٍ عُلْبَتَ فيه ، عَوله ه أحد أختابه » كذا بالاصل وشرح القاموس ، والذي في النهاية : آخر أختابه .

سَنَّان ؛ قال :

فَإِنْ تُكُ فِي يَوْمُ العُظَالَى مَلامة "، فَسُومُ الغَسط كان أَخْزَى وأَلْوَمَا

غطط: غَطَّه في الماء يَغُطُّه ويَعَطُّه عَطًّا: غَطَّسَهُ وغُبُسَهُ ومُقَلَّهُ وغُوَّصَهُ فيه . وانْغَطَّ هو في الماء انتفطاطاً إذا انتقَمَس فيه ، بالقاف . وتَغاطُّ القومُ يَتَغَاطِئُونَ أَي يَتَمَاقَلُونَ فِي المَاءِ . وفي حديث ابتداء الوَحْن : فأَخَذْني جِبرِيلُ فَغَطَّنِي ؟ الغَطُّ: العَصْرُ الشديد والكَبْسُ ، ومنه الفَطُّ في الماء الغَوْصُ ﴾ قَبْل : إنها غُطَّه ليَخْتَبيره هـل يقول من تلقاء نفسه شيئًا . وفي حديث زيــد بن الخطاب وعاصم بن عمر : أنهما كانا يَتْفاطَّانُ في الماء وعمر ينظر أَى يَتَغَامُسَانَ فِيهِ يَغُطُّ كُلُّ واحد منهما صاحبَه . وغَطَّ في نومه يَفط عُطيطاً : نَـَخُرَ . وغطَّ البعير' يغط عُطيطاً أي هدر في الشَّقشقة ، وفيل : هدَر في غير الشقشقة ، قال : وإذا لم يكن في الشقشقة فهو َهديرِ ۗ. وفي الحديث : والله ما يَغطُّ لنا بعير ؛ غطَّ البعيرُ : هدَّر في الشَّقْشَقة ، والناقةُ تَهْدِرُ وَلَا تَعْطُ لَأَنَّهُ لَا شَقْشَقَةً لَهَا . وغُطيطُ ا النائم والمَخْنُوق : نَخيرُه . وفي الحديث : أنه نامَ حتى سبع غَطيطُه ؟ هو الصوت الذي مخرج مع نفس النائم، وهو ترديده حيث لا يجد مَساعًا ، وغُطَّ يَعْطُ عُطِيًّا وغُططاً ، فهو غاط". وفي حديث نزول الوحى : فإذا هو مُعْمَرُ الوجه يَفْطِهُ. وغطُّ الفَهْد والنُّمرُ والحُمَارِي : صوَّتَ .

والغَطاط : القَطا ، بفتح الغين ، وقيل : ضَرَّب من القطا ، واحدته غطاطة ، قال الشاعر :

> فَأَثَارَ فَارِطُهُمْ غَطَاطاً 'جِثُماً " أصواتها كتراطن الفرس

وقبل : القَطَا ضرَّبَانَ : فالقصارُ الأَرْجِيلِ الصَّفْرُ الأعناق السود القوادم الصّهب الحَوافي هي الكُدُّريَّةُ والحُونيَّةُ ﴾ والطُّوالُ الأَرجل السصُ البطون الغُبْرُ الظهور الواسعة العُيُون هي الغُطاطُّ؛ وقيل : الغطاط ضرب من الطير ليس من القطــا هنَّ غُبْر البطونِ والظهورِ والأبدان سودُ الأجنحـة ، وقيل : سودُ بطونِ الأجنحة طوالُ الأرجل والأعناق لطاف ، وبأخدَّعَى الغَطاطة مشـلُ الرَّقْمُتَنُّنُ خَطَّانُ أُسُودُ وأَبِيضٌ، وهي لطيفة فوقُ المُنكئَّاء، وإنَّا تُصادُ بالفخُّ لس تكون أَسْراباً أَكْثُو ما تكون ثلاثاً أو اثنتن ، ولهن أصوات وهن غُنثم، ووصفيا الجوهري بهذه الصفة على أنها ضرب من القطاء وقيل : العُطاط طائر . وفي التهذيب : القطا ضربان : حُوني وغطاط ، فالفطاط منها ما كان أسود باطن الحَناح،'مُصْفَرَّةُ الحُنُلُوقُ قَـصِيرَةُ الأَرْجِلُ فِي رَفْنَسِهَا" ريشتان أطول من سائر الذنب .

التهذيب : الفَطاغِط إناث السَّخْل ِ ؛ قال الأَوْهُرِي: هذا تصحيف وصوابه العَطاعِط ، بالغين المهملة ، الواحــد تُعطُّعُطُ وعُنْعُتُ ﴾ قاله ابن الأعــرابي وغيره .

والغُطاط ، بضم الغين : الصبح ، وقيل : اختيالاط ُ طَلام آخر الليل بضياء أوَّل النهار ، وقيل : بقية من سواد الليل ، وقيل : هـو أول الصبح ؛ وأنشد أبو العباس في الغُطاط:

> قامَ إلى أدَّماءَ في الغُطاطِ ، تمشى ببثل قائم الفسطاط وقال رؤية :

يا أيُّها الشَّاحجُ بالغُطاطِ ، `

إنتي لورّاد" على الضَّناطِ

١ هكذا في الأصل : ذكر أو لا في فوله : ما كان اسود باطن الجناح ثم أنتث .

والضَّناطُ : الكثرة والزَّحامُ ؛ وقول الهذلي !

يَتَعَطَّفُونَ عَلَى المُضَافِ ، ولو رَأُو الَّ أُولَنَى الوَعَاوِعِ كَالْفُطَاطِ المُقْسِلِ

روي بالفتح والضم، فمن رَوى بالفتح أراد أن عدي القوم يَهُوَوَ أَنَ الْحَاطِ يَشْبَهُم القوم يَهُوَوَ أَنَ إِلَى الْحَدَّبِ هُوي الْعَطَاطِ يَشْبَهُم بالقَطَاءُومِن رواه بالضم أراد أنهم كسواد السَّدَف، ونسب الجوهري هذا البيت لابن أَحْمَر وخَطَاه ابن بَرِي وقال هو لأبي كبير الهُذَبِي ؟ وأنشده :

لا يُجْفِلُونَ عَنِ المُضَافِي، إذا رأوا أُولِي أُولِي الرَّعَاوِعِ كَالْفُطَاطِ الْمُقْبَلِ

فإما أن يكون البيث بعينه أو هو لشاعر آخــر . وقال ثعلب : الغُطاط والغُطاطُ السَّحَرُ .

اب الأعرابي : الأَغَطُّ الغَنبِيُّ. قال الأَزهري : سَلُّتُ الشيخ في الأُغَطَّ الغني .

والعَطْعُطَة ' : حَكَاية صوت القِدْر في العُلَيَانِ ومَا أَسْبِهها، وقبل: هو اشتداد عَلَيَانِها، وقد عَطْعُطَت فهي مُعَطَعُطة ، والغَطفطة بحكى بها ضرب من الصوت. والمُعَطَعُطة ' القِدْر الشديدة ' العُليان. وفي حديث جابر:وإنَّ بُرْمَتَنَا لَتَغِطُ أَي تَعْلِي ويُسبع عَطِيطُها . وغَطَعُطَ البحر ' : غَلَت أَمْواجُه . وغَطْعُطَ عليه النوم ' : غلَت أَمْواجُه .

غطمط: العَطْمُطَة : اضطراب الأَمُواج. وبحر غُطامِط وعُطَّم وعَلَم عُطامِط وعُطَّم وعَطَّم طَيط : عظم كثير الأَمواج ، منه . والعُطامِط : بالضم : صوت عَلَمان موج البحر ، وقد قبل : إن المنم زائدة ؛ قال الكميت :

كَأَنَّ الغُطامِطَ من عَلَيْها أُراحِيزُ أَسُلَمَ تَهْجُو غِفارا

وهما فبيلتان كانت بينهما مهاجاة

والغَطْمُطَةُ : صوت السيل في الوادي. والتَّغَطَّمُطُ وَالْعَطَمُطُ وَالْعَطَمُ اللهِ عَظْمُطُ أَا وَالْعَطَمُ وَالْعَطَمُ اللهُ عَظَمُ اللهُ عَظَمُ اللهُ عَلَيْهَا أَنَّ وَقَدْ يَكُونَ ذَلِكُ فِي الْعَلَيْنَ . وقد يَكُونَ ذَلِكُ فِي الْعَلَيْنَ . وقد يَكُونَ ذَلِكُ فِي الْعَلَيْنَ . وقد يَكُونَ ذَلِكُ فِي الْعَلَيْنَ . وقط مَطَّتُ : القيد وقعط مُطَّت : القيد والتُعَطِيمُ الْعَلَيْنَ فَي القيد والتُعَطِيمُ الْعَلَيْنَ فَي القيد والتُعَطِيمُ عَلَيْنَ مَا القيد والتُعَطِيمُ والتَعْطِيمُ والتَعْطِيمُ والتَعْطِيمُ والتَعْطِيمُ والتَعْطِيمُ والتَعْطِيمُ والتَعْطِيمُ والتَعْطِيمُ والتَعْلِيمُ والتَعْلِيمُ والتَعْلِيمُ والتَعْلِيمُ والتَعْلِيمُ والتَعْلِيمُ والتَعْلِيمُ والتَعْلِيمُ والتَعْلِيمُ والْعَلِيمُ والتَعْلِيمُ والْعَلَيْمِ والْعَلْمُ والْعَلْمُ والْعَلْمُ والْعَلْمُ والْعَلْمُ والْعَلْمُ والْعَلْمُ والْعَلْمُ والْعَلَيْمُ واللَّهُ واللَّهُ واللَّهُ واللَّهُ واللَّهُ واللَّهُ والنَّهُ واللَّهُ واللّهُ واللّه

غلط: العَلَطُ : أَن تَعْيا بالشيء فلا تَعْرِف وَجِهُ الصوابِ فيه ، وقد عَلِط في الأمر يَعْلَطَ عَلَطاً وَأَعْلَطَ غَلِط في مَنْطِقه، وأَعْلَط في مَنْطِقه، وأعلَت في الحِسابِ عَلَطاً وعَلَتاً ، وبعضهم بجعلهما لغنين بمعنسَ. قال : والغلط في الحِسابِ وكل شيء ، والغلط في الحِسابِ وكل شيء ، والغلط في الحِسابِ وكل شيء ، والغلت في الحِسابِ وكل شيء ، والغلت في الحِسابِ وكل شيء ورأيت ابن جني قد جسعه على غلاط ، قال ان سيده : وقل الله المناط ، قال : ولا أدري وجه ذلك . وقال الله : الغلط كل شيء أدري وجه ذلك . وقال الله عن غير تعمد . وقد عالى عالى المناطة ، معاليطة .

والمتعلقة والأعلوطة : الكلام الذي يُعلك فيه ويُغالط به ؛ ومنه قولهم : حداثنته حديثاً ليس بالأغاليط . والتعليط : أن تقول للرجل غلطنت . والمتعلقة والأغلوطة : ما يُغالك به من المسائل ، والجمع الأغاليط . وفي الحديث : أنه على الله عليه وسلم ، نهى عن الغلوطات ، وفي رواية الأغلوطات ؟ ولى رواية الأغلوطات ؟ عال الهروي : الغلوطات ؟ حاء لتحمر بترك الهمزة ، قال : وقد غلط من قال إنها جمع غلوطة ، وقال الحطابي : يقال مسألة غلوط أذا كان يُغلك في وقال الحطابي : يقال مسألة وفرس ركوب ، فإذا جعلتها اسماً زدت فيها الهاء وقد عكوب فقلت غلوطة كما يقال حكوبة وركوبة ، وأراد

المسائل التي أيغالط بها العلماء ليز لثوا فيهم بنج بذلك شر وفينة ، وإنما نهى عنها لأنها غير نافعة في الدين ولا تكاد تكون إلا فها لا يقع ، ومثله قول ابن مسعود : أنذر وتركم صعاب المتنطق ويويد المسائل الدقيقة الغامضة . فأما الأغلوطات فهي جمع أغلوطة أفعولة من الغلط كالأحد وثة والأعجوبة .

أشه ذلك .

وغَمَطَ الناسَ غَمْطاً : احْتَقُرَمُ واسْتَصْغَرَمُ ، وَيَ الحديث: إنّما ذلك مَن سَفِهَ الحقيَّ وغمَط الناسَ ، يعني أن يرى الحقَّ سَفَهاً وجَهْلًا ويحتقر الناسَ أي إنا البغيُ فعْلُ مَمْن سَفِه وغمط ، ورواه الأزهري : الكِبْرُ أن تَسْفَهَ الحقَّ وقعمط الناسَ ؛ الغَمْطُ: الاسْتَهانة والاستِحقادُ ، وهو مثلُ الغَمْص . وغمط النَّعْمة والعافِسة ، بالكسر ، يعْمَطُه غمطاً : لم يَشْكُرها . وغمط عَيْشة وغمطة ، بالفتح أيضاً ، يَعْمِطه غمطاً ، وعمط بالتسكين فيهما : يطر وحقر ، وقال بعض بالتسكين فيهما : يطر وحقر ، وقال بعض الأعراب : اغتماط أنه بالكلام واغتط طأنه إذا يعمد علو ته وغمط الحق : حده .

وغَمِطَه غَمُطاً ؛ دَجه. والغَمُطُ : المطبئن من الأرض كالغَمْض ، وتَعَمَّطَ عليه تُوابُ البيت أي غُطَّاه حتى قتله ، والغَمْطُ والمُغْامَطَة في الشَّرْب : كالغَمْج ، والفعل يُغامِط ؛ قال الشاعر :

غَمْط عُمالِيطَ عُمَلَـُطات ورواه ابن الأعرابي :

غَمْج غَماليج عَمَليَّجات

والمعنى واحد . والإغماط : الدُّوام واللُّزوم .

وأَغْمَطَتَ عليه الحُمْشَى: كَأَغْمَطَتَ . وفي الحديث: أَصَابَتُهُ مُحمَّى مُغْمِطة أَي لازِمة والمَّة ، والمَم بدل من الباء . يقال : أَغْبَطَتَ عليه الحَمَّى إذا دامت ، وقيل : هو من الغَمْط كُفُرانِ النَّعْمة وسَتَرها لأَنها إذا غَشِيتُه فكأَنها سَتَرت عليه . وأَغْمَطَتَ السماء وأَغْبَطَت : دام مطراها . وسمّاء غمَطى : دام مطراها . وسمّاء غمَطى :

غموط: التهذيب في الرباعي : أبو سعيد : الضَّراطيميُّ من الأركابِ الضخَّمُ الجاني ؛ وأنشد لجرير :

تواجه بعله بضراطييي، كان كان على مشافر و صابا

ورواء ابن شميل:

تُنازع ُ رُو جَهَا بِغُمَارِطِي ۗ ، کأن علی مشافرہ حَبَاباً ا

وقال : غُمار طِيبُها فَرَّجها .

غملط: العُمَلُطُ : الطويلُ العُنْق .

غوط: الغوط : الشريدة . والتغويط : اللقم منها ، وقبل: النفويط عظم اللقم . وغاط يَعُوط عَو طاً : حفر ، وغاط يَعُوط عَو طاً : اغوط برك أي أبعد قدر ها ، وهي بئر غويطة : بعيدة القعر . والغوط والغائط : المنسم من الأرص مع فطم نبنة ، وجمعه أغواط وغوط وغياط وغيطات ، صاوت الواو ياء لانكسار ما قبلها ، قبال المتنخيل المذلي :

وخَرَ قَ مِحْشَرُ الرِّكْبَانُ فِهُ ، بَعِيدِ الجَوْفِ ،أَغْشِرَ ذِي غِياطٍ

روهو في ديوان جرير :
 تواجه بعلما بعضارتي كأن على مشافر و جُبابا

وقال :

وخَرَقُ كَنْحَدَّثُ غِيطَانُهُ ، ﴿ وَخَرَقُ لِللَّهِ الْعَدَارِي فِيطَانُهُ ، ﴿ حَدِيثُ العِدَارِي فِأَشْرِارِهِا

إِمَّا أَرَادَ تَعَدَّتُ الْجَـنِ فَيْهَا أَي تَحَدَّتُ جِن عِيطانِهِ كقول الآخر :

> تَسْمَعُ لَلْجِنِ بِهِ ذَيْزِيزَمَا ﴿ مَنَامِلًا مِن رِزَّهَا وَهَيْنَمَا

قال ابن بوي : أغنواط حمع عَوْط بالفت لغة في الغائط ، وغيطان جمع له أيضاً مثل تؤر وثيوان ، وجمع غائط أيضاً مثل جان وحنان ، وأما غائط وغوط فهو مثل شارف وشرف ؟ وشاهد الغوط ، بفتح الغين ، قول الشاع :

وما بينها والأرض غوط نفايف

ويروى: غَوْلُ ، وهو بمعنى البُعْد . ابن شهيل : يقال للأرض الواسعة الدَّعْوة : غائط الأنه غاط في الأرض أي دخل فيها ، وليس بالشديد التصوّب وليعضها أسناد ، وفي قصة نوح ، على سيدنا محمد وعليه الصلاة والسلام : وانسد ت ينابيع الغواط الأحبر وأبواب السماء ؛ الغوط أ : عَمْق الأرض الأرض الأبعد ، ومنه قبل للمطمئن من الأرض غائط ، الأبقد ، ومنه قبل للمطمئن من الأرض غائط ، في المنتخفض من الأرض حيث هو أستر له ثم اتسع في المنتخفض من الأرض حيث هو أستر له ثم اتسع في المنتخفض من الأرض حيث هو أستر له ثم اتسع من بواطن الأرض المنتبة الغيطان ، الواحد منها غائط ، وكل ما انتحد ر في الأرض فقد غاط ، فال أو وقد زعموا أن الغائط رعا كان فر سيخاً وكانت المطمئن من الأرض الواسع ، وفي الحديث : تنزل المطمئن من الأرض الواسع ، وفي الحديث : تنزل المطمئن من الأرض الواسع ، وفي الحديث : تنزل

أُمِّتي بغائطٍ بسبونه البَصْرة أَي بَطْن مُطْمَنَن ۗ

من الأرض . والتغويط : كناية عن ألحد ف . والفائط : امم العدرة نفسها لأنهم كانوا يُلثقُونها بالغيطان ، وقيل : لأنهم كانوا إذا أرادوا ذلك أتوا الفائط وقضوا الحاجة ، فقيل لكل من قضى حاجته:

قد أتى الغائط ، يُكننَّى به عن العدرة . وفي التنزيل العزيز : أو جاء أحد منكم من الغائط ؛ وكان الرجل إذا أراد التنب ثن ارتاد عائطاً من الأرض يَغيب فيه عن أعن الناس ، ثم قيل للبيراز نقسه ، وهو

الحدث : غافط كنابة عنه ، إذ كان سبباً له وتفوط الرجل : كنابة عن الحراءة إذا أحدث ، فهو أمتفوط أوجل : كنابة عن الحراءة إذا أحدث ، فهو متفوط أوجاء أحد منكم من الفيط ؛ يجوز أن يكون أصله غيطاً وأصله غيوط فخفف ؛ قال أبو الحسن : ويجوز أن يكون الباء وأوا للمعاقبة . ويقال : ضرب فلان الغائط إذا تسرّن . وفي الحديث : لا يدهب الرّجلان يَضِر بان الغائط يتعد ثان أي يَقضيان الحاجة وهما يتحد ثان ؟ وقد تكرد ذكر الغائط في الحديث على الحديث والمكان . والفوط أغمض أمن الغائط وأبعد " وفي الحديث : أن وجلا حاءه من الغائط وأبعد " . وفي الحديث : أن وجلا حاءه من الغائط وأبعد " . وفي الحديث : أن وجلا حاءه فقال : يا وسول الله ، قل لأهل الغائط محسنوا

مُخَالَطَتِي ؟ أَرَاد أَهِلِ الوادي الذي يَنْزَلِمُهُ . وغاطنَت أَنْسَاعُ النَّاقَةِ تَغُوطُ عُنَوَّطاً : لَـرَ قِنَتُ ببطنها فدخلت فيه ؟ قال قيس بن عاصم :

> سَتَخْطِمُ سَعْدٌ والرَّبابُ أَنُوفَكُم، كَمَا عَاطَ فِي أَنْفِ القَضِيبِ جَرِيرُها.

ويقال: غاطنت الأنشاع في دُفِّ الناقة إذا تبينت آثارُها فيه . وغاط في الشيء يَغُمُوطُ ويَغْيِطُ : دُخُلُ فيه الأَقْدَامُ . دُخُلُ فيه الأَقْدَامُ .

وغاط الرجل في الوادي يَعْنُوطُ إذا غاب فيه ؛ وقال الطُّن مَّاحُ بِذَكُم تُوْراً :

غاطَ حتى اسْتَثَالَ مِن سِيْمِ الأَر ضِ سَفاه من 'دونيها ماده'

وغاط فلان في الماء يَعْنُوطُ إِذَا انْعَمَسَ فيه . وهما يَتْعَاوَطَانِ فِي المَاء أَي يَتْعَامَسَانِ ويَتْعَاطَانِ . الأَصعِي عَاطَقِ الأَرْضِ يَعْنُوطُ ويَعْيَطُ بَعْنِ عَابَ . ابن الأَعرابي : يقال غُطْ غُطْ إِذَا أَمْرِتَه أَن يَكُونَ مع الجماعة . يقال غُطْ غُطْ الأَرْضُ المُطْبَمَنَّةُ ، و وهب مع الجماعة . الوَهْدة في الأَرْضُ المُطْبَمَنَّة ، و وهب فلان يَضْرِب الحَلاء . وغُوطة نَ : موضع بالشام كثير الماء والشجر وهو غُوطة من دمشتى ، وذكرها الليث معروفة بالأَلْف واللام . والغُوطة : عِتمَعُ النسات والماء ومدينة دمشن تسمى غُوطة ، قال : أَرَاه الذلك . وفي الحديث : أَنَّ فُسُطَاطَ المسلمين يوم المكاهمة . وفي الخديث : أَنَّ فُسُطَاطَ المسلمين يوم المكاهمة . الغُوطة إلى جانب مدينة يقال لها دمشق ، عانها الله تعالى ، الساتين والمياه التي حول دمشق ، عانها الله تعالى ، وهي غُوطة بُها .

#### فصل الفاء

فوط: الفارطُ: المتقدّم السابقُ، فرَطَ بَفْرُط فُرُوطاً، قال أعرابي للحسن : يا أبا سعيد ، علّمني ديناً وسُوطاً ، لا داهباً فُروطاً ، ولا ساقطاً سُقوطاً أي ديناً مُتوسَّطاً لا مُتقدَّماً بالغُلُو ً ولا متاَّجَراً بالثّلُو ً ، قال له الحسن : أحسنت يا أعرابي ! خيرُ الأمور أو ساطها . وفراط غيرَ ، ؛ أنشد ثعلب :

> يُفَرِّطُهُا عَن كُنِّةً الْخَيْلِ مَصْدَقَّ كَرِيمٌ ، وشَكَّ لِسَ فِيهِ تَخَاذُلُلُ

ر. قوله « ناده ُ هِ هِ هَكَذَا فِي الأَصَلُ عَلَى هَذَهُ الصَّوْرَةُ .

أي يُقدَّمُها. وفرَّطَ إليه رسولَه : قدَّمه وأرسله. وفرَّطَه في الحُصومة : جَرَّأه. وفرَط القومَ يفرطهم فرَّطاً وفرَطاً وفرَطات الأرْشية والدَّلاء ومدَّر الحياص والسَّقْني فيها. وفرَطنتُ القومَ أَفْر طُهُم فَرْطاً أَي سِبقْتُهُم إلى الماء ؟ فأَنا فارط وهم الفُرَّاط ؟ قال القُطامي :

فاسْتَعْبِحَلُونَا وكانوا من صَحَابَتِنا، كَا تَقَدَّمَ فَرُّالطُ لُورُادِ

وفي الحديث أنه قال بطريق مكة : مَن يَسْبِقْنَا إلى الأَثَايةِ فَيَمْدُرُ وَ وَيُوْرِطُ فَيه فَيَمْلُكُو حَقَى الأَثَايةِ فَيَمَدُرُ وَوَضَهَا وَيُقْرِطُ فَيه وفي حديث سراقة: الذي يُفْرِطُ في حوضه أي يَمْلُكُو ؟ ومنه قصيد كعب :

تَنْفَي الرَّياحُ القَدَى عنه وأَفْرَطَه

فأثارَ فارطُهُم غَطَاطاً جُنْتُماً ، أَصُواتُهَا صَرَّراطُننِ الفُرْسِ

ويقال: فرطنت القوم وأنا أفثر طهم فروطاً إذا تقدَّمْتَهم، وفرَّطنت غيري: قدَّمْتُه ، والفَرَطُ:اسم للجمع. وفي الحديث: أنا والنبيّون فنرَّاط للصفين، جمع فارط، أي متقدّمون إلى الشّفاعة ، وقيل: إلى

الحوُّصِ ، والقاصِفونُ : المُنزُ دُحِمون .

وفي حديث ابن عباس قال لعائشة ، رضي الله عنهم:
تَقْدُ مِينَ على فَرَ طَ صِدْق ، يعني رسولَ الله ، صلى
الله عليه وسلم ، وأبا بكر ، رضي الله عنه ، وأضافهما
إلى صدق وصفاً لهما ومد حاً ؛ وقوله :

### إنَّ لِمَا فَنُوارِساً وَفَرَّطُـا

يجوز أن يكون من الفرط الذي يقع على الواحد والجمع ، وأن يكون من الفرط الذي هو اسم لجمع فارط ، وهذا أحسن لأن قبله فوارساً فَمُقَابِلة الجمع باسم الجمع أولى لأنه في قوة الجمع ، والفرط : الماء المتقديم في نعيره من الأمواه .

والفراطة : الماء يكون شرعاً بين عد أحياء من الأمراطة : الماء يكون شرعاً بين عد أحياء من سبق إليه فهو له ، وبئو فراطة كذلك. ابن الأعرابي : الماء بينهم فراطة أي مسابقة . وهذا ماء فراطة بين بي فلان وبني فلان ، ومعناه أيهم سبق إليه سقى ولم يُواحِمه الآخر ون . الصحاح : الماء الفراط الذي يكون لمن سبق إليه من الأحياء .

وَفُرُّ الْطُ القَطَا ﴿ مَنْقَدُّ مَا تُهَا إِلَى الوادي والمَاء ﴾ قال نِقَادَةُ الأَسدي :

ومَنْهُمَلِ ورَدْتُهُ النِقاطا ، لَمُ أَرَ ، إَذْ ورَدْتُهُ ، فُرْ اطا إلاَّ الحَمَامِ الوُرْقَ والفَطاطا

وفرَ طُنْتَ البَّرَ إِذَا تَرَكَتُهَا حَتَى يَبُوبِ مَاوْهَا } قال ذلك شمر وأنشد في صفة بئر :

وهني َ الدَّا مَا فَـُرُ طَـّت ْ عَقْدُ الرَّذَ مْ ، ذات ْ عِقَابِ هِمش ِ ، وذات ْ طَـّم ْ

يقول: إذا أُجِيئَتُ هذه البَّلُوُ قَكَدُّوَ مَا يُعِقِّدُ وذَ مُ الدَّلُو ِثَابِتَ عَاءَ كَثيرٍ . والعِقَابُ : مَا يَثُوبُ لِمَا مِنْ

الماء ، جمع عَقْبٍ ؛ وأما قول عبرو بن معديكوب:

أَطِلَنْ ُ فِراطَهُم ، حَنى إِذَا مَا فَتَلَنْنُ مَراتَهُم ، كَانَت فَطَاطِ

أي أطللت إمهالهم والتأفي بهم إلى أن قتلبهم . وفرط والفرط : ما تقد مك من أجر وعمل . وفرط الولد : صفاره ما لم يُدوكوا ، وجمعه أفراط ، وقيل : الفرط بكون واحدا وجمعا . وفي الدعاء للط فل الميت: اللهم اجعله لنا فرطاً أي أجراً يتقد منا حتى ترد عليه . وفرط فلان ولادا وافترطهم : مقال مانوا صفاوا . وافترط الولا : نعط موته ؛ عن شعلب . وأفرطت المرأة أولادا : قد متهم . قال شمر : سبعت أعرابية فصيحة تقول : افترطت المناف المناف أولادا لم يبلغوا البين . وافترط فلان فرطاً له أي أولادا لم يبلغوا المؤلم أن يبلغ الحله م وافترط فلان أولادا أم يبلغوا قبل أن يبلغ الحله م وافترط فلان أولادا أي أولادا أي أولادا أي أولادا الم يبلغوا قبل أن يبلغ الحله م وافترط فلان أولادا أي أولادا أي قبل أن يبلغ الحله م وافترط فلان أولادا أي قبل أن يبلغ الحله م وافترط فلان أولادا أي قبل أن يبلغ الحله م وافترط فلان أولادا أي قبل أن يبلغ الحله م وافترط فلان أولادا أي قبل أن يبلغ الحله م وافترط فلان أولادا أي المنافرة أي قبل أن يبلغ الحله م وافترط فلان أولادا أي المنافرة المنافرة

والإفراط: أن تَبعث رسولاً مجـرَّداً خـاصًا في حوائجك .

وفاركِطنتُ القومَ مُفارَطة وفرِاطاً أي سابقتُهِم وهم يتفاركون ؛ قال بشر :

إذا خَرَجَتْ أُوالْلُهُنَ سُعْشًا مُمُلِحَةً ﴾ نتواصيها قشامُ

ُيناذِعْنَ الأَعِنَّةَ مُصْغِياتٍ ، كَا يَتَفَادَطُ النَّبُدَ الحَمَامُ

وپُرُوى: الحِيامُ . وفلانُ لا يُفتَرَطُ إحسانه وبِرُهُ أي لا يُفتَرض ولا يُخاف فَوْثُهُ ؛ وقول

أبي ذؤيب :

وقد أَرْسَلُوا فَرُّ اطهم فَتَـا ثُلُوا قَـلِيبًا سَفاهاً ، كالإماء القَواعِدِ

يعني بالفُرَّ اط المتقدِّمين لحفر القَبْرِ ، وكله من التقدُّم والسبق . وفرَط إليه منسي كلامُ وقولُ : سبق ؛ وفي الدعاء: على ما فرَط منسي أي سبق وتقدَّم. وتكلم فلان فراطاً أي سبقت منه كلمة . وفرَّطته : تركتُه وتقدَّمة ؛ وقول ساعدة بن جؤية :

معه سِقاءٌ لا يُفَرِّط حَمِلُهُ صُفَّنْ ، وأخراص يَليُعْنَ ، ومِسْأَبُ

أي لا يترك حملة ولا يُفارقه . وفرط عليه في القول يفرُّط : أَسرف وتقدَّم . وفي التنزيل العزيز : إنَّا كَافُورُ طُ أَنْ يُطَنِّعُنَى ؟ والفُرُّطُ : الطَّنْكُمْ والاعتداء .

قال الله تعالى : وكان أمر ُ فُ فُر ُطاً . وأمر ه فُر ُطَّ أَ وَاللهِ فُر ُطَّ أَي مَتْروك . وقوله تعالى: وكان أمر ُ ه فُر ُطاً ، أي متروكاً تَرَك فيه الطاعة وعَفَل عنها ، ويقال : إيّاك والفُر ُطَ في الأَمر ؛ وفي حديث سَطيح :

إن يُمْس مُلُكُ بَنِي ساسانَ أَفْرَطَهُم

أي تركم وزال عنهم . وقال أو الهيثم : أمر" فرُرط" أي متهاون" به مضيع ؛ وقال الزجاج : وكان أمر ه فرُرطاً ، أي كان أمر ه التقريط وهدو تقديم العَجْز ، وقال غيره : وكان أمر ه فرُرطاً أي ندَماً ويقال سَرَافاً .

وفي حديث علي ، رضوان الله عليه : لا يُرَى الجاهلُ إلا مُفْرِطاً أَو مُفَرِّطاً ؛ هو بالتخفيف المُسرف في العمل ، وبالتشديد المقصر فيه ؛ ومنه الحديث : أَنَه

نام عن العشاء حتى تفرّطت أي فات وقتُها قبل أدامًا. وفي حديث توبة كعب : حتى أسرعوا وتفاوكً العَرْوُ أي فات وقتُه . وأمر فرُط أي مجاور شه

الحدُّ ؛ ومِنه قوله تعالى : وكان أمرُه فُرُ طاً.وفَرَ ط

في الأمر يَفْرُ طُ فَرَ طاً أَي قصَّر فيه وضيَّعه حتى فات ، وكذلك التفريط ، والفُر ط : الفرَس السريعة التي تَتَفَرَّط الحيل أَي تتقدَّمُها ، وفرس فُر ط : سريعة سايقة ؛ قال لبيد :

ولقد حَمَيْتُ الحيَّ تحمِل شَكَتْنِي فَرُرُطُ وَسُاحِي ، إذ غدوت ، خامُها

وافترَ ط إليه في هذا الأمر : نقد م وسبق .
والفُر طة ، بالضم : اسم للخروج والتقد م ، والفر طة،

بالفتح: المر"ة الواحدة منه مثل غُرْفة وغَرْفة وحُسُوة وحُسُوة وحُسُوة وحَسُوة وحَسُوة وحَسُوة وحَسُوة وحَسُوة الله عليه وسلم ، نهاك عن الفُرْطة في السلاد .غيره: وفي حديث أم سلمة قالت لعائشة ، وضي الله عنهما: إن وسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، نهاك عن الفُرْطة في الدّبن يعني السبّق والتقدّم ومجاوزة الحد".

ي رويدي و السِّجال إلى العلى أي له فيه قلد مة؛ وأنشد:

> ما زُلْت مُفْتَرِطَ السِّجال إِلَى العُلَى ، فَي حَوْضِ أَبْلَجَ ، كَمْدُرُ التُّرْ نَنُوفا ومَفاوِطُ البَلد : أَطرافه ؛ وقال أبو زبيد :

وسَمَو اللَّهُ والذُّبُلِ الصُّمِّ للسَّمِيِّ والذُّبُلِ الصُّمِّ للسَّمِيَّاءَ فِي مَفَارِطَ بِيدِ

وفلان دو فرطة في البلاد إدا كان صاحب أسفار كثيرة . ابن الأعرابي : يقال ألثفاه وصادفه وفاركحة وفالكطة ولاقتطة كله بمعنى واحد . وقال بعيض

الأُعرَابِ: فلان لا يُفتَرَطُ إحسانِهِ وَبِرُّهُۥ أَيَ لا يُفتَرَصُ ولا مُخاف فَوْتُهُ .

والفارطان : كو كبان منتباينان أمام سَرير بُناتَ نَعْش ِيتقدُّمانها .

وأفراطُ الصَّباح : أولَ تَباشيره لَتَقدُّمهَا وَإِنْدَارِهِـا بَالصِّبِع ، واحدُها فُرْطُ ؛ وأنشد لرؤية :

باكر ته قبل العَطاط اللَّعُطِ ، وقبل أفراط الصَّباح الفُرَّطِ

والإفراط : الإعجال والتقد م. وأفرط في الأمر: أسرف ونقد م. والفرط : الأمر يفرط فيه وقيل : أسرف ونقد م : وفرط عليه يقر ط: عجل عليه وعدا وآداه . وفرط : توانس ونسيس . والفرط : العجلة . وقال الفراء في قوله تعالى : إنّا كفاف أن يفرط علينا ، قال الفراء في قوله تعالى : إنّا والعرب نقول : فرط منه أي بسدر وسسق . والعرب نقول : فرط منه أي بسدر وسسق . والإفراط : إعجال الشيء في الأمر قبل التثبت . والإفراط فلان في أمره أي عجل فيه وأفرط وأي أعجله ، وألسحابة تقرط أي أعجله ، وألسحابة تقرط الماء في أول الوسمي : عجلت به ، قال سيبويه : وقالوا السحابة الفيرط نرطت السحابة الفيرط نرطت السحابة الفيرط نرطت المناه المناه الفيرا الوسمي : عجلت به ، قال سيبويه : وقالوا نرطت إذا كنت تحذره من بين يديمه شيئاً أو يتعدى .

بنعدى. وقر ط' الشهوة والحزن: غلبتهما، وأفرط عليه: حَمَّله فوق ما يُطيق. وكلُّ شيء جاوز قَدَّرَه ﴾ فهو مُفْرط. يقال: طول مُفْرط وقِصَر مُفْرط. والإفراط: الزيادة على ما أمرت. وأفرطنت المَزادة: ملأتها. ويقال: عَدير مُفْرَط أي ملآن ﴾ وأنشد ان بري:

أَنْ يَجْعُ دِينَ خُرْمٍ مُفْرَطاتٍ صَوافٍ ، لم يُكدّرُها الدّلّاء

وأَفَوْطُ الْحُوصُ وَالْإِنَاءَ : مَلَاهُ حَتَى فَعَاصَ ؛ قَالَ سَاعِدَةً بِنَ جَوْبِةً :

> فأزال ناصِحها بأبيض مفرط ، من ماء ألهاب بهين التأليب

أي مزَّجها بماء غَدير مملوء ؛ وقول أبي وجزه :

لاع یکاد خَفِي الزَّجْرِ یُفْرِطُه ، مُسْتَرْفِع لِسُرَى المَنْوَمَاة هَيَّاجِا

يُفْرِطُهُ : بِمَلَوْهُ وَوْعاً حَتَى يِدْهَبَ بِهِ . وَالْفَوْطُ مُ يَفْتُهِ الْفَاءِ : الحَمَّا الصَّعَارِ } وحمعه فَيُهُ

والفَرَّطُ ، بفتح الفاء : الجبل الصغير ، وجمعه فُرُط ؟ عن كراع . الجوهري : والفُرُط واحد الأَفْراط وهي آكام شبهات بالجبال . يقال ؛ البُوم تنوح على الأَفْراط ؛ عن أَبِي نصر ؛ وقال وعْلَمَة الجَرْمي :

سائل مجاور جرام: هل جنبنت لهم حراباً تُفرِق بين الجيرة الخلاط ؟

وهل سَمُوْتُ بَحِرُ اللهِ لَمَجَبُ ،

والفُرْط : سَفْحُ الجبال وهو الجَرَّ ؛ عن اليريدي ؛ قال حسان :

ضاقً عَنَّا الشَّعْبُ إِذَ تَجُزَعُهُ ، وَمَالَّنَا الفُرْطَ منكم والرَّجَلُ .

وجمعه أفراط ؛ قال امرؤ القبس : وقد ألثبسنت أفثراطها ثبني غَيْهَب

۱ قوله « مسترفع لسری » أورده في مادة ربع مستربع بسری . وفسره هناك .

والفَرَّط: العَلَمَ المستقم يُهِنَدَى به . والفَرَّط: رأس الأَّكَمَة وشخصها ، وجمعه أَفْراط وأَفْرُ ط؛ قال ابن تَاتِدَ

إذا الليل أدَّجَى واكْفَهَرَّت نَجُومُهُ ، وصاح من الأَفْسُراط بُومٌ جواثِمٍ

وقيل: الأفتراط ههنا تباشير الصبح لأن الهام تزّقو عند ذلك ، قال: والأول أولى ، ونسب ابن بري هذا البيت للأجدع الهبدائي وقال: أراد كأن الهام لما أحست بالصباح صرخت.

وأفرطنت في القول أي أكثرت .

وفر ط في الشيء وفر طه : ضعه وقد م العجز فيه .
وفي التنزيل العزيز : أن تقول نفس يا حسرتا على ما
فر طنت في جنب الله ؛ أي تخافة أن تضيروا إلى
حال الندامة للتفريط في أمر الله ، والطريق الذي هو
طريق الله الذي دعا إليه ، وهو توحيد الله والإقرار
بنبو وسوله ، صلى الله عليه وسلم ؛ قال صخر الغي :

ذلك بَزْي ، فَلَـنْ أَفَرْطَه ، أَخَافُ أَن بُنْجِزُوا الذي وعَدُوا

يقول: لا أُخلِف فأتقد م عنه ؛ وقال ان سيده: يقول لا أُضيعه ، وقيل: معناه لا أقد مه وأتخلف عنه . والفَرَطُ : الأمر الذي يفر ط فيه صاحبه أي يضيع . وفر ًط في بَجنب الله : ضيّع ما عنده فلم يعمل له . وتفارطت الصلاة عن وقتها : تأخرت . وفر ًط الله عنه ما يكره أي نصاه ، وقلما يستعمل إلا في الشعر ؛ قال مُركّق :

يا صاحبَيَ ، تَكَبَّنَا لا 'تَعْجَلا ، . وَقَفِنا بِرَبْعِ الدار كَيْما تَسَأَلا

فلَعَلُ 'بطناً كما 'يفرّط سَيْناً ، أو يَسْبِيق الإسراع' تَخْبِراً مُقْبِيلا

والفَرْط : الحِين . يقال : إنما آتيه الفَرْط وفي الفَرْط وفي الفَرْط ، وأَتبته فَرْط أَشْهر أَي بعدها ؛ قال لبيد :

هل النفس لا لا متعة ممستعادة ، مستعادة ، تُعَارُ ، فَتَأْتِي دَرْبًا فَرْطَ أَشْهُر ?

وقيل: الفر طأن تأنيه في الأيام ولا تكون أقل من ثلاثية ولا أكثر من خبس عشرة ليلة . أن السكيت: الفر طأن يقال آتيك فر طيوم أو يومين. والفر ط: اليوم بين اليومين . أبو عبيد: الفر طأن تلقى الرجل بعد أيام . يقال: إنما تلقاه في الفر ط، ويقال: لقيته في الفر ط بعد الفر ط أي الحين بعد الحين . وفي حديث صاعة : كان الناس إنما يدهبون فر ط يومين أو يومين في عمر ون كا تبعر الإبل أي بعد يومين وقال بعض العرب: مضيت فر ط ساعة ولم أومين أن أن فكيت ، فقيل له: ما فر ط ساعة ? فقال : كمن أخذت في الحديث ، فأدخل الكاف على مد ، وقوله أومين ولم أومين أي لم أثبي ولم أصد ق أني أنفلت . وتفارط من أن أنه المهوم : أته في الفر ط ، وقيل : وتفارط أله .

وفَرَّط : كَفَّ عنه وأمهلَه . وفرَّطنَت الرجل إذا أميلتَه .

والفراط: الترك. وما أفرط منهم أحداً أي ما ترك. وما أفرط وما أفرك. وأفرك وما أفرك الترك . وأفرك الشيء : نسيه . وفي التنزيل : وأنتهم 'مفركون ؟ قال الفراء: معناه منسبون في الناد ، وقيل : منسبون مضيّعون متروكون ، قال : والعرب تقول أفركت منهم ناساً أي تخلقتهم ونسيتهم ، قال : ويُقرأ مفرطون ، يقال : كانوا 'مفرطين على أنفسهم في

الذنوب ، ويُروى 'مَقَرَّطُونَ كَقُولُهُ تَعَالَىٰ : يَا تَحَسُّرُتَا عَلَى مَا فَرَّطُنْتُ ۚ فِي جَنْبُ الله ، يَقُولُ : فَيَا تَرَّكُنْتُ وضيَّعت .

فوشط: فَر سُتَط الرجل ُ فَر سُتَطة : أَلْصِق أَلْنَيه بِالأَرْضِ وتوسَّد ساقيه . وفَر سُتَط البعير ُ فَر سُتَطة وفر شاطاً: برك بُروكا مسترخياً فألصق أعضاده بالأرض ، وقيل : هو أن ينتشر ، بو كمّ البعير عند البروك . وفر شَطَت الناقة إذا تفَحَّبَت للحلب . وفر سُتَط الجمل ُ إذا تفحَّج َ للبول ، والفَر شَتَطة ُ : أن تفر ج رجليك فاعًا أو قاعداً . والفَر شَطة ُ : بمعنى الفَر حَجة. وفر شَط الشيءَ وفر شَط به : مدّه ؟ قال :

> فَرْشُط لَمَا كُوهِ الفِرْشَاطُ بِفَيْشُةِ ، كَأَنَّهَا مِلْطَاطُ

وفرشط اللحم : شرشره . ابن بزوج : الفَرَّ سُطَة بسط الرجلين في الركوب من جانب واحد .

فسط: الفَسيط: قُـُلامة الظُّفُر ، وفي التهذيب: ما يُقلم من الظُّفُر إذا طال ، واحدته فَسيطة ، وقيل: الفسيط واحد ؛ عن ابن الأعرابي ؛ قال عمرو بن قَـميــيّة يصف الهلال:

> كأن ابن مُزننيها جانِماً فسيط الدي الأفثق من يُغنْصِر

يعني هلالاً شبّه بقُلامة الظُفُر وفسره في التهذيب فقال : أراد بان مُزنَنَها هلالاً أهل بين السحاب في الأفتى الغربي ؛ ويروى : كأن ابن ليلتها ، يصف هلالاً طلسّع في سنة جد ب والساء مغيرة فكان من وراء الغيار فيلامة ظفر ، ويروى : قصيص موضع فسيط ، وهو ما قيص من الظفر . ويقال لقلامة

الظُّفر أيضاً : الزَّنَّقير والحَدَّرَ فوت . والفَسيطُ : علاقُ ما بين القيمَع والنواة ، وهو تُنْفرُ وق التمرة . قال أبو حنيفة : الواحدة فَسيطة ، قال : وهذا يدل على أن الفسيط جمع . ورجل فَسيط النفس بيّن الفَساطة : طبّها كسفيطها .

والنُّسطاط : بيت من شعَر ؛ وفيه لغات : فنُسْطاط وفُسْتَاطُ وفُسْتَاطُ ، وكسر النَّـاء لغة فيهنُّ . وفُسطاط : مدينة مصر ، حماها الله تعالى . والفُسّاط والفسَّاطِ والفُسْطاطِ والفسْطاطِ : ضرَّب من الأبلية ، والفُسْتاط والفسْتاط: لغة فيه الناء بدل من الطاء لقولهم في الجمع فساطيط ، ولم يقولوا في الجمع فساتيط ، فالطاء إذاً أعم تصرُّفاً ، وهذا يؤيد أن الناء في فُسْتَاط إنما هي يدل من طاء فسطاط أو من سبن فساط ٢ هذا قول ان سده ، قال : فإن قلت فهلا اعْتَز منت أَنْ تَكُونُ النَّاءُ فِي فُسْتَاطُ بِدِلاً مِنْ طَاءُ فُسْطَاطُ لأَنْ التاء أشه بالطاء منها بالسين ? قبل : بإزاء ذلك أيضاً أَنْكُ إِذَا حِكْمِت بِأَنْهَا بِدِلْ مِنْ سِينَ فُسَّاطَ فَفِيهِ سُيثَانِ حسَّدان : أحدهما تغيير الثاني من المثلين وهو أقيس من تَمْيُو الأُولُ مِن المُثَلِينَ لأَنَّ الاستَكُرَاهِ فِي الثَّافِي بِكُونَ لا في الأول ، والآخر أن السينين في فُستَّاط ملتقيتان والطاءان في فُسطاط مُفترقتان منفصلتان بالألف بينهما ، واستثقال المثلين ملتقيين أُحْرَى من استثقالهما منفصلين ، وفُسُطياط المصر : مجتَّمَع أهله حوَّل جامعه . التهذيب : والفُسطاط مجتمع أهل الكُورة تحوالي مسجد جماعتهم. يقال: هؤلاء أهل الفُسطاط. وفي الحديث : عليكم بالجماعة فإنَّ يَدَ الله عـلى الفُسطاط ، هو بالضم والكسر ، يويد المدينة التي فيها مجتمع الناس، وكلُّ مدينة فُسُطاط؛ ومنه قبلَ لَمُدينة مِصِر الَّتِي بِنَاهَا عَمْرُو بِنَ الْعَاصِ : أَلْفُسُطَّ اطْ . وقال الشعبي في العبد الآبَق : إذا أُحِذَ في الفُسْطاط

فقيه عشرة دراهيم ، وإذا أخذ خارج الفُسطاط فقيه أربعون . قال الزمخسري : الفُسطاط ضرّب من الأبنية في السفر دون السَّرادق وبه سُميت المدينة . ويقال لمصر والبصرة : الفُسطاط . ومعني قوله ، صلى الله عليه وسلم : فإن يد الله على الفُسطاط ، أن جماعة الإسلام في كنف الله ووقايته فأقيموا بينهم ولا تفارقوهم . قال : وفي الحديث أنه أتى على رجل قلمت يده في سرقة وهو في فنسطاط ، فقال : فمن آوى هذا المُصاب ? فقالوا : خريم بن فاتك ، فقال : اللهم بادك على آل فاتك كما آوى هذا المُصاب ?

فشط: انتفسَطُ العُود: انفضَغ ، ولا يكنون إلا في الرطئب.

فطط : أهمله الليث . والأفط : الأفشطس .

فطفط : فَطَّفُطُ الرجل إذا لم يُفهم كلامه . والفَطَّفُطة : السَّلْح ؛ قال نجاد الحيري :

فَأَكْثُرَ المَدْبُوبِ مِنْهُ الضَّرِطَا ، فَطْنُعُطَا وَفُطْنُفُطًا

والمَذْ بوب : الأحمق .

فلط : الفلاط : الفَجَّأَة لغة هذيل . لَـقيبَه فَلَـطَـاً وفيلاطاً أي فجاة ، هذلية ؛ وقال المتنظّل الهذلي :

> به أَحْمَي المُضافَ ، إذا دعاني ، ونَفسى ، ساعة َ الفَزَعِ الفلاط ·

ابن الأعرابي: يقال صادفه وفارطه وفالطه ولاقطه كله بمنى واحد. ورفع إلى عبر بن عبد العزيز رجل قال لآخر في يَتبِيه كَفَلَها: إنك تَبُوكها ، فأمر بحد"ه ، فقال : أأضرب فلاطأ ? قال أبو عسد :

الفلاط الفَجْأَة ، معناه أأَضرَب فجأة . ويقال : تَكَلَّمُ فَلَانُ فِلاطاً فأحسن إذا فاجأً بالكلام الحسن ؛ قال الراجز :

ومَنْهَلَ عِلَى غَيْشَاشُ وَفَكُطُ \* وَمُنْهَلُ مِنْهُ مِنْهُ كُدُرُ \* وَنُعَطُ \*

ويقال : فَلَنَطُ الرجل عن سيفه 'دهش عنه ، وأَفْلُلَطهُ أَمر : فَاجَأَه ؛ قال المتنخل :

أَفْلُكُمُ اللَّهُ يُعِينِ فَتَسُدُ مِن مُنْكُمُ اللَّهُ لِمِن مُنْكُمُ الْعُدْلِ مِن ثُوبُهَا مُجْتَنِّبُ اللَّهُ لِل

أي فاجاً ها الليل بعير فيها زوجها ، فأسرعت من السرور وثوبها مائل عن منكبها على غير القصد ، يصفها بالحسنة . وأفالك الله وأفالك الرجل إفالاطاً : مثل أفالك ، فيمية قبيحة ؛ وقد استعمله ساعدة بن جؤية فقال :

بأَصْدَقِ بأْسٍ من خليلِ تَمْينةٍ وأمضى الذا ما أَفْـلـُطُ القائمُ اليَـدُ

أواد أَفْلَتْ القائمُ اليدَ فَقَلَبِ. والفِلاط: التراك كَالْفِراط؛ عن كراع.

فلسط: فلسطين: امم موضع، وقيل: فلسطون، وقيل: فلسطون، وقيل: فلسطين امم كورة بالشام. أن الأثير: فلسطين المرودة فلسطين، بكسر الفاء وفتح اللام، الكورة المعروفة فيا بين الأردن وديار مصر وأم يلادها بيت المقدس، صابها الله تعالى التهذيب: نونها زائدة وتقول: مردنا بفلسطين وهذه فلسطون. قال أبو منصور: وإذا تسبوا إلى فلسطين قالوا فلسطي ؟ قال: وقال تقله فلسطي الذا نقت طعمه مدا

وقال ابن كهر مة :

كأس فلسطية معتقة السبل

وفِلْسَطِينَ : بلد ذكرها الجوهري في ترجمة طين ؛ قال ابن بري : حقبا أن تذكر في فصل الفاء من باب الطاء لقولهم فِلْسَنْطُونَ .

فوط: الفُوطة: ثوب قصير غليظ يكون منزواً بجلنب من السند، وقبل: الفُوطة ثوب من صوف، فلم مُحِلَّ باً كثر، وجمعها الفُوط. قال أبو منصور: لم أسمع في شيء من كلام العرب في الفُوط ، قال: ورأيت بالكوفة أزراً مخطئطة بشترها الجنالون والحدم فيتزرون بها ، الواحدة فنُوطة ، قال: فلا أدري أعربي أم لا.

### فصل القاف

قبط: ان الأعرابي : القبط الجمع ، والتقط التقرقة . وقد قبط الشيء يقبط قبطاً : حمد بيده . والقباط والقبيط والقبيطي والقبيطاء : الناطف، مشتق منه ، إذا خففت مددت وإذا شددت الباء قصرت . وقبط ما بن عند كقطب مقلوب منه ؛ حكاه يعقوب .

والقبط : جيل عصر ، وقيل : هم أهل مصر وبنكها . ووجل قبطي . والقبطية : ثبياب كتبان بيض رقاق تعبل عصر وهي منسوبة إلى القبط على غير قياس ، والجمع 'قباطي وقباطي ، والقبطية قد تضم لأنهم يغيرون في النسة كما قالوا سهلي ودهري ؛

لِيَأْتِينَتُكُ مِنْنِي مِنطِقٌ قَدَعٌ ﴿ لَا لَهُ اللَّهِ مِنْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

قال اللبث ؛ لما ألز من النيابُ هذا الاسم غيروا اللفظ فالإنسان قِبْطي ، بالكسر ، والشوب قبُطي ، بالضم ، شمر : القُباطِي ثيباب إلى الدقيَّة والرقيَّة والبياض ؛ قال الكميت يصف ثوراً :

> لِيَاحِ كَأَنْ بِالْأَنْحَبِيَّةِ مُسْبَعِ . إذاداً ، وفي قَبْطِيَّه مُتَجَلَّمِينِ

وقيل: القبطري ثياب بيض، وزعم بعضهم أن هذا علط، وقد قبل قيه: إن الراء زائدة مشل كويث ودمَثْر ؛ وشاهده قول جرير:

> قومٌ ترى صَدَّأَ الحديد عليهم ، والتَّبُطُر يُ مَن البَيْلاَمِق مُسودًا

وفي حديث أسامة : كساني رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، قُسُطِيَّة ، الشيطيَّة : الثوب من ثياب مصر رقيقة بيضاء وكأنه منسوب إلى القيط وهم أهل عليه إلا بياضه في سواد الليل كأنه قُسُطيَّة وفي الحديث: أنه كسا امرأة قُسُطيَّة فقال: مُرها فلمتخذ تحتها غلالة لا تصف حجم عظامها، وجمعها القُسُاطي ؟ ومنه حديث عمر ، رضي الله عنه : لا تلكبسوا نساء كم القياطي فإنه يصف . وفي خديث القياطي فإنه يصف . وفي خديث ان عمر : أنه كان يُحلُّل ' بُدُنَه القَسَاطي والأَنْماط .

والقُنْدِيطُ'؛ معروف ؛ قال جندل:

لكن يَوَوْنَ البَصَلَ الْحِرِّيْفَا ﴾ والقُنْسِيطُ مُعْجِبًا طريفًا

ورأيت حاشية على كتاب أمالي ابن بري ، وحمد الله تعالى ، صورتها : قال أبو بكر الزبيدي في كتابه لجن

العامّة: ويقولون لبعض البقول فَنَسَّيط ، قال أبو بكر : والصواب قَنْسَيط ، بالضم ، واحدته قُنْسَيطة ؛ قال : وهذا البناء ليس من أمثلة العرب لأنه ليس في كلامهم فنعسَّليل .

قحط: القحط: احتياس المطر. وقد قتحط وقحط، والفتح أعلى ، قتحطاً وقتحطاً وقتحطاً وقتحطاً . وقتحطاً الناس ، بالكسر ، على ما لم يسم فاعله لا غير قتحطاً وأقتحطوا ، وكرهها بعضهم . وقال ابن سيده : لا يقال قتحطوا ولا أقتحطوا . والقحط الحدب لأنه من أبو منيفة : قتحط المطر ، على صيغة ما لم يسم فاعله ، وأقتحط ، على فعل الفاعل ، وقتحطت الأرض ، على صيغة ما لم يسم فاعله ، فهي مقحوطة . قال ابن بري : قال بعضهم قحط المطر ، بالفتح ، وقتحط المكان ، بالكسر ، هو الصواب ، فال الأعشى :

وهُمْ يُطْعِبُونَ إِنْ قَبُحِطُ القَطْ رُ ، وَهَبَّتْ بِشَبَأَلِ وَضَرِيبٍ

وقال شر : قُنحوط المطر أن تجتبس وهو محتاج الله . ويقال : زمان قاحيط وعام قاحيط وسنة قحيط وأزمن قبواحظ . وعام قنحط وقحيط : دو قتحط . وفي حديث الاستسقاء برسول الله ، صلى الله عليه وسلم : قبحط المطر واحبر الشجر هو من ذلك . وأقنحط الناس إذا لم يضطروا . وقال ابن الفرج : كان ذلك في إقنحاط الزمان وإكناط الزمان أي في شد ته . قال ابن سيده : وقد يشتق التقحط لكل ما قل خيره والأصل للمطر ، وقيل : القيم فقالوا قيمطاً فقيمطاً الحديث : إذا أتى الرجل القوم فقالوا قيمطاً فقيمطاً فقيم وبه أي أنه إذا كان بمن يقال له عند

قدومه على الناس هذا القول فإنه يقال له مثل ذلك يوم القيامة ، وقد عاء بالجدب ، فاستعاره لانقطاع الحير عنه وجد به من الأعبال الصالحة . وفي الحديث : من جامع فأقتحط فلا غسل عليه ، ومعناه أن ينتشير فيولج ثم يفتر ذكر و قبل أن ينزل ، وهو من أقدحط الناس إذا لم يمطروا ، والإقتحاط مشل الإكسال ، وهذا مثل الحديث الآخر : الماء من الماء ، وكان هذا في أوال الإسلام ثم نسيخ وأمر بالاغتسال بعد الإيلاج .

والقعطي" من الرحال: الأكثول الذي لا يُبقى من الطعام شيئاً ، وهذا من كلام أهل العراق؛ وقال الأذهري: هو من كلام الحاضرة دون أهل البادية ، وأظنه نسب إلى القحط لكثرة الأكل كأنه نجا من القحط فلذلك كثر أكله .

وضرُّب قَمَعيط : شديد .

والنَّقْحيط في لغة بني عامر:التَّلْـقيح ؛ حكاه أبو حنيفة. والقَحْط : ضرَّب من النبَّت ، وليس بثبت .

وقت مطان ؛ أبو اليمن ، وهو في قول نسابتهم قت مطان ابن هُود ، وبعض يقول قت مطان بن ار فت مشد بن سام ابن نوح ، والنسب إليه على القياس قت مطاني ، وعلى غير القياس أقت ما طي ، وكلاهما عربي فصيح .

قوط: القُرْطُ: الشَّنَف؛ وقيل: الشَّنْفُ في أَعْلَى الأَدْن والقُرْط في أَسْلَما ، وقيل: القُرْط الذي يعلنَّق في شحمة الأَدْن ، والجمع أقراط وقراط وقروط وقروط وقرطة . وفي الحديث: ما يمنع إحداكن أن تصنَع قرُطن من فضة ؛ القُرْطُ: نوع من حلي الأَدْن معروف ؛ وقرَ طنت الجادية فتقر طنت هي ؛ قال الراجز يخاطب امرأته :

# قَرَّطِكَ اللهُ ، على الفَيْنَانِ ، عَلَى الفَيْنَانِ ، عَقَادِ بِأَ صَوْدًا وَأَرْفَتُمَنَّانِ ،

وجارية مُقَرَّطة : ذات قُرْط. ويقال للدُّرَّة تعلَّق في الأَدْن قُرْط، وللسَّعاليق في الأَدْن قُرْط، وللسَّعاليق من الفضة قُرْط، وللسَّعاليق من الذهب قُرْط، والجُمع في ذلك كله القرَّطة . والمُرْط النَّصْل : أَذْنَاه .

والقرَّط: شية الحسنة في المعزى ، وهو أن يكون لها وَنَسَمَتان معلَّقتان من أُذَنبها ، فهي قَرَّطا ، والذكر أقرَّط مُقرَّط ، ويستحب في النبس الأنه يكون مثناثاً . قال ابن سيده: والقرَّطة والقرَّطة أن يكون المبعزى أو النَّدْس وَ نَسَمَتان معلَّقتان من أُذُنبه ، وقد قرَرط قرَرطاً ، وهو أقررط .

وقر ً ط فرسه الله الله المد يد و بعنانه فجعله على قداله ، وقيل : إذا وضع الله الهام وراء أذنيه . ويقال : قر ط فرسه إذا طرح الله ام في وأسه . وفي حديث النعمان بن مقر تن : أنه أوصى أصحابه يوم نهاو تند فقال : إذا هزر ت اللواء فلتنفي الرجال إلى خيولها فيقر طوها أعينها ، كأنه أمر هم بإلجامها . قال ابن دريد : تقريط الفرس له موضعان : أحدهما كور ح اللهام في وأس الفرس ، والثاني إذا مد الفاوس يده حتى جعلها على قدال فرسه وهي تنعضر ؛ قال ابن برى وعليه قول المتنى :

## فقرطها الأعنة راجعات

وقيل ؛ تقريطُها حَمْلُها على أَشدَّ الحُضْر ، وذلك أَنه إذا اشتدَّ حضرها امتدَّ العِنان على أَدُنها فصار كالقُرْظ. وقرَرَط الكُرَّاث وقرَرَطه : قطَّعه في القرر ، وجعل ابن حنى القررطم ثلاثيتاً ، وقال : سُبَّي بذلك لأنه يُقرَّط. وقررًط عليه : أعطاه ، قوله « والقرط عيه ؟ كذا بالاصل .

قليلاً . والقر ط: الصّرع ؛ عن كراع . وقال ابن دريد : القر طي الصّرع على القفا ، والقر ط شعلة النار ، والقراط السراج إذا نزع منه ما احترق ليضيء . والقراطة : ما يُقطع من أنف السراج إذا عشى ، والقراطة ما احترق من طرف الفتيلة ، وقيل : بل القراطة المصاح نفسه ؛ قال ساعدة الهذلي :

# سَبَقْتُ بها مَعابِلَ مُرْهَفَاتُ مُرْهَفَاتُ مُسُلِعًاتِ الْأَغِرَّةِ كَالْقِراطِ!

مُسالات : جمع مُسالة ، والأغراة : جمع الغرار ، وهو الحد"، والجمع أقدرطة . ابن الأعرابي : القراط السراج وهو الهزاليق .

والقرّاط والقيراط من الوزن: معروف، وهو نصف داني ، وأصله قرّاط بالتشديد لأن جمعه قرراريط فأبدل من إحدى حرفي تضعيفه ياء على ما ذكر في دينار كما قالوا ديباج وجمعوه دبابيج، وأما القيراط الذي في حديث ابن عمر وأبي هريرة في تشغيع الجنازة فقد جاء تفسيره فيه أنه مثل حبل أحد، قال ابن دريد: أصل القيراط من قولهم قرّط عليه إذا أعطاه قليلاً قليلاً. وفي حديث أبي ذرّ : ستفتحون أرضاً يذكر فيها القيراط فاستوصوا بأهلها خيراً فإن لهم نفض عُشره في أكثر البلاد، وأهل الشام بجعلون من أربعة وعشرين، والياء فيه بدل من الراء جزءاً من أربعة وعشرين، والياء فيه بدل من الراء وأصله قرّاط، وأراد بالأرض المنسقتحة محر، عانها الله تعالى، وخصها بالذكر وإن كان القيراط مذكوراً في غيرها لأنه كان يغلب على أهلها أن يقولوا: مذكوراً في غيرها لأنه كان يغلب على أهلها أن يقولوا:

قوله « سبقت » كذا بالاصل، والذي في شرح القاموس : شنفت .
 قال ويروى قرنت، ونسه عن الصاغاني للمنتخل الهذلي يصفحه قوساً.

أعطيت فلاناً قراريط إذا أسبعت ما يكرهه ، واذهب لا أعطيك قراريطك أي أسبتك وأسبعك المكروه ، قال : ولا يوجد ذلك في كلام غيرهم ، ومعنى قوله فإن لهم ذمة ورَحِماً أنَّ هاجَرَ أم إسبعيل ، عليهما السلام ، كانت قبطية من أهدل مصر .

والقُرُّط: الذي تُعلَّفه الدوابُّ وهو سُبيه بالرُّطُّبَة وهو أُجلُّ منها وأعظم ورَقاً .

وقُرُ ط وقُر يَط وقريط : بطون من بني كلاب يقال لهم القُروط . وقُرط : اسم رجل من سنبس. وقُرْ ط : قبيلة من مَهْرة بن حَيْدان . والقَرْ طيّة والقُرْ طيّة : ضرّب من الإبل ينسب إليها ؛ قال :

قال في القراطي فولاً أفهمه ، إذ عضه مضروس قد يألمه

قوطط: التُرْطاط والقرطاط والتُرْطان والقرْطان كله لذي الحافر كالحلِّس الذي يُلقى تحت الرحل البمير ؟ ومنه قول الراجز:

كأنتما رحلي والقراططا

وهذا الرجز نسبه الجوهري للعجاج ، وقال ابن بري : هو للزُّقيّان لا للعجاج ، قال : والصحيح في إنشاده :

كأن أفنادي والأسامطا، والرّسامطا، والرّسط والرّسط والأنساع والرّسط الم

وقال حميد الأرقط :

بأرْ عَبِي مائر الملاط ذي زفر أم ينشر بالقرطاط

وقيل : هو كالبَرُّ ذعة يُطرح تحت السرج. الأصمعي:

من متاع الرحل البردعة ، وهو الحلس للبعير ، وهو لدوات الحافر قدر طاط وقرطان وقدرطان ، والطّنفسة التي تلقى فوق الرحل تسمى النّمر فقة . وقال الأزهري في الرباعي : القراطالة البردعة ، وكذلك القراطاط والقراطيط ، والقراطاط والقراطاط والقراطاط والقراطاط ، الماهنة ، قال أبو غالب المعنى :

سَأَلنَاهُمُ أَن يُوْفِيدُونَا فَأَحْبَلُوا ، وجاءت بِقِرْطِيطِ مِن الأمر زَيَنبُ

والقر طيط: الشيء البسير ؛ قال:

فَمَا جَادَتُ لَنَا سَكُسْمَى ﴿ لِنَا سَكُسْمَى ﴿ لِيَعْرِ طَيْطٍ وَلَا فُنُوفَتُهُ ۚ ﴿ لِيَعْرِفُونُهُ \*

ويقال: ما جاد فلان يقر طبطة أيضاً أي بشيء يسير. قوفط: اقر َنْفَط: تقبّض. تقول العرب: أربنيب مُقرَ نَنْفِطه على سَواء عُرْ فَنُطّة ، تقول: هر بَت من كاب أو صائد فعلت شجرة. والمُقرَ نَفْط : هَنَ المَراقة ؛ عَن ثعلب ؛ وأنشد لرجل مخاطب امرأته:

> يا حَبَّدًا مُقْرَ نَفْطُكُ ، إذ أَنَّا لا أَفَرَّطُكُ !

> > فأجابته :

يا حَبُدًا ذَباذِبِكُ ، إذا الشّبابُ غالبك

قال الأزهري: ومن الخماسي المُلحق ما روى أبو العباس عن ابن الأعرابي: اقدرَ نَفَط إذا تَقَبَّض واجتمع واقدرَ نَفَطَت العبنز إذا جمعت بين قَطر يَها عند السّفاد لأن ذلك الموضع يو جَعُها .

١ قُوله ﴿ يَا حَدًّا الَّهِ ﴾ في مَادة عَرَ فِطَ عَكُسَ مَا هَمَّا .

قومط: القر مطيط': المنقارب الخطو. وقر مط في خطوه إذا قارب ما بين قدميه. وفي حديث معاوية: قال لعمرو قر مطنت ، قال: لا ؛ يريد أكبرت لأن القر مطة في الحطو من آثار الكبر. واقر مط الرجل اقر ماطاً إذا غضب وتقبض. والقر مطة: المنقاربة بين الشيئن.

والقُرْمُوطُ : زَهْرَ الغَضَا وهُو أَحْمَرُ ، وقيل : هُو ضَرْبُ مِنْ ثَمَرُ العِضَاءِ . وقال أَبُو عَمِرُو : القُرْمُوطُ مِن ثَمْرِ الغَضَا كَالرُّمَانَ يَشَبَّهُ بِهِ الثَّدْي ؛ وأَنشد في صَّةَ جَارِيَة نَهَدَ ثَلَدْ بِإِهَا :

ويُنشيز ُ جَيْبَ الدَّدْعِ عنها ، إذا مَشَتَ ، حَسِيل ُ سَكْثُر ْمُوطِ العَضَا الحَضِلِ النَّدِي

قال : يعني ثديبَها . واقـُر َمَّطُ الجَلدُ إذا تقارَب فانضم بعضه إلى بعض ؛ قال زيد الحيل :

تَكَسَّبُتُهَا فِي كُلِّ أَطْرَافِ شِـدَّهُ ، إِذَا اقْدُرَّ مُطَّنَّ بِوماً من الفَزَّعِ الخُصَى

والقرّ مُطة أفي الحُطّ : دِفَة الكتابة وتداني الحروف، وكذلك القرّ مُطة أفي مَشْني القطّوف. والقرّ مُطة أفي المشي : مُقارَبة الحُطو وتداني المشي . وقر مُطَّ الكاتِب الذا قارَب بين كتابته . وفي حديث علي : فرّ ما بين الحروف . فرّ مط البعير المنطور وقر مط ما بين الحروف .

والقرامطة : جيل ، واحدهم قد مطيي.

ان الأعرابي: يقال لِلْمُحْرُوحِةِ الجُمْعُلُ القُرْمُوطَةُ. وقال أعرابي: جاءنا فلان ( في نِخافَيْن مُلَكَحَّمَةِن فقاعِيَّين مُقَرَّطْهَمَيْنِ ؛ قال أبو العباس: مُلْكَحَمَّمَةِنِ فِي

د وقال أعرابي جاءنا فلان الى آخر المادة » حقه إن يذكر
 في مادة : ق ر ط م .

جُوانِيهِما رِقاع فَكَأَنَّهُ بِلَكُمْ بِهِمَا الأَرْضُ ، وقوله فَقَاعِيَّانَ لِيُصرُّانُ ﴾ وقوله مُقَرُّطُهُ يَن لهما مِنْقَارَان. قسط : في أسماء الله تعالى الحسني المُتُقسطُ : هو العاد لُ . يقال : أَقْسَطَ يُقْسَطُ ، فهو مُقْسَطُ إِذَا عَدَل ، وقَسَطَ يَقْسُطُ ، فهو قاسط إذا جار ، فكأن الهبزة في أقسط السلب كما يقال شكا إليه فأشكاه . وفي الحديث : أن الله لا يتام ولا ينبغي له أن ينام ؟ يَخْفِضُ القِسْطَ وَيُوفَعُهُ ؟ القِسْطُ : المِيزانُ ، سَمِي به من القسيط العكال ؛ أواد أن الله يَخْفَضُ ويَوَ فَسَعُ ميزان أعال العباد المرتفعة إليه وأدزاقهم الناذلة من عنده كما يوفع الوزَّانُ يده ويَخْفِضُها عند الورَّنْ، وَهِو يَمْنِيلُ لِمَا يُقَدِّرُهُ اللهِ وَيُنْزُرُ لُنَّهِ ﴾ وقيــل : أداد بالقسط القسم من الرازق الذي هو تصيب كل عَلُوقٍ، وَخَفَضُهُ تَقَلِّيلُهُ ، وَرَفَّعُهُ تَكَثَّيْرِهُ. وَالْقِسْطُ: الحصّة والنّصب . يقال : أَخْذُ كُلُ وَاحْدُ مِنْ الشركاء فسطنه أي حصَّته . وكلُّ مقدار فهو قِسْطُ فِي الماء وغيره . وتقسَّطُوا الشيء بينهم : تقسَّمُوه على العدُّل والسُّواء . والقِسْط ، بالكسر : العَدَّلُ ﴾ وهو من المصادر الموصوف بها كعدل ؟ يقال : مِيزان فِسْط ، وميزانان ِ فسط ، وموازين قَسْطُ". وقوله تعالى : ونضّع التوازين القِسْط ؟ أي دُواتِ القِسْط. وقال تعالى : وزينُوا بالقِسْطاس المستقيم ﴾ يقال: هو أقنُّو مُ المَوازين ، وقال بعضهم: هو الشَّاهِينُ ، ويقال : فنسطاس وفيسطاس . والإقساطُ والقسطُ : العَدْلُ . ويقال : أَقُسُطَ وقَسَطَ إذا عدَّلَ . وجاءً في بعض الحديث : إذا حَكَمُهُوا عَدَّلُوا وَإِذَا قَسَّبُوا أَقْسُطُبُوا أَي عَدَّلُوا؟ ١ قوله « وإذا قسموا السطوا أي عدلوا همنا فقد جاء النع »
 هكذا في الأصل .

وقال الطرمَّاح :

کفتاه کف لا بُرَی سَیْبُها مُقَسَّطاً رَهْبة إعدامِها

والقسط : الكوز عند أهل الأمصار . والقسط : مكتال و ويضف صاع ، والفرق سنة أقساط . المبرد : القسط أربعائة وأحد وغانون درهما . وفي الحديث : إن النساء من أسفه السفهاء إلا صاحبة القسط والسراج ؛ القسط : نصف الصاع وأصله من القسط النصيب ، وأراد به هها الإناء الذي تُوصَّتُه فيه كأنه أراد إلا التي تخدم بعلها وتقوم بأمور في خديث على ، رضوان الله ي وضوان الله عليه : أنه أجرى للناس المك يمن والقسطين ؛ القسطان : نصيبان من زيت كان يوز قهما الناس .

أبو عمرو: القَسْطانُ والكَسَّطانُ الغُبَارُ .

والقسط : 'طول الرّجل وسَعَنْها. والقسط ': بُلْس '
يكون في الرّجل والرأس والرّكسة ، وقيل : هو
في الإبل أن يكون البعير يابس الرّجلين خليقة ، وقيل:
هو الأقسط والناقة فسطاء ، وقيل : الأقسط من الإبل الذي في عصب قوائمه بُلْس خليقة ، المقاقة ، السّاقين ، وفي الحيار قصر الفخذ والوظيف وانتصاب في رجلي الدابة ، السّاقين ، وفي الصحاح : وانتصاب في رجلي الدابة ، قال ابن سيده : وذلك صَعف وهو من العبوب التي تكون خلقة لأنه يستحب فيهما الانجناء والتورير ، التي قسط قسطاً وهو أقسط نبين القسط التهذيب: والرّجل القسطاء في ساقها اعوجاج من تتنعلي والرّجل القسط التهذيب: والرّجل القسط المنظم السّاقان ، قال : والقسط خلاف الحرف التهدين نبين القسط المنظم القد مان وينضم السّاقان ، قال : والقسط خلاف الحرف الخيل :

هُمِنا ، فقد جاء قَسَط في معنى عدل ، ففي العدل لغتان : قَسَط وأقسط ، وفي الحور لغة واحدة قسط ، بغير الألف ، ومصدره القسوط ، وفي حديث علي ، رضوان الله عليه : أمر ت بقال الناكثين والقاسطين والمارقين ؛ الناكثون : أهل الجمل لأنهم تكثوا بيعتهم ، والقاسطون : أهل ألجمل لأنهم جاروا في الحديم وبعوا عليه ، والقاسطون : والمارقون : الحوارج لأنهم مرقوا من الدين كا يحرق السهم من الرسية . وأقسط في حكمه : يحرق السهم من الرسية . وأقسط في حكمه : عدل ، فهو مقسط . وفي النزيل العزيز : وأقسطوا الجوار .

ر يَشْفِي مِنَ الضَّعْنِ قُسُوطُ القاسِطِ

قال : هو من قسط يَقْسِطُ قُسُوطاً وقسط قُسُوطاً وقسط قُسُوطاً : هار وفي التنزيل العزيز : وأمّا القاسطُون فكانوا لجهنم حَطباً ؛ قال الفراء : هم الجائرون الكفار ، قال : والمُقسِطون العادلُون المسلمون . قال الله تعالى : إن الله يُحب المقسطين . والإقساط : العدل في القسمة والحُمْ ؛ يقال : أقسلطن ينهم وأقسطت إلهم .

وقَسَّطَ الشيءَ : فرَّقَتُه ؛ عن ابن الأَعرابي ؛ وأَنشد :

لوكان خَزُ واسط وسقطه ، وعاليج نصيله ، وسبطه ، والشّام فرّ زينه وحنطه بأوي إليها ، أصبحت تقسطه

ويقال: فَسَطَّ على عِيالِهِ النفَقة تَقْسِيطاً إذا فَتَدَّرُها؟

إذ 'هن أفساط كرجل الدُّبي ، أو كقط كاظمة النَّاهِلِ.

أبو عبيد عن العدَبُس : إذا كان البعير يابس الرجلين فهو أَفْسَطُ ، ويكون القَسَط ُ بُبُساً في العُنق ؛ قال رؤية :

وضرب أغناقهم القساط

يقال: عُنْنُقُ قَسَطاء وأعْنَاقُ فِساطُ أَبُو عَمَرُو: قَسَطِتَ عِظامُهُ قُسُوطاً إذا يَبِسَتُ مِن الهُزال؟ وأنشد:

أعْطاه عَوْداً قاسطاً عِظامَه ، وهُو يَنْسُحُبُ

ابن الأعرابي والأصمى: في رجله فسَطَّ ، وهو أن تكون الرَّحل مَلْساه الأَسْفل كَأْنَها مالَج . والقُسْطانيَّة : خُيوط كَفْيوط قَوْسِ المُنْ نَ غَيْط بالقبر ، وهي من علامة المطر .

والقُسْطانة : قَنَوْسُ قَنْرَحَ ؟ قال أبو سعيد : يقال لقوس الله القُسْطانيُ ؛ وأنشد :

وَأُدْرِنَ خَفَفْ كَخْتَهَا ، مِثْلُ فُسُطَانِيَّ دَجْنِ الغَمَام

قال أبو عمرو: القُسُطانيُّ قَوْسُ قُنْرَحَ وَنَهْبِي عَنْ تسبية قَنَوْسِ قَرْحَ . والقُسُطناسُ: الصَّلاءَةُ .

والقُسْطُ ، بالضم : عود يُتسَبِّخُو به لغة في الكُسْطِ عُقَّارٌ من عَقاقِيرِ البحر ، وقال يعقوب : القاف بدل،

 ١٠ قوله « إذ هن أقباط النع » أورده شارح القاموس في المستدركات و فسره بقوله أي قطع .

٢ قوله « نخيط بالقمر » كذا بالأصل وشرح القاموس .

٣ قوله « والقسطانة قوس النع » كذا في الأصل بها، التأنيث .

وقال الليث : القُسط عُود (يجاءً به من الهند يجعل في البَخُور والدَّواء ، قال أبو عمر و : يقال لهذا البَخُور قَسُطُ وكُسُطُ وكُسُطُ وكُسُطُ وكُسُطُ وَكُسُطُ وَكُسُطُ وَكُسُطُ وَكُسُطُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ خَاذِم : اللهِ اللهِ اللهِ خَاذِم : اللهِ اللهِ خَاذِم : اللهِ اللهِ

وقد أوقران من زبك وقسط ٢

وفي حديث أم عطية: لا تَمَسُ طيباً إلا نُبُدَة من قَسُط أَطْفَار القُسُطُ: قُسُط أَطْفَار القُسُطُ: قُسُط أَطْفَار القُسُطُ: هو صَرْب من الطّيب، وقيل: هو العَودُ اعْيره: والقُسُط عُقَار معروف طيب الرابع تَتَبَخَر به النفساء والأطنفال الإقال ابن الأثير: وهو أشه بالحديث لأنه أضافه إلى الأطفار الإول الراجز:

تُبَدِي نَقِيًّا زانها خِيارُها ، وقَسُطُةً ما شانَها غُفارُها

يقال : هي الساق نُقلت من كتاب .

وَقُسَيْطُ ؛ اسم . وَقَاسَطُ ؛ أَبُو حَيَ ، وهو قَاسَطُ ان هَنْدِ بِنَ أَنْدُ فَاسَدُ اِن هَنْدِ بِنَ أَسَدِ اِن كَيْمَةً . أَنْ أَسَدُ اِن كَيْمَةً . أَنْ أَسَدُ اِن كَيْمَةً .

قشط: قَسَّطَ الجُلُلُ عن الفرس قَسْطاً : نَزَعَه وَكَشَفَه ، وكذلك غيره من الأشياء ، قال يعقوب: يمم وأسد يقولون قَسَطَت ، بالقاف ، وقبس تقول كشطت ، وليست القاف في هذا بدلاً من الكاف لأنهما لغتان لأقوام محتلفين . وقال في قراءة عبد الله ابن مسعود : وإذا السماء قُسُطِت ، بالقياف ، والمعنى واحد مثل القُسْط والكُسْط والقافلود والكافلود . قال الزجاج : قُسُطِت وكشطت وكشطت وكشطت والحد معناهما قالِعت كما ينقلع السَّقف . يقال :

١ قوله : نقلت من كتاب ، هكذا في الأصل .

كَشَطْنَتُ السَّقْفَ وقَـشَطْنَتُه . والقِشَاط : لغة في الكشاط . وقال اللبث : القَسْط لغة في الكشط .

قطط: القطّ: القطّعُ عامّة ، وقيل : هو قبطع الشيء الصَّلُب كَالْحَنَّة ونحوها تَقَطَّها على حَدُو مَسْبُورِ كَا يَقُطُ الإنسان قَصَبة على عظم ، وقيل : هو القطّعُ عَرْضاً ، قبطه قبطه قبطه قبطه القلم، والمقطّة واقتبطه فانتقط واقتبطه القلم. والمقطّة والمقطّة : ما يُقطه عليه القلم . وفي التهذيب : المقطة عظم يكون مع الور اقبين يقطون عليه أطراف عظم يكون مع الور اقبين يقطون عليه أطراف الأقلام . وروي عن علي ، رضوان الله عليه : أنه كان إذا علا قبر نه السيف قبد وإذا توسط قبط ؟ يقول إذا علا قبر نه السيف قبد واذا توسط قبط كا يُقد السير ، وإذا أصاب وسطه قبطعه عرضاً نصفين وأبانه . ومقطه أصاب وسطه قبطه الشراسيف ؟ أضلاعه . ابن سيده : والمقط من الفرس منقطع الشراسيف ؟ قال النابغة الحقد : والمقط من الفرس منقطع الشراسيف ؟ قال النابغة الحقدي :

كأن مقط شراسينه ، إلى طرف القنب فالمنقب،

الطيئن بِتُرْس سَديد الصّفا ق عن خشب الجوّان الميثاقب

والقطاط : حر ف الجبل والصغرة كأنما فيُط قطاً، والجبع أقطاً في حافة والجبع أقطاً في حافة الكمف وهي ثلاثة أقطاة . أبو زيد : القطيطة حافة أعلى الكهف ، والقطاط المثال الذي يحد و عليه الحاذي ويقطع النعل ؛ قال دؤبة :

يَا أَيُّهَا الحَادِي عَلَى الفِّطاطِ

والقطاط : مَدَار ُ حَافَرِ الدَّابَّةِ لأَنْهُ كَأَنَـهُ قَبُط ً أَي قُطُع وسُو ًي ؟ قال :

يودي بسنر صلنة القطاط

والقطط : شعر الزنجي . يقال : رَجل قطط وشعر قطط وامرأة قطط " والجمع قططون وقططات ، والجمع قططون وقططات : جعد قصر ، قطط يقط يقط قططات وقطط ، بإظهار التضعيف ، قطط ، وقد قطط شعره ، بالكسر، وهو أحد ما جاء على الأصل بإظهار التضعيف، ورجل قطط الشعر وقطط هني ، والجمع قطون وقطط هني ، والجمع قطون

نمشى بَيْنَنَا حانوتُ خَمْرٍ ، مَنَ الحُرْسُ الصَّراصِرِةِ القِطَاطِ ا

والأنثى قطنة وقلطط ، بغير ها ، وفي حديث المثلاعة : إن جاءت به جَعْداً قطططاً فهو لفلان ؟ والقطط : الشديد الجعودة ، وقبل : الحسن الجعودة . الفراء : الأقط الذي انستحقت أسنانه حتى ظهرت دراد راها ، وقبل : الأقط الذي سقطت أسنانه . ابن سيده : ورجل أقط وامرأة قطاء إذا أكلا على أسنانهما حتى تنسيحتى ؟ حكاه ثعلب . والقطاط : الحراط الذي يعمل الحقق ؟ وأنشد ابن بري لوثبة بصف أثناً وحماداً :

سَوَّى، مَسَاحِيهِنَّ، تَقطِيطَ الْمُثَنَّ، تَقطِيطَ الْمُثَنَّ، تَقَطِيطَ الْمُثَنَّ وَ"؟ تَقَطِيطُ الطُنُرَقَ"؟

أراد بالمساحي حَوافرَ هن لأنها تَسْعِي الأرض أي تُقْشُرُها ، وَنصَب تقطيطَ الحقق على المصدر المشبه به لأن معنى سَوَّى وقطَّط واحد ، والتقطيط : ، وقوله « يمثى» كذا هو باليا منا وفي مادة خرس ، وبالنا والغوفية

قطع الشيء ، وأواد تقطيع حُقَقَ الطُّيب وتَسَويتَها، وتقليل فاعل سَوَّى أي سَوَّى مَسَاحِيَهنَ تَكَسيرُ ما قارَعَت من سُمِّ الطُّرُ قَ، والطُّرُ قُ جمع طُوْقة وهي حجارة بعضها فوق بعض .

وحديث قتل أبن أبي الحُقَيْق : فتحامل عليه بسيفه في بطنه حتى أَنْفَدَه فبعل يقول : قَطْني قَطْني . وقبط وقبط وقبط وقبط ، بالكسر ، قبط وقبط وقبط وقبط فهو قاط ومقط وط بمنى فاعل :غلا. ويقال : وردنا أرضاً قبط السيفر ها ؛ قال أبو وجزرة السيفدي :

أَشْكُو إلى الله العَزيز الجَبَّارَ ، ثُمُ النَّيْكُ اليَّوْمَ بُعْدَ المُسْتَارَ ، وحاجة الحَيِّ وقبط الأسْعانَ

وقال شير : قط السعر ، إذا غَلا ، خطأ عندي إغا هو بمعنى فَتَر ، وقال الأزهري : وَهِمَ شير فيا قال. وروي عن الفراء أنه قال : حط السعر خطوطاً وانجط انتجطاطاً وكسر وانكسر إذا فتر ، وقال: سيمر مِقطوط وقد قط إذا غلا ، وقد قطة الله. ابن الأعرابي : القاطيط السعر الغالي .

الليث : قَطُ خَفِيفة عِمَى حَسَب ، تقول : قَطَكُ الشيء أي حَسَبُك ، قال : ومثله قد ، قال وهما لم يتكنا في التصريف ، فإذا أضفتهما إلى نفسك قُو يتا بالنون قلت : قَطْني وقد في كما قووا عني ومي ولد نتي بنون أخرى ، قال : وقال أهل الكوفة معنى قطني كفاني فالنون في موضع نصب مثل نون كفاني ، لأنك تقول قط عبد الله درم ، وقال أهل البصرة : الصواب فيه الحفض على معنى حسنب ويد وكفي زيد درم ، وهذه النون عباد ، ومنعهم أن يقولوا حسنبي أن الباء متحركة والطاء من قط ساكنة يقولوا حسنبي أن الباء متحركة والطاء من قط ساكنة وحديث قتل ابن ابي الحقيق ، الى قوله قبلني ، هكذا في الأصل ، ولمن موضع هذه الجملة هو مع الكلام على قبلني ، هكذا في الأصل ، ولمن موضع هذه الجملة هو مع الكلام على قبلني ،

فكرهوا تغييرها عن الإسكان، وجعلوا النون الثانسة من لدنتُي عباداً للياء . وفي الحديث في ذكر النار: إنَّ النارَ تقول لربها إنك وعَدْ تُنَّنِّي مِلْنِّي ، فَيَضَّعَ فَيْهَا قدَّ مَه ، وفي رواية: حتى يضع الجيَّار ُ فيها قَـدَ مه فتقول: قَطَ قُطُ بَعْنَى حَسْبٍ ، وتكرارها للتأكيد، وهي ساكنة الطاء ، ورواه بعضهم قطني أي حسبي. قال الليث : وأما قَـَطُ فإنه هــو الأبَّدُ الماضي ، تقول : ما رأيت مثله قبّط ، وهو رفع لأنه مثــل قَبِلُ وَبِعِدُ ﴾ قال : وأما القَطُّ الذي في موضع ما أعطبته إلا عشرين قبط" فإنه مجرور فرقاً بين الزميان والعَدِدُ \* وَقَـُطُ مِعْنَاهِا الرَّمَانَ ؛ قَالَ ابنُ سيده ﴿ مَا رأيته قَطُّ وقُطُّ وقُطُ ' مرفوعة حَفيفة محذوفة منها ، إذاكانت بمعنى الدهر ففيها ثلاث لغات وإداكانت في معني حَسَّب فهي مفتوحة القاف ساكنة الطاء ، قال بعض النحويين : أمَّا قولهم قبط ، بالتشديد ، فإنما كانت قَطُطُ وَكَانَ يُنْبِغِي لِمَا أَنْ تَسْكُن ۚ فَلَمَا سَكُنَ الحَرْفَ الثاني جعل الآخر متحركاً إلى إعرابه ، ولو قبل فيه بالحنَّض والنَّصِبِ لِسَكَانَ وَجِهَا فِي العَرْبِيةِ ، وأَمَا الدُّينَ رفعوا أواله وآخره فهو كقولك مُبدُّ يا هذا ﴾ وأمنا الذين خففوه فإنهم جعلوه أداة ثم بَنَـوْه على أصله فأثبتوا الرَّفْعة التي كانت تكون في قط وهي مشددة ، وكان أجود من ذلك أن يجزموا فيقولوا مــا رأيته قُطُّ ، مجزومة ساكنة الطاء ، وجهة رفعه كقولهم لم أره مُمَدُّ يومان ، وهي قليلة ، كله تعليل كو في ولذلك لفيظ الإعراب موضع لفظ البناء هذا إذا كانت بمعنى الدهُّرُ، وأما إذا كانت عمى حسب ، وهـ و الاكتفاء ، قال سيبويه: قط ساكنة الطاء معناها الاكتفاء، وقد يقال قَيْطِ وَقَنَظَى وَ وَقَالَ : قَنَطُ مَعْنَاهَا الْانتهاء وبنيت على الضم كعَسْبُ . وحكى أن الأعرابي: مَا رُأَيْنَهُ قَطٌّ ، مكسورة مشددة ، وقال بعضهم : قَطْ زَيداً معنديكرب: ﴿

أَطَالِتُ فِراطَهُم ، حتى إذا ما فَتَلَنْتُ مُراتَهُم قالت : فَطَاطِ

أي قطني وحسمي ؟ قال ابن بري : صواب إنشاده أطلت فراطئكم وقتلت سراتكم بكاف الحطاب ، والفراط : التقدُّم ؟ يقول : أطلت التقدُّم بوعيدي لكم لتخرجوا من حقي فلم تفعلوا .

والقِطُّ : النَّصِيبُ . والقِطُ : الصَّلَّ الْجَائِرَةِ . والقِطُ : الكَتَابِ ، وقيل : هو كتاب المُحاسَبَةِ ؟ وأنشد ابن بوي لأميَّة بن أبي الصّلت :

قَوْم لهم ساحة العِرا قرِ جَسِعاً ، والقِطة والقَلَمُ

وفي التنزيل العزيز:عَجَّلُ لنا قِطَّنَا قبل بوم الحساب، والجمع قُطُوطُ ؟ قال الأعشى :

ولا المَللِكُ النَّعْمَانُ ، يوم لَقِيتُهُ بغيطت ، يُعْطِي القُطوط ويأْفِقُ

قوله: بأفق بنفض أن قال أهل التفسير مجاهد وقتادة والحسن قالوا: عجل لنا قبط ان أي تصيبنا من الهذاب. وقال سعيد بن جبير: ذكرت الجنة فاشتهوا ما فيها فقالوا: ربنا عجل لنا قطنا ، أي نصيبنا. وقال الفراء: القيط الصحيفة المكتوبة ، وإنما قالوا ذلك حين نول: فأما من أوتي كتابه بيمينه، فاستهزؤوا بذلك وقالوا: عجل لنا هذا الكتاب قبل يوم الحساب والقيط في كلام العرب: الصاف وهو الحظ. والقيط والقيب ، وأصله الصحيفة للإنسان بصلة يوصل بها ، النصيب ، وأصل القيط من قطط شن . وروي عن زيد ابن ثابت وابن عمر أنهما كانا لا يَويان ببيع القطوط ابن ثابت وابن عمر أنهما كانا لا يَويان ببيع القطوط

درُهُمُ أَي كفاه ؛ وزادوا النون في قَـطُ فقالوا فَصَطْني ؛ لم يريدوا أَن يكسروا الطاء السلا يجعلوها بمنزلة الأسماء المتمكنة نحو يَدِي وهَني . وقال بعضهم : قطني كلمة موضوعة لا زيادة فيها كصبي ؛ قال الواحز :

## امتَلاً الحرّضُ وقال : فَيَطَّنْنِي ، سَلا رُورًيْداً ، قد ملأت بَطُّنْنِي ا

وإنما دخلت النون ليسلم السكون الذي يبني الاسم عليه ، وهـذه النون لا تدخـل الأسماء ، وإنمـا تدخل الفعل الماضي إذا دخلته ياء المتكلم كقولك ضربني وكلمني لتسلم الفتحة التي بني الفعل عليها ولتكون وقاية للفعل من الجر"، وإنما أدخلوها في أسماء محصوصة قليلة نحو قَطَّنْنِي وَقِدَ فِي وَعَنَّى وَمَنَّى وَلَدُنْنَى لَا يَقَاسَ عليها، فلو كانت النون من أصل الكلمة لقالوا قَطَّنْكُ وَهَذَا غَيْرُ مِعْلُومٌ . وقال أَبْنُ بُرِي : عَنَى ومني وقطني ولدني على القياس لأن نون الوقاية تدخل الأفعال لِنقيُّهَا الجرُّ وتبقي على فتحها ، وكذلك هذه التي تقدمت دخلت النُّون عليها لتقيها الجرُّ فتبقى على سكونها ، وقد 'ينصب بقَطُ ، ومنهم من مخفض بقط مجزومة ﴾ ومنهم من يبنيها على الضم ويخفض بها مــا بعدها ، وكلُّ هذا إذا سبي به ثم حقَّر قيل قطيط لأنه إذا تُنقَل فقد كُفييت، وإذا خفف فأصله التثقيل لأنه من القَطِّ الذي هو القَطُّع . وحكى اللحياني : ما زال هذا مد قُطُّ يا فتي ، بضم القاف والتثقيل ، قال: وقد يقال ما لَه إلا عشرةِ قَـطُ يا فتي، بالتخفيف والجزم ، وقبط يا فني ، بالتثقيل والحفض .

وقَطَاطٍ: مبنية مثل قَطَام أي حسي؛ قال عمرو بن

١ قوله « سلا » كذا هو بالاصل وشرح القاموس ، قال : ورواية الجوهري مهلاً ا ه . ولمل الاولى ملاً .

إذا ضرحت بأساً ، ولكن لا محل لمن ابتاعها أن يبيعها حتى يتقبضها . قال الأزهري : القطوط ههنا جمع قط وهو الكتاب . والقط : النصيب ، وأراد بها الجوائز والأرزاق ، سبيت قطوطاً لأنها كانت تخرج مكنوبة في رقاع وصكاك مقطوعة ، وبيعها عند الفقها عير جائز ما لم يتحصل ما فيها في ملك من كتبت له معلومة مقوضة .

اللبث: القطّة السّنَوْرُ، نعت لها دون الذكر . ابن سيده : القطّ السنور ، والجمع قطاط وقطّطة ، والأنثى قطّة ، وقال كراع : لا يقال قطّة ، قال الأخطل :

أَكُلُتُ القِطاطَ فَأَفْنَيْتُهَا ، فَلَوْ الْخَنْدُةِ الْخَنَائِيسِ مَنْ مَعْمَرُ ؟

ومضَى فيط من الليسل أي ساعـة ؛ حكي عن ثعلب .

والقطقط ، بالكسر : المطر الصفار الذي كأنب

سَدْر ، وقيل : هو صغار البرد ، وقد قط قطت السماء فهي مقط قط قط م الرداد وهو فوق القط قط ، ثم الطسّ وهو فوق البغش وهو فوق الطشّ ، ثم الغبية وهو فوق البغشة ، وكذلك الحسنة والسّبة والسّبة والسّبة والسّبة العبية .

ويقال: جاءت الحيل فيُطائط، فيَطيعاً فيُطيعاً ؛ قال

بالحَيْلِ تَنْرَى وَيِماً قَطَالُطا وقال عَلَيْهَهُ مِن عَنْدَةَ : أُ

المُتحاتينُ . أبو زيد : أصغر المطر القطُّقطُ ..

ونحن خلتنا مِن ضَرِيّة تَحْيُلنَا ، نُكُلَّفُها حَدُّ الْإِكَامِ قَطَالُطا

قال أبو عمرو: أي نُكلِقُها أن تقطع حد الإكام فتقطعها مجوافرها ؛ قال: وواحد القطائط فتطبُوط م مثل جدود وجدائد ، وقال غيره : قيطائطاً وعالاً وجماعات في تَقَر قة .

ويقال: تَقَطَّقَطَت الدَّلثُو إلى البَّرُ أَي انْعَدَرَت؛ قال ذو الرمة يصف 'سفْرة ؓ دَلاَّها في البَّر :

ابن شبيل : في بطن الفرس مقاطئه ومَخْيِطُهُ ، فأما مِقَطُّتُه فطرفه في العانة .

وفي حديث أبي وسأل زر بن محبيش عن عدد سورة الأسراب فقال : إمّا ثلاثاً وسبعين أو أربعاً وسبعين ، فقال : أقط ? بألف الاستفهام أي أحسّب ? وفي حديث حيّوة بن شريّح : لقيت عقية مَن مسلم فقلت له : بلنفني أنك حدّثت عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله ، حلى الله عليه وسلم ، كان يقول إذا دخل المسجد : أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلم طانه القديم من الشيطان الرجيم ، قال : أقاط ؟ قلت : نعم .

وقَطَّقُطَتُ القَطَاةُ والحَجَلَةِ: صَوَّتَتَ وَحَدُهَا. وتَقَطَّقُطُ الرَّجِلُ : رَكَبَ رَأْسَهُ.

ودَلَجُ قَطَّقًاطُ : مَريعً؛ عن ثعلب؛ وأنسّد :

يَسِيح بعد الدَّلَجِ القَطْقاطِ ، وهو مُدلِّ حَسَنُ الأَلْمَاطِ ا

وقُطَيَقِط : امم أرض ؛ وقيل : موضع ؛ قال القُطامَي :

> أَبَتِ الحُمُرُ وَجَ مِن العِرَاقِ، ولَيُنتَهَا رَفَعَت لنا بِقُطَيْقِطَ أَظُمَانا

قوله « يسيح » كذا بالاصل هنا ، وتقدم في مادة شرط ، يصبح.

ودارة فُط قُط ؛ عن كراع والقط قُطانة ، بالضم : موضع ، وقيل: موضع بقرب الكوفة ؛ قال الشاعر:

> مَن كَانَ يَسَأَلُ عَنَّا أَيْنَ مَنْزِلُنَا ؟ فالقُطْقُطَانةُ مِنَّا مَنْزِلُ قَمَينُ ١

قعط: قَمَطَ الشيءَ قَمَطاً: ضبطه . والقَمَطُ : الشدّةُ والتَضْيَيِينُ . يقال: قَمَط فلان على غَرَيه إذا شدّد عليه في التقاضي . وقَمَط وثاقبَه أي شدّه . والقَمَطَةُ المرّةَ الواحدة ؟ قال الأغلب العجلي :

كم بعد ما من ورطة وورطة ، دافعها أدو العراش بعد وبطني ، ودافع المكروة بعد فعطني

ان الأعرابي: المعسّر الذي يُقعَظ على غَرَيْه في وقت عُسرته؛ يقال : فعط على غريه إذا ألَح عليه. والقاعظ : المُضَيِّق على غريه. وفي نوادر الأعراب: قَعَط فلان على غريه إذا صاح أعْلَى صياحه وكذلك تَجوَّق وثهت وجوَّر .

وقعط عبامته يقعطنها قعطاً وافتتعطنها: أدارها على وأسه ولم يتلع بها ، وقد نهي عنه . وفي الحديث: أنه أمر المنتعبة بالتلعي ونهى عن الافتيعاط ؟ هو شد العبامة من غير إدارة تحت الحنك . قال ابن الأثير: الاقتيعاط هو أن يعتب بالعبامة ولا يجعل منها شيئاً تحت ذقته . وقال الزيشري: المقعطة والمقعطة والمقعط ما تعصب به وأسك، والمقعطة العبامة منه، وجاء فلان مقتعطاً إذا جاء متعبعاً طابقياً، وقد نهي عنها، ونحو ذلك قال اللث ، وبقال: قعطا أو قد نهي عنها، ونحو ذلك

طهيّة مُقْعُوط عليها العَمامُ

 ب هذا البيت لمبر بن ابي ربيعة ، وفي ديوانه : الأقموانة بدل الطقطانة .

أبو عبرو: القاعطُ اليابِسُ . وقَعَطَ شَعْرُهُ مَـنَّ الحُنُفُوف إذا يَبِسَ .

والقعوطة : تقويض السناء مثل القعوسة . الأزهري : قعوط البيونهم إذا قوص وطوا وجور وها . وأقعطت الرجل إقعاطاً إذا ذاللت وأهنت وأقعط هو إذا هان وذال " والقعط : الكشف . وقعط وقد أقعط القوم عنه أي انكشفوا . وقعط الدواب يقعط القوم عنه أي انكشفوا . وقعط شديد إ . ورجل قعاط وقعاط : سواق عنيف شديد السوق . وأقعط في أثره : اشتد . والقعط : الطرد . وهو يقعط الدواب إذا كان عجولاً يسوقها الدواب إذا كان عجولاً يسوقها شديد إلى والقعاط والمنقعط : المنتكبر الكرة .

والقُعَيْطةُ : أنثى الحَجل .

الأزهري: قَرَبُ قَعْطَييُ وقَعْضِيَ شديد، قال: وكذك قَرَبُ مُقَعَّطُ .

قعمط: الأزهري: القُعْمُوطَةُ وَالبُعْقُوطَةُ عَكُلُه: 'دَحْرُ وَجَةُ الجُعُلَ.

قعط: قَعْط الطائرُ الأنثى وقَسَطها يَقِفُطُها ويَقْفِطُها ويقفِطُها للهُ فَعَطُ وَقَعْط الطَّلْف ، وَذَقط الطائرُ يَذَفِطُ أَهَا يَكُونَ الذَواتِ الطَّلْف ، وَذَقط الطائرُ يَذَفِطُ وَقَطُ المَّاقَ الرَّجل المرأة أي ابن شيل : القفظ شدّة ليحاق الرَّجل المرأة أي أي شدة احتيفاؤه ، والذَّقَط عَنْسه فيها ، والقفط في غوه . يقال : مَقطها ونخسها وداسها يَدُوسها ، والدَّوسُ النَّيْكُ . وقيقط الماعِز : نيزا. واقفاطت والدَّوسُ النَّيْك . وقيقط الماعِز : نيزا. واقفاطت المعزى اقفيطاطاً : حرصت على الفعل فعد ت مؤخرها إليه . واقتقطها النيس إليها واقتقطها وتقافطا تعاونا على ذلك .

والقَفَطَى والقَيْفُطُ ، كلاهما: الكثير الجماع ؛ القَيْفُطُ ، على فَيْعل من القَفْط مثل تَخْطف من الخَطْف ،

والنبْسُ كَيْمُتَفِطُ ۚ إِلَيْهَا وَيَقْتَفُطُهَا إِذَا ضَمَ مُؤْخَرُهُ إِلَيْهَا . وقَنْطَنَا مَعْمِ : كَافَأَنا .

وقال الليث : 'رفشة العقرب « سُجّة قَرَنِيّة ملنعة بَعْري قَفَطي » يقرؤها سبع مرات ، وقُل هو الله أحد، سبع مرات .

قلط: القلطي : القصير جدا . ابن سده: القلطي القلط والقليط ، وأرى الأخيرة سوادية ، كله: القصير المجتبع من الناس والسنانير والكلاب . والقيليط ، وقبل القيلك : المنتفخ الخمصية ، ويقال له ذو القيلط . والقيليط : الآدر وهو القيلة . ابن الأعرابي: القلط الدامامة ، والقلوط ، يقال ، والله أعلم : إنه من أولاد الجن والشياطين ، والقليط : العظم البيضين .

قلعط: اقداعكم" الشعرُ: تجعُد كشعر الزّنج، وقيل: اقداعكم" واقداعك"، وهو الشعر الذي لا يطول ولا يكون إلا مع صلابة الرأس؛ وقال:

فَمَا نُهُنِّيهُتُ عَنْ سَيْطٍ كَمِيْ ۗ ، وَلَا عَنْ مُقَلِّعُطِ الرَّأْسِ جَعْمُ ا

وهي القَلْعُطَة ؛ وأنشد الأزهري :

بأتلع مُقْلَعِط الرأسِ طاط

قبط: القَدْعُ : سُدُ كَشَدُ الصِي في المَهِدُ وفي غير المهد إذا صُمَّ أَعَاوُهُ إلى جبيده ثم لُغُ عليه القباط . ان سيده: قَدَعُهُ يَقْدُعُهُ ويَقْدِطُهُ قَدْعُا وقَدَعُهُ مَا لَكُ عَلَيْهُ القباط : سُدَّ يديه ورجليه ، والمه ذلك الحبل القباط : والقباط : حبل يُشَدُ به قوامُ الشاة عند الذبح ، وكذلك ما يُشد به الصِي في المهد ، أوقد قَدَعُطْت الصِي والشاق بالقباط أقد عد المربط الأسير إذا مجمع بالقباط أقد عد العربط الأسير إذا مجمع بين يديه ورجليه مجبل . والقباط : الحرفة العربضة

التي تَكُفُهَا على الصي إذا قُـمُـط،وقد قَـمُطَـه بها.قال: ولا يكون القَـمُطُ إلا شدَّ اليدين والرجلين معاً .

ولا يحون القبط إلا سد البدين والرجاين معا ... والقُمّاطُ: اللنُصوص، والقَمّاطُ: اللّص، والقَمطُ: الأُخذ .

ووقيع على فيماط فلان: فطين له في تُؤدة التهذيب: يقال وقيفت على فيماط فلان أي على بُنوده، وجمعه القُمُط . ويقال : مَرَّ بِنا حول قيميط أي تام ؟ وأنشد صاعد في الفُصُوص لأيمن بن نخرَيم يذكر غَزالة الحَرُورية :

> أَقَامَتُ عَزَالَةُ سُوقَ الضَّرَابِ عَنِي لَاهُلِ الغِيرِاقَيَيْنِ عَجَوْلًا قَسَيطِيا

ویروی : شهرآ قسطا . وغزالة اسم امرأة شبیب الحارجيُّ . وفي حديث ابن عباس : فما زال يسأله شهراً قسطاً أي تاميّاً كاملًا . وأقمت عنده شهراً قسطاً وحولاً قسطاً أي تامًّا . وسفادُ الطبر كلَّه : قَمَاطُ أَ وَقَسَطَ الطَائِرُ الْأَنْيُ يَقَيْطُهُا ويَقْسَطُهُا فَمُطَّأَ : سَفَدَهَا، وكذلك النِّسُ ؛ عن أبن الأعرابي. وقال مرة : تقامَطَتِ الغنم ، فعمَّ به ذلك الجنس . وتراصِّعَت الغنمُ وتقامُّطَتِ وإنه لقَمَطي أي شِديد السَّفاد . الحَرَّ انيُ عن ثابت بن أبي ثابت قال: فَهُطَ التيس' يَقَفُطُ ويَقَفِطُ إذا نزا، وقمَطَ الطائرُ يَقَمُطُ ويَقْمِطُ . الأصمي : يقال للطائر قبطها وقفطها . والقمطُ : ما تشدُّ به الأخصاص ، ومنه مُعاقَسَدُ أ القمط. وفي حديث شُرَيح: أنه اختَصَم إليه رَجَلانَ في ُخُصَّ فَقَضَى بَالْحُصُ للذي تَلَمَّهُ القَّمُطُرُ ، وَذَلْكُ أنه احتكم إليه رجلان في نُخِصُ ادَّعناه مَعاً، وَقُسُطُه شُرُطُهُ التي يُوثَّق بها ويشد بها ، من ليف كانت أو من 'خوص ، فتضي به للذي تَليه المُعاقد' دون من لا تَلَيه معاقد القبُّط، ومعاقد ُ القبُّط تَلَى صاحبَ

الحص ؛ الحُصُ : البيت الذي يعمل من القصب؛ قال ابن الأثير: هكذا قال الهروي بالضم، وقال الجوهري: القيمط ، بالكسر ، كأنه عنده واحد .

قمعط: اقدَّمَعَطُ الرَّجل إذا عظهم أعلى بطنه وخَمَّصَ أَسَّفَكُهُ . واقدَّمَعَطُ : تداخل بعضُه في بعض، وهي القَبْعُطَةُ .

والقُمْعُوطة' والمُقْعُوطة'، كلناهما: 'دُوَيْبَةُ ماء .

قنط: القُنُوط: اليأس، وفي التهذيب: السأش من

الحير، وقيل: أشد اليأس من الشيء. والقُنُوط، بالضم: المصدر. وقَنَط يقنط ويقنط قَنُوطاً مثل جلس يجلس بجلوساً، وقَنِط قَنَطاً وهو قانط : يَنْس ، وقال ابن جني : قَنَط يَقْنَط كَاني يَأْبي، والصحيح ما بدأنا به ، وفيه لغة ثالثة قَنِط يَقْنَط والصحيح ما بدأنا به ، وفيه لغة ثالثة قَنِط يقنط وقيط وقيط المنطاء مثل تعب يتعب تعباء وقتناطة، فهو قيط وقيط وقرى : ولا تكن من القنطين. وأما قتنط يقنط ، بالكسر فيها ، فإنما فلنح فيهما ، وقتنط يقنط ، بالكسر فيها ، فإنما قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، وقرى : قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، وقرى : ومن يقنط ، قال الأزهري : وهما لغنان : قتنط يقنط بقنط يقنط قانوطاً في اللغنين ، قال : يقنط يقنط و ن العلاء .

وَيِقَالَ : شَرَ النَّاسِ الذِّينَ يُقَالِّطُنُونَ إِلنَّاسَ مِن رَحِمَةَ اللَّهُ أَي يُؤْنِيسُونِهُم .

وفي حديث خريمة في روابة : وقُطَّت القَنطة ، فَعُطَّت القَنطة ، قَطْت أَي قُطْعَت ، وأَمَا القَنطة فقال أَبو موسى: لا نعرفها ، قال ابن الأثير : وأَطْنه تصحيفاً إلا أَن يكون أَراد القطنة بتقديم الطاء ، وهي هنة دون القية . ويقال للجمة بين الوركين أيضاً : قَطِنة .

قنسط: التهذيب في الرباعي عن ابن الأعرابي: القنسطيطُ شجرة معروفة

قوط: القَوْظُ : المَائَة مِنَ الغَمْ إِلَى مَا زَادَتَ وَخَصَّ بعضهم به الضَّأْنَ ، وقيل: القَوْطُ هو القَطيع البسير منها ؛ قال الراجز:

ما رَاعَنِي إلا خَسالُ هاسِطا ،
على البُيوت ، قَوْظَه العُلابِطا
ذات فضول تلعظ المُلاعِطا ،
فيها ترى العُقر والعوائط
تخال مرحان الفلاة الناشطا ،
إذا استنبى ، ادبيها العَطامِطًا ،
يظل بين فيتيها وأبطا

### ما راعني إلا جناح هابطا

ويروى :

العدد، وهو اسم للنوع لا واحد له مثل النفر والرهط. وأدبيها: وسطها، والواضط : الذي تَكْثُر عليه فلا يُدري أيَّنها بأخذ وهو المُمْني. والمَلاعِط : ما حَول البيوت. واستَسَيْت: اخْتَر ت خيارها، وقوطته في البيت منصوب بهابطا في البيت قبله، وهو الشاهد على هبطنته بمني أهبطنته. وجناح : وهو الشاهد على هبطنته بمني أهبطنته . وجناح : اسم راع ، والجمع أقواط .

#### فصل الكاف

كحط: كَعَطَ المطر : لغة في فَحَطَ ، وزعم يعقوب أن الكاف بدل من القاف .

، قوله « ادبيها » كذا بالاصل .

كسط: الكُسُطُ : الذي يُتبخر به ، لغة في القُسُطِ . التهذيب : يقال كُسُطُ لهذا العُود البحري .

كشط: كشط العطاء عن الشيء والحلد عن الحَـزُ وو والجُلِّ عِن ظهر الفرس تَكَشَّطُهُ كَشُطاً: قِلَعَهُ وَنَزَعُهُ وَكُشَّفَهُ عَنَّهُ ، وَاسْمِ ذَلَكُ الشَّيْءِ الكيشاط"، والعَشْط ُ لغة فيه. قيس ٌ تقول: كشَطَّت ُ، وتميم تقول : فَتَشَطَّنُتُ ، بالقاف ؛ قال ابن سيده : وليست الكاف في هذا بدلاً من القاف لأنهما لغتمان لأقوام مختلفين . وكشطنت البعير كشطاً : تزعنت حِلْدُهِ ﴾ ولا يقال سَلَخت لأن العسرب لا تقول في البعبر إلا كشطائه أو حلاً دُنّه . وكشط فلان عن فِرَسَةَ أَلِحُنُلُ وَقَسْطَتُهُ وَنَتَضَأَهُ بَمِعَنَى وَاحِدٍ .. وقَمَالُ يعقوب : قريش تقول كشط ، وتميم وأسد يقولون قَسُط . وفي التنزيل العزيز : وإذا السماء كشطت ؛ قال الفراء : يعنى 'نزعت فَطُنُو يَتْ ، وفي قراءة عبدالله فُشطَّت ، بالقاف ، والمعنى واحد . والعرب تقول : الكافئور والقافئور والكسُّط والقُسُط، وإذا تقارَبِ الحرفان في المَخْرج تعاقبًا في اللغات . وقيال الزجاج: معنى كنشطت وقنشطت قالعت كا 'يُقْلَعُ السُّقَفُ . وقال اللَّيْتُ : الكِّشْطُ وَفَعُمْكُ سُئنًا عن شيء قد غطئاه وغشيه من فوقه كما يُكشك الحلد عن السنام وعن المسلوخة ، وإذا كُشط الجلد عن الجَوْرُورَ سِنِي الجَلد كشاطاً بعدما "يكشط، ثم ربا 'غطلي عليها به فيقول القائل ارفع عنها كشاطها لأنظر إلى لحمها ، يقال هذا في الجَزُور خاصة . قال: والكشطة أربات الجزور المكثشوطة ؟ وانتُمَى أعرابي" إلى قوم قد سَلَخُوا حَزُوراً وقد غَطُّوها بِكشاطها فقال: مَن الْكَشَطَة ? وهـو يريد أن يَسْتُو هِبَهُم ، فقال بعض القــوم : وعاء

المرامي ومثايت الأقران وأدنى الجزاء من الصدقة ، فقال الصدقة ، يعني فيا نجزي من الصدقة ، فقال الأعرابي : يا كنانة ويا أسك ويا بكر ، أطعبونا من لجم الجزور ؛ وفي المحكم : وقف رجل على كنانة وأسد ابني نخزينة وهما بكشطان عن بعير لهما فقال لرجل قائم : ما جلاء الكاشطين ? فقال : خابثة المصادع الكنانة وبهصار الأقران ، يعني غنائة المصادع الكنانة وبهصار الأقران الأسد ، فقال : يا أسد ويا كنانة أطعماني من هذا اللحم ، فقال : يا أسد ويا كنانة أطعماني من هذا اللحم ، فابئة مصادع ورأس بلا شعر ، وكذا روي يا ضليع مكان با أسد ، وصليم تصفير أصليع مرضا .

وانكشط روعه أي دهب. وفي حديث الاستسقاء: فَتَكَسَّطَ السحاب أي تقطع وتفرق . والكشط والقشط والقشط سواء في الرافع والإزالة والقلع والكشف كلط: الكلكظة : مشية الأعرج الشديد العرج، وقيل: هي عدو المقطوع الراجل ، وقيل : مشية المثقعد أبو عبرو : الكلكظة والمابكظة عدو الأفنول . ان الأعرابي : الكلكظة الراجال المنتقلة والمتقليون فرحاً .

وروی بعضهم أن الفرزدق كان له این یقال له كلطة ، و آخر یقال له لسّبطة ، و ثالث اسمه تخبطة .

## فصل اللام

لأط : لأطك لأطاً: أمَره بشيء فألح عليه أو اقتضاه فألح عليه أيضاً . ولأطه لأطاً : أَتْنَبَعه بصره فلم يَصْرفه عنه عنه حتى يَتُواري . ولأطه بسهم : أصابَه .

لبط: لبَطَ فلان بَفلان الأرضُ يَلْسِطُ لَسُطاً مَسُلَّ لبَجَ به: ضربها به، وقيل: صرَّعَهُ صَرْعاً عَنْيِفاً.

والبيط بفلان إذا صرع من عين أو تحتى. والسط به البيط المنط أو أمر بنفسه الأرض من داء أو أمر بغشاه مفاجأة ". والسط به تبلسط السطا إذا سقط من قيام ، وكذلك إذا تصرع .

وتَلَبُّط أَي إضْطَجَع وتَمَرُّغ . والتَّلَبُسُط: التَّمَوْ يُخُ . وسئل النبي ، صلى الله عليه وسلم ، عن الشهداء فقال : أولئك يَتَلَبَّطُنُون في الغُنُرَف العُلا من الجنَّة أي يَشَمَرُ عُنُونَ ويَضْطَبَحِعُونَ ، ويقال : يَتَصَرَّعُونَ ، ويقال : فلان يَتَلَبَّطُ في النَّعيمِ أي يَصُرُّعُ مُنِهِ . ابن الأعرابي : اللَّبُطُ التَّقَلَبُ في الرِّياضِ . وفي حديث ماعز : لا تَسُبُّوه إنه لَــَهُـتَلَــيَّطُ ُ في رياض الجنة بعدما رُجِمَ أي يتمرُّغُ فيها ؛ ومنه حديث أم إسمعيل : جعلت تنظرُ إليه يَتلكو عي ويتَكَبَّطُ . وفي الحديث : أنَّ عائشة ، رضي الله عنها ، كانت تَضرب البتم حتى يتلسَّط أي يَنْصرع مُسْسِطاً على الأرض أي مُتَدًّا ، وفي رواية: تضرب اليته وتُلِبْ طُنُه أي تصرَّعُه إلى الأرض. وفي الحديث : أنَّ عامر بن أبي ربيعـة َ رأى سَهْلَ بن أُجِنَيْف يغنتسل فعائه فلنبط به حتى ما يعقل أي 'صرعَ وسقَطَ إلى الأرضَ ، وكان قال : ما رأيتُ كاليوم ولا جلد ُ مُحَبَّأَةً ، فأمر ، عليه الصلاة والسلام ، عامر بن أبي ربيعة َ العائنُ حـتى غسل له أعْضاءه وجمع الماء ثم صبَّ على رأس سهل فراح مع الركب . ويقال : لـُــِط بالرَّجل فهو مَلسُوطٌ به . وَ فِي الْحِدَيْثِ : أَنَّهُ ﴾ صلى الله عليه وسلم ، خسرج وقريش" ملتبوط" بهم ، يعني أنهم سُقُوط" بين يديه ، وكذلك لسبح به ، بالجيم ، مثل لسبط ب سواء . إن الأعرابي: جاء فلان سَكْران مُلْتَسَطاً كقولك مُلْتَسِجاً ، ومُتَكَبِّطاً أَجُود من مُلْتَبِط لأن الإلشتباط من العَدُو . وفي حديث الحَيَجَاجِ السُّلُّمَيُّ

حين دخل مكة قال المشركين : لَيْسَ عندي من الحبر ما يستركم ، فالتبطّو المجتنبي نافته يقولون: إنه يا حجاج ! الفرّاء: اللّبطة أن يضرب البعير بيديه. وللمبطئه لنبطأ : خَيَطَه . واللّبط باليد : كالحَبط بالرحل ، وقيل : إذا ضرب البعير بقوائه كلها فتلك اللّبطة ، وقد لنبط يلنبيط ؛ قال الهذلي :

## كَالْسِطُ فَيُهَا كُلَّ حَيْزَ بُونَ

الحيزبون: الشهمة الذّكية . والتبط : كلبط وتلبط الرجل : اختلطت عليه أموره . ولبط الرجل لبنط : أصابه سعال وزكام ، والامم الله المبطة ، واللبطة : عدو الشديد العرج ، وقيل : عدو الأبطة والكلطة عدو الأبطة والكلطة عدو الأقول ، والالتباط عدو مع وثب . والتبط البعير يلتبط التباط إذا عدا في وثب ؛ قال الراجز :

## ما زِلْتُ أَسْعَى مَعْهُمُ وَأَلْنَبُطُ

وإذا عدا البعير وضرب بقوائه كلها قيل: مَرَّ يَلْـُتَبَطْمُ، والاسم اللبطة ، بالتحريك .

> والألباط : الجُلُود ؛ عن ثعلب ؛ وأنشد : وقدُلُص مُقدُورَة الألباط

ورواية أبي العكاء: مقورة الألبياط ، كأنه جسع ليط . ولتبطة : السم ، وكان للفرزدق من الأولاد للمبطة وكلكظة وكلكظة .

إن قوله ﴿ لِيس عندي النَّح ﴾ كذا بالأصل ، وهو في النهاية بدون
 ليس .

و قد له « و حلطة » هو بالجيم ، وقد مر في كلط خبطة بالحاء المعجمة
 و وقع في القاموس حاطة بالهاء المهلة .

لُنط: ابن الأعرابي: اللَّشَطُّ ضرَّبُ الكفِّ الظهْرَ قَلْمُلَاً قَلْمُلَاً ، وقال غَيْرَه : اللَّطْتُ واللَّشْطُ كلاهما الضرَّب الحقيف .

لحط: ابن الأعرابي: اللَّحْطُ الرِّشُّ. يقال: لَحَطَ بابَ داره إذا رَشَّه بالماء. قال: واللَّحْطُ الرشُّ. وفي حديث علي ، كرم الله وجهه: أنه مَرَّ بقوم لَحَطُوا بابَ دارِهم أي وَشُوه.

خط: قال ابن بزرج في نوادره: قال خَيْشَنَهُ : قد التَخَط الرَّحِلُ من ذلك الأمر ، يُويد اخْتَلَط ، قال : وما اخْتَلَط إِنَّا التَخَط .

لَعْلَطْ : لَكُ النِّيءَ كِلنُطُّهُ لَكُمًّا : أَلَيْزَقَهُ . ولَكُ بِهِ يَلُمُطُ لَطًا : أَلَـٰزَقَهُ . وَلَطَّ الغَرْيُمُ بِالحَقِّ دُونَ الساطل وألطُّ، والأولى أَجُود : دافع ومُنبَعَ الحق" . ولـُطَّ حقَّه ولطَّ عليه : حَجَدُه ، وفلان مُلطُّ ولا يقال لاطُّ ، وقولهم لاطُّ مُلطُّ كَمَا يِقَالَ تخييث مخييث أي أصحابه مخيثاء . وفي حيديث طَهُفة : لا تُلْطط في الزّ كاة أي لا تَسْتَعُها ؟ قال أبو موسى : هكذا رواه القتبي لا تُلَّطُطُ على النبي للواحد ، والذي رواه غيره : ما لم يكن عهد ولا مَوْعِد ولا تَتَاقَلُ عَنِ الصَّلاةِ ولا يُلْطُطُ في الزَّكاة ولا يُلْحَدُ في الحياة ، قال : وهو الوجه لأنه خطاب للجماعة واقع على ما قبله ، ورواه الزمخشري : ولا تُلَاطِطُ وَلَا تُلْحَدُ ﴾ بالنون . وأَلَطُهُ أَي أَعَابُهُ أو حمله على أن يُلط حقى . يقال : ما لك تُعنهُ على للطَّلُطه ? وألبُّطُ الرجلُ أي اشْتُدُّ في الأُمْر والخصومة . قال أبو سعيد : إذا اختصر رجلان فكان لأحدهما رَفيد" تَرْفدُه ونشُدُ على بده فَدَلْكُ المعن هو المُلطِءُ، والحُصم هو اللَّاطُّ. ودوى بعضهم قولَ يجيى بن يَعْمَرُ : أَنْشَأْتَ تَلُطُّهَا أَي تَمْنَعُهَا

حقبًا من المهر ، ويروى تطلّها ، وسندكره في موضعه ، وربما قالوا تلطّيت حقه ، لأنهم كرهوا اجتاع ثلاث طاءات فأبدلوا من الأخيرة ياء كما قالوا من اللّماع تكمّيت ، وألطّه أي أعانه . ولطّ على الشيء وألطّ ؛ ستر ، والاسم اللّطك ، وللطّطنت الشيء وألطّة : الستر ، والله أو عبيد للأعشى :

ولَقَدُ سَاءَهَا البّياضُ فَلَطَّتُ ﴿ وَلَقَدُ وَفِي الْمِينَاءُ مَصْدُ وَفِي

ويروى : مُصْرُوف ؛ وكل شيء سترته ، فقله الطّطّعُته . ولظ السّتن : أرخاه . ولط الحِجاب : أرخاه وسدّله ؛ قال :

لَجَجُنَا وَلَجَنَّتُ هِذَهُ فِي التَّعَضُّبِ ، وَلَطَّ الْحَجَابِ دُونِنَا وَالتَّنَقُّبِ

واللَّطُ في الحَبْر : أَن تَكْنُهُ وَتُظْهُر غَيْره } وهو من السَّر أيضاً } ومنه قول الشَّاعر :

وإذا أتاني سائل ، لم أعْتَلِل ، لا لنط مِن دون السّوام ِ حجابي

ولَطِ عليه الحَبرَ لَطِنَّا: لَواه وكتنه . الليث: لَطَّ فلان الحَقَّ بالباطل أي سنره . والناقة تلطئ بذنبها إذا ألزَّقَتْه بفرجها وأدخلته بين فخذيها ؟ وقد م على النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أعْشَى بني مازين فشكا إليه تحليلته وأنشد:

النيك أشتكو ذربة من الدّرب ، أَ أَضْلَفَت بالدَّرَب ، أَضْلَفَت بالدَّرَب ،

أَراد أَنها مَنْفَتُهُ مُضْعَهَا وموضع خَاجِنِهِ مِنها، كَمَا

تَلَطُّ النَّاقَةُ بَدِنبها إذا امتنعت على الفحل أن يضربها وسدّت فرجها به ، وقيل : أراد تَوارَتُ وأَخْفَت مُخْصَها عنه كما تُخْفِي النَّاقَةُ فرجَها بدنبها ، ولطّت النَّاقَةُ بدنبها تَلَطُ لَطَّا : أَدخلته بين فخذيها ؟ وأنشد ابن بري لقَبْسَ بن الحَطيم :

لَبَالِ لَنَا ، وُدُها 'منصِب' ، الله السُّوال لَطَّت البَها

ولنط الباب لنط : أغلقه . ولنط طنت بهلان النط النط إذا لزمته ، وكذلك ألنظ ظنت به إلنظاظاً ، والأول بالطاء ، رواه أبو عبيد عن أبي عبيدة في باب لنزوم الرجل صاحبه . ولنط بالأسر يلط لطا : لنزمة . ولططت الشيء : ألصقته . وفي الحديث : تلك حوضها ؛ قال ابن الأثير : كذا جاء في الموطاع ، واللاط الإلصاق ، يويد تك صقه بالطان حتى نسك خلك . واللاط : العقد ، وقيل : هو القيلادة من حب الحنظل المنصبغ ، والجمع لطاط ، قال الشاعر :

إلى أمير بالعراق ثط ، وجه عَجُور مُطلَّبَت في لط ، تضعك عن مثل الذي تُعَطلي

أراد أنها بخشراء الفَّمْرِ ؛ قال الشاعر :

جُوارِ 'بَحَلَيْنَ اللَّطَاطَ ، يَوْيِنُهَا مَرَاثُجُ أُحُوافِ مِن الأَدَمِ الضَّرَفِ

واللَّط: فلادة . يقال: رأيت في تُعقها لَطًّا حسناً وكرْماً حسناً وعقداً حسناً كله بمعنى ؛ عـن يعقوب.

وترس مَلْطُنُوطٌ أَي مَكْبُوبٍ عَلَى وَجَهِ } قَـالُ ساعدة بن جُوْيَة :

صَبِّ اللَّهِيفُ لَمَا السُّبُوبِ بَطَعْيَةٍ ، تُنتي العُقابِ ، كَمَا يُلطُ المِخْسَبُ

تُنْبِي العُقَابِ : تَدَّ فَعُهَا مِن مَلاسَهَا وَالْمِجْنَبِ : التَّرْسُ ؛ أَرَادُ أَنْ هَذَهِ الطَّعْبَةُ مِنْ الْجَبِّلُ . الناحية من الجَبِّلُ . والطَّعْبَيَةُ : الناحية من الجَبِّلُ .

واللطاط والملطاط : حرف من أعلى الجبل وجانبه . وملطاط البعير : حرف في وسط وأسه . والملطاطان : ناحينا الرأس ، وقبل : ملطاط الرأس مجملته ، وقبل جلدته ، وكل شق من الرأس ملطاط ؛ قال : والأصل فيها من ملطاط البعير وهو حرف في وسط وأسه . والملطاط : أعلى حرف الجبل وصحن الدار ، والميم في كلها زائدة ؛ وقول الراجز :

يَمْتَلِخُ العَيْنَيْنِ بَالنَّتِشَاطِ ، وفَرُوهُ الرَّأْسِ عَنِ المِلْطَاطِ

وفي ذكر الشَّعاج: المِلْطاط وهي المِلْطاء والمِلْطاط طريق على ساحل البحر ؛ قال رؤبة :

> نحن جَمَعْنَا النَّاسَ بِالْمُلْطَاطِ، في وَرَّطَةٍ ، وأَيَّمَا لِمُراطِ

> > ویروی :

فَأَصْبَحُوا فِي وَرَّطَةِ الأَوْرَاطِ

وقال الأصمعي: يعني ساحل البحر. والملاطاط : حافة الوادي وشفير و وساحل البحر. وقول ابن مسعود: هذا الملاطاط طريق بقية المؤمنين محر ابا من الدّجال ، يعني به شاطىء الفرات ، قال : والمم والدة.

أبو زيد : يقال هذا لطاط الجبل وثلاثة ألطة ، وهو طريق في غرض الجبل ، والقطاط حافة ُ أغسلي الكهنف وهي ثلاثة أقطاة. ويقال لصو بنج الحباز : الملطاط والمر قاق . واللط لط لط : العليظ ُ الأسان ؟ قال جرير :

تَفْتَرُ عَن قَدَدِ المناسِبِ لِطَالِطٍ ، مَثْلُ العِجَانُ ، وضِراً أَنَّهَا كَالْحَافِرِ

واللّطلط : الناقة الهر منة . واللّطلط : العَجوز . وقال الأصعي : اللطط العجوز الكبيرة ، وقال أبو عبرو : هي من النوق المسنة التي قد أكل أسنانها . والألط : الذي سقطت أسنانه أو تأكلت وبقيت أصوله ، يقال : وجل ألط بين اللّطك ، ومنه قيل للعجوز لطلط ، وللناقة المسنة لطلط إذا سقطت أسنانها . والمللط لا حص البرر . والملاط : حشة البرر ، وقال الراجز :

فر شَطَ لما كره الفر شاط ، يفيشة كأنها ملطاط

لعط : لَعَطَه بسهم لَعُطاً: رماه فأصابه به . والْعَطهُ بعين لَعُطاً : أَصابه .

واللَّعُطَةُ : خط بسواد أو صفرة تَحَيُّطُتُه المرأة في خد ها كالمُلْطة ، ولُعُطة الصَّقْر : سُفْعة في وجهه .

وشاة لَعُطاء: بيضاء عُرْضِ العنق . ونعجة لَعُطاء: وهي التي بعُرُضُ عُنقها لُعُطة مُوداء وسارها أبيض . وقال أبو زيد: إن كان بعرُ ض عنت الثاة سواد فهي لَعُطاء ، والاسم اللهُعُطة . وفي الحديث:

ا قوله « لطاط الجبل » قال في شرح القاموس: أطلاقه يوم الفتح ،
 وقد ضبطه الصاغاني بالكمر كزمام

قوله « والملاط خشبة البرر» كذا بالاصل ، ولعلما الملطاط .

أنه عاد البَراء بن مَعَرُور وأَخَدَ تَنْهُ الدُّبُحَةُ فَأَمَرَ مَن لِعَطَهُ بِالنَّــار أي كُواه في عُنْقه . ولُعُط الرَّمَل : إِبْطُهُ ، والجمع ألعاط .

قال أبو حنيفة: لَـعَطَـت الإبيل' لَـعُطاً والتَّعَطَـتُ لَمُ تُبِعِدُ فِي مَرَّعَاهَا ورَّعَتْ حَولَ البيوت، والمَلَّلُّعَطُّ ذَلَكُ المَّرَّعَي ، والمَلاعِطُ المَراعِي حول البيوت . يقال : إبلُ فلان تَـاعَطُ المَلاعِطَ أي تَرْعَى قريباً من البيوت ؛ وأنشد شهر:

> ما دَاعَنِي إلا جُنَاح هابِطا ١٠ على البُيوت ، قَوْطَه المُلابِطا ذات فُضُول تَلْمَطَ المُلابِطا

وجَنَاحُ ؛ اسْمَ دَاعِي غَمْ ، وجَعَلَ هَابِطاً هَمَنَا وَاقِعاً. وَلَعَطَنْنِي فِـلانَ مُحَقِّي لَعُطاً أَي لَتَوَانِي بِـه وَمَطَلَنْنِي .

واللَّعْظُ؛ مَا لَـزَقَ بِنَجَفَةِ الجَبلِ. يقال: خَذَ اللَّعْظُ يَا فَلان . وَمَنَّ فَلان لَاعِطاً أَي مَرَّ مُعارِضاً إلى جنب حائط أو جبل ، وذلك الموضع من الحائط والحَبل يقال له اللَّعْظُ . وألَّعْظَ الرَّجل اذا مشى في لَعْظِ الجل ، وهو أصله .

لفط: الله ط والله ط الأصوات المنهة المنتظمة والجلبة لا تفهم . وفي الحديث : ولهم ليخط في أسواقهم ؛ الله ط صوت وضحة لا ينهم متمناه ، وقبل : هو الكلام الذي لا يتبين ، يقال : سبعت لفظ القوم ، وقال الكسائي : سبعت لفظاً ولغطاً ولغطاً ولغطاً ولغطاً ولغطاً ولغطاً

كأن لنا الخيوش عايبية للفاط

﴿ وَرَدُ فِي صَفَّعَةً ٣٨٦ خَيَالَ بِدُلُّ جِنَاحٍ وَلَمَلِ الصَّوَابِ مَا هُو هَنَا .

ويروى: وَغَى الحَمْوش والنَّفَطُوا وأَلْفَطُوا إلْفَاطاً ولَغُط القَطا والحَمَامُ بصوته يلغُط لَغُطاً ولَغَيطاً وأَلْفَط ، ولا يكون ذلك إلا للواحدة منهن ، وكذلك الإلنفاط ؛ قال يصف القطا والحمام :

> ومَنْهُلِ وَرَدْنُهُ النَّبْقاطا ، لَمْ أَلْنُقَ ، إِذْ وَرَدْنُهُ ، فُرْ اطا

إلا الحسَمامُ الوُرُقَ والغَطاطا ، فَهُنَّ يُلْغَطِئْنَ بِـه إلْغَاطا وقال رؤية :

باكر ثه قَـنـل الفطاط اللهُ قط ، وقبل جُونِي القطا المُخطَط

وأَلْغُطَ لَبْنَهُ: أَلَتِي فِيهِ الرَّضْفَ فَارْتَفِعَ لَهُ نَسْبِيشٍ. واللَّغْطُ : فِيناءَ البابِ .

وَلُغَاطِهُ : أَسِم مَاءً } قال :

لَمَّا رَأْتُ ماء لُغاطٍ قد سَجِسُ

ولنْغَاطَ" : جَبَّل ؟ قال :

كأن ً، تحت الرَّحْلِ والقُرْطاطِ ، خِنْدْ بِدْهُ مَن كَتْنِفَي ْ الْفَاطِ

وَلَيْفَاطِهُ ، بالضم : اسم رجل .

لهط: اللَّفُطُ : أَخَدْ الشيء من الأرض ، لقط الله يَلْقُطه لِمُقطة والتقطة : أخذه من الأرض يقال : لكُلُّ ساقطة لافطة أي لكل ما ندر من الكلام من يسمعها ويُديعها . ولاقطة الحصى : قانصة الطبر يجتمع فيها الحصى . والعرب تقول : إن عندك ديكاً يناتقط الحصى ، يقال ذلك للنسام . الليث : إذا التقط الكلام لنسمة قلت لُقيَّنْظَى خُلَيْظَى عُلَالًا لَعَله .

قال الليث: واللقيطة '، بتسكين التاف ، اسم الشيء الذي تجد 'ه مُلاقتًى فتأخذه ، وكذلك المنبوذ من الصيان لُقطة ' ، بفتح القاف ، فهو الرجل الله قاط ' يتبع الله فطات يكتم طها ؛ قال ابن بري : وهذا هو الصواب لأن الفعلة للفعول كالضيف كة ، والفعلة ' للفاعل كالضيف كة ؛ قال : وبدل على صحة ذلك قول الكميت :

أَلْقُطَّةَ أَهْدُهُدُ وَجُنُودَ أَنْثَى مُبَرَّشُهُ ، أَلَحْسِي تَأْكُلُونَا ؟

النقطة : منادى مضاف ، وكذلك جنسود أنشى ، وجعلهم بذلك النهاية في الدُّناءة لأنَّ الهُدُّهد يأكل العَدُوةَ \* وحِعلهُم بَدُ بَنُونَ لَامْرَأَةً . وَمُبَرُّ شَمَّةً : حال من المنادي . والمَر شَمَة ُ : إدامة النظر ، وذلك من شدّة الغيظ"، قال: وكذلك التُّخْمة ، بالسكون، هو الصحيح ، والنُّخَبَة ' ، بالتحريك ، نادر كما أن اللُّهُ طَهُ ، بالنَّحُرِيكُ ، نادر ؛ قال الأَزْهُرِي : وكلام العرب الفصحاء غير ما قال اللث في اللقُطة واللقَطة ، وروى أبو عبيد عن الأصبعيُ والأحمر قالا : هي اللُّتَفَطَّةُ والقُصَّعةُ والنُّفَقةُ مَثقـَّلات كلها ، قال : وهِذَا قول حُدَّاق النحويين لم أسمع الْقُطة لغير الليث ٠ وهكذاً رواه المحدّثون عِن أبي عبيد أنه قال في حديث النبي ، صلى الله عليه وسلم ، إنه سئل عن اللقَطة فقال: احْفَظُ عِفَاصَهَا ووكَاءَهَا . وأَمَا الصِيُّ المنبوذ كِجده . إنسان فهو اللقيط عند العرب ، فعيل بمعنى مفعول، والذي يأخذ الصي أو الشيء الساقيط يقال له:

وفي الحديث: المرأة مُ تَحُولُ ثلاثـة مَوارِيث: عَنْهِ اللَّقِيطُ عَنْهِ اللَّقِيطُ اللَّهِ اللَّقِيطُ اللَّقِيطُ الطُّنُولُ لا يُعْرِفُ أَبُوهِ الطُّنُولُ لا يُعْرِفُ أَبُوهِ

ولا أمّه ، وهو في قول عامة الفقهاء حُرِّ لا وَلاهُ عليه لأحد ولا يَرِثُهُ مُلْتَقَطِه ، وذهب بعض أهل العلم إلى العمل بهذا الحديث على ضعفه عند أكثر أهل النقل.

ويقيال للذي يكافئط السنّابيل إذا حُصِيدَ الزرعُ وو ُخِزَ الرُّطَب من العِيدُق : لاقطُ ولَقَاطُ ولَقَاطَةُ . وأَمّا اللّقاطةُ فهو ما كان ساقطاً من الشيء التّافه الذي لا قيمة له ومن شاءً أخذه .

وفي حديث مكة : ولا تَحلُّ لُقَطَّتُهَا إلا لمُنْشد، وقد تكرر ذكرها في الحديث ، وهي يضم اللام وفتح القاف، اسم المال المكثُّوط أي الموجود، والالتقاطُّ: أَنْ تَعَشُّو على الشيء من غير قَصَّد وطلب ؟ وقال بعضهم : هي اسم المُلتَقط كالضُّحَكة والهُمَزَة كما قدَّمناه ، فأما المالُ المُلْـُقُوط فهو يسكون القاف ، قال : وِالْأُولِ أَكْثُرُ وَأَصْحِ . ابنَ الأَثْيُرِ : وَاللَّقَطَةُ فِي جبيع البلاد لا تحل إلا لمن يُعرِّفها سنة ثم يتملُّكها بعد السنة بشرط الضمان الصاحبها إذا وجده ، فأمَّا مكة '، صانها الله تعالى ؛ ففي الْقَطْتُهَا خَلَاف، فقيل: إِنَّهَا كَسِاشُ البلاد ، وقبل : لا ، لهذا الحديث، والمراد بالإنشاد الدُّوام عليه ، وإلا فلا فائدة لتخصصها بالإنشاد ، واختــار أبو عبيد أنه اليس بجــلُ للملتقط الانتفاع بها وليس له إلا الإنشاد ، وقال الأزهري : فَرَقَ بِقُولُهُ هَذَا بِينَ لِنُقَطَّةِ الْحَرْمُ وَلَقَطَّةِ سَائَرُ النَّلَادِ، فإنّ الْنَقَطَة غيرِها إذا عُرِّفت سنة حل الانتفاع بها، وحَعل لُقطة الحرم حراماً على مُلتَّقطها والأنتفاع بها وإن طال تعريفه لها ، وحكم أنها لا تحلُّ لأحـد إلا بنيَّة تعريفها ما عاش ، فأمَّا أن يأخذها وهو ينوي تعريفها سنة ثم ينتفع بها كلقطة غيرها فلا ؛ وشيء لَقِيهُ طُ وَمُلْقُوطٌ . وَاللَّقِيطُ : المُنبُودُ يُلْتَقَطُّ

لأَنه يُلْـقُط ، والأنثى لقيطة ؛ قال العتبري :

لو كننت من مازن، لم تستنبع إبيلي بننو اللقيطة من دهـ ل بن شيبانا

والاسم : اللقاط . وبنو اللقيطة : سُموا بذلك لأن أمهم، زعبوا، التَقَطها حُدَرَيْفة بن بدر في جَوَارِ قد أَضَرَّت بهن السنة فضمها إليه ، ثم أعجبته فعظها إلى أبيها فتروَّجها .

واللُّقُطُّةُ واللُّقَطَةُ واللُّقاطةُ : ما التُّقط . واللَّقَطُ ٧ بالتحريك : ما التُقط من الشيء . وكل نُثارة من سُنْتِيلِ أَوْ تُمَرَ لَقَطُ ، والواحدة لِقَطَة . بقال ، لقَطْنَا اليوم لقَطاً كثيراً ، وفي هذا المكان لتقطُّ من المرتع أي شيء منه قليل . واللُّقاطة : مَا التُّقط من كَرَبِ النَّخَلِّ بِعِدْ الصَّرَامِ. وَلَقَطُ السُّنْشُلُ : الذي يَكْتَقَطُّهُ النَّاسِ ، وكذلك لِنْقاطُ السَّنِسُلِ ، بالضم . واللَّقاطُ: السَّنبِلِ الذي تُخطُّمهُ المُناجِلُ تلتقطه الناس؟ حكاه أبو حنيفة، واللَّـقاط : اسم لذلك الفعل كالحُصَاد والحصاد . وفي الأرض القَطُّ المال أي مَرْعَى ليس بِكثير ، والجمع ألقاط ، والأَلقاطُ: الفرقُ من الناس القليلُ ، وقيلَ : هُمَ الأوْباشُ ! واللَّقَطُ : نبات سُهُلي " يَنْبُتُ في الصيف والقَيظ في ديار عُقَيْل بشبه الحِطْسُ والمُتَكْرَةَ إِلَّا أَنَّ اللَّقَطَ تشتدُ خُصْرته و ارتفاعه، و احدته لـقَطة. أبو مالك: اللقطةُ ا واللقَطُ الجمع ، وهي بقلة تتبعها الدواب ُ فتأكلها لطيبها ﴾ وربما انتشما الرجل فناولهما بعيرَه ، وهيّ بُقُولَ كَثَيْرَةَ يَجِمَعُهَا اللَّقَطَّرُ. واللَّقَطُّ: قطع الذُّهُبُ المُـٰلـٰتَـقَط يوجــد في المعدَن . الليث : اللقط ُ قطع ُ ذهب أو فضة أمثال الشَّذُو وأعظم في المعادن ، وهو أَحْوَدُهِ . ويقال ذهب لَقَط .

وتَلقَّط فلان التمر أي التقطه من همنا وهمنا .

واللُّقَيُّظي: المُلتقط للأَخْسِار واللَّقَيُّظي شب

حكاية إذا رأيته كثير الالتقاط للثقاطات تعييه بذلك. اللحياني : داري بلقاط دار فلان وطنواره أي بحدائها . أبو عبيد : المنافقطة في سير الفرس أن يأخذ التقريب بقوائه جمعاً . الأصعي : أصبحت مراعينا ملاقط من الحدث إذا كانت يابسة لا كلاً فيها ؛ وأنشد :

تَمشي، وجُلُّ المُنْ تَعَي مَلاقِطُ، والدَّنْدِنُ البالي وحَمَضٌ حانِطُ

واللَّقيطة واللاقطة : الرجل الساقط الرّد لللهين ، والمرأة كذلك . تقول : إنه لسقيط لقيط وإنه لساقط لاقط وإنه لسقيطة القيطة ، وإذا أفردوا للرجل قالوا : إنه لسقيط ، واللاقط الرّقاء، واللاقط العبد اللاقط ، والساقط عبد اللاقط ، والساقط عبد اللاقط ، والساقط عبد الماقط .

الفراء: اللَّقْطُ الرَّفْو الْمُثَارَبُ ، يَقَالَ : ثُوبُ لِعَيْطُ ، وَكَذَلْكُ نَمَّلُ وَيَقَالُ : القُط ثُوبَكَ أَي ارْقَأْه ، وكذلك نَمَّلُ ثَمَّلُ ثَمَّلُ الْمُثَالُ . وكذلك نَمَّلُ ثَمَّلُ ثَمُّ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَا عَالِمُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ

ومن أمثالهم : أُصِيدَ القُنْقَدُ أَم لَـُقَطَةٌ ؛ يُضرب ا مثلًا للرجل الفقير يَستغنى في ساعة .

قال شر : سبعت حيثيرية تقول لكلمة أعد تنها عليها : قد لقط تها بالقالم . ولتقيينه التقاط إذا لقيته من غير أن ترجُو و أو تحتسبه ؟ قال نقادة الأسدي :

ومنهـل وردته التقاطا ، لم ألىق، إذ ورَدِدتُه، فراطا إلا الحـمام الوثرق والغطاطا

 ١ قوله « يضرب النع » في مجمع الامثال الميداني : يضرب لمن وجد شيئًا لم يطلبه .

وقال سببويه: التقاطأ أي فَجأة وهو من المعادر التي وقعت أحوالاً نحو جاء رَكضاً. ووردت الماء والشيء التقاطأ إذا هجمت عليه بغشة ولم تحتسه. وحكى أن الأعرابي: لقينه لقاطاً مُواجَهة. وفي حديث عمر ، رضي الله عنه: أن رحلًا من تمم التقط شبكة فطلب أن يجعلها له ؛ الشبكة الآبار القريبة الماء ، والتقاطها عُمُور و عليها من غير طلب.

ويقال في النّداء خاصة : يا مَلْقَطَانُ ، والأنشى يا مَلْقَطَانُ ، والأنشى يا مَلْقَطَانَ ، وفي التهذيب: تقول يا ملقطان تعنى به الفسل الأَحبق.

واللاقط : المَولى . ولقط الثوبِ لِنَقْطاً : وَمَعَهُ . وَلَقِيطً : المَمْ وَجِل . وَيَنْوَ مِلْقُطٍ : حَيَّانِ

لهط: ابن الأعرابي: اللَّمْطُ الاضطرابُ. أبو ذيد: التَّمَطُ فلان مجتمَّ النَّتِماطاً إذا ذهب به.

لهط : لَهُ طَ يَلَهُ طُ لَهُ طَاً : ضرب باليد والسَّوط ، وقبل : اللَّهُ طُ الضرب بالكف منشُورة أي الجسد أصابت ، لهطك له طاً ؛ ولهطت المرأة فرجها بالماء له طاً :ضربه به ولهط به الأرض: ضربها به ابن الأعرابي : اللَّهُ طِ الذي يَو سُن باب دار وينظفه .

لوط: لاط الحوص بالطين لتوطاً: طينه ، والتاطاء:
لاطئه لنفسه خاصة . وقبال اللحياني : لاط فيلان
بالحوص أي طلاه بالطين وملسه به ، فعد ي لاط
بالباء ؛ قال ابن سيده : وهذا نادر لا أعرفه لغيره إلا
أن يكون من باب مد ومد به ؛ ومنه حديث ابن
عباس في الذي سأله عن مال يَتيم وهو واليه أيصيب
من لبن إبله ? فقال : إن كنت تكوط حوضها
وتنهنا حر باها فأصب من وسلها ؛ قوله تلوط
حوضها أراد باللوط قطين الحوص وإصلاحه وهو

من اللّصُوق ؛ ومنه حديث أشراط الساعة : ولتقومن وهو بلوط حوضة ، وفي دواية : بليط عوضة ، وفي دواية : بليط عوضة . وفي حديث فتادة : كانت بنو إسرائسل بشرون في التيه ما لاطنوا أي لم يصبوا ماه سيحاً إنا كانوا بشرون ما يجمعونه في الحياض من الآبار . وفي محلمة على ، وضي الله عنه : ولاطلها بالبللة حتى لزبت ، واستلاطنوه أي ألز قنوه بأنفسهم . وفي حديث عائشة في نكاح الجعلية : فالتاط به ودعي ابنه أي التصق به . وفي الحديث من أحب لا يُدول ، وحرص لا ينقط ع . وفي حديث العباس : أنه لاط لفلان بأديعة آلاف فعشه إلى العباس : أنه لاط لفلان بأديعة آلاف فعشه إلى المدون مكان نفسه أي ألصق به أربعة آلاف فعشه إلى

ومنه حديث على بن الحسين ، رضي الله عنهما ، في المُستكلط : أنه لا توث ، يعني المُسْت الرجل في النسب الذي ولد لغير رشدة . ويقال : استكلاط القوم ، والطوه الذا أذبوا دنوباً تكون لمن عاقبهم عدراً ، وكذلك أعدروا. وفي الحديث : أن الأقرع ابن حابس قال لعبينة بن حصن : بج استكاطشم منا خمسون أن دم هذا الرجل ? قال : أقسم منا خمسون أن صاحبنا قتل وهو مؤمن ، فقال الأقرع : فسألكم رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، أن تقبلوا الدية وتعفوا فلم تقبلوا وليقسمن مائه من تم أنه قتل وهو كافر ؟ قوله بم استكاطشم أي استوجمتم وهو كافر ؟ قوله بم استكاطشم أي استوجمتم والنعوا ولا إذا كأمم ألصقوه بأنفسهم . إن الأعرابي: يقال استكلط القوم والتحوه بأنفسهم . إن الأعرابي: يقال استكلط القوم والتحوه بأنفسهم . إن الأعرابي: يقال استكلط القوم والتحوه بأنفسهم . إن الأعرابي : يقال استكلط القوم والتحوه بأنفسهم . إن الأعرابي : يقال استكلط القوم والتحوه بأنفسهم . إن الأعرابي عن والتاطوا إي

 أوله « ودنوا » كذا بالاصل على هذه الصورة ولمله ديوا اي دفنوا عنن يعاقبهم اللوم .

أَذْ تَنْبُوا ذُنُوبِاً بِكُونِ لِمَنْ يَعَاقِبُهُمْ تُحَـَّدُرُ فِي ذَلِكُ لاستحقاقهم .

وَلَوَّطُهُ بِالطَّيْبِ ؛ لِطَّيْخَهُ ؛ وأَنشَدَ ابنَ الأَعْرِ ابْنِي ؛ مُفَرَّكَةَ أَزْرَى بِهَا عَندَ زُوجِهَا ، ولوْ لُـوَّطَيَّتُهُ ، هَـسَّانَ مُخَالَفُ

يعني بالهَيِّبَانِ المُخالِف ولَده منها ، ويروى عنسه أهلها ، فإن كان ذلك فهو من صفة الزوج كأنه يقول أزْرَى بها عند أهلها منها هَيِّبَانِ ولاط الشيءَ لوطاً: أخفاه وألصقه . وشيء لتو ط: لازق وصف بالمصدر؛ أنشد ثعلب :

وَمَتَنْمِيَ مَيْ اللَّهُوكَى وَمْنِيَ مُسْضَعَ مَا اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الل

١ قوله ﴿ الأوالس ﴾ سيأتي في مضم الاوانس بالنون ، وهي التي
 في شرح القاموس .

وسلم. ويقال للشيء إذا لم يُوافِق صاحبَه: ما يَلْمُناطُّ؟ ولا يَلْمُناطُّ عَلَى اللَّمْ اللَّمْ مِنْ اللَّمْ مِن اللَّمْ اللَّمْ في ولاطله بسهم وعين : أصابه بهما ، والممنز لغة. والناط ولدا واستكلطه : السَّلَاحَة ؛ قال :

## فهل كننت إلا بَهْنَةً إسْتَلاطَهَا سَقِي، من الأَقوام، وَغَدْ مُلْكَمَّى ?

قطع ألف الوصل للضرورة ، وروي فاسْتَلاطَهـا . ولاط مجته : ذهب به .

واللَّوْطُ : الرِّداء . يقال : انتُسْقُ لَوْطَكَ فِي الْفَرَالَةِ حَتَى بَحِفَ . ولَوَطُكُ فِي الْفَرَالَةِ حَتَى بَحِفَ . ولكو طُنُهُ وِداؤه ، ونتَنْفُهُ كَالِمُ طُنِّهُ .

واللّه يطة من الطعام: ما اختلط بعضه ببعض . ولاوط: اسم النبي ، صلى الله على سيدنا محمد نبينا وعليه وسلم . ولاط الرجل واطاً ولاوط أي عمل عمل قوم لوط . قال الليث : لوط كان نبياً بعثه الله إلى قومه فكذبوه وأحدثوا ما أحدثوا فاشتق الناس من اسمه فعلا لمن فعل فعل قعل قومه ، ولوط اسم ينصرف مع العبعمة والتعريف ، وكذلك أنوج ؛ قال ينصرف مع العبعمة والتعريف ، وكذلك أنوج ؛ قال الجوهري : وإنما ألزموهما الصرف لأن الاسم على ثلاثة أخرف أوسطه ساكن وهو على غاية الجنة فقاومت أخرف أوسطه ساكن وهو على غاية الجنة فقاومت خفيه أحد السبين ، وكذلك القياس في هند ودعد الصرف في المؤنث وخيروك فيه بين الصرف وتركه .

واللَّمَاطُ : الرَّبا ، وجمعه لِيطُ ، وهو مذكور في ليط ، وذكرناه ههنا لأنهم قالوا إنَّ أصله لوط .

ليط: لاط حُبُّه بقلي بَلوط ويَليط لَيْطاً وليطاً: لزق. وإني لأجد له في قلبي لـوطاً وليطاً، بالكسر، يعني الحبُّ الـلازق بالقلب، وهـو ألـوط بقلبي

عبر: الله كان يليط اولاد الجاهلية باباتهم، وفي رواية: بمن ادَّعاهم في الإسلام، أي يُلمْحقهم بهم. والله علم : قشر القصب اللازق به ، وكذلك ليط القناة، وكل قطعة منه ليطة. وقال أبو منصور: ليط العود القشر الذي تحت القشر الأعلى. وفي كتابه لوائل ابن مُحجّر: في التّبعة شاة لا مُقورَدة الألباط؟ هي جمع ليط وهي في الأصل القشر اللازق بالشجر ، أواد غير مُسترخية الجلود لمنزالها ، فاستعار اللسّط للجلد لأنه للحم بمنزلته للشجر والقصب ، وإنما جاء به العلم القرة والقرس والقياة وكل شيء له مَنانة ، والجمع ليط كريشة وويش ؛ وأنشد الفارسي قول أوس بن ليط كريشة وويش ؛ وأنشد الفارسي قول أوس بن تحجر يصف قوساً وقتو الساً :

# فَمَلَكُ بِاللَّبِطِ الذي نحت فَشْرِها كَنْهِ القَيْضُ مِنْ عَلَ

قال: ملئك ، شدّد ، أي ترك شيئاً من القِشر على قلب القوس ليبالك به ، قال : وينبغي أن يكون موضع الذي نصباً بملئك ولا يكون جر" الأن القِشر الذي تحت القوس ليس تحتها ، ويدلك على دلك تشله إياه بالقيض والغرقيء ؛ وجمع الليط لياط ؛ قال جستاس بن قلطب :

## وقُلُص مُقُورَة الأَلْمَاطِ

قال : وهي الحُـُلُـودُ هينا . وفي الحديث : أن رجلًا قال لابن عباس : بأي شيء أذ كـُـي إذا لم أحــد

حديدة ? قال : بليطة فالية أي قشرة قاطعة ، والله أن قشرة قاطعة ، والله أن تشر القصب والقناة وكل شيء كانت له صلابة ومتانة ، والقطعة منه ليطة ؛ ومنه حديث أبي إدريس قال : دخلت على الني ( ، صلى الله عليه وسلم ، فأتبي بعصافير فذ بحمت بليطة ، وقيل : أواد به القطعة المنحد وق من القصب وقوس عاتكة الله والله ط أي لاز قتها . وتليط عاتكة الله والله عالم أن قضر الجمعل ، والله على والله عالم أنضاً ؛ قال :

## فصَبَّحَتُ جابِيةً صَهارِجا ، تَحْسَبُها لَيْطَ السّاءُ خارِجا

شبه تخضرة الماء في الصهريج بجيد السماء ، وكذلك ليط القوس العربية تمسح وتمر"ن حتى تصفر" ويصير لها ليط ؛ وقال الشاعر يضف قوساً : عاتكة اللياط. وليط الشمس وليطلها: لمونها إذ ليس لها قشر ؛ قال أبو دُوْرَيْب :

بِأَدْ يُ التِي تَأْدِي إِلَى كُلِّ مَغْرِبٍ ، إِذَا اصْغَرَ لِبِطِرُ الشَّمْسِ حَانَ انْقِلَابُهَا \*

والجمع ألثياط ؛ أنشد ثعلب :

يُصْبِيحُ بَعْدَ الدَّلَجِ القَطَّقَاطِ ، وهو مُديلُ حَسَنُ الأَلْمَاطِ

ويقال للإنسان اللَّيْن المُجَسَّةِ : إنه للَّيْنُ اللَّيْط . ورجل لَيِّن اللَّيْطِ أَي السَّجِيَّةِ .

واللَّيَاطُ : الوَّيَا ، سَمِّي لِيَاطَأً لأَنه شيء لا يجيلٌ

أخوله «على الني النع» في النهاية على أنس، رضي الله عنه ، إلى آخر
 ما هنا .

لا قوله « والليط اللون » هو بالفتح ويكسركما في القاموس .
 عوله « تأري » في شرح القاموس تهوي .

ألصق بشيء ؛ وكل شيء ألصق بشيء وأضيف إليه ، فقد أليط به ، والرابا مملحق برأس المال . ومن حديث النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أنه كتب لتقيف حين أسلموا كتاباً فيه : وما كان لهم من كين إلى أجله فبلغ أجله فإنه لياط مراب مراب من الله ، وإن ما كان لهم من كين في رفين وراء محاظ فإنه ما كان لهم من كين في رفين وراء محاظ فإنه يقضي إلى رأسه ويلط بعكاظ ولا يوخر ؛ يقضى إلى رأسه ويلط بعكاظ ولا يوخر ؛ واللباط عني هذا الحديث : ألوبا الذي كانوا يوبلون في الحاهلية رده م الله إلى أن بأخذوا يروس أموالهم ويدعوا الفضل عليها . ابن الأعرابي : جمع اللهاط اللهاليط ، وأصله لوط .

وفي حديث معاوية َ بن قُدُّة َ : مَا يَسُرَّ فِي أَفِي طَلَّبُتُ اللاَئطَة ُ : المَالَ خَلَّفُ هَذِهِ اللاَئطَةِ وَإِنَّ لِي الدّنيا ؛ اللائطَة ُ : الأُسْطُوانة ُ ؛ سبيت به لِلنّزوقها بالأرض .

ولاطّه اللهُ لَيُطاً : لعنه الله ؛ ومنـه قول أُمَيّةً يصف الحية ودخُول إبليس جَرْفَها :

فَلَاطُلُهُا اللهُ إِذْ أَغُونَتْ خَلِيفَتُهُ ﴾ فطولَ اللَّيالي ، ولم يَجْعَلُ لها أَجَلَا

أراد أن الحية لا تموت بأجلها حتى تقتل. وشيئطان " لَيْطان : منه، سُرْيانية ، وقبل : سُيطان ليُطان البيطان من لاط إتباع . وقال أن بري : قال القالي ليطان من لاط بقلئيه أي لتصق . أبو زيد : يقال ما يليط به النميم ولا يليق به معناه واحد . وفي حديث أشراط الساعة : ولتقومن وهو يلموط حوضه ، وفي ووابة : بليط حوضه أي يُطيّنه .

#### فصل الميم

مُط : المَنْط : غَمْزُ كِ الشيءَ بيدك على الأرض ، قال ابن دريد : وليس بثبَت .

عط: المَعْطُ: شبيه بالمَخْطِ ، محطَ الوَتَرَ والعَقَب بَخْطُهُ محطاً: أَمَرَ عليه الأصابع ليُصْلِحه. وامتحط سفة : سَلَّه . وامتحط الرُّمح : انتزَعَه . الأَزهري: المَحْطُ كَمَا يَحْطُ البازي ريشة أي يُذهبه. يقال : امنتحط البازي . ويقال : محطنت الوتر ، وهو أن تبر عليه الأصابع لتصلحه ، وكذلك تمنحيط العقب تخليصه . وقال النضر : المماحظة شدة سنان الجمل الناقة إذا استناخها ليضربها ، يقال : سانتها وماحطتها محاطاً شديداً حتى ضرب بها الأرض .

غط: كخطه تمخطه تخطأ أي نزعه ومده. يقال: كخط في القوس. ومخط السهم تمخط ويمخط ويمخط السهم تمخط في دراه بسهم تحدوظ : دماه بسهم فأمخطته من الرامية إذا أنفذه. ومخط السهم أي مرق. وأمخطت السهم : أنفذته ، ورعا قالوا: المنخط ما في يده نزعه واختلسه.

والمخط : السُّلِي لانُ والخُروج . وفعل عنط ضِراب : بأُخِذ رِجل الناقة ويضرب بها الأرض فيَّنَسُلُها ضِراباً ، وهو من ذلك لأنه بكثرة ضرابه بستخرج ما في رَحِم الناقة من ماء وغيره .

والمُنظط: ما يسيل من الأنف. والمُنظط من الأنف والمُنظط: ما يسيل من الأنف والمُنظة لا غير . كاللُّعاب من النم ، والجمع أمنطة لا غير . ومنخطت الصي تخطأ وقد تخطه من أنفه أي ترس به . وامتخط هو وتمخط امتخط أي استنثر . ومخطه بيده:

والماحط: الذي بنزع الجلندة الرَّقيقة عن وجه الحُنوار. ويقال: هذه ناقة إِمَّا تَحْطَهَا بنو فلان أي نُسِيَحَت عندهم، وأصل ذلك أن الحُنوار إذا فارق الناقة مستح النَّاتِح عنه غَرْسته وما على أنفه من

السَّابِياء ، فذلك المُخط ، ثم قبل النَّاتج ماخط ؛ وقال ذو الرمَّة :

وانهم القُنُّودَ على عَيْرانةٍ حَرَجٍ مَهْرَيَّةٍ عَرَجٍ مَخْطَئُها غِرْسُهَا العِيدُ'

الغيد : قوم من بني عُقَيْل يُنسَب إليهم النَّجائب .
ابن الأعرابي : المَخْطُ شبه الولد بأبيه ، تقول العرب :
كأغا محطه تخطأ . ويقال السهام التي تنراءى في عين الشمس للناظر في الهواء عند الهاجرة : مخاط الشيطان ، ويقال له لُعاب الشبس وريق الشبس ، كل ذلك سبع عن العرب . ومَخَط في الأرض مَخْطاً إذا مضى فيها سريعاً . ويقال : يُر د تخط وو خط قصير ، وسير تشديد ؛ وقال :

قد رابيًا من سيّرنا تَشخُطه ، أَصْبَحَ قد زايَلَه تَخْسُطُه ٢

قيل: تَعَخَّطه اضطرائه في مشيته يسقط مرة ويتحامل أخرى . والمتخط : استيلال السيف . وامتخط سيفه : سكه من غيده . وامتخط ثرميته من مرسرو : انتزعه . وامتخط الشيء : اختطفه .

والمتخطِّ : السيَّد الكريم، والجمع تحطون ؛ وقول وقول وقول : وقول وقاية :

وإنَّ أَدُواءَ الرَّجالِ المُخَطِّ مَكَانُهُا مِن نُسُتُّ وغُبُّطِ

كسّره على توهم فاعل ؟ قال أبو منصور ورأيت في › قوله د وانم » هو بالواو في الأصل والأساس ، وانشده شارح القاموس بالغاه جواب إذا في البيت قبله .

وله « من سيرنا» وقوله «تخبطه » كذا بالأصل، والذي في شرح
 القاموس عن الصاغاني من شيخنا : وتخبطه ، بالباء .

شعر رؤبة :

وإن أدواء الرجال النَّخط

بالنون . قال : ولا أعرف المخط في تفسيره . والمُخاطة : شجرة تُشمر غَمَراً حُلُواً لَـزِجـاً يؤكل .

موط : المَرْطُ : نَتَفُ الشَّعَرُ وَالرَّبْسُ وَالصُّوفَ عَنْ الجسد .. من ط شعر ك تمر طله مر طاً فانسرط: نتفه، ومرَّطه فشمر ُّط؛ والمراطة : ما سقط منه إذا نُستف، وخص اللحياني بالمراطة ما مرط من الإبط أي تُشف. والأمرَّطُ : الجَفَيْفُ شَعْرَ الْجَسَدُ والحَاجِبِينَ والعِنْبُنِ مَنَ العِيشَ ، والجمع مُوصِطُ على القياسِ ، ومرَّطة " نادر ؟ قال ابن سيده ؛ وأراه اسماً للجمع ، وقيد مَوطَ مَنَ طِئًا . ورجل أَمْرَطُ وامرأة مَرْطاه الحاجبين ، لا يُستغنى عن ذكر الحاجبين ، ورجل تُمَصُ ، وهو الذي لس له حاحبان ، وامرأة تَمْيْصاء، يستغني في الأنشك والتعصاء عن ذكر الحاجين . ورجل أمرط؛ لا شعر على حسده وصدره إلا قليل، فإذا ذهب كله فهو أمُّلكط أوروجل أمْوكُ بين المكرط؛ وَهُوَ الذِّي قَدْ خُلُفٌ عَارَضِهِ مِنْ الشَّعْرِ ﴾ وتمَرُّط شُعرُهُ أَي تَحَاتً . وذ نُب أَمْرَ طُ : مُنْتَنَفُ الشعر. والأَمْرَ طُ : اللَّصُ على النشيب بالذَّبْ . وتمرُّط الذُّأَتِ إذا سَقَطَ شَعْرُهُ وَيَقَى عَلَيْهُ شَعْرٍ قُلْسُلُ ، فَهُو أمرط. وسهم أمرط وأمُلط وله سقط عنه قُلدَك ه. وسَهُم مُرْطُ إذا لم يَكُن له قُلْدُد . الأَصْعَي : العُمْرُ وطُ اللَّصِ ومثله الأُمَّرَ طُ . قال أبو منصور: وأصله الذئب يتمرُّط من شعره وهو جنبيًّا أخيث ما يكون . وسهم أمر ط ومر بط ومراط ومراط : لا ريش عليه ؟ قال الأسدي يصف السَّهم ، ونسب في بعض النسخ للبيد :

مُرْطُّ القِدَادِ فليس فيه مَصْنَعُ ، -لا الرَّيشُ يَنْفَعُهُ ، ولا التَّعْقِيبُ ُ

ويجوز فيه تسكين الراء فيكون جمع أمرك ، وإنما صع أن يوصف به الواحد لما بعده من الجمع كما قال الشاعر :

وإنَّ التي هامَ الفُؤادُ بذكرها ﴿ كَرْهَا ﴿ كَرْهَا ﴿ كَرْهَا لَهُ الْحَبَالُونِ الْحَبَالُونِ الْحَبَالُونِ

واحدة الجنبائر: جيارة وجنبيرة ، وهي السوار ههنا، قال ابن بري : البيت المنسوب للأسدي مر ط القداد هو لنافيع بن 'نقيع الفقعسي" ، ويقال لنافع بن لقيط الأسدي ، وأنشده أبو القاسم الزّجّاجي عن أبي الحسن الأخفش عن ثعلب لنويفيع بن نفيع الفقعسي يصف الشبب و كبره في قصيدة له وهي :

بأنت لطيتها الغداة عنوب،

وطربت ، إنتك ما علمت طروب ولقد في النفدا ، أو يقال مريب منتدا ، أو يقال مريب وزيادة البنت ، الذي لا تبتغي في معيب في سواء حديثهن ، معيب ولقد عيل في الشباب إلى الصبا ، حينا ، فأحكم وأيي الشعريب ولقد توسد في النهنانة المعوب وسيالها البهنانة الرعبوب نفخ الحقيبة لا توى لكعوبها حدا ، وليس لساقها كلفها ،

والوالدان المجيبة الموتجيب

لَــُا أَحَلُ الشبُ بِي أَنْقالَهُ ، وعَلَمَتُ أَنَّ تَشَابِيَ الْمَسْلُوبُ قَالَتْ: كَبِرْتَ ! وكُلُّ صَاحِبُ لَبُرُّقَ لَسِلِتِي يَعُوهُ \* ودلك التَّتَبَيبِ السَّتَبَيبِ السَّتَبَيبِ السَّالَّ هل لي من الكيس المنين كلبيب فأَعُودَ غِرِ" ﴿ وَالشَّبَابِ ﴿ عَجِيبٍ ا وَهَبَتُ لِدَانِي وَالشَّبَابُ ، قَلْيُسَ لِي ، فِيهِنَ ۚ تُوَيِّنَ مِنَ الأَنَامِ ؛ ضَرِيبُ وإذا السُّنُونَ وَأَبِّنَ فِي طَلَّبِ الفَّتَى ، لحِقَ السَّنُونَ وأَدْرِكِ المَطْلُوبُ فاد هُب إليك ، فليس يَعْلَمُ عالم ، من أين 'بجنبَع' حَظُّه المَكْتُوب' يَسْعَى الفَتَى لينالَ أَفْضَلَ سَعْيهِ ، هيهات ذاك ! ودُون ذاك خُطوبُ نَسْعَى ويَأْمُلُ ، والمُنسَّة خَلَّفُه ، يُنوني الإكام له ؛ عليه رَقِيبُ لَا الْمُوْتِ ْ مُحِنْتَقِرْ الصَّغِيرِ فِعَادَلُ ا عنه ، ولا كبَر الكبير مهيب ولَـنَّين كَبِير ْتْ ، لقد عَبِير ْتْ كَأَنَّني غُصْن ، تُفَيِّثُه الرَّياح ، وَطيب أ وكذاك حقاً من يُعَمَّر يُبله كر الزَّمانِ ، عليه ، والتَّقْليبُ حنى يَعُودَ مِنَ البيلي ، وكأنَّـهُ في الكف أفوق ناصل معصوب

مُرْطُ القِدَادِ ، فليس فيه مَصْنَعُ ، لا الرَّشُ يَنْفَعُهُ ، ولا التَّعْقيبُ

أَذْهَبَتْ سَعُوبِ بِأَهْلَهِ وَبِهَالِهِ ، إِنَّ الْمَنْافِا لِلرَّجَالِ سَعُوبِ والمَرْءُ مِنْ رَبْبِ الزَّمَانِ كَأَنْه عَوْدُ ، تَكَاوَلَه الرَّعَاء ، وَكُوبِ عَرَضُ لِكُلِّ مَنِيَّة بُومْنَى بَها ، عَرَضُ لِكُلِّ مَنِيَّة بُومْنَى بَها ، حتى بُيطاب سَوادُه المَنْصُوبُ

وجمع المُرُّطِ السَّهُمِ أمراطُ ومِراطُ ؛ قَالَ الرَّاجِزُ :

صب ، على شاء أبي رياط ، ' دُوالة ' كالأقدر المراط

وأنشد ثعلب :

وهُنَّ أَمثالُ السُّرَى الأَمْراطِ

والسُّرَى ههنا : جمع سُرُّوةٍ من السَّهَام ؛ وقالَ الهذلي :

> إلاَّ عَواْدِسُ ، كالمِراطِ ، مُعَيِّدَة '' اللَّيْلِ مَوْدِدَ أَيْمٍ مُثَغَضَّفِ ا

وشرح هذا البيت مذكور في موضعه . وتمَوَّطُ السَّهُمُ : خلا من الرِّيش . وفي حديث أبي سُفيان : فامَّرَطَ فَالْمَرْطَ قَدُهُ السَّهُمِ أي سَقَطَ ويشه . وتمرَّطتُ أوْبَادُ الْإِبل : تطايرت وتفرقت .

اوَّ بَانِ الْإِبْلِ : تَطَايِرِتُ وَنَفْرِهِتَ . وَأَمْرُطَتَ وَأَمْرُطَتِ وَأَمْرُطَتِ وَأَمْرُطَتِ وَأَمْرُطَتِ وَأَمْرُطَتِ وَأَمْرُطَتُ النَّاقَةُ وَلَا عَامَ وَلا النَّاقَةُ وَلَا عَالِهِ عَلَيْهِ ؟ فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ لَمَا عَامَةً فَهِي مِمْرُاطُ . وَأَمْرُطَتُ النَّخَلَةُ وَهِي مُمْرُطِ ": سَقط بُسْرُهَا عَنْضًا وَأَمْرُطِتُ النَّخَلَةُ وَهِي مُمْرُطِ ": سَقط بُسْرُها عَنْضًا وَأَمْرُطِتُ النَّخَلَةُ وَهِي مُمْرُطِ ": سَقط بُسْرُها عَنْضًا وَأَمْرُطَتُ النَّخِلَةُ وَهِي مُمْرُطِ ": سَقط بُسْرُها عَنْضًا وَاللَّهُ وَهِي مُمْرُطِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِلُ اللْمُولِي اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلِي اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ اللْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُولِ الْمُؤْمِلِي الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلِ الللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلِي اللْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمِلِ اللْمُؤْمِلُولُول

ا قوله «عوابس» هو بالرفع فاعل يشرب في البيت قبله كما نبه
 عليه المؤلف عن ابن بري في مادة صيف ، فما تقدم لنا من ضبطه
 في مادة عود خطأ .

تشييهاً بالشعر ، فإن كان ذلك عادتها فهي ممراط

أيضا .
والمر طاوان والمر يطاوان : ما عري من الشفة والمر طاوان والمر يطاوان . والمر يطاوان في بعض الله فوق ذلك بما يلي الأنف . والمر يطاوان في بعض الله فات : ما اكتنف العنفقة من جانبها ، وقيل : هو والممنوطاوان : ما بين السرة والعانة ، وقيل : هما ما خف شعره بما بين السرة والعانة ، وقيل : هما جانبا عانة الرجل اللذان لا شعر عليهما ، ومنه قيل : منهم مر مر طاء إذا لم يكن عليهما ووق ، وقيل : هي عبد وقيل : المربط والعانة بمنا وشمالاً حث تمر ط الشعر ألى الرفضين ، وهي تمد وتقصر ، وقيل : المربط وان عر قان في مراق البطن عليهما يعتبد الصائح ، ومنه قول عمر ، وضي الله عنه ، عبن سمع يعتبد الصائح ، ومنه قول عمر ، وضي الله عنه ، حين سمع ولا يُتكلم بهما إلاً مصغرة تصغير مر طاء ، وهي المكلساء التي لا شعر عليها ، وقد تقصر . وقال المكلم عليها المكلساء التي لا شعر عليها ، وقد تقصر . وقال المكلم ، وقيال

كأن 'عر'وق أمريطائهـا ؛ إذا لنَضَت الدّرْعَ عنها ، الحبال "

الأَصْعِي : المُدُرَّ يُطَاءً ﴾ ممدودة ، هي ما بين السرة

إلى العالبة ، وكان الأحمر يقول هي مقصورة .

والمُر بُطاء : الإبط ؛ قال الشاعر :

والمريطاء: الرَّباط. قال الحين بن عيّاش: سمعت أعرابيًا بسبّح فقلت: ما لك ? قال إن مُريّطاي لمرديي في الفريين. لمردي في الفريين. والمريط من الفرس: ما بين الشُنّة وأم القرّدان ولا هولا هذا الإسل، والذي في الناية وأم المقرّدان

٣ قوله « للرسي » كذا بالاصل على هذه الصورة .

من باطن الرُّسْغ ، مكبر لم يصغر .
ومر طَّت به أُمِّه تَمْرُ طُ مَرْطاً : وللدنه . ومر طَّ يَمْرُ طأ مر طاً : وللدنه . والاسم المر طأى . وفرس مر طنى : سريع ، وكذلك الناقة . وقال الليث : المر وطأ سرعة المشي والعدو . ويقال الخيل : هن عر طن مر طن مر وطاً .

الإهداب ؛ وقال يصف فرساً :

تَقُر بِبُهَا المَرَطَى والشَّهُ إِبْراقُ ا وأنشد ابن برى لطنفيل العَنوي :

قَقْرُ بِينُهَا المَرَطَى والجِيَّوْنُوُ مُعَنَّدُ لُ"، كَأَيْهِا مُسْلَدُ بِالمَاءِ مَغْسُولُ ا

فلاناً وهَرَدُه إذا آذاه . والمرطّي : ضرّب من

العَدُو ؛ قال الأَصمعي : هو فوق التقريب ودون

والمبشرَطة : السريعة من النوق ، والجمع ممارط ؛ وأنشد أبو عمرو للدُّنبَيْري :

> قَوْدًا؛ تَهْدِي قُلُصًا مَارِطًا ، تَشْدُخُن بَاللِّيلِ الشَّجَاعَ الحَامِطًا

الشجاع ' الحية ' الذكر ، والخابط النائم ، والمراط ' كساء من خز آو صوف أو كتان ، وفيل : هو الثوب الأخضر ، وجمعه 'مر وط ' . وفي الحديث : أنه ، صلى الله عليه وسلم ، كان يصلي في مر وط نسائه أي أكسيتيمن ، الواحد مر ط يكون من صوف ، أي أكسيتيمن ، الواحد مر ط يكون من صوف ، وبنا كان من خز أو غيره يؤترر به . وفي الحديث : أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، كان 'يغلس بالفجر فنص من فنصرف النساء 'متلكفهات بمر وطهن ما 'يعرفش من من خوله « تقريبا النب » اورده في مادة سد بنذ كبر الضمين وهو كذلك في الضحاح .

١ قوله «لقد خشت» كذا بالاصل، والذي في النهاية : أما خشت.
 ٢ قوله « لفت » كذا هو في الاصل، وشرح القاموس باللام ولمله بالنون كأنه يشبه عروق إبط امرأة بالحبال إذا نزعت قميصها .

الفَلَسُ ؛ وقال الحكم الحُضري :

تَساهَمَ تَتُوْباهَا فَهِي الدَّرْعِ رَأْدَهُ ، وفي المِرْطِ لَفَاوَانِ، رِدْفُهُهَا عَبْلُ

قوله تماهم أي تقارَع . والمِرْط : كل ثوب غـير مَخيط . ويقال الفالـُوذ المِرطِّراط والسَّرطِّراط، والله أعلم .

مسط: أبو زيد: المسط أن يدخل الرجل يده في حياء الناقة فيستخرج وثرها، وهو ماء النحل يجتبع في رحبها ، وذلك إذا كثر ضرابها ولم تلفق . ومسط الناقة والفرس يمسطها مسط ان أدخل يده في رحبها واستخرج ماءها ، وقيل : استخرج وثر ها وهو ماء الفحل الذي تلثقت منه، والمسيطة أن ما نخرج منه . قال الليث : إذا نزا على الفرس الكرية حصان لئم أدخل صاحبها يده فتخرط ماءه من رحبها . يقال : مسلطها ومصتها ومساها ، فال : وكأنهم عاقبوا بين الطاء والناء في المسط والمصنت ودهين والمسط وماييخ ودهين والمستد أذا لم يُلثق ودهين الما الم يُلثق .

والمسيطة والمسيط : الماء الكدر الذي يبقى في الحوض ، والمسيط ، بغير الحوض ، والمطيطة نحو منها . والمسيط ، بغير هاء : الطين ؛ عن كراع . قال ابن تشيل : كنت أمشي مع أعرابي في الطين فقال : هذا المسيط ، يعني الطين . والمسيطة : البيتر العد به يسيل إليها ماء البيتر الآجنة فيفسدها .

وماسط : اسم 'مورّيه ملح ، وكذلك كل ماء ملح يُسُط ُ البطون ، فهو ماسط . أبو زيد : الضغيط الركية أخرى فتحمأ وتندفن فيُنتين ماؤها ويسيل ماؤها إلى ماء العذبة فيُفسده ، فتلك الضغيط والمسيط ، وأنشد :

بُشْرَبْنُ ماء الآجِن الضَّغيطِ ، ولا يَعَفَّنَ كَدَرَ الْمَسِيطِ

والمسيطة والمسيط: الماءالكدر ببقى في الحوض؛ وأنشد الراجز:

يشربن ماء الأجنن والضَّعيط

وقال أبو عمرو: المسيطة الماء يجري بين الحوص والبثر فيُنتين ُ وأنشد:

ولاطبَحَتْهُ حَمْأَهُ مَطَائطُ ؛ كَمُدُّهَا مِن رِجْرِجٍ مَسَائطُ ؛

قال أبو الغيش: إذا سال الوادي بسيل صغير فهي مسيطة ، وأصغر من ذلك مسيطة . ويقال : مسطئت المعى إذا خرطئت ما فيها بإصعك ليخرج ما فيها ، ومأسيط : ما ملح إذا شربته الإبل مسطا : بلت بطرونها . ومسط الثوب يمسطه مسيط : لا يلقح ، مرسك ليستخرج ماه . وفعل مسيط : لا يلقح ، هذه عن ابن الأعرابي . والماسيط : شجر صيفي توعاه الإبل فيسلط ما في بطونها في تخرطها أي انخرجه ؟ قال مجرير :

با ثلط حامضة تَرَوَّحَ أَهُلُها ، من واسط ، وتَنَدَّتِ القَلَامَا وقد ووي هذا البيث :

يا ثـَـلـُـط َ حامِضة تَر َبُع ماسطاً ، من ماسط ، وتَر َبُع القالاما

مشط: مَشَطَ سَعْرَه يَمْشُطُهُ وَيَمْشُطهُ مَشَطاً: رَجَّله ، والمُشَاطة : ما سقط منه عند المَشْط ، وقد امتشط ، وامتشطت المرأة ومشطتها الماشطة ، مَشْطاً . ولمَّة مُشْيط أَي مَمْشُوطة " . والماشطة أ :

التي تُحْسِنُ المَشْطَ، وحرفتها المِشاطة . والمَشَّاطة : الجارية التي تُحْسِنِ المِشاطعة ، ويقال المُشَّمَلتُّق : هو دائمُ المَشْط ، على المُثَل .

والمُشْطُ والمِشْطُ والمَشْطُ : مَا مُشْطَ بِهِ ، وهُو واحد الأمشاط ، والجمع أمشاط ومشاط ؛ وأنشد ان بري لسعيد بن عبد الرحين بن حسان :

قد كنتُ أَغْنَى ذِي غِنسًى عَنْكُمْ كَا أَغْنَى الرَّجالِ ، عن المِشاطِ ، الأَقْرَعُ

قال أبو الهيم : وفي المشط لغة وابعة المُشطُّ ، بتشديد الطاء ؛ وأنشد :

> قد كنت أحسبني عَنياً عَنكُم " إن الغني" عن المُشط الأقرع

قال ابن بري : ويقال في أسمائه المُشطُّ والمُشُطُّ والمنشط والمكد والمرجل والمنرح والمشقاء بالقصر والمدّ ، والنَّحيتُ والمُفَرَّجُ . وفي حديث إسخر الني"، صلى الله عليه وسلم : أنه أطب وجعل في مُشْطِ ومُشاطة ﴾ قـال ابن الأثير ؛ هو الشَّعرَ الذي يُسْقُط من الرأسِ واللحية عند التَّسْريح بالمشط. والمشطَّة : خرب من المَشْطُ كَالرُّكُنَّةِ والجلسَّة ؛ والمَشْطَةُ واحدة . ومن سِمات الإبل ضرب يُستى المُشْط . قال أن سيده : والمُشْط سية من سمات البعير على صورة المشط . قال أبو على : تكون في الحد والعنق والفخد ؛ قــال سيبويه : أمَّا المُشْطُ والدَّاءُو والخُطَّافَ فإمَّا يُريد أن عليه صورة هــذه الأشياء . وبعاير تمشُّوط : إستُه المشط . ومَشَطَّتُ الناقة مُشَطًّا ومَشَطَّتُ : صَاد على جانبيها مثل الأمشاط من الشحم . ومُشَّطُ القَدَم : ُسلامَـاتُ ظهرها ، وهي العظامُ الرِّقاقُ اللُّفتَـرَ شَةَ \*

فوق القدم دون الأصابع . التهذيب : النُسْط مُسلاميَاتُ ظهر القدم ؛ يقال : انكسر مُسُط ظهر تقدمه . ومُشط الكتف : اللهمُ العريض . والمُشُط : سبَجة و فيها أفنان ، وفي وسطها هراوة ووقد مُقبض عليها وتُسوس يها الحُب ، وقد مَشَط الأرض " .

ورجل تمشُوط: فيه طول ودقة". الخليل: المَمْشُوط الطويـل الدقيق. وغيره يقول: هو المَمْشُوقُ.

ومَشَطَتُ يَده تَمَشُطُ مَشَطًا : تَخْشُلُت مِن عَبلَ ؟ وقيل : المَشَطُ أَن يَس الرجل الشرك أو الحِـذع فيدخل منه في يده شيء ، وفي بعض نسخ المصنف : مَشْظَتَ يده ، الظاء المعجمة ، لغة أيضاً ، وسيأتي ذكره .

والمُشْط : ثبت صغير يقال له مُمشَّط الذَّئب له حِراً و مثل جراء القِشَّاء.

والمَطَّهُ عَلَمَ الكلام وتطويله . ومَطَّ شَدْقَهُ: مدّ في كلامه ، وهو المطَّطُ . التهذيب : ومُطَّمَّطَ رد قوله «مثط الارش» كذا في الأصل بدون تفسير .

إذا تَوانَى في خَطَّه وكلامه . والمَطيطة : الماء الكَدر الحائر يَبقى في الحَوْض ، فهو يَتَمَطَّط أي يتلزَّج ويمُتَد ، وقيل : هي الرَّدْغة ، وجمعه مطائط؛ قال حميد الأرقط :

#### تغبط النهال سمل المطائط

وقال الأصعي: المتطيطة الماء فيه الطين يتمطّط أي يتلزّج ويمتدّ. وفي حديث أبي ذر: إنا نأكل الحكطائط ونرد المتطائط ؛ هي الماء المختلط بالطين ، واحدته مطيطة ، وقيل : هي البقيّة من الماء الكدر يبقى في أسفل الحوض . وصلًا 'مطاط ومطاط ومطاط ومطاط : 'ممتد" ؛ وأنشد ثعلب :

أَعْدَدُتُ لِلْحَوْضِ ، إذا ما نَضَبَا ، بَكُرُهُ مِشْيِزًى ومُطاطاً صَلَّهُمَا

يجوز أن يُعنى بها صلا البعير وأن يعنى بها البعير . والمُطائط : مواضع ُ حَفْر قَوَامُ الدّواب" في الأرض تجتمع فيها الرّداغ ؛ وأنشد :

فلم يَبْقَ إلا نُطْفة من مَطيطة ، مِن الأَرضِ ، فاسْتَصْفَيْنَهَا بالجَعَافِل

ابن الأعرابي: المنطط الطوال من جميع الحيوان. وتمطط أي تمد و والتمطي : الشيد و هو من محول التضعيف ، وأصله التمطط ، وقيل : هو من المنطواء فإن كان ذلك فليس هذا بابه. والمنطبطي ، مقصور ؛ عن كراع ، والمنطبط عن كل ذلك : مشية التبخير . وفي التنزيل العزيز : ثم ذهب إلى أهله يتمطى ؛ هو المنظ النبخير ، قال الفراء : أي يتبخير لأن الظهر هو المنط فيلوي ظهره تبغير أ، قال : ونزلت في أبي جهل .

وفي حديث النبي ، صلى الله عليـه وسلم : إذا مشت ، أمتي المُسطعة وخدمَــهم فارسٍ والرُّومُ كان بأسُهم `

بينهم. قال الأصعي وغيره: المُططى، بالمَد والقصر، التبخير ومد اليدين في المشي . وقال أبو عبيد : من ذهب بالتبطي إلى المُطيط فإنه يذهب به مذهب تظنينت من الظني وتقضيت من التقضيض ، وكذلك التَّمَطِي يريد التبطط . قال أبو منصور : والمَطرُ والمطرّ والمد واحد . الصحاح : المُطيطاء،

بضم الميم تمدود ، التبختر ومد" اليدين في المشي . ويقال : مَطَوَّت ومَطَّطَّت بمني مدَدَّت وهي من المُصَغِّرات التي لم يستعمل لها مُحكِبِّر .

وفي حديث أبي بكر ، رضي الله عنه : أن مر على بلال وقد مُطيى به في الشبس يُعذَّب أي مُدَّ وبُطِح في الشبس .

وفي حديث مُخزيمة : وتَرَكَت المَطِيّ هـاراً ؟ المَطِيّ حمع مَطِيّة وهي الناقة التي يُوكب مَطاها أي ظهرها ، ويقال مُعطى بها في السير أي مُعدُ ، والله أعلم .

معط: معط الشيء بمعطه معطاً: مده. وفي حديث أبي إسحق: إن فلاناً وتر قوسه ثم معط فيها أي مد يديه بها ، والمتغط ، بالعين والغين : المد ، معط المعروف في الطول المنبغط ، بالغين المعجمة ، وكذلك المعروف في الطول المنبغط ، بالغين المعجمة ، وكذلك رواه أبو عبيد عن الأصعبي ، قال : ولم أبسع ممعطا بهذا المعنى لغير اللبث إلا بإقرائه في كتاب الاعتقاب لأبي تراب ، قال : سمعت أبا زيد وفلان بن عبد الله التسمي يقولان : رجل مُعط ومعط أي طويل ؛ قال الأزهري : ولا أبعد أن يكونا لغين كما قالوا لعنب كالمعن والمعص والمعص والمعص والمعص والمعص والمعص الربي السيف ، والمتعط وعه : انتزعه ، ومعط السيف والمتعطة : سلة . والمتعط وعه : انتزعه ، ومعط السيف والمتعطة : سلة . والمتعط وعه : انتزعه ، ومعط

شَعرُهُ وجلده معطاً ، فهو أَمْعُطُ . يقالَ : رَجْلُ أَمْعُطُ أَمْرَ طُ لا شَعرَ له عَلَى حسده بيِّن المعط ومنعط أمر ط لا شعر له على حسده بيِّن المعط ومنعط .

وتَمَعُطُ وامُّعَطَ ، وهو افْتُعَلِّ : قرُّط وسقط من داء يَعْرُ صُ له . ويقال : امَّعْبُطُ الحَبُلُ وغيره أَى انجرد. ومُعَطَّهُ يَمْعَطُهُ مَعْظًا: نِتَفَهُ. وتَعَطَّت أُوْبَالِ الْإِبَلِ : تَطَانُوتَ وَتَفَرُّ قَتْ ، وَمَنْ أَسَمَاءُ السُّوءَةُ المَعْطاء والشُّعْراء والدَّفْراء . وذُنُّب أَمعط : قليل الشعر وهو الذي تساقط عنه شعره، وقيل: هو الطويل على وجه الأرض. ويقال: مُعط الذئب ولا يقال مُعِطَ شَعْرِهُ ﴾ والأنثى مَعْطاء. وفي الحديث: قالت له عائشة لو آخذت ذات الذنب مناً بذنبها عقال : إِذَا أَدَعَهَا كَأَنَّهَا شَاةً مُعَمَّطًاءً ﴾ هي التي سقط 'صوفُها . ولص أمغط على التبشيل بذلك: يشبه بالذِّئب الأمعط خُنَّتُه . ولصوص مُعط ، ورجل أَمْعُط : سَنُوط . وَأَرْضَ مَعْطَاءُ ؛ لا نبت بها . وأبو مُعْطَةً ؛ الذِّئب لتبعُط شعره ، علم معرفة ، وإن لم يخص الواحدَ من جنسه، و كذلك أسامة و د واله و تُنعالة وأبو جَعْدة. والمَعْطُ : ضرب من النكاح . ومَعَطَهَا مَعْطاً : نكمها . ومُعَطّني مجتمي : مطلّني .

والتَّمَعُطُ في حُضُر الفرس: أن يُمُدَّ صَبْعَيْهِ حَيْ لا يجد مزيداً للحاق، يجد مزيداً للحاق، ويحون ذلك منه في غير الاحتلاط يَمْلَخُ بيديه ويضرحُ برجليه في اجتاعهما كالسابع. وفي حديث حكم بن معاوية: فأعرض عنه فقام 'متمعِّطاً أي متسخِّطاً متفضِّاً. قال ابن الأثير: يجوز أن يكون بالمين والغين.

وماعط ومُعَنَّطُ : أسمان. وبنو مُعَنَّط : حيّ من عوله « افتعل » كذا في الاصل والقاموس بالنّاء ، وفي الصحاح انفل بالنون .

قريش مغروفون . ومُعَيَّظٌ . موضع . وأَمْعَطُ : اسم أرض ؛ قال الراعي :

> يَخْرُ جُنْ بِاللَّيْلِ مِن نَقْعٍ لَهُ عُرَّفٌ ، بقاع أَمْعَطَ ، بين السَّهَلِ والصِّيرَ

مَعْطَ : المَنْظُ : مدّ الشيء يستطيله وخص بعضهم ب مدّ الشيء الليّن كالمُصْرَانِ ونحوه ؛ مَعْطَه بَمْعُطُه مَغْطًا فامِنْظُ وامْتِهَعَط.

والمُمتَّعِطُ : الطويل ليس بالبائن الطول ، وقيل : الطويل مطلقاً كأنه مدَّ مدًّا من طوله. ووصف علي، عليه السلام ، الذي ، صلى الله عليه وسلم ، فقال : لم يكن بالطويل الممتَّعِط ولا القصير المتردّد ؛ يقول : لم يكن بالطويل البائن ولكنه كان رَبِّعة .

الأصعي: آلمُمُعُط ، بتشديد المم الثانية ، المتناهي الطول ، وامعُط النهار امتفاطاً : طال وامتد . ومفط في القوس يمُغُط النهار امغُطاً مثل محط : نزع فيها بسهم أو بغيره . ومفط الرجل القوس مغطاً إذا مدها بالوثر . وقال ابن شميل : شد ما مغط في قوسه إذا أغرق في نزع الوثر ومد للمنعد السهم . ومنعَطنت الحبل وغيره إذا مددته ، وأصله منسفط والنون للمطاوعة فقلت ميماً وأدغمت في الميم ، ويقال بالعين المهملة عمناه . والمفط : مد البعير يديه في السير ؟ قال :

## مَعْطاً يَمُدُ عَضَنَ الْآباطِ

وقد غَفَّط ، وكذلك في عداو الفرس أن يُمدُّ ضبعيه، قال أبو عبيدة : فرس مُتَمَعَّط والأنثى مُتَمَعِّطة ... والتمفُّط : أن يُمد ضبعيه حتى لا بجيد مزيداً في جرايه ويموثيشي وجليه في بطنه حتى لا بجد مزيداً للإلحاق ثم يكون ذلك منه في غير احتلاط ، يسبح ، قوله « يفط » كذا ضط في الاصل ، ومتنفى اطلاق المعد اله من الد كتب ...

بيديه ويَضْرَحُ برجليه في اجتاع، وقال مرة: النهفُطُ أَن يُدَّ قَوَالُهُ ويَتَبَعَطُ النهارُ أَن يُدَّ قَوَالُهُ ويَتَبَعَطُ النهارُ أَي ارتفع ، وسقط البيت عليه فتمغَط فمات أي قتله الغبار ، قال ابن دريد : وليس يُمُسْتَعْمَل .

مقط: مقط عنقه يمقطها ويسقطها مقطاً: كسرها، ومقطنت عنقه بالعصا ومقر ته إذا ضربته بها حتى ينكسر عظم العنق والجلد صحيح. ومقط الرجل يمقطه مقطاً: غاظه، وقبل: ملأه غيظاً. وفي حديث حكيم بن حزام!: فأغرض عنه فقام ممتبقطاً وهو أي متعيظاً ، يقال: مقطئت صاحبي مقطاً وهو أن تبلغ إليه في الغيظ، ويروى بالعين، وقد تقدم وامتقط فلان عينين مثل جيرتين أي استخرجهما ؟ قال أبو جندب الهذلي:

أَيْنَ النَّنَى أَسَامَهُ بِنَ لَعُسَطِ ؟ هلا تَقُومُ أَنتَ أَو ذُو الْإِبْسُطِ ؟ لو أَنهُ دُو عِزَّ ومَقْطِ ، لَنَّعَ الجِيرانَ بِعْضَ الْمَسْطِ

قيل: المَقْطُ الضرّب ، يقال: مقطه بالسَّوط. قيل: والمقط الشِّدة ، وهو ماقط شديد ، والهَمْطُ: الطَّئلُم. ومقط الرجل مقطاً ومقط به: صَرَعه ؛ الأخيرة عن كراع. ومقط الكرة يَ قُطها مقطاً : ضرب بها الأرض ثم أخذها . والمقط : الضرّب بالحُبُيْل الصفير المُنفار . والمقاط : حبل صغير يكاد يقوم من شدة فتله ؛ قال رؤبة يصف الصع :

مِنْ البياض مُدُ بالمِقاطرِ

وقيل : هو الحبل أيًّا كان، والجمع مُقُطُ مثل كتاب ا قوله « حكم بن حزام » الذي تقدم حكم بن معاوية، والمصنف تابع للهاية في المحلين .

وكُنُّب . ومَقَطَّهُ يَمْقُطُهُ مَتْطاً : شُدُّه بالمقاطُّ ؛ والمقاط حبل مثل القماط مقلوب منه . وفي حديث عمر ، رضي الله عنه ، فكدم مكمة أ فقال : من يعلم موضع المـ قام ? وكان السيل ُ احتمله من مكانه ، فقال المُطَّلبُ بن أبي وداعة : قد كنت قدَّر أنه ودرعته بمقاط عندي؛ المقاط ، بالكسر: ألحبل الصغير الشديد الفتل . والمُقَاطِ : الحامل من قَر يَه إلى قرية أُخرى. ومقط الطائرُ الأنثى يَقْطُها مَقْطاً : كَقَبَطُها . والماقط والمتقاط: أحير الكري ، وقيل: هــو المُكْتَرَى مِن مَنزِل إلى آخر . والماقط : مولى المولى ، وتقول العرب : فلان ساقط بن ماقبط ان لاقط تُتساب بذلك ، فالساقط عبد الماقسط ، والماقط عبد اللاقط ، واللاقط عَبُدُ مُعْتَقَ ، } قال الجوهري: نقلته من كتاب من غير سماع.والماقط: الضَّارب بالحَصَى المُنتكَمِّن الحازي . والماقسطُ من الإبل : مثل الرَّاذِم ، وقد مُقَطَّ كِمُقُطُّ مُقْدُطًا أي هُزُ لِ مُزَالاً شَدِيداً . الفراء : المَاقطُ البعيرِ الذي الا يتحرُّكُ مُزالًا .

مقعط : القُمْعُوطَةُ والمُثَمُّوطَةُ ، كَلْنَاهِما : دويبَّة ماء.

ملط: المِلْطُ : الحَبِيثُ من الرَّجالِ الذي لا يُدْفَع إليه شيء إلا ألمُنَّا عليه وذَهَب به سَرَقًا واسْتِحلالًا، وجمعه أملاط ومللُوط ، وقد ملط مُلوطًا ؛ يقال : هذا ملط من المُلوط .

والمَلَّاطُ : الذي عليُط بالطبن ، يقال : مليَّطْت مَلَّطاً . والمِلاط : ومليَّط الحائط مَلْطاً ومليَّط : طلاه . والمِلاط : الطبن الذي 'يجعل بين سافي البيناء ويمُلكُ به الحائط ، وفي صفة الجنة : وملاطنها مسك أذ فر ' ، هو من ذلك ، ويمُلكُ أب به الحائط أي 'يخلط . وفي الحديث : إن الإبل نجالطنها الأجرب أي 'يخالط ، وفي الحديث : إن الإبل نجالطنها الأجرب أي 'يخالط الم

والملاطان :جانبا السُّنام ممَّا بلي مُقدَّمَة. والملاطان : الحَسْنان ، سميًا بدلك لأنها قد مُلْطَ اللحمُ عنهما مَلْطًا أي نُزع ، وبجمسع مُلْطًا . والملاطان :

الكَتَفَانَ ، وقيل : المِلاطُ وَابِنَ المِلاطِ الكَتَفَ بالمَنكِب والعَضُدِ والمِرفقِ . وقال ثعلب : المِلاطُ المِرْفقُ فلم يزد على ذلك شيئاً ؛ وأنشد :

بَيْنْبُعْنِ سَدُورَ سَكِسِ المِلاطِ

والجمع مُلْطُءُالأَزْهُرِي فِي قُولَ قَطِرَانَ السَّعَدِي :

وَجُوْنَ أَعَانَتُهُ الصَّلُمُوعُ بِنَ فَرَّوْ إلى مُلُط بَانَتُ ، وبَانَ خَصِيلُهَا

قال : إلى مُلْط أي مع مُلط ؛ يقول: بان مر فقاها من جنسها فليس بها حاز ولا ناكيت ، وقيل للعَضْد ميلاط لأنه سبي باسم الجنب ، والمُلُكُط : جمع مملاط للعَضْد والكتف . التهذيب : وأبنا ميلاط العضُدان ، وفي الصحاح : ابنا ملاط عضدا البعير لأنهما يكيان الجنبين ؛ قال الراجز يضف بعيراً :

> كلا ملاطنيه إذا تَعَطَّفًا بَانيًا ، فما رَاعي بواع أَجْوَافًا

قَالَ : وَالْمِلَاطَانِ هُمُنَا الْعَصْدُانِ لِأَنْهُمَا الْمَاثُوانَ كَمَا قَالَ الراح: :

> عَوْجاء فيها مَيَلُ عَيْرُ حَرَدُ تُقَطِّع العِسَ ، إذا طال السَّجُدُ، كلا ملاطَّم عن الزَّوْرِ أَبَدُ

قال النضر: الملاطان ما عن يمين الكركرة وشبالها. وابنا ملاطي البعير: هما العضدان، وقبل ابنا ملاطي البعير كنفاه، وابنا مبلاط: العضدان والكتفان الواحد أن ملاط؛ وأنشد أن بري لعنينة

ان مر دان :

تَرَى ابْنَيْ ملاطبها ، إذا هي أَنْ قَلَتُ ؛ أُمِرِ" الله أيا عن مشاشِ المُنْ وَال

المُنزَوَّرُهُ ؛ مُوضَعُ الزَّورَ . وقالَ ابنَ السَّكَيْتُ : ابناً مُلاطُ العَصْدانُ \* والملاطانِ الإِبْطانِ ؛ وقالَ أَنشَدْني الكلابي :

> لَّقِد أَلِيْبَتْ ، مَا أَلِيْبَتْ ، ثُمْ إِنْهُ أُنِيحَ لِمَا رِخُورُ الْمِلَاطَيْنِ قَارِسُ

القارِسُ : البارد، يعني شيخًا وزوجته ؛ وأنشه لجُحَيْشِ بن سالم :

أَظُنُ السِّرْبِ مِرْبِ بِنِي رُمَيْحٍ ، أَظُنُ السِّرْبِ مِنْ بِنِي رُمَيْحٍ ، مَاطُرُ مِنْ الطَّرُ

ويُصْبِعُ صَاحِبُ الضّرَّاتِ مُوسى جَنْدِيناً ، حَدُّو مَاثَرَةً الْمِلاطِ ا

وابن الملاط : الهلال ؛ حكي عن ثعلب . وقال أبو عبيدة : يقال للهلال ابن ميلاط .

وفلان مِلْطُ ، قال الأصهعي : المِلْطُ الذي لا يُعرف له نَسب ولا أب من قولك أمُلَطَ ويش الطائر إذا مقط عنه . ويقال غلام مِلْطُ خِلْطُ ، وهو المختلط النسب والمسلاط : الجَنْب ؛ وأنشه الأصعى :

> ملاط تری الذَّنْدَانَ فیه کأنّه مَطَنِ بِثَأْطٍ ، قد أُمِيرَ بِشَيَّانِ

 على أنه يقال للمنكب والكنف أيضاً ملاط والعضدين البنا ملاط ؛ قال وقالت امرأة من العرب :

سَاقِ سَقَاهَا لَـبُسَ كَابُنِ دَفَّلِ ، يُقَحِّمُ القَامَةَ بَعْدَ المَطْلِ ، بِمُنْكِبِ وَابْنِ مِلاطٍ جَدَّلِ

والمِلْطَى من الشِّجاجِ : السِّمْحاقُ . قال أبو عبيد : وقيل المِلطَاة \* ، بالهاء ، قال : فإذا كانت على هِذا فهي في التقدير مُقَصُّورة ، وتفسير ُ الحديث الذي حِمَّاء : يُقْضَى فِي الملاطكي بدمها، معناه أنه حين 'بشَج صاحبها يؤخذ مقدارُ ها تلك الساعة م يُقضى فبها بالقصاص أَو الأَرْشُ، ولا يُنظر إلى ما مجدث فيها بعد ذلك من زيادة أو نقصان ، وهذا قول بعض العلماء وليس هو قول أهل العراق ، قال الواقدي : الملهمي مقصور ؛ ويقال الملاطاة ، بالهاء ، هي القشرة الرقيقة التي بين عظم الرأس ولحمه . وقال شمر : يقال تشجُّه حتى دأيت الملاطئي، وشجَّة ملطى مقصور . الليث: تقدير الملطاء أنه محدود مذكر وهو بوزن الحرباء . شمر عن ابن الأعرابي : أنه ذكر الشجاج فلما ذكر الباضعة َ قال : ثم المُسْطِئة ُ ؛ وهي التي تخرق اللحم حتى تَدْ نُـُو من العظم . وقال غيره : يقول الملطى ؟ قال أبو منصور : وقول ابن الأعرابي يدل على أن الميم من المِلْطَى ميم مِفْعل وأنها ليست بأصلية كأنها من لَطَيَت بالشيء إذا لتصقَّت به . قال ابن بري أهمل الجوهري من هذا الفصل الملاطئي ، وهي الملاطاة ، أيضاً ، وهي سُنجَّة بينها وبين العظم قَشرة رقيقـة ، قال : وذكرها في فصل لطي . وفي حديث الشِّجاج: في الملاطى نصف دية المنوضحة ، قال ابن الأثير : الملاطى ، بالقصر ، والملاطاة القشرة الرقيقة بين عظم الرأس ولحمه ، تمنع الشجة أن تـُوضح ، وقبل المم

والمدة، وقبل أصلية والألف للإلحاق كالذي في معنزى، والمدطاة كالعزاهاة ، وهو أشبه . قال : وأهل الحجاز يسمونها السّماحاق . وقوله في الحديث : يُقضَى في الملطك بدمها ، قوله بدمها في موضع الحال ولا يتعلق بيتضى ، ولكن بعامل مضمر كأنه قبل : يقضى فيها مُلْتَبَسِة بدمها حال شجها وسيلانه .

وفي كتاب أبي موسى في ذكر الشجاج: الملطاط البعير وهي السحاق، قال: والأصل فيه من ملطاط البعير وهو حرف في وسط رأسه. والملطاط : أعلى حرف الجبل وصحن الدار. وفي حديث ابن مسعود: هذا الملطاط طريق بقيبة المؤمنين ؟ هو ساحل البحر؟ قال ابن الأثير: ذكره الهروي في اللام وجعل ميمه زائدة ، وقد تقدم ، قال: وذكره أبو موسى في الميم وجعل ميمه أصلية . ومنه حديث علي "، كر"م الله وجهد به فاطبى قالذه ، ونه حديث علي "، كر"م الله وجهد به شاطبى قالد الملطاط حتى يأتيهم أمري،

والأملك أن الذي لا شعر على جسده ولا وأسه ولا لحيته ، وقد ملك ملك ملك وملك ". وملك شعر مملك أ وملك ". وملك شعر مملك أ : حلته ؛ عن ابن الأعرابي . الليث : الأملك الرجل الذي لا شعر على جسده كله إلا الرأس والله على بدنه وكان الأحنث بن قيس أملك أي لا شعر على بدنه إلا في وأسه ، ورجل أملك بيّن الملك وهو مثل الأمرك إلى قال المشاعر :

طبيع ' نحازٍ أو طبيع ' أميه ، ؟ دقيق العظام ، سي أ القشم ، أمالط

يقول: كانت أمه به حاملة وبها نخاز أي سُعال أو جُدَرِي فجاءت به ضاوياً. والقِشْمُ: اللحْمُ. وأملطت الناقة جَنِينها وهي مُمْلِطة أَ: أَلْفَتْهُ ولا شعر عليه ، والجمع تماليط الياء، فإذا كان ذلك لها عادة فهي مملاط ، والجنين مليط . والمليط . السيخلة . والمليط : الجد ي أو ل ما تضعه العنز ، وكذلك من الضأن . ومكلطت أمه تمثل طه : ولدته لغير تمام . وسهم أملكط ومكيط : لا ويش عليه مثل أمركط ؛ وأنشد يعقوب :

# ولو دعا ناصر و لتقيط ، الداق جَسْاً لم يَكُن مليطا

لَقِيطُ : بدل من أَصِر. وتَمَلَّطُ السهمُ إذا لم يكن عليه ريش. ومَلَطْنَيَةُ: بلد.

ويقال : مالك فلان فلاناً إذا قال هذا نصف بنت

وأنه الآخر بيناً. يقال: ملطّ له تمليطاً. والملطّي: الأرض السهلة، قال أبو على: محتسل وزنّتُها أن يكون مفعلاً وأن يكون فعسلاء، ويقال: بعثه المكسى والمكلطى وهو البيع بلا عُهدة . ويقال: مضى فلان إلى موضع كذا فيقال جعله الله ملكطى لا عُهدة أي لا رجعة، والمكلطى

والمُتَمَلِّطَة : مَقْعَتُ الاسْتَيَامِ ، والاسْتَيَام : وَلَاسْتَيَام : وَلَاسْتُيَام :

مثل المرَطِّي : من العَدُّو .

هيط: ماط عني ميطاً وميطاناً وأماط: تنكى وبعد وذهب. وفي حديث العقبة : مط عنا يا سعد أي ابغد. ومطنت عنه وأمطنت إذا تنكيت عنه ، وكذلك مطنت غيري وأمطنت غيري، ومنه إماطة الأصعي : مطنت أنا وأمطنت غيري، ومنه إماطة الأذي عن الطريق . وفي حديث الإيان : أدناها إماطة الأذي عن الطريق أي تنصيته ؛ ومنه حديث الأكل: الوله « والملطى الارض » الملطى مرسوم في الاصل بالياء ، وعلى صحنه يكون مقصوراً ويواققه قول شارح القاموس: هي بالكسر

فَلْيُسِطُ مَا مِهَا مَنَ أَدَّى . وَفِي حَدَيْثُ الْعَقْيَقَةُ : أَلَّهُ عُمْ أُمِيطُوا عَنْهُ الأَذَى . والمَنْطُ والمِياطُ : الدَّفْعُ والزَّجْرُ . ويقال : القوم في هياطٍ ومياطٍ . وماطئة

عني وأماطكه : نحّاه ودفعه . وقال بعضهم : مطّتُ به وأُمطّتُه على حكم ما تتعدّى إليه الأفعال غير المتعدية بوسيط النقل في الغالب . وأماط الله عنك المتعدية بوسيط النقل في الغالب . وأماط الله عنك

الأذى أي تحاه . ومط وأمط عني الأذى إماطة لا يكون غيره . وفي الحديث : أمط عنا بدك أي نحبًا . وفي حديث بدر : فما ماط أحدهم عن موضع بد رسول الله ، صلى الله عليه وسلم . وفي حديث

خير : أنه أخذ الراية فهزاها ثم قال : مَن يأخذها بحقها ؟ فجاء فلان فقال : أنا ، فقال : أمط ، ثمّ جاء آخر فقال : أمط أي تنحّ واذ هنب . وماط الأذي منبطاً وأماطه : نعّاه ودفعه ؛ قال الأعشى :

فَمِيطِي، تَمِيطِي بِصُلْبِ الفُؤَاد، ووصّالِ حَبْسُلٍ وكنَّادهِا أَنتَتْ لأَنه حمل الحِبل على الوصّلة ؛ ويروى : وصُولِ حِبالِ وكنّادها

ورواه أبو عبيد :

ووصل حببال وكنادها

قال ابن سیده : وهو خطأ إلا أن بضَع وصل موضع واصِل ؛ ویروی :

ووصل كريم وكنادها

الأصعي : مطت أنا وأمطت غيري ، قال: ومن قال : ومن قال بخلاف فهو باطل . ابن الأعرابي : مط عني وأمط عني : وأمط عني بعني ؛ قال : وروى بيت الأعشى : أميطي تمييطي ، بجعل أماط وماط بمني ، والباء

#### فصل النون

نَّاط: ابن بُوْرج: نَاَط بالحِيل نَاْطاً ونَثِيطاً إذا زَفَر به .

نبط: النبط: الماء الذي يَدْيُطُ من قعر البين إذا يُحفرت، وقد نبط ماؤها ينسط وينبط نبيطاً ونبوطاً. وأنبطا والنبينا إليه. ان سيده: نبط الرسية تنبطأ وأنبطها واستنبطها ونبطها ونبط الأخيرة عن ان الأعرابي: أماهها واستنبطها ونبط الماء النبطة والنبط عن أنباط ونبوط. ونبط الماء ينبط وينبط نبوطاً: نبع وكل ما أظهر ، فقد أنبط.

واستنبطه واستنبط منه علماً وخبراً ومالاً: استخرجه، والاستنباط : الاستخراج، واستنبط الفقيه الحاستخرج الفقه الباطن باجتهاده وفهمه، قال الزجاج: وجل : لعلمه الذين يستنبطونه منهم ؟ قال الزجاج : معنى يستنبطونه في اللغة يستخرجونه ، وأصله من النبط ، وهو الماء الذي يخرج من البثر أوّل ما تحفو ؛ ويقال من ذلك : أنسط في غضراء أي استنبط الماء من طبن حر ". والنبط والنبيط : الماء الذي ينشط من فعر السنو إذا محفرت ؟ قال كعب بن سعد من قعر السنو إذا محفرت ؟ قال كعب بن سعد الفنو ي :

قَريب تراه ما يَنالُ عَدُوهُ له نَسَطًا ، عند الهَوانِ فَسَطُوبٍ ١

ويروى : قريب نداه . ويقال للركية : هي نَبَطَّ إذا أُميهت . ويقال : فلان لا يُدُّرَكُ له نَبَطُ أَي لا يُعْلَمُ قَدَّرُ علمه وغايتُه . وفي الحديث : مَن ، فوله «عند الهوان» هو هكذا في السحاح ، والذي في الاساس:

وَائدة وليست التعدية . ويقال : أمط عني أي اذهب عني واغدل ، وقد أماط الرجل إماطة . وماط الشيء : ذهب . وأماطته : فأط : ابن بُرُرج : أذهبه ؛ وقال أوس :

فَمِيطِي عِبِيًّاطِ ، وَإِنْ سِنْتُ فَانْعِمِي صَبَاحًا ، ورُدِّي بَيْنَنَا الْوَصْلَ ، واسْلَمِي

وتمايط القوم : تباعد وا وفسد ما بينهم . الفراء : تمايط القوم تهايطاً إذا اجتمعوا وأصلحوا أمره ، وتمايط القوم تهايطاً إذا تباعد وا . وقال أبو طالب بن سلمة : قولهم ما زلتنا بالهياط والمياط ؛ قال الفراء : الهياط أشد السوق في الورد ، والمياط أشد السوق في الورد ، والمياط أشد السوق في الصدر ، ومعنى ذلك بالمبيء والذهاب ، اللحياني : في الصدر ، ومعنى ذلك بالمياط الإدبار ؛ وقال غيره ؛ الهياط الإدبار ؛ وقال غيره ؛ الهياط البنت : الهياط المتراولة ، والمياط المتيل ، ومقال المياط المتراولة ، والمياط المتيل ، وبالمياط المتباعد والتنجي والمياط المحلمة والصخب ، وبالمياط التباعد والتنجي والميل .

وماط علي في حكمه يميط مَيْطاً : جار . وما عنده مَيْط أي شيء ، وما رجع من مَتاعِه بَيْط . وأَمْرُ فَ فَيْط : شديد . وأمثلاً حتى ما يجد مَيْطاً أي مَرْيداً ؛ عن كراع .

وَالْمَيَّاطُ ؛ اللَّمَّابُ البطَّالُ . وفي حديث أبي عثمان النَّهْدِيِّ : لوكان عُمر مِيزاناً ماكان فيه مَيْطُ شعرة أي مَيْلُ شعرة أي مَيْلُ شعرة ؛ وفي حديث بني قدريظة والنَّصِير :

وقد كانوا بِبَكْدَتِهِم ثِقالًا ، ﴿ كَا لَا يُصْلِحُونَ الصُّخُونَ الصُّخُونَ الصُّخُونَ

فهو بكسر الميم موضع في بلاد بني مُزَيِّنة بالحجاز . ١ قوله « بكسر المي » هو في القاموس والنهاية أيضاً وضطه يافوت غَدًا من بَيته يَنسُطُ عَلماً فَرَسْتَ له الملائكة أَجْنَحْتُهَا ، أي يُظهره ويُفشيه في الناس، وأصله من نَبُطُ المَاءُ يَنبِطُ إِذَا نَبُعَ . ومنه الحديث : ورجل " ارتبط فرساً للسنتنسطها أي تطلب تسلها ونتاجها ، وفي دوالة : كَسْتَنْطِنْهَا أَي يَطلب ما في بطنها . اين سيده : فلان لا منال له نسط إذا كان واهياً لا أيدُوكُ له عَوْل . والنبط : ما تتحلُّتُ مَن الجِيل كأنه عَرَق مِخْرَج مِن أَعْرَاضِ الصغور. أبو عمرو : حفَرَ فَأَنْلَجَ إذا بِلَغُ الطِّن ، فإذا بِلغ الماء قبل أنشط ، فإذا كثر الماء قبل أماه وأمنهي، فإذا بلغ الرَّملُ قبل أُسْبِتُ . وأَنبُطُ الْحُنْوارُ : بِلغ الماء . ابن الأعرابي : يقال للرجل إذا كان تعد ولا يُنْجِزُ : فلان قريب البُّرى بعيدُ النَّبُط . وفي حديث بعضهم وقد مُسئل عن رحل فقال: ذاك قريب الثرى بعيد النبط ، ويد أنبه داني المتوعد بعيد الإنتجال، وفلان ألا أينال تُسَطِّمُه إذا وُصف باللَّمَوْ وَالْمُنْعَةُ حِتْيَ لَا يَجِدُ عَدُواْهُ سَنَلًا لَأَنْ سَيَضَّيَّهُ مِ ونَسِّطُ : وأَدْ يَعْيِنُهُ ؟ قَالَ الْهَدَلَى :

أَضَرُ به ضاح فَنَسْطًا أَسَالَةٍ ، فَضُورُهَا فَضُورُهَا

والنَّبَطُ والنَّبْطَة ، بالضم : تياض تحت إبط الفرس وبطنه وكلّ دايّة وربا عَرض حي يَعْشَى البطن والصدو. يقال : قرس أشبط بيّن النَّبَط ، وقيل : الأنسط الذي يكون البياض في أعلى شقي بطنه بما يليه في تجرى الحزام ولا يَصعَد إلى الحنب ، وقيل : هو الذي ببطنه بياض ، ما كان وأن كان منه ، وقيل : هو الأبيض البطن والرُّفْغ ما لم يصعَد الى الجنبين ، قال أبو عبيدة : إذا كان الفرس أبيض البطن والصدو فهو أنبط ؛ وقال ذو الرمة بصف الصح :

شبّه بياض الصبح طالعاً في احسران الأفتى بفرس أشبّه بياض إبطه . وشأة نبطاء : بيضاء الشاكلة . ان سيده : شأة نبطاء بيضاء الجنين أو الجنب ، وشأة نبطاء موشيحة أو نبطاء محورة ما في نبطاء بسواد ، وإن كانت بيضاء فهي نبطاء بسواد ، وإن كانت سوداء فهي نبطاء بسواد ، وإن

والنَّابِيطُ والسِّطُ كَالْحَسِيشِ والحَبِّشِ في التقديرِ : حِيلٌ يَنْزُ لَنُونَ السَّوادَ ، وفي المحكم : ينزلون سِّواهُ العراق، وهم الأنشساط ، والنشيب إليهم نسطى ، وفي الصحاح : يتزلون بالبَطائح بين العراف ن . اين الأعرابي: يقال رجل بُسُاطي ، بضم النون ، ونساطئ " ولا تقل نَبُطي . وفي الصحاح : رجل نَبُطي ونياطي . ونَسَاطِ مَثْلُ يَمَىٰ " وَيَمَانِي " وَيَانَ ﴾ وقد استنبط الرجلُ . وَفِي كُلامِ أَيُّوبَ بِنِ القَرِّيَّةِ ؛ أَهـل عُمان عَرَبٍّ اسْتَنْبَطُوا ، وأهل البَجرين تَبَسط اسْتَعْرَبُوا . ويقال: تَنَبُّطُ فلان إذا انتَمَى إلى النَّبُط، والسَّنَطُ إنما تُسموا نَسَطاً لاستنباطهم ما مخرج من الأرضين. وَفَي حَدَيْثُ عَمْرٌ ، رَضَى الله عَنْهُ : تَمَعُدُ دُوا وَلا تَسْتَنَابِطُوا أَي تَشَبُّهُوا بَعَدِّرٌ وَلَا تَشَبُّهُوا بِالنَّبَطَ. وفي الحديث الآخر : ﴿ لَا تُنَبِّطُوا فِي المَدَانُ أَي لَا ا تَسْبُهُوا بالنَّبط في سكناها واتخاذ العقار والملنك. وفي حديث ابن عباس : نحن معاشر قدرنش من النَّبط من أهل كُوثَنِي رَبًّا ، قيل : إن إبراهم الحليل ولد بها وكان السَّبطُ سكَّانَها ؟ ومنه حدث

١ قوله « بضم النون » حكى المجد تثليثها .

عبرو بن معديكرب: سأله عبر عن سعد بن أبي وقاص ، رضي الله عنهم ، فقال: أعرابي في حبوته ، نسطي في حبوته ، أراد أنه في جبابة الحراج وعمارة الأرضين كالسّط حذفاً بها ومهارة فيها لأنهم كانوا سكان العراق وأربابها . وفي حديث ابن أبي أو في : كنا تسلف نبيط أهل الشام ، وفي حديث الشعبي : أن أنباطاً من أنباط الشام . وفي حديث الشعبي : أن رجلا قال لآخر : يا نبيطي ! فقال : لا حد عليه وحكى أبو علي : أن السّطي ! فقال : لا حد عليه وحكى أبو علي : أن السّط واحد بدلالة جمعهم إياه في قولهم أنباط ، فأنباط في نبط كأجبال في جبل والنبيط كالكليب . وعلمك الأنباط : هو الكامان وفي حديث علي : ود السّراة المنسلة : الموت . وفي حديث أن النّبط وفي حديث عليه : ود السّراة المنسلة أن النّبط وفي حديث عليه النّا قال ثعلب : النّبط الموت .

وَوعَسَاهُ النَّبَيْطِ : رملة معروفة بالدَّهْنَاء ، ويقال وعساء النُّمَيْطِ . قال الأَزهري : وهكذا سماعي منهم . وإنْسِط : اسم موضع بوزن إنْسُد ؛ وقال ان فَسُوة :

فإن تَمْنَعُوا مِنها حِمَاكُم ، فإنّه مُمَاحُ فالكُدُورِ مُمَاحُ فالكُدُورِ

نشط: النشط : مُخروج النبات والكما في من الأرض . والنشط : النبات نفسه حين يَصْدَع الأرض ويظهر . والنشط : غَمَر ُك الشيء بيدك ، وقد نشطه بيده : غَمَر َه ، وفي الحديث : كانت الأرض تموج تميد الأوق الماء فنشطها الله بالجيال فصارت لما أوتاداً . وفي الحديث أيضاً : كانت الأرض هفاً على الماء فنشطها الله بالجيال أي أنتبتها وتقلها .

١ هذا البيت للنابغة ، وفي ديوانه : تقضقضُ بدل تقضب .

والنبط : غير 2 الشيء حتى يثبت . ونقط الشيء نشوطاً : سكن، ونقط الشيء نشوطاً : سكن، ونقط ته : سكنه . ابن الأعرابي : النفط التشقيل ؛ ومنه خبر كعب : أن الله عز وجل لما مَد الأرض مادت فتنقطها بالجال أي شقها فصارت كالمشقلات لها . كالأوتاد لها ، ونقطها بالآكام فصارت كالمشقلات لها . قال الأزهري : فرق ابن الأعرابي بين الشفط والنفط ، فعمل الشفط سمقتًا ، وجعل النشط إثقالاً ، قال : وهما حرفان غريبان ، قال : ولا أدري أعربيان أم دخيلان .

فحط: الأزهري: النَّحْطة داء 'يُصِيَّبُ' الحَيْلُ والإبل في صدورها لا تكاد تسلم منه. والنَّحْطُ : شَيْهُ الزَّفِيرِ. وقال الجوهري: النَّحَطُ الزَّفِيرَ ، وقد تَّخَطَ يَنْجِط ، بالكسر ؛ قال أَسامة الهُذَلِيُّ :

> مِنَ المُرْبَعِينَ ومِنْ آذِلِيَّ ، إذا جَنَّه الليلُ كَالنَّاحِطِ

ان سيده: ونحَطَ القَصَّارُ يَنْحِطُ إِذَا ضرب بثوبه على الحجر وتنفَّسَ ليكون أرْوَحَ له؛ قال الأَزهري: وأنشد الفرَّاء:

> وتَنْجِطُ حَصَانُ آخِرَ اللَّمِلُ، نَحَطَّةً تَقَضَّبُ مِنهَا ، أَو تَكَادُ ، صَلَّوعُها ا

ان سده: النَّحْطُ والنَّحِيطُ والنَّحَاطُ أَشَدُ البِكَاء ، فَعَطَ يَنْحُطُ تَخُطً وَنَحِيطً . والنَّحِيطُ أَيضًا : صوت معه نوجُع ، وقبل : هو صوت شبه بالسَّعال. وشاة "ناحط : سَعلة وبها نَحْطة" . والنَّحيطُ : والنَّحيطُ والنَّحْطُ : صوت الزَّجْرُ عند المسَالَة . والنَّحيطُ والنَّحْطُ : صوت الحيل من الثّقل والإعباء يكون بين الصدر إلى الحيل من الشقل والإعباء يكون بين الصدر إلى الحيل من المحدر إلى الحدر الحيل من المحدر الحيل وقعت فيه القناة فصورًت من صدره .

والنَّحَّاطُ : المُنتَكَبِّر الذي يَنْحِط من الغَيْظِ ؟ قال :

وزاد بغني الأنف النعاط

نخط: نَخُطَ إليهم: طَرَأَ عليهم. ويقال: نُعُر إلينا

ونَخَطَ علينا . ومن أَين نَعَرَّتَ ونَخَطَتَ أَي مِن أَيْنَ طَرَأْت علينا ? وما أَدْرِي أَيُّ النَّخُطِ هو أَي ما أَدْرِي أَيُّ النَّخُط هو أَي ما أَدْرِي أَيُّ النَّاسِ هو ؟ ورواه ابن الأعرابي أَيُّ النَّخُط ، بالفتح ، ولم يفسره ، ورد ذلك تعلب فقال : إِنما هو بالضم . وفي كتاب العين : النَّخُط لُ النَّخُط النَّاسُ . ونَخَطَه من أَنفه وانتَخَطه أي رمى به مثل مَخَطَه } ومنه قول ذي الرمة :

وأجُمالِ مَيْ اذْ يُقَرَّبُنْ بَعْدَما لَهُ الْمُوارِقِ لَنْحَطُنْ بِذَبِّانِ المُصيفِ الأَوْارِقِ

قال أبو منصور في ترجمة محط في قول رؤبة : وإن أدواء الرّجال ِ المُنخَطِ

> قال : الذي رأيته في شعر رؤية : وإن أدواء الرجال النُّخَطِ

بالنون. وقال : قال ابن الأعرابي : النَّعْطُ اللَّعبُونَ بالرِّماحِ سُجاعة كَأَنه أَراد الطَّعَانِينَ في الرجال . ويقال السَّعْد وهو الماء الذي في المَسْسِة : النَّعْطُ ، فإذا اصغر فهو الصَّقَ والصَّقر والصَّقار . والنَّعْط أيضاً : النَّعْاع وهو الحيط الذي في القفا . فوط : النَّعْرط : نبت ، قال ابن دريد : وليس نخوط : النَّعْرط : نبت ، قال ابن دريد : وليس

بثبَت . نسط : النسط : لغة في المسط وهو إدخال السد في

سط: النَّسُط: لغة في المَسْط وهو إدخال البيد في الرَّحْمِ النَّسُطُ الذينَ الرَّحْمِ النَّسُطُ الذينَ

يستخرجون أولاد النوق إذا تُعسّر و لادها ، والنون فيه مبدلة من الميم ، وهو مثل المُسُطّ .

نشط: النَّشَاطُ: ضدَّ الكَسَلِ يكون ذلك في الإنسان والدابة ، نَشِطَ نَشَاطاً ونَشْطاً إليه ، فهو نَشْيط ونَشَّطَه هو وأنشطه ؛ الأخيرة عن يعقوب ، الليث: نَشَط الإنسان يَنشَط نَشاطاً ، فهو نَشيط طيّب

نشط الإنسان ينشط نشاطا ، فهو نشيط طيب النفس العمل ، والنعت ناشط ، وتنشط لأمر كذا. وفي حديث عبادة : بايعت وسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، على المنشط والمتكره ؛ المنشط مفعل من النشاط وهو الأمر الذي تنشط اله وتخف الله وتؤثر فعله وهو مصدر بمعنى النشاط. ورجل نشيط ومنشط ومنشط تنشط دوابه وأهله . ورجل منتشط إذا كانت له دابة ورجل منتشط من الانتشاط إذا نزل عن دابته من طول الوكوب،

ولا يقال ذلك الراجل . وأنشط القوم إذا كانت دوابهم نشيطة ونتشط الدابة : سبين وأنشطه الكلا أي بمقدته وإحكامه إياه وكلاهما من أنشوطة المقدة . ونشط من المكان يتنشط : خرج ، وكذلك إذا قطع من بلد إلى بلد . والناشط : الدي يخرج من بلد إلى المد .

بلد أو من أرض إلى أرض ؛ قال أسامة الهُذلي : والأ النَّعام وحقّانَـه ، وطَعَانَـه ، وطَعَانَـه ، وطَعَيْاً مع اللَّهْ قِ الناشِطِ

وكذلك الحِمَّارُ ؛ وقال ذو الرمة : أَذَاكَ أَمْ نَعَشُ ْ الوَّشْنِي أَكُرُ ْ

أَذَاكَ أَمْ نَسَشِ بَالوَمْنِي أَكُورُعُهُ ، مُسَفَّعُ الحَيَدِ هادٍ نَاشِطُ مُثْبَبِ ا

 أ قوله « هاد » كذا بالأصل والصحاح ، وتقدم في نمش عاد بالمين الميملة .

ونشطت الإبل تنشط نشطاً: مضت على هدا ي أو غير هدى . ويقال الناقة : حسن ما نشطت السير يعني سد و يديها في سيرها . الليث : طريق ناشط من الطريق الأعظم يمنة ويسرة . ويقال : نشط بم الطريق . والناشط في قول الطرماح : الطريق . ونشط الطريق ينشط : خرج من الطريق الأعظم يمنة أو يسرة ؟ قال حميد :

## مُعْتَزِماً بالطُّورُقِ النُّواشِطِ ١

وكذلك النواشط من المسايل .

والأنشُوطة : عُقدة نَسْهُل الحلالها مثل عقدة التَّكة. يقال: ما عقالُك بأنشوطة أي ما مُوَدَّنْك بواهية ، وقبل: الأَنشُوطة 'عقدة' تقد ُ بأحد طرفها فتُنجل، والمُؤرَّبُ الذي لا ينجل إذا مبُدَّ حتى 'محَلِّ حلاً". وقد نشط الأنشوطة يَنشُطُها نَشْطاً ونشَّطها: عَقَدُهَا وَشَدُّهَا ءُ وَأَنْشَطَهَا حَلَّهَا . وَنَشَطَّتُ العَقْد إذا عقدته بأنشوطة . وأنشط البعير : حَلَّ أنشوطته. وأنشطَ العقال : مَدَّ أنشوطته فانحلُّ . وأنشطت الحَلِّ أي مدَّدُنُّه حتى بنحل. ونشَّطت الحيل أَنْشُطه نَشُطاً: ربطنتُه، وإذا حللتَه فقد أَنشَطنته، ونشَطه بالنِّشاطِ أَى عقده . وبقال الآخذ يسُرعة في أيُّ عمل كان ، وللمريض إذا بَوأَ ، وللمُغشيُّ علمه إِذَا أَفَاقَ ﴾ وللمُر ُسَل في أمر يُسرع فيــه عزيمتَه : كأنما أنشط من عنال ، ونشط أي حُلُّ . وفي حديث السِّعر : فكأمًا أنشط من عقال أي حلل . قَالِ ابن الأَثْيَرِ : وكثيراً ما يجيء في الرواية كأنما نَسْط من عقبال، وليس بصحيح . ونَسْطَ الدُّلُورَ مِن البُّو يَنشطُهُما وينشُطها نَشْطاً : تَزَعَها وجذَّبُها

ر قوله « ممتزماً النع » كذا في الأصل والأساس أيضاً إلا أن

من البير صُعُدًا بغير قامة ، وهي البَكْرة ، فإذا كان بقامة فهو المَيْخ .

وبئر أنشاط وإنشاط : لا تخرُج منها الدلوحتى تُنشَطَ كثيراً . وقال الأصنعي : بئر أنشاط قريبة القمر ، وهي التي تخرج الدلو منها حتى وبئر نتشوط : وهي التي لا تخرج الدلو منها حتى تُنشَطُ كثيراً . قال ابن بري : في الغريب لأبي عبيد بيئر إنشاط ، بالكسر ، قال : وهو في الجمهرة بالفتح لا غير .

وفي حديث عوف بن مالك : وأبت كأن مببًا من السماء دُدلتي فانتُشطَ النبي ، صلى الله عليه وسلم ، ثم أُعيد فانتُشط أبو بكر ، رضي الله عنه ، أي حُذُب إلى السماء ورفع إليها ؛ ومنه حديث أمَّ سَلَّمَة : دخل علينا عَبَّار ، رضي ألله عنهما ، وكأن أخاها من الرَّضاعة فنـَـشَط زينيبَ من حَجْرها؛ ويروى: فانتشط . ونَشَطَه في جنبه ينشُطه نشطاً : طعَنَه، وقيل : النشط ُ الطعن ُ ، أيتًا كان من الجسد ونشَطَّتُهُ الحِيةُ 'تَنشَطِئُهُ وَتَنْشُطُهُ نَشْطاً وأَنْشَطَتُهُ: لدغَتْه وعضَّته بأنيابًا . وفي حديث أبي المِنهال وذكرَ حَيَّات النار وعَقارِبُها فقال : وإنَّ لها نَشْطأً ولَسْنِياً ، وفي رواية : أَنْشَأْنَ بِهِ نَسْطاً أَي لَسْعاً بسُرعة وآخْدِلاسَ ، وأنشأن بمعنى طَفِقْن وأخذن . ونَـشَطَـتُه تَشْعُوبُ نَشْطاً ، مِثْلُ بِذَلْكَ ، وانتشط الشيء : اختلسه . قال شير : انتشط المال الرعى والكلَّأَ انتزعه بالأسنان كالإختلاس. ويقال: نشَطَّتُ وانْ تَشَطُّتُ أَي انتزعت .

والنَّشيطة : ما يغنَمُه الغُزاة في الطريق قبل البلوغ إلى الموضع الذي قصدوه . ابن سده : النَّشيطة من الغنية ما أصاب الرئيس في الطريق قبل أن يصير إلى بَيْضة القوم ؛ قال عبد الله بن عَنَمَة الصَّتِي :

لَكَ المِرْبَاعِ مَنْهَا وَالصَّفَايَا ، وَصَلَّمُ لِكَ وَالنَّشِيطَةُ وَالفَّضُولُ ،

يخاطب يسطام بن قَيْس . والمراباع : وبع الغنيمة يكون لرئيس القوم في الجاهلية دون أصحاب ، وله أيضاً الصفايا جمع صفيي " وهو ما يُصطفيه لنفسه مثل السيف والفرس والجارية قبل القسمة مع الربع الذي له. واصطَّعَنَى وسولُ الله، صلى الله عليه وسلم، سيف مُنتَبِّه بن الحجَّاج من بني سَهُم بن عمرو بن هُصَيْصِ بن كَعب بن لـُـؤي ذا الفقار يوم بـُــدار ، واصطفى جُو يُرية بنت الحرث من بني المُصطلق من خُرَاعة يوم المُركِسيع ، جَعَل صداقتها عَتقها وتؤواجها ، واصطنفي صفية بنت حيي فعل ما مَثِل ذَلَكَ ، وللرئيس أيضاً النَّشيطة مع الربع والصَّفي"، وهو ما انْتُنْشِط من الغناخ ولم يُوجِفُوا عليه بخيل ولا وكأب . وكانت النبي ، صلى الله عليه وسلم ، خاصّة وكان الرئيس أيضاً الفُضُولُ مع الربع والصفي" والنشيطة ، وهو ما فتضل من القسمة بما لا تصح قِسْتُهُ عَلَى عَدَّدُ الغُزَّاةِ كَالْبَعَيْرِ وَالْفَرْسِ وَنَحُوهُمَا ، وَدُهَبِتِ الفُضُولُ فِي الْإِسْلَامُ . والنشيطةُ مِن الْإِبْلِ : التي تُؤْخَمُ ذَيْسُناق مِن غيرِ أَن يُعْمُدُ لَمَا ؟ وقد

والنَّشُوط: كلام عراقي وهو سَمَكُ أَيْقَر في ماء وملح . وانتَشَطْتُ السَّكَة : قَشَرْتُهَا . والنَّشُوطُ . وانتَشَطْتُ السَّكُ ولبس بالشَّبُوط . والنَّشُوطُ : ضرب من السَّكُ ولبس بالشَّبُوط . وقال أبو عبيد في قوله عن وجل : والنَّاشِطات نَشْطاً ، قال : هي النجوم تَطَلُّكُ ثم تَغيب ، وقيل : يعني النجوم تَنشَط من بُرْج إلى برج كالثور الناشط من بلد إلى بلد ، وقال ابن مسعود وابن عباس : إنها الملائكة ، وقال ابن مسعود وابن عباس : إنها الملائكة ، وقال الفراه : هي الملائكة تنشيط نفس المؤمن بقبضها ،

وقال الزجاج : هي الملائكة تنشط الأرواح نشطاً أي تنزعُها تزعاً كا تنزع الدَّلُو من البثر . وتشطأ إذا كانت منوعة من المرعى فأرسلتها تزعى ، وقالوا : أصلها من الأنشوطة إذا محللت ؛ وقال أبو النجم:

نَشَطَهَا مُدُو لِلنَّهُ لَمْ تَقْمَلُ عِيَّ النَّعَزُّ لُ مُطلّبُ العُصاجافِ عِن النَّعَزُّ لُ

أي أرسلتها إلى مرعاها بعدما شربت . ان الأعرابي : النُشُطُ ناقضُو الحبال في وقت تكثم الناقة في سيرها : ونَنَسَطت الناقة الأرض : قطعتها ؟

تَنَسُّطَتُهُ كُلُّ مِغْلاةً الوَهَقُ

يقول: تناوكت وأسرعت رَجْع يديها في سيرها. والمغلاة : البعيدة الحكطو. والوهق : المباراة في السير. قال الأخفش: الحيار بنشيط من بهد إلى بلد، والهنموم تنشيط بصاحبها ؛ وقال هنيان :

أمُسَتُ هُمُومِي تَنْشُطُ الْمَنَاشُطَا : الشَّامَ بِي طَوْرًا ، وطَوْرًا واسطًا

ونسَيط : اسم . وقولهم : لاحق يرجع نسَيط من مَر و ، هو اسم رجل بسنى لزياد داراً بالبَصرة فهر ب ألى مرو و قبل إنمامها ، فكان زياد كلما قبل له: تمسّم دارك ، يقول : لاحتى يرجع نشيط من مرو ، فلم يرجع فصار مثلاً .

نطط: النطُّ: الشدُّ. يقال: نَـطَّه وناطـَه ونطُّ الشيءَ يَنْطُهُ نَـطًّا مدَّه.

والأَنْطُ : السَّفَرُ البغيدِ ، وعقبة ﴿ نَطَّاءٍ ، وأَرْضَ

نطيطة : بعيدة . وتنطنط الذي : تباعد . ونطنط الثي : تباعد . ونطنط إذا باعد سفره . والنّط ط : الأسفان البعيدة . ونط في الأرض ينسط نطاً : ذهب ، وإنه لنطاط . ورجل نطاط مهذار : كثير الكلام والهذر ؛ قال ابن أحمر :

#### فلا تخسَّبَنِّي 'مسْتَعَدَّا لنَفْرَهِ ' وإن كنْت نَطَّاطاً كَثِيرَ المَجَاهلِ

وقد أبط ينط نطيطاً ورجل نطناط : طويل ، والجمع النطانط . وفي حديث أبي رُهم : سأله النبي ، صلى الله عليه وسلم ، عمن تختلف من غفاد فقال : ما فعل النفر الخسر النظانط ? جمع نظاط وهو الطويل ، وقبل : هو الطويل المديد القامة ، وفي رواية : ما فعل الحمر الطوال النظانط ? ويوى النظانط الله ، وقبد تقدم .

نعط : ناعط : حصن في دأس جبل بناحية اليمن قديم معروف ؛ كان لبعض الأذواء . وناعط : حسل ، وقيل : ناعط حبل باليمن . وناعط : بطن مسن ممذان ، وقيل : هو حصن في أرضهم ؛ قال لبيد :

وأفنى بناتُ الدَّهْرِ أَرْبَابَ ناعِطِ ، عُسْتَمَعِ دُونِ السماء ومُنْظَرِ

وأُعُو َصْنَ بالدُّومِيِّ من رأْس حِصْنِه، وأَنْذَ لَنْ بالأُسْبابِ دَبُّ المُشْقَرِ

أَعْوَصَنَ به أَي لَـوَيَنَ عليـه أَمره . والدُّومِي : هو أُكَيدُ رُ صاحبُ دومـة الجَـندلِ . والمشقَّر : حصـن ، ورَبَّه : أبو امـرى القيس . والنُّعُطُ : المسافرون سفراً بعيداً ، بالعين . والنُّعُط : القاطعـو

اللَّقَتُم بنصفين فيأكلون نصفاً ويلقون النصف الآخر. في الغضارة ، وهم النَّعُط والنَّطْع ، واحدهم ناعط وناطع ، وهو السيِّء الأدب في أكله ومروءته وعَطائه ويقال : أنطع وأنعط إذا قطع لُقَمه . والنُّعُط ، بالغين : الطِّوال من الرَّجال .

نغط: قال الأزهري في توجمة نعط: والنُّعْنُط ، بالغين، الطوال من الرجال .

نغط: النقط والتقط : دهن ، والكسر أفصح وقال ابن سيده : النقط والنقط الذي تطلى به الإبل المجرب والدّبر والقرد دان وهـو دون الكحيل . قالى وروى أبو حنيفة أن النفط والنفط هو الكحيل . قالى أبو عبيد : النفط عامّة القطران ، ورد عليه ذلك أبو حنيفة قال : وقول أبي عبيد فاسد ، قال : والنفط والنفط حلابة جبل في قمر بئر توقد به الناو، والكسر أفضح . والنّقاطة والنقاطة : الموضع الذي يستضرج أفضح . والنّقاطات والنقاطات : ضرب من السّر خ أبر مي جا بالنفط ، والتشديد في كل ذلك أعرف من السّر عرب من النّحاس ويمي فيها بالنفط والناو .

ونقط الرجل أينفط نفطاً : غَضِب وإنه لينفط غضباً أي يتحر ك مثل ينفث . والقيدر تنفط نفيطاً : لغية في تنفت إذا غلت وتبجّست . والنفط النفط : شبه بالسّعال ، والنفخ عند الغضب . والنفط ، بالتحريك : المحل ، وقد نفطت يده بالكسر ، نفطاً ونفطاً ونفيطاً وتنفطت : قر حت من العبل ، وقل : هو ما يصيبها بين الجلد واللحم ، وقد أنفطها العبل ، ويد نافطة ونفيطة ونفيطة ومنفوطة . قال ابن سيده : كذا حكى أهل اللغة

مَنفوطة ، قال : ولا وجه له عندي لأنه من أنفطها العمل ، والنَّفَطُ ما يُصِيبها من ذلك .

الليث : والنَّفْطة مُ بَشْرة تَخرج في اليد من العمل ملأى ماء . أَبُو زَيد : إِذَا كَانَ بِينَ الجَلدُ واللحم ماء قيل : نَفَطَ تَنْفُط نَفَطاً ونَفِيطاً . ورَّغْوة نافِطة ": ذَاتُ نَفَاطات ؟ وأنشد :

#### وحكب فيه 'رغاً كوافيط'

وَنَفَطَ الطّبْيُ مَيْنُفِطُ نَفْيِطاً : صُوَّت ، وكذلك تَوْبَ تَوْيِباً . وَنَفَطَت الْمَاعِزة ، بالفتح ، تَنْفُط ُ نَفْطا وَنَفْيطاً : عَطَسَت ، وقيل : نَفَطت العَنْوُ إذا نَثَرَت بأنفها ؛ عن أبي الدُّقَيْش .

ويقال في المثل: ما له عافيطة ولا نافيطة أي ما له شيء ؟ وقيل: العقط العقط الفرط ، والنقط العطاس ، فالعافيظة من أنفها ، وقيل: العافيظة الماعزة ، وقيل: العافيظة الماعزة إذا عطست ، والنافطة إتباع .قال أبو الدقيش ؛ العافيظة النعجة ، والنافطة العنز ، وقال غيره : العافيظ الأمة ، والنافطة الشاة ، وقال ابن الأعرابي : العقيط الحياس الشاة ، والنقط عطاسها ، والعقيط نشير الحيان ، والنقيط نشر المعز . وقولهم في المثل : لا يتنقيط فيه عناق أي لا يؤخذ لهذا القييل بثار .

نقط: النُّقَطة: واحدة النُّقط؛ والنَّقاط : جمع نُقطة مثل بُرْمة وسرام ؛ عن أبي زيد . ونقط الحرف ينقط نقطاً : أعْجَمه ، والاسم النُّقطة ؛ ونقط المصاحف تنقيطاً ، فهو نقاط . والنَّقطة : فَعْلة واحدة . ويقال : نقط ثوبه بالمداد والزعفران تنقيطاً ، ونقطت المرأة حدها بالسواد : تحسن نُ

والساقيط والنَّقيط : مولى المولى ، وفي الأرض

نقط من كلا ونقاط أي قطع متفرقة ، واحدتها انقطة ، وقد تنقطة ، وقد تنقطت الأرض . ابن الأعرابي: ما بقي من أموالهم إلا النقطة ، وهي قطعة من نحل ههنا، وقطعة من زرع ههنا . وفي حديث عائشة ، رضوان الله عليها: فما اختلفوا في انقطة أي في أمر وقد يقال الله عليها: فما اختلفوا في انقطة أي في أمر وقد قال : قال ابن الأثير : هكذا أثبته بعضهم بالنون ، قال : وذكره الهروي في الباء ، وقال بعض المتأخرين : المضبوط المروي عند علماء النقل أنه بالنون ، وهيو كلام مشهور ، يقال عند المنبالغة في المنوافقة ، وأصله في الكتابين أيقابل أحدهما بالآخر ويعارض ، فيقال : في الكتابين أيقابل أحدهما بالآخر ويعارض ، فيقال : ما اختلفا في انقطة يعني من أنقط الحزوف والكلمات أي أن بينهما من الانفاق ما لم يختلفا معه في هذا الشيء اليسير .

غط: النَّمَطُ : ظهارة ُ فراش مَّا ؛ وفي النَّهَـذُبُّ : ظهارة الفراش . والنبط : جماعة من الناس أمر مم واحد. وفي الحديث: حَيرُ الناس هذا النبيطُ الأوسط. وروي عن على" ، كر"م الله وجهه ، أنه قــال : خير هذه الأمة النَّسَطُ الأوسطُ يَلْمُحَقُّ بِهِمَ التَّالِي ويُرجِع إليهم العالي؟ قال أبو عبيدة: النبط ُ هو الطريقة. يقال: الزَّم هذا النَّمَط أي هذا الطريق . والنمط أيضاً : الضربُ من الضُّروب والنوعُ من الأنواع . يقبال : ليس هذا من ذلك النمط أي من ذلك النوع والضرب، يقال هذا في المتاع والعلم وغير ذلك، والمعنى الذي أراد على، عليه السلام ، أنه كره العُلمُو" والتقصير في الدين كما جاء في الأَحاديث الأُخَر . أبو بكر : الزَّمْ هـذا النَّهُ أَي الزم هذا المذهب والفَنَّ والطريق. قال أبو منصور : والنمَطُ عند العربُ والزُّومُجُ ضُروبُ النَّيَابِ المُصَبُّعَةِ . ولا يكادون بقولون نُعَطُّ ولا زَوْجٌ إِلَّا لِمَا كَانَ ذَا لِـَوْنَ مِن يُحمِرةً أَوْ خَضَرةً أَوَّ صفرة ، فأما الساض فلا يقال نمط ، ويجمع أنساطأ .

والنبط: ضرب من البُسُط، والجمع أغاط مشل سبَب وأسباب؛ قال ابن بري: يقال له نمط وأغاط ونباط؛ قال المتنخل:

#### عكامات كتحبيير النماط

وفي حديث ابن عبر: أنه كان 'يجكلّ 'بُدْ نَهُ الأَغاط؛ قال ابن الأَثير: هي ضرب من البُسطُ له خَمْل رقيق، واحدها غيط. والأنسط ': الطريقة'. والنسط من ذلك العلم والمتاع وكل شيء: نوع منه ، والجمع من ذلك كله أغاط ونباط ، والنسب إليه أغاطي وغيطي . ووعساء الشَّمنط والنبيط: معروفة تنتبيت ضروباً من النبات ، ذكرها ذو الرشمة فقال:

فأضَّعَت بوعَساء النُّمَيْ طِ كَأَنَّهَا الدُّري الأَنْثُلِ ،من وادي القُرى،ونخيلها

والنُّمَيْطُ : اهم موضع ؛ قال ذو الرمة :

فقال : أراها بالنَّميْطِ كَأَنَّهَا نَخِيلُ القُرى ، جَبَّادُه وأطاوِلُه

نهط: نَهُطُهُ بَالرُّمْحِ نَهُطاً : طَعْنُهُ بِهِ .

نوط: ناط الشيء يَنُوطُه نَوْطاً: عَلَقه. والنَّوْطُ:

مَا عُلِنِّق ، سبي بالمصدر ، قال سببوبه وقالوا : هو

منّي مَناط الثُرْيَّا أَي في البُعْد ، وقبل : أي بتلك

المنزلة فحذف الجار وأو صل "كذهبت الشام ودخلت
البيت . وانتاط به : تعَلَّق . والنَّوْطُ : ما بين

العَجْز والمَتَنْن. وكلُّ ما عُلَّق من شيء فهو نَوْط.

والأَنْواط : المُعالِين ، وفي المثلا : عاط بغير
والأَنْواط أي بتناول وليس هناك شيء مُعلَّق ،
وهذا نحو قولهم : كالحادي وليس له بعير ، وتجَسَّاً
البيداني : يضرب لمن يدعي ما ليس علكه .

التقيمان من غير شبّع . والأنثواط : ما 'نو"ط على البعير إذا أوقر . والتنتواط : ما 'بعلّق من الهودج يُزيّن به . ويقال : نبط عليه الشيء عُلنّق عليه ؟ قال رقاع بن قبيس الأسدي :

## بلاد بها نيطنت علي تمانيي، وأوال أرض من جِلدي ترابها

وفي حديث عبر ، رضي الله عنه : أنه أنبي بمال كثير فقال : إني لأحسبكم قد أهلكتشم الناس ، فقالوا : والله ما أخذ ناه إلا عقوا بلا سوط ولا نوط أي بلا ضر "ب ولا تعليق ؛ ومنه حديث علي ، كرام الله وجهه : المشتملت بها كالنوط المنذ بذب ؛ أداد ما يناط بوحل الراكب من قمص أو غيره فهو أبدا يتحراك . ونبط به الشيء أيضاً : وصل به . وفي الحديث: أدي الليلة رجل صالح أن أبا بكو نبط بوسول الله ، صلى الله عليه وسلم، أي عناق . يقال : منوط به الأمر به أنوط ، وقد نبط به ، فهو منشوط .

وفي حديث الحجّاج: قال ليحقّاد البيّر: أَخَسَفَتَ أَم أَو شَلَتْ ؟ فقال: لا واحد منها ولكن نيّطاً بين الأمرين أي وسطاً بين القليل والكشير ، كأنه منعلّتي بينهما ؟ قال القتيي : هكذا روي بالياء مشدّدة ، وهي من فاطنه ينبُوطنه نتو طاً ، فإن كانت الرواية بالباء الموحدة فيقال للرّكية إذا استُخرج ماؤها واستُنسط هي نتبط ، بالتحريك .

ونياط كل شيء: مُعلَقه كنياط القوس والقرقة. تقول : نظت القربة بنياطها نوط . ونياط القوس : مُعلَقها . والنياط : الفواد . والنياط : عرق على به القلب من الوتين ، فإذا فيطع مات صاحبه ، وهو النيط أيضاً ؛ ومنه قولهم : رماه الله

بالنيط أي بالموت ، ويقال للأرنب : 'مقطّعَة' النياط كما قالوا مقطّعة الأسحار . ونياط' القلب: عرق غليظ نيط به القلب' إلى الوتين، والجمع أنوطة وننوط، وقبل: هما نياطان : فالأعلى نياط' الفؤاد، والأسفل الفرج' ، وقال الأزهري في جمعه: أنوطة "، قال : فإذا لم ترد العدد جاز أن يقال للجمع 'نوط لأن الياء التي في النياط واو في الأصل. والنياط والنائط: عرق مستبطن الصلب تحت المتن ، وقبل : عرق في الصلب ممته" يُعالَج المصفور بقطعه ؛ قال العجاج :

فَبَـجُ كُلُّ عَالِدٍ نَعُورٍ ، فَضَبُ الطَّبِيبِ ، فَانْظُ المُصَفُّورِ (

القضّبُ : القطّع . والمَصْفُور : الذي في بطنه الماه الأصفر . ونياطُ المَفازةِ : بُعد طريقها كَأَنها ليطت بمفازة أخرى لا تكاد تنقطع ، وإنما قبل لبُعد الفلاة نياط لأنها منوطة بفلاة أخرى تتصل بها ؟ قبال العجاج :

وبكندة بعيدة النياط ، أُ عَمْدُولة تَعْنَالُ خَطُورَ الحَاطِي

وفي حديث عمر ، رضي الله عنه : إذا انتاطت المكازي أي إذا بعدت وهو من نياط المكازة وهو بعدها ، ويقال : انتاطت المغازي أي بعدت من النوط ، وانتكات جائز على القلب ؛ قال رؤبة : وبكدة نياطها نطي

أراد نَسِّطُ فقلب كما قالوا في جمع قَوْس قسي . وانتاط أي بعد ، فهو نَسِّط . ابن الأَعرابي : د قوله « فيج النح » أورده المؤلف في مادة نمر وقال: ببع شق أي طمن الثور الكلب فتق جلده، وتقدم في مادة عند فيح كل بالحاء المعجمة ورفع كل والصواب ما هنا .

وانتاطت الدار بعدت ، قال : ومنه قول معاوية في حديثه لبعض خدامه : عليك بصاحبك الأقدم فإنك تجيد ، على مودة واحدة وإن قدم العهد وانتاطت الدار ، وإباك وكل مستحدث فإنه بأكل مع كل ديع ، وأنشد نعلب :

ولكن ألفاً قد تجِهَز عادياً ، مِجَوْدانَ،مُنْنَاطَ المَحَلُ عَريبُ

والنَّيِّطُ من الآبار: آلتي بجري ماؤها معلَّقاً يَنْجَدُرُ من أَجُوالِها إلى مجتها. ابن الأعرابي: بثر نَسَّطُ إذا حُمُرت فَأْتَى الماء من جانب منها فسال إلى قعرها ولم تَعنْ من قعرها بشيء ؛ وأنشد:

> لاً تَسْتَقِي دِلاؤها مِن نَيْطِ ، ولا بَعيد قَعْرُها 'مُحْسُرُواطِ وقال الشاعر :

> > لا تتقي دلاؤها بالنيطا

وانتاط الشيء: افتتضاً برأيه من غير مُشاوَرة. والنَّوَّطُ : الجُلْلةُ الصغيرة فيها النّمر ونحوه ، والجمع

أَنُواظُ وَنَيَاطُ . قَالَ أَبُو مَنْصُورُ : وَسَمَعَتُ

البَحْرانِين يَسَهُون الجَلالَ الصَّفَادِ التِي تَعَلَّقُ بِمُرَاهِا مِن أَقَتَابِ الْحَمُولَةِ نِياطاً ، واحدها نَوْط ، وفي الحديث : إنَّ وفَدَ عَد القَيْسُ قَدَ مُوا عَلَى رَسُولُ الله ، صلى الله عليه وسلم ، فأهدو اله جُلَّة صَعَيرة مَن تَمَ لَتَعْضُوص ، وهو من أَمْرَى تُمْران هَجَر ، أَسُودُ عَد لَحَيم عَدْبِ الطَّعِم حُلُو ، وفي حديث وف عد القيس : أطعمنا من بقية القوس الذي في عد القيس : أطعمنا من بقية القوس الذي في

. قوله « تنقى » كذا بالأصل ولعله تستقى .

نَوْطِكَ . الأَصِمِي : ومن أَمْسَالهُم في الشَّدَّة على البَخْلُ : إِنْ ضَجَّ فَزِدْهُ وَقَمْراً ، وإِنْ أَغْسِا فَزِدْهُ نَوَطاً ، وإِنْ جَرْجَرَ فَزِدْهُ ثَقَلًا ؛ قال أَبُو عبيدة : النوط العلاوة من الفَوْدَ بَنْ .

ويقال الدَّعِي " يَنْشَمِي إلى قوم : مَنُوط مُدْبُدْب؟ سمي مذبذباً لأنه لا يدرى إلى من ينشمِي فالريح تُذَبُدْبُه عِيناً وشبالاً . ورجل منوط بالقوم : ليس من مصاصهم ؟ قال حسان :

> وأننت دعي نبط في آل هاشم ، كما نبط خُلَف الواكبالقد عُ الفَردُ

> > ونيط به الشيء : 'وصل به .

والنُّو طة ' : الحو صَلة ' ؛ قال النابغة في وصف قطاة :

حَدًا و مُدبرة ، سَكَّاء مُقْبِلة ، للماء في النَّحْر منها نُوطة ٌ عَجَبُ ُ

قال ابن سيده: ولا أرى هذا إلا على التشبيه. حدّاء: خفيفة الذنب. سكّاء: لا أذن لها ، شبه حوصلة القطاة بنوطة البعير وهي سلّعة تكون في تخره. والنوطة : ورم في الصدر، وقيل: ورم في تخر البعير وأرْفاغه وقد نبط له ؛ قال ابن أحسر:

> ولا علم لى ما نَوْطة مُسْتَكِنَّة "، ولا أي من فارفت أَسْقي سِقائيـا

والنو طة ' : الحقد ' . ويقال للبعير إذا ورم غر ' فر و أرفاغه ، نيطت له نو طة ، وبعير مَنْوط وقد نيط له وبه نَو طة إذا كان في حكته ورم . ويقال : نيط البعير إذا أصابه ذلك . وفي الحديث : بعير له قد نيط . يقال : نيط الجمل ، فهو منوط إذا أصابه النو ط ، وهي غد " تصبه في بطنه فتقتله ' . والنو طة : ما يَنْصَبُ

من الرّحاب من البلد الظاهر الذي به العَضَا. والنو طه أن الأرص يكثر بها الطّلح ، وليست بواحدة ، وربحا كانت فيه نياط تجتمع جماعات منه ينقطع أعلاها وأسفلها. ابن شميل : والنو طه اليست بواد ضغم ولا بتابعة هي بينهما . والنو طه الكان في وسطه شجر ، وقبل : مكان فيه طر فاء خاصة ابن الأعرابي : النو طه المكان فيه شجر في وسطه ، وطر فاه لا شجر فيهما ، وهو مرتفع عن السيل . والنو طه الم الموقع عن الماء ؟ عن ابن الأعرابي . وقبال أعرابي : أصابنا مطر جو د وإنا لسير طه فياء بجار الضبع أي بسيل مجر الضبع من كثرته .

والتَّنَوُّطُ والتُّنَوُّطُ الطَّرْ نحو القارية سواداً تركَّب عُشها بين عُودين أو على عود واحد فتُطيل عشها فلا يصل الرجل إلى بيضها حتى يُدخل يده إلى المنكب ، وقال أبو علي في البصريّات : هو طائر يُعليّق قشوراً من قشور الشجر ويُعشّش في أطرافها ليحفظه من الحيات والناس والذرّ ؟ قال :

# تُقطّعُ أعناقَ النَّنَوَّطِ بِالضَّحَى ، وتَفرِسُ في الظّلْماءُ أَفْعَى الأَجارِعِ

وصف هذه الإبل بطول الأعناق وأنها تصل إلى ذلك، واحدها تَنَوِّطة وتُنُوّطة قال الأصعي : إنما سبي تتوسطاً لأنه يُدلِّي خُيوطاً من شجرة ثم يُفرخ فيها . وذات أنواط : شجرة كانت تُعبد في الجاهلية ، وفي الحديث : اجعل لنا ذات أنواط ، قال ان الأثير : هي امم سَمْرة بعينها كانت للمشركين يَنُوطون بها سيلاحهم أي يعلن قونه بها ويعكنفون حولها ، فسألوه أن يجعل لهم مثلها فنهاهم عن ذلك . وأنواط جمع نوط ، وهو مصدر سبي به المتنوط . الجوهري : وذات أنواط اسم شجرة بعينها . وفي الحديث : أنه وذات أنواط اسم شجرة بعينها . وفي الحديث : أنه

أَبْصِر فِي بِعَـضُ أَسفاره شَجْرة دَفُنُواء تَسَمَّى ذاتَ أنواط .

ويقال: نو طة "من طلاح كما يقال عيص "من سيد" و وأيكة "
من أثل وفر ش من عُر فلط وو هط " من عُشكر
وغال "من سكم وسكيل" من سكر وقصيبة " من غضاً
ومن رمث وصريمة " من غضاً ومن سكم وحركجة "
من شجر . وقال الحليل : المدات الثلاث مناوطات
بالهمز ، ولذلك قال بعض العرب في الوقوف: افعكي،
افعكم افعكم العرب في الوقوف الواو حين
وقفوا .

نيط: النيط : الموت أ. وطعن في نيطه أي في جنازته إذا مات . ورئمي فلان في طنيه وفي نيطه : وذلك إذا رُمي في جنازته الأعرابي : يقال وماه الله بالنيط ورماه الله بنيطه أي بالموت الذي يَنُوطه ، فإن كان ذلك فالنيط الذي هو الموت إنما أصله الواو، والياء داخلة عليها دخول معاقبة ، أو يكون أصله الواو، والياء داخلة عليها دخول معاقبة ، أو يكون أصله نيسطاً أي نيوطاً ثم خفف ؟ قال أبو منصور : إذا خفف فهو مثل الهين والهين والهين واللين والهين واللين والهين النام ، أنه قال : لو دوي عن علي "عليه السلام ، أنه قال : لو دوي عن علي "معناه إلا مات . قال ابن الأثير: والقياس النوط لأنه من ناط بنوط إذا عُلي غير أن الواو تعاقب الياء في حروف كثيرة .

وقيل : النَّيْطُ نياط القلب وهو العرَّق الذي القلب متعلق به . وفي حديث أبي البَسَر : وأشار إلى نياط قلبه . وأناه نيَطْهُ أي أجله . وناطَ نيْطاً وانتاط:

٨ قوله « إلا طمن » كذا ضبط في النهاية ، وسهامتها ما نصه : يقال طمن في نبطه أي في جنازته ، ومن ابتدأ بثي، أو دخل فيه فقد طمن فيه ، وقال غيره : طمن على ما لم يسم فاعله ، والنبط نباط القلب وهي علاقته فاذا طمن مات صاحبه .

بَعْدَ . والنَّيْطُ : العين في البَّر قبل أن تصل إلى القمر .

#### فصل الهاء

هبط: المُبُوطُ: نقيضُ الصَّمُودَ ، هبطَ جَسِطُ وَجِبُطُ هُبُوطاً إذا انهبط في هبُوط من صَمُود . وهبَطَّ هُبُوطاً : نزل ، وهبَطَّنه وأَهْبَطَنتُه فانهبَطَ ؟ قال: ما واعني إلا جناح هابيطا ، على البُيوتِ ، قَوْطة العلابيطا

أي منهيطاً قوطة . قال : وقد يجوز أن يكون أراد هابطاً على قتوطه فحذف وعدى . وفي حديث الطفيل بن عمرو : وأنا أتبَهبط إليهم من الثنية أي أنهمد را إفال ابن الأثير : هكذا جاء في الرواية وهو بعني أنهميط وأهبط أو أهبط أو وهبطه أي أنوله ، يتعدى ولا يتعدى . وأما قوله عز وجل : وإن منها لنا يهبط من خشية الله ، فأجود القولين فيه أن يكون معناه : وإن منها لما يهبط من نظر إليه من خشية الله ، وذلك أن الإنسان إذا فكر في عظم هذه المخلوقات تضاءل وخشع ، وهبطت نفسه لعظم ما شاهد ، فنسب الفعل إلى تلك الحجمارة لما كان الحشوع والسقوط مسبباً عنها وحادثاً لأجل النظر المياء كقول الله سبعانه : وما وميت إذ وميت ولكن الدوري ؟ هذا قول ابن جني ، وكذلك أهبط شاهد الركب ؟ قال عدي بن زيدا :

أَهْبَطْنَهُ الرَّكْبَ يُعْدِينِ، وأَلْجِمُهُ، النَّائِبَاتِ، بِسَيْرٍ مِخْـٰذَمُ الأَكْمَرِ

وفَرَ قُ ما بين الهَبُوط والهُبوط أن الهَبُوط اسم للحدُور ، وهو الموضع الذي يُهبطُك من أعلى إلى أسفل ، والهُبُوط المصدر . والهَبطُهُ: ما تَطامَن من الأرض . وهبطنا أرض كذا أي نزلناها والهَبطُ: أن يقع الرجل في شر . والهبط أيضاً : النقصان . ورجل مَهْبُوط : نقصت حاله . وهبط القوم مُ

> كل بني حُرَّة مَصِيرُهُمُ . قَالُ ، وإن أكثرُ وا مِن العَدَدِ

إِنْ يُغْبَطِبُوا يَهْبِطُواءُواِنْ أُمِرُوا يَوْماً ، فهم للفَناء والنَّفَـدِ

وهو نقيض ارتفعوا. والمَبْطُ: الذَّالُ ، وأنشد الأزهري بيت لبيد هـذا: إن يُغْبَطُوا يَهْسِطُوا. ويقال: هَبُطَهُ فَهُبِطَ، لفظ اللازم والمتعدي وأحد.

وفي الحديث: اللهم غَبْطاً لا هَبْطاً أي نسألك الغبْطة ونعوذ بكأن تهبيط عن حالنا، وفي التهذيب: أي نسألك الغبطة ونعوذ بك أن تنهبيطنا إلى حال سقال، وقبل: معناه نسألك الغبطة ونعوذ بك من الذل والانجطاط والنزول؛ قال ابن بري: ومنه قول ليد: إن يغبطوا يبطوا؛ وقول العباس:

أُمُّ هَيَطَنَ السِلاد لا يَشَرُّ الْمُنْ مَنْ اللهِ اللهُ اللهُ

أراد لما أهبط الله آدم إلى الدنيا كنت في صُلْبه غير بالغ هذه الأشياء. قال ابن سيده: والعرب تقول اللهم غبطاً لا هبطاً ؟ قال: الهبط ما تقدّم من النّقْصِ والتسفّل ، والغبط أن تنعبط بخير تقع فيه. وهبطت إبلى وغنمي تهسط هبوطاً: نقصت. وهبط تنها هبطاً

وأَهْبَطْنَهُما وهُبَطَ ثَنُ السَلَعَةَ يَهْسِطُ هُبُوطاً: نقص وهَبَطْنَهُ أَهْسِطُهُ هَبُطاً وأَهْبَطِتُه . الأَزهري : هُبَطَ ثَنُ السَّلْعَة وهُبَطْنَه أَنَا أَبِضاً ، بغير أَلْف. والمُهْبُوط : الذي مرض فهبَطَه المرض إلى أن اضطرب لحمه وهبط فلان إذا انتضع . وهبط القوم : صادوا في هُبُوط . ورجل مَهْبُوط وهبيط ! هط المرض هُبُوط . وهبط اللحم نقسه : همو لحمة نقصة وأحد وه وهزلة . وهبط اللحم نقسه : نقص وكذلك الشحم . وهبط شحم الناقة إذا انتضع وقل ؟ قال أسامة الهذلي :

ومين أينها بَعْدَ إبدانِها ، ومن شخم أثباجِها الهابيط

ويقال : هَبَطَّتُهُ فَهِبِطُ لَازُمُ وَوَاقَعَ أَيُ انْهُبَطَّتَ \* أَسْنَبَتُهُا وَوَاضَعَت \* .

والهُبيط من النوق: الضَّاس ، والهبيط من الأرض: الضَّام ، وكله من النُّقصان، وقال أبو عبيدة: الهبيط الضَّام من الإبل ؛ قال عَبِيد بن الأبر ص:

وكأنَّ أقتادي تَضَمَّنَ نِسْعَهَا ، من تَوحْش أَوْ رال ، مَبيط مُفْرَ دُ

أراد بالهُ بيط ثوراً ضامراً . قال ابن بري : عنى بالهبيط الثور الوحشي شبه به ناقته في سُرعتها ونشاطها وجعله مُنفرداً لأنه إذا انفرد عن القطيع كان أسرع لعد وه . وهبيط الرجل من بلد إلى بلد وهبيط ثنه أنا وأهبيط ثنه ؛ يقال : هبيط فلان أرض كذا وهبيط السنوق إذا أناها ؛ قال أبو النجم بصف إبلا:

يَخْسِطْنَ مُلْآحاً كذاوِي القَرْمُلِ فَهَيَطَتْ ﴾ والشمسُ لم تَرَجَّـل

أي أنتُه بالعَداة ِ قبل ارتفاع الشمس . ويقال : هبطه

الزمان إذا كان كثير المال والمعروف فذهب ماله ومعروف. الفراء: بقال هبطه الله وأهبط ماله والتهبيط طائر ليس والتهبيط طائر ليس في الكلام على مثال تفعل غيره ، وروي عن أبي عبيدة: التهبيط على لفظ المصدر. وفي حديث ابن عباس في العصف المأكول قال : هو المأوط ، قال ابن الأثير : هكذا جاء في رواية بالطاء، قال سفيان: هو الذر الصغير ، قال : وقال الحطابي أواء وهما وإغا هو بالراء .

هوط: هرَطَ الرجلُ في عِرْض أَخِيه وهَرَط عِرْضَ أَخِيه بَهْرِطُه هَرْطاً : طَعَنَ فيه ومَزَّقه وتنقَّصه، ومثله هَرَتَه وهرَدَ ومزَقه وهَرْطَهم . وتهارَطَ الرجلان : تشاتها .

وقيل: الهرّط في جييع الأشياء للرّق العنيف. والهرّط لغة في الهرّت وهو المزق العنيف. هير ط : مُسِنَة ، والجيع أهراط وهروط. والهرّط : حُساط لا يُنتفع به لغنائته. والهر ط والهر طة : النعجة الكيوة المهرولة ، العنائته. والهر ط والهر طة أ: النعجة الكيوة المهرولة ، والجيع هر ط مثل قرية وقرب . اللب : نعجة هر طة وهي المهرولة لا ينتفع بلحنها غنولة ، الفراه: وحلها الهرط ، بالكسر. وقال ابن الأعرابي: المرط ، بنتح الهاء ، وهو الذي يتقتنت إذا تطبيخ ابن شميل : المرط المحرفة من الرجال الأحمق الحبان الضعف . ابن الأعرابي : هرط الرجل إذا استرخي لحمه بعد صكابة من علية أو فرع ، والإنسان برسرط في صكابة من علية أو فرع ، والإنسان برسرط في كلامه: يُستفسف ويتخلط ، والهير ط الرخو .

هومط: هَرْمُطَ عِرْضُهُ: وقع فيه وهو مثل هرطه. هطط: الأَزهري: الهُطُّطُ الهَلَّكِي مِن الناس، والأَهَطُُ الْحَلَاكِي مِن الناس، والأَهَطُُ الْحَلَالِ الْحَثِيرِ الْمَشْيِ الصَّبُونِ عليه، والناقة هَطَّاء.

والهُطَهْمَاةُ : السَّرَعَةَ فِيمَا أَخَذَ فِيهِ مِنْ عَمَلِ مِشْيُ أَوَ غَيْرِهُ . ابن الأَعْرَائِينَ : هُطُهُطُ إِذَا أَمْرَتُهُ بِالذَّهَابِ والمجيء .

هقط: هقِطْ: من زجر الحيل؛ عن المبرد وحده؛ قال: لَمَّا سَمِعْتُ خَيْلَهُم هِقِطَ"، عَلِمِتْ أَنَّ فَارِسًا مُعَنَّطَيْ

هلط: الأزهري عن ابن الأعرابي: الهاليط المسترخي البطن ، والهاطيل الزرع المُستَّفُ .

هبط: المَسْطُ : الظّلم . هَمَّطَ يَهْمِطُ مَسْطً : خَلَطً بِالْأَبْطِيسِلِ . وهَمَّطَ الرجل والْهُتَمَّطَة : ظلمة وأَخَذُ منه ماله على سبيل العَلَية والجَوْر ؟ قبال الشّاعر :

ومين شديد الجنوار ذي الهنيماط

والهمناط : الظالم. وهمنط فلان الناس بهمنطهم إذا طلبهم حقهم ، وسسل إبراهيم النخعي عن عبال ينهضون إلى القرى فيهمنطون أهلها ، فإذا رجعوا إلى أهاليهم أهدو الجيوانهم ودعوهم إلى طعامهم ، فقال : لهم المنهن أوعليهم الوزر؛ معناه أنهم بأخدون منهم على سبيل النهر والغلبة . يقال : همط مالله وطعامة وعرضه واهمنطه إذا أخده مرة بعد مرة من غير وجه ، وفي رواية : كان العمال بهمنطون ثم يدعون إلى طعامهم ، بويد يدعون في طعامهم ، بويد أنه يجوز أكل طعامهم وإن كانوا ظلمة إذا لم يتعين الحرام . وفي حديث خالد بن عبد الله : لا غرو إلا أكناة مسمنطة ؛ استعمل الهمنط في الأخد بيخري وعجلة ونهم . أبو عدنان : سألت الأصعي عن المنط فقال : هو الأخذ بحرق وظالم ؛ وقيل : الهمنط الأخد بغير تقدير ، والهمنط الحكائل من الأباطيل الأخذ بغير تقدير ، والهمنط الحكائل من الأباطيل الأخذ بغير تقدير ، والهمنط الحكائل من الأباطيل

والظلمُ. تقول: هو يَهْمِط ويَخْلِط هَمْطاً وخَلُطاً. ويقال: همَط يَهْمِطُ إِذَا لَم يُبِالَ مَا قَالَ وَمَا أَكُلَ. ابن الأَّعْرابي: امْتَرَزَ مَن عَرْضُه واهْتَمَطَ إِذَا شَتْمَهُ وَعَابَهُ. وقال ابن سيده: واهتمط عرضه شته وتنقّصه ، وقال: واهتمَط الذئبُ السخْلة أو الشاة أخذها ؛ عن ابن الأعرابي.

هيلط: كمبلَّط الشيء : أخَذه أو جبعه .

هنبط: التهذيب لابن الأثير في حديث حبيب بن مسلمة: إذ بول الهنباط؛ قبل: هو صاحب الجيش بالرومية. هيط: ما زال مُنذ اليوم يهيط هينطاً وما زال في

هيط وميط وهياط ومياط أي في ضجاج وشر وجلبة، وقيل: في هياط ومياط في دُنُو وتباعُد. والمياط والمياط والمياط والمياط والمياط الموال الفراء الهياط في قولهم ما زلتا بالهياط والمياط: قال الفراء الهياط أشد السوق في أسد السوق في الورد ، والمياط أشد السوق في الصدر ، ومعنى ذلك بالمجيء والذهاب . اللحيافي المياط الإقبال ، والمياط الإدباد . غيره : المياط ومايطة ومايطة

ومُعايَطة ومُسايَطة ، كلام مُخْتلف . والهائطُ : الذَّاهب ، والمائط : الجاتي .

قال ابن الأعرابي: ويقال هايطته إذا استضعفه. ويقال: وقع القوم في هياط ومباط. وتنهايط القوم تهايطًا إذا اجتمعوا وأصلحوا أمرهم، خلاف النابط، وتمايطوا تمايطًا : تباعد وا وفسد ما بينهم ، والله أعلم .

#### فصل الواو

وبط: الوابط : الضيف . وبط في جسه ورأيه تبيط وبطاً وو بوطاً وو باطة وو بيط وبطاً ووبطاً

ووَ بُطَّ : ضَعَف وثَقُل . ووَ بَط رأيه في هذا الأمر وبوطاً إذا ضعف ولم يَسْتَحْكِم ؛ وأنشد ابن بري لحميد الأرقط :

## إذ باشرَ النَّكنَ يِرأي وأبيطِ

و كذلك وبيط، بالكسر، يَوْبَط وَبُطاً. والوابيطُ: الحَسِيس والضَّعيف الجَبَان . ويقال : أُردت حَاجة فو بَطَّنَي عنها فلان أي حبَسني. والوَّباطُ : الضَّعُف ؛ قال الراجز :

## 'ذو قُدُوَّة ليسَ بذي وَباطِ

والوابط : الحسيس . ووبسط حظه وبطاً : أخسه ووضع من قدره . وو بطئت الرجل : وضعت من قدره . وفي حديث النبي ، صلى الله عليه وسلم : اللهم لا تسطئني بعد إذ رَفَعْنَيْ أي لا تُهْنِيْ وتَضَعْني . أبو عبرو : وبطه الله وأبطته وهبطته بمعنى واحد ؟ وأنشد :

# أذاك خَيْر أَيُّهَا العَضارِط عُ اللهِ أَمْ مُسْبَلَات مَسْبُلُونَ وَالْبِطُ ؟

أي واضع الشرّ ف . وو بَطَ الجَرْحَ وَبُطاً : فتحه كَيْطَة بُطَّة .

وخط: الوَخْط من القَتْيِر: النَّبَذُ ، وقيل: هو استواء البياض والسواد ، وقيل : هـ و فُشُوُ الثَّيْب في الرأس . وقد وخَطَه الشببُ وخُطاً ووخَضَه بمنى واحد أي خالطة ؛ وأنشد ان بري :

أَتَبَنْتُ الذي بأني السَّفِيهُ لِغِرَّتِي السَّفِيهُ الْعِرَّتِي السَّفِيهُ الْعَرَّقِي السَّفِيمُ السَ

وو ُخطَ فلان إذا شابُ رأسهُ ، فهــو مَوْخُوط .

ويقال في السير: وخَطَ يَخَطُ إِذَا أَسْرَعَ ، وكذلك وخَطَ الظَّلِيمُ ونحوه . والوَخْطُ : لغة في الوَخْد، وهو سرعة السير . وظليم وخَاطُ : سريع، وكذلك البعير ؟ قال ذو الرمة :

#### عني وعن تشمر دَل مِحفال ، أُعْبَطَ وخَاطِ الحُطْتَى طوال

والميخط : الدَّاحُل . ووَخَط أي دخل . وفَر ُوج ُ وَالْمِخَط أي دخل . وفَر ُوج ُ وَاخَط ُ : الدَّيوك . والرَّخط ُ : الطَّمْن ُ الحَقِيف ُ ليس بالنافذ ، وقيل : هو أَن يُخالِط َ الجَوْف . قال الأَصمعي : إذا خالطت الطعنة ُ الجوْف ولم تنفذ فذلك الوَخْضُ والوَخْط ُ ، الطعنة ُ المافذ ، وقد وخَطة وخُطاً ؛ وطعن وخاط ُ : الوخط ُ الطعن ُ النافذ ، وقد وخَطة وخُطاً ؛ وطعن وخاط ُ والى :

## وخطأ بماص في الكُلِّي وخَّاطِ

وفي التهذيب: وخضاً عاض. ووخط بالسيف: تناوكه من بعيد، تقول: وخط فلان يُوخط وخطاً، قال أبو منصور: لم أسبع لغير الليث في تفسير الوخط أنه الضرب بالسيف، قال: وأراه أراد أنه يتناوله بذئاب السيف طعناً لا ضر بال. والوخط في البيع: أن تر بح مرة وتخسر أخرى. ووخط النعال: خفقها. وفي الجديث عن أبي أمامة قال: خرج رسول الله، صلى الله عليه وسلم ، فأخذ ناحية البقيع فانتبعناه ، فلما سبع وخط نعالنا خلقة وقف ثم قال: امضوا، وهو يشير بيده ، حتى مضنا كلنا، ثم أقبل يمشي خلفنا فالتفتنا فقلنا: بم الا يا وسول الله صنعت ما صنعت ؟ فقال: إني سعت وخط نعالكم خلفي فتخو قنت فقال: المودة لا باللام.

أن يَتَدَاحَلَيْ شَيء فقدَّ مُنكم بِن يدَيُّ ومشيْتُ خَلفَكُم ، فلما بلغ البقيع وقف على قبرين فقال: هذا قبر فلان الله ضرب ضربة تقطَّعت منها أو صال هم وقف على الآخر فقال مشل ذلك ، ثم قال : أمَّا هذا فكان يمشي بالنميية ، وأما هذا فكان لا يتنزُّ عن شيء من البول يُطيعه . وفي حديث مُعاذ : كان في جنازة فلما دفن الميت قال : ما أنتم ببارجين حتى يسمع وخط نعالكم أي حَفْقَها وصوتها على الأرض.

قَدَّ نُوا سَيِّدَ مَ فِي وَرَّطَتَةً ، قَدَّ فَكَ الْمُقْلَمَة وَسُطَ اللْعُشَرَكُ

ورط: الورَّطة : الاست ، وكل غامض ورُّطة " .

هَلَكَة وغيرها ؟ قال تزيد بن طعمة الخطسي :

والورطة : المَلَكَةُ ، وقيل : الأمر تقع فيــه من

قال المُنفضل بن سَلَمةً في قول العرب وقع فلان في ورطة ، قال أبو عمرو هي الهلكة ؛ وأنشد :

إِنْ تَأْتِ يَوْمَا مِثْلَ هَذِي الخُطَّةُ ، تُلاقِ مِن ضَرَّب نُمَيْرٍ وَرُطَّهُ

وجمعه وراط"؛ وقول رؤبة :

نحن جمَّعنا الناسُ بالمِلْطاطِ ، فَ فَأَصْبِحُوا فِي وَرَّطَةٍ الْأُوْرَاطِ

قال ابن سيده ؛ أراه على حذف الناء فيكون من باب زَنْد وأزْناد وفَرْخ وأفْراخ ؛ قال أبو عبيد: وأصل الوَرْطة أرض مُطمئنة لا طريق فيها .

وأو رُطّه وورَّطه توريطاً أي أوقمه في الورطة فتورَّط هو فيها ، وأو رُطه : أوقعه فيا لا خلاص له منه ، وفي حديث ابن عبر: إنَّ من ورَطات الأُمورِ التي لا مَخْرَجَ منها سَفْكَ الدم الحَرام بغلِر حِليٍّ.

وَوَوَّ طَ الرَّجِلُ وَاسْتَوَّ وَ طَ : هَلَـٰكُ أَوْ نَـَشَبِ . وَتَوَرَّطُ فَلَانَ فِي الأَمْرِ وَاسْتَوْرَطَ فَيهِ إِذَا ارْتَبَكَ فيه فلم يسْهُلُ له المخرج منه .

والورَّطَةُ : الوحل والردَّعَةُ تقع فيها الغنم فلا تقدر على التخلص منها . يقال : تورَّطَتَ الغنم إذا وقعت في التخلص منها . يقال : تورَّطَتُ الغنم إذا وقعت فيها الإنسان. وقال الأصمعي: الورَّطةُ أَهْوية مُتَصَوَّبة تكون في الجبل تشقّ على من وقع فيها ؛ وقال طفيل يصف الإبل:

تَهَابُ طَوْرِيقَ السَّهُلُ ِ تَحْسَبُ أَنهُ 'وعُورُ وِواطٍ ، وهو بَيْداء بَلْقَعُ

والوراط : الحَديِمة في الغنم وهو أن يُجْمَعَ بين متفرَّقين أو يُفرَّق بين مجتمعين .

والوراط : أن يُورِط إبله في إبل أخرى أو في مكان لا يُرّى فنه فينُفينها فيه وقوله: لا وَرَّطَ في الإسلام، قال ثعلب : معناه لا تُعيّب غنت في غنم غيرك . وفي حديث واثل بن محجر وكتاب النبي ، صلى الله عليه وسلم، له: لا خلاط ولا وراط ؛ قال أبو عبيد: الوراط الحديمة والفش ، وقبل : إن معناه كقوله لا يُجمع ببن متفرق ولا يُفر ق ببن مجتمع خشية الصدقة . وقال ابن هانيه: الوراط مأخوذ من إيراط الحرير في عُننق البعير إذا جعلت طرقه في حكشته الجرير في عُننق البعير إذا جعلت طرقه في حكشته الحرب:

حتى تَراها في الحَربِرِ المُورَطِ، مَرْحَ القِيادِ، سَمْعةَ التَّهَنُّطِ

ان الأعرابي: الوراط أن تَخْماً ها ونفر هما. بقال: قد ورَطَها وأو ورَطها أي سترَها، وقبل: الوراط أن يُعَيِّب مال ويجعد مكانها، وقبل: الوراط أن مجعل العنم في وهدة من الأرض لتَخْفى على المُصَدَّق، مأخوذ من

الوراطة ، وهي الهنوة العبيقة في الأرض ثم استعير للناس إذا وقعوا في كليتة بعشر المتخرج منها ، وقيل : الوراط أن يُعيب إبله في إبل غيره وغنه . ابن الأعرابي : الوراط أن يُعرب الله في إبل غيره وغنه مغضا فيقول أحدهم : عند فلان صدقة وليس عنده ، فهو الوراط والإيراط ، قال : والشناق أن يكون على الرجل والرجلين والثلاثة إذا تفرقت أموالهم أشناق ، الرجل والرجلين والثلاثة إذا تفرقت أموالهم أشناق ، فيقول أحدهم للآخر : شانيقني في تشنق واخلط مالي فيقول أحدهم للآخر : شانيقني في تشنق واخلط مالي ومالئك ، فإنه إن تفرق وجب علينا تشنقان ، وإن اجتمع مالناخف علينا ، فالشناق المشاركة في الشنق والشنقين .

وسط: وسَطْ الشيء: ما بين طرَّ فَيْهُ ؛ قال: إذا رَحَلْتُ فَاجْعَلُونِي وَسَطَا ، إنَّي كَبِيرِ ، لا أُطِيقِ العُنْدا

أي اجعلوني وسطاً الم ترفقُون بي وتحفظوني ، فإني أخاف إذا كنت وحدي 'متقد"ماً لكم أو متأخّراً عنكم أن تفر ط دابسي أو ناقي فتصرَعَني ، فإذا سكنت السين من وسط صار ظرفاً ؛ وقول الفرزدق:

أَنَتُه عَجْلُوم كَأَنَّ بَصِينَهُ صَلاءة ورس ، وَسَطُّها قد تَفَلَّقا

فإنه احتاج إليه فجعله اسماً ؛ وقول الهذلي :

ضَرُوب لهامات الرَّجال بسَيْفيه ، إذا يَجِمَسَتْ ، وَسُطَّ الشُّؤُونِ ، سِثْفارُها

يكون على هذا أيضاً ، وقد يجوز أن يكون أراد إذا عجمت وسط الشُّؤون شفار ها الشؤون أو مُجتَّمَع الشؤون ، فاستعمله ظرفاً على وجهه وحذف المفعول لأن حذف المفعول كثير ؛ قال

الفارسي: ويُقوسي ذلك قول المَرَّار الأَسدي: فلا يَسْتَحْمدُون الناسَ أَمْراً ، ولكِنْ خَرْبَ مُجْتَمَع الشَّؤُونِ

وحكي عن ثعلب : وَسَطُ الشيء ، بالفتح ، إذا كان مُصَمَّتًا ، فإذا كان أَجِزاء مُحَلَّمُتَكَّلَة فهو وسُط ، بالإسكان ، لا غير . وأو سُطُه : كو سَطِه ، وهو اسم كأف كل وأز مل ؛ قال ان سده وقوله :

تشهم إذا اجتمع الكنماة ، وألهيت الأوتار أفتواهمها بأواسط الأوتار

فقد یکون جمع أوسط ، وقد بجوز أن یکون جمع و اوان فهمز الأولى . الجوهري : ویقال جلست وسط القوم ، التسکین ، لأنه ظرف ، وجلست وسط الدار ، التحریك ، لأنه اسم ؛ وأنشد ان بري للراجز :

الحمد لله العشيّ والسفر ، ووَسَطَ اللَّهِلِ وساعات أُخَرُ

قال : وكلُّ موضع صلَح فيه بَيْن فهو وسُط ، وإن لم يصلح فيه بين فهو وسَط ، بالتحريك ، وقال : وربا سكن وليس بالوجه كقول أَعْصُر بن سَعْد بن قَيْس عَيْلان :

وقالوا بال أشنجع كوم كمينج ، ووسط الدّار ضرّباً واحتيمايا

قال الشيخ أبو محمد بن بري ، رحمه الله ، هنا شرح مفيد قال : اعلم أن الوسط ، بالتحريك ، اسم لما بين طرفي الشيء وهو منه كقولك قَسَضَت وسطَ الحبْل وكسرت وسط الرمح وجلست وسط الدار ، ومنه

المثل : يَوْتَعَمَى وسَطاً ويَرْبُصُ خَجْرَةً أَي يَوْتَعَمَى أَوْسُطُ المُرْعَى وخيارَه ما دام القومُ في خيرٍ ﴿ فَإِذَّا أَصَابِهِم شُهُ اعْتَوْلُهُمْ وَرَبُّصَ حَجْرَةً أَي نَاحِيةً مُنْعَوْلًا عنهم ، وجاء الوسط محرَّكُمَّا أُوسَطُهُ عَلَى وَزَانَ يِقْتَضِيهُ فِي المعنى وهو الطرَّفُ لأنَّ نَقيضَ الشيء يتنزُّل مَنْزِلة نظيره في كثير من الأوزان نحو تجو عان وشتبعان وطویل وقصیر ، قال : ونما جاء على وزان نظيره قولهم الحَـرَّدُ لأنه على وزان القَصَّدِ، والحَرَدُ لأنه على وزان نظيره وهو الغضَب . يقال : حَرَد كِعُن د حَرْداً كَمَا يِقَالُ قَصَد يَقْصَد قَصَداً ٤ ويقال : حَمْر دَ كَجُرْرَدُ حَرَداً كَمَا قَالُوا غُضَب يَغْضُبُ غَضَبًا ﴾ وقالوا: العَجْم لأنه على وزان العَضَّ ﴾ وقالواً : العَجَمَ لحبُ الزبيب وغيره لأنه وزان النُّوكىءَ وقالواً : الحُصْب والجِنَدُ ب لأن وزَّانهما العليم والجُهُلُ لأن العلم نحيى الساس كما تجييهم الحصب والجهل يهلكهم كما يهلكهم الجندب وقالوا: المنتسر لأنه على وزان المَنْكُب ، وقالوا: المنسَر لأنه على وزان المخلِّب ، وقيالوا : أَدْلُبُتِ الدُّلُّو إِذَا أرسلتها في البثر ، ودَلُو تُنَّهَا إذا تَجِذَ بُتُهَا ، فجاه أَدْلَىٰ عَلَى مِثَالَ أُرْسُلُ وَدُلًّا عَلَى مِثَالَ جَذَّبُ ، قَالَ : ا فبهذا تعلم صحة قول من فرق بين الضَّرُّ والضُّر ولم يجعلهما بمعنى فقال: الضُّر بإزاء النفع الذي هو نقيضه ، وَالضُّر بِإِزَاءَ السُّقُمُ الذي هو نظيرٍ في المعنى، وقالوا : فاد كفيد جاء على وزان ماس كيس إذا تبختر، وقالواً : فادَ يَفُود على وزان نظيره وهو مات يموت، والنَّفاقُ في السُّوق جاء على وزانِ الكَساد ، والنِّفاق في الرَّجِل جَاءِ عَلَى وَزَانَ الْحُداعُ ، قَالَ : وَهَذَا النَّجُورُ في كلامهم كثير جداً ؟ قال : واعلم أن الوسط قد يأتي صَّةً ، وإن كان أصله أن يكون اسماً من جهة أن أوسط الشيء أفضله وخياره كوسَط المرعى خير"

من طرفيه ، وكوسط الدابة للركوب خير من طرفيها لتمكن الراكب ؛ ولهذا قال الراجز : إذا ركبت فاجعلاني وسطا

ومنه الحديث: خيار الأمور أو ساطنها ؟ ومنه قوله تعالى: ومن الناس مَن يَعبد الله على حر في ؟ أي على سئك فهو على طرف من دينه غير متوسط فيه ولا ممتمكن ، فلما كان وسط الشيء أفضله وأعد لله جاز أن يقع صفة ، وذلك في مثل قوله تعالى وتقد س: وكذلك جعلنا كم أمة وسطاً ؟ أي عد لا ، فهذا تفسير الوسط وحقيقة معناه وأنه اسم لما بين طرقي الشيء وهو منه ، قال : وأما الوسط ، بسكون السين ، فهو ظر ف لا اسم جاء على وزان نظيره في المعنى وهو ومنه قول أبي الأخر و الحيانية :

سَلَنُومَ لَوْ أَصْبَحْتَ وَسُطُ الْأَعْجَمَرِ

أي بين الأعجم ؛ وقال آخر :

أَكُذُبُ مِن فَاخِتَةٍ تقولُ وسُطَّ الكرَّبِّ،

والطئلتع لم يتبد لها: هذا أوان الراطن

وقال سُوَّارُ بِنَ المُضَرَّبِ :

إِنَّي كَأْنَّي أَرَى مَنْ لا حَيَّاء له ولا أمانة ، وسط الناس ، عُرْ بانا

وفي الحديث: أتنى رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وسط القوم أي بينهم، ولما كانت بين ظرفاً كانت وسط ظرفاً، ولهذا جاءت ساكنة الأوسط لتكون

على وزانها ، ولما كانت بين لا تكون بعضاً لما يضاف إليها بخلاف الوسط الذي هو بعض ما يضاف إليه كذلك وسط لا تكون بعض ما تضاف إليه ، ألا ترى أن وسط الدار منها ووسط القوم غيرهم ? ومن ذلك قولهم: وسَطُّ وأسِه صُلْبُ لأن وسَطَ الرأسِ بعضها ، وتقول : وسط وأسه دهن فتنصب وسط على الظرف ولنس هو بعض الرأس ، فقد حصل لك الفَرْق بدنهما من حَهَّة المعنى ومن جهة اللفظ ؛ أما من جهة المعنى فإنها تازم الظرفية وليست باسم متمكن يصح رفعه ونصبه على أن يكون فاعلًا ومفعولاً وغير ذلك مخلاف الوَسَطِ ، وأما من جهة اللفظ فإنه لا يكون من الشيء الذي يضاف إليه بخــلاف الوَّسَط أيضاً ؟. فإن قلت: قد ينتصب الوسط على الطرف كما ينتصب الوَسُطُ كُنُولِهُم : جَلَسْتُ وسَطَ الدار ، وهو تَوْتَعَى وَسَطًّا ، وَمُنْهُ مَا جَاءً فِي الْحَدَيْثُ : أَنَّهُ كَانَّ يتف في صلاة الحتنازة على المرأة وَسَطَهَا ، فالجواب: أن نتصب الوسط على الظرف إنما جاء على جهة الاتساع والحروج عن الأصل على حدٍّ ما جاء الطريق ونحوه ، وذلك في مثل قوله :

## كا عَسَلَ الطَّريقَ التَّعْلَبُ

وليس نصبه على الظرف على معنى بَيْن كما كان ذلك في وسط ، ألا ترى أن وسطاً لازم للظرفية وليس كذلك وسط ؟ بل اللازم له الاسبية في الأَآثُو والأعم ، وليس انتصابه على الظرف ، وإن كان قليلا في الكلام، على حد انتصاب الوسط في كونه بمعنى بين، فافهم ذلك . قال : واعلم أنه متى دخل على وسط حرف الوعاء خرج عن الظرفية ورجعوا فيه إلى وسط ويكون بمعنى وسط كتولك: جلست في وسط القوم وفي وسط رأسه دهن، والمعنى فيه مع تحر كم كمعناه

مع سكونه إذا قلت: جلست وسط القوم ، ووسط رأسه دهن ، ألا ترى أن وسط القوم بعنى وسط القوم ؟ إلا أن وسطاً يلزم الظرفية ولا يكون إلا اسماً ، فاستعبر له إذا خرج عن الظرفية الوسط على جهة النيابة عنه ، وهو في غير هذا مخالف لمعناه ، وقد يستعمل الوسط الذي هو ظرف اسماً ويُدَمَّى على سكونه كما استعملوا بين اسماً على حكمها ظرفاً في محونه كما استعملوا بين اسماً على حكمها ظرفاً في نحو قوله تعالى : لقد تَقَطَّع بَيْنُكُم ؟ قال القتال الكلابي :

مِن وَسُطِ جَمَع بَنِي فُو يُظْ، بعدما هُنَفَت كَرِيعِكَ : يا بَسَني خُو الرِ إ

وقال عَدِي ْ بن زيد :

وَسُطُهُ كَالْمُرَاعِ أَوْسُرُجِ الْمُجَّ دَلِ، حِيناً يَخْبُو ، وحِيناً بُنْيِيرُ

وفي الحديث: الجالس وسط الحكانة ما عُون ، قال: الوسط ، بالتسكين ، يقال فيها كان مُتفَر ق الأجزاء غير متصل كالناس والدواب وغير ذلك ، فإذا كان مُتصل الأجزاء كالدار والرأس فهو بالفتح . وكل ما يصلح فيه بين ، فهو بالسكون ، وما لا يصلح فيه بين ، فهو بالسكون ، وما لا يصلح فيه بين ، فهو بالفتح ؛ وقبل : كل منهما يتقع مو قيم الآخر ، قال : وكأنه الأشه ، قال : وإغا لم ين الجالس وسط الحلقة لأنه لا بد وأن يستكدير بعض المنحيطين به فيؤذيهم فيلعنونه ويذ مونه . وسط الشيء : صار بأو سطه ؛ قال غيسلان بن حرائد :

وقد وَسَطَنْتُ مَالِكًا وَحَنْظُلَا صُيَّابِهَا ، والعَدَدُ المُتَجَلَّجِلا

قال الجوهري : أراد وحنظلة ، فلما وقف جعل الماء

أَلِفاً لأَنه لِسَ بِينهما إلا الهَهَّةُ وقد ذهبت عند الوقف فأَسْبهت الأَلف كما قال امرؤ القيس :

وعَمَرُ وَ بِنُ دَرُمَاءِ الْمُهَامُ إِذَا عَدَا رِيدِي سُطَّتِ عَضْبٍ وَكَيْشُهُ قَسُورًا

أراد فتَسُورَة . قال : ولو جعله اسماً محدوفاً منه الهاء لأجراء ، قال ابن بري : إنما أراد حريث بن غيلان وحنظل لأنه رخبه في غير النداء ثم أطلق القافية ، قال : وقول الجوهري جعل الهاء أليفاً وهم الماء أليفاً وهم الماء الناء .

ويقال : وسَطَنْتُ القومَ أَسِطُهُم وَسُطاً وسِطةً أَي تَوَسَّطُ تُهُم . ووَسَطَ الشيءَ وتَوَسَّطَه : صَار في وسَطه .

وو سُوط الشبس: توسطها الساء.

وواسط الرَّحْل وواسطته ؛ الأخيرة عن اللحياني . ما بين القادمة والآخيرة .وواسط الكور: مُقدَّمُه؛ قال طرقة :

وإن شيئت سامى واسط الكور رأسها، وعامت يضبعينها نتجاء الحقيدة

وواسطة القلادة: الدُّرَّة التي في وسطها وهي أَنْفَسَ خرزها ؛ وفي الصحاح : واسطة القلادة الجَوْهُمَرُ الذي هو في وسطها وهو أجودها، فأما قول الأعرابي للحسن : عَلَّمني دَيْناً وَسُوطاً لا ذاهباً فَرُوطاً ولا ساقطاً سُقُوطاً ، فإن الوَسُوط ههنا المُتَوَسَّط بن الغالي والتَّالي ، ألا تراه قال لا ذاهباً فُرُوطاً ? أي ليس يُنال وهو أحسن الأديان ؛ ألا ترى إلى قول علي ، وضوان الله عليه : خير الناس هذا النمط الأوسط

 ا قوله « حريث بن غيلان » كذا بالاصل هنا وتقدم قريباً غيلان ابن حريث. يَلْ عَن بِهِمِ التَّالِي وَيِرْجُع إليهِم الغالِي ? قال الحسن وسُطُ وَساطة وسطة وَسَطَ وَسيطاً ؛ وأنشد : للأَعرابي : خيرُ الأُمور أو ساطُها ؛ قال ابن الأَثير وسطَّت من حَنظَلة الأَصْطهُمّا في هذا الحديث : كلُّ خَصْلة محمودة فلها طَرَفان وفلان وسيط في قومه إذا كان أوسطهم نسباً مذا مُومان ، فإن السَّخاء وسط بين البُخل والتبذير ،

وأرْ فَعَهُم تَجُدًّا ؛ قال العَرْجِيُّ :

كأنَّي لم أكنن فيهم وسيطاً ، ولم تك نِسْبَتِي في آل عَمْر

والتو سيط أن أن تجعل الشيء في الوسط وقرأ بعضهم: فوسط أن به جمعاً ؛ قال ان بري : هذه القراءة تنسب إلى علي "كر"م الله وجهه ، وإلى ان أبي ليلى وإبراهم بن أبي عبلة أن والتو سيط أن قطع الشيء نصفين ، والتوسط من الناس : من الوساطة ، ومر على وسط أي خيار ؛ قال :

إن لها فتوارِساً وفَرَّطًا ، ونَقْرَعًا وَسَطًا

ووسط الشيء وأوسط : أعد له ، ورجل وسط ووسط المناء وسيطة ووسط : حسن من ذلك . وصار المناء وسيطة إذا غلب الطين على الماء وحكاه اللجياني عن أبي طلبة . ويقال أيضاً : شيء وسط أي بين الحيد والرديء . وفي التنزيل العزيز : وكذلك جعلناكم أمة وسطا عداي قال الزجاج : فيه قولان : قال بعضهم وسطا عداي وقال بعضهم خيادا ، واللفطان محتلفان والمعنى واحد لأن العدل خير والحير عدل "، وقبل في صفة الني، صلى الله علمه وسلم : إنه كان من أو سط قومه أي خياره ، تصف الفاصل النسب بأنه من أو سط قومه ، وهذا يعرف حقيقته أهل اللغة لأن العرب تستعبل النشيل كثيرا ، فتهنال القبيلة الموادي وسط وما أشبه ، فخير الوادي وسطه عنال : هذا

للأعرابي : خيرُ الأمور أو ساطُها ؛ قال ابن الأثير في هذا الحديث : كُلُّ خُصَّلَة محمودة فلهـا طَرَ فَانَ مَذْ مُومان ، فإن السَّخاء وسَطُّ بين البُّخل والتبذير، والشجاعة وسط بسين الجئبن والتهوش والإنسان مأمور أن يتجنب كل وصف مَدْمُوم ، وتجنُّبُـه بالتعَرِّي منه والبُعد منه ، فكائبًا ازداد منه بُعْداً ازداد منه تقرُّماً ، وأَبعدُ الجهات والمقادير والمعاني من كل طرفين وسُطُّهما ، وهو غاية البعد منهما ، فإذا كان في الوسط فقد بُعُد عن الأطراف المذمومة بقدر الإمكان . وفي الحديث : الوالد أو سَطُ أبواب الجنة أَى خَيرُها . يقال : هو من أوسط قومه أي خيارهم . وفي الحديث : أنه كان من أو سُط قومه أَى مِن أَشْرَفْهِم وأُحْسَبِهِم . وفي حديث رُقَيِّقة َ: انظُرُوا رجلًا وسِيطاً أي حَسِيباً في قومه ، ومنه سمنت الصلاة الو'سُطِّي لأنها أفضلُ الصلوات وأعظمها أَجْرًا ﴾ ولذلك خُصت بالمُحافظة عليها ، وقيل: لأنها وسَط بين صلاتَى الليل وصلاتَى النهاد ، ولذلك وقع الحُلاف فيها فقيل العصر ، وقيل الصبح ، وقيل بخلاف ذلك ، وقال أبو الحسن : والصلاة الوسطى يعني صلاة الجمعة لأنها أفضلُ الصلوات، قال : ومن قال خلاف هذا فقد أَخْطأً إلا أن يقوله برواية مُستَدة إلى النبي ، صلى الله عليه وسلم .

ورسط في حسب وساطة وسطة ووسط ووسط؛ ووسطه : حل وسطه أي أكثر مه ؛ قال :

> يَسِطُ البُيوتَ لِكِي تكون رَدِيّةً ، من حيث تُوضع جَفَنة المُسْتَر فيد

ووَسَطَ قومَه في الحسَبِ بَسِطُهُم سِطة "حسَنة . اللّيث : فلان وسيط الدار والحسَبِ في قومه، وقد من وسَط قومه ومن وسَط الوادي وسَرَو الوادي وسَرارَتِه وسَرَه ، ومعناه كلّه من خَيْر مكان فيه ، وكذلك النبي ، صلى الله عليه وسلم ، من خير مكان في نسب العرب ، وكذلك جُعِلت أمّته أمة وسَطاً . أي خياراً .

وقال أحمد بن مجيي : الفرق بين الوسط والوسط أنه ماكان يَسِينُ جُزُرُهُ مَنْ جُزُرُهُ فَهُو وَسُطُّ مَثُلُ الْحَلَّقَةُ من الناس والسُّبْحةِ والعقد ، قال: وما كان مُصْمَتًّا لا يَسِينُ جزء من جزء فهو وسَطَ مثل وسَط الدار والراحة والبُّقْعة ؛ وقال الليث : الوسُّط محففة يكون موضعاً للشيء كقولك زيد وسُط الدارِ، وإذا نصبت السين صار اسماً لما ين طَرَ فَنَي كُلُّ شيء } وقال محمد ان يزيد : تقول وَسُطَ وأَسَكُ مُدَّمِنٌ يَا فَتَى لأَنْكُ أخبرت أنه استقر" في ذلك الموضع فأسكنت السين ونصبت لأنه ظرف ، وتقول وسط وأسيك صُلَّب لأنه اسم غير ظرف ، وتقول ضربت وسَطَه الأن المفعول به بغينه ، وتقول خَفَرْتُ وسَطَ الدار بثرًا إذا جعلت الوَسَطُ كله بِيْراً ، كقولكُ حَرَ ثنت وسَطَ الدار ؛ وكل ما كان معه حرف خفض فقد خرج من معنى الظرف وصاد اسماً كقولك سِيرْت من وَسُطِّ الدار لأنَّ الضمير لمنن ، وتقول قمت في وسَط الدار كما تقول في حاجة زيد فتحرك السين من وسَط لأنه ههنا ليس بظرف.

الفراء: أو سطنت القوم وو سطنهم وتوسطنهم وتوسطنهم على واحد إذا دخلت وسطهم . قال الله عز وجل: فو سطن به جمعاً . وقال الله : يقال وسط فلان جماعة من الناس وهو يسطئهم إذا صاو وسطهم ؟ قال : وإنما سمي واسط الرحل واسطا لأنه وسط بين القادمة والآخرة ، وكذلك واسطة القددة ، وهي الحوهرة التي تكون في وسط

الكر س المنظوم. قال أبو منصور في تفسير واسط الرَّحْل ولم يَتَشَبَّتُه : وإنما يعرف هذا من شاهدً العَربَ وماوَسُ تَشْدُ الرِّحَالُ عَلَى الْإِبِلُ ءَ فَأَمَا مِن يفسِّر كلام العرب على قياسات الأو هام فإنَّ خَطَأَه يكثر، والرحُّل ِ شَرَاخِانَ وهما كَارَ فاه مثل قِرَ بُوسَي \_ السَّرُّج، فالطرَّفُ الذي يلي ذنب البعير آخيرة الرحل ومُؤخِّرَكُهُ ، والطرف الذي يلي وأس البعير وأسطُ الرحل ، بلا هاء ، ولم يسمُّ وأسطاً لأنه وَسُطُّ بين الآخرة والقادمة كما قال الليث : ولا قادمة للرحسل كِتُّهُ ۚ إِنَّا القاد مُنَّةُ ۚ الواحدةُ مِن قَنُوادُمُ الرَّيْشُ ﴾ وَلَضَرُ عَ النَّاقَةُ قَادِ مَانَ وَآخِرِ أَنْ ﴾ بغير هاء ، وكلام العرب يُدَوَّن في الصحف من حيث يصح ، إمثا أنَّ يُؤخَذُ عن إمام ثقَّة عَرَفَ كلام العرب وشاهدَهم، أُو يُقبِل من مؤدُّ ثقة بروي عن الثقات المقبولين، فأما عبادات من لا معرفة له ولا أمانة فإنه يُفسد الكلام ويُزيله عن صيغته ؛ قال : وقرأت في كتاب ابن شمل في باب الرحال قال : وفي الرحل واسطُّه وآخر َتُهُ ومَوْرِ كُنَّهِ ، فواسطه مُقَدَّمه الطويل الذي يلي صدر الراكب، وأما آخرته فمُؤخرَته وهي خشبته الطويلة العريضة التي تحاذي رأس الراكب ، قال : والآخرة ُ والواسط الشرُّخان ﴿ وَيَقَالَ : وَكُبُّ بِينَ شِيرٌخُنَيُّ ۗ

الفاخرة التي تجعل وسطها . والإصبع الوسطي . وواسط : موضع بين الجنزيرة ونتجد ، يصرف ولا يصرف . وواسيط : موضع بين البصرة والكوفة وصاد السأ وعلمت الصفة وصاد السأكا قال :

رحله، وهذا الذي وصفه النضر كله صحيح لا شك فيه.

قال أبو منصور : وأما وأسطة القلادة فهي الجوهرة

ونابيغة ُ الحِيَّعَدِيُّ بالرَّمْلِ بَيْنَتُهُ، عليه تشراب من صفيح مُوَّضَع

قال سبويه: سبوه واسطاً لأنه مكان وسط بين البصرة والكوفة ، فلو أرادوا التأنيث قالوا واسطة ، ومعنى الصفة فيه وإن لم يكن في لفظه لام . قال الجوهري: وواسط بلد سبي بالقصر الذي بناه الحجاج بين الكوفة والبصرة ، وهو مذكر مصروف لأن أسماء البلدان الغالب عليها التأنيث وترك الصرف ، إلا منتى والشام والعراق وواسطاً ودايقاً وفلنجاً وهَجَرًا فإنها تذكر وتصرف ؟ قال : ويجوز أن تريد به البقعة أو البلدة فلا تصرفه كما قال الفرزدق يرثي به عبرو بن عبد الله بن معمر :

أَمَّا قُرَيْشْ ، أَبَا حَفْسِ ، فقد رُزِيْتُ بالشامِ ، إذ فارَقَتَنْك ، السبْعُ والبَصَرا

كم من حبان إلى الهَيْجا دَلَقْتَ به ، يومَ اللّقاءَ ، ولولا أنتَ ما صَبرا

منهن أيام صدق ، قد عُرَفْت بها ؛ أيام واسط والأيام مين هجرا

وقولهم في المثل: تفافل كأنك واسطي ؛ قال المبرد: أصله أن الحجاج كان يتسخر ُهم في البناء فيهَر ُبون وينامون وسط الغرباء في المسجد، فيجيء الشرطي فيقول: يا واسطي ، فمن دفع دأسه أَغِذه وحمله فلذلك كانوا يتفافلون.

والوَسُوط من بيوت الشَّعَر : أصغرها . والوَسُوط من الإبل : التي تَجُرُ أُربعين يوماً بعد السنة ؛ هذه عن ابن الأعرابي، قال: فأما الجَرُور فهي التي تَجْرَ بعد السنة ثلاثة أشهر ، وقد ذكر ذلك في بابه. والواسط : الباب ، مُذَلِبة .

وطط: الوَطَوَاطُ : الضعيف الجَبَان من الرجالِ . والوَطَوْاطُ : الحُنْقَاشِ ؛ قال :

كأن بر فغيها سُلُوخ الوطاوط

أراد سلوخ الوَطاويط فحذف الياء للضرورة كما قال: وتَجَسَّع المتفرَّقُو ن من الفَراعِلِ والعسابِرُ

أواد العسامير ، وهو ولد الضّع من الدّئب . وقال كراع: جمّع الوَطاوط وطاويط وطاوط وطاوط ، فأما وطاويط فهو جمع وطاوط فهو جمع موطوط وطوط ولا يكون جمع وطواط لأن الألف إذا كانت وابعة في الواحد ثبتت الياء في الجمع إلا أن يضطر شاعر كما بيننا . وقال ابن الأعرابي : جمع الوطواط الوطئ . والوطئ : الضّعفى العقول والأبدان من الرجال ، الواحد وطواط ؛ وأنشد ابن بوي لذي الرمة يهجو امرأ القيس :

إنتي إذا ما عَجَرَ الوَطُواطُ ، وكُثُو الهياطُ ، والمياطُ ، والمياطُ ، والمياطُ ، والنياطُ ، والنيف عند العرك الحيلاطُ ، لا يُتَشَكَى مِنْيَ السَّقاطُ ، إن امراً القيس هم الأنباطُ وروق ، إذا لاقينتهم ، سناطُ ليس لهم في نسب وباطُ ، ولا إلى حبل الهدى صراطُ ، فالسَّبُ والعارُ ، مم مُلناطُ ،

وأنشد لآخر :

فَدَاكَهَا دُوْكًا عَلَى الصَّرَاطِي، لبس كَدُوْكِ بَعْلِهَا الوَّطُوْاطِ

وقال النضر: الوكلواط الرجل الضعيف العقل والرأي. والوكل واط: الحُنْقاش، وأهل الشام يسمونه السّر وعَ

وَهِي النَّجُويَةِ ، ويقال لها الخُبُشَّافِ ، والوَّطُّواطُ : الحُطَّافُ. وقيل: الوطواط ضرب من تخطاطيف الجبال أسود ، شبه بضرب من الخشاشيف للتكوصه وُحَيْدُ ﴿ وَكُلُّ صَعِيفَ وَطُنُواطٍ ، والاسم الوَطُنُوطَة ﴿ . وروي عن عَطاء بن أبي رباح أنه قال في الوَطُواط يُصيبه المُنْحُرم قال :درهم، وفي رواية : ثلثا درهم . قال الأصمعي: الوطواط الخيفاش. قال أبو عبيد: ويقال إنه الحُـُطـّاف ، قال : وهو أَشُبه القولين عندي بالصواب لحديث عائشة ، رضي الله عنها ، قالت لما أُحْرِقَ بِيتُ المُقدس: كَانْتُ الأُوزُاغُ تَنْفُخُهُ بأفنواهها وكانت الوطاوطأ تنطفته بأجنعتها و قال ابن بري : الخُـُطاف العُصفور الذي يسمى عصفور الجنة ﴾ والحفاش هو الذي يطير بالليل ﴾ والوطواط^ المشهور فيه أنه الحفاش ، وقد أجازوا أن يكون هو الخطاف ، والدليل على أنَّ الوطواط الحفاش قولهم : هُو أَبْصَرُ لِللَّا مِنْ الوَطُّواطِ . والوَطُّوطَةُ : مقاربة الكلام ، ورجل وطنواط إذا كان كلامه كذلك ؛ وقبل : الوطواط الصيّاح ، والأنثى بالهاء . اللحياني : بقال الرجل الصيّاح وطنواط، وزعموا أنه الذي يُقارب كلامه كأن صوته صوت الخَطاطيف، ويقال للمرأة وطواطة . ويقيال للرجل الضعيف الجيَّانِ الوَّطُّواطِ ، قال : وسمى بذَّلك تشيبهاً بالطائر ؛ قال العجاج :

> وبَلَدْهُ بَعِيدهِ السَّاطِ ، برَمَلِها من خاطِفٍ وعاطِ ، قَطَعْتُ حِينَ هَيْبَةِ الوَطُواطِ

والوَطُنُواطِيُّ : الضعيف ، ويقال الكثير الكلام . وقد وَطَنُوطُنُوا أَي ضَعُفُوا . وأَمَا قولهم : أَبْضَرُ في الليل من الوَطنُواط فهو الحُنْفَاش .

وقط: لَقَيْنَهُ عَلَى أَوْفَاطِ أَيْ عَلَى عَجَلَةٍ ، والظَّاءُ المُعَمِّنَةُ أَعْرِفْ.

وقط: الوقط والوقيطة : معفرة في غلظ أو جبل يجتمع فيها ماء السماء . ابن سيده : الوقط والوقيط كالودهة في الجبل يستنقع فيه الماء ثنتخذ فيها حياض تحبيس الماء للمارة ، واسم ذلك الموضع أجمع وقط ، وهو مثل الوجد إلا أن الوقعط أوسع ، والجمع وقطان ووقاط وإقاط ، الممزة بدل من الواو ؛ وأنشد :

### وأخلف الوقطان والمآجلا

ولغة تميم في جمعه الإقاط' مثل إشاح ، يصيّرون كلّ واد تجيء على هذا المثال ألفاً. ويقال : أصابتنا السماء فو قطً الصغر' أي صار فيه وقط ". والو قط ' : ما يكون في حجر في رَمُل ' ، وجمعه وقاط وو قط وقط ؛ متو قلوط و أنشد يعقوب :

أوْجَرَاتْ حَادِ لِنَهْذَمَا سَلَيْطَا ، تَرَكْنُهُ مُنْعَقِراً وَقِيطًا

وكذلك الأنثى بغير هاء ، والجسع وقطتى ووقاطتى .

ووقطه : قتلبه على رأسه ورفع رجليه فضربهما ، عجموعتين ، بفيهر سبع مرات ، وذلك بما يُداوى به . ووقطه بعيرُه : صرَعه فغشي عليه . وأكلت طعاماً وقطتني أي أنامني . وكل مُشخن ضرباً أو مرضاً أو حُزناً أو شِمَا وقيطه . الأحمر : ضربه فوقطه إذا صرَعه صرَعة لا يقوم منها . والمحوق ويوط: الصريع . ووقط به الأرض إذا صرعه . وفي الحديث : كان إذا و قيله «في حجر في رمل » كذا بالاصل .

نزل عليه الوَّحْمِيُ ' وقِطَ في رأسه أي أنه أدْرَكُ الثُّقَلُ فوضَع رأسه . يقال : ضربه فوقيطته أي أثنقلته ، ويوى بالظاء بمعناه كأن الظاء عاقبت البذال من وقد ت الرجل أقدُه إذا أَنْخَنته بالضرُّب . ابن شميل : الوَقِيطُ والوَقِيعُ المسكان الصُّلْب الذي يَسْتَنْقِعُ فيه الماء فلا يَوْزَأُ الماء شيئاً .

ويوم' الوَقيطِ : يومُ كان في الإسلام بـين بني تميم وبكر بنِ وائل . قال ابن بري : والوَقَـُـطُ اسم موضع ؛ قال طفيل :

عَرَفْت لسَلَمْتَى،بَيْنَ وَقَطْ فَضَلَّفُع، مَنازِلَ أَقَوْتَ مَن مَصِيْفُ وَمَرْبَعِ

ومط: ابن الأعرابي: الوَمُطةُ الصَّرَّعةُ من التعب . وهط: وهَطهَ وهَطاً ، فهو مَوْهُوط ووَهِيسط : ضرَبه ، وقيل : طعنه . ووهَطه كَيْرِطنه وَهُطاً : كَسَرَه وكذلك وقيّصة ؛ وأنشد :

#### بمرأ أحلافاً يهبطن الجندلا

والوَهُطُ : سِنْهُ الوَهُنِ والضَّعْف . ووهَط يَهِطُ وَهُطَ أَي وَهُطَ أَي وَهُمَ وَالضَّعْف . ورَمَى طائرًا فأوْهُطَ أَي أَضْهَفَه . وأوْهُط جناحه وأوْهُطه : صرَّعه صرَّعة لا يقوم منها ، وهو الإيهاط ، وقبل : الإيهاط القتل والإثنان ضرَّباً أو الرَّمْنِ المُهْلك ؛ قال :

#### بأسهم سريعة الإيهاط

قال عَرَّام السُّلَمِي : أو هطن الرَّجل وأو رَطَّنة إذا أو قَعْنَه فيا يكره . والأو هاط ' : الحُصُومة والصَّاح ' . والو هط ' : الجماعة . والو هط ' : المكان المطمئن من الأرض المُستوي ينبُت فيه العضاه والسَّمر والطَّلْح والعُرْ فَكُلْ ' ، وحَصَّ بعضهم به مَنْنِت

العرفط، والجمع أو هاط وو هاط ". ويقال لما اطبأن من الأرض وهطة ، وهي لغة في وهدة ، والجمع وهط وو هاط " . ويقال : وهط من عشر ، كا يقال : عيص " من سد " . وفي حدبت ذي المشعار الممنداني : على أن لهم وهاطمها وعزازها ؟ المواضع المطمئة ، واحدتها وهط ، وبه سمي الوهط مال "كان لعمرو بن العاص ، وقيل : كان لعبد الله بن عمرو بن العاص بالطائف ، والوهط : الوهط موضع ، وقيل :

ويط: الواطة : من لُجَج الماء.

ما كثر من العُروفط .

#### فصل الياء

يعط : يَعاطِ مثل قَطَامِ : زَجَرُ لَلَّذَئُبِ أَوْ غَـيْرِهُ إِذَا وأَيتُهُ قَلْتُ : يَعاطِ يَعاطِ ! وأَنشد ثَعلبِ فِي صَغَةً إبل :

> وقَلُنُصِ مُقُورَة الأَلْيَاطِ ، باتَتْ عَلَى مُلْمَحْبِ أَطَّاطِ ، تَنْجُو إذا قيل لها : يَعاطِ إ

ويروى ييعاط ، بكسر الياء " قال الأزهري : وهو قبيح لأن كسر الياء زادها فنبعاً لأن الياء خلقت من الكسرة ، وليس في كلام العرب كلمة على فيعال في صدرها باء مكسورة . وقال غيره : يسار في النيسار ، وبعض يقول إسار ، تنقلب همزة إذا كسيرت، قال : وهو بشيع قبيح أعني يسار وإسار، وقد أيْعَطَ به ويعط وياعطه وياعط به . ويعاط وياعاط ، كلاهما : زجر للإبل . وقال الفراء : تقول العرب ياعاط ويعاط ، وبالألف أكثر ؛ قال :

وهذا أثمُّ قد عليموا مُسَكَانِي ؛ إِذَا قال الرَّقِيبُ ؛ أَلَا يَعَاطِ إ

قال الأزهري: ويقال يعاط زجر في الحرب ؛ قــال الأعشى :

لف د مُنُوا بِتَيَّجَانِ ساطِ شَبْتُ ، إذا قبل له : يَعَاطِ! دُوْالة كَالْأَقْدُ مِ الْأَمْرِاطِ ، تَنْجُو إِذَا قَيْلِ لَمَا : بِاعاطِ!

وحكى أبن برسي عن محمد بن حبيب : عاط عاط ، قال : فهذا يدل على أن الأصل عاط مثل غاق ثم أدخل عليه يأ فقيل ياعاط ، ثم حذف منه الألف تخفيفاً فقيل يتعاط ، كلمة يُنذر بها الرسمية أهله إذا رأى حيشاً ؛ قال المتنخل الهذلي :





#### حرف الظاء المعجمة

روى الليث أن الحليل قال : الظاء حرف عربي خص الله به لسان العرب لا يشركهم فيه أحد من سائر الأمم، والظاء من الحروف المجهورة ، والظاء والذال والثاء في حير واحد ، وهي الحروف اللينوية، لأن مبدأها من اللينة ، والظاء حرف هجاء يكون أصلا لا بدلاً ولا زائداً ، قال ابن جني: ولا يوجد في كلام النبط ، فإذا وقعت فيه قلبوها طاء ، وسنذكر ذلك في ترجمة ظوي .

#### فصل المبزة

أحظ: أحاظة ': اسم رجل .

أَطْظُ: قال ابن بري: يقال امتلاً الإناء حتى ما يجـد مِنْظًا أي ما يجد مزيداً.

#### فصل الباء الموحدة

بطط: بَظُ الضارِبُ أَوْتَارَهُ بَبُطُهُما بَطْتًا : حرَّ كَهَا وَهَيَّأُهَا لِظَا : حرَّ كَهَا وَهَيَّأُهَا الضرب؛ والضاد لغة فيه . وبَظَّ على كذا :

أُلَحَ عليه ، قال : وهذا تصحيف والصواب أَلَـظ عليه إذا أَلح عليه .

وهو كَظ بُظ أي مُلح وفَظ بَظ بَعَى واحد ، ففظ معلوم وبظ إتباع ، وقيل : فَظِيظ بَظيظ ، وقيل : فظيظ أي جاف غليظ . وأبسَط الرجَل إذا سمن ، والبَظيظ : السَّين الناعم .

بهظ: بَهِ ظَانَنِي الأَمْرُ والحِمْلُ يَبْهَظُنُي بَهْظاً: أَنْتَلَنِي وَعَجْزَتَ عَنْهُ وَبِلْغُ مِنْ مَشَقَّةٌ ، وَكُلُّ شَيْء أَنْقَلْكُ ، فقد على وبلغ مني مشقَّتَه . وكُلُّ شَيْء أَنْقَلْكُ ، فقد بَهُ طَكْ ، وهو مَبْهُ وظ . وأمر باهيظ أي شاق ". قال أبو تراب: سمعت أعرابيا من أشجع يقول: بَهضني الأمر وبهظني ، قال: ولم يتابعه أحد على ذلك . ويقال: أبه ظ حو ضة ملأه . والقر "نُ المَنهوظ: المغلوب. وبهظ داحلته يَبهظنها بَهْظاً: أو قرها وحمل عليها فأتعبها . وكل من كلف ما لا يُطيقه أو لا بجده ، فهو مبهوظ . وبهظ الرجل : أخذ بغقه أنه أي بذقنه ولحيته . وفي النهذيب عن أبي زيد: بَهظته أخذت بفقه وبفعه . وفي النهذيب عن أبي زيد: بهظته أخذت بفقه وبفعه . والفقهان هما

اللَّحْيَانِ . وأَخَذَ بَفَغُوهُ أَي بَفِيهِ . ورجبل أَفْغَى وامرأَة فَغُواء إذا كان في فيه مَيَلٌ .

بيظ: البَيْظةُ: الرَّحْمِهُ ؛ عن كراع ، والجمع بَيْظُ<sup>،</sup> ؛ قال الشاعر يصف القطا وأنَّهن كيملن الماء لِفراخِهن في حواصلهن :

#### حَمَلُنْ لَهَا مِياهاً في الأداوَى ، كما تجملُنْ في البَيْظِ الفَظِيظا

الفَظيظ ؛ ماء الفحل . ابن الأعرابي : باظ الرجل يتبيظ بيط وباظ يَبُوط بوطاً إذا قرار أون أبيط أبيط وباط يتبيط به قال أبو منصود : أداد ابن الأعرابي بالأرون المتنبي ، وباي عبير الذكر ، وبالمهبيل قرار الرحم ، وقال الليث : البيظ ماء الرجل ، وقال ابن الأعرابي : باظ الرجل إذا ستين جسمه بعد هزال .

#### فضل الجيم

وطف : الحِواظ : خُروج مُقُلَة العين وظهورها .

الأزهري : الحِدُوظ خروج المقلة ونُتورُها من الحِجَاج . ويقال : رجل جاحظ العَينين إذا كانت حد قتاه خارجتين ، جَمَعَظَت مُخْمِعَظ مُعْمَعَظ مُعْمِعِظاً .

الجوهري : جَمَعَظت عينه عَظمت مُقلتها ويَتأت ، والمحم والرجل جاحيظ وجَمعظم ، والمحم والدح والرجل جاحيظ وجَمعظم ، والمحم والمحمن وجعاظ والحيحاظان : حدقنا العين إذا كانتا خارجتين وجعاظ وفي حديث عائشة تصف أباها ، رضي الله عنهما : وأنتم يومئذ جُمعظ تَنتَظرون العدوة ١ ؟ جُمعوظ وأنتم يومئذ جُمعظ تنتَظرون العدوة ١ ؟ جُمعوظ العين : ننتوؤها وانثر عاجها ، تريد : وأنتم شاخيصو الأيصار تترقيون أن يَنعق ناعتى أو يَدعم والها يهمة .

وَهُن الإِمَانُ دَاعٍ.

والجاحظ : لقب عَمرو بن بحر ، قال الأزهري : أخبرني المنذري قال : قال أبو العباس كان الجاحظ كراً الله على وسلم ، وعلى آله وعلى رسوله ، صلى الله عليه وسلم ، وعلى آله وعلى الناس ؛ وروي عن أبي عبرو أنه جرى ذكر الجاحظ في محلس أبي العباس أحمد بن محيم فقال : أمسكوا عن ذكر الجاحظ فإنه غير ثقة والا مأمون ؛ قال أبو منصور : وعبرو بن مجر الجاحظ روى عن الثقات ما ليس من كلامهم وكان أوني بسطة في لسانه وبياناً عذباً في خطابه ومتجالاً واسعاً في فنونه ، غير أمل العلم والمعرفة ذمّوه ، وعن الصدق دفعوه .

والجاحظتان : حدقتا العين . وحِحَظُ إليه عَمَله : نظر في عمله فرأى سُوه ما صنع ؛ قال الأزهري : يراد نظر في وجهه فذكره سُوءَ صَنيعِه .

قال: والعرب نقول لأجْعَظَن اليك أثر يدك، يعنرُون به لأرينتك سُوء أثر يدك ؛ قبال ابن السكيت: الدَّعْظَاية ، وقال أبو عمرو: الدَّعْكَاية ، وهما الكثيرا اللحم ، طالا أو قصرا ، وقبال في موضع الجعظاية بهذا المعنى ، قبال الأزهري: وفي نسخة الجيعظائة حرّف الكيسرة .

جحيظ : جَمْبَظْت الرجلَ إذا صفَّدْتَه وأَوْثَنَفْته . وجَمْبُظُ الغلامَ شدَّ بديْه على ركبته . وفي بعسض الحكايات : هو بعض مَن جَمْبُظُوه .

والجَمْعُظَةُ : الإِسْراعُ في العدُو ، وقد جَمْعُظُ . وقال الليث : الجَمْعُظة القِماطُ ؛ وأنشد :

> لَزَ إِلَهِ جَمْظُواناً مِدْلَظًا ﴾ فظَلَ في نِسْعَتِهِ 'مجَمْمُظًا

جظظ: رجل جُطّ : ضغم . وفي الحديث : أَبْغَضُكُمُ اللّ الجُطُ الجَعْظ ؛ الفراء : الجَلَظ والجَواظ الطويل الجَسِم الأكول الشروب البطر الكفور ، قال : وهو الجعظار أيضاً . وروي عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : ألا أنبكم بأهل النار ? كل جعظ جَطّ مُسْمَكُ مَنْ مَنّاع ! قلت : ما الجَطْ ؟ قال : العظم في فال : العظم أن قلت : ما الجَعْظ ؟ قال : العظم في نفسه .

ابن الأعرابي : جَظَّ الرجلُ إذا سبن مع قصره ، وقي نوادر وقال بعضهم : الضخم الكثير اللحم . وفي نوادر الأعراب : جَظَّ وشَطَّهُ وأَرَّه إذا طَرَده . وفلان عَيْظُ وبَعْظُ وبَالْعَظُ : كلُّ في العَدْو .

جعظ : الجَعْظ والجَعِظ : السيّ الخَلْق المُنْسَخَط عند الطعام ، وقد جَعِظ جَعَظاً. والجَعْظ : الضخم. والجَعْظ : الضخم والجَعْظ : العظم المُستَكبر في نفسه ؛ ومنه الحديث المروي عن أبي هريرة : أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، قال : ألا أنبتم بأهل النار ? كل جَظ جَعْظ مستكبر أقلت : ما الجَظ ؟ قال : الضخم ، قلت : ما الجَظ ؟ قال : الضخم ، قلت : ما الجَعْظ ؟ قال : الضخم ، قلت : أبو سعيد بيت العجاج :

تُواكِلُوا بالمِرْبُدِ العَناظَا ، والجُنُعْرَتَيْنَ أَجْعَظُنُوا إِجْماظا

قَالَ الأَرْهِرِيِّ : مَعْنَاهُ أَنْهُمْ تَغَطَّنُوا فِي أَنْفُسُهُمْ وَزَمَّوا بِأَنْفُهُمْ . قَالَ أَنْ سَيِدْهُ : وَأَجْعَظَ الرَجِلُ فَرَّ ؛وأَنشَدُ لرؤية :

والجنفرتان تركئوا إجعاظا

قال ابن بري : وقوم أجعاظ فُـرُّار . وجعَظَـه عـن الشيء جعُظاً وأجْعَظـه إذا دفعـه ومنعه ، وأنشد

بيت العجاج أيضاً هنا. والجَعْظُ : الدَّفْع . وجعَظَ علينا ، وبعضهم يقول : جعَظ علينا ، فينتقل ، أي خالف علينا وغير أمورنا . ورجل حِعْظاية " : قصير لتحيم ، وجِعِظان" وجِعِظانة " : قصير .

جعظ: الجُمْمُظُ : الشَّعِيحُ الشَّرِهِ النَّهِمِ .

جغظ: قال أبن سيده في ترجمة حفظ: احفاظات الجيفة إذا انتفخت، ورواه الأزهري أيضاً عن اللبث؟ قال الأزهري: هذا تصحيف منكر والصواب اجفاظات ، بالجيم ، اجفاظاظاً . وروى سلمة عن الفراء أنه قال : الجفيظ المقتول المنتفخ ، بالجيم ، قال : وكذا قرأت في نوادر ابن بزرج له بخطأيي الهيم الذي عرفته له : اجفاظات ، بالجيم ، والحاء تصعيف ، قال الأزهري : وقد ذكر الليث هذا الحرف في كتاب الجيم ، قال : فظننت أنه كان متحبراً فيه فذكره في موضعين . الجوهري : احفاظات الجيفة المنفخت ، قال : وربما قالوا اجفاظات فيحركون النفخت ، قال : وربما قالوا اجفاظات فيحركون الليت المنفخ ، التهذيب : والمنجفظاة الذي أصبح على شفا الموت من مرض أو شر أصابه .

جلظ: اجْلَنْظَى: استَلْقى على الأرض ورفع رجليه ، التهذيب في الرباعي : اجْلَنْظَى الرجل على جنبه ، واسْلَنْقى على قفاه ، أبو عبيد : المُجلَنْظِي الذي يستلقي على ظهره ويرفع رجليه ، وفي حديث لقمان ابن عاد : إذا اضطحَعْتُ لا أَجْلَنْظِي ؛ أبو عبيد : المُجلَنْظِي المُسْبَطِرِ" في اضطجاعه ، يقول فلست المُجلَنْظِي المُسْبَطِرِ" في اضطجاعه ، يقول فلست كذلك، والألف الإلحاق والنون زائدة،أي لا أنام نومة الكسلان ولكن أنام مُسْتَوْفِزاً ، ومنهم من يهنز فيقول اجْلَنْظَاتُ واجْلَنْظَيْت .

جلحظ: رجل جلنحظ وجلتماظ وجلمطاء: كثير الشعر على جسده ولا يكون إلا ضعاً. وفي نوادر الأعراب: جلطاء من الأرض وجلماظ وجلمائا وجلمائا وجلمائا أخي وحلمائا أخي الأصمعي يقول: أرض جلم طلع المائا والحاء غير معجمة ، وهي الصلمة ، قال: وخالفه أصحابنا فقال: حكما حلم خطاء ، بالحاء المعجمة ، فسألته فقال: هكما وأبته ، قال الأزهري: والصواب جلم عمير معجمة .

جلخط: أرض حِلنَّخِظاء ، بالحاء معجمة: وهي الصلبة ؛ قال الأزهري: والصواب جلحظاء ، بالحاء غير معجمة ، وقد تقدم .

جلفظ: حَلَّفَظُ السفية : قَسَرها. والجِلْفاظ : الذي يُسدد السفن الجُدُد بالحُيوط والحِرَّق ثم يُقيَّرها. وفي حديث عمر ، وفي الله عنه : لا أحمل المسلمين على أعُواد تجرها النجار وجَلَّفَظَها الجِلفاظ ؛ هو الذي يُسوِّي السفن ويُصلحها ، وهو مروي بالطاء المهملة والظاء المهملة والظاء المهملة .

جلمظ: الجِلسُماظ : الرجل الشهنوان .

جنعظ: الجنميظ: الأكثول، وقيل: القصير الرجاين الغليظ الأشَمُّ. والجنماظةُ : الذي يتسخَطُّ عند الطعام من سوء خلقه. والجنميظ والجنماظ: الأحبى، وقبل: الجنماظ والجنماظة العسر الأخلاق؛ قال الراجز:

جنعاظة بأهله قد بَرَّحا ، إن لم بجد بوماً طعاماً مُصْلَحا، قَمَّح وجهاً لم يَزَلُ مُقَبَّحا

قال : وهو الجِنْعِيظ إذا كان أكولًا .

جوظ: الحِمَوَّاظُ : الكثير اللحم الجافي الغليظ الضخم المُختالُ في مِشْبَتِه ؛ قال دؤبة :

وسَيْفُ غَيَّاظٍ لهُمْ غَيَّاظًا ، 
يَعْلُنُو بِهُ ذَا العَضَلِ الْجَوَّاظَا

وقال ثعلب : الجَوَّاظُ المتحبِّر الجَافي ، وقد حاظ كَيُوظ حَوْظ أُ وجَوَظاناً. ورجل حَوَّاظة " : أكول ، وقيل : هو الفاجر ، وقيل : هـ و الصَّبَّاح الشَّرُوب الفرَّاء: يقال للرجل الطويل الجسم الأكثول الشَّرُوب البَّطر الكافر : حَوَّاظ " جَعْظ و جعْظ الله وفي البَّطر الكافر : حَوَّاظ " جعْظ و يَّ جوَّاظ . أبو الحديث : أهل النار كل " تعفظ وي " جواظ . أبو زيد : الجعظري الذي يَنتَفيخ عا ليس عنده ، وهو إلى القصر ما هو . والجواظ : الجَنوع المتنوع المتنوع المنوع الذي جمع ومنع ، وقيل : هو القصير البَطين أُ والجَوَّاظ : الأكول . وفي نوادر الأعراب : رجل والجَوَّاظ " سيح المشية .

أبو سعيد: الجُواظ ُ الضَّجَر ُ وقِلَّة الصَّر على الأُمور. يقال : ارْفُنُق مِجُواظِك ، ولا يُغني ُجواظُك عنك شيئاً . وجَوِظ الرجلُ وجَوَّظ وتَحَوَّظ َ : سَعَى

#### فصل الحاء المهملة

حبط: المُعْبَنْظِيءُ: المُعْبَنَظِيء غَضَباً كَالْمُعُظَّنْسِيء.
حفظ: الحُضَظُّ : لغة في الحُضض ، وهبو دواء
ثبتَّخذ من أبوال الإبل ؛ قال ابن دربد : وذكروا
أن الحُليل كان يقوله ، قال : ولم يعرفه أصحابنا .
قال الجوهري : حكى أبو عبيد عن اليزيدي الحُضظ فجمع بين الضاد والظاء ؛ وأنشد شبر :

أَرْقَتُسَ طَمْ آنَ إِذَا نَحْمُرَ لَفَظُ، أَمْرَ مِنْ صَبْرٍ ومَقْرٍ وحَضَظُ

الأزهري : قال شبر وليس في كلام العرب ضاد مع ظاء غير الحضظ .

حظظ: الحنظ : النصيب ، زاد الأزهري عن الليت:
من الفضل والحير . وفلان ذو حط وقسم من
الفضل ، قال : ولم أسبع من الحظ فعلاً . قال
ابن سيده : ويقال هو ذو حظ في كذا . وقال
الجوهري وغيره : الحفظ النصيب والجك ، والجمع
أحظ في القيلة ، وحظوظ وحظاظ في الكثرة ،
على غير قياس ؛ أنشد ابن جني :

وحُسَّدٍ أَوْسُكَنْتُ مِن حِظَاظِهِا، على أَحَامِي الغَيْظَرِ وَاكْتَظَاظِهَا

وأحاظ وحظاء ، مدود ، الأخيرتان من مُعوّل التضعيف وليس بقياس ؛ قال الجوهَري : كأنه جمع أَحظ ؛ أنشد ابن دريد لسُو يَنْد بن حداق العَبْدي"، ويروى للمعلّلوط بن بَدَل القُر يَنْمي :

منى ما يَرَ الناسُ الغَنبِيُّ ، وجارُه فقيرُ ، يَقُولُوا : عاجِزُ وجَلِيدُ وليس الغِنبَى والفَقْرُ من حيلة الفَيَ،

ولكن أحاظ قُسُسَتْ ، وجُدُودُ

قال ابن بري: إنما أناه الغنى لجلادته وحُرِمَ الفقير لعَجْزُهِ وَقِلَّة معرفته ، وليس كما ظنوا بل ذلك من فعل القَسَّام ، وهو الله سبحانه وتعالى لقوله : نحن قسَمْنا بينهم معيشتهم . قال : وقوله أحاظ على غير قياس وهم منه بل أحاظ جمع أحْظ ، وأصله

أَحْظُظُ"، فقلبت الظاء الثانية ياء فصارت أَحْظٍ ، ثم جمعت على أَحاظٍ. وفي حديث عمر ، رضي الله عنه : من حَظِّ الرجل نَفاقُ أَيِّمه وموضع حَقَّه ؛ قال

ابن الأثير: الحَظُّ الجَدُّ والبَخْتُ، أي من حَظَّه أَنْ يُرْغَب في أَنِّه ، وهي التي لا زوج لها من بناته وأخواته ولا يُرْغَب عند ، وأن يكرن حقه م

وأخواته ولا يُوعَب عنهن ، وأن يكون حقه في وأخواته ولا يُحود وتهضُّه ثقة وفي به ومن العرب من يقول : حَنْظُ وليس ذلك مقصود إنما هو عنْنَة تلحقه في المشدد بدله الله عنائة تلحقه في المشدد بدله الله عنائة المحتد في المحتد ف

غَنَّة تلحقهم في المشدَّد بدليل أن هؤلاء إذا جمعوا قالوا حظوظ. قال الأزهري: وناس من أهل حميص بقولون حَنظ، فإذا جمعوا رجعوا إلى الحُظوظ،

وتلك النون عندهم غنّة ولكنهم يجعلونها أصلية، وإنما يجري هذا اللفظ على ألسنتهم في المشدّد نحو الرثرة يقولون أنر نجة . قال الجوهري : تقول ما كنت ذا حَظّ ولقد حَظِظْتَ تَحَظُّ ، وقد حَظَظْتُ في الأمر فأناً أحَظُ حَظًا ،

ورجل حَظِيظ وحَظ ي ، على النسب ، ومَعَظوظ ، كله : ذو حَظ من الر ذق ، ولم أسمع لمحظوظ بفعل يعني أنهم لم يقولوا حُظ ؛ وفلان أُحَظ من فلان: أَجَد أَ منه ، فأما قولهم : أَحْظ يَنه عليه فقد يكون من هذا الباب على أنه من المُحَو ال ، وقد يكون من الحُظوة .

الليث ولم يسمعه عقال أبو عمرو: رجل محظمُوظ ومجدود، قال: ويقال فلان أحطَّ من فلان وأَجَدُ منه ، قال أبو الهيثم فيا كتبه لابن بُورُوج: يقال هم تجَطَّوْن بهم

قال الأزهري : للحَظُّ فعل عن العرب وإن لم يعرفه

ابو الهيم في كتبه لابن بزرج: يقال هم محظول بهم وينجَد ون بهم . قال : وواحد الأحظاء حظي منقوص ، قال : وأصله حظ" . وروى سلبة عن الفراء قال : الحظيظ العَنْي ألم الموسر ، قال الجوهري :

وأنت حَظ وحَظ طُ ومَحظُوط أَي حَديد دو

حَظ عظم؛ الحَظُ هَمْنَا الجَنة، أي ما بُلَـقاها إلا مَن وجبت له الجنة ، ومن وجبت له الجنة فهو ذو حَظ عظم من الحير . والخطُّنطُ والحُنطَطُ على مثال فُعَمَل : صَمَعْ كَالصَّبِرِ، وقبل : كَالصَّبِرِ، وقبل : هو عُصارة الشجر المرّ ، وقبل : هو كُنحُل الحَوْدُلان، قال الأزهري: وهو الحُندُلُ، وقال الجوهري : هو لغة في الحَنصُ والحَنصَ ، وهو دواه ، وحكى أبو عبيد الحَضطَ فجمع بين الضاد والظاء ، وقد تقدّ م .

حفظ: الحفيظ : من صفات الله عز وجل لا يَعْزُبُ عَنْ حفظه الأشياء كلمُّها مثقالٌ ذرَّةً في السموات والأرض، وقد حفظ على خلقه وعباده مَا يَعْمَلُونَ مَنْ خَيْرِ أَوْ شرًّا، وقد حفيظ السَّموات والأرضُّ بقدرته ولا يُؤوده حفظهما وهو العليُّ العظيم . و في التنزيل العزيز : بل هو قرآن تجيد في لوح محفوظ . قال أبو إسحق : أي القرآنُ في لوح محفوظ ، وهو أمُّ الكتاب عند الله عز وجل، وقال: وقرئت محفوظ"، وهو من نعت قوله بل هو قرآن مجيد محفوظ في لوح. وقال عز وجل: فالله خير حفظاً وهو أرحم الراحمين ، وقرىء : خير حفظاً نصب على التبييز ، ومن قرأ حافظاً جاز أن يكون حالاً وجاز أن يكون تميزاً. ابن سده: الحِفْظ نقبض النِّسْبان وهو التعاهُــــ وقلَّة الغفلة . حَهَ ظِ الشيءَ حَفْظاً ، ورجل حافظ من قوم حُفّاظ وحَفيظ"؟ عن اللحياني . وقد عَدَّو ْ • فقـالوا : هو حَفَيظٌ عِلْمُكُ وعِلْمُ غَيْرِكُ . وَإِنَّهُ لَحَافِظُ الْعَيْنِ أَيْ لا يُعْلَيِّهِ النَّوْمَ} عن اللَّحِياني، وهو من ذلك لأن العين تَحَفَّظُ مُ صَاحِبُهَا إذا لم يَعْلِيهَا النَّومِ . الأَزْهِرِي: رَجِلُ حافظ وقوم حُفَّاظ وهم الذين وأز قوا حفظ ما سُبَعُوا وقلما بِنُنْسُونُ سُيْمًا يَعُونَهُ. غيره: والحافظ' والحَفيظُ الموكيُّل بالشيء تَحِفْظُه . يقال : فلان حَفيظُنا عليكم وحافظُنا . والحَفظة : الذي يُعْصُونَ الأعمال ويكتبونها على بني آدم من الملائكة، وهم الحافظون . و في التنزيل : وإنَّ عليكم لتحافظين ،

ولم يأت في القرآن مكسّراً . وحفظ المال والسّر ومفظ : رَعاه . وقوله تعالى : وجعلنا السباء سققًا كغفوظاً ؛ قال الزجاج : حفظه الله من الو قوع على الأرض إلا بإذ نه ، وقيل : متحفوظاً بالكواكب كا قال تعالى : إنّا زيّننا السباء الدنيا بزينة الكواكب وحفظاً من كل شيطان مارد. والاحتفاظ : احتفظ ، يقال : احتفظ ، فال : احتفظ .

إياه: استرعاه. وفي التنزيل: في أهل الكتاب عد استُحفظوا من كتاب الله، أي استُودِعوه وأنتُمِنُوا عليه. واحتفظ الشيء لنفسه: خَصَها به. والتحفيظ: قلّة العَفْلة في الأمور والكلام والتَّيقُظ من السَّقَطة كأنه على حَدْر من السَّقُوط؛ وأنشد

بالشيء لنفسي ، ويقال : استحفظت فلاناً مــالاً إدا

سألتَه أن كِعْفَظه لك ، واستحفظته سرًّا واستحفظه

إِنِي لَأَبْغِضُ عَاشَقاً مُنْتَحَفِّظاً ﴾ الله تَنَّهِبُ وقُلُوبُ وقُلُوبُ

والمُنْحافظة ؛ المُنُواظَّة على الأَمر. وفي التنزيل العزيز : حافظوا على الصلوات ؛ أي صليُّوها في أوقاتها ؟ الأَزهري : أي واظبوا على إقامتها في مَواقيتها . ويقال : حافظ على الأَمر والعَمَل وثابر عليه وحادِصَ وبارك إذا داوم عليه . وحفظت الشيء حفظاً أي حرَّسته ، وحفظته أيضاً بعني استظهرته ، والمحافظة : المُراقة ويقال : إنه لذو حفاظ ودو مُحافظة إذا كانت له أَنفة " . والحفيظ : المُحافظ ؛ ومنه قوله تعالى : وما أنا عليك بحفيظ . ويقال : احتفظ ، ومعقظت الكتاب أي احتفظه . والتحفظ : التقل . وحفظت الكتاب أي حمائه على حفظه . واستحفظته : سألته أن تحفظه ،

وحكى ابن بري عن القَرْ ازِ قال : استحفظته الشيء جعلته عنده محفظته ، بتعدًى إلى مفعولين ، ومثل م كتبت الكتاب .

والمُنحافظة والحِفاظ: الذَّبُّ عن المَنحارِم والمَنعُ المُنحافظة والحِفاظ: الأبُّ عن المُنحافظة . والحِفاظ: المُنحافظة على العَهد والمُنحاماة على الحُنُوم ومنعُها من العدو". يقال: دو حَفيظة . وأهلُ الحَفائظ: أهل الحِفاظ وهم المُخامون على عَوْراتهم الذَّابُّون عنها ؟ قال:

#### إنتَّا أَنَاسُ نَكَدُّزُ مُ الْحِفاظا

وقيل: المُحافظة الوَفاء بالعَقْمَد والنَّمْسُكُ بالود . والحَفيظة : الفضَبُ لحَرُمة تُنْتَهَك من حر ماتك أو جار ذي قرابة يُظلم من دويك أو عهد يُنكَث . والحِفظة والحَفيظة : الفضّب ، والحِفاظ كالحَفظة ؛ وأنشد :

إناً أناس غنع الحفاظا

وقال زهيرا في الحَفيظة :

تَسُوسُون أَحَلَاماً بَعِيداً أَناتُها ، وإن غَضِيوا،جاء الحَفِيظة' والحِيث

والمُحْفِظات : الأمور التي تحفيظ الرجل أي تُعْضِبه إذا تُوتِرَ في حَمِيسِهِ أو في جَيْرانه ؛ قال القطامي :

أَخُوكُ الذي لا تَقَالِكَ الحِسَّ نفسُه ، وتَرَّ فَضُّ ،عند المُحْفِظات ،الكِتَائفُ

يقول: إذا استو حَشَ الرجِل' من ذي قَرابَتِهِ فاضطُّغَن عليه سَخيمة ً لإساءة كانتُ منه إليه ١ قوله « زهير » في الاساس الحطيّة ، وهذا الصواب ، لأنه من أيات للعطيّة مرويّة في ديوانه .

فأو حَشَنَه ، ثم رآه يُضام زال عن قلبه ما احتقده عليه وغَضِب له فنصَره وانتصر له من ظلمه . وحُرْمُ الرجل : 'محفِظاته أيضاً ، وقد أحفظته فاحتفظ أي أغضه فعضب ؛ قال العُجَيْرُ السَّلُولي:

بعيد من الشيء القليل احْتِفاظـُه عليك،ومَنْزُورُ الرِّضا حِينَ يَغْضُبُ

ولا يكون الإحفاظ الا بكلام قبيح من الذي تعرّض له وإسباعه إيّاه ما يَكره . الأَزهري : والحفظة اسم من الاحتفاط عندما يُوى من حفيظة الرجل يقولون أحفظ ته حفظة ؟ وقال العجاج :

مع الجلا ولائح القتيرِ، وحفظة أكنَّها صَيرِي

فُسَّر : على غَضْبَة أَجنَّها قلبي ؛ وقال الآخر :

وما العَفْوُ إِلاَّ لامْرَىءِ ذي حَفِيظةٍ ، مَنْ يُعْفَعَنَ ذَنْبِ أَمْرِيءَ السَّوْءَ يَلْجَجِرِ

وفي حديث 'حنين : أردت أن أحفظ الناس وأن بُقاتلوا عن أهليهم وأهوالهم أي أغضيهم من الحفيظة الغضب . وفي الحديث أيضاً : فبدرت من كلمة أحفظته أي أغضبته . وقولهم : إن الحفائظ تُذهب الأحقاد أي إذا رأيت حميمك يُظلم حميت له وإن كان عليه في قلبك حقد . النَّضر : الحافظ هو الطريق البين المستقم الذي لا يَنْقطع فأما الطريق الذي يَسِين مرة ثم يَنْقطع أثر م وبَسَّحي فلس مجافيظ .

واحفاظ تر الجيفة : انتفضت ، قاله ابن سيده ورواه الأزهري : هذا تصحيف منكر ، والصواب الجفاظت ، بالجيم ، وروي عن الفراء أنه قال : الجنفيظ المقتول

المنتفخ ، بالجيم ، قال : وهكذا قرأت في نوادر ابن

بزرج له مخطّ أبي الهيثم الذي عرفت له : اجفأظَّت ،

#### فعل الدال المهلة

دأظ: أبو زيد في كتاب الهمز : دأظنت الوعاء وكل ما ملأنه أد أظ ك دأظاً ، وحكى ابن بري دأظنت الرجل أكره أن بأكل على الشبع ، ودأظ المتاع في الوعاء دأظاً إذا كنزه فيه حتى بملأه ، قال : ودأظنت السقاء ملأنه ؛ أنشد يعقوب :

## لقد فَدى أَعْنَاقَتُهُنَّ المُسَحَّضُ وَالدَّأُظُءُ حَى مَا لَتُهُنَّ غَرَّضُ

يقول : كثرة ألبانهن أغنت عن لحومهن . وأورد الأزهري هذه الكلمة في أثناء ترجمة دأض وقال : وواه أبو زيد الدأظ ، قال: وكذلك أقرأنيه المنذري عن أبي الهيثم ، وفسره فقال : الدأظ السّنن والامتياء ؛ يقول : لا يُنحَر ن نفاسة بهن لسستهن وحسنهن . وحكي عن الأصعي أنه رواه الدّأض ، والضاد ، قال: وهو أن لا يكون في جلودهن نقصان ، وقال أبو وقال أبضاً : يجوز فيها الضاد والظاء معاً ؛ وقال أبو زيد : الغرض هو موضع ماء تركت فلم تجعل فيه شيئاً . ودأظ القر حة : غمر ها فانفضخت . ودأظ ميد أظ د ذاظ : خمرة ه

دظظ: الدَّظُ : هو الشَّلُّ بلغة أهل اليمن . دَظَّهُم في الحرب يَدُظُهُم دَظًا : طردهم ، يمانية، ودَظَّظَاهم في ألحرب ونحن نَدُظُهُم دَظًّا ؛ قال الأَزهري : لا أَحفظ الدَظِّ لغير الليث .

دعظ: الدَّعْظُ: إيمابُ الذكركلَّه في فَرج المرأة. يقال: دَعَظَهَا به ودعَظه فيها ودعْمَظه فيها إذا أدخله كلَّه فيها. ودعَظها يَدْعَظُها دَعْظاً: كَحما. والدَّعْظايةُ: الكثير اللحم كالدَّعْكاية. وقال ابن

بالجيم ، والحاء تصعيف ، قال الأزهري : وقد ذكر الليث هذا الحرف في كتاب الجيم أيضاً ، قال : فظننت أنه كان متحيراً فيه فذكره في موضعين .

حنظ: حَنْظَى به أي نَدَّدَ به وأسبعه المكروه؛ والألف للإلحاق بدَحْرج.

وهو رجل حنظيان إذا كان فكاشاً ، وقد حكي ذلك بالحاء أيضاً، وسند كره الأزهري: رجل حنظيان وحينذيان وعينظيان إذا كان فحاشاً . قال : ويقال المرأة هي تحميظي وتمحينذي وتعنظي إذا كانت بدية فحاشة . قال الأزهري : وحينظي وحينذي وعينظي ملحقات بالرباعي وأصلها ثلاثي والنون فيها زائدة كأن الأصل فيها معتل ، وقال ابن بري : أحينظيت الرجل أعطيته صلة أو أجرة ، والله أعلى .

#### فصل اغاء المجبة

خطط: التهذيب: أهمله الليث ودوى أبو العباس عن عمرو عن أبيه أنه قال: أَخَطَ الرجلُ إِذَا استَرْخَى بِطنُهُ وَانْدَالَ .

خنظ: رجل خنظیان وخندیان ، بالخاء معجمة : فاحش . وخنظی به وغنظی به : ندد ، وقیل : سخیر ، وقیل : أغری وأفسد ؛ قال جندل بن المثنی الحارثی :

> حتى إذا أجرس كل طائرٍ ، قامت تخلُّظي بك سَمْعُ الحاضِرِ

السكيت في الألفاظ إن صع له: الدَّعظاية القصير ، وقال في موضع آخر من هذا الكتاب: ومن الرجال الدَّعظاية ، وقال أبو عمرو: الدَّعْكاية وهما الكثيرا اللحم ، طالا أو قصرا ، وقال في موضع: الجِعْظاية مهذا المعنى .

همط : الدُّعْمَوطُ : السيَّءُ الخُلُتُق . ودَعْمَظَ دَكَرَهُ في المرأة : أوْعبَه ، قبال ابن بري : ودَعْمَظُنْته أُوقَعته في شر .

هقظ : ابن بري: الدُّقيطُ الغَضَبان، وكذلك الدُّقيظان؛ قال أمنة :

> مَن كان مُكنَّئِباً من سُنتَّي دَفِظاً فَرابَ فِي صَدَّرِهِ، ماعاشَ، دَفَّطانا

قال : قوله فراب أي لا زال في ربيب وشك .

دلظ: دَلَظَهُ يَدُّلِظُهُ دَلُظاً : ضَرَبُه و في التهذيب:
وكَزَّه ولمَزَه . ودَلَظه يَدُّلِظُه : دفع في صدره.
والمدْلَظُ : الشديدُ الدَّفع ، والدَّلَظُ على مثال
خدَّب . واندَلَظ الماء: اندَفع . ودلَظت التَّلْعةُ والدَّلِظ : سَّل منها كبراً . ودلَظ : سَّ فأَسْرع ؛ عن
السيواني ، وكذلك اذلَنظي الجال السَّريع منه ، وقيل : هو الفليظ وقيل : هو الفليظ المديد . ان الأنبادي : وجل دلَظي ، غير معرب، تتحد عنه .

**دلعمظ :** الأزهري في آخر حرف العمين : الدَّلِمُماظُّ الوَّقَّاع في الناس .

دلنظ: التهذيب في الرباعي: الأصمعي الدّال نظى السمين من كل شيء. وقال شهر: رجل دَلَمْظَى وبَلَمَنْزى إذا كان ضخماً غليظ المَنْكِبَين، وأصله من الدّائظ، وهو الدفع. وادْلَمْظَى إذا سَمِن وغليظ. الجوهري:

الدُّ انظى الصلّب الشديد، والألف للإلحاق بسفر جل، وناقة دَلَنْظاة. قال ابن بري في ترجمة دلظ في الثلاثي: وهذه ويقال دَلَظي مثل حَمَنزكي وحَمَيدكي، قال: وهذه الأحرف الثلاثة يوصف بها المؤنث والمذكر ؛ قال: وقال الطماحي:

كيف رأيت الحكيق الدالنظى ، 'بعطى الذي يَنْقُصُه فَيَقْنَى ? أي فيَرْضَى .

#### فصل الراء

وعظ : رُعْظُ السهم : مَدْخُلُ سِنْخِ النَّصْلِ وَفَوْقَهُ لَـغَالُفُ العَقَبِ ، والجبع أَرْعاظ ۗ ؛ وأنشد :

> يَرْمِي إذا ما شدَّدَ الأرْعاظا ، على فِسِي حُرْ بِظَنَت حِرْ باظا

وفي الجديث : أهدى له يكسوم سلاحاً فيه سهم قد رُكّب مِعْبَلُه في رُعْظِه ؛ الرُّعْظ : مَدْخَلُ النَّصِل في السهم . والمِعْبَل والمِعْبلة : النَّصْل وفي المثل : إنه ليكسر عليك أرعاظ النبل غضباً ؛ يُضرب للرجل الذي يشتد غضبه ، وقد فسر على وجهين : أحدهما أنه أخذ سهماً وهو غضبان شديد المغضب فكان ينكث بنصله الأرض وهو واجم نكتاً شديداً حتى انكسر رُعْظ السهم ، والثاني أنه مثل قولهم إنه ليَحْر ق عليك الأرعم أي الأسنان ، أرادوا أنه كان يُصَر ف بأنايه من شدة غضبه حتى عنتت أسناخها من شدة الصريف ، فشبه مداخِل عنتت أسناخها من شدة الصريف ، فشبه مداخِل الأنباب ومنابيتها بمداخِل النّصال من النبال .

ورَعَظُهُ بِالْعَقَبُ رَعْظاً ، فهو مَرْ عُوظ ورَعِيظ : لقَّه عليه وشدًه به . وفوق الرُّعْظ الرِّصاف : وهي لَفَائَفُ الْعَقَبِ . وقد رَعِظ السهم ، بالكسر ،

يُوعظُ رُعَظاً : انكسر رُعظه ، فهو سهم رُعظه. وسهم رُعظه. وسهم مَرْعُوظ : انكسر وسهم مَرْعُوظ : انكسر رُعظه فشدً بالعقب فَوقه ، وذلك العقب يستى الرّصاف ، وهو عيب ؛ وأنشد ان بري للراجز :

#### فصل الشين المعجبة

ناضَّلَّني وسهَّمه مَرْ عُوظ

شظظ: شظنّي الأمر سَظنّا وشُظوظاً: شقّ عليّ . والشّظاظ : العدُد الذي يُدخل في عرْوة الجُوالِق، وقلى : الشّظاظ نُحسَيْبة عَقْفاء محدّدة الطرّف توضع في الجوالق أو بين الأو نتين يُشدّ بها الوعاء ؟ قال :

وحَوْقَسَلِ قَرَّبِهِ مِن عِرْسِهِ سَوْقِي، وقد غابَ الشَّظاظُ في اسْدِهِ

أَكْفاً بالسبن والناء ؛ قال ابن سيده : ولو قال في استه لنجا من الإكفاء لكن أرى أن الاس التي هي لغة في الاست لم تك من لغة هذا الراجز ، أراد سوقي الد ابن آلي ركبها أو الناقة قرابه من عرسه ، وذلك أنه رآها في النوم فذلك قرربه منها ؛ ومثله قول الراعى :

فبات يُويه أهله وبناتيه ، وبيت أويه النَّجْمَ أَيْنَ مَخَافِقُهُ

أي بات النوم وهو مسافر معي 'يويه أهلته وبناتِه ، ودلك أن المسافر يتذكر أهله فيُخيِّلُهم النوم له؛وقال:

أَيْنُ الشَّطَاطَانِ وأَيْنَ المِرْبَعَهُ ؟ وأَيْنَ وَسُقُ النَّافَةِ الْجَلَنُّفَعَهُ ؟

وسُطُ الوعاء يَشُطُهُ سَطًّا وأَسْطُهُ : حِمُّل فيه

الشطاط ؛ قال ؛

بعد احتكاء أربتني اشظاظها

وسَطَطَ العرار تَبَ بشظاظ ، وهو عود بجعل في عروقي الجوالة إذا عكما على البعير ، وهما شظاظان الفراء : الشَّظيظ العود المُشقَّق ، والسَّظيظ الجوالة المستدود . وشَظَظَت الجوالة أي شددت عليه شظاظه . وفي الحديث : أن وجلا كان يوعي لفيحة فقعيم الموت فنحرها بشظاظ ؟ هو مُحشية محددة الطرف تدخل في عروتي الجوالة التجمع بينهما عند حملهما على البعير ، والجمع أشظة . وفي حديث أم ردع : مر فقه كالشظاظ . وسَظ الرجل وأشظ إذا أنعظ حتى يصير مناعه كالشظاظ ؟ قال زهير :

إذا كَنْحَتْ نِسَاوْكُمْ لِللهِ ، أَللهِ ، أَشَادُ مُعَادُ مُعَادُ مُعَادُ مُعَادُ

والشَّظاظ : امم لصّ من بني ضَّة أَخَـدُوه في الإسلام فصَّلَتُوه ؟ قَالَ :

الله نجاك من القضيم ، ومن شظاظ فاتح العكوم، ومالك وسيفه المسدوم

أبو زيد : بقال إنه لألتص من شظاظ ، وكان لصاً معنوراً فعاد مثلًا . وأشظظنت القوم إشظاظاً وستظام أذا فر قنتهم ؛ وقال البعيث :

إذا ما زعانيف الرِّجال أَشْطَهُما ثقال المرادي والذُّري والجماجيم

الأصمى: طار القوم تشظاظاً وشماعاً أي تفر قُوا؛

وأنشد لرُو يُشِيدٍ الطائيِّ بصف الضَّان :

َ طُوْنَ مَشْظَاظًا بَيْنَ أَطْرُافِ السَّنَدُ ، لَا تَرْعَوِي أُمْ بَهَا عَلَى وَلَدُ ، كَأْنَهُا هَايَجَهُنُ ذُو لِبَدُ

والشَّطْشَطَة ُ: فِعْلُ زَبِّ الغُلامِ عند البول . يقال: تشطُنشَظَ زَبِّ الغلام عند البول .

شيط: ابن دريد: الشَّيْظُ المَنْعُ. ابن سيده: تشيطُهُ عن الأمر رَشيطُهُ سَيْطًا منعه ؟ قال:

َسَتَشْمِطْنُكُمُ عَنْ بَطْنُ وَجَ سُيوفُنَا ، ويُصِيحُ منكم بَطْنُ جِلْدَانَ مُقْفِرا

جِلنْدَان : ثنيّة بالطائف ؛ التهذيب : وسُمَنظة اسم موضع في شعر تحميد بن ثور :

كمان فَضَبَت كدُّراء تَسْقِي فراخَها بِشَمْظة وَفْها ، والمِياه شُعوب ٢

شَيْظُ : سَنَاظِي الجبالِ : أعالِيها وأطرافُها ونواحيها ، واحدتها سُنْظُ وَ قَالَ الطرمّاح :

في تشاظي أقتن دونها عر"ه الطير كصو"م النّعام

الأَفَنَ : 'حَفَرَ مُ تَكُونَ بِينِ الجَبَالَ يَنْبَتَ فَيِهَا الشَّعِرِ ، واحدتها أَقْنَةً ، وقيل : الأَفَنَة بِيتِ 'بِنِي من حجر . وعُرَّةُ الطير : ذَرَ قُنُها ، والذي في شعر الطرماح :

 ١ قوله « شمطه الخ » كذا ضبط في الأصل فهو عليه من حد ضرب ومقتفى اطلاق المجد أنه من حد كتب .

لا أنقضت » كذا بالأصل وشرح القاموس ، والذي في
 معجم ياقوت : انقبضت ، بتقديم الباء على الضاد .

بينها عرّة الطير . وامرأة شناظ" : مُكْتَنَزِة اللحم. ودوى أبو تراب عن مصعب : امرأة شنظيان بنظيان إنظيان إذا كانت سيئة الخلق صخّابة . ويقال : تشنظى به إذا أسمعه المكروه . والشناظ: من نعت المرأة وهو اكتيناز لحمها .

شوظ: الشُّواظ' والشُّواظ' : اللَّهَب الذي لا 'دخان' فيه ؛ قال أمية بن خلف يهجو حسان بن ثابت ، وضي الله عنه :

> أَلَيْسَ أَبُوكِ فِينَا كَانَ فَيَنِنَا ، لَدَى الفَيْنَاتِ ، فِسَلَا فِي الْحِفاظِ ? يَمَانِيًّا يَظْلُ تَيشُدُ كِيراً ، ويَنْفُخُ دائباً لَهَبَ الشُّواظِ

> > وقال رؤبة :

إنّ لَهُم من وَقَعْنَا أَقْنَاظُنَا ، ونارَ حَرْبٍ تُسْعِرِ ُ الشُّواظا

وفي التنزيل العزيز: يُوسَل عليكما شواظ من ناو وغاس ؟ وقيل : الشُّواظ قطعة من ناو ليس فيها نحاس ، وقيل : الشُّواظ لهب الناو ولا يكون إلا من ناو وشيء آخر كيْلُطِكُه ؟ قال الفراء : أكثر القراء قرؤوا شواظ ، وكسر الحسن الشين ، كما قالوا لجماعة البقر صواد وصواد . ان شبيل : يقال لد خان الناو سُواظ وشواظ و لحرها شواظ و شواظ ، وأصابني شواظ من الشمس ، والله أعلم .

شيط: يقال : شاطّت ا يَدِي سَطْيّة من القَنّاة تَشْيِطُهُما سَيْطاً : دخلت فيها .

١ قوله ﴿ شَاظَتَ النَّمْ ﴾ في القاموس: وشاظت في يدي النَّم فعد اه بغي.

#### فصل العين المهلة

عظظ: العَظُ : الشدة في الحرب ، وقد عَظَتُه الحَرب ، معنى عَضَته ، وقال بعضهم : العَظُ من الشدة في الحرب كأنه من عَض الحرب إِنّاه ، ولكن يُفْرق بينهما كما يفرق بين الدَّعْث والدَّعْظ لاختلاف الوَضْعَيْن . وعظه الزمان : لغة في عَضَه . ويقال: عظ فلان فلاناً بالأرض إذا ألزَقه بها ، فهو معظوظ بالأرض .

قال : والعظاظ شبه المظاظ ، يقال : عاظه وماظه عظاظاً ومظاظاً ومظاظاً إذا لاحاه ولاجة. وقال أبو سعيد : العظاظ والعضاض واحد ، ولكنهم فرقوا بين اللفظين ليما فرقوا بين المعنين . والمتعاظة والعظاظ جميعاً: العض ؛ قال :

#### بَصِيرِ في الكَرْيَهُ والعِظاظ

أي شدّة المُنكاوَحة . والعظاظ : المشقة . وعَظَّعُظَّ في الجبل وعَضْعَضَ وبر قط وبَقَط وبَقَط وعَنَّت إذا صعد فيه . والمُعظمُظ من السهام : الذي يَضْطَر بُ ويَلتُو ي إذا رُمِي به ، وقد عظمُط السهم ؟ وأنشد لرؤبة :

#### لَمَا رأونا عَظْمَطَت عِظْمَاظا نَبْلُهُمُ ، وصَدَّقْنُوا الوُعَاظِـا

وعَظَّمُظَ السهم عَظَّمُظة وعظَّماظاً وعَظَّماظاً وعَظَّماظاً ؟ الأَخيرة عن كراع وهي نادرة : النّوى وارتمش ، وقبل : مَرَّ مُضْطَرَ بِا ولم يقصد . وعَظَّمَظ الرجل عظمظة : نكس عن الصيد وحاد عن مُقاتله ؟ ومنه قبل : الجبان يُمَظِّمُظُ إذا نكس ؟ قال العجاج : وعَظَّمَظَ الجبان والزَّنْق "

أَرَاد الكَلَبِ الصَّنِيِّ . وما يُعَظَّعُظُهُ شيءً أَي مَا يَسْتَفِرُهُ وَلا يُزِيلُه .

والعَظَاية 'يعَظِعْظُ من الحر": يلوي عقه . ومن أمثال العرب السائرة: لا تَعظِيني وتعظْعُظِي، معنى تعظعظي كُفتِي وار تَدعِي عن وعظك إيّاي، ومنهم من جعل تعظعظي بمعنى انتعظي ؟ روى أبو عبيد هذا المثل عن الأصعي في ادّعاء الرجل علماً لا محسنه ، وقال : معناه لا تُوصِيني وأو صي نفسك ؟ قال الجوهري : وهذا الحرف جاء عنهم هكذا فيا وواه أبو عبيد وأنا أظنه وتُعظعظي ، بضم التاء، أي لا يكن منك أمر بالصلاح وأن تَفسُدي أنت في نفسك ؟

لا تَنْهُ عِن خُلُنُقِ وِتَأْتِيَ مِثْلُتُهُ ، وَ عاد عليك ، إذا فعلنت ، عظيمُ

فيكون من عَظَمْظَ السهمُ إذا التوى واعْدوجُ ، يقول: كيف تأمرينني بالاستقامة وأنت تتموَّجين? قال ابن بري : الذي رواه أبو عبيد هو الصحيح لأنه قد روى المثل تَعَظْعَظِي ثم عِظي ، وهذا يدل على صحة قوله .

وَتَعَكَّظُ الْمَوْمُ تَمَكُظُا إِذَا تَحَبَّسُوا لِينظروا فِي وَتَعَكَّظُ الْمَوْمُ تَمَكُظُا إِذَا تَحَبَّسُوا لِينظروا فِي أُمورهم ، ومنه سببت عُكاظ . وعكظ الشيء يَمْكُظُهُ : عَرَّكَه . وعكظ خَصْمَه باللَّدَ والحُبْضِج يَمْكُظُه عَكُظاً : عَرَكَه وقبَهره . وعكظ الله عرك وقبَهره . وعكظ عن حاجته وتكلفه إذا صرف عنها . وتكلفه إذا صرف عنها . وتعاكظ القومُ : تعارَّدُوا وتفاخرُوا .

وعُكَاظ: سُوق للعرب كانوا يتَعاكَظُون فيها ؛ قال الليث: سبيت عكاظاً لأن العرب كانت تجتمع فيهما

فيع كظ بعضهم بعضاً بالمناخرة أي يدعك ، وقد ورد ذكرها في الحديث ؛ قال الأزهري : هي اسم سوق من أسواق العرب وموسم من مواسم الجاهلة ، وكانت قبائل العرب تجتمع بها كل سنة ويتفاخرون بها ويتخضرها الشعراء فيتناشدون ما أحدثوا من الشعر ، ثم يتفر قون ، قال : وهي بقرب مكة كان العرب يجتمعون بها كل سنة فيقيمون شهراً يتبايعون ويتناشدون ، فلما جاء الإسلام هدام ذلك ؛ ومنه يوما عنكاظ لأنه كانت بها وقعة بعد وقعة ؛ قال دريد بن الصمة :

تَغَيَّبُتُ عَن يَوْمَيْ عُكَاظ كَلَيْهِا ، وإن يَكُ يُومِّ ثَالِثٌ أَتَغَيَّبُ

قال اللحياني : أهل الحجاز 'يجرونها وتَميم لا تجريها ؟ قال أبو ذؤيب :

> إذا ُبنيَ القِبابُ على عُكاظٍ ، وقامَ البيْعُ واجْتَبَعَ الأَلُوفُ

أراد بعكاظ فوضع على موضع الباء . وأديم عكاظي : منسوب إليها وهو مما حُمل إلى عكاظ فبيع بها . وتعكيظ أمر ه : التوى . ابن الأعرابي : إذا الشد على الرجل السفر وبعد قبل تنكيظ ، فإذا التوى على الرجل السفر وبعد قبل تنكيظ ، فإذا التوى عليه أمر ه فقد تعكيظ . تقول العرب : أنت مرة تتكيظ ومرة تنكيظ ؛ تعكيظ : تميع وتنكيظ : تعيل . وتحكيظ عليه أمر ه : تميع وتحبيس . ورجل عكيظ : قصير .

عنظ: العُنظُوان والعِنظِيانُ : الشَّرَّيْوِ المُنتَسَعَ البَّذِيُّ الفَّاشِ؛قال الجُوهُرِي : هو فُعلُوان ، وقيل : هو الساخِر المُنْظرِي ، والأَنثى من كل ذلك بالهاء . الفراء : العُنْظُوان الفاحش من الرجال والمرأة

عَنْظُوانَة . قَالَ ابْنُ بَرِي : المَعْرُوفُ عِنْظِيانَ " . وَيِقْالُ الْفَصَّاشُ : حِنْظِيانَ " وَحِنْدُبَانَ " وَحِنْدُبَانَ " وَحِنْدُبَانَ " وَحِنْدُبَانَ " وَحِنْدُبَانَ " وَحَنْدُبَانَ " وَحَنْدُبَانَ " وَحَنْدُبَانَ " وَحَنْدُبَانَ " وَحَنْدُبَانَ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّا اللّه

يقالَ : هو يُمَنَّظِيَ ويُحَنَّدِي ويُحَنَّدِي ويُحَنَّدِي ويُحَنَّظِي ويُحَنَّظِي ويُحَنَّظِي ويُحَنَّظِي ويُحَنَّظِي ويُحَنَّظِي ، بإلحَّاء والحَّاء معاً ، ويقال للمرأة البَدِيّة: هي تُعَنَّظي وتُتُحَظي إذا تسكَطت بلسانها فأفتحشت. وعنَظي به : سَخِر منه وأسمعه القبيح وشتهه ؛قال جَنْدُل بن المُثَنَّى الطَّهُوي يُخاطب امرأته :

لقد خشيت أن يتقوم قابيوي ، ولم تماوسك ، من الضرائر ، كل سنداة جبة الصرائر ، شنظيرة سائلة الجمائر ، حتى إذا أجرس كل طائر ، فامت تعنظي بك سمع الحاضر ، توفي لك العيظ بمد وافير ، ثم تفاديك بيضفر صاغر ، حتى تعودي أخسر الحوامير

تُعَنَّظِي بِكُ أَي تُغْرِي وَتُفْسِد وَتُسَمَّع بِكُ وتَفَضَّحُكُ بِشَنِيع الكلام ، يِبَسَّمَع من الحاضر وتذ كُرك بِسُوءعند الحاضرين وتُنكَّدُ وبك وتُسمعك كلاماً قبيحاً . وقال أبو حنيفة : العنظوانة الجرادة الأنثى ، والعنظب الذكر . قبال : والعنظئوان شجر ، وقيل : نبت أغبر ضخم ، وربيا استظل الإنسان في ظلة . وقال أبو عبرو : كأنه الحرش و والأراني ، تأكله ، وقيل : هو ضرب من النبات إذا أكثر منه البعير وجع بطنه ، وقيل : هو ضرب من الجمش معروف يشبه الرامث غير أن الرمث أبسط منه ورقاً وأنجع في النعم ، قال الأزهري: ونونه زائدة وأصل الكلمة عين وظاء وواو ؟

قال الزاحز:

حَرَّقْتُهَا وَارِسُ عُنْظُنُوانَ ، فاليومُ مَنْهَا يُومُ أَرْوَانَ

واحدته عُنْظُوانة. وعُنْظُوان: ماء لبني تميم معروف.

#### فصل الغين المعجمة

غلظ : الغيلظ ':ضدّ الرَّفّةِ في الحُكْتَقُ والطبّعِ والفِعْلُ والمُنشطِقُ والعبْشُ ونحو ذلك .

عَلَىٰظَ يَعْلَىٰظَ غِلَظاً : صَارَ غَلَيْظاً ، واستغلظ مثله ، وهو غَلَيْظ وغُلاظ ، والأنثى غَلَيْظة ، وجمعها غلاظ ، واستعار أبو حنيفة الغليظ للخمر ، واستعاره يعقوب للأمر فقال في الماء : أمّا ما كان آجيناً وأمّا ما كان بَعمَد القعر شديداً سقيه ، غَلَيْظاً أمر ، ه .

وغلَّظ الشيء : جعله عَلِيظاً . وأَعْلَىظَ النُّوبَ : وجده عَلَيظاً ، وقيل : اشتراه عَليظاً . واسْتَعَلظته : ترك شراءه لغليظه .

وقوله تعالى : وأخذان منكم ميثاقاً غليظاً ؛ أي مؤكداً مشداداً ، قيل : هو عقد المهر . وقوال بعضهم : الميثاق الغليظ هو قوله تعالى : فإمساك معروف أو تسريح بإحسان، فاستعمل الغلظ في غير الجواهر المجتاب فقال : إذا كان حرف الوي أغلسظ حكماً وأعلى عندهم من الردف مع قواته فهو أغلىظ حكماً وأعلى

وغَلُظَت السُّنبلة واستَغُلظت : خرج فيها القبح . واستغلظ النباتُ والشجر : صار غَلَيظاً . وفي التنزيل العزيز : كزر ع أخرج سطناً ه فمازر ه فاستغلظ فاستوى على سُوقه ، وكذلك جميع النبات والشجر إذا استحكمت نِبْتَتُه . وأرض غليظة : غير سَهلة ،

خطراً من التأسس لمعده .

وقد عَلَىٰظَتَ عَلَىٰظاً ، وربا كني عن العليسظ من الأرض بالفلكظ . قال ابن سيده : فلا أدري أهو بعنى الغليظ أم هو مصدر وصف به . والعلائظ : العليظ من الأرض ، رواه أبو حنيفة عن النصر وردد كلك عليه ، وقيل إنما هو الغلكظ ، قالوا : ولم يكن الضر بثقة . والعلائظ من الأرض : الصلاب من غير حجارة ؟ عن كراع ، فهو تأكيد لقول أبي حنيفة . والتغليظ : الشدة في اليمين . وتغليظ اليسين :

ومنه الدية المُفلَظة التي تجب في شبه العمد واليمين المُفلَظة ، وفي حديث قتل الحَطْم : ففيها الدَّية مغلَظة ؛ قال الشافعي: تعليظ الدية في العَمْد المَحْص والعمد الحَطْم والشهر الحرام والسلد الحرام وقتل ذي الرحم ، وهي ثلاثون حقة من الإبل وثلاثون حَدَعة

وأربعون ما بين ثنيّة إلى بازل عاميها كائها خَلَيْفة أي حامل. وغَلَّطْنْتُ له وفيه غَلْظة

تشديدُهُمْ وَتُوكِيدِهَا ﴾ وغَلَـُظ عليه الشيءَ تغليظاً ﴾

وغائظة وغائظة وغلاظة أي شدة واستطالة . قال الله تعالى : وليتجدوا فيكم غلاظة ؟ قال الرجاج : فيها ثلاث لغات غلظة وغلظة وعَلظة ؟ وقد غلط عليه وأغلاظ وأغلط وأغلظ له في التول لا غير . ورجل غليظ : فظ فيه غلطة ، ذو غلاظة وفيطاظة وقيساوة وشدة . وفي التزيل العزيز : ولو كنت فط اغليظ القلب . وأمر غليظ : شديد صعب ،وعهد غليظ كذلك ؟ ومنه قوله تعالى : وأخذن منكم ميثاقاً

غنظ: الغَنْظُ والغِناظُ : الجَهد والكَرْب الشَّديد والمَشَقَّة غَنَظَهُ الأَمر يَغْشِظُهُ غَنْظًا وَهُو مَغْشُوظ. وفعل ذلك غَناظيك وغِناظينك أي ليَشْق عليك مر"ة بعد مرة ؟ كلاهما عن اللحاني. والعَنْظُ والعَنَظُ والعَنَظُ الْهُمَّ

غَلَىظاً . وبينهما غَلَّظةٌ ومَغَالظةٌ أَي عَدَاوة . ومَاءِ

غُليظ: مُرُّ .

الشاعر:

إذا غَنَظُونا ظالمين أعاننا ، على غَنْظِهِم،مَنْ من الله وأسعُ '

ورجل مُغانِظ ۗ ؛ قال الراجز :

جاف دِلنظئ عَركَ مُغانِظ ، أَهُو جُ إِلا أَنَّه مُعَانِظ ،

وغَنْظَى به أي نَدَّدَ به وأسبعه المكروه ، وفي الحديث : أَغْييَظُ رجل على الله يومَ القيامة وأُخْبَتُهُ وأَغْيظه عليه رجل تسبَّى علك الأملاك ، قال ابن الأثير : قال بعضهم لا وجه لتكرار لفظتي أغيظ في الحديث ، ولعله أغنظ ، بالنون ، من الغنْظ وهمو شدة الكرب ، والله أعلم .

غيظ: الغيظ : الغيض ، وقيل : الغيظ غضب كامن المعاجز ، وقيل : هو أشد من الغضب ، وقيل : هو سو رَنه وأوله . وغظت فلاناً أغيظه غينظاً وقد غاظه فاغتاظ وغيط فتعيظ وهو مغيظ ؛ قالت قائميلة بنت النض بن الحرث وقتال النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أباها صبراً :

ما كان صَرَّكَ ، لو مَنَنَسْتَ ، ورُبُما مَنَّ النَّى ، وهو المَغْيِظُ المُنْعَنَّقُ

والتغيظ : الاغتياظ ، وفي حديث أم زرع : وغيظ ما جارتها ، لأنها ترى من حسنها ما يفيظ ها. وفي الحديث : أغيظ الأسماء عند الله رجل تسمي ملك الأملاك وقال ابن الأثير : هذا من مجاز الكلام معدول عن ظاهره ، فإن الغيظ صفة "تغير المخلوق عند احتداده يتحرك لها، والله يتعالى عن ذلك ، وإنما هو كناية عن عقوبته للمتسمى هذا الاسم أي أنه أشد أصحاب هذه

اللازم ، تقول : إنه لمَغَدُوظ مَهْمُوم ، وغَنَظَه الهمُ وأَغْنَظُه : لَنَزِمَه . وغَنَظَه يَغْنِظُه ويغَنُظُه ، لغتان ، غَنَظاً وأَغْنَظُته وغَنَظته » لغتان » إذا بلغت منه الغم ؛ والغَنْظ : أن يُشرِف على الهَلَكة ثم يُقْلَت ، والفعل كالفعل ؛ قال جريو :

ولقد لقيت فوارساً من رَهْطِنا ، غَنَظُوكَ غَنْظَ جَرادة العَيّارِ

ولقد دأيت مكانتهم فتكرّرِهْتتهم ، ككراهــة الحِنْـنْزير للإيغــادرِ

العَيَّادُ : رَجِلُ ، وجرادة : فَرَسُهُ ، وقبل : العبَّار أعرابي صاد جَرادًا وكان جائعاً فأتى بهن إلى رَمــاد فدَسَّهُنُنَّ فيه ، وأُقبِل مخرجهن منه واحدة واحدة فيأكلهن أحياء ولا يشعر بذلك من شدّة الجـوع ، فآخِر جَرادة منهن طارت فقيال : والله إن كنت لأنشيئهن ! فضرب ذلك مثلًا لكل من أفلت من كرُّب. وقال غيره : جرادة العيَّار جرادة 'وضعت بين ضِرْسَيْه فأَفْلتت \* أَراد أَنهم لازَمُوك وغمُّوك بشد"ة الخُنصومة يعني قوله غَنظوك ، وقبل العبَّار كان رجلًا أعْلُمَ أُخَذَ جِرادة ليأكلها فَأُفلتت مِن عَلَمَ سَفَتُه،أي كنت تُفلَّت كما أفلتت هذه الجرادة.وذكر عمر بن عبد العزيز الموت فقال : غَنْظُ ليس كالغَنْظ، وكظ ليس كالكظ ؛ قال أبو عبيد : العَدْظ أشد ا الكرب والجَهُد ، وكان أبو عبيدة يقول : هـو أن يشرف الرجل على الموت من الكرب والشدة ثم مُفلكت. وغنَظَهُ يَغْنِظُهُ غَنْظاً إذا بلغ به ذلك وملاَّه غَيْظاً، ويقال أيضاً : غانَظَهُ غَاظاً ؟ قال الفقمسي :

تَنْتِحُ فِوْراه من الغِناظ

وغَنَظه ، فهو مغنوظ أي جَهده وشَقَّ عليه ؛ قال

الأسماء عقوبة عند الله . وقد جاء في بعض روايات مسلم : أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبه وأغيظه عليه رجل تسمى بملك الأملاك ؛ قال ابن الأثير : قال بعضهم لا وجه لتكرار لفظتي أغيظ في الحديث ولعله أغيظ ، بالنون ، من الغيظ وزفير إقال الزجاج : أراد غليان تغييظ أي صوت غليان . وحكى الزجاج : أواد غليان تغييظ أي صوت غليان . وحكى الزجاج : ولا غليان أغاظه ، وليست بالفاشية . قال ابن السكيت : ولا يقال أغاظه ، وقال ابن الأعرابي : غاظمه وأغاظه وغييظه بعنى واحد . وغايظه : كغييظه فاغتاظ وتغييظ . وفعل ذلك غياظك وغياظم أي وغياظم . وغايظه : ممهلة أو باراه فضع ما يضع ، والمفايظة : فعل في مهلة أو منهما جميعاً . وتفييظمت الهاجرة إذا اشتد حميها وقال الأخطل :

لَدُنْ غُدُّوةٍ ، حتى إذا ما تَغَيَّظَتَ هواجر من شَعبان ، حــام أصلتُها

وقال الله تعالى : تـكاد تمَـيَّز ُ من الغيط ؛ أي من شدَّة الحرِّ .

وعَيَّاظَ" : اسم. وبنو عَيْظ : حي من قبس عَيْلان ، وهو غَيْظ بن مُرَّة بن عوف بن سعد بن دُنْيان ابن بَغْيض بن دَيْث بن عَطَهَان . وغَيَّاظ بن الحَضْين بن المنذر : أحد بني عمرو بن سَيْبان الدُّهلي السدُّوسي ؛ وقال فيه أبوه الحضين يهجوه :

نَسِي للما أوليت من صالح مضى ، وأنت لشأديب على حقيظ تكين لأهل الفل والغمر منهم ، وأنت على أهل الصفاء غليظ وسُمنيت غياظاً ، ولست بغائظ عدواً ، ولكن للصديق تغييظ

فلا حَفظ الرحين رُوحك حَيَّة ،
ولا وهي في الأرواح حين تفيظ
عَدُولُك مَسرور ، وذو الورد ، بالذي
ترى منك من غيظ ، عليك كظيظ
وكان الحيضين هذا فارساً وكانت معه راية علي ،
كرم الله وجهه ، يوم صفين وفيه يقول ، وهي

فظظ

لِمَنْ راية سوداءُ يَخْفُقُ طِلْمُهَا ، إذا قيل : قَدَّمُها حُضَيْنٌ ، تَقَدَّمَا

ويُورِدُها للطَّمْنِ حتى يُزيرَها حِياضَ المَنايا، تَقُطُرُ الموتَ والدَّما

#### فصل الفاء

فظط: الفظ : الحَشِنُ الكلام ، وقيل : الفظ العليظ ؛ قال الشاعر رؤية :

> لما وأينا منهم مُغتاظا ، تَعْرَفِ منه اللَّذُومَ والفِظاظا

والفَظَظُ : خشونة في الكلام . ورجل فَظ : ذو فَظ الله فَل الراجز أنشده ابن جني :

حتى تَرَى الجَوَّاظُ من فظاظمِها مُذَالُوْلِياً ، بعد شُدَا أَفظاظمِها ﴿

وقد فَطَظَنْتَ ، بالكسر ، تَفَظُ فَطَاظةً وَفَطَّطًاً ، والأول أَكثر لثقل التضعيف ، والاسم الفَظاظة ، والنظاظ ؟ قال :

حتى توى الجَوّاظ من فظاظها

ويقال: رجل فَظ ۗ بَيْن ُ الفَظاظةِ والفِظاظِ والفَظَـظ ِ؟ قال رؤبة :

#### تَعْرُ فُ منه اللَّوْمَ والفيظاظا

وأفظظ الرجل وغيرة : رددته عما يريد . وإذا أدخلت الحيط في الحكرات ، فقد أفظظ الته ؟ عن أي عمرو . والفظ : ماء الكرش يُعتصر فيشرب منه عند عور الماء في الفلوات ، وبه شه الرجل الفظ الفلط لفلط في الفلوات ، وبه شه الرجل الفظ كرش بعير نحره فاعتصر ماءه وصفاه لم يجز أن يتطهر به ، وقبل : الفلط الماء بحرج من الكرش لفلظ مشربه ، والجمع فنظوظ ؛ قال :

كَأَنْهُمُ ، إذْ يَعْضِرُونَ فَنْظُوطُتُهَا، بِدَجْلَةَ ، أَو مَاءُ الخُرَيْبَةِ مَوْرُدِدُ

أراد أو ماء الحُرَيْبَةِ مَوْرِدُ لهم ؛ يقول : يستبيلون خيلتهم ليشربوا أبوالها من العطش ، فإذا الفظوظ هي تلك الأبوال بعينها . وفظه وافتتظه : شق عنه الكرش أو عصره منها ، وذلك في المفاوز عند الحاجة إلى الماء ؛ قال الراجز :

بَجُّكُ كِرْشَ النابِ لافتظاظها

الصحاح: الفَظُّ ماء الكوش؛ قال حسان بن نـُشبة: فكونوا كأنـف اللَّيث؛ لا شَمَّ مَرْغَماً، ولا نـال فَظَّ الصّيد حتى يُعَفِّرا

يقول: لا يَشْمُ ذِلَّهُ فَشُرْغِمَهُ وَلا يَنَالَ مَنْ صِدهُ لِحُمَّا حَتَى يَصَرَعُهُ وَيُعَفِّرُهُ لأَنّهُ لِيسَ بِـذِي اختلاس كغيره من السباع. ومنه قولهم: افتــَطَّ الرجلُ ،

وهو أن يسقي بعيرَه ثم يَشُدُ فيه لئلا يجترَ ، فإذا أصابه عطش شق بطنه فقطر فرثت فشربه. والفظيظ : ماء المرأة أو الفحل زعبوا ، وليس بثبّت ، وأما كراع فقال : الفظيظ ماء الفحل في رحم الناقة ، وفي المحكم : ماء الفحل ؛ قال الشاعر بصف القطا وأنهن يحملن الماء لفراخهن في حواصلهن :

#### حَمَلُنَ لَمَا مِياهاً فِي الأَدَاوَى ، كَمَا يَحْمِلُنَ فِي البَيْظِ الفَظيظِ

والبَيْظُ : الرحم . وفي حديث عمر ، رضي الله عنه : أنت أَفَظُ وأَغلظ من رسول الله ، صلى الله علمه وسلم؟ رجل فظ أَى سي م الحُمان . و فلان أفظ من فلان أي أصعب خُلُقاً وأشرس ، والمراد ههنــا شدة الخُلُــق وخشونة ُ الجانب ، ولم تُرَد ْ سِما المفاضلة ُ في الفَظاظة والغلاظة بننهما ، ويجوز أن يكون للمفاضلة ولكن فيا يجب من الإنكار والغلطة على أهل الباطل ، فإن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، كان رؤوفاً رحيماً ، كما وصفه الله تعالى ، رَفيقاً بأمنه في التبليغ غيرَ فَظَّتِ ولا غليظ ؛ ومنه أن صفته في التوراة : ليس بفظ ولا غليظ . وفي حديث عائشة ، رضي الله عنهـا ، قالت لمروان : إن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، لعن أباك وأنت فنُظاظة من لعنة الله، بظاءين، من الفَظيظ. وهو ماء الكرش؛ قال ابن الأثير: وأنكره الخطابي . وقمال الرمخشري : أَفْتُظْمُطْنُتُ الْكُوشَ اعتصرتُ ْ ماءها ،كأنه عصارة من اللعنة أو فُعالة من الفَظيظ ماء الفحل أي نُـُطفة من اللعنة ، وقد روى فضض من لعنة الله " بالضاد ، وقد تقدم .

فوظ: فاظت نفسهُ فَوْظاً: كفاظت فَيْظاً. وفاظ الرجلُ يَفوظُ فَوْظاً وفَواظاً، وسنذكره في فيظ. قال ابن جني: ومما يجوز في القياس، وإن لم يرد به

استعمال ، الأفعال التي وردت مصادرها ورفضت هي نحو فاظ الميت فَيْظاً وقَوْظاً ، ولم يستعملوا من فوظ فعلا ، قال : ونظير الأين الذي هو الإعياء لم يستعملوا منه فعلا ، قال الأصعي : حان فوظ فله أي موته . وفي حديث عطاء : أرأيت المريض إذا حان فوظ أي موته ؛ قال ابن الأثير : هكذا جاء بالواو والمعروف بالياء . قال الفراء : يقال فاضت نفسه تفيض فيضاً وفيوضاً ، وهي في تميم وكاب الواقح منها وآثير أن فاظت نفسه فيوظاً ،

فيظ : فاظ الرجل ، وفي المحكم : فاظ َ فَيَظاً وَفُيُوظاً وفَيَظُوظة وفَيَظاناً وفَيَظاناً ؛ الأُخيرة عن اللحاني: مات ؛ قال رؤبة :

> والأزاد أمسى شلو هُم لُفاظا ، لا يَدَ فِنُون مِنْهِم مَن فاظا ، إن مات في مُصفِ أو قاظاً

أي من كثرة القنالي . وفي الحديث : أنه أقطع الزنبير حضر فرسه فأجرى الفرس حتى فاظ ، ثم درمى بسوطيه فقال : أعطاوه حيث بلغ السوط ؛ فاظ يمعى مات . وفي حديث قتال ابن أبي الحاتيق : فاظ واله مني إمرائيل . وفاظت نفسه تفيظ أي خرجت روحه ، وكرهم بعضهم ؛ وقال دكين الراجز :

اجتبَعُ الناسُ وقالوا : عُرُسُ، فَفُقْتَتُ عَيْنُ ، وفاظَتُ نَفْسُ

فَهَنَكُونُ مُهُمَّةً نَفْسِهِ فَأَفَظَنْتُهَا ؛ وَثَأَرُنْتُهُ عُفَيْتُمُ الحِلْمُ

اللبت: فاظت نفسه فسطاً وفسط وظه إذا خرجت، والفاعل فائظ ، وزعم أبو عبيدة أنها لغة البعض نميم، يعني فاظت نفسه وفاضت . الكسائي : تَفَيَّظُوا أَنفسهم ، قال: وقال بعضهم لأفيظ ن الفسك، وحكي عن أبي عبرو بن العلاء أنه لا يقال فاظت نفسه ولا فاضت ، إنما يقال فاظ فلان ، قال : ويقال فاظ المست ، ولا يقال فاض ، بالضاد ، بتسة المن السكيت : يقال فاظ الميت المفيظ فسط ويفوظ السكيت : يقال والها الأصعي ؛ قال ابن بري : ومثل فاظ الميت فول قطري " :

فلم أَرَ بِوماً كَانَ أَكْثَرَ مَقْفَصاً ، يُنبيحُ دماً ، من فائظٍ وكليم

وقال العجاج :

كَأَنَّهُم ، من فانظ مُجَرُّ جَم ،

وقال سُراقة أن مر داس بن أبي عامر أخو العباس بن مر داس في يوم أو طاس وقد اطار دَنه بنو نصر وهو على فرسه الحقباء :

> ولولا الله والحَيَقْبَاةَ فاظَتَ عَيَالِي ، وهي بادية العُروق إذا بَدَّتِ الرَّمَاحُ لِمَا تَدَلَّتُ ، تَدَلِّيَ لَقُوةً مِن رأْسِ نِيقِ

وحان فو ظُنُه أي فَـيْظُنُه على المعاقبة؛ حكاه اللحياني. روله في البيت « بمهم الحل» كذا بأصله، والله بمهم الحكم أي بمقلد الحكم، ففي الأساس: وعملوني أمرهم فلدوني .

وفاظ فلان نفسه أي قاءها ؛ عن اللحياني . وضربته حتى أفكظنت نفسه . الكسائي : فاظنت نفسه وفاظ هو نفسه أي قاءها ، يتعدى ولا يتعدى، وتفكيظنوا أنفسهم : تقيئوها . الكسائي : هو تفيظ نفسه ، الفراء : أهل الحجاز وطتي تولون فاظن نفسه ، وقضاعة وتميم وقيس يتولون فاضت نفسه مثل فاضت كمعته . وقال أبو ذيد وأبو عبيدة : فاظن نفسه ، بالظاء ، لغة قيس ، وبالضاد لفة تميم . ودوى المازني عن أبي زيد أن العرب تقول فاظن نفسه ، بالظاء ، فالم بقولونه بالضاد ؛ ومما يتقولي فاظن ، بالظاء ، فول الشاء ، قول الشاء ، وما يتولونه بالضاد ؛ ومما يتولي فاظن ، بالظاء ، بالظاء ، قول الشاء ، قول الشاء ، فول الشاء ، فول

يداك : يد جُودُها يُو تَجَى ا وأُخْرَى لأعدائها عائظه فأما التي خيرُها يرتجى ، فأجُورُدُ جُوداً من اللافظه وأما التي شَرُها يُنتَقَى ، فنفس العدو للما فائظه

ومثله قول الآخر :

وسُنَّيْتُ غَيَّاظاً ، ولسَّتَ بِغَائظِ عَدُوَّاً ، ولكِن الصَّدِيقِ تَغَيِّظُ فلا حَفِظ الرحينُ 'رُوحَكُ حَيَّةً ، ولا وهْنِيَ فِي الأَرْواحِ حِينَ نفيظ

أبو القاسم الزجاجي: يقال فاظ الميت ، بالظاء ، وفاضت نفسه ، بالظاء ، جائز عند الجميع بين الظاء ، عند الجميع بين الظاء ، يحتج والنفس ؛ والذي أجاز فاظت نفسه ، بالظاء ، يحتج بقول الشاعر:

كادت النفس' أن تَفيظَ عليه، إذ تُوكى حَشُو دَيْطةٍ وبُر ُودِ

وقول الآخر :

هَجَرُ ثُلُ ، لا قِلْتَى مِنْتِى ، ولكن وأيت بقاء أودك في الصدود كهَجُر الحامَّات الورد ، لما وأت أن المَنيَّة في الورود تفيظ نفوسها ظماً ، وتخشى حياماً ، فهي تنظر من بعيد

#### فصل القاف

قوظ : القَرَظُ : شجر بُدْبَغُ به ، وقيل : هو ورَقُ السَّلَمَ يُدُّبُغُ بِهِ الأَدَمُ، ومنه أَديمٌ مَقْرُوطَ، وقد قَـرَ ظَنْتُهُ أَقَـْرُ ظُـهُ قَـرَ ْظاً . قال أبو حنيفة : القَـرَ ظأُ أَجُوهُ مَا تُدْبُعُ بِهِ الْأُهْبُ فِي أَرْضَ العربِ وهي تُدُّبُعُ \* بورقه وثمره . وقال مَرَّةً : القَرَّظُ شَجْرُ " تُعظّام لها ُسُوق غلاظ أمثال شجر الجَـَوْزُ وورقه أصفر مـن ورق النفَّاح ، وله حَبُّ يوضع في المَـوازين ، وهو يَنْبُتُ فِي القِيعانِ ، واحدَّتُه فَرَّطَة ﴿ ، وَبَهَا سُمِّي الرجل قَرَ ظُهُ وَقُرُ رَبِّطُهُ . وَإِبِّلَ قَرَ طَيِّنَهُ " : تَأْكُلُ الْهَرَ ظُ . وأديمُ قَرَ طَيُّ : مديوغ بالقرَ ظ. وكبش قَرَ ظَيٌّ وقُرْ ظَيٌّ : منسوب إلى بلاد القَرَ ظ ، وهي اليمن، لأنها كمنابيت القرظ. وقدَرَظَ السُّقَاءَ يَقُوطُهُ قَرَ ْظَأَ : دَبَعْه بِالقَرَ ظِ أَو صِبَعْه بِه . وحكى أَبُو حنيفة عن ابن مسحل: أديم مُقْرَظٌ كأنه على أَقْرَ ظُنَّهُ ، قال : ولم نسمه، واسم الصُّبْغ القَرَ ظَيُّ على إضافة الشيء إلى نفسه . وفي الحديث : أن عمر دخل عليه وإن عند رجليه قرظاً مَصْبُوراً . وفي

الحديث : أُتِيَ بَهَديَّة فِي أَديم مقروط أي مدوغ الله ظ

والقارظ : الذي يجمع القرط ويجتنيه. ومن أمنالهم: لا يكون ذلك حتى يؤوب القارظان، وهما رجلان: أحد هما من عَنزَه ، والآخر عامر بن تسميم بن يقد م ابن عَنزَة ، خرجا يَنتَجيان القرط ويَجتنيانه فلم يرجعا فضرب بهما المثل ؛ قال أبو ذؤيب :

> وحتى يَوْوبَ القارِظانِ كِلاهما ، ويُنشَرَ في القَتْلَكَى كُلْكَيْبُ لوائل ِ

وقال ابن الكلبي: هما قارظان وكلاهما من عَنَزة ، فالأكبر منهما يَذْ كُرُ بن عَنَزة كان لصلبه، والأصغر هو رُهُمُ بنُ عامر من عَنَزة ؟ وكان من حديث الأول أن تخزيمة بن تَهُد كان عَشْق ابنته فاطمة بنت يَذْ كُرُ وهو القائل فيها:

إذا الجَوْزاءُ أُردَفَتِ الشُّرَيَّا ، ظَنَنْتُ بَآلَ فَاطَّمَةً الظَّنْنُونَا

وأمَّا الأصغر منهما فإنه خرج يطلب القرَّظَ أيضاً فلم يرجع ، فصار مثلًا في انقطاع الغيَّبة ، وإياهما أراد أبو ذؤيب في البيت بقوله:

وحتى يؤوب القارظان كلاهما

قال ابن بري : ذكر القزاز في كتاب الظاء أن أحد القار ظرّ بن عَنْرَة والآخر عاسر بن هيئضم بن يقدم بن عنزة . ابن سيده : ولا آنيك القار ظ العنزي أي لا آنيك ما غاب القار ظ العنزي ، فأقام القار ظ العنزي مقام الدهر ونصه العنزي مقام الدهر ونصه العنزي عليه بن وائل ، كذا في الاصل وشرح القاموس ، والذي في الصحاح : كايب بن وائل .

على الظرف ؛ وهذا اتساع وله نظائر ؛ قال بشر لابنته عند الموت :

#### فَرَجْنِي الحَيْرُ ، وانتظري إيابي ، إذا ما النارِظ' العَنْزِيُّ آبَا

التهذيب: من أمثال العرب في العائب: لا يُوْجَى إِيَابُهُ حَى إِيَابُهُ حَى إِيَابُهُ حَى إِيَابُهُ حَى يَوْدِبَ العَلَمْ فِي العَلَمْ فَي العَلَمْ فَي العَلَمْ فَي العَلَمْ فَي العَلَمْ فَي العَلَمْ فَي العَلَمْ للمَفْقُودُ الذي يُؤْيِسُ مُنهُ ...

والقَرَّاظُّ: بائع القَرَّطِ .

والنقُر يظ ُ: مدحُ الإنسانُ وهو حَيٌّ ، والتُّأْبِينَ مدُّحُه ميتاً. وقدَرَاظَ الرجلَ تقريظاً : مدحَه وأثنى عليه، مأخوذ من تقريظ الأديم 'يبالـَغ' في ردباغيه بَالْقَرَ ظِي ، وهما يَتْقَادُطَانِ الثَّنَاءَ . وقولهم : فلان يُفَرِّظُ ُ صاحبه تقريظاً ، بالظاء والضاد جميعاً ؛ عن أبي زيد ، إذا مدحه بباطل أو حق . وفي الحديث : لا تُقَرِّظُنُونِي كَمَا قَرُّطَت النصارى عيسى؛ التقريظ: مدحُ الحيِّ وَوَصَفُهُ . وَمَنْهُ حَدَيْثُ عَلَى } عليه السلام: ولا هو أهل لما قُدُرٌ ظَ به أي مُدح؛ وحديثه الآخر: يَمْ لُكُ فِي رجلان : مُحب مفرط من يُقر طني عا ليس في" ، ومُنْفِض يَعْمِلُه سَنْزَاني عَلَى أَن يَبْهُمُنّي . التهذيب في ترجمة قرض : وقدَر ظِ الرجلُ ، بالظاء ، إذا ساد بعد هَـوان . أبو زيد : قـَـرَّطْ فلانْ فَلاناً ؟ وهما يتقارظان المدح إذا مدح كل واحد منهما صاحبه، ومثله يتقارضان ، بالضاد ، وقد قَرَّضَه إذا مُدَّحَـه أو ذمَّـه ، فالتقارُظ في المدح ِ والحُـيرِ خاصَّةً ، والتقار'ص' في الخير والشر .

وسَعَدُ القَرَطِ : 'مؤذِ"نُ سيدنا وسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، كان بقُباءِ فلما ولي عمرُ أَنزله . المدينة فولكُ ولى اليوم يؤذّنون في مسجد المدينة .

والقرريظ: فرس لبعض العرب . وبنو قريظة : حي من يَهُود وهم والنّضير قبيلتان من يهود خير وقد دخلوا في العرب على نسسهم إلى هرون أخي موسى عليهما السلام ، منهم محمد بن كعب القررطي . وبنو قرر يُظة : إخوة النّضير ، وهما حيان من اليهود الذين كانوا بالمدينة ، فأمّا قريظة فإنهم أبيروا لنق ضيم العهد ومظاهر تهم المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أمر يقتل مقاتيلتهم وسبني ذواريهم واستفاءة أموالهم ، وأما بنو النضير فإنهم أحلنُوا إلى الشام ، وفيهم نزلت سورة الحشر .

قعظ: أَقَامَظَنَي فلان إقعاظاً إذا أدخل عليك مشقة في أمر كنت عنه بمعزل ، وقد ذكره العجاج في قصيدة ظائية . وأقعظه : شق عليه .

قوظ: قال أبو على : القَوْظُ في معنى القَيْظ ، وليس عصد اشتق منه الفعل لأن لفظها واو ولفظ الفعل ياء. قيظ : القَيْظ ُ : صَمِيمُ الصيف ، وهو حاق الصيف ، وهو من طلوع النجم إلى طلوع سهيل، أعني بالنجم الثرياء والجمع أقنياظ وقايوظ .

وعامله مُقايَظة وقُيرِظاً أي لزمن القيظ ؛ الأخيرة غريبة ، وكذلك استأجره مُقايَظة وقياطاً ؛ وقول امرىء القبس أنشده أبو حنيفة :

> قايَظْنَنَا يأكلن فينا قُدُاً، ومَحْرُونَ الجمالِ\

إِنْمَا أَرَادَ قِظْنُنَ مَعِنَا . وقولهم : اجتمع القَّيْظُ إِنَّا هُو عَلَى سَعَة الكلام ، وحقيقته : اجتمع الناس في القيظ فَحَدُفُوا إِنِجَازاً واحتصاراً ، ولأَن المعنى قد عُلَم ، وهو القد: بالفروت : نات . وقد ورد هذا البحد في مادة حرت وفيه القيد بكسر القاف وهو التي المقدود أو القديد ، وفيه الحمال بدل الجال = ولمل الحال جم لحمية على غير القياس .

نحو قولهم اجتمعت اليامة لم يدون أهل اليامة .
وقد قاظ يومنا : اشتد حُرُه ؛ وقط نا بمكان كذا
وكذا وقاظوا بموضع كذا ، وقيط بُوا واقتاظوا :
أقاموا زمن قيظهم ؛ قال تَوْبَهُ بن الحسُميَّر :
تَرَبَّعُ لَيْلَكَي بِالمُضَيَّحِ فَالْحِمَى ،
وتقاظ من بطن العقيق السَّواقيا

واسم ذلك الموضع: المتقيظ والمتقيظ . وقال ابن الأعرابي: لا متقيظ بأرض لا به منى فيها أي لا مرعى في القيظ . والمتقيظ واحد . ومقيظ القوم: الموضع الذي يقام فيه وقت القيظ ، ومصفه منه المرضع الذي يقام فيه وقت الصف . قال الأزهري: العرب تقول: السنة أربعة أزمان ، ولكل زمن منها ثلاثة أشهر ، وهي فصول السنة : ولكل زمن منها ثلائة أشهر ، وهي فصول السنة : ونئسان وأبيار ، ثم بعده فصل القيظ حزيران وتشرين وتشرين ، ثم بعده فصل الحريف أيلول وتشرين وتشرين ، ثم بعده فصل الشناء كائون وساط .

وقييَّظَني الشيء : كفاني لتَميْظَتي. وفي حديث عمر، وضي الله عنه ، أنه قال حَن أمره الذي ، صلى الله عليه وسلم ، بتزويد وفيد مُزينة : ما هي إلا أصور م ما يقيطن بني "، يعني أنه لا يكفيهم لقيظهم يعني زمان شدة الحر. والقيظ : حمارة الصف ؛ يقال : قطني هذا الطعام وهذا الثوب وهذا الشيء ، وشتاني وصيَّقني أي كفاني لقيظي ؛ وأنشد الكسائي :

مَنْ بِكُ ذَا بَتِ ، فَهَذَا بَتِي مُنْ مُنْتَلِي مُنْتَلِي مُنْتَلِي مُنْتَلِي مُنْتَلِي مُنْتَلِي مُنْتَلِي تَخَذُنْتُهُ مِن نَعْجَاتٍ سِنَ الْمُنْتَلِي اللّهِ مَن نَعْجَاتٍ سِنَ اللّهِ اللّهُ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ اللللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّ

تَخَذِثُهُ من نعَجات بِسِتٌ سُودٍ ، نِعاجٍ كنيعاجِ الدَّشْتِ يقُول : يَكَفَيْنِ القَيْظَ وَالصَّيْفَ وَالشَّنَاءَ ، وَقَاظَ اللَّهِ اللَّهِ فَيَ الصَّفَ ؛ قَالَ الْمُعْشَى : الْمُعْشَى :

#### يا رَخَماً قاظ على مَطْلُوبِ ، يُعْجِلُ كُفُّ الحَارِي، المُطَيِّبِ

وفي الحديث: سرنا مع رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، في يوم قَائظ أي شديد الحر". وفي حديث أشراط الساعة: أن يكون الولد غَيْظاً والمطر فَيْظاً، لأن المطر إمّا يُواد النبات وبرَّ د الهواء والقيظ صد" ذلك

وفي الخديث ذكر قَيْنُظ؛ بنتج القاف؛ موضع بقُرب مكة عَلى أَربِعة أميال من نخلة .

والمتقيظة : نبات يبقى أخضر إلى القيظ يكون على على الله إذا يبيس ما سواه . والمتقيظة من النبات : الذي تدوم تخضرته إلى آخر القيظ ، وإن هاجت الأرض وجف البقل .

#### فصل الكاف

كظ : الكيظة ' : البيطنة . كظ الطعام والشراب يكفظ كظ إذا ملاه حنى لا يُطيق على النّفس ، وقد اكتظ . الليث : يقال كظ يكظه كظة ، معناه غمّه من كثرة الأكل . قال الحسن : فإذا علمت البيطنة وأخذته الكيظة فقال هات هاضوماً . وفي حديث ابن عمر : أهدى له إنسان أجوارشن ، قال : فإذا كظك الطعام أخذت منه أي إذا امتلأت منه وأثقلك ، ومنه حديث الحسن : قال له إنسان : وفي حديث النخعي : الأكظة مسمنة مسم

وهو ما يعتري المُسْتَلِيءَ من الطعام أي أنها تُسْمِن وَتُكْسِلُ وتُسْقِمُ . والكِظّة : غَمَّ وَغَلَّظَةُ عَلَم عِدها في بطنه وامتلاء الجوهري : الكِظّة ، بالكسر، شيء يعتري الإنسان عند الامتلاء من الطعام ؛ وأما

وحُسُدًا أَوْسُلَتُ مَن حِطَاطِهَا ؟ ﴿ عَلَى الْعَبِطُا اللَّهِ الْعَبِطُ اللَّهِ الْعَلَيْهَا ﴿ وَاكْتَبِطَاطِهَا

قال ابن سيده : إنما أراد اكتيظاظي عنها فحدف وأو صل ، وتعليل الأحاسي مذكور في موضعه . والكظيظ ؛ ومنه قول الحُضَيْن بن المُنْذِر :

عَدْوُ لُكَ مَسْمَرُ وَرَ ۗ ، وَذُو الوَّدُ ، بَالَّذِي يَرَى مَنْكُ مِنْ غَيِّظٍ ، عَلَيْكُ كَظْيِظُ ُ

والكظُّكَظَةُ : امتلاءُ السُّقاء ، وقسل : امتدادُ السَّقاء إذا امتلاً ، وقد تَكَظُّكَظُ ، وكظَّظُتُ السَّقاء إذا ملاّنه ، وسَقاءً مكنظُ وظ وكظيظ .

ويقال: كَظَطْتُ خَصْمِي أَكُظُهُ كَظَا إِذَا الْحَدْتَ بِكَظَمَهِ وَأَلْجَمْتَهُ حَى لا يجدَ تخرجاً عِزْرِج إليه، وفي حديث الحسن: أنه ذكر الموت فقال: غَنْظ ليس كالعَظ وكظ ليس كالكظ أي كسائر الهموم أي تهم علا الجنوف ليس كالكظ أي كسائر الهموم ولكنه أشد. وكظه الشراب أي ملأه، وكظ النيط صدرة أي ملأه، فهو كظيظ . وكظي الأمر كظا وكظا المرضع بالماء أي امتلاً . وكظه الأمر يكظه كظا : بهظه الأمود وكربة وجهدة . ورجل كظ : تبهظه الأمود وتغلبه حتى يعجز عنها . ورجل لكظ كظ أي عسر متشدة .

والكِظاظ : الشدة والتَّعب . والكِظاظ : طول المُطاط : طول المُلازمة على الشدة ؛ أنشد ابن جني :

وخُطّة لا خَيْرَ في كِظَاظِها ، أَنْشَظَنْتَ عَنْي عُرْوَتَيْ سِظَاظِها ، بَعْدَ احْتِكَاء أَرْبَتَيْ إِسْظَاظِها

والكيظاظ في الحرب: الضيق عند المتعركة. والكيظاظ في الحرب. وكاظ القوم بعض معضاً مكاظة وكيظاظاً وتكاظئوا: تضايقُوا في المعركة عند الحرب، وكذلك إذا تجاوز والحد في العدادة ؛ قال رؤبة:

## إنا أناس نكر م الحفاظا، إذ تستمت ربيعة الكظاظا

أي مَا الله المُكاظّة ، وهي همنا القِتال وما يَملاً القلب من هم الحروب ، ومثل العرب : ليس أخو الكيظاظ من تسامه ، يقول : كاظهم ما كاظوك أي لا تسامم أو يساموا ، ومنه كيظاظ الحرب، والكيظاظ في الحرب : المنطابقة والمنازمة في مضيق المعركة .

واكنتظ المسيل بالماء: ضاق من كثرته ، وكظ المسيل أيضاً . وفي حديث رُقيقة : فاكنتظ الوادي بتجيجه أي امتلاً بالمطر والسيل ، ويروى : كظ الوادي بتجيج الماء أي امتلاً بالماء .

والكظيظ': الزّحام ، يقال : وأيت على بابه كظيظاً. وفي حديث عُتْبة بن غَزْوانَ في ذكر باب الجنة : وليَأْتِبنُ عليه يوم وهو كظيظ أي ممتلى.

كعظ: حكى الأزهري عن ابن المظفّر : يقال للرجل القصير الضخم كعيظ ومكعّظ ، قال : ولم أسمع

هذا الحرف لغيره .

كنظ: كنظه الأمر بكنظه ويكنظه كنظاً وتكنظه كنظاً وتكنظه : بلغ مشقّة مثل غنظه إذا جهده وشق عليه . اللبث : الكنظ بلوغ المشقّة من الإنسان . يقال : إنه لمكنوظ مغنوظ ، النضر : غنظه وكنظه يكنظه ، وهو الكرب الشديد الذي يشفني منه على الموت . قال أبو تواب : سمعت أبا محض يقول : غنظه وكنظه إذا ملاه وغمة .

كنعظ: في حواشي ابن بري: الكَيْنْعاظُ الذي يَتَسَخَّطُ عند الأكل .

#### فصل اللام

خط : لحَظَه يَلِمُحَظُه لَحَظاً ولَحَظَاناً ولَحَظَ إليه: انظره عَرْخِر عِنهِ من أي جانبه كان، عِناً أو شمالاً، وهو أشد التفاتاً من الشرور ؟ قال :

> لَحَظْنَاهُمُ حَتَى كَأَنَّ عُيُونَنَا بها لَقُوة " ، من شدَّة ِ اللَّحَظَانِ

وقيل : اللحظة النظرة من جانب الأذن ؛ ومنه قول الشاعر :

فلمًّا تَلَمَّنُهُ الحَيْلُ ، وهو مُثَابِرُ على الرَّكُنْبِ، يُخْفِي نَظرةً ويُعيدُها

الأزهري : الماق والمروق طرف العبن الذي يلي الأنف، واللَّحاظ مؤخر العين ما يلي الصَّد ع ، والجمع لنحظ . وفي حديث النبي، صلى الله عليه وسلم: جُلُ نَظره المالاحظة ، الأزهري: هو أن يَنْظرُ الرجل بلَحاظ عينه إلى الشيء تشر وا ، وهو شيق العين الذي يلي الصدغ واللَّحاظ ، بالفتح : مؤخر العين واللَّحاظ ، بالكسر : مصدر الاحظة إذا راعَيْتَه . والمالاحَظة :

مُفاعلة من اللَّيْحُظ ، وهو النظر بشق العين الذي يلي الصدغ ، وأمّا الذي يلي الأنف فالمُوق والماق . قال ابن بري : المشهور في لحاظ العين الكسر لا غير، وهو مُوخرها بما يلي الصدغ . وفلان ليحيظ من القُدد ، نظير ، . ولحاظ السهم : ما ولي أعلاه من القُدد ، وقبل : اللَّحاظ ما يلي أعلى الفوق من السهم . وقال أبو حنيفة : اللَّحاظ اللَّهِطة التي تنسّحي من العسبب مع الرَّيش عليها مَنْبُيت الريش ، قال الأزهري : وأما قول الهذلي يصف سهاماً :

كَسَاهُنَ أَلَامًا كَأَنَ لِحَاظَهَا ، وتَفْصِيلَ مَا بِينِ اللَّحَاظَ ، قَضِيمُ

أراد كساها ربشاً الثواماً . ولحاظ الرّبشة : بطنها إذا أخدت من الجناح فقسرت فأسفلها الأبيض هو المستحاظ ، شبّه بطن الرّبشة المقشورة بالقضيم ، وهو الرّق الأبيض يُحتب فيه . ان شميل : اللّحاظ ميستم في مُوخر العين إلى الأدن ، وهو خط مدود، ميستم في مُوخر العين إلى الأدن ، وهو خط مدود، وربا كان لحاظ من جانب واحد ، وكانت سمة بني سعد . وجمل ملتحوظ بلحاظين ، وقد ليحظن البعير وحمل ملتحوظ بلحاظين ، وقد ليحظن البعير ولحظنة تلاحيظاً ؛ وقال رؤبة ;

تَنْضَحُ بَعْدَ الْخُطُهُم اللَّحاظا

واللَّيْحَاظُ والتَّلَمْحِيظُ : سِمة تحت العين ؛ حَكَاهُ ابنَ الأَعرابي ؛ وأنشد :

أَمْ هَلُ صَبَعْتَ بَنِي الدَّيَّانِ مُوضِعةً ، شَنْعَاءَ باقِيةَ التَّلْتَعِيظِ وَالْخُبُطِ ا

حمل ابن الأعرابي التلاحيظ أسماً للسَّمة ، كما حمل الله «التلحيظ» تقدم للمؤلف في مادة خبط التلحي بالم بدل الظاه.

أبو عبيد التحجين اسماً للسة فقال: التحجين سمة معور جاة ؟ قال ابن سيده: وعندي أن كل واحد منهما إنما أيعنى به العمل ولا أرهيد مع ذلك أن يكون التقميل اسما، فإن سيبويه قد حكى التفعيل في الأسماء كالتنشيبت ، وهو شجر بعينه ، والتمنين ، وهو تخيوط الفسطاط ، ويقواي ذلك أن هذا الشاعر قد قرنه بالخبط وهو اسم . وليحاط الدار : فيناؤها ؟ قال الشاعر :

وهل بليعاظ الدَّانِ والصَّوْنَ مَعْلَمُ ، ومن آييها بين العراقِ تَلُنُوحُ ؟

البين ؛ بالكسر: قطعة من الأرض قد رُهُ مَد البصر. وليَعظهُ : اسم موضع ؛ قال النابغة الجَعْديي :

سَقَطُوا على أَسَادٍ ، بِلَحْظَةَ ، مَشْ بُوحِ السَّواعِلَا بِاسِلِ جَهْمٍ

الأزهري : ولَحْظَةُ مُأْسَدَةٌ بَتِهَامَةَ ؛ يقال : أُسد لَحْظَةَ كَمَا يقال أُسْدُ بِيشَةَ ، وأَنشد ببت الجعدي .

لظظ : لنَظُّ بالكان وألَظُّ به وأَلنَظَّ عليه : أقسام به

وأَلَحَّ. وأَلْظَّ بالكَلْمَة : لَزَمِها . والْإِلْظَاظُ : لَزُمِها . والْإِلْظَاظُ : لَزُوم الشيء والمُثابرة عليه . يقال: أَلْظَظْت به أَلِظُّ الشيء : لزمه مثل أَلظَّ به › فمل وأَفْمل بمعنى . ومنه حديث الني ، صلى الله عليه وسلم : أَلِظُوا فِي الله عليه وسلم : أَلْظُوا فِي الله عليه وسلم : أَلْظُوا فِي الله عليه وسلم : النَّامِوا هذا المنال والإكرام؛ أَلْظُوا أَى الزموا هذا المنال والإكرام؛ أَلْظُوا أَى الزموا هذا المنال والإكرام؛ أَلْطُوا أَى الزموا هذا المنال المنال الله والإكرام؛ والله الله والإكرام؛ أَلْمُوا فَيْ الله والإكرام؛ أَلْمُوا فَيْ الله والإكرام؛ والمنال المنال المن

واثنيْتُوا عليه وأكثروا من قوله والتلفُّظ بــه في

دعائكم ؛ قال الراجز : بعَزْمةِ جَلَّت غُشًا إِلْـْطَاطْها

والاسم من كل دلك اللَّظيظ'. وقلان مُلظُّ بفلان

أي مُلازِم له ولا يُفارِقه ؛ وأنشد ابن بري : أَلَظُ بِه عَباقِية مَرَّنْدَى ، جُرِي، الصدر مُنْبَسِطُ القَرِينِ

واللُّظيظُ : الإلْمُحَاحُ . وفي حديث رَجْم اليهودي: فلما رآه النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أَلَظُ به النَّشْدةَ أي أَلَحَ في سؤاله وألزَمَه إياه. والإلظاظُ : الإلحاح؛ قال بشر :

أَلَظُ بِهِنَ يَحَدُّوهُنَّ ، حَيَّ تَبَيِّنَتِ الحِيالُ مِن الوِساقِ

والمُلاظّة في الحرب: المُواظة ولزوم القتال من ذلك. وقد تلاظئوا مُلاظة ولظاظاً ، كلاهماً مصدر على غير بناء الفعل . ورجل لنظ كظ كظ أي عسر مُمشدّد مُنشدد "د وملظ وملظاظ": عسر مُمشدّ مُشدّد عليه. قال ابن سيده: وأرى كظ إتباعاً . ورجل ملظاظ: ملحاح، وملكظ : مسلح شديد الإبلاغ بالشيء يُلُح عليه ؟ قال أبو محمد الفقعسى :

جارَيْتُه بسابيع مِلْطَاظِ ، بَجُرْي عَلَى قَوَائَمٍ أَيْقَاظِ

وقال الراجز :

عجيت والدُّهُورُ له لنظيظُ

وألظ المطر : دام وألع . ولظ لظ الحية الحية وأسها : حر كنه ، وتلظ لظت هي : تحر كن . والتلكظ المظ والتلكظ أو اللظ الظ من قوله : حية تتلكظ الكظ وحية وهو تحريكها وأسها من شدة اغتياظها ، وحية تتلكظ من توقدها وخبشها ، كأن الأصل تتلظ عل ، وأما قولهم في الحر يتلظ فكأنه يلتهب كالناو من اللظ .

واللظُّلاظ ُ: الفَصيح .

واللظلظة : التحريك ؛ وقول أبي وحرَّة :

فَأَبْلِعْ ثَبْنِي سَعْدِ بن بَكْرٍ مُلِطَّةً ، رسولَ امْرِيءِ بادِي المَودَّةِ ناصِح

قبل: أراد بالمُلطَّة الرسالة ، وقوله رسول امرى، أراد رسالة المرىء .

لعظ: ابن المظفر : جارية أملكظة طويلة سمينة ؛ قال الأزهري : لم أسمع هذا الحرف مستعملًا في كلام العرب لغير ابن المظفر .

لعبظ: اللَّمْعَظَةُ واللَّعْمَاظُ : انتيهاسُ العظم مِلْ وَاللَّهِ وَوَجِلَ اللَّهِ وَقَدَّ لَكُمْعُظُ اللَّهِ مَ لَعْمَظَةً : انتهسه. ورجل لَعْمَوْظ وَالرَّةُ وَاللَّعْمَظَةُ : التطفيلُ . ورجل لَعْمُوظ والرَّةُ لَعُموظة : متطفيلان . الجوهري : اللَّعْمَظةُ الشرَّهُ ، ورجل لَعْمُظ ولَعْمُ الشَّرِهُ ، ورجل لَعْمُظ ولَعْمُ ولَعْمُ الشَّرِهُ ، وهو النَّهِمُ الشَّرِهُ ، وقوم لَعْمُ لَا الشَّمِ الشَّرِهُ ، وقوم لَعْمُ ولَعْمُ لَعْمُ الشَّرِهُ ، وقوم لَعْمُ لَا الشَّمِ الشَّرِهُ ، وقوم لَعْمُ لَعْمُ الشَّرِهُ ، والعَمْمُ الشَّرِهُ ، والعَمْمُ الشَّرِهُ ، والعَمْمُ الشَّرِهُ ، والعَمْمُ الشَّرِهُ ، والمُعْمَلُ والعَمْمُ الشَّرِهُ ، والعَمْمُ الشَّرِهُ ، والعَمْمُ الشَّرِهُ ، والعَمْمُ الشَّرِهُ ، والنَّهُمُ الشَّرِهُ ، والعَمْمُ والنَّهُمُ الشَّرِهُ ، والعَمْمُ والنَّهُمُ الشَّرِهُ ، والعَمْمُ والمُعْمُ الشَّرِهُ ، والمُعْمُ الشَّمِ والنَّهُمُ الشَّرِهُ ، والعَمْمُ الشَّمِ ، والعَمْمُ الشَّرِهُ ، والعَمْمُ والنَّهُمُ الشَّمِ ، والعَمْمُ الشَّمْمُ الشَّمْ ، والعَمْمُ الشَّمْمُ الشَّمْمُ ، والمُعْمُونُ الشَّمْمُ ، والمُعْمُ الشَّمْمُ الشَّمْمُ ، والمُعْمُ الشَّمْمُ السَّمْمُ السَّمْمُ ، والمُعْمُ الشَّمْمُ السَّمْمُ السَّمْمُ ، والمُعْمُ السَّمْمُ السَّمْمُ ، والمُعْمُ السَّمْمُ السَّمُ السَّمُ السَّمْمُ السَّمْمُ السَّمْمُ السَّمْمُ السَّمْمُ السَّمْمُ السَّمْمُ السَّمُ السَّمُ السَّمُ السَّمُ السَّمُ السَّمُ السُّمُ السَّمُ السَ

أَشْبِيهُ ، ولا فَخْرَ ، فإنَّ التي تُشْبِيهُها قَوْمٌ لَـعاميظ

ابنَ بري : اللُّعُمُ وظ الذي تخدم بطَّعام بطنيه مثل العُصْرُ وط ؛ قال وافع بن هزيم :

لَمَامِظَةً بِينِ المَصَا ولِحَاثِهَا ، أَدِقْنَاء نَبِّالِينَ مِن سَقَطِ السَّفْرِ

لَعْمَظْتُ اللَّهِمَ : انْتَهَمَنْتُهُ عَنَ العظم ، ورَبَّا قَالُوا لِعَظْمَ مُنْ ورَبًّا قَالُوا لِعَظْمَتُه ، على القلب . الأزهري : رجل لَعْمَظَة وهو الشّررةُ الحَرريصُ ؛ وأنشد الأصمعي لحاله :

أَذَاكَ خَدْرٌ أَنُّهَا العَصَارِطُ ، وَأَنُّهَا اللَّغَمْظَةُ العَمَارِطُ !

قال : وهو الحَـر يص اللَّحَّاسُ .

لَعْظ : اللَّغَظ : ما سقط في الغَدير من سَفْي الرَّبِح ، رعبوا .

لفظ: اللفظ: أن ترمي بشيء كان في فيك ، والفعل للفظ الشيء . يقال: لفظ ت الشيء من فمي ألفظ له للفظ الشيء لفاظه ، قال امر و القس يصف حماراً:

'يُوارِد' بَعِبْهُولاتِ كُلِّ خَصِيلةٍ ، كَارِّ مَشْرَبِ مِنْمُرَبِ مِنْمُرَبِ

قال ابن بري : واسم ذلك المَكْنُوظ لُفَاظة ولُفاظ ولَفَيْظُ وَلَفُظْ . أَنْ سَيَّدُهُ : لَفَظَ الشَّيَّ وَبِالشِّيءَ يَلْفُظُ لَفُظاً ، فهو مَلْفُوظ وَلَفَيظٌ : ومي . والدنيا لافظة تَلفظ بن فيهما إلى الآخرة أي ترمى بهم . والأرض تلفظ الميّت إذا لم تقبله ورمّت به . والبحر يُلفظ الشيء : يَومي به إلى الساحل، والبحر ُ يلفظ بما في حَوْفه إلى الشُّطـوط . وفي الحديث : ويَسْقَى في كل أرض شرار أهلها تَلفظُهُم أَرْضُوهم أي تَقَدْ فُهُم وترَّمْمِهم من لفَظ الشيءَ إذا رَمَّاه . وَفِي الحَدَيثِ : وَمَن أَكُلُّ فَمَا تَخَلُّلُ فَلَيْكُفُظُ أَي فلسُلسُق ما 'مجشر جُه الحلال من بين أسنان. وفي حديث ابن عبر ، وضي الله عنهما : أنه أسئل عما لَفَظ البحر فنهى عنه؛ أراد ما يُلقيه البحر من السمك إلى جانبه من غير أصطياد . وفي حديث عائشة ، رضي الله عنها : فقاءت أكثلتها ولفَظَّت تحسبها أى أظهرت ما كان قد اختباً فيها من النيات وغيره . واللافظة': البحر . وفي المثل : أَسْخَي من لافظة ؟ يعنون البحر لأنه بلفظ بكل ما فيه من العنبير والجواهر ، والهاء فيه للمبالغة ، وقبل : يعنون الديك

لأنه يلفظ عا في فيه إلى الدَّجاج ، وقيل : هي الشاة ُ

إذا أَشْلُوْهَا تُرَكَتَ جِرَّتُهَا وَأَقبَلْتَ إِلَى الْحَلَّبُ الْكُرَّمَهَا ، وقيل : نُجُودهَا أَنهَا تُدْعَى للحَلَّبِ وَهِي تَعْتَلَفُ فَتَلْنَّقِي مَا فَي فيها وَتُقبَلُ إِلَى الحَالَبِ لتُحْلَبَ فَرَحاً مَنهَا بِالحَلْبِ ، ويقال : هِي التي تَرَاقَ أَوْ خَهَا مَن الطَّيْرِ لأَنهَا تَحْرِجُ مَا فَي جَوْفَهَا وَتُطْعَمَهُ ؛ قَال

تَجُوهُ فَتُجْزِلُ قَبَلُ السُّوْالِ ، وَكُونُ السُّوْالِ ، وَكُنُكُ أَسْمَحُ مِنَ الْفِظْلُهُ

وقيل: هي الرّحى سببت بذلك لأنها تلفظ ما تطحّنه. وكلُّ مَا رَقٌّ فرخه لافظة . واللّفاظ : مــا لـُفظ به أي طرح ؛ قال :

والأزد أمسى شلوهم للفاظا

أي متروكاً مطروحاً لم يُدُفَن. ولفَ ظ نَفْسَهُ يَلْمُ فَلَ . وَلَفَ ظ نَفْسَهُ الله عَصْبَهُ إِذَا مَاتَ ، وعَصْبُهُ : رِبقُهُ الذي عصب بفيه أي غَري به فَيَمِس. وجاء وقد لنظ ليجامة أي جاء وهو مجهود من العَطش والإغباء . ولفَظ الرجلُ : ما تَب فَظ بالشيء يَلِمُ ظُ لَ نَفظاً : نَكُلُم . وفي النّغزيل العزيز : ما يَلفظ من قول إلا لدّيه رَفيب عَبيد . ولفظ ت بالكلام وتلعظنت به أي تكلمت به . واللّفظ : واحد الألنفاظ ، وهو في الأصل مصدر .

للط : التّلمُّظ والتمطيّق التذويّق . واللم ط والتلمُّط : الأَحد باللمان ما يَبْقى في الفم بعد الأكل ، وقبل : هو تعريك هو تنتَبُع الطّعْم والتذويّق ، وفيل : هو تحريك اللمان في الفم بعد الأكل كأنه يَتنَبَع بقيّة من الطّعام بين أسانه ، واسم ما بقي في الفم اللهُ اظه . والتمطيّق بالشّفين : أن تُضم إحداهما بالأخرى مع والتمطيّق بالشّفين : أن تُضمُ إحداهما بالأخرى مع

صوت يكون منهما ، ومنه ما يستعمله الكتّبة في كتّبهم في الدّيوان : لمَـطَّناهم شيئاً يَتلمَّظُونه قبل مُحلول الوقت، ويسمى ذلك اللَّماظة، واللَّماظة، بالضم : ما يَعقى في الفم من الطعام؛ ومنه قول الشاعر يصف الدنيا :

#### لُماظة 'أيام ِ كَأَحَلَامِ نَاتُمْ

وقد يستعار لبقية الشيء القليـل ؛ وأنشد : الماظـة أيام . والإلشماظ الطعن الضعيف ؛ قال رؤبة : محديد كعناً لم يكن إلىماظا

وما عندنا لهاظ أي طعام يُتلهظ . ويقال : لهظ فلاناً لمناطة أي شيئاً يتلهظ . الجوهري : لهظ يتلهظ ، الجوهري : لهظ يتلهظ ، المفط أوا تتبع بلسانه بقية الطعام في فهه أو أخرج لسانه فيسح به شفته ، وكذلك اللهظ ، وتلمظت الحية إذا أخرجت لسانها كتلهظ الأكل . وما ادقت لهظا ، بالفتح . وفي حديث التخسك : فجعل الصي يتلهظ أي يدير السانه في فيه التخسك : فجعل الصي يتلهظ أي يدير السانه في فيه ويحر ك يتنبع أثر التمر ، وليس ثنا لهاظ أي ما نذ وقه فنتلهظ السية : أكله . ومكلمظ الإنسان : ما والتهظ الشية : أكله . ومكلمظ الإنسان : ما وطرف حول شفته ؛ قال الراجز بطرف لسانه ، وشرب ألماء على شفته ؛ قال الراجز فاستعاره للطعن :

#### مجنسه طفناً لم يكن إلىماظاا

أي ببالغ في الطعن لا يُلسطُهم إياه . واللَّمُظُهُ واللَّمُظُ واللَّمُظُهُ : بياضَ في جَمَعْلَة الفرس السُّفْلَى

إذ قوله « يجميه » كذا في الاصل وشرح القاموس بالم ، وتقدم
 يجديه طعناً ، وفي الاساس وأحذيته طعنة إذا طعنته .

من غير الغراة ، وكذلك إن سالت غنر "ته حتى تدخل في فمه فيَتَلَمَّظ بها فهي اللُّهظة ؛ والفرس أَلْمَظ ، فإن كان في العُليا فهو أرْثُكُمْ ، فإذا ارتفع البياض إلى الأنف فهو رُثْمَة "، والفرس أَرْثُكُم "، وقد المُنظَّ الفرس السطاطاً . ابن سيده : اللَّهُ ط شيء من البياض في جَمَعْلَةُ الدَّابَّةُ لا 'يجارز مَضَمَّهَا ' وقيل : الله ظه الساص عملي الشفين فقط . والله ظة : كالنُّكْنة من البياض ، وفي قلبه المنظة أي اكتة . وفي الحديث: النَّفاق في القلب لـُشظة سوداء ، والإيمان للمظة بيضاء ، كلما از داد از دادت . و في حديث على ، كرم الله وجهه : الإيمان يَبُّدُو لُـمظة " في القلب ، كلما ازداد الإيمان أزدادت اللُّمطة ، قال الأصمعي : قوله لـُمظة مثل النُّكُنَّة ونحوهـا من البياض ؛ ومنه قبل : فرس ألمنظ إذا كان مجمعفلته شيء من بياض . والمنظه من حقة سنتًا ولمئطه أي أعطاه . ويقال المرأة : أَلْمُظَى نَسْجَكُ أَي أَصْفِقيهِ . وأَلْمَظ البعير بذَّنَه إذا أَدْخُله بين رجليه .

لمعظ : أبو زيد : اللَّمْعَظُ الشَّهْ وانُ الحَريصُ ، ورجل للمُعْوَظُ ولَهُ عَمْوظةً من قوم لماعِظةً ، ورجل لعَمْطَة ولَمْعَظة : وهو الشَّرِهُ الحَريصُ .

#### فصل الم

مشظ: مشظ الرجل عشظ مشظ ومشظت بده أيضاً إذا مس الشواك أو الجذع فدخل منه في بده شيء أو شظية ، وقد قيلت بالطاء، وهما لغنان، وهو المشظ ، وأنشد ابن السكيت قول سُحيم بن وثيل الرياحي:

وإن قَناتَنَا مَشْظُ سُظُاها ، صَدْها عَنْنَ القرين

قوله مَشْطُ سُطَاها مَثَلُ لَامْتِنَاعِ جَانِيهِ أَي لَا تَمَسَّ فَمَاتَنَا فَيَنَالَكُ مِنْهَا أَدَّى، وَإِن قُثْرِنَ بِهَا أَحد مدّت عَنْقَهِ وَحَدَبَتُهُ فَدَلَ كَأَنه فِي حَبْلُ يَجِنْدِيهِ ؛ وقال حِرْمٍ:

مشاط قَنَاةً دروها لم يُقوم

ويقال : قَنَاهَ مَشْطَةٌ ۚ إِذَا كَانَتَ جَدِيدَةَ صُلَّبَةً كَمَّشُظُ ۗ بها يَدُ مِن نَنَاوَلُهَا ؛ قال الشاعر :

> وكل فَنَدَّى أُخِي هَيْعا سُجاعٍ على خَيْفانة مَشظ سُظاها

والمَشَظ أَبِضاً : المَشَقُ وهو أَبِضاً تشقَّق في أَصول الفَخذينِ ؛ قال غالب المعنى :

قد رَتُ منه مَشَظُ فَعَجْمُجًا؟ وَكَانَ بَصْحَى فِي البُيوتِ أَرْجًا

الحَجْعَجَةُ : النُّكُوصِ ، والأَزْجِ : الأَشْرِ .

مُظظ: ماظَّة نماظَّة ومِظاظاً: خاصه وشاتَمَه وشارَّه ونازَعَه ولا يكون ذلك إلا مُقابِلة منهما ؟ قال رؤية:

#### لأواءها والأزال والمظاظا

وفي حديث أبي بكر : أنه مر" بابنه عبد الرحين وهو أعاظ جاراً له ، فقال أبو بكر : لا أنماظ جاراك فإنه يبد : المُساظة ألم المُنخاصة والمُساوة والمُساوة وسُدَّة المُنازعة مع مُطَول اللَّزوم ، يقال : ماظكاته أماظه مطاطأ ومماظة ، أبو عمرو : أمط إذا شتم ، وأبط إذا سبن ، وفيه مظاظة أي شد في خلت ، وعماظ الواجز :

جاف دَلَنظنى عَرك مُعانظ ، أُهُوَج إلا أن مُعاظِظ

وأَمَظُ العُودَ الرطبَ إذا توقيع أن تذهب نُدُويَّة فعرَّضه لذلك .

والمَطُّ: رُمَّانُ البر أو شجره وهو يُنَوَّر ولا يَعْقِبُ وتأكله النحل فيجُودُ عسَلُها عليه. وفي حديث الزُّهري وبني إسرائيل: وجعل رُمَّانَهم المَظَّ ؛ هو الرُّمَّانُ البرَّي لا يُنْتَفع بجمله. قال أبو حنيفة : منابث المُظ الجبال وهـو ينوَّر نَوْراً كثيراً ولا يُوَبِّي ولكن جُلُّناده كثير العسل ؛ وأنشد أبو الهيثم لبعض طرَّء:

> ولا تَقْنَطُ ، إذا جَلَتْ عِظامٌ عَلَمَ عَظَامٌ عَلَيْتُ مِن الْحَوَادِثِ ، أَن تُشَطَّتًا وَسُلَ اللَّمُ عَنك بذاتٍ لَوَ ثُو ، . تَبُوصُ الْحَادِيَيْنِ إذا أَلَطًا

> كأن ، بنخرها وبمشفرينها ومخلج أنفها، داءً ومظا

جَری نَسُ علی عسن علیها ، فاد خصیلها حتی تشظی،

أَلَظُ أَي لَح . قال : والراء زَبَدُ البحر ، والمظ دم الأخوين ، وهمو دم الغزال وعُصارة عُروق الأرطني ، وهي حُمر ، والأرطاة خَصْراء فياذا أكلتها الإبل احمر ت مشافرها ، وقال أبو ذؤيب يصف عسلا :

الموادي المال وهو يحتمل أن يكون بار أو باد بمني هاك.

كَانَةَ أَحْيَا لِهَا ﴾ مَظَّ مَأْبِيدٍ وآلرِقراسٍ ،صَوْبُ أَسْقِيةٍ كُعُلِّ

قال ابن بري : صوابه مأبيد ، بالباء ، ومن همزه فقد صحفه. وآل فراس : جبال بالسّراة . وأسقية : جمع سنّي ، وهي السّحابة الشديدة الوقاع .

ويروى : صُوبُ أَدْمِيةٍ جِمْعَ رَمِيٍّ ، وهي السَّمَانِةُ الشَّديدة الوقع أيضاً .

ومُظَّةُ : لقَب سفيان بن سلمْهم بن الحَكَم بن سعد العَسْيرة .

ملظ: الملئوطُ : عصا يضرب بها أو سوط ؛ أنشد ابن الأعرابي :

تُستُ أُءْلِي وأسه المِلنُوطَا

قال ابن سيده : وإنما حملته على فعُورَل دون مفعل للأن في الكلام فعُورَلا وليس فيه مفعل وقد يجوز أن يكون ملموظ مفعلا ثم يُوقَتَف عليه بالتشديد فيقال ملوظ ، ثم إن الشاعر احتاج فأجراه في الوصل مجراه في الوقف فقال الملوظ كقوله :

. بباز ل وجناء أو عديل

أواد أو عَيْهِل ، فوقف على لغة من قال خالد" ، ثم أجراه في الوصل مجراه في الوقف ، وعلى أي" الوجهين وجَّهتَه فإنه لا يُعرف اشتقاقه .

#### فصل النون

نشظ: الليث: النشوظ نبات الشيء من أرومته أول ما يبدو حين يصدع الأرض نحو ما يخرج من أصول الحاج ، والفعل منه نشط بَنشظ بُنشظ ؛ وأنشد:

ليس له أصل ولا نشوط

قال: والنشظ الكسع في أسرعة واختلاس. قال أبو منصور: هذا تصعف وصوابه النشط ، بالطاء، وقد تقد م ذكره.

تعظ: نَعَظَ الذَكُرُ يَنْعَظُ نَعْظًا وَنَعَظًا وَنُعُوطًا وَأَنْعَظَ : قَامَ وَانْتَشِر ؛ قَالَ الفرزدق :

كتبنت إلى تستهدي الجواري ، لقد أنعظنت من بلند بعيد

وأَنْعَظَ صَاحِبُه . والإِنْعَاظ : الشَّبَقُ . وأَنْعَظَّتُ المُرَاّةُ : تَشْيَقَتُ والْآمِتُ أَنْ تُبْعَامَع ، والاسم من كل ذلك النَّعْظُ ؛ ويُنْشد :

إذا تَورَق المَهُ قُدُعُ بِالمَرِءُ أَنْ عَظَمَتُ مَا الْمُوارِهُمَا الْوَارِهُمَا الْوَارِهُمَا الْوَارِهُمَا

وازداد رشيعاً عجابها

ويروى :

قال ابن بري : أجاب هذا الشاعر 'مجيب فقال : قد يَو 'كَبُ المَهْقُوعَ مَن لَسَنْتَ مِثْلَمَهُ ، وقد يوكب المهةوع زو ْجُ حَصانِ

روي عن محمد بن سلام أنه قال : كان بالبَصْرة رجل كحال فأتنه امرأة جميلة فكحكم وأمَر المبل على فيها ، فبلغ ذلك السلطان فقال : والله لأفشئن تعظمة ، فأخذه ولفه في طن قصب وأحرقه . وإنعظ الرجل : انتشار ذكره . وأنعظ الرجل : اشتهى الجماع . وحر تعظ : تشيق ؛ أنشد إن الأعرابي :

حيّاكة عَشْنِي بِعُلْطُنَةُ نِنِ ، وذي هبابٍ نَعِظِ العَصْرَيْنِ

وهو على النسب لأنه لا فعل له ، يكون تعط اسم فاعل منه ، وأواد تعط بالمصرين أي بالغداة والعشي أو بالنهار والليل أبو عبيدة إذا فتحت الفرس طبيتها وقبضتها واشتتهت أن يضربها الحصان قبل : انتعطت انتياطاً وفي حديث أبي مسلم الحولان أنه قبل النام أنه قبل النعط أمر عارم فأعدى الانعاط الشبق ، وأعلى أنه أبر شديد. وأنهظت الدانة إذا فتحت حيامها يعني أنه أمر شديد. وأنهظت الدانة إذا فتحت حيامها

وبنو فاعظ ؛ قبيلة . نكظ : النَّكُظة ُ والنَّكَظة ُ : العَجَلة ، والاسم النَّكَظُ ، وقال الأعشى :

د ما المالية ا و وقبل في هو مصدور المحيط المالية وقال آخر : المالية المالية

قد قر لنا با على تكظ الم

الأصمعي: أن كظائه إن كاظاً إذا أعطته ، وقد تكظ الرَّجل ، بالكسر . ان سده: نكظ من ينك ظه أن كظ و أي كل أشتد عليه سفر و ه فإذا التوى عليه أمر ه فإذا التوى عليه أمر ه في أن الرحل الشتد عليه سفر و عن أن الرحل الشد عليه المرة فقد تمكظ ، هذا الفرق عن أن

والمتنكظة والجهدوالشدة في البقر ؛ قال : ما زلن في منكظة وستبر لصابكة في أمنكظة وستبر

أبو زيد ؛ نكظ الرَّحيلُ نكظاً إذا أزف ، وقد كظنت الخُرُوج وأفدت له نكظاً وأفداً .

#### أيهائه ويداء تفيفطل الواق ومهام الأمهان

وشط : وشط الفاس والقعب وشطا : سُد فشر حة خريم المرد وغوه يضقلها به ، والم ذلك العود الرسيطة . والوسيطة : قطعة عظم تكون زيادة في العظم الصبيم ! قال أبو منصور : هذا علط ، والوسيطة فطعة حشبة يستعب بها القدح ، وقبل للرجل إذا كان دحيلا في القوم ولم يكن من صبيهم المد لوسيطة التي يواب بها القدة فيهم ، تشبيها بالوسيطة التي يواب بها القدة ويهم ، تشبيها بالوسيطة التي يواب بها

وو شخطيت العظم أشظه و شفطاً أي كسرت منه قطعة الليف و الوشيط من الباس لفيت ليس أصلهم والحدا ، وجمعه الوشائط . والوشيطة والوشيطة والوشيطة بالاحداد في القوم ليسوا من صبيهم ؛

على حين أن كانت معقيل وشنا فظا م المسافظا م المسافظا م المسافع عامر الما عامر الما المسافع عامر المسافع على المسافع

ويقال : بنو فلان وَشَيِظة فِي قَوْمَهُمْ أَي هُمْ يَحَشُونُ فيهم ؛ قال الشاعر :

هِ أَهُلُ بَطُعَاوَيَ قَرْيَشٍ كَلَيْهِا ، وَهُ أَهُلُ كَالْصُلْبِ وَهُمْ صَلَيْهِا ، لِسَ الوَسَائِظُ كَالصُلْبِ

﴿ فِي اَحَدَيْثِ السَّعْبِي ۗ : كَانِتُ الأَوَائِلُ القَوْلُ : إِيَّاكُمْ ﴿ وَالْوَشِيَطُ : إِيَّاكُمْ ﴿ وَالْوَشِيَطُ : ﴿ وَالْوَشِيَطُ :

الحُسيس ، وقيل : الحسيس من الناس . والوَ سُيطُ:

التابع والحِلْفُ ، والجمع أوشاظ . وعظ : النَّصْح وعظ : الوَعْظ والعِظة والعَظة والمَوْعِظة : النَّصْح والتذ كير بالعَواقِب ؛ قال ابن سيده : هو تذكيرك للإنسان بما يُلتَيْن قلبَه من ثواب وعِقاب . وفي الحديث : لأَجْعلنك عظة أي مَوْعظة وعبرة لفيرك ، والهاء فيه عوض من الواو المحدوفة . وفي التنزيل : فمن جاءه مَوْعِظة من ربه ؛ لم يجيء بعلامة التأنيث لأنه غير حقيقي أو لأن الموعِظة في معني الوَعْظ حتى كأنه قال : فمن جاءه وعظ من ربه ، وقد وعظه حتى كأنه قال : فمن جاءه وعظ من ربه ، وقد وعظه

السّراط واعظ الله في قلب كل مسلم ، يعني تحجّبه التي تَنهاه عن الدّخول فيا منعه الله منه وحرّمه عليه والبصائر التي جعلها فيه . وفي الحديث أيضاً : يأتي على الناس زمان يُستَحَلُ فيه الرّبا بالبيع والقَلَلُ بالموعظة ؟ قال : هو أن يُقتل البّري، ليتّعظ به المرّب كما قال الجواج في خطبته : وأقتل البرىء المرّب كما قال الجواج في خطبته : وأقتل البرىء

وَعُظاً وعِظة ، واتَّعَظَ هو : قَسِل الموعظة ، حين بُذَّكُر الحَبُر ونحوه . وفي الحديث : وعـلى رأس

بالسَّقِيم . ويقال : السَّعيد من 'وعظ بغيره والشقي المن اتَّمَظ به غيره . قال : ومن أمثالهم المعروف : لا تَعظيني وتَعَظَّعُظي أي اتَّعظي ولا تَعظيني ؟ قال الأَزهري : وقوله وتعظعظي وإن كان كمكر و

المضاعف فأصله من الوعظ كما قالوا تخضخضَ الشيء في الماء ، وأصله من تخص .

وقظ: الوَقْيِظُ : المثبت الذي لا يَقْدُرُ عَلَى النَّهُوضَ كَالُوَقِيدُ ؟ عَنْ كُرَاعٍ . الأَزْهُرِي : أَمَّا الوقيظ فإن

الليث ذكره في هذا الباب، قال أَنَّ وزعبوا أنه حَوْض لبس له أعضاد إلا أنه يجتمع فيه ماء كثير ؛ قال أبو منصور : وهذا خطأ محض وتصعف ، والصواب

الو قاط ، بالطاء ، وقد تقد م . وفي الحديث : كان إذا نزل عليه الوحي وقط في رأسه أي أنه أدركه الثقل فوضع رأسه . يقال : ضربه فو قطه أي أنقلته ، ويروى بالظاء بمعناه كأن الظاء فيه عاقبت الذال من وقد ت الرجل أقد أه إذا أنشقنته بالضرب. وفي حديث أبي سفيان وأمية بن أبي الصلت : قالت له هند عن النبي ، صلى الله عليه وسلم : يرعم أنه وسول الله لم قال : فو قط نني ، قال ابن الأثير : قال أبو موسى هكذا جاء في الرواية ، قال أو أظن وهد تني . قال أبو موسى هكذا جاء في الرواية ، قال أو أظن وهد تني . قال أبو موسى هكذا جاء في الرواية ، قال أبو أبواب فو قد تني ، بالذال ، أي كسر تني وهد تني .

### وو كَظُ الجَهْدُ عَلَى أَكَنْظَامِهِا

أي دام وثبت . اللحاني : فلان 'مواكظ على كذا وواكيظ ومُواكِب ومُواكِب وواظي ومُواكِب وواظي المداومة وواكيب أي مماير ، والمثواكظة : المثداومة على الأمر . وقوله تعالى : إلا ما 'دمت عليه قامًا ، قال مجاهد : مواكِظاً . ومَر" بَكِظُه إذا مر" يطر د شيئاً من خلق أبو عبيدة : الواكِظ الدّافع . يطر د شيئاً من خلق أبو عبيدة : الواكِظ الدّافع . وو كظه بكظه وكظاً : كفعه وزبنه ، فهو مو كظه بكظه وكظ عليه أمر د: النوى كنعكظ وتنكظ عليه أمر د: النوى كنعكظ وتنكظ ، كل ذلك بمني واحد .

ومظ : التهذيب : الوَّمْظَةُ الرُّمَّانَةُ البُّرِّيةِ .

#### فصل الياء

يقظ: اليَقَظَةُ: تَقِيضُ النَّوْمَ ، والفِصل استَيْقَظَ ، والنعت يَقْظانُ ، والتأنيث يَقْظَى ، ونسوة ورجال أيقاظ . ابن سيده : قد استَيْقَظ وأَيْقَظَه هـو واستيقظ ؟ قال أبو حية النَّمَيْري :

إذا اسْتَبْقَطَنْهُ شَمَّ بَطْنَاً ، كَأَنَّهُ عَمْبُوهُ والى بها الهند رادع

وقد تكرر في الحديث ذكر اليقطة والاستيقاظ، وهو الانتباه من النوم . وأيقطته من نوسه أي نبهته فتيقظ ، وهو يقظان . ورجل يقظ ويقظ : كلاهما على النسب أي منيقظ حدر ، والجسع أيقاظ ، وأما سببويه فقال : لا يُحسَّر يَقُظ لقلة فعل في التكسير ، وإغا أيقاظ عنده جمع يقظ لأن فعلا في التكسير ، وإغا أيقاظ عنده جمع يقظ لأن فعلا في السفات أكثر من فعل ، قال ان بري : جسع يقظ أيقاظ ، وجمع يقظان يقاظ ، وجمع يقظى صفة المرأة يقاظى . غيره : والاسم التقطة ، قال عمر بن عبد العزين :

ومِن الناسِ مَن يَعِيشُ سُقيبًا ، حِيفةَ الليلِ غافِلَ الْيَقَظَةُ

فَإِذَا كَانَ ذَا تَحِياءِ وَدِينَ ، رَاقَبَ اللهُ وَانَّتَنَى الْحُفَظَـةُ

إنشها الناس ساؤ" ومُقيم"، والذي ساو الشيقيم عظمة

وما كان يَقْظاً ، ولقد يَقْظ يَقاظة ويَقَظاً بِيْناً ، ان السكيت في باب فَعْل وفَعِسل : رجل يقظ ويقظ إذا كان مُتَيَقَظاً كثير التيقُظ فيه معرفة وفيطنة ، ومثله عَجُل وعَجِل وطَمَع وطميع وطميع وطميع .

والأنثى يَقْظَى ، والجمع يِقاظ .

وتيقظ فلان للأمر إذا تنبّه ، وقد يقطّنه . ويقال : يقظ فلان كيثقظ يَقطًا ويقطَلة ، فهو يقطان . اللّب : يقال للذي يُبير التراب قد يقطّف وأيقظه لإذا فر قه . وأيقظت الغبار : أثرته، وكذلك يَقطّنته تَيُقيظًا . واستَيْقظ الحَلْمَالُ والحَلْسُ : صَوّت كما يقال نام إذا انقطع صوته من امتلاء السّاق ؛ قال

نامَت خلاخِلها وجال وشاحُها ، وجرى الوشاحُ على كثيب أهيل في كثيب أهيل فاستيقظت منه قلابدها التي على جيد الغزال الأكمل

ويقطة ويقطان : اسمان . التهديب : ويقطة اسم أبي حيّ من قريش . ويقطة : اسم رجل وهـو أبو كنورُوم يقطة بن كمّب بن لنُويّ بن غالب ابن فهر ؛ قال الشاعر في يقطّة أبي محزوم :

جاءت قُرَيْش تَعُودُنِي رُمَراً ، وقد وَعَى أَجْرَها لها الحَفظَةِ

ولم يَعُدُّ فِي سَهُمُّ ولا نُجِسَحُ ، وعادَّ فِي الغِرُّ من بَنِي يَقَظَهُ لا يَبِسُرَحُ العزُّ فيهمُ أَبِداً ،

عَى تَوْاُولَ الْجِبَالُ مِن قَرَطُهُ

انتهى المجلد السابع ـ حرف الصاد والضاد والطاء والظاء .

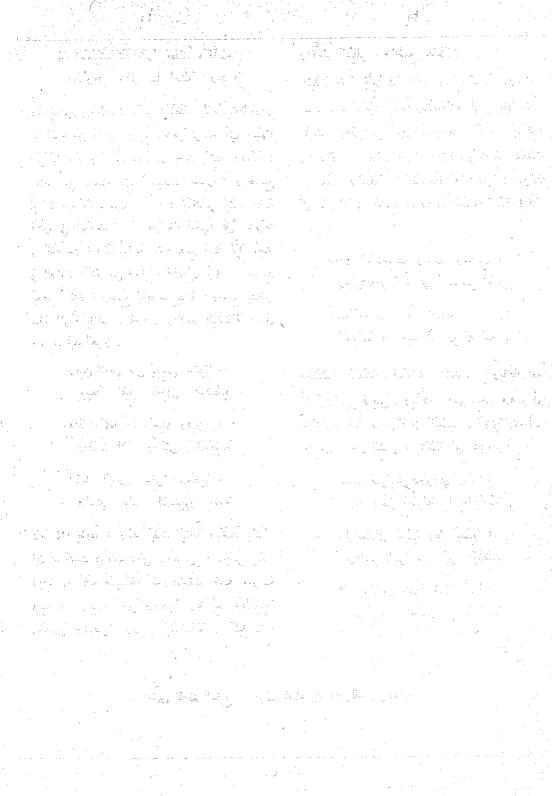

| لضاد المعالمة | مرن<br>مرن                                                     | حرف الصاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 11. The state of the same                                                                                        | فصل الألف .                                                    | The following the second of th | فصل الألف                     |
| S Total Marian                                                                                                   | <ul> <li>الباء الموحدة</li> <li>التاء المثناة فوقها</li> </ul> | لموحدة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ついき こくさんし                     |
| NY Company                                                                                                       | و الحيم .                                                      | المهلة . المهلة .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4 .4 .5                       |
| Marine State of the State of                                                                                     | و الحال المهملة .                                              | المحمة ٢٠ ١٠٠٠ المحلة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100                           |
| 150 May 10 min                                                                                                   | و الراء<br>و الشان المعجمة                                     | 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ر الشين                       |
| 110                                                                                                              | و الصاد المهملة ،<br>« العين المهملة ،<br>« العن المعمدة ،     | المهلة ٥٠ المهلة .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | د المين                       |
|                                                                                                                  | ر الفات                                                        | العجبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ر الفاء                       |
| 777                                                                                                              | ر الكاف                                                        | AL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | `                             |
| YYY                                                                                                              | الميم                                                          | <b>A</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | و اللام<br>و الم              |
| YLY                                                                                                              | الهاء<br>يرد اللواق<br>يرد اللياء                              | 1.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | د النود<br>د الماء<br>د الواو |
|                                                                                                                  |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | , ,                           |

## حرف الطاء

# حرف الظاء

|      |           |                 |       | * *         |     |      |     |               |     |
|------|-----------|-----------------|-------|-------------|-----|------|-----|---------------|-----|
| ٤٣٦  |           | المبزة .        | أ فصل | 707         | • . | •    | • . | الألف .       | فصل |
| 147  |           | الباء الموحدة   | )     | 404         | •.  | •    |     | الباء الموحدة | •   |
| £44  |           | الجيم .         | )     | *11         | •   | •    | • ' | التاء المثناة | •   |
| 144  |           | الحاء المهملة   | ,     | 777         |     |      |     | الناء المنتة  | •   |
| 114  |           | الحاء المعجمة   | •     | . 174       | •   |      |     | الجيم .       | •   |
| 114  |           | الدال المهلة    | • /   | 173         |     | •    |     | الحاء المهملة | 3   |
| 111  |           | الراء .         | )     | 44.         | •   |      |     | الحاء المعجمة | •   |
| 110  |           | الشين المعجمة   |       | 4+1         |     | •    |     | الدال المهملة |     |
| 114  |           | العين المهملة   | ,     | 4.1         |     | ٠    |     | الذال المعجمة | •   |
| 119  |           | . الغين المعجمة | )     | <b>**</b> * |     |      | ·   | الراء .       | •   |
| 101  |           | الفاء .         | )     | 7.4         | •   |      |     | الزاي .       | ,   |
| 101  | • • • • • | القاف .         | •     | ۳٠٨         | •   |      | •   | السين المهملة | •   |
| tov  | • •       | الكاف .         | ,     | TYV         | •   |      | •   | الشين المعجمة |     |
| 1 OA | •         | اللام .         | •     | 46.         |     |      | i · | الصاد المهملة | 3   |
| 177  | •, •      | الميم .         | ,     | 46.         | •   | •    |     | الضاد المعجمة |     |
| 171  |           | النون .         | •     | * 410       | •   | •    | ÷   | الطاء المهملة | •   |
| 170  |           | الواو .         | •     | FEV         |     |      |     | العين المهملة |     |
| 177  |           | الياء           |       | 201         | •   |      | •   | الغين المعجمة | à   |
| ÷ :  |           |                 |       | 777         | •   | •    |     | الفاء .       | •   |
|      |           |                 |       | 777         | •   | •    | •   | القاف .       | •   |
|      |           |                 |       | 477         | •   |      | •   | الكاف .       | •   |
|      |           |                 |       | 444         | •   | •    | ٠.  | اللام         |     |
|      |           |                 |       | 444         | •   | •    | •   | الميم .       |     |
|      |           |                 |       | 11.         | • . | •    | •   | النون .       | •   |
|      |           |                 |       | 171         |     |      |     | الماء .       | •   |
|      |           |                 |       | 171         | •.  | <. · |     | الواو .       | •   |
|      |           |                 |       | 141         | •   | •    |     | الياء .       | •   |
|      |           |                 |       |             |     |      |     |               |     |

## Ibn MANZUR

## LISĀN AL ARAB

TOME VII

Dar SADER, Publishers
P. O. B. 10
BEIRUT-Lebanon